نشئغ الإشكم تقى للرين أحمست رين تيمية الحرا المُعَقِّىٰ صَنعَ ١١٨٠٠ اعتنى بجا بضيح أماديثها فاعراقرار أنورالياز الفيت المالية عشق فيقة القراع فافتحاد <u> Alėjų j</u>a







مُحَوِّنَ فَهِ إِلَّهُ مِنْ الْحِوْلِيَّ لِشَهُ مُعَ الْإِسْلَامِ لِشَهُ مُعَ الْإِسْلَامِ تَقِيَّ الدِّي الْجُمَدِّنِ تَيْمَةَ الْجِرَّانِيَ حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ٨١٤١ هــ٧٩٧ م

طار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع . ج. بوج ـ المنصورة الوفياء الردارة : ش الإمام محمد عبده المواجه لكلية الأداب ص . ب ٢٣٠٠ ت :۲۱۲۷۷۱ ساکس۳۵۹۷۸ ۳۵۲۲۰ ساکس۸۷۷۸ المكتبة : امام كلية الطب ت ٣٤٧٤٢٣



مكتبة الغبيكان البجلكة الغربية السغودية الوياض ... طريق الملك فهد مع تقاطع العروبة ص.ب٩٧٠٧ الرمز ١١٥٩٥ ماتف ٤٦٥٤٤٢٤ ــــ فاكس ٤٦٥٠١٢٩

معرف المرافع المرافع

أنوَرالبَاز

عَامِرالجزّار

المجلاليابع ولعشوك





الفقه الجـــزء السابع الزيارة



## قال شيخ الإسلام \_ رحمه الله \_:

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

## فَصْـل

فى «ريارة بيت المقدس» ثبت فى الصحيحين عن النبى ﷺ أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدى هذا»، وفى الصحيحين من حديث أبى سعيد وأبى هريرة، وقد روى من طرق أخرى<sup>(۱)</sup>، وهو حديث مستفيض متلقى بالقبول، أجمع أهل العلم على صحته وتلقيه بالقبول والتصديق.

واتفق علماء المسلمين على استحباب السفر إلى بيت المقدس للعبادة المشروعة فيه، كالصلاة، والدعاء، والذكر، وقراءة القرآن، والاعتكاف. وقد روى من حديث رواه الحاكم في صحيحه: "أن سليمان ـ عليه السلام ـ سأل ربه ثلاثًا: ملكًا لا ينبغى لأحد من بعده، وسأله حكمًا يوافق حكمه، وسأله أنه لا يؤم أحد هذا البيت لا يريد إلا الصلاة فيه إلا غُفر له (۲)، ولهذا كان ابن عمر ـ رضى الله عنه ـ يأتى إليه فيصلى فيه ولا يشرب فيه ماء؛ لتصيبه دعوة سليمان لقوله: "لا يريد إلا الصلاة فيه"، فإن هذا يقتضى إخلاص النية في السفر إليه، ولا يأتيه لغرض دنيوى ولا بدعة.

وتنازع العلماء فيمن نذر السفر إليه في الصلاة فيه أو الاعتكاف فيه: هل يجب عليه الوفاء بنذره؟ على قولين مشهورين، وهما قولان للشافعي:

<sup>(</sup>۱) البخاري في الصوم (١٩٩٥) عن أبي سعيد الخدري، ومسلم في الحج ( ١٣٩٧/ ٥١١)عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) الحاكم (١/ ٣٠، ٣٠)، عن عبد الله بن عمرو، وقال: ﴿صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه﴾ ووافقه الله هـ..

أحدهما: يجب الوفاء بهذا النذر، وهو قول الأكثرين، مثل مالك، وأحمد بن حنبل، وغيرهما.

والثاني: لا يجب، وهو قول أبي حنيفة، فإن من أصله أنه لا يجب النذر إلا ما كان جنسه واجبًا بالشرع، فلهذا يوجب نذر الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة، فإن جنسها واجب بالشرع ولا يوجب نذر الاعتكاف، فإن الاعتكاف لا يصح عنده إلا بصوم، وهو مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه.

وأما الأكثرون، فيحتجون بما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ عن النبي ﷺ أنه قال: "من نذر أن يُطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يُعْصى الله فلا يَعْصهه (١). فأمر النبي ﷺ بالوفاء بالنذر لكل مِن نذر أن يطيع الله، ولم يشترط أن تكون الطاعة من جنس الواجب بالشرع، وهذا القول أصح.

وهكذا النزاع لو نذر السفر إلى مسجد النبي ﷺ، مع أنه أفضل من المسجد الأقصى. وأما لو نذر إتيان المسجد الحرام لحج أو عمرة، وجب عليه الوفاء بنذره باتفاق العلماء.

والمسجد الحرام أفضل المساجد، ويليه مسجد النبي ﷺ، ويليه المسجد الاقصى، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: الصكاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام»(٢).

والذي عليه جمهور العلماء: أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل منها في مسجد النبي ﷺ؛ وقد روى أحمد والنسائي وغيرهما عن النبي ﷺ: ﴿إِنَّ الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة»(٣). وأما في المسجد الأقصى، فقد روى أنها بخمسين صلاة، وقيل: بخمسمائة صلاة<sup>(٤)</sup>، وهو أشبه.

ولو نذر السفر إلى قبر الخليل ـ عليه السلام ـ أو قبر النبي عَلَيْ ، أو إلى «الطور»، الذي كلم الله عليه موسى \_ عليه السلام \_ أو إلى جبل حراء الذي كان النبي ﷺ يتعبد فيه وجاءه الوحى فيه، أو الغار المذكور في القرآن، وغير ذلك من المقابر والمقامات والمشاهد المضافة

<sup>(</sup>١) البخاري في الأيمان والنذور (٦٦٩٦).

<sup>(</sup>٢) البخارى في فضل الصلاة في مكة (١١٩٠)، ومسلم في الحج (١٣٩٤/ ٥٠٥)، كلاهما عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) النسائي في المساجد (٦٩١) عن ميمونة بلفظ: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة،، وابن ماجه في إقامة الصلاة (١٤١٣) عن أنس بن مالك، وأحمد ٣/ ٣٤٣ عن جابر.

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه في إقامة الصلاة (١٤١٣) عن أنس بن مالك.

إلى بعض الأنبياء والمشائخ، أو إلى بعض المغارات، أو الجبال، لم يجب الوفاء بهذا النذر، باتفاق الأثمة الأربعة، فإن السفر إلى هذه المواضع منهى عنه؛ لنهى النبى على: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد" فإذا كانت المساجد التي هي من بيوت الله التي أمر فيها بالصلوات الخمس قد نهى عن السفر إليها، حتى مسجد قباء الذي يستحب لمن كان بالمدينة أن يذهب إليه، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر \_ رضى الله عنهما \_ عن النبي على أن يذهب إليه، لما ثبت في الصحيحين عن ابن وروى الترمذي وغيره أن النبي على قال: "من كان يأتي قباء كل سبت راكبًا وماشيًا (٢). وروى الترمذي وغيره أن النبي على قال: "من تطهر في بيته فأحسن الطهور، ثم أتي مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه، كان له كعمرة".

فإذا كان مثل هذا ينهى عن السفر إليه، وينهى عن السفر إلى الطور المذكور في القرآن، وكما ذكر مالك المواضع التي لم تبن للصلوات الخمس؛ بل ينهى عن اتخاذها مساجد، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي على أنه قال في مرض موته: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا آثار أنبيائهم مساجد» \_ يحذر ما فعلوا \_ قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدًا(٤). وفي صحيح مسلم وغيره عن النبي على أنه قال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك»(٥)؛ ولهذا لم يكن الصحابة يسافرون إلى شيء من مشاهد الأنبياء لا مشهد إبراهيم الخليل \_ عليه السلام \_ ولا غيره، والنبي على ليلة المعراج صلى في بيت المقدس ركعتين كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح ولم يصل في غيره . وأما ما يرويه بعض الناس من حديث المعراج أنه صلى في المدينة، وصلى عند قبر موسى \_ عليه السلام \_ وصلى عند قبر الخليل، فكل هذه الأحاديث مكذوبة موضوعة.

وقد رَخَص بعض المتأخرين في السفر إلى المشاهد، ولم ينقلوا ذلك عن أحد من الأئمة ولا احتجوا بحجة شرعية.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۷ ،

<sup>(</sup>٢) البخارى في فضل الصلاة في مكة والمدينة (١١٩١)، ومسلم في الحج (١٣٩٩/ ٢٥).

<sup>(</sup>٣) الترمذى في الصلاة (٣٢٤)، والنسائي في المساجد (٩٩٦) عن أسيد بن ظُهير، وابن ماجه في الصلاة (١٤١٢) عن سهل بن حنيف.

<sup>(</sup>٤) البخاري في الجنائز (١٣٩٠) ومسلم في المساجد (٧٩٥ / ١٩) . (٥) مسلم في المساجد (٢٣/٥٣٢) .

## فَصْــل

والعبادات المشروعة في المسجد الأقصى هي من جنس العبادات المشروعة في مسجد النبي والعبادات المشروعة في مسجد النبي وغيره من سائر المساجد إلا المسجد الحرام، فإنه يشرع فيه زيادة على سائر المساجد بالطواف بالكعبة، واستلام الركنين اليمانيين، وتقبيل الحجر الأسود، وأما مسجد النبي ولا ما والمسجد الأقصى وسائر المساجد، فليس فيها ما يطاف به، ولا فيها ما يتمسح به، ولا ما يُقبّل، فلا يجوز لأحد أن يطوف بحجرة النبي والمسالحين، ولا بغير ذلك من مقابر الانبياء والصالحين، ولا بصخرة بيت المقدس، ولا بغير هؤلاء، كالقبة التي فوق جبل عرفات وأمثالها، بل ليست في الأرض مكان يطاف به كما يطاف بالكعبة.

ومن اعتقد أن الطواف بغيرها مشروع؛ فهو شر بمن يعتقد جواز الصلاة إلى غير الكعبة، فإن السنبي على لما هاجر من مكة إلى المدينة صلى بالمسلمين ثمانية عشر شهراً إلى بيت المقدس، فكانت قبلة المسلمين هذه المدة، ثم إن الله حَوَّل القبلة إلى الكعبة، وأنزل الله في ذلك القرآن كما ذكر في سورة البقرة (۱)، وصلى النبي على والمسلمون إلى الكعبة، وصارت هي القبلة وهي قبلة إبراهيم، وغيره من الأنبياء (۲).

فمن اتخذ الصخرة اليوم قبلة يصلى إليها، فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، مع أنها كانت قبلة لكن نُسخ ذلك، فكيف بمن يتخذها مكانًا يطاف به كما يطاف بالكعبة؟! والطواف بغير الكعبة لم يشرعه الله بحال، وكذلك من قصد أن يسوق إليها غنمًا أو بقراً ليذبحها هناك ويعتقد أن الأضحية فيها أفضل، وأن يحلق فيها شعره في العيد، أو أن يسافر إليها ليعرف بها عشية عرفة، فهذه الأمور التي يشبه بها بيت المقدس في الوقوف والطواف والذبح والحلق من البدع والضلالات، ومن فعل شيئًا من ذلك معتقدًا أن هذا قربة إلى الله، فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، كما لو صليت إلى الصخرة معتقدًا أن استقبالها في الصلاة قربة كاستقبال الكعبة؛ ولهذا بني عمر بن الخطاب مصلى المسلمين في مقدم المسجد الأقصى.

<sup>(</sup>١) يشير ابن تيمية ـ رحمه الله ـ إلى الآيات: ١٤٢ - ١٥٠.

<sup>(</sup>۲) البخارى فى التفسير (٤٤٨٦)، ومسلم فى المساجد (٥٢٥/ ١١)، والنسائى فى القبلة (٧٤٢)، كالهم عن البراء بن عارب.

فإن المسجد الأقصى اسم لجميع المسجد الذى بناه سليمان \_ عليه السلام، وقد صار بعض الناس يسمى الأقصى المصلى الذى بناه عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ فى مقدمه، والصلاة فى هذا المصلى الذى بناه عمر للمسلمين أفضل من الصلاة فى سائر المسجد؛ فإن عمر بن الخطاب لما فتح بيت المقدس وكان على الصخرة زبالة عظيمة؛ لأن النصارى كانوا يقصدون إهانتها مقابلة لليهود الذين يصلون إليها، فأمر عمر \_ رضى الله عنه \_ بإزالة النجاسة عنها، وقال لكعب الأحبار: أين ترى أن نبنى مصلى المسلمين؟ فقال: خلف الصخرة، فقال: يا بن اليهودية، خالطتك يهودية، بل أبنيه أمامها، فإن لنا صدور المساجد. ولهذا كان أثمة الأمة إذا دخلوا المسجد قصدوا الصلاة فى المصلى الذى بناه عمر، وقد روى عن عمر \_ رضى الله عنه \_ أنه صلى فى محراب داود.

وأما الصخرة فلم يصلى عندها عمر \_ رضى الله عنه ، ولا الصحابة ولا كان على عهد الخلفاء الراشدين عليها قبة ، بل كانت مكشوفة فى خلافة عمر وعثمان وعلى ومعاوية ويزيد ومروان ، ولكن لما تولى ابنه عبد الملك الشام ، ووقع بينه وبين ابن الزبير الفتنة ، كان الناس يحجون فيجتمعون بابن الزبير ، فأراد عبد الملك أن يصرف الناس عن ابن الزبير فبنى القبة على الصخرة ، وكساها فى الشتاء والصيف ، ليرغب الناس فى زيارة بيت المقدس ، ويشتغلوا بذلك عن اجتماعهم بابن الزبير ، وأما أهل العلم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، فلم يكونوا يعظمون الصخرة فإنها قبلة منسوخة ، كما أن يوم السبت كان عيدًا فى شريعة موسى \_ عليه السلام \_ ثم نسخ فى شريعة محمد على بيوم الجمعة (١) ، فليس للمسلمين أن يخصوا يوم السبت ويوم الأحد بعبادة كما تفعل اليهود والنصارى ، وكذلك الصخرة إنما يعظمها اليهود وبعض النصارى .

وما يذكره بعض الجهال فيها من أن هناك أثر قدم النبى على الله وأثر عمامته، وغير ذلك، فكله كذب، وأكذب منه من يظن أنه موضع قدم الرب. وكذلك المكان الذي يذكر أنه مهد عيسى \_ عليه السلام \_ كذب، وإنما كان معمودية النصارى. وكذا من زعم أن هناك الصراط والميزان، أو أن السور الذي يضرب به بين الجنة والنار هو ذلك الحائط المبنى شرقى المسجد. وكذلك تعظيم السلسلة، أو موضعها ليس مشروعًا.

<sup>(</sup>١) مسلم في الجمعة (٨٥٦/ ٢٢)، والنسائي في الجمعة (١٣٦٨)، كلاهما عن أبي هريرة.

## فَصْـل

وليس في بيت المقدس مكان يقصد للعبادة سوى المسجد الأقصى، لكن إذا زار قبور الموتى وسلم عليهم وترحم عليهم ـ كما كان النبي على السحابه ـ فحسن، فإن النبي كل كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم»(١).

## فُصل

وأما زيارة معابد الكفار مثل الموضع المسمى "بالقيامة" أو "بيت لحم" أو "صهيون" أو غير ذلك، مثل "كنائس النصارى"، فمنهى عنها. فحمن زار مكانًا من هذه الأمكنة معتقدًا أن زيارته مستحبة، والعبادة فيه أفضل من العبادة في بيته، فهو ضال، خارج عن شريعة الإسلام يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وأما إذا دخلها الإنسان لحاجة وعرضت له الصلاة فيها، فللعلماء فيها ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، قيل: تكره الصلاة فيها مطلقًا، واختاره ابن عقيل، وهو منقول عن مالك. وقيل: تباح مطلقًا. وقيل: إن كان فيها صور نهى عن الصلاة وإلا فلا، وهذا منصوص عن أحمد وغيره، وهو مروى عن عمر بن الحطاب وضي الله عنه وغيره، فإن النبي علي قال: "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة" (١)، ولما فيتح النبي عليه مكة كان في الكعبة تماثيل، فلم يدخل المكعبة حتى محيت تلك الصور (٣). والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) مسلم في الجنائز (۹۷۶/ ۱۰۳)، والنسائي في الجنائز (۲۰٤۰)، وابن ماجه في الجنائز (۱۵٤۷)، كسلاهما عن سليمان بن بريدة عن أبيه، وأحمد ۲/ ۷۲، ۷۷، ۱۱۱ عن عائشة.

<sup>(</sup>۲) البخارى في بدء الحلق (۳۲۲۶) عن عائشة، ومسلم في اللباس والزينة (۲۱۰٦/ ۸۳)، والترمذي في الأدب (۲۸۰٪)، وكلاهما عن أبي طلحة. وقـال الترمـذي: «هذا حديث حـسن صحيح»، وأبو داود فــي اللباس (۲۸۰٪)، والنسائي في الطهارة (۲۲۱٪)، والدارمي في الاستئذان ۲/ ۲۸٪، كلهم عن علي.

<sup>(</sup>٣) البخارى في المغازى (٤٢٨٨) وفي الأنبياء (٣٣٥٢)، وأبو داود في المناسك (٢٠٢٧)، وأحسمد ١/ ٣٣٤، ٢٠٠ كلهم عن ابن عباس.

## فَصْـل

وليس ببيت المقدس مكان يسمى «حرمًا» ولا بـتربة الخليل، ولا بغير ذلك من البقاع إلا ثلاثة أماكن: أحدها: هو حرم باتفاق المسلمين، وهو حرم مكة ـ شرفها الله تعالى. والثانى: حرم عند جمهور العلماء، وهو حرم النبى على من عير إلى ثور (١)، بريد فى بريد (٢)، فإن هذا حرم عند جمهور العلماء كمالك، والشافعي، وأحمد وفيه أحاديث صحيحة مستفيضة عن النبى على (٣). والثالث: «وج» وهو واد بالطائف، فإن هذا روى فيه حديث رواه أحمد في المسند (٤)، وليس في الصحاح، وهذا حرم عند الشافعي؛ لاعتقاده صحة الحديث، وليس حرمًا عند أكثر العلماء، وأحمد ضعف الحديث المروى فيه فلم يأخذ به. وأما ما سوى هذه الأماكن الثلاثة، فليس حرمًا عند أحد من علماء المسلمين، فإن الحرم: ما حرم الله صيده ونباته، ولم يحرم الله صيد مكان ونباته خارجًا عن هذه الأماكن الثلاثة.

## فَصْـل

وأما زيارة بيت المقدس، فمشروعة في جميع الأوقات، ولكن لا ينبغي أن يؤتى في الأوقات التي تقصدها الضلال، مثل وقت عيد النحر، فإن كثيرًا من الضُّلال يسافرون إليه ليقفوا هناك، والسفر إليه لأجل التعريف به معتقدًا أن هذا قربة، محرم بلا ريب، وينبغى ألا يتشبه بهم، ولا يكثر سوادهم.

وليس السفر إليه مع الحج قربة. وقول القائل: قدس الله حجتك. قول باطل لا أصل له كما يروى: «من زارنى وزار أبى فى عام واحد ضمنت له الجنة» (٥)، فإن هذا كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث، بل وكذلك كل حديث يروى فى زيارة قبر النبى عليه في فإنه ضعيف،

<sup>(</sup>١) عير وثور: جبلان مشهوران، الأول بالمدينة والثاني بمكة. انظر: معجم البلدان للحموى ٤/ ١٧٢.

<sup>(</sup>۲) البريد: فرسخان، وقيل: كل منزلين بريد. انظر لسان العرب، مادة «برد».

<sup>(</sup>٣) أبو داود في المناسك (٢٠٣٤) عن على و(٢٠٣٦) عن عدى بن زيد وأحمد ١/ ٨١، ١٢٦ عن على.

<sup>(</sup>٤) أحمد ٤/ ١٧٢ عن يعلى العامري.

<sup>(</sup>٥) الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة للملا على القارى ص ٣٣١.

بل موضوع (۱)، ولم يروى أهل الصحاح والسنن والمسانيد ـ كمسند أحمد وغيره ـ من ذلك شيئًا؛ ولكن الذى فى السنن: ما رواه أبو داود عن النبى على أنه قال: «ما من رجل يسلم على الا رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام (۲). فهو يرد السلام على من سلم عليه عند قبره، ويبلغ سلام من سلم عليه من البعيد، كما فى النسائى عنه أنه قال: «إن الله وكل بقبرى ملائكة يبلغونى عن أمتى السلام (۳). وفى السنن عنه أنه قال: «أكثروا على من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة على». قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: «إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء (١٤). فبين المسلام توصل إليه من البعيد. والله قد أمرنا أن نصلى عليه ونسلم. وثبت فى الصحيح أنه قال: «من صلى على مرة صلى الله عليه بها عشرًا» (٥)، على تسليمًا كثيرًا.

## فَصْسل

<sup>(</sup>۱) الكامل فى الضعفاء لابن عدى ٦/ ٣٥١، وذكره السيوطى فى الجامع الصغير (٨٧١٥) ورمز له بالضعف، كلاهما عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) أبو داود في المناسك (٢٠٤١) . (٣) النسائي في السهو (١٨٨٢) .

<sup>(</sup>٤) أبو داود في الصلاة (١٠٤٧) وابن ماجه في الإقامة (١٠٨٥) .

<sup>(</sup>٥) مسلم في الصلاة (٨٠٤ / ٧٠) وأبو داود في الصلاة (١٥٣٠) .

<sup>(</sup>٦) مسلم في الإمارة (١٩١٣/ ١٦٣).

لوجب عليه أن يأتي إلى النبي ﷺ ويؤمن بــه ويجاهد معه؛ فإن الله فــرض على كل أحد أدرك محمدًا \_ ولو كان من الأنبياء \_ أن يؤمنوا به ويجاهدوا معه، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كتَابٍ وَحكْمَة ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدَّقٌ لَّمَا مَعَكُمْ لْتُوْمْنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرُتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهدينَ ﴾ [آل عمران: ٨١]، قال ابن عباس \_ رضى الله عنهـما \_: لم يبعث الله نبيًا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه، ولم يذكر أحد من الصحابة أنه رأى الخضر، ولا أنه أتى إلى النبي ﷺ، فإن الصحابة كانوا أعلم وأجل قمدرًا من أن يلبس الشيطان عليهم؛ ولكن لبس على كثير بمن بعدهم، فصار يتمثل لأحدهم في صورة النبي، ويقول: أنا الخضر وإنما هو شيطان، كما أن كثيرًا من الناس يرى ميته خرج وجاء إليه وكلمه في أمور وقضا حوائج فيظنه الميت نفسم، وإنما هو شيطان تصور بصورته، وكثير من الناس يستغيث بمخلوق إما نصراني كجرجس، أو غير نصراني، فيراه قد جاءه، وربما يكلمه، وإنما هو شيطان تصور بصورة ذلك المستغاث به لما أشرك به المستغيث تصور له، كما كانت الشياطين تدخل في الأصنام وتكلم الناس، ومثل هذا موجود كثير في هذه الأزمان في كثير من البلاد، ومن هؤلاء من تحمله الشياطين فستطير به في الهواء إلى مكان بعيد، ومنهم من تحمله إلى عرفة فلا يحج حجًا شرعيًا، ولا يحرم ولا يلبي ولا يطوف ولا يسعى؛ ولكن يقف بثيابه مع الناس، ثم يحملونه إلى بلده. وهذا من تلاعب الشياطين بكثير من الناس، كما قد بسط الكلام في غير هذا الموضع، والله أعلم بالصواب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وسُتُسل \_ رَحمه الله \_ عن زيارة «القدس» و «قبر الخليل عليه السلام» وما في أكل الخبز والعدس من البركة، ونقله من بلد إلى بلد للبركة، وما في ذلك من السنة والبدعة. فأجاب:

الحمد الله، أما السفر إلى بيت المقدس للصلاة فيه، والاعتكاف أو القراءة أو الذكر، أو الدعاء، فمشروع مستحب، باتفاق علماء المسلمين. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي بي من حديث أبي هريرة وأبي سعيد أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الاقصى، ومسجدى هذا»(١). والمسجد الحرام ومسجد رسول الله بي أفضل منه. وفي الصحيحين عنه أنه قال: «صلاة في مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام»(٢).

وأما السفر إلى مجرد زيارة «قبر الخليل» أو غيره من مقابر الأنبياء والصالحين ومشاهدهم وآثارهم، فلم يستحبه أحد من أثمة المسلمين، لا الأربعة ولا غيرهم؛ بل لو نذر ذلك ناذر لم يجب عليه الوفاء بهذا النذر عن الأثمة الأربعة وغيرهم؛ بمخلاف المساجد الثلاثة، فإنه إذا نذر السفر إلى المسجد الحرام لحج أو عمرة لزمه ذلك باتفاق الاثمة، وإذا نذر السفر إلى المسجدين الآخرين لزمه السفر عند أكثرهم كمالك وأحمد والشافعي في أظهر قوليه؛ لقول النبي على: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه». رواه البخاري أن واعد الوفاء بنذر كل ما كان طاعة؛ مثل من نذر صلاة، أو صومًا، أو اعتكافًا، أو صدقة لله، أو حجًا.

ولهذا لا يجب بالنذر السفر إلى غير المساجد الثلاثة؛ لانه ليس بطاعة لقول النبى الله الله الله تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد الله منها ولى مسجد غير المساجد الثلاثة، فغير المساجد أولى بالمنع؛ لأن العبادة في المساجد أفضل منها في غير المسجد وغير البيوت بلا ريب، ولانه قد ثبت في الصحيح عنه الله أنه قال: «أحب البقاع إلى الله المساجد» (أنا) مع أن قوله: «لا تشد الرحال إلى إلى ثلاثة مساجد» يتناول المنع من السفر إلى كل بقعة مقصودة، بخلاف السفر للتجارة، وطلب العلم، ونحو ذلك. فإن السفر لطلب تلك الحاجة حيث كانت، وكذلك السفر لزيارة الأخ في الله فإنه هو المقصود حيث كان.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۷ . (۲) سبق تخریجه ص ۸ . (۳) سبق تخریجه ص ۸ .

<sup>(</sup>٤) مسلم في المساجد (٦٧١/ ٢٨٨) عن أبي هريرة بلفظ قريب.

وقد ذكر بعض المتأخرين من العلماء: أنه لا بأس بالسفر إلى المشاهد، واحتجوا بأن النبى على كان يأتي قباء كل سبت راكبًا وماشيًا. أخرجاه في الصحيحين<sup>(۱)</sup>، ولا حجة لهم فيه؛ لأن قباء ليست مشهدًا، بل مسجد، وهي منهي عن السفر إليها باتفاق الأئمة؛ لأن ذلك ليس بسفر مشروع، بل لو سافر إلى قباء من دويرة أهله لم يجز، ولكن لو سافر إلى المسجد النبوى ثم ذهب منه إلى قباء فهذا يستحب، كما يستحب زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد.

وأما أكل الخبز والعدس المصنوع عند قبر الخليل ـ عليه السلام ـ فهذا لم يستحبه أحد من العلماء، لا المتقدمين ولا المتاخرين، ولا كان هذا مصنوعًا لا في زمن الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا بعد ذلك إلى خمسمائة سنة من البعثة، حتى أخذ النصارى تلك البلاد. ولم تكن القبة التي على قبره مفتوحة، بل كانت مسدودة، ولا كان السلف من الصحابة والتابعين يسافرون إلى قبره ولا قبر غيره، لكن لما أخذ النصارى تلك البلاد فسووا حجرته واتخذوها كنيسة، فلما أخذ المسلمون البلاد بعد ذلك اتخذ ذلك من اتخذه مسجدًا، وذلك بدعة منهى عنها، لما ثبت في الصحيح عنه على أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا بدع أن قبل موته بخمس: قبور أنبيائهم مساجد»(٢) \_ يحذر ما فعلوا. وفي الصحيح عنه أنه قال قبل موته بخمس: قبان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك»(٣).

ثم وقف بعض الناس وقفًا للعدس والخبز، وليس هذا وقفًا من الخليل، ولا من أحد من بنى إسرائيل، ولا من النبى على ولا من خلفائه، بل قد روى عن النبى على أنه أطلق تلك القرية للدارميين. ولم يأمرهم أن يطعموا عند مشهد الخليل عليه السلام لا خبزًا ولا عدسًا، ولا غير ذلك. فمن اعتقد أن الأكل من هذا الخبز والعدس مستحب شرعه النبى علي ، فهو مبتدع ضال، بل من اعتقد أن العدس مطلقًا فيه فضيلة فهو جاهل. والحديث الذي يروى: «كلوا العدس فإنه يرق القلب، وقد قدس فيه سبعون نبيًا»، حديث مكذوب مختلق باتفاق أهل العلم. ولكن العدس هو مما اشتهاه اليهود. وقال الله تعالى لهم: ﴿ أَتَسْتَبْدُلُونَ الذي هُو أَدْنَى بَاللَّذِي هُو خَيْرٌ ﴾ [البقرة: ٢١].

ومن الناس من يتقرب إلى الجن بالعدس فيطبخون عدسًا ويضعونه فى المراحيض، أو يرسلونه، ويطلبون من الشياطين بعض ما يطلب منهم، كما يفعلون مثل ذلك فى الحمام، وغير ذلك، وهذا من الإيمان بالجبت والطاغوت.

وجماع دين الإسلام: أن يعبد الله وحده لا شريك له ، ويعبد بما شرعه ـ سبحانه

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۹ . (۲) سبق تخریجه ص ۹ . (۳) سبق تخریجه ص ۹ .

وتعالى \_ على لسان نبيه محمد ﷺ: من الواجبات، والمستحبات، والمندوبات. فمن تعبد بعبادة ليست واجبة، ولا مستحبة فهو ضال، والله أعلم.

## وَسُئُـل الشيّخ \_ رحمه الله \_:

هل الأفضل المجاورة بمكة، أو بمسجد النبى الله المسجد الأقصى، أو بنَغْر من الثغور لأجل الغزو، وفيما يروى عن النبى الله الأجل الغزو، وفيما يروى عن النبى الله الله النبى الله على وجه الاستحباب أم لا؟ أفتونا مأجورين.

## فأجاب:

الحمد لله رب العالمين، المرابطة بالثغور أفضل من المجاورة في المساجد الثلاثة، كما نص على ذلك أثمة الإسلام عامة، بل قد اختلفوا في المجاورة: فكرهها أبو حنيفة، واستحبها مالك وأحمد وغيرهما، ولكن المرابطة عندهم أفضل من المجاورة، وهذا متفق عليه بين السلف، حتى قال أبو هريرة - رضى الله عنه ... لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلى من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الاسود. وذلك أن الرباط من جنس الجهاد، وجنس الجهاد مقدم على جنس الحج، كما في الصحيحين عن النبي على الله قيل له: أي العمل أفضل؟ قال: «الإيمان بالله ورسوله». قيل: ثم ماذا؟ قال: «جهاد في سبيل الله». قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور» (٣). وقد قال تعالى: ﴿أَجَعَلْتُمْ سَقَايَةَ الْحَاجَ وَعَمَارَةَ الْمَسْجِد الْحَرَام كَمَنْ قال: «حج مبرور» (٣). وقد قال تعالى: ﴿أَجَعَلْتُمْ سَقَايَةَ الْعَاجَ وَعَمَارَةَ الْمَسْجِد الْعَرَام كَمَنْ اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه عَدَدُهُ عَنْ اللّه عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَدَدُهُ عَنْ اللّه عَدَدُهُ أَجْرٌ وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّه بِأَمْوالهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللّه هِ إلى قوله: الله عَدَهُ أَجْرٌ عَظَيمٌ ﴾ [التوبة: ١٩ - ٢٢].

وأما قوله: "من زار قبرى وجبت له شفاعتى": فهذا الحديث رواه الدارقطنى ـ فيما قبل ـ بإسناد ضعيف، ولهذا ذكره غير واحد من الموضوعات، ولم يروه أحد من أهل الكتب المعتمد عليها من كتب الصحاح والسنن والمسانيد.

وأما الحديث الآخر: قوله: «من حج البيت ولم يزرنى فقد جفانى»، فهذا لم يروه أحد

<sup>(</sup>۱) السيوطى فى الجامع الصغير (۸۷۱۵) وضعفه . (۲) ابن عدى فى الكامل ٧/ ١٤، وكشف الحفاء ٢/ ٢٢٤. (٣) البخارى فى الإيمان (٢٦) ومسلم فى الإيمان (٨٣ / ١٣٥) .

من أهل العلم بالحديث، بل هو موضوع على رسول الله ﷺ، ومعناه مخالف للإجماع؛ فإن جفاء الرسول ﷺ من الكبائر، بل هو كفر ونفاق، بل يجب أن يكون أحب إلينا من أهلينا وأموالنا، كما قال ﷺ: «والذي نفسى بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين»(١).

وأما «زيارته» فليست واجبة باتفاق المسلمين، بل ليس فيها أمر في الكتاب ولا في السنة، وإنما الأمر الموجود في الكتاب والسنة بالصلاة عليه والتسليم. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وأكثر ما اعتمده العلماء في «الزيارة» قوله في الحديث الذي رواه أبو داود: «ما من مسلم يُسلِّم عَلَيَّ، إلا رد الله على روحي حتى أرد عليه السلام»(٢). وقد كره مالك وغيره أن يقال: زرت قبر النبي سلمون عليه وعلى صاحبيه، كما في الموطأ: أن ابن عمر كان عمر وأنس وغيرهما \_ يسلمون عليه علي السول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبت ".

وشد الرحل إلى مسجده مشروع باتفاق المسلمين، كما فى الصحيحين عنه أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدى هذا»(٤). وفى الصحيحين عنه أنه قال: «صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، إلا المسجد الحرام»(٥). فإذا أتى مسجد النبى عليه وعلى صاحبيه، كما كان الصحابة يفعلون.

وأما إذا كان قصده بالسفر زيارة قبر النبى عَلَيْ دون الصلاة في مسجده، فهذه المسألة فيها خلاف. فالذي عليه الأثمة وأكثر العلماء أن هذا غير مشروع، ولا مأمور به؛ لقوله عليه الا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى». ولهذا لم يذكر العلماء أن مثل هذا السفر إذا نذره يجب الوفاء به، بخلاف السفر إلى المساجد الثلاثة لا للصلاة فيها والاعتكاف، فقد ذكر العلماء وجوب ذلك في بعضها - في المسجد الحرام - وتنازعوا في المسجدين الآخرين.

فالجمهور يوجبون الوفاء به فى المسجدين الآخرين؛ كمالك والشافعى وأحمد؛ لكون السفر إلى الفاضل لا يغنى عن السفر إلى المفضول. وأبو حنيفة إنما يوجب السفر إلى المسجد الحرام؛ بناء على أنه إنما يوجب بالنذر ما كان جنسه واجبًا بالشرع. والجمهور

 <sup>(</sup>۱) البخارى في الإيمان (۱۵) ومسلم في الإيمان (٤٤/ ٧٠) .

<sup>(</sup>٣) مالك في الموطأ في قصر الصلاة في السفر ١/ ١٦٦ (٦٨).

 <sup>(</sup>٤) سبق تخریجه ص ٧ .

يوجبون الوفاء بكل ما هو طاعة؛ لما في صحيح البخارى عن عائشة .. رضى الله عنها .. عن النبي على أنه قال: «من نَذَر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه» (١). بل قد صرح طائفة من العلماء .. كابن عقيل وغيره .. بأن المسافر لزيارة قبور الانبياء .. عليهم السلام .. وغيرها لا يقصر الصلاة في هذا السفر؛ لانه معصية، لكونه معتقداً أنه طاعة وليس بطاعة، والتقرب إلى الله عز وجل بما ليست بطاعة هو معصية؛ ولأنه نهى عن ذلك والنهى يقتضى التحريم.

ورخص بعض المتأخرين في السفر لزيارة القبور، كما ذكر أبو حامد في «الإحياء» وأبو الحسن بن عبدوس<sup>(۲)</sup>، وأبو محمد المقدسي، وقد روى حديثًا رواه الطبراني من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله على أن أن عمر قال: قال رسول الله على أن أكون له شفيعًا يوم القيامة». لكنه من حديث عبد الله بن عبد الله بن عمر العمري، وهو مضعف (۳)؛ ولهذا لم يحتج بهذا الحديث أحد من السلف والائمة. وبمثله لا يجوز إثبات حكم شرعى باتفاق علماء المسلمين، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۸ .

 <sup>(</sup>۲) هو أحمد بن محمد بن عبدوس العنزى الطرائفى، صاحب عثمان بن سعيد الدارمى المتوفى سنة ست وأربعين وثلاثمائة. [سير أعلام النبلاء ۱۷/ ٥٩].

 <sup>(</sup>٣) الطبراني في الكبير (١٣٤٩) وفي الأوسط (٤٥٤٦). وقال الهيثمي في المجمع: «فيه مسلمة بن سالم وهو ضعيف».

## وقال الشيخ \_ رحمه الله \_:

#### فصــل

وأما قوله: "من زار قبرى فقد وجبت له شفاعتى" وأمثال هذا الحديث مما روى فى زيارة قبره وَالله فليس منها شيء صحيح (١)، ولم يرو أحد من أهل الكتب المعتمدة منها شيئا: لا أصحاب الصحيح: كالبخارى، ومسلم. ولا أصحاب السنن: كأبى داود، والنسائى. ولا الائمة من أهل المسانيد؛ كالإمام أحمد وأمثاله، ولا اعتمد على ذلك أحد من أئمة الفقه، كمالك والشافعى، وأحمد، وإسحاق بن راهويه، وأبى حنيفة، والثورى، والأوزاعى، والليث بن سعد، وأمثالهم، بل عامة هذه الأحاديث مما يعلم أنها كذب موضوعة، كقوله: "من رارنى وزار أبى فى عام واحد ضمنت له على الله الجنة" (١)، وقوله: "من حج ولم يزرنى فقد جفانى" (٣)، فإن هذه الأحاديث ونحوها كذب.

والحديث الأول رواه الدارقطنى والبزار فى مسنده، ومداره على عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عمر العمرى، وهو ضعيف، وليس عن النبى على فى زيارة قبره ولا قبر الخليل حديث ثابت أصلا، بل إنما اعتمد العلماء على أحاديث السلام والصلاة عليه، كقوله على: «ما من رجل يسلم على إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام». رواه أبو داود وغير (٤). وقوله وقوله على: «إن الله وكل بقبرى ملائكة يبلغونى عن أمتى السلام». رواه النسائى (٥). وقوله على من الصلاة يوم الجمعة، وليلة الجمعة؛ فإن صلاتكم معروضة على»، قالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الانبياء». رواه أبو داود وغيره (١).

وقد كره مالك أن يقول الرجل: زرت قبر النبي ﷺ. قالوا: لأن لفظ الزيارة قد صارت في عرف الناس تتضمن ما نهى عنه، فإن القبور على وجهين: وجه شرعى، ووجه بدعى.

فالزيارة الشرعية: مقصودها السلام على الميت والدعاء له، سواء كان نبيا، أو غير نبى. ولهذا كان الصحابة إذا زاروا النبى ﷺ يسلمون عليه، ويدعون له، ثم ينصرفون، ولم يكن أحد منهم يقف عند قبره ليدعو لنفسه؛ ولهذا كره مالك وغيره ذلك، وقالوا: إنه من البدع

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۱۸ . (۲) سبق تخریجه ص ۱۳ . (۳) سبق تخریجه ص ۱۸ .

<sup>(</sup>٤) سبق تخریجه ص ۱٤ . (٥) سبق تخریجه ص ۱٤ . (٦) سبق تخریجه ص ١٤ .

المحدثة. ولهذا قال الفقهاء: إذا سلم المسلم عليه وأراد الدعاء لنفسه لا يستقبل القبر، بل يستقبل القبلة، وتنازعوا وقت السلام عليه: هل يستقبل القبلة أو يستقبل القبر؟ فقال أبو حنيفة: يستقبل القبلة. وقال مالك والشافعي وأحمد: يستقبل القبر. وهذا لقوله واللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد»(۱)، وقوله وقله: «لا تتخذوا قبرى عيدا»(۲)، وقوله العن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(۳)، يحذر ما فعلوا، وقوله الله إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإنى أنهاكم عن ذلك»(٤).

ولهذا اتفق السلف على أنه لا يستلم قبرا من قبور الانبياء وغيرهم، ولا يتمسح به، ولا يستحب الصلاة عنده، ولا قصده للدعاء عنده أو به؛ لأن هذه الأمور كانت من أسباب الشرك وعبادة الأوثان، كما قال تعالى: ﴿ وَقَالُوا لا تَذَرُنُ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنُ وَدًّا وَلا سُواعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴾ [نوح: ٢٣]. قال طائفة من السلف: هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوروا تماثيلهم، فعبدوهم.

وهذه الأمور ونحوها هى من الزيارة البدعية، وهى من جنس دين النصارى والمشركين، وهو أن يكون قصد الزائر أن يستجاب دعاؤه عند القبر، أو أن يدعو الميت ويستغيث به ويطلب منه، أو يقسم به على الله فى طلب حاجاته، وتفريج كرباته. فهذه كلها من البدع التى لم يشرعها النبى على ولا فعلها أصحابه. وقد نص الائمة على النهى عن ذلك، كما قد بسط فى غير هذا الموضع.

ولهذا لم يكن أحد من الصحابة يقصد زيارة «قبر الخليل»، بل كانوا يأتون إلى بيت المقدس فقط طاعة للحديث الذى ثبت في الصحيح عن النبي على ألله من غير وجه أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدى هذا»(٥).

ولهذا اتفق أئمة الدين على أن العبد لو نذر السفر إلى زيارة «قبر الخليل»، و«الطور» الذى كلم الله عليه موسى ـ عليه السلام ـ أو جبل حراء ونحو ذلك، لم يجب عليه الوفاء بنذره، وهل عليه كفارة يمين؟ على قولين؛ لأن النبى عليه قال: «من نذر أن يطيع الله فلا يعصه»(١).

والسفر إلى هذه البقاع معصية في أظهر القولين، حتى صرح من يقول: إن الصلاة لا تقصر في سفر المعصية بأن صاحب هذا السفر لا يقصر الصلاة، ولو نذر إتيان المسجد

(۲) أبو داود في المناسك (۲۰٤۲) وأحمد ۲/۳۲۷ .

<sup>(</sup>١) مالك في الموطأ في قصر الصلاة (٨٥).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه ص ٧ .

<sup>(</sup>٤،٣) سبق تخريجهما ص ٩ .

<sup>(</sup>٦) سبق تخریجه ص ۸ .

<sup>27</sup> 

الحرام لوجب عليه الوفاء بالاتفاق. ولو نذر إتيان مسجد المدينة، أو بيت المقدس ففيه قولان للعلماء. أظهرهما: وجوب الوفاء به، كقول مالك وأحمد والشافعى فى أحد قوليه. والثانى: لا يجب عليه الوفاء به، كقول أبى حنيفة والشافعى فى قوله الآخر، وهذا بناء على أنه لا يجب بالنذر إلا ما كان من جنسه واجب بالشرع، والصحيح وجوب الوفاء بكل نذر هو طاعة؛ لقول النبى سَلَيْ «من نذر أن يطيع الله فليطعه»(۱)، ولم يستثن طاعة من طاعة.

والمقصود هنا أن الصحابة لم يكونوا يستحبون السفر لشىء من زيارات البقاع: لا آثار الأنبياء، ولا قبورهم، ولا مساجدهم؛ إلا المساجد الثلاثة، بل إذا فعل بعض الناس شيئاً من ذلك أنكر عليه غيره، كما أنكروا على من زار الطور الذى كلم الله عليه موسى، حتى إن «غار حراء» الذى كان النبى عَلَيْ يتعبد فيه قبل المبعث لم يزره هو بعد المبعث ولا أحد من أصحابه، وكذا الغار المأثور في القرآن.

وثبت أن عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ كان فى بعض الأسفار، فرأى قوما يتناوبون مكانا يصلون فيه، فقال: ما هذا؟ قالوا: مكان صلى فيه رسول عَلَيْ . فقال: ومكان صلى فيه رسول الله عَلَيْ؟! أتريدون أن تتخذوا أثر الانبياء لكم مساجد؟! إنما هلك من كان قبلكم بهذا. من أدركته الصلاة فليصل، وإلا فليمض. وهذا لأن الله لم يشرع للمسلمين مكانا يتناوبونه للعبادة إلا المساجد خاصة، فما ليس بمسجد لم يشرع قصده للعبادة، وإن كان مكان نبى أو قبر نبى.

ثم إن المساجد حرم رسول الله على أن تتخذ على قبور الأنبياء والصالحين، كما قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإنى أنهاكم عن ذلك»(٢). وهذان حديثان فى الصحيح. وفى المسند، وصحيح أبى حاتم عن النبى على أنه قال: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد»(٣). بل قد كره الصلاة فى المقبرة عموما؛ لما فى ذلك من التشبه بمن يتخذ القبور مساجد، كما فى السنن عنه أنه قال: «الأرض كلها مسجد، إلا المقبرة، والحمام»(٤). وهذه المعانى قد نص عليها أثمة الدين من أصحاب مالك والشافعى وأحمد وأهل العراق وغيرهم، بل ذلك منقول عن أنس.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص ٨ . (٢) سبق تخريجه ص ٩ .

<sup>(</sup>٣) البخاري في الفتن (٧٠٦٧) ، وابن حبان في صحيحه (٦٨٠٨)، وأحمد ١/٥٠١ .

<sup>(</sup>٤) أبو داود في الصلاة (٤٩٢) والترمذي في الصلاة (٣١٧) .

وَسُتُلَ \_ رحمه الله \_ عن قوله: «من حج فلم يزرني فقد جفاني الله \_ عن قوله: «من حج فلم يزرني فقد جفاني الله \_ الله

### فأجاب:

قوله: «من حج ولم يزرنى فقد جفانى» كذب؛ فإن جفاء النبى على حرام وريارة قبره ليست واجبة باتفاق المسلمين، ولم يثبت عنه حديث فى زيارة قبره، بل هذه الأحاديث التى تروى: «من زارنى وزار أبى فى عام واحد ضمنت له على الله الجنة»، وأمثال ذلك كذب باتفاق العلماء (٢). وقد روى الدارقطنى وغيره فى زيارة قبره أحاديث، وهى ضعيفة (٣). وقد كره مالك \_ وهو من أعلم الناس بحقوق رسول الله على وبالسنة التى عليها أهل مدينته من الصحابة والتابعين وتابعيهم كره \_ أن يقال: زرت قبر رسول الله على . ولو كان هذا اللفظ ثابتا عن رسول الله على معروفا عند علماء المدينة لم يكره مالك ذلك. وأما إذا قال: هما سلمت على رسول الله على أب نهذا لا يكره بالاتفاق، كما فى السنن عنه على أنه قال: «ما من رجل يسلم على إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام الله على يا أبت (٥٠) وفى سنن أبى داود عنه أنه قال: «أكثروا على من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة على»، قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الانبياء (١).

# وسَنتل - رحمه الله عن مكة هل هي أفضل من المدينة أم بالمكس؟ فأجاب:

الحمد لله، مكة أفضل لما ثبت عن عبد الله بن عدى بن الحمراء عن النبى الله أنه قال لمكة وهو واقف بالحزورة (٧): «والله إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۱۸ . (۲) سبق تخریجه ص ۱۳ .

<sup>(</sup>٣) انظر: الدارقطني في الحج ٢/ ٢٧٨ برقم ١٩٣، ١٩٤، والكامل في الضعفاء لابن عدى ٢/ ٣٨٢، ٧/ ١٤.

<sup>(</sup>٤) سبق تخریجه ص ۱۶ . (۵) سبق تخریجه ص ۱۹ . (۲) سبق تخریجه ص ۱۹ .

<sup>(</sup>٧) الحزورة: هو موضع بمكة عند باب الحناطين. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٣٨٠.

أن قومى أخرجونى منك ما خرجت». قال الترمذى: حديث صحيح (١). وفى رواية: "إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله» (٢). فقد ثبت أنها خير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله وإلى رسوله. وهذا صريح فى فضلها. وأما الحديث الله يروى: "أخرجتنى من أحب البقاع إلى فاسكنى أحب البقاع إليك»، فهذا حديث موضوع كذب لم يروه أحد من أهل العلم، والله أعلم.

ر م وسنكل عن التربة التي دفن فيها النبي ﷺ: هل هي أفضل من المسجد الحرام؟

### فأجاب:

وأما «التربة» التى دفن فيها النبى على فلا أعلم أحدا من الناس قال: إنها أفضل من المسجد الحرام، أو المسجد النبوى أو المسجد الأقصى، إلا القاضى عياض، فذكر ذلك إجماعا، وهو قول لم يسبقه إليه أحد فيما علمناه. ولا حجة عليه، بل بدن النبى الفضل من المساجد.

وأما ما فيه خلق أو ما فيه دفن، فلا يلزم إذا كان هو أفضل أن يكون ما منه خلق أفضل؛ فإن أحدا لا يقول: إن بدن عبد الله أبيه أفضل من أبدان الأنبياء، فإن الله يخرج الحى من الميت، والميت من الحيى. ونوح نبى كريم، وابنه المغرق كافر، وإبراهيم خليل الرحمن، وأبوه آزر كافر.

والنصوص الدالة على تفضيل المساجد مطلقة، لم يستثن منها قبور الأنبياء، ولا قبور الصالحين. ولو كان ما ذكره حقا لكان مدفن كل نبى، بل وكل صالح، أفضل من المساجد التى هى بيوت الله، فيكون بيوت المخلوقين أفضل من بيوت الخالق التى أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وهذا قول مبتدع فى الدين، مخالف لأصول الإسلام.

وسَنتُلَ \_ أيضا \_عن رجلين تجادلا فقال أحدهما: إن تربة محمد النبي على أفضل من السموات والأرض. وقال الآخر: الكعبة أفضل. فمع من الصواب؟

## فأجاب:

الحمد لله، أما نفس محمد ﷺ فما خلق الله خلقا أكرم عليه منه، وأما نفس التراب

<sup>(</sup>١) الترمذي في المناقب (٣٩٢٥). وقال: الهذا حديث حسن غريب صحيحًا.

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه في المناسك (٣١٠٨) ، والدارمي في السير ٢/ ٢٣٩، وكلاهما بنفس النص السابق.

فليس هو أفضل من الكعبة البيت الحرام، بل الكعبة أفضل منه، ولا يعرف أحد من العلماء فضل تراب القبر على الكعبة إلا القاضى عياض، ولم يسبقه أحد إليه، ولا وافقه أحد عليه، والله أعلم.

وسنتُل - رحمه الله -: ما تقول السادة الفقهاء أثمة الدين؟ هل تفضل الإقامة في الشام على غيره من البلاد؟ وهل جاء في ذلك نص في القرآن أو الأحاديث أم لا؟ أجيبونا مأجورين.

## فأجاب شيخ الإسلام والمسلمين ناصر السنة تقى الدين:

الحمد لله ، الإقامة في كل موضع تكون الأسباب فيه أطوع لله ورسوله ، وأفعل للحسنات والخير ، بحيث يكون أعلم بذلك ، وأقدر عليه ، وأنشط له أفضل من الإقامة في موضع يكون حاله فيه في طاعة الله ورسوله دون ذلك . هذا هو الأصل الجامع ، فإن أكرم الحلق عند الله أتقاهم .

والتقوى هى: ما فسرها الله تعالى فى قوله: ﴿ وَلَكِنُ الْبِرُ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمُ الْآخِرِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَأُولِئِكَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْهُ ورسوله، وإذا كان هذا هو الأصل فهذا يتنوع بتنوع حال الإنسان. فقد يكون مقام الرجل فى أرض الكفر والفسوق من أنواع البدع والفجور أفضل الإنسان. فقد يكون مقام الرجل فى أرض الكفر والفسوق من أنواع البدع والفجور أفضل اذا كان مجاهدا فى سبيل الله بيده أو لسانه، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، بحيث لو انتقل عنها إلى أرض الإيمان والطاعة لقلت حسناته، ولم يكن فيها مجاهدا، وإن كان أروح قلبا. وكذلك إذا عدم الخير الذى كان يفعله فى أماكن الفجور والبدع.

ولهذا كان المقام في الثغور بنية المرابطة في سبيل الله تعالى، أفضل من المجاورة بالمساجد الثلاثة باتفاق العلماء؛ فإن جنس الجهاد أفضل من جنس الحج، كما قال تعالى: ﴿ أَجَعَلْتُمْ سَقَايَةَ الْحَاجُ وَعَمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللّه لا يَسْتُوون عِندَ اللّهِ لا يَسْتُوون أَلْهُ لا يَهْدِي الْقَوْمُ الظّالِمِينَ . الّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّه ﴾ الآية عند الله والله وألله ألله الله الله ورسوله، [التوبة: ١٩، ٢٠]. وسئل المنبى عَلَيْنَ : أي الأعمال أفضل؟ قال: "إيمان بالله ورسوله، وجهاد في سبيله". قال: ثم ماذا؟ قال: "حج مبرور"(١).

<sup>(</sup>۱) البخارى فى الحج (۱۰۱۹)، مسلم فى الإيمان (۸۳/ ۱۳۵)، السنسائى فى الحج (۲٦٢٤)، الدارمى فى الجهاد ٢/ ٢٠١، أحمد ٢/ ٢٦٤، كلهم عن أبى هريرة.

وهكذا لو كان عاجزا عن الهجرة والانتقال إلى المكان الأفضل التى لو انتقل إليها لكانت الطاعة عليه أهون، وطاعة الله ورسوله فى الموضعين واحدة، لكنها هناك أشق عليه. فإنه إذا استوت الطاعتان فأشقهما أفضلهما، وبهذا ناظر مهاجرة الحبشة المقيمون بين الكفار لمن رعم أنه أفضل منهم، فقالوا: كنا عند البغضاء البعداء، وأنتم عند رسول الله عليه: يعلم جاهلكم، ويطعم جائعكم، وذلك فى ذات الله.

وأما إذا كان دينه هناك أنقص فالانتقال أفضل له، وهذا حال غالب الخلق، فإن أكثرهم لا يدافعون، بل يكونون على دين الجمهور. وإذا كان كذلك، فدين الإسلام بالشام في هذه الأوقات وشرائعه أظهر منه بغيره. هذا أمر معلوم بالحس والعقل، وهو كالمتفق عليه بين المسلمين العقلاء الذين أوتوا العلم والإيمان، وقد دلت النصوص على ذلك؛ مشل ما روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمرو(۱) قال: قال رسول الله على الشارة وستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم (۱). وفي سننه \_ أيضا \_ عن عبد الله بن حوالة (۱)، عن النبي على قال: «إنكم ستجندون أجنادا: جندا بالشام، وجندا باليمن، وجندا باليمن، وجندا بالعراق، فقال ابن حوالة (٤): يا رسول الله، اختر لي، فقال: عليك بالشام؛ فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليه خيرته من خلقه، فمن أبي فليلحق بيمنه، وليتق من غدره، فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله (٥). وكان الحوالي يقول: من تكفل الله به فلا ضيعة عليه. وهذان نصان في تفضيل الشام.

وفى مسلم عن أبى هريرة \_ رضى الله عنه \_ عن النبى على قال: «لايزال أهل المغرب ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم، ولا من خذلهم، حتى تقوم الساعة»(١). قال الإمام أحمد: أهل المغرب هم أهل الشام، وهو كما قال: فإن هذه لغة أهل المدينة النبوية فى ذاك الزمان، كانوا يسمون أهل نجد والعراق أهل المشرق، ويسمون أهل الشام أهل المغرب؛ لأن التغريب والتشريق من الأمور النسبية، فكل مكان له غرب وشرق؛ فالنبى على تخلم بذلك فى المدينة النبوية، فما تغرب عنها فهو غربه، وما تشرق عنها فهو شرقه.

ومن علم حساب البلاد \_ أطوالها وعروضها \_ علم أن المعاقل التي بشاطئ الفرات \_ كالبيرة ونحوها \_ هي محاذية للمدينة النبوية، كما أن ما شرق عنها بنحو من مسافة القصر كحرام وما سامتها مثل الرقة وسميساط فإنه محاذ أم القرى مكة \_ شرفها الله. ولهذا كانت

<sup>(</sup>١) في المطبوعة «عبد الله بن عمر» وهو خطأ والصواب ما أثبتناه من أبي داود والتحفة ٦/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>۲) أبو داود في الجهاد (۲٤۸۲).

<sup>(</sup>٣، ٤) في المطبوعة «ابن خولة» وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من سنن أبي داود وتهذيب التهذيب ٢٩١/١٢.

<sup>(</sup>٥) أبو داود في الجهاد (٢٤٨٣).

<sup>(</sup>٦) مسلم في الإمارة (١٩٢٥/ ١٧٧)، والحديث عن سعد بن أبي وقاص وليس عن أبي هريرة.

قبلته هو أعدل القبل، فما شرق عما حاذى المدينة النبوية فهو شرقها، وما يغرب ذلك فهو غربها.

وفى الكتب المعتمد عليها مثل «مسند أحمد» وغيره عدة آثار عن النبى في في هذا الأصل: مثل وصفه أهل الشام «بأنه لا يغلب منافقوهم مؤمنيهم» (١١). وقوله: «رأيت كأن عمود الكتاب ـ وفى رواية: عمود الإسلام ـ أخذ من تحت رأسى، فأتبعته نظرى فذهب به إلى الشام» (٢). وعمود الكتاب والإسلام ما يعتمد عليه، وهم حملته القائمون به. ومثل قوله في: «عقر دار المؤمنين الشام» (٣). ومثل ما فى الصحيحين عن معاذ بن جبل، عن النبى في أنه قال: «لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة (١٤). وفيهما ـ أيضا ـ عن معاذ بن جبل قال: «وهم بالشام» (٥). وفى تاريخ البخارى قال: «وهم بدمشق» (١٦). وروى: «وهم بأكناف بيت المقدس» (٧). وفى الصحيحين ـ أيضا ـ عن النبى في النبى وفي الصحيحين ـ أيضا ـ عن ابن عمر، عن النبى وفي أنه أخبر «أن ملائكة الرحمن مظلة أجنحتها بالشام» (١٠).

والآثار في هذا المعنى متعاضدة، ولكن الجواب ـ ليس على البديهة ـ على عجل.

وقد دل الكتاب والسنة وما روى عن الأنبياء المتقدمين ـ عليهم السلام ـ مع ما علم بالحس والعقل وكشوفات العارفين: أن الخلق والأمر ابتدءا من مكة أم القرى، فهى أم الخلق، وفيها ابتدئت الرسالة المحمدية التى طبق نورها الأرض، وهى جعلها الله قياما للناس: إليها يصلون، ويحجون، ويقوم بها ما شاء الله من مصالح دينهم ودنياهم، فكان الإسلام في الزمان الأول ظهوره بالحجاز أعظم، ودلت الدلائل المذكورة على أن ملك النبوة بالشام، والحشر إليها. فإلى بيت المقدس وما حوله يعود الخلق والأمر. وهناك يحشر الخلق. والإسلام في آخر الزمان يكون أظهر بالشام. وكما أن مكة أفضل من بيت المقدس، فأول الأمة خير من آخرها. وكما أنه في آخر الزمان يعود الأمر إلى الشام، كما أسرى بالنبي على من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فخيار أهل الأرض في آخر الزمان الزمهم مهاجر إبراهيم ـ عليه السلام ـ وهو بالشام. فالأمر مساسه كما هو الموجود والمعلوم.

<sup>(</sup>۱) أحمد ٣/ ٩٩٩ عن خريم بن فاتك موقوفا،وقال الهيشمى في المجمع ٢٣/١٠ : ٩ رواه الطبراني وأحمد موقوفا على خريم ، ورجالهما ثقات ٢ .

<sup>(</sup>٢) أحمد ١٩٩/٥ عن أبي الدرداء رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ١٠/ ٦٣، وقال الهيثمى: «رواه الطبرانى ورجاله ثقات».

<sup>(</sup>٤) البخارَى فى المناقب (٣٦٤١) ومسلم فى الإمارة (١٩٢٠/ ١٧٠) . (٥) البخارى فى المناقب (٣٦٤١) . (٣ ، ٧) عند ترجمة البخارى لمعاذ فى تاريخه ٧/ ٣٥٠، ٣٦٠ فلم يذكر هذا الحديث.

<sup>(</sup>٨) لم أقف عليه فى الصحيحين عن ابن عمر، وقد أخرجه أحمد في المسند عن ريد بن ثابت ٥/ ١٨٤، وفيه ريادة.

وقد دل القرآن العظيم على بركة الشام في خمس آيات: قوله: ﴿ وَأُورْتُنَا الْقَوْمُ الّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فيها ﴾ [الأعراف: ١٣٧]، والله تعالى إنما أورث بنى إسرائيل أرض الشام، وقوله: ﴿ سُبْحَانَ اللّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْده لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِد الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِد الْأَقْصَا الّذِي بَارَكْنَا حَوْلَه ﴾ [الإسراء: ١]، وقوله: ﴿ وَلَسُلْيْمَانَ الرّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي وَلُوطًا إِلَى الأَرْضِ الّتِي بَارَكْنَا فيها ﴾ [الأنبياء: ١٧]، وقوله: ﴿ وَلِسُلْيْمَانَ الرّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الأَرْضِ الّتِي بَارَكْنَا فيها ﴾ [الأنبياء: ١٨]، وقوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى بِأَمْرِهِ إِلَى الأَرْضِ الّتِي بَارَكْنَا فيها ﴾ [الأنبياء: ١٨]، وقوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الْتِي بَارَكْنَا فيها ﴾ [الأنبياء: ١٨]، وقوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الْتِي بَارَكْنَا فيها ﴾ [الأنبياء: ١٨]، وقوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الْبِي الْأَرْضِ اللّتِي بَارَكْنَا فيها ﴾ [الأنبياء: ١٨]، وقوله تعالى: ﴿ وَالسِركة في اللّذينَ وَالبِركة في الدين، والبركة في الدنينا، وكلاهما معلوم لا ريب فيه، فهذا من حيث الجملة والغالب.

وأما كثير من الناس فقد يكون مقامه في غير الشام أفضل له، كما تقدم. وكثير من أهل الشام لو خرجوا عنها إلى مكان يكونون فيه أطوع لله ولرسوله لكان أفضل لهم. وقد كتب أبو الدرداء إلى سلمان الفارسي ـ رضى الله عنهما ـ يقول له: هلم إلى الأرض المقدسة، فكتب إليه سلمان: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الرجل عمله. وهو كما قال سلمان الفارسي؛ فإن مكة ـ حرسها الله تعالى ـ أشرف البقاع، وقد كانت في غربة الإسلام دار كفر وحرب يحرم المقام بها، وحرم بعد الهجرة أن يرجع إليها المهاجرون فيقيموا بها، وقد كانت الشام في زمن موسى ـ عليه السلام \_ قبل خروجه ببني إسرائيل دار الصابئة المشركين الجبابرة الفاسقين، وفيها قال تعالى لبني إسرائيل: ﴿ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴾ المشركين الجبابرة الفاسقين، وفيها قال تعالى لبني إسرائيل: ﴿ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴾

فإن كون الأرض «دار كفر» أو «دار إسلام» أو «إيمان» أو «دار سلم» أو «حرب» أو «دار طاعة»، أو «محصية» أو «دار المؤمنين» أو «الفاسقين»، أوصاف عارضة، لا لازمة. فقد تنتقل من وصف إلى وصف، كما ينتقل الرجل بنفسه من الكفر إلى الإيمان والعلم، وكذلك بالعكس.

وأما الفضيلة الدائمة في كل وقت ومكان ففي الإيمان والعمل الصالح، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَالْيُومُ الآخِرِ وَعَملَ صَالِحًا فَلَهُمْ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَالْيُومُ الآخِرِ وَعَملَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عَند رَبِّهِمْ ﴾ الآية [البقرة: ٦٢]. وقال تعالى. ﴿ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تلك أَمَانيَّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ . بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للله وَهُو مُحْسَنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عند رَبِّه ﴾ الآية [البقرة: ١١١، ١١١]. وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مَمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للله وَهُو مُحْسَنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ﴾ [النساء: ١٢٥]. وإسلام لله وَهُو مُحْسَنٌ وَاتَبْعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ﴾ [النساء: ١٢٥]. وإسلام

الوجه لله تعالى هو إخلاص القصد والعمل له والتوكل عليه. كما قال تعالى: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴿ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ [هود: ١٢٣]، وقال تعالى: ﴿ عَلَيْهُ مَا وَاللَّهُ مُواللَّهُ وَاللَّهُ مُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُوالَّالَّالِمُولِّ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالَّاللَّالَالَّالَّالَّالَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَالُولُولُ

ومنذ أقام الله حجته على أهل الأرض بخاتم رسله محمد عبده ورسوله بيلي وجب على أهل الأرض الإيمان به وطاعته ، واتباع شريعته ومنهاجه . فأفضل الخلق أعلمهم ، وأتبعهم لما جاء به: علما ، وحالا ، وقولا ، وعملا ، وهم أتقى الخلق . وأى مكان وعمل كان أعون للشخص على هذا المقصود كان أفضل فى حقه ، وإن كان الأفضل فى حق غيره شيئا آخر . ثم إذا فعل كل شخص ما هو أفضل فى حقه ، فإن تساوت الحسنات والمصالح التى حصلت له مع ما حصل للآخر فهما سواء ، وإلا فإن أرجحهما فى ذلك هو أفضلهما .

وهذه الأوقات يظهر فيها من النقص في خراب «المساجد الثلاثة» علما وإيماناً، ما يتبين به فضل كثير بمن بأقصى المغرب على أكثرهم. فلا ينبغى للرجل أن يلتفت إلى فضل البقعة في فضل أهلها مطلقا، بل يعطى كل ذى حق حقه، ولكن العبرة بفضل الإنسان في إيمانه وعمله الصالح والكلم الطيب، ثم قد يكون بعض البقاع أعون على بعض الأعمال كإعانة مكة حرسها الله تعالى على الطواف والصلاة المضعفة ونحو ذلك. وقد يحصل في الأفضل معارض راجح يجعله مفضولا؛ مثل من يجاور بمكة مع السؤال والاستشراف، والبطالة عن كثير من الأعمال الصالحة، وكذلك من يطلب الإقامة بالشام لأجل حفظ ماله وحرمة نفسه، لا لأجل عمل صالح، فالأعمال بالنيات.

وهذا الحديث الشريف إنما قاله النبى ﷺ بسبب الهجرة فقال: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه (١). قال ذلك بسبب أن رجلا كان قد هاجر يتزوج امرأة يقال لها: أم قيس، وكان يقال له: مهاجر أم قيس.

وإذا فضلت جملة على جملة لم يستلزم ذلك تفضيل الأفراد على الأفراد، كتفضيل القرن الثانى على الثالث، وتفضيل العرب على ما سواهم، وتفضيل قريش على ما سواهم. فهذا هذا، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) البخارى في بدء الوحي (١) ومسلم في الإمارة (١٩٠٧ / ١١٥) .

وَسُتُلَ \_ رحمه الله \_: عن رجلين اختلفا في الصلاة في جامع بني أمية: هل هي بتسعين صلاة، كما زعموا أم لا؟

وقد ذكروا: «أن فيه ثلاثمائة نبى مدفونين»، فهل ذلك صحيح أم لا؟ وقد ذكروا: «أن النائم بالشام كالقائم بالليل بالعراق»، وذكروا: «أن الصائم المتطوع بالعراق كالمفطر بالشام»، وذكروا: «أن الله خلق البركة إحدى وسبعين جزءا، منها جزء واحد بالعراق، وسبعون بالشام»، فهل ذلك صحيح أم لا؟

### فأجاب:

الحمد لله، لم يرد في «جامع دمشق» حديث عن النبي ﷺ بتضعيف الصلاة فيه، ولكن هو من أكثر المساجد ذكرا لله تعالى. ولم يثبت أن فيه عدد الأنبياء المذكورين.

وأما القائم بالشام أو غيره فالأعمال بالنيات؛ فإن أقام فيه بنية صالحة فإنه يثاب على ذلك. وكل مكان يكون فيه العبد أطوع لله فمقامه فيه أفضل، وقد جاء في فضل الشام وأهله أحاديث صحيحة، ودل القرآن على أن البركة في أربع مواضع، ولا ريب أن ظهور الإسلام وأعوانه فيه بالقلب واليد واللسان أقوى منه في غيره، وفيه من ظهور الإيمان وقمع الكفر والنفاق ما لا يوجد في غيره. وأما ما ذكر: من حديث الفطر والصيام، وأن البركة إحدى وسبعون جزءا بالشام، والعراق على ما ذكر: فهذا لم نسمعه عن أحد من أهل العلم، والله أعلم.

وَسَتُلَ \_ أيضا \_: هل دخلت عائشة زوج النبي ﷺ إلى دمشق، وكانت تحدث الناس بجامع دمشق أم لا؟

## فأجاب:

الحمد لله، لم يدخل دمشق أحد من أزواج النبي ﷺ، لا عائشة ولا غيرها، والله أعلم.

وسئل \_ رحمه الله تعالى \_ عن «جبل لبنان»: هل ورد فى فضله نص فى كتاب الله تعالى، أو حديث عن رسول الله على وهل يحل فى دين الله تعالى أن يصقع الناس إليه برؤوسهم إذا أبصروه؟ وحتى من أبصره صباحا أو مساء يرى أن ذلك بركة عظيمة؟ وهل ثبت عند أهل العلم أن فيه أربعين من الأبدال؟ أو كان فيه رجال عليهم شعر مثل شعر الماعز؟ وهل هذه صفة الصالحين؟ وهل يجوز أن يعقد له نية الزيارة؟ أو يعتقد أن من وطأ أرضه فقد وطئ بعض الجبل المخصوص بالرحمة؟ وهل ثبت أن فيه نبيا من الأنبياء مدفون أو فى أذياله؟ أو قال أحد من أهل العلم: إن فيه رجال الغيب؟ وكيف صفة رجال الغيب اللين يعتقد العوام فيهم؟ وهل يحل فى دين الله تعالى أن يعتقد المسلمون شيئاً من هذا؟ وهل يكون كل من كابر فيه وحسنه أو داهن فيه مخطئاً آثماً؟ وهل يكون المنكر لهذا كله من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والحالة هذه أم لا؟

## فأجاب:

ليس في فضل «جبل لبنان» وأمثاله نص لا عن الله ولا عن رسوله، بل هو وأمثاله من الجبال التي خلقها الله وجعلها أوتادا للأرض، وآية من آياته، وفيها من منافع خلقه ما هو نعم لله على عباده. وسوف يفعل بها ما أخبر به في قوله: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا . فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا . لا تَرَى فِيها عوجًا ولا أمتًا ﴾ [طه: ١٠٥ - ١٠٧].

وأما ما ذكر في بعض الحكايات عن بعض الناس من الاجتماع ببعض العباد في جبل لبنان، وجبل اللكام، ونحو ذلك، وما يؤثر عن بعض هؤلاء من جميع المقال والفسعال، فأصل ذلك: أن هذه الأمكنة كانت ثغورا يرابط بها المسلمون لجهاد العدو؛ لما كان المسلمون قد فتحوا الشام كله وغير الشام، فكانت غزة، وعسقلان، وعكة، وبيروت، وجبل لبنان، وطرابلس، ومصيصة، وسيس، وطرسوس وأذنة، وجبل اللكام، وملطية، وآمد، وجبل ليسون، إلى قروين إلى الشاش، ونحو ذلك من البلاد، كانت ثغورا، كما كانت ليسون، إلى قنورا، وكذلك عبادان ونحوها من أرض العراق. وكان الصالحون يتناوبون الثغور لأجل المرابطة في سبيل الله، فإن المقام بالثغور لأجل الجهاد في سبيل الله، فإن المقام بالثغور لأجل الجهاد في سبيل الله أفضل من المجاورة بمكة والمدينة، ما أعلم في ذلك خلافا بين العلماء.

وثبت فى صحيح مسلم عن سلمان الفارسى ـ رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «رباط يوم وليلة فى سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطا مات مجاهدا، وجرى عليه عمله، وأجرى عليه رزقه من الجنة، وأمن الفتان»(۱). وفى السنن عن عثمان ابن عفان ـ رضى الله عنه ـ عن النبى ﷺ قال: «رباط يوم فى سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل»(۲). وعن أبى هريرة ـ رضى الله عنه ـ أنه قال: لأن أرابط ليلة فى سبيل الله، أحب إلى من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود.

وذلك لأن الرباط هو من جنس الجهاد، والمجاورة من جنس النسك، وجنس الجهاد في سبيل الله أفسضل من جنس النسك؛ بكتاب الله، وسنة رسوله على وإجماع المسلمين، كما قال تعالى: ﴿ أَجَعَلْتُمْ سَقَايَةَ الْحَاجِّ وَعَمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدُ فِي سَبِيلِ الله لا يَسْتَوُونَ عندَ الله وَالله لا يَهْدي الْقَوْمَ الظَّالمينَ . الذينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ الله بِأَمْوَالهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عندَ الله وَأُولئكَ هُمُ الْفَائِزُونَ . يَبشَرُهُمْ رَبُهُم برَحْمَة مِنهُ وَرضُوان وَجَنَّات لهم فِيهَا نَعِيمٌ مُقيمٌ . خَالدينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ الله عَندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ وَالتوبة: ١٩ - ٢٢]. وفضائل الجهاد والرباط كثيرة .

فلذلك كان صمالحو المؤمنين يرابطون في الثغور، مثل ما كان الأوزاعي، وأبو إسحاق الفزاري (٢)، ومخلد بن الحسين (٤)، وإبراهيم بن أدهم، وعبد الله بن المبارك، وحذيفة المرعشي، ويوسف بن أسباط، وغيرهم، يرابطون بالثغور الشامية. ومنهم من كان يجيء من خراسان والعراق وغيرهما للرباط في الشغور الشامية؛ لأن أهل النشام هم الذين كانوا يقاتلون النصاري أهل الكتاب. وفي السنن عن النبي عن النبي في أنه قال: «من قبتله أهل الكتاب فله أجر شهيدين» (٥)؛ وذلك لأن هؤلاء يقاتلون على دين. وأما الكفار الترك ونحوهم فلا يقاتلون على دين، فإذا غلبوا أولئك أفسدوا الدين والملك. وأما الترك فيفسدون الملك وما يتبع ذلك من الدين، ولا يقاتلون على الدين.

<sup>(</sup>١) مسلم في الإمارة (١٩١٣/١٦٣).

<sup>(</sup>۲) الترمذي في الجهاد (۱۲۲۷)، والنسائي في الجهاد (۳۱۲۹)، والدارمي في الجهاد ۲/۲۱۱، وأحمد ١/٥٠٠، ۷۰

<sup>(</sup>٣) هو إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة الفزارى الشامى، وثقه كثير من العلماء منهم: أبو حاتم والنسائى والشافعى وغيرهم، وقال أبو داود: مات سنة خمس. وقال البيخارى. سنة ست وثمانين ومائة. [سير اعلام النبلاء ٨/ ٥٤٩ - ٥٤١].

<sup>(</sup>٤) الإمام الكبيـر هو أبو محمد الازدى المهلبى البـصرى، ثم المصيصى، والمــيب بن واضع، وموسى بن أيوب وآخرون. قال أحمد العجلى: هو ثقة، رجل صالح عاقل. وقال أبو داود: كان أعقل أهل زمانه، قيل توفى مخلد سنة إحدى وتسعين ومائة، وقيل: توفى سنة ست وتسعين ومائة. [سير أعلام النبلاء ٢٣٦].

<sup>(</sup>٥) أبو داود في الجهاد (٢٤٨٨)، والسنن الكبرى للبيهقي في السير ٩/ ١٧٥ عن قيس بن شماس، بنحوه.

ولهذا كثر ذكر «طرسوس» في كتب العلم والفقه المصنفة في ذلك الوقت، لأنها كانت ثغر المسلمين، حتى كان يقصدها أحمد بن حنبل، والسرى السقطى؛ وغيرهما من العلماء والمشائخ للرباط، وتوفى المأمون قريبا منها.

فعامة ما يوجد في كلام المتقدمين من فضل عسقلان، والإسكندرية، أو عكة، أو قزوين، أو غير ذلك، وما يوجد من أخبار الصالحين الذين بهذه الأمكنة ونحو ذلك، فهو لأجل كونها كانت ثغورا، لا لأجل خاصية ذلك المكان. وكون البقعة ثغرا للمسلمين أو غير ثغر هو من الصفات العارضة لها اللازمة لها، بمنزلة كونها دار إسلام أو دار كفر، أو دار حرب، أو دار سلم، أو دار علم وإيمان، أو دار جهل ونفاق. فللك يختلف باختلاف سكانها وصفاتهم، بخلاف المساجد الثلاثة، فإن مزيتها صفة لازمة لها، لا يمكن إخراجها عن ذلك. وأما سائر المساجد فبين العلماء نزاع في جواز تغييرها للمصلحة، وجعلها غير مسجد، كما فعل عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ بمسجد الكوفة لما بدله وجعل المسجد مكانا آخر، وصار الأول حوانيت التمارين. وهذا مذهب الإمام أحمد وغيره.

#### فصــل

إذا عرف ذلك، فهذه السواحل الشامية كانت ثغوراً للإسلام إلى أثناء المائة الرابعة، وكان المسلمون قد فتحوا «قبرص» في خلافة عثمان ـ رضى الله عنه ـ فتحها معاوية، فلما كان في أثناء المائة الرابعة اضطرب أمر الخلافة، وصار للرافضة والمنافقين وغيرهم دولة وملك بالبلاد المصرية والمغرب، وبالبلاد الشرقية وبأرض الشام، وغلب هؤلاء على ما غلبوا عليه من الشام؛ سواحله وغير سواحله، وهم أمة مخذولة ليس لهم عقل ولا نقل، ولا دين صحيح ولا دنيا منصورة، فغلبت النصارى على عامة سواحل الشام، بل وأكثر بلاد الشام، وقهروا الروافض والمنافقين وغيرهم، وأخذوا منهم ما أخذوا، إلى أن يسر الله تعالى بولاية ملوك السنة مثل «نور الدين» و«صلاح الدين» وغيرهما، فاستنقذوا عامة الشام من النصارى.

وبقيت بقايا الروافض والمنافقين في جبل لبنان وغيره، وربما غلبهم النصارى عليه حتى يصير هؤلاء الرافيضة والمنافيقون فيلاحين للنصارى. وصيار جبل لبنان ونحوه دولة بين النصارى والروافض، ليس فيه من الفضيلة شيء، ولا يشرع، بل ولا يجوز المقيام بين نصارى أو روافض يمنعون المسلم عن إظهار دينه.

ولكن صار طوائف ممن يسؤثر التخلى عن الناس ـ زهدا ونسكا ـ يحسب أن فضل هذا الجبل ونحوه، لما فيه من الخلوة عن الناس، وأكل المباحات من الشمار التي فيه، فيقصدونه

لأجل ذلك غلطا منهم، وخطأ، فإن سكنى الجبال والغيران والبوادى ليس مشروعا للمسلمين إلا عند الفتنة فى الأمصار التى تحوج الرجل إلى ترك دينه؛ من فعل الواجبات وترك المحرمات، فيهاجر المسلم حينئذ من أرض يعجز عن إقامة دينه إلى أرض يمكنه فيها إقامة دينه؛ فإن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه.

وربما كان بعض الأوقات من هؤلاء النساك الزهاد طائفة إما ظالمون لأنفسهم، وإما مقتصدون مخطئون مغفور لهم خطؤهم، فأما السابقون المقربون فهم الذين تقربوا إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض، كما قال النبى على في الحديث الصحيح الذى رواه عن الله تعالى: «ما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به، وبصره الذى يبصر به، ويده التي يبطش بها، وبي يبطش، وبي يبطش، وبي يبشس، وبي يمشى، ولئن سألنى لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعلة ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن، يكره الموت، وأكره مساءته، ولابد له منه (۱).

ولا خلاف بين المسلمين أن جنس النساك الزهاد الساكنين في الأمصار أفضل من جنس ساكني البوادي والجبال، كفضيلة القروى على البدوى، والمهاجر على الأعرابي، قال الله تعالى: ﴿ الْأَعْرَابُ أَشَدُ كُفُرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلاً يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ﴾ الله تعالى: ﴿ الأَعْرَابُ أَشَدُ كُفُرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلاً يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ﴾ [التوبة: ٩٧]، وفي الحديث: ﴿إِن مَن الكبائر أن يرتد الرجل أعرابيا بعد الهجرة (٢). هذا لمن هو ساكن في البادية بين الجماعة، فكيف بالمقيم وحده دائما في جبل أو بادية؟! فإن هذا يفوته من مصالح الدنيا أو قريب منه؛ فإن يد الله على الجماعة، والشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد.

<sup>(</sup>١) البخاري في الرقاق (٢٠٠٢) .

<sup>(</sup>٢) النسائى في الزينة (٥١٠٢)، وأحمد ٤٠٩/١، وفي كليهما موقوف على عبد الله بن مسعود وفيه: "والمرتد أعرابيا بعد هجرته ملعونون".

#### فصــل

وأما اعتقاد بعض الجهال أن به «الأربعين الأبدال»، فهذا جهل وضلال، ما اجتمع به الأبدال الأربعون قط، ولا هذا مشروع لهم، ولا فائدة في ذلك، واعتقاد جهال الجمهور هذا يشبه اعتقاد الرافضة في الخليفة الحجة صاحب الزمان عندهم، الذي يقولون: إنه غائب عن الأبصار، حاضر في الأمصار. ويعظمون قدره، ويرجون بركته. وهو معدوم لا حقيقة له، فكل من علق دينه بالمجهولات، وأعرض عما بعث الله به نبيه من الهدى ودين الحق، فهو من أهل الضلال الخارج عن شريعة الإسلام، بل فيه في هذه الأوقات المتأخرة أهل الضلال من النصاري، والنصيرية، والرافضة، الذين غزاهم المسلمون.

وكذلك قول كثير من الجهال وأهل الإفك والمحال: أن به أو بغيره "رجال الغيب"، وتعظيم هم لهؤلاء هو نوع من الضلال الذى استحوذوا به على الجهال، من الأتراك والأعراب، والفلاحين، والعامة، أضلوهم بذلك عن حقيقة الدين، وأكلوا به أموالهم بالباطل، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمُّوالَ النَّاسِ بِالْباطلِ ويصدُونَ عَن سَبيلِ الله ﴾ [التوبة: ٣٤].

ولم يكن من أنبياء الله وأوليائه من كان غائب الجسد عن أبصار الناس، ولكن كشير منهم قد تغيب عن الناس حقيقة قلبه، وما في باطنه من ولاية الله، وعظيم العلم والإيمان، والأحوال الزكية، فيكون في الأمصار والمساجد، وبين الناس من يكون من أولياء الله وأكثر الناس لا يعلمون حاله، كما قال النبي على الله وأكثر المعث، أغبر، ذي طمرين، مدفوع بالأبواب: لو أقسم على الله لأبره (١)، أي: قد يكون فيمن تنبو عنه الأبصار لرثاثة حاله من يبر الله قسمه، وليس هذا وصفاً لازماً، بل ولاية الله هي ما ذكرنا في قوله: ﴿ ألا إِنَّ أَوْلِياءَ الله لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ . الذين آمنُوا وكانوا يتَقُون ﴾ [يونس: ٦٢، ١٣] فأولياء الله هم المؤمنون المتقون في جميع الأصناف المباحة.

وكذلك خبر الرجل الذى نبت الشعر على جميع بدنه كالماعز باطل ومحال. نعم يكون فى الضلال من الزهاد من يترك السنة حتى ينبت الشعر ويكثر على جسده، وهذا ينبغى أن يؤمر بما أمر به النبى ﷺ من إحفاء الشوارب، ونتف الإبط، وحلق العانة، ونحو ذلك.

فإن ظن أن غير هدى النبي ﷺ أكمل من هديه، أو أن من الأولياء من يسمعه الخروج

<sup>(</sup>١) الترمذي في المناقب (٣٨٥٤) عن أنس رضي الله عنه، وقال: ﴿هذا حديث صحيح حسن من هذا الوجه».

عن شريعة محمد ﷺ - كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام - فهذا كافر يجب قتله بعد استتابته؛ لأن موسى - عليه السلام - لم تكن دعوته عامة، ولم يكن يجب على الخضر اتباع موسى - عليهما السلام - بل قال الخضر لموسى: إنى على علم من الله علمكه الله لا أعلمه.

فأما محمد بن عبد الله بن عبد المطلب فهو رسول الله على إلى جميع الثقلين؛ الجن والإنس، عربهم وعجمهم، دانيهم وقاصيهم، ملوكهم ورعيتهم، زهادهم وغير زهادهم. قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافّةُ للنّاسِ بَشِيرًا وَنَلْيرًا ﴾ [سبأ: ٢٨]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النّاسُ إِنّي رَسُولُ اللّه إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الّذِي لَهُ مُلْكُ السّمَوات وَالأَرْضِ ﴾ [الأعراف: ١٥٨]، وقو وقال النبي عَنْ : «كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة»(١). وهو خاتم الرسل، ليس بعده نبي ينتظر، ولا كتاب يرتقب ، بل هو آخر الأنبياء، والكتاب الذي أنزل عليه مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه. فمن اعتقد أن لأحد من جميع الخلق علمائهم وعبادهم وملوكهم خروجا عن اتباعه وطاعته وأخذ ما بعث به من الكتاب والحكمة، فهو كافر.

ويجب التفريق بين العبادات الإسلامية الإيمانية النبوية الشرعية التى يحبها الله ورسوله وعباده المؤمنون، وبين العبادات البدعية الضلالية الجاهلية التى قال الله فيها: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكًاءُ سُرَعُوا لَهُم مِن الدّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللّهُ ﴾ [الشورى: ٢١]. وإن ابتلى بشىء منها بعض أكابر النساك والزهاد. ففي الصحاح عن أنس ـ رضى الله عنه ـ : أن النبي على المنحز : أما أنا فأصوم لا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فأقوم لا أنام، وقال الآخر: أما أنا فلا أكل اللحم، فقال النبي على: "لكنى أصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وأتزوج النساء، وآكل اللحم. فمن رغب عن سنتى فليس منى" (١). والراغب عن الشيء الذي لا يحبه ولا يريده، بل يحب ويريد ما ينافي المشروع الذي أحبه والراغب عن الشيء الذي لا يحبه ولا يريده، بل يحب ويريد ما ينافي المشروع الذي أحبه يسكن وحده في البرية دائماً، أو يترك أكل الخبز واللحم دائماً، أو يصمت دائماً؛ متعبداً بذلك، ظاناً أن هذا يحبه الله ورسوله؛ دون ضده من اللباس بالمعروف، والكلام بللعروف، ونحو ذلك.

وإذا عرف هذا، فكل ما ذكر من الانحناء للجبل المذكور ونحوه، أو لمن فيه، أو زيارته

<sup>(</sup>۱) البخارى في التيمم (٣٣٥) ، ومسلم في المساجد (٣/٥٢١) بلفظ: "وبعثت إلى كل أحمر وأسود"، والدارمي في الصلاة ٢/٣٣٣، كلهم عن جابر بن عبد الله.

<sup>(</sup>۲) البخارى في النكاح (۲۳ - ۵) ومسلم في النكاح (۱٤٠١ / ٥) .

بلا قصد للجهاد، أو لأمر مشروع، فهو من الجهالات والضلالات. وكذلك التبرك بما يحمل منه من الثمار هو من البدع الجاهلية المضاهية للضلالات النصرانية والشركية، وقد جاء في الحديث المعروف: أن بصرة بن أبي بصرة الغفاري رأى أبا هريرة ـ رضى الله عنه ـ وقد سافر إلى الطور الذي كلم الله موسى عليه ـ فقال: لو رأيتك قبل أن تذهب إليه لم أدعك تذهب إليه؛ لأن رسول الله عليه قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الاقصى، ومسجدي هذا" (١). فإذا كان السفر لزيارة الطور ـ الذي كلم الله عليه موسى، وسماه "الوادي المقدس"، و"البقعة المباركة" ـ لا يشرع، فكيف بالسفر لزيارة غيره من الأطوار ؟! فإن "الطور" هو الجبل، والأطوار الجبال.

وأما القبر المشهور في سفحه بالكرك الذي يقال: إنه "قبر نوح" فهو باطل محال، لم يقل أحد بمن له علم ومعرفة: إن هذا قبر نوح، ولا قبر أحد من الأنبياء أو الصالحين، ولا كان لهذا القبر ذكر ولا خبر أصلا، بل كان ذلك المكان حاكورة يزرع فيها، ويكون بها الحاكة إلى مدة قريبة. رأوا هناك قبراً فيه عظم كبير، وشموا فيه رائحة، فظن الجهلاء أنه لأجل تلك الرائحة يكون قبر نبى. وقالوا: من كان من الأنبياء كبيراً؟ فقالوا: نوح. فقالوا: هو قبر نوح، وبنوا عليه في دولة الرافضة الذين كانوا مع الناصر صاحب حلب ذلك القبر، وزيد بعد ذلك في دولة الظاهر، فصار وثنا يشرك به الجاهلون، وقد ثبت عن النبي عنه أنه قال: "إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء"(٢). فلو كان قبر نبى لم يتجرد العظم. وقد حدثني من ثقات أهل المكان عن آبائهم من ذكر: أنهم رأوا تلك العظام الكبيرة فيه، وشاهدوه قبل ذلك مكاناً للزرع والحياكة. وحدثني من الثقات من شاهد في المقابر القريبة منه رؤوساً عظيمة جداً تناسب تلك العظام، فعلم أن هذا وأمثاله من عظام العمالقة، الذين كانوا في الزمن القديم أو نحوهم.

ولو كان قبر نبى أو رجل صالح لم يشرع أن يبنى عليه مسجد بإجماع المسلمين، وبسنة رسول الله ﷺ المستفيضة عنه، كما قال فى الصحاح: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»، وقال: "إن من كان قبلكم كانوا يتحذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإنى أنهاكم عن ذلك "(٣).

ولا تستحب الصلاة، لا الفرض ولا النفل، عند قبر نبى ولا غيره بإجماع المسلمين، بل ينهى عنه، وكثير من العلماء يقول: هي باطلة؛ لما ورد في ذلك من النصوص، وإنما البقاع التي يحبها الله ويحب الصلاة والعبادة فيها هي المساجد التي قال الله فيها: ﴿ فِي بُيُوت أَذِنَ اللّهُ أَن تُرفّعَ وَيُذْكُرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُورِ وَالآصَالِ ﴾ [النور: ٣٦]، وقال تعالى:

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۷ . (۲) سبق تخریجه ص ۱۶ .

﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مُسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزُّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَ اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولْنَكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴾ [التوبة: ١٨]. وسئل النبي ﷺ: أى البقاع أحب إلى الله ؟ قال: «الأسواق»(١). وقال ﷺ: الله ؟ قال: «الأسواق»(١). وقال ﷺ: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نُزلا كلما غدا أو راح»(٢)، وقال: «إن العبد إذا تطهر فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، كانت خطوتاه، إحداهما ترفع درجة، والأخرى تحط خطيئة»(٣).

فدين الإسلام هو اتباع ما بعث الله به رسوله من أنواع المحبوبات، واجتناب ما كرهه الله ورسوله من البدع والضلالات، وأنواع المنهيات. فالعبادات الإسلامية، مثل الصلوات المشروعة، والجماعات، والجمعات، وقراءة القرآن، وذكر الله الذي شرعه لعباده المؤمنين، ودعائه، وما يتبع ذلك من أحوال القلوب، وأعمال الأبدان، وكذلك أنواع الزكوات؛ من الصدقات، وسائر الإحسان إلى الخلق، فإن كل معروف صدقة، وكذلك سائر العبادات المشروعة، فنسأل الله العظيم أن يثبتنا عليها وسائر إخواننا المؤمنين، والله سبحانه أعلم.

(١) مسلم في المساجد (٢٨٨/٦٧١) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) البخاري في الأذان (٦٦٢)، ومسلم في المساجد (٢٦٩/ ٢٨٥)، وأحمد ٢/ ٥٠٩، كلهم عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) مسلم في المساجد (٢٨٢/٦٦٦) عن أبي هريرة.

وستنك أحمد بن تيمية - رحمه الله تعالى - عمن يزور القبور ويستنجد بالمقبور في مرض به أو بفرسه أو بعيره: يطلب إزالة المرض الذي بهم، ويقول: ياسيدي، أنا في حسبك، فلان ظلمني، فلان قصد أذيتي، ويقول: إن المقبور يكون واسطة بينه وبين الله تعالى. وفيمن ينذر للمساجد، والزوايا والمشائخ - حيهم وميستهم - بالدراهم والإبل والغنم والشمع والزيت وغير ذلك، يقول: إن سلم ولدى فللشيخ على كذا وكذا، وأمثال ذلك. وفيمن يستغيث بشيخه يطلب تثبيت قلبه من ذاك الواقع. وفيمن يجيء إلى شبخه ويستلم القبر ويمرغ وجهه عليه، ويمسح القبر بيديه، ويمسح بهما وجهه، وأمثال ذلك. وفيمن يقصده بحاجته، ويقول: يافلان، ببركتك، أو يقول: قضيت حاجتي بركة الله وبركة الشيخ. وفيمن يعمل السماع ويجيء إلى القبر فيكشف ويحط وجهه بين يدى شيخ على الأرض ساجداً. وفيمن قال: إن ثم قطباً غوثا جامعا في الوجود. أفتونا مأجورين، وابسطوا القول في ذلك.

## فأجاب:

الحمد لله رب العالمين، الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو عبادة الله وحده لا شريك له، واستعانته، والتوكل عليه، ودعياؤه لجلب المنافع، ودفع المضار، كما قال لا شريك له، واستعانته، والتوكل عليه، ودعياؤه لجلب المنافع، ودفع المضار، كما قال تعالى: ﴿ تَنزِيلُ الْكَتَابِ مِنَ اللّه الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ . إِنَّا أَنزَلْنَا إلَيْكَ الْكَتَابِ بالْحقِ فَاعَبْد الله مُخلصاً له الله يَن أَلا لله الله يَن الله وَلَفي إِن الله وَلَه الله وَالله وَا الله وَالله وَا

هذا حال من يدعو الأنبياء والملائكة فكيف بمن دونهم؟!

وقال تعالى: ﴿ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عَبَادِي مِن دُونِي أُولْيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلاً ﴾ [الكهف: ٢٠١]، وقال تعالى: ﴿ قُلِ ادْعُوا اللَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لا يَمْلُكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّة فِي السَّمَوات وَلا فِي الأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِما مِن شَرِّكُ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ. وَلا يَمْلُكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّة فِي السَّمَوات وَلا فِي الأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِما مِن شَرِّكُ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ. وَلا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عندَهُ إِلا لَمِنْ أَذِنَ لَهُ ﴾ [سبأ: ٢٢، ٢٣]. فبين \_ سبحانه \_ أن من دعى من دون الله من جميع المخلوقات من الملائكة والبشر وغيرهم أنهم لا يملكون مثقال ذرة في ملكه، وأنه ليس له شريك في ملكه، بل هو \_ سبحانه \_ له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وأنه ليس لـ عون يعاونه كـما يكون للملك أعوان وظهراء، وأن الشفعاء عنده لا يشفعون إلا لمن ارتضى، فنفى بذلك وجوه الشرك.

وذلك أن من يدعون من دونه، إما أن يكون مالكا، وإما ألا يكون مالكا، وإما ألا يكون مالكا، وإذا لم يكن شريكا فإما أن يكون مالكا فإما أن يكون شريكا، وإذا لم يكن شريكا فإما أن يكون معاوناً، وإما أن يكون سائلا طالباً. فالاقسام الأول الثلاثة وهي: الملك، والشركة والمعاونة منتفية، وأما الرابع فلا يكون إلا من بعد إذنه، كما قال تعالى: ﴿ مَن ذَا الّذِي يَشْفَعُ عندهُ إلا بإذنه ﴾ [البقرة: ٢٥٥] ، وكما قال تعالى: ﴿ وَكَم مِن مَلك فِي السَّمَوات لا تُغيي شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا إلا من بعد أن يأذَن الله لمن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ ﴾ [النجم: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿ أَم اتّخَذُوا مِن شَيْعًا إلا من بعد أن يأذُن الله لمن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ ﴾ [النجم: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿ أَم اتّخَذُوا مِن السَّمَوات وَالأَرْضِ ثُمُ إلَيْه تُرْجَعُونَ ﴾ [الزمر: ٣٤، ٤٤]، وقال تعالى: ﴿ الله الله الله الله الله الذي خَلق السَّمَوات وَالأَرْضِ ثُمُ إلَيْه مُن دُونه مِن دُونه مِن دُونه مِن وَلِي وَلا شَفيع السَّمَوات وَالأَرْضِ ثُمُ إلَيْه مُن دُونه مَن دُونه مِن دُونه الله الشَّمَوات وَالأَرْضَ أَلَ السَّمَوات وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُما فِي سَتَّة أَيَّام ثُمَّ السَّوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم مِن دُونه مِن وَلِي وَلا شَفيع السَّمَ الله الله مَن دُونه مِن دُونه مِن وَلِي وَلا شَفيع لَقُلُ لا تَعلَى الْعَرْشُ مَا لَكُم مِن دُونه وَلِي وَلا شَفيع لَعلهم يُتُقُونَ ﴾ [الانعام: ١٥]، وقال تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِبَشَر أَن يَتَخَدُوا الله وَلَكَن كُونُوا بَاليَاسِ كُونُوا عَبَادًا لِي مِن دُون الله وَلَكَن كُونُوا بَاليَاسِ عَلَى الْعَرْشُ مَا كُنتُم مُسْلَمُونَ ﴾ [الانعام: ١٥]، وقال تعالى: ﴿ وَالْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِالْكُورُ مَا الله وَلَكَن كُونُوا مَا الله وَلَكَن كُونُوا وَالْمَالِكُمُ وَالنَّيْنَ أَرْبُابًا عَلَى الْمُعْمَ مِن الْحَدُ الله وَلَكَن مَن اتخذ الملائكة والنبين أربابا كافراً، فكيف من اتخذ من دونهم من المشايخ وغيرهم أربابا ؟!

وتفصيل القول: أن مطلوب العبد إن كان من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى؛ مثل أن يطلب شفاء مريضه من الآدميين والبهائم، أو وفاء دينه من غير جهة معينة، أو عافية أهله، وما به من بلاء الدنيا والآخرة، وانتصاره على عدوه، وهداية قلبه، وغفران ذنبه، أو دخوله الجنة أو نجاته من النار، أو أن يتعلم العلم والقرآن، أو أن يصلح قلبه

ويحسن خلقه ويزكى نفسه، وأمثال ذلك \_ فهذه الأمور كلها لا يجوز أن تطلب إلا من الله تعالى، ولا يجوز أن يقول لملك ولا نبى ولا شيخ \_ سواء كان حيا أو ميتا \_ : اغفر ذنبى، ولا انصرنى على عدوى، ولا اشف مريضى، ولا عافنى أو عاف أهلى أو دابتى، وما أشبه ذلك. ومن سأل ذلك مخلوقا كائناً من كان، فهو مشرك بربه، من جنس المشركين الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والتماثيل التى يصورونها على صورهم، ومن جنس دعاء النصارى للمسيح وأمه، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ للنّاسِ اتّخذُونِي وَأُمِي إِلَهَيْنِ مِن دُونِ الله ﴾ الآية [المائدة: ١١٦]، وقال تعالى: ﴿ اتّخذُوا أَحْبارهُمْ ورُهْبَانهُمْ وَرُهْبَانهُمْ وَاللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لا إِلّهُ إِلا هُو سَبْحَانهُ عَمًا وَشُرْكُونَ ﴾ [التوبة: ٣١].

وأما ما يقدر عليه العبد فيجوز أن يطلب منه في بعض الأحوال دون بعض؛ فإن مسألة المخلوق قد تكون جائزة، وقد تكون منهيا عنها، قال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا فَرغْتَ فَانصَبْ. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴾ [الشرح: ٧، ٨]، وأوصى النبي على النبي الذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله»(١)، وأوصى النبي على طائفة من اصحابه: ألا يسألوا الناس شيئا. فكان سوط أحدهم يسقط من كفه فلا يقول لأحد: ناولني إياه (٢). وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: "يدخل الجنة من أمتى سبعون الفا بغير الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: "يدخل الجنة من أمتى سبعون الفا بغير والاسترقاء طلب الرقية، وهو من أنواع الدعاء، ومع هذا فقد ثبت عنه والله قال: "ما من رجل يدعو له أخوه بظهر الغيب دعوة، إلا وكل الله بها ملكا كلما دعا لأخيه دعوة قال المئلك: ولك مثل ذلك "(٤).

ومن المشروع في الدعاء دعاء غائب لغائب؛ ولهذا أمر النبي على بالصلاة عليه، وطلبنا الوسيلة له، وأخبر بما لنا في ذلك من الأجر إذا دعونا بذلك، فيقال في الحديث: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا على، فإن من صلى علي مرة صلى الله عليه عشراً، ثم سلو الله لى الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا ينبغى أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد. فمن سأل الله لى الوسيلة حلت له

<sup>(</sup>١) الترمذي في صفة القيامة (٢٥١٦) عن ابن عباس وقال: «هذا حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>۲) مسلم في الزكاة (۱۰۸/۱۰٤۳)، وأبو داود في الزكاة (۱٦٤٢)، وابن مساجه في الجنهاد (٢٨٦٧)، كلهم عن عوف بن مالك.

 <sup>(</sup>٣) البخارى فى الطب (٥٧٠٥) ، ومسلم فى الإيمان (٢١٨/ ٣٧١) ، والترمذى فى صسفة القيامة (٢٤٦) وقال:
 «هذا حديث حسن صحيح»، وأحمد ١/ ٢٧١، وكلهم عن ابن عباس ماعدا مسلم عن عمران.

<sup>(</sup>٤) مسلم في الذكر والدعاء (٢٧٣٢/ ٨٦) عن أبي الدرداء.

شفاعتي يوم القيامة»(١).

ويشرع للمسلم أن يطلب الدعاء ممن هو فوقه وممن هو دونه، فقد روى طلب الدعاء من الأعلى والأدنى؛ فإن النبى على ودع عمر إلى العمرة، وقال: «لا تنسنا من دعائك يا أخى» (٢)، لكن النبى على لما أمرنا بالصلاة عليه وطلب الوسيلة له ذكر أن من صلى عليه مرة صلى الله بها عليه عشراً، وأن من سأل له الوسيلة حلَّت له شفاعته يوم القيامة، فكان طلبه منا لمنفعتنا في ذلك، وفرق بين من طلب من غيره شيئا لمنفعة المطلوب منه، ومن يسأل غيره لحاجته إليه فقط. وثبت في الصحيح أنه على ذكر أُويساً القرنى وقال لعمر: «إن استطعت أن يستغفر لك فافعل» (٣).

وفى الصحيحين أنه كان بين أبى بكر وعمر ... رضى الله عنهما .. شىء، فقال أبو بكر لعمر: استغفر لى، لكن فى الحديث: أن أبا بكر ذكر أنه حنق على عمر (٤). وثبت أن أقواما كانوا يسترقون، وكان النبى ﷺ يرقيهم (٥).

وثبت في الصحيحين أن الناس لما أجدبوا سألوا النبي رها أن يستسقى لهم فدعا الله لهم فسقوا<sup>(1)</sup>. وفي الصحيحين أيضًا: أن عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ استسقى بالعباس فدعا، فقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فيسقون<sup>(۷)</sup>. وفي السنن: أن أعرابيا قال للنبي الله عليك، وبك على الله. فسبح رسول العيال، وهلك المال، فادع الله لنا، فإنا نستشفع بالله عليك، وبك على الله لا يستشفع به على الله وحلى عرف ذلك في وجوه أصحابه، وقال: "ويحك! إن الله لا يستشفع بك على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك" (٨). فأقره على قوله: "إنا نستشفع بك على الله"، وأنكر عليه: "نستشفع بالله عليك"؛ لأن الشافع يسأل المشفوع إليه، والعبد يسأل ربه ويستشفع إليه، والرب تعالى لا يسأل العبد ولا يستشفع به.

وأما زيارة القبور المشروعة، فهو أن يسلم على الميت ويدعو له بمنزلة الصلاة على جنازته، كما كان النبي ﷺ يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «سلام عليكم أهل دار

<sup>(</sup>١) مسلم في الصلاة (٣٨٤/ ١١) والنسائي في الأذان (٦٧٨) ، وأحمد ٢/ ١٦٨، كلهم عن عبد الله بن عمرو.

 <sup>(</sup>۲) أبو داود في الصلاة (۱٤٩٨)، والترمذي في الدعوات (٣٥٦٢)، وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، وابن
 ماجه في المناسك (٢٨٩٤)، كلهم عن عمر.

<sup>(</sup>٣) مسلم في فضائل الصحابة (٢٥٤٢/ ٢٧٥) عن أسير بن جابر.

<sup>(</sup>٤) البخارى في التفسير (١٦٤٠) ولم أعثر عليه في صحيح مسلم ، كما قال صاحب التحفة ٨/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٥) البخارى في الطب (٥٧٤٥)، ومسلم في السلام (٢١٩٤/ ٥٤)، كلاهما عن عائشة.

<sup>(</sup>٦) البخاري في الاستسقاء (١٠١٣) ومسلم في الاستسقاء (٩٠٨/٨٩٧) .

<sup>(</sup>۷) البخاري في الاستسقاء (۱۰۱۰) . (۸) أبو داود في السنة (۲۷۲) .

قوم مؤمنين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم (۱). وروى عن النبي على أنه قال: «ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام (۲). والله تعالى يثيب الحي إذا دعا للميت المؤمن، كما يثيبه إذا صلى على جنازته؛ ولهذا نهى النبي على أن يفعل ذلك بالمنافقين، فقال عز من قائل: ﴿ وَلا تُصلّ عَلَىٰ أَحَد مِنْهُم مّات أَبدا ولا تَقُم عَلَىٰ قَبْره ﴾ [التوبة: ١٨]. فليس في الزيارة الشرعية حاجة الحي إلى الميت، ولا مسألته ولا توسله به، بل فيها منفعة الحي للميت، كالصلاة عليه، والله تعالى يرحم هذا بدعاء هذا وإحسانه إليه، ويثيب هذا على عمله، فإنه ثبت في الصحيح عن النبي عَن النبي عَن أنه قال: «إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له (۱).

### فصــل

وأما من يأتى إلى قبر نبى أو صالح، أو من يعتقد فيه أنه قبر نبى أو رجل صالح وليس كذلك، ويسأله ويستنجده فهذا على ثلاث درجات:

إحداها: أن يسأله حاجته، مثل أن يسأله أن يزيل مرضه، أو مرض دوابه، أو يقضى دينه، أو ينتقم له من عدوه، أو يعافى نفسه وأهله ودوابه، ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فهذا شرك صريح، يجب أن يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل.

وإن قال: أنا أسأله لكونه أقرب إلى الله منى ليشفع لى فى هذه الأمور؛ لأنى أتوسل إلى الله به كما يتوسل إلى السلطان بخواصه وأعوانه، فهذا من أفعال المشركين والنصارى، فإنهم يزعمون أنهم يتخذون أحبارهم ورهبانهم شفعاء يستشفعون بهم فى مطالبهم، وكذلك أخبر الله عن المشركين أنهم قالوا: ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إلا لِيُقَرِّبُونَا إلَى الله زُلْفَىٰ ﴾ [الزمر: ٣]، وقال سبحانه وتعالى: ﴿ أَم اتَّخَدُوا مِن دُونِ الله شُفَعَاءَ قُلْ أَو لَوْ كَانُوا لا يَمْلكُونَ شَيْئًا وَلا يَعْقلُونَ . قُل لله الشَفاعَة جَمِيعًا لَهُ مُلكُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ ثُمَّ إلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [الزمر: ٣٤، ٤٤]، وقال تعالى: ﴿ مَا لَكُم مِن دُونِهِ مِن وَلِيّ وَلا شَفِيعِ أَفَلا تَتَذَكّرُونَ ﴾ [السجدة: ٤]، وقال تعالى:

<sup>(</sup>۱) أبو داود في الجنائز (٣٢٣٧) عن أبي هريرة، وابن ماجه في الجنائز (١٥٤٦) ، وأحمد ٦/ ٧١، كلاهما عن عائشة.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص ١٤ . (٣) مسلم في الوصية (١٦٣١/ ١٤) عن أبي هريرة.

﴿ مَن ذَا اللَّهِ يَشْفَعُ عندَهُ إِلا بِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. فبين الفرق بينه وبين خلقه. فإن من عادة الناس أن يستشفعوا إلى الكبير من كبرائهم بمن يكرم عليه، فيسأله ذلك الشفيع، فيقضى حاجته؛ إما رغبة، وإما رهبة، وإما حياءً وإما مودة، وإما غير ذلك، والله سبحانه له يشفع عنده أحد حتى يأذن هو للشافع، فلا يفعل إلا ما شاء، وشفاعة الشافع من إذنه، فالأمر كله له.

ولهذا قال النبى على الحديث المتفق عليه عن أبى هريرة \_ رضى الله عنه \_ : «لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لى إن شئت، اللهم ارحمنى إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له»(١). فبين أن الرب \_ سبحانه \_ يفعل ما يشاء لا يكرهه أحد على ما اختاره، كما قد يكره الشافع المشفوع إليه، وكما يكره السائل المسؤول إذا ألح عليه وآذاه بالمسألة. فالرغبة يجب أن تكون إليه، كما قال تعالى: ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴾ [الشرح: ٧، ٨]. والرهبة تكون من الله كما قال تعالى: ﴿ وَإِيَّا يَ فَارْهَبُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤]. وقد فَارْهَبُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤]. وقد أمرنا أن نصلى على النبي عَلَيْ في الدعاء، وجعل ذلك من أسباب إجابة دعائنا.

وقول كثير من الضلال: هذا أقرب إلى الله منى، وأنا بعيد من الله لا يمكننى أن أدعوه إلا بهذه الواسطة، ونحو ذلك من أقوال المشركين، فإن الله تعالى يقول: ﴿وَإِذَا سَأَلُكَ عَبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٦]. وقد روى: أن الصحابة قالوا: يارسول الله، ربنا قريب فنناجيه، أم بعيد فنناديه (٢٠)؟ فأنزل الله هذه الآية. وفي الصحيح أنهم كانوا في سفر، وكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير، فقال النبي الآية : «يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، بل تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته (٢). وقد أمر الله تعالى العباد كلهم بالصلاة له ومناجاته وأمر كلا منهم أن يقول (٤): ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ العباد كلهم بالصلاة له ومناجاته وأمر كلا منهم أن يقول (٤): ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: ٥]. وقد أخبر عن المشركين أنهم قالوا: ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّه زُلْفَى ﴾ [الزمر: ٣].

ثم يقال لهذا المشرك: أنت إذا دعوت هذا، فإن كنت تظن أنه أعلم بحالك وأقدر على عطاء سؤالك أو أرحم بك، فهذا جهل وضلال وكفر. وإن كنت تعلم أن الله أعلم وأقدر

(۲) ابن جریر ۲/ ۹۲.

<sup>(</sup>١) البخارى في الدعوات (٦٣٣٨) ومسلم في الذكر (٢٦٧٨) .

<sup>(</sup>٣) البخارى في الجهاد (٢٩٩٢) عن أبي موسى الأشعرى.

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : ﴿ يقولوا \* ، ولعل ما أثبتناه يوافق مقتضى الأسلوب.

وأرحم، فلم عدلت عن سؤاله إلى سؤال غيره؟ ألا تسمع إلى ما خرجه البخارى وغيره عن جابر \_ رضى الله عنه \_ قال: كان رسول الله علمنا الاستخارة فى الأمور، كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: "إذا هم الحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إنى استخيرك بعلمك، واستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لى فى دينى ومعاشى، وعاقبة أمرى، فاقدر لى، ويسره لى، ثم بارك لى فيه، وإن كنت تعمل أن هذا الأمر شر لى فى دينى، ومعاشى، وعاقبة أمرى، فاصرفه عنى، واصرفنى عنه، وأقدر لى الخير حيث كان، ثم أرضنى به \_ قال: \_ ويسمى حاجته"(١). أمر العبد أن يقول: "أستخيرك بعلمك، واستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم".

وإن كنت تعلم أنه أقرب إلى الله منك وأعلى درجة عند الله منك فهذا حق؛ لكن كلمة حق أريد بها باطل؛ فإنه إذا كان أقرب منك وأعلى درجة منك فإنما معناه: أن يثيبه ويعطيه أكثر مما يعطيك، ليس معناه: أنك إذا دعوته كان الله يقضى حاجتك أعظم مما يقضيها إذا دعوت أنت الله تعالى، فإنك إن كنت مستحقا للعقاب ورد الدعاء \_ مثلا لما فيه من العدوان \_ فالنبى والصالح لا يعين على ما يكرهه الله، ولا يسعى فيما يبغضه الله، وإن لم يكن كذلك، فالله أولى بالرحمة والقبول.

وإن قلت: هذا إذا دعا الله أجاب دعاءه أعظم نما يبعيبه إذا دعوته، فهذا هو القسم الثانى وهو: ألا تطلب منه الفعل ولا تدعوه، ولكن تطلب أن يدعو لك. كما تقول للحى: ادع لى، وكما كان الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ يطلبون من النبى بين الله الله المداء، فهذا مشروع فى الحى كما تقدم، وأما الميت من الانبياء والصالحين وغيرهم فلم يشرع لنا أن نقول: ادع لنا، ولا اسأل لنا ربك، ولم يفعل هذا أحد من الصحيح أنهم لما أجدبوا ولا أمر به أحد من الأثمة، ولا ورد فيه حديث، بل الذى ثبت فى الصحيح أنهم لما أجدبوا زمن عمر ـ رضى الله عنه ـ استسقى بالعباس، وقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فيسقون (٢). ولم يجيئوا إلى قبر النبى بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فيسقون (٢). ولم يجيئوا إلى قبر النبى في قائلين: يا رسول الله، ادع الله لنا واستسق لنا، ونحن نشكوا إليك نما أصابنا، ونحو ذلك. لم يفعل ذلك أحد من الصحابة قط، بل هو بدعة، ما أنزل الله بها من سلطان، بل كانوا إذا جاؤوا عند قبر النبى في يسلمون عليه ، فإذا أرادوا الدعاء لم يدعوا الله مستقبلى القبر الشريف، بل ينحرفون ويستقبلون القبلة، ويدعون الله وحده لا شريك له كما يدعونه القبر الشريف، بل ينحرفون ويستقبلون القبلة، ويدعون الله وحده لا شريك له كما يدعونه

<sup>(</sup>١) البخاري في التهجد (١١٦٢)، الترمذي في الوتر (٤٨٠)، كلاهما عن جابر بن عبد الله.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص ٤٣ .

في سائر البقاع.

وذلك أن في «الموطأ» وغيره عنه على قال: «اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (١). وفي السنن عنه أنه قال: «لا تتخذوا قبرى عيداً، وصلوا على حيثما كنتم، فإن صلاتكم تبلغني» (٢). وفي الصحيح عنه أنه قال في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (٣) يحذر ما فعلوا. قالت عائشة ـ رضى الله عنها وعن أبويها: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجداً. وفي صحيح مسلم عنه على أنه قال قبل أن يموت بخمس: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك» (٤). وفي سنن أبي داود عنه قال: «لعن الله زوارات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج» (٥).

ولهذا قال علماؤنا: لا يجوز بناء المسجد على القبور، وقالوا: إنه لا يجوز أن ينذر لقبر، ولا للمجاورين عند القبر شيئاً من الأشياء، لا من درهم، ولا من زيت، ولا من شمع، ولا من حيوان، ولا غير ذلك، كله نذر معصية . وقد ثبت في الصحيح عن النبي شمع، ولا من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه» (٢). واختلف العلماء: هل على الناذر كفارة يمين؟ على قولين؛ ولهذا لم يقل أحد من أثمة السلف: إن الصلاة عند القبور وفي مشاهد القبور مستحبة، أو فيها فضيلة، ولا أن الصلاة هناك والدعاء أفضل من الصلاة في غير تلك البقعة والدعاء، بل اتفقوا كلهم على أن الصلاة في المساجد والبيوت أفضل من الصلاة عند القبور \_ قبور الأنبياء والصالحين \_ سواء سميت «مشاهد» أو لم تسم.

وقد شرع الله ورسوله في المساجد دون المشاهد أشياء، فقال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مَمَّن مَّنَعُ مَسَاجِدَ اللّه أَن يُذْكُرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ﴾ [البقرة: ١١٤]، ولم يقل: المشاهد، وقال تعالى: ﴿ وَأَنتُمْ عَاكَفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ [البقرة: ١٨٧] ولم يقل: في المشاهد، وقال تعالى: ﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقَسْطُ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف: ٢٩]، وقال تعالى: ﴿ وَأَنَّ مَسَاجِدَ اللّه مَنْ آمَنَ بِاللّه وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامُ الصَّلاةَ وَآتَى الزّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّهَ فَعَسَىٰ أُولئنكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴾ [التوبة: ١٨]، وقال تعالى: ﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللّهِ أَحَدًا ﴾ [الجن: ١٨] وقال تَيْقُ : "صلاة الرجل في المسجد تفضل على صلاته تَدْعُوا مَعَ اللّهِ أَحَدًا ﴾ [الجن: ١٨] وقال تَعْلَى : ﴿ وَاللّهِ اللّهِ أَحَدًا ﴾ [الجن: ١٨]

<sup>(</sup>۲،۱) سبق تخریجهما ص ۲۲ . (۲،۱) سبق تخریجهما ص ۹ .

<sup>(</sup>٥) أبو داود في الجنائز (٣٢٣٦) عن ابن عباس بلفظ: "زائرات".

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه ص ٨ .

فى بيته وسوقه بخمس وعشرين ضعفا» (١١)، وقال بَيْكِيْر: «من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتا فى الجنة» (٢).

وأما القبور فقد ورد نهيه على عن اتخاذها مساجد، ولعن من يفعل ذلك، وقد ذكره غير واحد من الصحابة والتابعين، كما ذكره البخارى فى صحيحه والطبرانى وغيره فى تفاسيرهم، وذكره وثيمة وغيره فى "قصص الأنبياء" فى قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا لا تَلَرُنُ اللهَ لَا تَلَرُنُ وَدًّا وَلا سُواعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسُرًا ﴾ [نوح: ٢٣]، قالوا: هذه أسماء قوم صالحين كانوا من قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم طال عليهم الأمد فاتخذوا تماثليهم أصناما. وكان العكوف على القبور والتمسيح بها وتقبيلها والدعاء عندها وفيها ونحو ذلك هو أصل الشرك وعبادة الأوثان؛ ولهذا قال الني اللهم لا تجعل قبرى وثناً يعبد (٣).

واتفق العلماء على أن من زار قبر النبى ﷺ أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين ـ الصحابة وأهل البيت وغيرهم ـ أنه لا يتمسح به، ولا يقبله، بل ليس فى الدينا من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود. وقد ثبت فى الصحيحين: أن عمر ـ رضى الله عنه ـ قال: والله، انى لأعلم أنك حَجَر لا تضر ولا تنفع، ولولا أنى رأيت رسول الله ﷺ يُقبِّلك ما قبَّلتك »(٤).

ولهذا لا يسن باتفاق الأئمة \_ أن يقبل الرجل أو يستلم ركنى البيت \_ اللذين يليان الحجر ولا جدران البيت، ولا مقام إبراهيم، ولا صخرة بيت المقدس، ولا قبر أحد من الانبياء والصالحين، حتى تنازع الفقهاء فى وضع اليد على منبر سيدنا رسول الله على لما كان موجوداً، فكرهه مالك وغيره؛ لأنه بدعة، وذكر أن مالكا لما رأى عطاء فعل ذلك لم يأخذ عنه العلم، ورخص فيه أحمد وغيره؛ لأن ابن عمر \_ رضى الله عنهما \_ فعله. وأما التمسح بقبر النبي على وتقبيله فكلهم كره ذلك ونهى عنه؛ وذلك لانهم علموا ما قصده النبي على من حسم مادة الشرك، وتحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله رب العالمين.

وهذا ما يظهر الفرق بين سؤال النبى ﷺ والرجل الصالح في حياته، وبين سؤاله بعد موته وفي مغيبه؛ وذلك أنه في حياته لا يعبده أحد بحضوره، فإذا كان الأنبياء ـ صلوات الله عليهم ـ والصالحون أحياء لا يتركون أحداً يشرك بهم بحضورهم، بل ينهونهم عن ذلك، ويعاقبونهم عليه، ولهذا قال المسيح ـ عليه السلام ..: ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَن

<sup>(</sup>١) البخارى في الأذان (٦٤٧) وأبو داود في الصلاة (٥٥٩) .

<sup>(</sup>٢) البخاري في الصلاة (٤٥٠) ومسلم في المساجد (٣٣٥ / ٢٥،٢٤) . (٣) سبق تخريجه ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) البخاري في الحج (١٥٩٧) عن عمر ومسلم في الحج (١٢٧٠/ ٢٤٨ ــ ٢٥٠) .

اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتي كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد وكنت عليهم الله وشاء وأنت على كل شيء شهيد والمائدة: ١١٧]. وقال رجل للنبي الله وشاء الله وشئت فقال: «أجعلتني لله نداً؟! ما شاء الله وحده (١)، وقال: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد (١). ولما قالت الجويرية: وفينا رسول الله يعلم ما في غد. قال: «دعي هذا، قولي بالذي كنت تقولين (١). وقال: «لا تطروني كما أطرت النصاري ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله (١)، وقال أنس: لم يكن قياما، قال: «لا تعظموني كما تعظم الأعاجم بعضهم بعضا» وقال أنس: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله وقال إذا رأوه لم يقوموا له ؛ لما يعلمون من كراهته لذلك. ولما سجد له معاذ نهاه، وقال: «إنه لا يصلح السجود إلا لله، ولو كنت كراهته لذلك. ولما سجد لامرت المرأة أن تسجد لزوجها، من عظم حقه عليها (١). ولما أتى على بالزنادقة الذين غلوا فيه واعتقدوا فيه الإلهية أمر بتحريقهم بالنار.

فهذا شأن أنبياء الله وأوليائه، وإنما يقر على الغلو فيه وتعظيمه بغير حق من يريد علواً في الأرض وفساداً، كفرعون ونحوه، ومشائخ الضلال الذين غرضهم العلو في الأرض والفتنة بالأنبياء والصالحين، واتخاذهم أرباباً، والإشراك بهم مما يحصل في مغيبهم وفي مماتهم، كما أشرك بالمسيح وعزير.

فهذا مما يبين الفرق بين سؤال النبى ﷺ في حياته وحضوره، وبين سؤاله في مماته ومغيبه، ولم يكن أحد من سلف الأمة في عصر الصحابة ولا التابعين ولا تابعي التابعين يتحرون الصلاة والدعاء عند قبور الأنبياء ويسألونهم، ولا يستغيثون بهم، لا في مغيبهم، ولا عند قبورهم، وكذلك العكوف.

ومن أعظم الشرك أن يستغيث الرجل بميت أو غائب، كما ذكره السائل، ويستغيث به عند المصائب يقول: يا سيدى فلان، كأنه يطلب منه إزالة ضره أو جلب نفعه، وهذا حال النصارى في المسيح وأمه وأحبارهم ورهبانهم. ومعلوم أن خير الخلق وأكرمهم على الله نبينا محمد على الناس بقدره وحقه أصحابه، ولم يكونوا يفعلون شيئاً من ذلك؛ لا في مغيبه، ولا بعد مماته. وهؤلاء المشركون يضمون إلى الشرك الكذب، فإن الكذب مقرون بالشرك، وقد قال تعالى: ﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْتَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. حُنَفاء لِللهِ غَيْر

<sup>(</sup>١) أحمد ١/ ٢١٤، وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة (١٣٩) .

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه في الكفارات (٢١١٨،٢١١٧) ، وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة (١٣٧) .

<sup>(</sup>٣) البخارى في النكاح (٥١٤٧) عن الربيع بنت معوذ بن عفراء .

<sup>(</sup>٤) البخاري في الأنبياء (٣٤٤٥) . (٥) أبو داود في الأدب (٥٢٣٠) ، أحمد ٢٥٣/٥ عن أبي أمامة.

<sup>(</sup>٦) أحمد ٥/ ٢٢٨ عن معاذ.

مُشْرِكِينَ بِهِ ﴾ [الحج: ٣٠، ٣١]. وقال النبي ﷺ: «عَدَلت شهادة الزور الإشراك بالله» مرتين، أو ثلاثًا(١). وقال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رُبِّهِمْ وَذَلَّةٌ فِي الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَكَذَلكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴾ [الأعراف: ١٥٢]، وقال الخليل ـ عليه السلام ـ : ﴿ أَنَفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّه تُرِيدُونَ . فَمَا ظَنْكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الصافات: ٨٦، ٨٦].

فمن كذبهم أن أحدهم يقول عن شيخه: إن المريد إذا كان بالمغرب وشيخه بالمشرق وانكشف غطاؤه رده عليه، وإن الشيخ إن لم يكن كذلك لم يكن شيخاً. وقد تغويهم الشياطين، كما تغوى عباد الأصنام كما كان يجرى في العرب في أصناهم، ولعباد الكواكب وطلاسمها من الشرك والسحر، كما يجرى للتتار، والهند، والسودان، وغيرهم من أصناف المشركين؛ من إغواء الشياطين ومخاطبتهم ونحو ذلك. فكثير من هؤلاء قد يجرى له نوع من ذلك، لا سيما عند سماع المكاء والتصدية؛ فإن الشياطين قد تنزل عليهم، وقد يصيب أحدهم كما يصيب المصروع: من الإرغاء، والإزباد، والصياح المنكر، ويكلمه بما لا يعقل هو والحاضرون، وأمثال ذلك مما يمكن وقوعه في هؤلاء الضالين.

وأما القسم الثالث: وهو أن يقول: اللهم بجاه فلان عندك، أو ببركة فلان، أو بحرمة فلان عندك، افعل بى كذا، وكذا. فهذا يفعله كثير من الناس، لكن لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين وسلف الأمة أنهم كانوا يدعون بمثل هذا الدعاء، ولم يبلغنى عن أحد من العلماء فى ذلك ما أحكيه ، إلا ما رأيت فى فتاوى الفقيه أبى محمد بن عبد السلام. فإنه أفتى: أنه لا يجوز لأحد أن يفعل ذلك؛ إلا للنبى في النبى صحح الحديث فى النبى أصحابه أن يدعو فيقول: «اللهم إنى أسألك وأتوسل إليك بنبيك نبى الرحمة، يا محمد، عارسول الله، إنى أتوسل بك إلى ربى فى حاجتى ليقضيها لى. اللهم، فشفعه فى (۱۱). فإن هذا الحديث قد استدل به طائفة على جواز التوسل بالنبى في عياته وبعد مماته فإن هذا الحديث قد استدل به طائفة على جواز التوسل بالنبى في عياته وبعد مماته بالله، لكن فيه سؤال بجاهه، كما في سنن ابن ماجه عن النبى في أنه ذكر في دعاء واستغاثة بالمخلوق، وإنما هو دعاء واستغاثة بالمضلة أن يقول: «اللهم إنى أسألك بحق السائلين عليك، وبحق ممشاى هذا، فإنى لم للصلاة أن يقول: «اللهم إنى أسألك بحق السائلين عليك، وبحق ممشاى هذا، فإنى لم أخرج أشراً ولا بطراً، ولا رياء ولا سمعة. خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك،

<sup>(</sup>۱) الترمذي في الشهادات (۲۳۰۰) وقال: «هذا عندي أصح »، وأبو داود في الأقضية (۳۵۹۹) وابن ماجه في الأحكام (۲۳۷۲) ، وأحمد ۱۷۸/٤.

<sup>(</sup>۲) النسائى فى السنن الكبرى فى عمل اليوم والليلة (١٠٤٩٦) والترمذى فى الدعوات (٣٥٧٨) عن عثمان بن حنيف وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب» وابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيها (١٣٨٥)، كلهم عن عثمان بن حنيف.

أسألك أن تنقذني من النار، وأن تغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» (١).

قالوا: ففي هذا الحديث أنه سأل بحق السائلين عليه، وبحق ممشاه إلى الصلاة، والله تعالى قد جعل على نفسه حقاً، قال الله تعالى: ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم: ٤٧]، ونحو قوله: ﴿ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعُدًا مّستُولاً ﴾ [الفرقان: ٢١]. وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل: أن النبي عَلَيْ قال له: «يا معاذ، أتدرى ما حق الله على العباد؟». قال: الله ورسوله أعلم، قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ فإن حقهم عليه أن لا يعذبهم»(٢). وقد جاء في غير حديث: «كان حقاً على الله كذا وكذا» كقوله: «من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوماً، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فشربها في الثالثة أو الرابعة كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الحبّال؟ قال: «عصارة أهل النار»(٣).

وقالت طائفة ليس فى هذا جواز التوسل به بعد مماته وفى مغيبه، بل إنما فيه التوسل فى حياته بحضوره، كما فى صحيح البخارى أن عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ استسقى بالعباس، فقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فيسقون. وقد بين عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ أنهم كانوا يتوسلون به فى حياته فيسقون (1).

وذلك التوسل به أنهم كانوا يسألونه أن يدعو الله لهم ، فيدعو لهم، ويدعون معه، ويتوسلون بشفاعته ودعائه، كما في الصحيح عن أنس بن مالك ـ رضى الله عنه ـ أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان بجوار «دار القضاء»، ورسول الله على قائم يخطب، فاستقبل رسول الله، قائما، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال، وانقطعت السبل. فادع الله لنا أن يمسكها عنا، قال: فرفع رسول الله يليه ثم قال: «اللهم، حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والطراب وبطون الأودية ومنابت الشجر». قال: وأقلعت فخرجنا نمشى في الشمس، ففي هذا الحديث: أنه قال: ادع الله لنا أن يمسكها عنا (٥). وفي الصحيح: أن عبد الله بن عمر قال: إنى لاذكر قول أبى طالب في رسول الله يكلي حيث يقول:

<sup>(</sup>١) ابن ماجه في المساجد (٧٧٨) عن أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>٢) البعّاري في اللباس (٩٦٧) ومسلم في الإيمان (٣٠ / ٤٨) .

<sup>(</sup>٣) مسلم في الأشربة (٢٠٠٢ / ٧٢) والترمذي في الأشربة (١٨٦٢)، وقال: «هذا حديث حسن»، وابن ماجه في الأشربة (٣٣٧٧)، وأحمد ١٧٦/٢، كلهم عن عبد الله بن عمرو.

<sup>(</sup>٤) ٥) سبق تخريجهما ص ٤٣ .

فهذا كان توسلهم به فى الاستسقاء ونحوه. ولما مات توسلوا بالعباس ـ رضى الله عنه (٢) كما كانوا يتوسلون به ويستسقون. وما كانوا يستسقون به بعد موته، ولا فى مغيبه ولا عند قبره ولا عند قبر غيره، وكذلك معاوية بن أبى سفيان استسقى بيزيد بن الأسود الجُرَشى، وقال: اللهم إنا نستشفع إليك بخيارنا. يا يزيد، ارفع يديك إلى الله، فرفع يديه، ودعا، ودَعُوا، فسقوا. فلذلك قال العلماء: يستحب أن يستسقى بأهل الصلاح والخير، فإذا كانوا من أهل بيت رسول الله على كان أحسن. ولم يذكر أحد من العلماء أنه يشرع التوسل والاستسقاء بالنبى والصالح بعد موته ولا فى مغيبه، ولا استحبوا لئك فى الاستسقاء ولا فى الاستنصار ولا غير ذلك من الأدعية. والدعاء مُغُ العبادة.

والعبادة مبناها على السنة والاتباع، لا على الأهواء والابتداع، وإنما يعبد الله بما شرع، لا يعبد بالأهواء والبدع، قال تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شُرَعُوا لَهُمْ مَنَ الدّينِ مَا لَمْ يَأَذَنْ بِهِ اللّهُ ﴾ لا يعبد بالأهواء والبدع، قال تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مَنَ الدّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللّهُ ﴾ [الشورى: ٢١]، وقال تعالى: ﴿ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُعًا وَخُفْيَةٌ إِنَّهُ لا يُعجبُ الْمُعتدينَ ﴾ [الأعراف: ٥٥]، وقال النبي ﷺ: "إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور» (٣).

وأما الرجل إذا أصابته نائبة أو خاف شيئا فاستغاث بشيخه، يطلب تثبيت قلبه من ذلك الواقع، فهذا من الشرك، وهو من جنس دين النصارى؛ فإن الله هو الذى يصيب بالرحمة ويكشف الضر، قال تعالى: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللّهُ بِضُرّ فَلا كَاشَفَ لَهُ إِلا هُو وَإِن يُرِدُكَ بِخَيْر فَلا وَيَكْشَفُ الضر، قال تعالى: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللّهُ بِضُرّ فَلا كَاشَفَ لَهُ إِلا هُو وَإِن يُردُكَ بِخَيْر فَلا وَأَ لَفَضَلِه ﴾ [يونس: ١٠٧]، وقال تعالى: ﴿ مَا يَفْتَحِ اللّهُ للنّاسِ مِن رَّحْمَة فَلا مُمسك لَها وَمَا يُمْسَكُ فَلا مُرسَل لَهُ مِن بَعْده ﴾ [فاطر: ٢]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتَكُم إِنْ أَتَاكُم عَذَابُ الله او أَتَتُكُم السّاعَة أَغَيْر اللّه تَدْعُونَ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. بَلْ إِيّاهُ تَدْعُونَ فَيكُشْفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَسَوّنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴾ [الأنعام: ٤٠ ، ٤٠]، وقال تعالى: ﴿ قُلُ ادْعُوا الّذِينَ زَعْمَتُم مَن دُونِه وَتَسَوّنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴾ [الأنعام: ٤٠ ، ٤٠]، وقال تعالى: ﴿ قُلُ ادْعُوا الّذِينَ زَعْمَتُم مَن دُونِه فَلا يَمْكُونَ كَشْفَ الضَّرِ عَنَكُم وَلا تَحْوِيلاً . أُولِكَ الّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبّهِمُ الْوسِيلة أَيْهُم فَلا يَمْكُونَ كَشْفَ الضَّرِ عَنَكُم وَلا تَحْوِيلاً . أُولِكَ كَانَ مَحْدُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٥، ٥٧]. فين أن من يدعى من الملائكة والأنبياء وغيرهم لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا.

<sup>(</sup>١) البخاري في الاستسقاء (١٠٠٨) عن عبد الله بن دينار.

والتمَال : الملجأ والغياث، وقيل: المطعم في الشدة انظر : النهاية ٢٢٢/١.

وا عصمة للأرامل: العصمة: المنعة، أي يمنعهم من الضياع والحاجة . انظر: النهاية ٣/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص ٤٣ . (٣) ابن ماجه في الدعاء (٣٨٦٤) عن عبد الله بن مغفل .

فإذا قال قائل: أنا أدعو الشيخ ليكون شفيعا لى، فهو من جنس دعاء النصارى لمريم والأحبار والرهبان. والمؤمن يرجو ربه ويخافه، ويدعوه مخلصا له الدين، وحق شيخه أن يدعو له ويترحم عليه؛ فإن أعظم الخلق قدرا هو رسول الله على وأصحابه أعلم الناس بأمره وقدره، وأطوع الناس له، ولم يكن يأمر أحدا منهم عند الفزع والخوف أن يقول: يا سيدى، يا رسول الله، ولم يكونوا يفعلون ذلك في حياته ولا بعد عاته، بل كان يأمرهم بذكر الله ودعائه والصلاة والسلام عليه على قال الله تعالى: ﴿ الله يَن قَالَ لَهُمُ النّاسُ إِن النّاسَ قَد جَمَعُوا لَكُم فَاخْشُوهُم فُزَادَهُم إيمانًا وقَالُوا حَسْبنا الله وَنعم الْوكيلُ . فَانقلَبُوا بِنعمة مِن الله وَفضل عَظيم الله وَنعم الوكيلُ . فَانقلَبُوا بِنعمة مِن الله وَفضل عَظيم الله وألله ذُو فضل عَظيم الله والكه قالها الله وألله عنهما ـ: أن هذه الكلمة قالها إبراهيم ـ عليه السلام ـ حين ألقى في النار، وقالها محمد عليه السلام ـ حين قال الهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم (١٠).

وفى الصحيح عن النبى على الله : أنه كان يقول عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السموات والأرض ورب العرش العظيم» (٢). وقد روى أنه علم نحو هذا الدعاء بعض أهل بيته. وفى السنن: أن النبى على كان إذا حَزّبه أمر قال: «يا حى، يا قيوم ، برحمتك أستغيث» (٣). وروى أنه علم ابنته فاطمة أن تقول: يا حى، يا قيوم، يا بديع السموات والأرض، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث، أصلح لى شأنى كله، ولا تِكَلّنى إلى نفسى طَرْفة عين، ولا إلى أحد من خلقك».

وفى مسند الإمام أحمد وصحيح أبى حاتم البستى عن ابن مسعود \_ رضى الله عنه \_ عن النبى عَيْكُ أنه قال: «ما أصاب عبدًا قط هَم ولا حَزَن فقال: اللهم، إنى عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتى بيدك، ماض فى حكمك ، عَدْل فى قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سَميّت به نفسك، أو أنزلته فى كتابك، أو علّمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به فى علم الغيب عندك: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبى، ونور صدرى، وجلاء حُزنى ، وذهاب هم مى وغمى، إلا أذهب الله همه وغمه، وأبدله مكانه فرحا». قالوا: يا رسول الله ، أفلا نتعلمهن؟ قال: «ينبغى لمن سمعهن أن يتعلمهن» ألى وقال الأمته: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يُخوف بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، وذكر الله،

<sup>(</sup>۱) البخارى في التفسير (۲۰ ۵۶). (۲) البخارى في التفسير (۲۵ ۳۵) ومسلم في الذكر (۲۷۳۰/۸۳٪). (۲) البهخارى في المتدرك (۳۹۱٪) الترمذى في المدعوات (۳۵ ۲۷ وقال : ﴿ غريب ﴾ . (٤) أحمد ١/ ٣٩١ والحاكم في المستدرك (١/ ٥٠٩)

وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة (١٩٩)

والاستغفار»(١). فأمرهم عند الكسوف بالصلاة والدعاء والذكر والعتق والصدقة، ولم يأمرهم أن يدعوا مخلوقا ولا ملكا ولا نبيا ولا غيرهم.

ومثل هذا كثير فى سنته، لم يشرع للمسلمين عند الخوف إلا ما أمر الله به؛ من دعاء الله، وذكره والاستغفار، والصلاة، والصدقة، ونحو ذلك. فكيف يعدل المؤمن بالله ورسوله عما شرع الله ورسوله إلى بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، تُضاهى دين المشركين والنصارى؟!

فإن زَعَم أحد أن حاجته قضيت بمثل ذلك، وأنه مثل له شيخه ونحو ذلك، فعباد الكواكب والأصنام ونحوهم من أهل الشرك يجرى لهم مثل هذا، كما قد تواتر ذلك عمن مضى من المشركين، وعن المشركين في هذا الزمان. فلولا ذلك ما عبدت الأصنام ونحوها، قال الخليل \_ عليه السلام \_ : ﴿ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدُ الأَصْنَامُ . رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ ﴾ [إبراهيم: ٣٥، ٣٦] .

ويقال: إن أول ما ظهر الشرك في أرض مكة بعد إبراهيم الخليل من جهة "عمرو بن لُحيِّ الحزاعي"، الذي رآه النبي ﷺ يجر أمعاءه في النار<sup>(٢)</sup>. وهو أول من سيَّب السوائب، وغَيِّر دين إبراهيم. قالوا: إنه ورد الشام، فوجد فيها أصناما بالبلقاء، يزعمون أنهم ينتفعون بها في جَلْب منافعهم ودفع مضارهم، فنقلها إلى مكة، وسَنَّ للعرب الشرك وعبادة الأصنام.

والأمور التي حرمها الله ورسوله، من الشرك، والسحر، والقتل، والزنا وشهادة الزور، وشرب الخمر وغير ذلك من المحرمات، قد يكون للنفس فيها حظ بما تعده منفعة، أو دفع مَضرَّة، ولولا ذلك ما أقدمت النفوس على المحرمات التي لا خير فيها بحال، وإنما يوقع النفوس في المحرمات الجهل أو الحاجة. فأما العالم بقبح الشيء والنهي عنه فكيف يفعله!! والذين يفعلون هذه الأمور جميعها قد يكون عندهم جهل بما فيه من الفساد، وقد تكون بهم حاجة إليها، مثل الشهوة إليها، وقد يكون فيها من الضرر أعظم مما فيها من اللذة ولا يعلمون ذلك لجلهلهم أو تغلبهم أهواؤهم حتى يفعلوها، والهوى غالبا يجعل صاحبه كأنه لا يعلم من الحق شيئا، فإن حبك للشيء يُعمى ويُصم "").

<sup>(</sup>١) البخاري في الكسوف (١٠٦٠) ومسلم في الكسوف (٢١/٩١١) .

<sup>(</sup>٢) البخاري في التفسير (٤٦٢٣) ، ومسلم (٢٨٥٦/ ٥٠) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) أصل هذا المُثَلَّ: «حُبك الشيء يُعْمِي ويُصِمُّ ، والمعنى: حبك الشيء ينخفي عليك مساويه، ويصمك عن سماع العُدُّل فيه.انظر : مجمع الأمثال ١/ ٢٧٣.

ولهذا كان العالم يخشى الله، وقال أبو العالية: سألت أصحاب محمد وللهذا كان العالم يخشى الله عز وجل: ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّه لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَة ثُمّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ الآية [النساء: ١٧]. فقالوا: كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. وليس هذا موضع البسط لبيان ما في المنهيات من المفاسد الغالبة وما في المأمورات من المصالح الغالبة، بل يكفى المؤمن أن يعلم أن ما أمر الله به فهو لمصلحة محضة أو غالبة، وما نهى الله عنه فهو مفسدة محضة أو غالبة، وما نهى الله عنه فهو مفسدة محضة أو غالبة، وأن الله لا يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليهم، ولا نهاهم عما نهاهم بُخلاً به عليهم، بل أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم؛ ولهذا وصف نبيه ويشر بأنه عليهم، بأن أمرهم بالمعروف ويَنهاهم عن المنكر ويُحلُّ لَهُمُ الطّيبات ويُحرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

وأما التمسح بالقبر \_ أى قبر كان \_ وتقبيله، وتمريغ الخد عليه، فمنهى عنه باتفاق المسلمين، ولو كان ذلك من قبور الانبياء، ولم يفعل هذا أحد من سلف الأمة وأثمتها، بل هذا من الشرك ، قال الله تعالى: ﴿ وَقَالُوا لا تَذَرُنُ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنُ وَدًّا وَلا سُواعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسُرًا . وقد أَضَلُوا كثيرًا ﴾ [نوح: ٢٣، ٢٤]، وقد تقدم أن هؤلاء أسماء قوم صالحين كانوا من قوم نوح، وأنهم عكفوا على قبورهم مدة، ثم طال عليهم الأمد فصوروا تقائيلهم؛ لا سيما إذا اقترن بذلك دعاء الميت والاستغاثة به. وقد تقدم ذكر ذلك، وبيان ما فيه من الشرك، وبينا الفرق بين «الزيارة البدعية» التي تشبه أهله بالنصارى و «الزيارة السعية».

وأما وضع الرأس عند الكبراء من الشيوخ وغيرهم، أو تقبيل الأرض ونحو ذلك ، فإنه مما لا نزاع فيه بين الأئمة في النهي عنه، بل مجرد الانحناء بالظهر لغير الله عز وجل منهي عنه. ففي المسند وغيره: أن معاذ بن جبل ـ رضى الله عنه ـ لما رجع من الشام سجد للنبي على فقال: "ما هذا يا معاذ؟" : فقال: يا رسول الله، رأيتهم في الشام يسجدون لاساقفتهم وبطارقتهم، ويذكرون ذلك عن أنبيائهم، فقال: "كذبوا يا معاذ، لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، يا معاذ، أرأيت إن مررت بقبرى أكنت ساجداً؟" . قال: "لا . قال: "لا تفعل هذا"، أو كما قال رسول الله بينية (۱).

<sup>(</sup>۱) أحمد ٤/ ٣٨١ وأبو داود في النكاح (٢١٤٠).

بل قد ثبت في الصحيح من حديث جابر: أنه \_ صلى الله عليه وآله وسلم \_ صلى بأصحابه قاعدًا من مرض كان به، فصلوا قيامًا، فأمرهم بالجلوس، وقال: ﴿لا تعظموني كما تعظم الأعاجم بعضها بعضًا»(١)، وقال: «من سره أن يتمثل له الناس قيامًا فليتبوأ مقعده من النار»<sup>(۲)</sup>. فإذا كان قد نهاهم مع قعوده ـ وإن كانوا قاموا في الصلاة ـ حتى لا يتشبهوا بمن يقومون لعظمائهم، وبين أن من سره القيام له كان من أهل النار فكيف بما فيه من السجود له، ومن وضع الرأس، وتقبيل الأيادي؟! وقد كان عمر بن عبد العزيز ــ رضي الله عنه ـ وهو خليفة الله على الأرض ـ قد وكل أعوانًا يمنعون الداخل من تقبيل الأرض، ويؤدبهم إذا قبل أحد الأرض.

وبالجملة، فالقيام والقعود والركوع والسجود حق للواحد المعبود؛ خالق السموات والأرض، وما كان حقًا خالصًا لله لم يكن لغيره فيه نصيب؛ مثل الحلف بغير الله .. عز وجل \_ وقد قال رسول الله \_ صلى الله عليه وآله وسلم \_: «من كان حالفًا فليحلف بالله أو 

فالعبادة كلها لله وحده لا شريك له: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنفاء وَيُقيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزُّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾ [البينة: ٥]. وفي الصحيح عن النبي ــ صلى الله عليه وآله وسلم ـ أنه قال: «إن الله يرضى لكم ثلاثًا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، (٥٠). وإخلاص الدين لله هو أصل العبادة.

ونبينا \_ صلى الله عليه وآله وسلم \_ نهى عن الشرك دقِّه وجلَّه، وحقيره وكبيره، حتى إنه قد تواتر عنه أنه نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها بالفاظ متنوعة؛ تارة بقول: «لا تُحَرَّوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها»(١٦). وتارة ينهى عن الصلاة بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وتارة يذكر أن الشمس إذا طلعت طلعت بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ونهي عن الصلاة في هذا الوقت؛ لما فيه من مشابهة المشركين في كونهم يسجدون للشمس في هذا الوقت، وأن الشيطان يقارن الشمس حينئذ ليكون السجود له، فكيف بما هو أظهر شركًا ومشابهة

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٢) أبو داود في الأدب (٥٢٢٩) وأحمد ٤/ ٥١ ، وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة (٣٥٧) .

<sup>(</sup>٣) البخاري في الأيمان والنذور (٦٦٤٦)، ومسلم في الأيمان (١٦٤٦/ ٣) عن عبد الله بن عمر.

<sup>(</sup>٤) الترمذي في النذور (١٥٣٥) وقال: "هذا حديث حسن"، وأحمد ١/ ٤٧، كلاهما عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٥) مسلم في الأقضية (١٧١٥/ ١٠)، والموطأ في الكلام ٢/ ٩٩٠ (٢٠)، كلاهما عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٦) أحمد ٢/ ٣٣ عن ابن عمر.

للمشركين من هذا؟! وقد قال الله تعالى \_ فيما أمر رسوله أن يخاطب به أهل الكتاب \_: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلَمَة سَوَاء بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ أَلا نَعْبُدُ إِلاَ اللّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتُخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ فَإِنْ تَوَلّوا الشّهَدُوا بِأَنّا مُسلّمُونَ ﴾ [آل عَمران: ٦٤]، وذلك لما فيه من مشابهة أهل الكتاب من اتخاذ بعضهم بعضًا أربابًا من دون الله، ونحن منهيون عن مثل هذا، ومن عدل عن هدى نبيه \_ صلى الله عليه وآله وسلم \_ وهدى أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى ما هو من جنس هدى النصارى، فقد ترك ما أمر الله به ورسوله.

وأما قول القائل: انقضت حاجتى ببركة الله وبركتك. فمنكر من القول؛ فإنه لا يقرن بالله فى مثل هذا غيره، حتى إن قائلا قال للنبى ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ: ما شاء الله وشئت، فقال: "أجعلتنى لله نداً! بل ما شاء الله وحده"(۱)، وقال لاصحابه: "لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد»(۲). وفى الحديث: أن بعض المسلمين رأى قائلا يقول: نعم القوم أنتم، لولا أنكم تنددون. أى: تجعلون لله نداً. يعنى: تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. فنهاهم النبى ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ عن ذلك (۳). وفى الصحيح عن زيد بن خالد، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسلم ملاة الفجر بالحديبية فى إثر سماء من الليل، فقال: "أتدرون ماذا قال ربكم وسلم صلاة الفجر بالحديبية فى إثر سماء من الليل، فقال: "أتدرون ماذا قال ربكم قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بى كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء قال: مطرنا بفضل الله أسبابًا لا تجعل كذا وكذا، فذلك كافر بى مؤمن بالكوكب»(٤). والأسباب التي جعلها الله أسبابًا لا تجعل مم الله شركاء وأندادًا وأعوانًا.

وقول القائل: ببركة الشيخ، قد يعنى بها دعاءه، وأسرعُ الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب. وقد يعنى بها بركة معاونته له على الحق، وموالاته في الدين، ونحو ذلك. وهذه كلها معان صحيحة. وقد يعنى بها دعاءه للميت والغائب؛ إذ استقلال الشيخ بذلك التأثير، أو فعله لما هو عاجز عنه، أو غير قادر عليه، أو غير قاصد له متابعته أومطاوعته على ذلك من البدع المنكرات، ونحو هذه المعانى الباطلة. والذي لا ريب فيه أن العمل بطاعة الله تعالى، ودعاء المؤمنين بعضهم لبعض، ونحو ذلك، هو نافع في الدنيا والآخرة، وذلك بفضل الله ورحمته.

وأما سؤال السائل عن «القطب الغوث الفرد الجامع»، فهذا قد يقوله طوائف من الناس، ويفسرونه بأمور باطلة في دين الإسلام؛ مثل تفسير بعضهم: أن «الغوث» هو الذي يكون

<sup>(</sup>۲،۱) سبق تخریجهما ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٣) أحمد ٦/ ٣٧٢ والنسائي في الأيمان والنذور (٣٧٧٣) وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة (١٣٧) .

<sup>(</sup>٤) البخارى في الأذان (٨٤٦) ومسلم في الإيمان (٧١ / ١٢٥) .

مدد الخلائق بواسطته فى نصرهم ورزقهم، حتى يقول: إن مدد الملائكة وحيتان البحر بواسطته. فهذا من جنس قول النصارى فى المسيح ـ عليه السلام ـ والغالية فى على ـ رضى الله عنه. وهذا كفر صريح، يستتاب منه صاحبه، فإن تاب وإلا قتل؛ فإنه ليس من المخلوقات لا ملك ولا بشر يكون إمداد الخلائق بواسطته؛ ولهذا كان ما يقوله الفلاسفة فى «العقول العشرة» الذين يزعمون أنها الملائكة، وما يقوله النصارى فى المسيح ونحو ذلك، كفر صريح باتفاق المسلمين.

وكذلك عنى بالغوث ما يقوله بعضهم: من أن فى الأرض ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً، يسمونهم «النجباء»، فيتتقى منهم سبعون هم «النقباء»، ومنهم أربعون هم «الأبدال»، ومنهم سبعة هم «الأقطاب»، ومنهم أربعة هم «الأوتاد»، ومنهم واحد هو «الغوث»، وأنه مقيم بكة، وأن أهل الأرض إذا نابهم نائبة فى رزقهم ونصرهم فزعوا إلى الثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً، وأولئك يفزعون إلى السبعين، السبعون إلى الأربعين والأربعون إلى السبعة، والسبعة إلى الأربعة، والأربعة إلى الواحد. وبعضهم قد يزيد فى هذا وينقص فى الأعداد والاسماء والمراتب؛ فإن لهم فيها مقالات متعددة حتى يقول بعضهم: إنه ينزل من السماء على الكعبة ورقة خضراء باسم غوث الوقت، واسم خضره ـ على قول من يقول منهم: إن الخضر هو مرتبة، وإن لكل زمان خضراً، فإن لهم فى ذلك قولين ـ وهذا كله باطل لا أصل له فى مرتبة، وإن لكل زمان خضراً، فإن لهم فى ذلك قولين ـ وهذا كله باطل لا أصل له فى كتاب الله ولا سنة رسوله، ولا قاله أحد من سلف الأمة ولا أثمتها، ولا من المشايخ الكبار المتقدمين الذين يصلحون للاقتداء بهم. ومعلوم أن سيدنا رسول رب العالمين وأبا بكر وعمر وعثمان وعليًا ـ رضى الله عنهم ـ كانوا خير الخلق فى زمنهم، وكانوا بالمدينة، ولم يكونوا بكة.

وقد روى بعضهم حديثًا فى «هلال» غلام المغيرة بن شعبة، وأنه أحد السبعة. والحديث باطل باتفاق أهل المعرفة، وإن كان قد روى بعض هذه الأحاديث أبو نعيم فى «حلية الأولياء»(۱)، والشيخ أبو عبد الرحمن السلمى فى بعض مصنفاته، فلا تغتر بذلك؛ فإن فيه الصحيح والحسن والضعيف والموضوع، والمكذوب الذى لا خلاف بين العلماء فى أنه كذب موضوع، وتارة يرويه على عادة بعض أهل الحديث الذين يروون ما سمعوا ولا يميزون بين صحيحه وباطله، وكان أهل الحديث لا يروون مثل هذه الأحاديث؛ لما ثبت فى الصحيح عن النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: «من حدث عنى بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين»(٢).

وبالجملة، فقد علم المسلمون كلهم أن ما ينزل بالمسلمين من النوازل، في الرغبة

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء ٢/ ٢٤ عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) مسلم في المقدمة ، باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين ١/٩ .

والرهبة؛ مثل دعائهم عند الاستسقاء لنزول الرزق، ودعائهم عند الكسوف، والاعتداد لرفع البلاء، وأمثال ذلك، إنما يدعون في ذلك الله وحده لا شريك له، لا يشركون به شيئًا، لم يكن للمسلمين قط أن يرجعوا بحوائجهم إلى غير الله عز وجل، بل كان المسركون في جاهليتهم يدعونه بلا واسطة فيجيبهم الله، أفتراهم بعد التوحيد والإسلام لا يجيب دعاءهم إلا بهذه الواسطة التي ما أنزل الله بها من سلطان؟ قال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ الضَّرُ وقالَ لَجَنبِه أَوْ قَاعدًا أَوْ قَائمًا فَلَمًا كَشَفْنَا عَنهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَمْ يَدْعُن إلا إِيّاهُ ﴾ [الإسراء: ١٧]، وقال دَعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُ فِي الْبَحْرِ صَلَّ مَن تَدْعُونَ إلا إِيّاهُ ﴾ [الإسراء: ١٧]، وقال تعالى: ﴿ وَأَذَا مَسْكُمُ الضَّرُ فِي الْبَحْرِ صَلَّ مَن تَدْعُونَ إلا إِيّاهُ ﴾ [الإسراء: ١٧]، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسْكُمُ الضَّرُ فِي الْبَحْرِ صَلَّ مَن تَدْعُونَ إلا يَناهُ ﴾ [الإسراء: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى الله تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ . بَلْ إِيّاهُ تَدْعُونَ إِنْ أَتَاكُمْ عَلَابُ اللّه أَوْ أَتَهمُ أَلُسُونَ هَا تَدْعُونَ إِنْ أَتَاكُمْ عَلَابُ اللّه أَوْ أَتَدْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ الله تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ . بَلْ قَنْهُ فَوْلا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ مَن قَبْلُكَ فَأَخَذُنَاهُم بِالْبَأْسَاء وَالضَّرَاء لَعَلَهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ، فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُم بَأُسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الانعام: ٤ ٤ - ٤٤].

والنبى ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ استسقى لأصحابه بصلاة وبغير صلاة، وصلى بهم للاستـسقاء، وصلاة الكسـوف، وكان يقنت فى صلاته فـيستنصر على المشـركين، وكذلك خلفاؤه الراشـدون بعده، وكـذلك أئمـة الدين ومـشـايخ المسلمين، ومـازالوا، على هذه الطريقة.

ولهذا يقال: ثلاثة أشياء مالها من أصل: (باب النصيرية)، و(منتظر الرافضة)، و (غوث الجهال)؛ فإن النصيرية تدعى فى الباب الذى لهم ما هو من هذا الجنس؛ أنه الذى يقيم العالم، فذاك شخصه موجود، ولكن دعوى النصيرية فيه باطلة. وأما محمد بن الحسن المنتظر، والغوث المقيم بمكة، ونحو هذا، فإنه باطل ليس له وجود.

وكذلك ما يزعمه بعضهم من أن القطب الغوث الجامع يمد أولياء الله، ويعرفهم كلهم، ونحو هذا، فهذا باطل. فأبو بكر وعمر - رضى الله عنهما - لم يكونا يعرفان جميع أولياء الله، ولا يمدانهم، فكيف بهؤلاء الضالين المغترين الكذابين؟! ورسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - سيد ولد آدم إنما عرف الذين لم يكن رآهم من أمته بسيماء الوضوء، وهو الغرقة والتحميل، ومن هؤلاء من أولياء الله من لا يحصيه إلا الله عز وجل. وأنبياء الله - الذين هو إمامهم وخطيبهم - لم يكن يعرف أكثرهم، بل قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِن قَبْلُكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ﴾ [غافر: ٧٨]، وموسى لم يكن يعرف موسى، بل لما سلم عليه موسى قال له الخضر:

وأنَّى بأرضك السلام؟ فقال له: أنا موسى. قال: موسى بنى إسرائيل؟ قال: نعم. وقد كان بلغه اسمه وخبره، ولم يكن يعرف عينه. ومن قال: إنه نقيب الأولياء، أو أنه يعلمهم كلهم، فقد قال الباطل.

والصواب الذى عليه المحققون أنه ميت، وأنه لم يدرك الإسلام، ولو كان موجوداً فى زمن النبى \_ صلى الله عليه وآله وسلم \_ لوجب عليه أن يؤمن به، ويجاهد معه، كسما أوجب الله ذلك عليه وعلى غيره، ولكان يكون فى مكة والمدينة، ولكان يكون حضوره مع الصحابة للجهاد معهم وإعانتهم على الدين أولى به من حضوره عند قوم كفار ليرقع لهم سفينتهم، ولم يكن مختفيًا عن خير أمة أخرجت للناس، وهو قد كان بين المشركين ولم يحتجب عنهم.

ثم ليس للمسلمين به وأمثاله حاجة لا في دينهم ولا في دنياهم، فإن دينهم أخذوه عن الرسول النبي الأمي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ الذي علمهم الكتاب والحمكة، وقال لهم نبيهم: «لو كان موسى حيا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم»(۱). وعيسى ابن مريم ـ عليه السلام ـ إذا نزل من السماء إنما يحكم فيهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم. فاي حاجة لهم مع هذا إلى الخضر وغيره؟! والنبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ قد أخبرهم بنزول عيسى من السماء، وحضوره مع المسلمين، وقال: «كيف تهلك أمة أنا في أولها وعيسى في آخرها»(۱). فإذا كان النبيان الكريمان اللذان هما مع إبراهيم وموسى ونوح أفضل الرسل، ومحمد ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ سيد ولد آدم، ولم يحتجبوا عن هذه الامة، لا عَوامعهم ولا خَواصهم، فكيف يحتجب عنهم من ليس مثلهم؟! وإذا كان الخضر حيًا دانمًا فكيف لم يذكر النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ ذلك قط، ولا أخبر به أمته، ولا خَلفاؤه الراشدون؟!

وقول القائل: إنه نقيب الأولياء. فيقال له: من ولاه النقابة، وأفضل الأولياء أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وليس فيهم الخضر؟ وعامة ما يحكى فى هذا الباب من الحكايات بعضها كذب، وبعضها مبنى على ظن رجل؛ مثل شخص رأى رجلا ظن أنه الخضر، وقال: إنه الخضر، كما أن الرافضة ترى شخصًا تظن أنه الإمام المنتظر المعصوم، أو تدعى ذلك، وروى عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال ـ وقد ذكر له الخضر ـ : من أحالك على غائب فما أنصفك. وما ألقى هذا على ألسنة الناس إلا الشيطان. وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع.

<sup>(</sup>١) الدارمي في المقدمة ١/ ١١٧ عن جابر وأحمد ٣/ ٤٧١ عن عبد الله بن ثابت.

<sup>(</sup>٢) تهذيب ابن عساكر ٢/ ٦٥، كنز العمال (٣٨٦٨٢)، كلاهسما عن ابن عباس، ونفسير الطبري ٣/ ٣ ٢ عن كعب الأحبار.

وأما إن قصد القائل بقوله: "القطب الغوث الفرد الجامع" أنه رجل يكون أفضل أهل زمانه فهذا ممكن، لكن من الممكن - أيضًا - أن يكون في الزمان اثنان متساويان في الفضل، وثلاثة وأربعة، ولا يجزم بألا يكون في كل زمان أفضل الناس إلا واحدًا، وقد تكون جماعة بعضهم أفضل من بعض من وجه دون وجه، وتلك الوجوه إما متقاربة وإما متساوية.

ثم إذا كان في الزمان رجل هو أفضل أهل الزمان فتسميته به "القطب الغوث الجامع" بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ولا تكلم بهذا أحد من سلف الأمة وأثمتها، وما زال السلف يظنون في بعض الناس أنه أفضل أو من أفضل أهل زمانه ولا يطلقون عليه هذه الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان، لا سيما أن من المنتحلين لهذا الاسم من يدعى أن أول الأقطاب هو الحسن بن على بن أبي طالب \_ رضى الله عنهما \_ ثم يتسلل الأمر إلى ما دونه إلى بعض مشايخ المتأخرين، وهذا لا يصح لا على مذهب أهل السنة، ولا على مذهب الرافضة. فأين أبو بكر وعمر وعثمان وعلى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؟! والحسن عند وفاة النبي \_ صلى الله عليه وآله وسلم \_ كان قد قارب سن التمييز والاحتلام.

وقد حكى عن بعض الأكابر من الشيوخ المنتحلين لهذا: أن «القطب الفرد الغوث الجامع» ينطبق علمه على علم الله تعالى، وقدرته على قدرة الله تعالى، فيعلم ما يعلمه الله، ويقدر على ما يقدر عليه الله. وزعم أن النبي \_ صلى الله عليه وآله وسلم \_ كان كذلك، وأن هذا انتقل عنه إلى الحسن، وتسلسل إلى شيخه. فين أن هذا كفر صريح، كذلك، وأن هذا انتقل عنه إلى الحسن، وتسلسل إلى شيخه. فين أن هذا كفر صريح، وجهل قبيح، وأن دعوى هذا في رسول الله \_ صلى الله عليه وآله وسلم \_ كفر، دع ما سواه، وقد قال الله تعالى: ﴿ قُلُ لا أَقُولُ لَكُمْ عندي خَزَائِنُ الله وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ الله وَلا أَمْلُكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرًا [لكمْ ] [الأنحام: ٥]، وقال تعالى: ﴿ قُلُ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرًا [الا] (٢) مَا شَاءَ الله وَلو كُنت أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاستكثرث مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسني السُوء ﴾ الآية [الأعراف: ١٨٨]، وقال تعالى: ﴿ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ اللّهَ مِنْ الأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتلنا هَا هُنَا ﴾ الآية [آل عمران: ١٨٨]، وقال تعالى: ﴿ لِيقْطَعَ طَرَفًا مَنَ الذينَ كَفَرُوا أَوْ يَكُبْتَهُمْ فَينَقلَبُوا خَائِينَ . [آل عمران: ١٨٤]، وقال تعالى: ﴿ وَلَكِنُ اللّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُو أَعْلَمُ بالْمُهْتَدِينَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَالكَنُ اللّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُو أَعْلَمُ بالْمُهْتَدِينَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَالكَنُ اللّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُو أَعْلَمُ بالْمُهْتَدِينَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَالكَنُ اللّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُو أَعْلَمُ بالْمُهْتَدِينَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَالكَ لَا تَهْدِي مَن أَدْبَبْتُ وَلَكِنُ اللّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُو أَعْلُمُ بالْمُهْتَدِينَ ﴾ [القصص: ٥٠].

<sup>(</sup>١) ساقطة من المطبوعة .

والله \_ سبحانه وتعالى \_ أمرنا أن نطيع رسوله \_ صلى الله عليه وآله وسلم \_ فقال: ﴿ مَن يُطع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله ﴾ [النساء: ١٨]، وأمرنا أن نتبعه فقال تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُم تُحبُونَ اللّه فَاتَبِعُونِي يُحبِّكُمُ اللّه ﴾ [آل عمران: ٣]، وأمرنا أن نعزره ونوقره وننصره، وجعل له من الحقوق ما بينه في كتابه وسنة رسوله، حتى أوجب علينا أن يكون أحب الناس إلينا من أنفسنا وأهلينا، فقال تعالى: ﴿ اللّبِي أُولَىٰ بِالْمُوْمِينِ مِنْ أَنفُسِهِم ﴾ [الاحزاب: ٢]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُم وَأَبْنَاؤُكُم وَإَخْوَانُكُم وَأَزْوَاجُكُم وَعشير تُكُم وَامُوال اقتر فَتُمُوها وَتَجارَةٌ تَحْشُونَ كَسَادَها وَمَسَاكِنُ تَرْصُونَهَا أَحبُ إِلَيْكُم مِن الله وَرَسُولُه وَجهاد في سبيله فَتربُسُوا حَتَى يَأْتِي اللّه بِأَمْرِهِ ﴾ [التوبة: ٤٢]، وقال \_ صلى الله عليه وآله وسلم \_: ﴿ وَالذَى نفسى حَتَى أَلُونَ أَحبُ إليكُم مِن الله ورسُولُه والناس أجمعين (١). وقال له عمر حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين (١). وقال له عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك ". قال: فلانت أحب إلى من نفسى، قال: ﴿ لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك ". قال: فلانت أحب إلى من نفسى، قال: ﴿ وَسُولُهُ أَعْلُونَ أُحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يلتى في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلتى في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلتى في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلتى في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلتى في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلتى في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلتى في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلتى في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلتى في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلتى في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلتى في الكفر بعد المؤبرة الله منه كما يكره أن يكره أن يكره أن

وقد بين في كتابه حقوقه التي لا تصلح إلا له وحقوق رسله وحقوق المؤمنين بعضهم على بعض، كما بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع، وذلك مثل قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَيَتَقُهُ فَأُولَكُ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾ [النور: ٥٢]، فالطاعة لله والرسول والحشية والتقوى لله وحده، وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسَبْنَا اللّهُ سَيُؤتينا اللّهُ مِن فَصْله وَرَسُولُهُ إِنّا إِلَى اللّه رَاغُونَ ﴾ [التوبة: ٥٩]، فالإيتاء لله والرسول والرغبة لله وحده، وقال تعالى: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانتهُوا ﴾ والحسر: ٧]، لأن الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، وأما الحسب فهو لله وحده، كما قال: ﴿ وَقَالُوا حَسَبْنَا اللّهُ ﴾ [التوبة: ٥٩]، ولم يقل: حسبنا الله ورسوله، وقال تعالى: ﴿ وَقَالُوا حَسَبْكَ اللّهُ وَمَنِ البّعَكَ مِن الْمَوْمِينِ ﴾ [الانفال: ٦٤] أي يكفيكك الله ويكفى من اتبعك من المؤمنين، وهذا هو الصواب المقطوع به في هذه أي: يكفيكك الله ويكفى من اتبعك من المؤمنين، وهذا هو الصواب المقطوع به في هذه الآية؛ ولهذا كانت كلمة إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام سحسبنا الله ونعم الوكيل، والله سبحانه وتعالى اعلم وأحكم، وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد الوكيل، والله سبحانه وتعالى اعلم وأحكم، وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۱۹ . (۲) البخاری فی الاستئذان (۲۹۳۲) .

<sup>(</sup>٣) البخاري في الإيمان (٢١) ومسلم في الإيمان (٤٣ / ٦٨،٦٧) .

وسَعل .. رحمه الله .عن هؤلاء «الزائرين قبور الأنبياء والصالحين» كقبر الخليل وغيره، فيأتون إلى الضريح ويقبلونه، والقوام بذلك المكان، أي من جاء يأتونه ويجيئون به إلى الضريح، فيعلمونهم ذلك، ويقرونهم عليه. فهل هذا ما أمر الله تعالى به ورسوله أم لا؟ وهل في ذلك ثواب وأجر أم لا؟ وهل هو من الدين الذي بعث الله ـ سبحانه ـ به رسوله على أم لا؟ وإذا لم يكن كذلك وكان أناس يعتقدون أن هذا من الدين ويفعلونه على هذا الوجه، فهل يجب أن ينهوا عهن ذلك أم لا؟ وهل استحب هذا أحد من الأئمة الأربعة أم لا؟ وهل كانت الصحابة والتابعون يفعلون ذلك أم لا؟ وإذا كان في القوام أو غيرهم من يفعل ذلك، أو يأمر به أو يقر عليه لأجل جعل يأخذه أو غير ذلك، فهل يثاب ولى الأمر على منع هؤلاء أم لا؟ وهل إذا لم ينتهوا عن ذلك فهل لولى الأمر أن يصرف عن الولاية من لم ينته منهم أم لا؟ والكسب الذي يكسبه الناس من مثل هذا الأمر هل هو كسب طيب أو خبيث؟ وهل يستحقون مثل هذا الكسب، أم يؤخذ منهم ويصرف في مصالح المسلمين؟ وهل يجوز أن يقام إلى جانب «مسجد الخليل» السماع الذي يسمونه «النوبة الخليلية» ويقام عند ذلك سماع يجتمعون له، الفقراء وغيرهم وفيه الشبابة أم لا؟ والذي يصفر بالشبابة مؤذن بالمكان المذكور هل يفسق أم لا؟ وهل إذا لم ينته يصرف الأمر أم لا؟ وإذا لم يستطع ولى الأمر أن يزيل ذلك، فهل له أن ينقل هـذه النوبة المذكورة إلى مكان لا يمكن الرقص فيـه لضيق المكان أم لا؟

# فأجاب ـ رضى الله عنه ـ:

الحمد لله رب العالمين، لم يأمر الله ولا رسوله ولا أئمة المسلمين بتقبيل شيء من قبور الأنبياء والصالحين، ولا التمسح به، لا قبر نبينا على ولا قبر الخليل على ولا التمسع عيرهما، بل ولا بالتقبيل والاستلام لصخرة بيت المقدس، ولا الركنين الشاميين من البيت العتيق، بل إنما يستلم الركنان اليمانيان فقط؛ اتباعًا لسنة النبي على في أن الشاميين لا يستلمان ولا يقبلان.

واتفقوا على أن اليمانيين يستلمان، واتفقوا على تقبيل الأسود.

وتنازعوا في تقبيل اليماني؟ على ثلاثة أقوال معروفة. قيل: يقبل. وقيل: يستلم وتقبل

اليد. وقيل: يستلم، ولا تقبل اليد. وهذا هو الصحيح، فإن الثابت عن النبى الله استلمه ولا أجر ولا ثواب فيما ليس بواجب ولا مستحب؛ فإن الأجر والثواب إنما يكون على الأعمال الصالحة، والاعمال الصالحة إما واجبة وإما مستحبة.

فإذا كان الاستلام والتقبيل لهذه الأجسام ليس بواجب ولا مستحب لم يكن فى ذلك أجر ولا ثواب، ومن اعتقد أنه يؤجر على ذلك ويثاب فهو جاهل ضال مخطئ، كالذى يعتقد أنه يؤجر ويثاب إذا يعتقد أنه يؤجر ويثاب إذا صور صورهم، كما يفعل النصارى دعاهم من دون الله، والذى يعتقد أنه يؤجر ويثاب إذا صور صورهم، كما يفعل النصارى ودعا تلك الصور، وسجد لها، ونحو ذلك من البدع التى ليست واجبة ولا مستحبة، بل هى إما كفر وإما جهل وضلال.

وليس شيء من هذا من الدين الذي بعث الله به محمدًا على باتفاق المسلمين. ومن اعتقد أن هذا من الدين وفعله وجب أن ينهى عنه، ولم يستحب هذا أحد من الائمة الأربعة، ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان.

ومن أمر الناس بشىء من ذلك أو رغبهم فيه أو أعانهم عليه من القوام أو غير القوام، فإنه يجب نهيه عن ذلك، ومنعه منه. ويثاب ولى الأمر على منع هؤلاء، ومن لم ينته عن ذلك فإنه يعزر تعزيرًا يردعه. وأقل ذلك أن يعزل عن القيامة، ولا يترك من يأمر الناس بما ليس من دين المسلمين.

والكسب الذي يكسب بمثل ذلك خبيث، من جنس كسب الذين يكذبون على الله ورسوله، ويأخذون على ذلك جُعلاً (٢)، ومن جنس كسب سدّنة (٢) الاصنام الذين يأمرون بالشرك ويأخذون على ذلك جعلا؛ فإن هذه الأمور من جملة ما نهى عنه من أسباب الشرك ودواعيه وأجزائه، وقد قال على: «اللهم لا تجعل قبرى وثنًا يعبد». رواه مالك في الموطأ وغيره (٤). وقال على: «لا تتخذوا قبرى عيدًا، وصلوا على حيثما كنتم، فإن صلاتكم تبلغنى». رواه أبو داود وغيره (٥). وفي الصحيحين عنه: أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ـ يحذر ما فعلوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدًا (٢). وفي الصحيح عنه: أنه قال قبل أن يموت بخمس: قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدًا (١).

<sup>(</sup>۱) أبو داود فى المناسك (۱۸۷۲) عن جابر، والنسائى فى المناسك (۲۹۳۹) عن أبى هريرة، والدارمى فى المناسك ۲/ ٤٢ عن أبن عمر.

<sup>(</sup>٢) أي: أجرا. انظر : المصباح المنير، مادة "جعل".

<sup>(</sup>٣) جمع سادن، وهو الخادم. انظر: المصباح المنير، مادة «سدن».

<sup>(</sup>٥،٤) سبق تخريجهما ص ٢٢ . (٦) سبق تخريجه ص ٩ .

«إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإنى أنهاكم عن ذلك»(١). وفي المسند وصحيح أبي حاتم عنه ﷺ: أنه قال: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد»(٢). والأحاديث والآثار في ذلك كثيرة.

ولهذا لم يكن الصحابة يسافرون إلى "قبر الحليل" ولا غيره من قبور الصالحين، ولا سافروا إلى زيارة "جبل طور سيناء" وهو ﴿ الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ ﴾ [القصص: ٣٠]، و"الوادى المقدس" الذى ذكره الله فى كتابه، وكلم عليه كليمه موسى، بل ولا كان النبى على وأصحابه فى حياته وبعد مماته يزورون "جبل حراء" الذى نزل الوحى على رسول الله على فيه، ولم يكونوا يزورون بمكة غير المشاعر \_ كالمسجد الحرام، ومنى، ومزدلفة وعرفة \_ فى الحج. وكذلك لم يكن أحد من أصحاب النبى على الله المعاه عند قبر أحد من الأنبياء، لا قبر نبينا على ولا قبر الحليل، ولا غيرهما.

ولهذا ذكر الأثمة ـ كمالك وغيره ـ أن هذا بدعة، بل كانوا إذا أتوا إلى قبر النبى على يسلمون عليه، ويصلون عليه، كما ذكر مالك في الموطأ: أن ابن عمر كان إذا أتى قبر النبى عليه، وعلى أبى بكر وعمر. وفي رواية عنه: كان يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أب بكر، السلام عليك يا أبت (٣). ثم ينصرف.

ومن اكتسب مالا خبيثاً؛ مثل هذا الذى يأمر الناس بالبدع ويأخذ على ذلك جُعلاً، فإنه لا يملكه، فإذا تعذر رده على صاحبه، فإن ولاة الأمور يأخذونه من هذا الذى أكل أموال الناس بالباطل، وصد عن سبيل الله، ويصرفها فى مصالح المسلمين التى يحبها الله ورسوله، فيؤخذ المال الذى أنفق فى طاعة الشيطان فينفق فى طاعة الرحمن.

و «أما السماع» الذي يسمونه: «نوبة الخليل»، فبدعة باطلة لا أصل له، ولم يكن الخليل يفعل شيئًا من هذا، ولا الصحابة لما فتحوا البلاد فعلوا عند الخليل شيئًا من هذا، ولا فعل شيئًا من هذا رسول الله على ولا خلفاؤه، بل هذا إما أن يكون من إحداث النصارى؛ فإنهم هم الذين نقبوا حجرة الخليل بعد أن كانت مسدودة لا يدخل أحد إليها. وإما أن يكون من إحداث بعض جهال المسلمين، ولا يجوز أن يقام هناك رقص ولا شبابة، ولا ما يشبه ذلك، بل يجب النهى عن ذلك، ومن أصر على حضور ذلك من مؤذن وغيره قدح ذلك في عدالته، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۲۹ . (۲) سبق تخریجه ص ۲۳ . (۳) سبق تخریجه ص ۱۹ .

وسيئل \_ قلس الله روحه \_ عن حكم قول بعض العلماء والفقراء: إن الدعاء المستجاب عند قبور أربعة \_ من أصحاب الأئمة الأربعة "قبر الفندلاوى" من أصحاب مالك، و "قبر البرهان البلخى" من أصحاب أبى حنيفة، و "قبر الشيخ نصر المقدسى" من أصحاب الشافعى، و "قبر الشيخ أبى الفرج" من أصحاب أحمد \_ رضى الله عنهم. ومن استقبل القبلة عند قبورهم ودعا استجيب له. وقول بعض العلماء عن بعض المشاثخ يوصيه: إذا نزل بك حادث أو أمر تخافه استوحنى ينكشف عنك ما تجده من الشدة؛ حيًا كنت، أو ميثًا. ومن قرأ آية الكرسى واستقبل جهة الشيخ عبد القادر الجيلاني وسلم عليه سبع مرات يخطو مع كل تسليمة خطوة إلى قبره قضيت حاجته، أو كان في سماع فإنه يطيب ويكثر التواجد. وقول الفقراء: الله تعالى ينظر إلى الفقراء بتجليه عليهم في ثلاثة مواطن: عند مد السماط، وعند قيامهم في الاستغفار أو المجارات التي بينهم، وعند السماع. وما يفعله بعض المتعبدين من الدعاء عند قبر زكريا، وقبر هود، والصلاة عندهما، والموقف بين شرقي رواق الجامع بباب الطهارة بدمشق، والدعاء عند المصحف العشماني، ومن ألصق ظهره الموجوع بالعمود الذي عند رأس معاوية عند الشهداء بباب الصغير.

فهل للدعاء خصوصية قبول أو سرعة إجابة بوقت مخصوص، أو مكان معين، عند قبر نبى ، أو ولى، أو يجوز أن يستغيث إلى الله تعالى فى الدعاء بنبى مرسل، أو ملك مقرب، أو بكلامه تعالى، أو بالكعبة، أو بالدعاء المشهور باحتياط قاف، أو بدعاء أم داود، أو الخضر؟

وهل يجوز أن يقسم على الله تعالى فى السؤال بحق فلان، بحرمة فلان، بجاه المقربين، بأقرب الخلق، أو يقسم بأفعاله وأعمالهم؟ وهل يجوز تعظيم مكان فيه خلوق وزعفران وسرج؛ لكونه رأى النبى على فى المنام عنده، أو يجوز تعظيم شجرة يوجد فيها خرق معلقة، ويقال: هذه مباركة يجتمع إليها الرجال الأولياء؟ وهل يجوز تعظيم جبل، أو زيارته، أو زيارة ما فيه من المشاهد والآثار، والدعاء فيها والصلاة، كمغارة الدم، وكهف آدم، والآثار، ومغارة الجوع، وقبر شيث، وهابيل، ونوح، وإلياس، وحزقيل، وشيبال الراعى، وإبراهيم ابن أدهم بجبلة، وعش الغراب ببعلبك، ومغارة الأربعين، وحمام طبرية، وزيارة عسقلان، ومسجد صالح بعكا ـ وهو مشهور بالحرمات والتعظيم والزيارات؟

وهل يجوز تحرى الدعاء عند القبور وأن تقبل، أو يوقد عندها القناديل والسرج؟ وهل

يحصل للأموات بهذه الأفعال من الأحياء منفعة أو مضرة؟ وهل الدعاء عند «القدم النبوى» بدار الحديث الأشرافية بدمشق وغيره، وقدم موسى، ومهد عيسى، ومقام إبراهيم، ورأس الحسين، وصهيب الرومى، وبلال الحبشى، وأويس القرنى، وما أشبه ذلك \_ و كله فى سائر البلاد، والقرى، والسواحل والجبال، والمشاهد، والمساجد، والجوامع؟

وكذلك قولهم: الدعاء مستجاب عند برج «باب كيسان» بين بابى الصغير والشرقى مستدبراً له متوجها إلى القبلة، والدعاء عند داخل باب الفرادين، فهل ثبت شيء في إجابة الأدعية في هذه الأماكن أم لا؟ وهل يجوز أن يستغاث بغير الله تعالى بأن يقول: يا جاه محمد، أو ياللست نفيسة، أو يا سيدى أحمد! أو إذا عثر أحد وتعسر أو قفز من مكان إلى مكان يقول: يآل على! أو يال الشيخ فلان، أم لا؟ وهل تجوز النذور للأنبياء أو للمشائخ، مثل الشيخ جاكير، أو أبى الوفاء، أو نور الدين الشهيد، أو غيرهم أم لا؟ وكذلك هل تجوز النذور لقبور أحد من آل بيت النبوة، ومدركه، والأئمة الأربعة، ومشايخ العراق، والعجم، ومصر، والحجاز، واليمن، والهند، والمغرب، وجميع الأرض، وجبل قان وغيرها أم لا؟

### فأجاب:

الحمد لله رب العالمين، أما قول القائل: إن الدعاء مستجاب عند قبور المشايخ الأربعة المذكورين ـ رضى الله عنهم ـ فهو من جنس قول غيره: قبر فلان هو الترياق المجرب، ومن جنس ما يقوله أمثال هذا القائل: من أن الدعاء مستجاب عند قبر فلان وفلان. فإن كثيرًا من الناس يقول مثل هذا القول عند بعض القبور، ثم قد يكون ذلك القبر قد علم أنه قبر رجل صالح من الصحابة أو أهل البيت أو غيرهم من الصالحين، وقد يكون نسبة ذلك القبر إلى ذلك كذبًا أو مجهول الحال؛ مثل أكثر ما يذكر من قبور الأنبياء، وقد يكون صحيحًا والرجل ليس بصالح فإن هذه الأقسام موجودة فيمن يقول مثل هذا القول، أو من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبر بعينه، وأنه استجيب له الدعاء عنده، والحال أن ذاك إما قبر معروف بالفسق والابتداع، وإما قبر كافر، كما رأينا من دعا فكشف له حال القبور فبهت لذلك، ورأينا من ذلك أنواعًا.

وأصل هذا: أن قول القائل: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين، قول ليس له أصل في كتاب الله، ولا سنة رسوله، ولا قاله أحد من الصحابة، ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من أثمة المسلمين المشهورين بالإمامة في الدين؛ كمالك، والثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن

راهویه، وأبی عبیدة، ولا مشایخهم الذین یقتدی بهم؛ كالفضیل بن عیاض، وإبراهیم بن أدهم، وأبی سلیمان الدارانی، وأمثالهم.

ولم يكن في الصحابة والتابعين والأئمة والمشايخ المتقدمين من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين، لا مطلقًا، ولا معينًا، ولا فيهم من قال: إن دعاء الإنسان عند قبور الأنبياء والصالحين أفضل من دعائه في غير تلك البقعة، ولا أن الصلاة في تلك البقعة أفضل من الصلاة في غيرها. ولا فيهم من كان يتحرى الدعاء ولا الصلاة عند هذه القبور، بل أفضل الخلق، وسيدهم هو رسول الله ﷺ وليس في الأرض قبر اتفيق الناس على أنه قبر نبي غير قبره، وقبد اختلفوا في قبر الخليل وغيره، واتفق الأئمة على أنه يسلم عليه عند ريارته وعلى صاحبيه، لما في السنن عن أبي هريرة ــ رضي الله عنــه ــ عـن النبي ﷺ أنه قال: «ما من رجل يسلم على إلا رد الله على روحى حتى أرد عليـه السلام»(۱). وهو حديث جيد. وقد روى ابن أبي شيبة والدارقطني عنه: «مـن سَلَّم عليَّ عنـد قبري سـمعته، ومـن صلى على نائيًا أبلغته». وفي إسناده لين. لكن له شــواهد ثابتة؛ فإن إبلاغ الصلاة والسلام عليه من البعد قد رواه أهل السنن من غير وجه، كما في السنن عنه ﷺ أنه قال: «أكثروا على من الصلاة يوم الجمعة، وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة عليٌّ». قالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد رممت؟ أي: بليت. فقال: ﴿إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء»(٢). وفي النسائي وغيره عنه عليه أنه قال: «إن الله وكل بقبرى ملائكة يبلغوني عن أمتى السلام » (٣). ومع هذا لم يقل أحد منهم: إن الدعاء مستجاب عند قبره، ولا أنه يستحب أن يتحرى الدعاء متوجها إلى قبره، بل نصوا على نقيض ذلك، واتفقوا كلهم على أنه لا يدعو مستقبل القبر.

وتنازعوا في السلام عليه. فقال الأكثرون ـ كمالك وأحمد وغيرهما ـ: يسلم عليه مستقبل القبر، وهو الذي ذكره أصحاب الشافعي، وأظنه منقولا عنه. وقال أبو حنيفة وأصحابه: بل يسلم عليه مستقبل القبلة، بل نص أثمة السلف على أنه لا يوقف عنده للدعاء مطلقا، كما ذكر ذلك إسماعيل بن إسحاق في «كتاب المبسوط» وذكره القاضي عياض. قال مالك: لا أرى أن يقف عند قبر النبي على ويدعو، ولكن يسلم ويمضى. وقال ـ أيضا ـ في «المبسوط»: لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي على فيصلى عليه ويدعو له ولابي بكر وعمر. فقيل له: فإن ناسا من أهل المدينة

<sup>(</sup>۱\_٣) سبق تخريجها ص ١٤ .

لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر، وربما وقفوا في الجمعة أو في اليوم المرة والمرتين أو أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة، فقال: لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدتنا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك، إلا من جاء من سفر أو أراده. قال ابن القاسم: رأيت أهل المدينة إذا خرجوا منها أو دخلوها أتوا القبر وسلموا. قال: وذلك دأبي.

فهذا مالك ـ وهو أعلم أهل زمانه ـ أى زمن تابع التابعين بالمدينة النبوية الذين كان أهلها في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم ـ أعلم الناس بما يشرع عند قبر النبي يه يكرهون الوقوف للدعاء بعد السلام عليه. وبين أن المستحب هو الدعاء له ولصاحبيه، وهو المشروع من الصلاة والسلام، وأن ذلك ـ أيضا ـ لا يستحب لأهل المدينة كل وقت، بل عند القدوم من سفر أو إرادته؛ لأن ذلك تحية له، والمحيا لا يقصد بيته كل وقت لتحيته، بخلاف القادمين من السفر. وقال مالك في رواية أبي وهب: إذا سلم على النبي على يقف وجهه إلى القبر، لا إلى القبلة، ويدنو ويسلم، ولا يمس القبر بيده.

وكره مالك أن يقال: ررنا قبر النبى ﷺ. قال القاضى عياض: كراهة مالك له لإضافته إلى قبر النبى ﷺ؛ لقوله: «اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(١). ينهى عن إضافة هذا اللفظ إلى القبر والتشبه بفعل ذلك؛ قطعا للذريعة، وحسما للباب.

قلت: والأحاديث الكثيرة المروية في زيارة قبره كلها ضعيفة، بل موضوعة. لم يرو الأثمة ولا أهل السنن المتبعة \_ كسنن أبي داود والنسائي ونحوهما \_ فيها شيئاً، ولكن جاء لفظ زيارة القبور في غير هذا الحديث؛ مثل قوله ﷺ: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة»(٢)، وكان ﷺ يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية»(٣).

ولكن صار لفظ «زيارة القبور» في عرف كثير من المتأخرين يتناول «الزيارة البدعية» والزيارة الشرعية»، وأكثرهم لا يستعملونها إلا بالمعنى البدعي، لا الشرعي؛ فلهذا كره هذا الإطلاق.

فأما «الزيارة الشرعية» فهي من جنس الصلاة على الميت، يقصد بها الدعاء للميت، كما

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص ٢٢ . (٢) الترمذي في الجنائز (١٠٥٤) وقال : " حسن صحيح " .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ١٢ .

يقصد بالصلاة عليه، كما قال الله في حق المنافقين: ﴿ وَلا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَد مِنهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلا تَصَلّ عَلَىٰ قَبْرِهِ ﴾ [التوبة: ٨٤]، فلما نهى عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم، دل ذلك بطريق مفهوم الخطاب وعلة الحكم أن ذلك مشروع في حق المؤمنين. والقيام على قبره بعد الدفن هو من جنس الصلاة عليه قبل الدفن، يراد به الدعاء له. وهذا هو الذي مضت به السنة، واستحمه السلف عند زيارة قبور الأنبياء والصالحين.

وأما «الزيارة البدعية» فهى من جنس الشرك والذريعة إليه، كما فعل اليهود والنصارى عند قبور الأنبياء والصالحين، قال على الأحاديث المستفيضة عنه فى الصحاح والسنن والمسانيد: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ـ يحذر ما صنعوا(۱). وقال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإنى أنهاكم عن ذلك»(۱)، وقال: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد»(۱)، وقال: «لعن الله زوارات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج»(٤). فإذا كان قد لعن من يتخذ قبور الانبياء والصالحين مساجد، امتنع أن يكون تحريها للدعاء مستحبا؛ لأن المكان الذي يستحب فيه الدعاء يستحب فيه الصلاة، لأن الدعاء عنده، الصلاة، عنده مع أنه يستحب الدعاء عنده.

وقد نص الأثمة ـ كالشافعى وغيره ـ على أن النهى عن ذلك معلل بخوف الفتنة بالقبر، لا بمجرد نجاسته، كما يظن ذلك بعض الناس؛ ولهذا كان السلف يأمرون بتسوية القبور وتعفية ما يفتتن به منها، كما أمر عمر بن الخطاب بتعفية قبر دانيال لما ظهر بتستر، فإنه كتب إليه أبو موسى يذكر أنه قد ظهر قبر دانيال، وأنهم كانوا يستسقون به، فكتب إليه عمر يأمره أن يحفر بالنهار ثلاثة عشر قبرا ثم يدفنه بالليل في واحد منها ويعفيه لشلا يفتتن به الناس.

والذى ذكرناه عن مالك وغيره من الأئمة كان معروفا عند السلف، كما رواه أبو يعلى الموصلى فى «مسنده»، وذكره الحافظ أبو عبد الله المقدسى فى «مختاره» عن على بن الحسين ابن على بن أبى طالب ـ المعروف بزين العابدين ـ أنه رأى رجلا يجىء إلى فرجة كانت عند قبر النبى على فيدخل، فيدعو فيها فنهاه، فقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبى، عن جدى، عن رسول الله على قال: «لا تتخذوا قبرى عيدا، ولا بيوتكم قبورا؛ فإن تسليمكم يبلغنى أينما كنتم»(٥). وهذا الحديث في سنن أبى داود من حديث أبى هريرة، قال: قال

<sup>(</sup>۲،۱) سبق تخریجهما ص ۹ . (۳) سبق تخریجه ص ۲۳ .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص ٤٧ . (٥) سبق تخريجه ص ٢٢ .

رسول الله على «لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبرى عيدا، وصلوا على، فإن صلاتكم تبلغنى حيث كنتم»(۱). وفي سنن سعيد بن منصور: حدثنا عبد العزيز بن محمد، أخبرنى سهيل بن أبى سهيل، قال: رآنى الحسن بن الحسين بن على بن أبى طالب عند القبر، فنادانى وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء، فقال: لا أريده. فقال: ما لى رأيتك عند القبر؟! فقلت: سلمت على النبى على فقال: إذا دخلت المسجد فسلم، ثم قال: إن رسول الله على قال: «لا تتخذوا بيتى عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وصلوا على، فإن صلاتكم تبلغنى حيثما كنتم، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء». وقد بسط الكلام على هذا الأصل في غير هذا الموضع.

فإذا كان هذا هو المشروع في قبر سيد ولد آدم وخير الخلق وأكرمهم على الله، فكيف يقال في قبر غيره؟! وقد تواتر عن الصحابة أنهم كانوا إذا نزلت بهم الشدائد ـ كحالهم في الجدب والاستسقاء وعند القتال والاستنصار ـ يدعون الله ويستغيثونه في المساجد والبيوت، ولم يكونوا يقصدون الدعاء عند قبر النبي على ولا غيره من قبور الانبياء والصالحين، بل قد ثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب قال: اللهم، إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فيسقون (٢). فتوسلوا بالعباس، كما كانوا يتوسلون به، وهو أنهم كانوا يتوسلون بدعائه وشفاعته، وهكذا توسلوا بدعاء العباس وشفاعته، ولم يقصدوا الدعاء عند قبر النبي كلي ولا أقسموا على الله بشيء من مخلوقاته، بل توسلوا إليه بما شرعه من الوسائل، وهي الأعمال الصالحة، ودعاء المؤمنين، كما يتوسل العبد إلى الله بالإيمان بنبيه، وبمحبته، وموالاته، والصلاة عليه والسلام، وكما يتوسل العبد إلى الله بالإيمان بنبيه، وبمحبته، وموالاته، والصلاة عليه والسلام، وكما يتوسل بدعاء الصالحين، كما قال النبي كلي: "وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؛ ويتوسل بدعاء الصالحين، كما قال النبي كلية: "وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؛ بدعائهم، وصلاتهم واستغفارهم؟" (٣).

ومن المعلوم بالاضطرار أن الدعاء عند القبور لو كان أفضل من الدعاء عند غيرها، وهو أحب إلى الله وأجوب، لكان السلف أعلم بذلك من الخلف، وكانوا أسرع إليه؛ فإنهم كانوا أعلم بما يحبه الله ويرضاه، وأسبق إلى طاعته ورضاه، ولكان النبي على يبين ذلك، ويرغب فيه؛ فإنه أمر بكل معروف، ونهى عن كل منكر، وما ترك شيئا يقرب إلى الجنة إلا وقد حدث أمته به، ولا شيئًا يبعد عن النار إلا وقد حذر أمته منه، وقد ترك أمته على البيضاء، ليلها كنهارها، لا ينزوى عنها بعده إلا هلك. فكيف وقد نهى عن هذا الجنس وحسم مادته بلعنه ونهيه عن اتخاذ القبور مساجد؟! فنهى عن الصلاة لله مستقبلا لها، وإن

<sup>(</sup>١) أبو داود في الحج (٢٠٤٢) . (٢) سبق تخريجه ص ٤٣ .

<sup>(</sup>٣) البخاري في الجهاد (٢٨٩٦) والنسائي في الجهاد (٣١٧٨) بنحوه .

كان المصلى لا يعبد الموتى ولا يدعوهم، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب؛ لأنها وقت سجود المشركين للشمس، وإن كان المصلى لا يسجد إلا لله؛ سدًا للذريعة، فكيف إذا تحققت المفسدة بأن صار العبد يدعو الميت ويدعو به، كما إذا تحققت المفسدة بالسجود للشمس وقت الطلوع ووقت الغروب.

وقد كان أصل عبادة الأوثان من تعظيم القبور، كما قال تعالى: ﴿ وَقَالُوا لا تَذَرُنُ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنُ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنُ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنُ وَقَالُوا لا تَذَرُنُ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنُ وَقَالُوا لا تَذَرُنُ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنُ وَقَالُوا لا تَذَرُنُ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنُ وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴾ [نوح: ٢٣]، قال السلف معابن عباس وغيره من وغيره من الله على الله عبدوهم، ثم عبدوهم، ثم عبدوهم.

ثم من المعلوم أن بمقابر «باب الصغير» من الصحابة والتابعين وتابعيهم من هو أفضل من هؤلاء المشايخ الأربعة، فكيف يعين هؤلاء للدعاء عند قبورهم دون من هو أفضل منهم؟ أثم إن لكل شيخ من هؤلاء ونحوهم من يحبه ويعظمه بالدعاء دون الشيخ الآخر، فهل أمر الله بالدعاء عند واحد دون غيره، كما يفعل المشركون بهم؟! الذين ضاهوا الذين ﴿ اتَّخَذُوا أُحبّارَهُمْ وَرُهُبّانَهُمْ أَرْبابًا مِن دُونِ الله وَالْمَسيحَ ابْنَ مَرْيَمُ وَمَا أُمِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا إِلهًا وَاحدًا لا إِلهَ إلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمًا يُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة: ٣١].

# فصــل

وأما ما حكى عن بعض المشائخ من قوله: إذا نزل بك حادث أو أمر تخافه فاستوحنى، فيكشف ما بك من الشدة حيا كنت أو ميتا، فهذا الكلام ونحوه إما أن يكون كذبا من الناقل أو خطأ من القائل؛ فإنه نقل لا يعرف صدقه عن قائل غير معصوم، ومن ترك النقل المصدق عن القائل المعصوم واتبع نقلا غير مصدق عن قائل غير معصوم، فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن المعلوم أن الله لم يأمر بمثل هذا، ولا رسله أمروا بذلك، بل قال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ . وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴾ [الشرح: ٧، ٨]. ولم يقل: ارغب إلى الانبياء والملائكة، وقال تعالى: ﴿ قُلُ ادْعُوا اللَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِه فَلا يَمْلكُونَ كَشْفَ الضُّرِ عَنكُمْ وَلا تَعْوِيلاً . أُولَيْكَ اللَّذِينَ يَتْغُونَ إِلَىٰ رَبِهِمُ الْوَسيلةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَهُ وَيَلاً . أُولِيكَ كَانَ مَحْدُورًا ﴾ [الإسراء: ٥٠، ٧٥]، قالت طائفة من السلف: كان أقوام يدعون العزير، والمسيح، والملائكة، فأنزل الله هذه الآية.

وهذا رسول الله ﷺ، لم يقل لأحد من أصحابه: إذا نزل بك حادث فاستوحني، بل قال لابن عمه عبد الله بن عباس وهو يوصيه: «احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده

أمامك، تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله»(١).

وما يرويه بعض العامة من أنه قال: «إذا سألتم الله فاسألوه بجاهى؛ فإن جاهى عند الله عظيم»، فهو حديث كذب موضوع، لم يروه أحد من العلم، ولا هو فى شىء من كتب المسلمين المعتمدة فى الدين؛ فإن كان للميت فضيلة، فرسول الله عليه أولى بكل فضيلة وأصحابه من بعده. وإن كان منفعة للحى بالميت، فأصحابه أحق الناس انتفاعا به حيا وميتا. فعلم أن هذا من الضلال، وإن كان بعض الشيوخ قال ذلك فهو خطأ منه، والله يغفر له إن كان مجتهدا مخطئا. وليس هو بنبى يجب اتباع قوله، ولا معصوم فيما يأمر به وينهى عنه. وقد قال الله تعالى: ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْء فَرُدُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ

## فصــل

وأما قول القائل: من قرأ «آية الكرسى» واستقبل جهة الشيخ عبد القادر الجيلانى ـ رضى الله عنه ـ وسلم عليه، وخطا سبع خطوات، يخطو مع كل تسليمة خطوة إلى قبره قضيت حاجته، أو كان فى سماع فإنه يطيب ويكثر تواجده، فهذا أمر القربة فيه شرك برب العالمين، ولا ريب أن الشيخ عبد القادر لم يقل هذا، ولا أمر به، ومن يقل مثل ذلك عنه فقد كذب عليه، وإنما يحدث مثل هذه البدع أهل الغلو والشرك؛ المشبهين للنصارى من أهل البدع الرافضة الغالية فى الأثمة، ومن أشبههم من الغلاة فى المشائخ. وقد ثبت فى الصحيح عن النبى عليه قال: «لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها»(٢). فإذا نهى عن استقبال القبر فى الصلاة لله فكيف يجوز التوجه إليه والدعاء لغير الله مع بعد الدار؟! وهل هذا إلا من جنس ما يفعله النصارى بعيسى وأمه وأحبارهم ورهبانهم فى اتخاذهم وهل هذا إلا من جنس ما يفعله النصارى بعيسى وأمه وأحبارهم ورهبانهم فى اتخاذهم إياهم أربابا وآلهة، يدعونهم ويستغيثونهم فى مطالبهم، ويسألونهم ويسألون بهم.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٢) مسلم في الجنائز (٩٧/٩٧٢) عن أبي مرثد الغنوي.

### فصال

وأما قول من قال: إن الله ينظر إلى الفقراء في ثلاثة مواطن: عند الأكل، والمناصفة، والسماع، فهذا القول روى نحوه عن بعض الشيوخ قال: إن الله ينظر إليهم عند الأكل؛ فإنهم يأكلون بإيشار، وعند المجاراة في العلم؛ لأنهم يقصدون المناصحة، وعند السماع؛ لأنهم يسمعون لله. أو كلامًا يشبه هذا. والأصل الجامع في هذا: أن من عمل عملا يحبه الله ورسوله وهو ما كان لله بإذن الله و فإن الله يحبه وينظر إليه فيه نظر محبة. والعمل الصالح هو الخالص الصواب. فالخالص ما كان لله، والصواب ما كان بأمر الله، ولا ريب أن كل واحد من المواكلة والمخاطبة والاستماع منها ما يحبه الله، ومنها ما لا يحبه الله، ومنها ما يحبه الله، ومنها ما على خير وشر، وحق وباطل، ومصلحة ومفسدة وحكم كل واحد بحسبه.

# فصــل

وما يفعله بعض الناس من تحرى الصلاة والدعاء عند ما يقال: إنه قبر نبى، أو قبر أحد من الصحابة والقرابة، أو ما يقرب من ذلك، أو إلصاق بدنه أو شيء من بدنه بالقبر، أو بما يجاور القبر من عود وغيره، كمن يتحرى الصلاة والدعاء في قبلي شرقي جامع دمشق عند الموضع الذي يقال: إنه قبر هود \_ والذي عليه العلماء أنه قبر معاوية بن أبي سفيان \_ أو عند المثال الحشب الذي يقال: تحته رأس يحيى بن زكريا، ونحو ذلك \_ فهو مخطئ، مبتدع، مخالف للسنة؛ فإن الصلاة والدعاء بهذه الأمكنة ليس له مزية عند أحد من سلف الأمة وأثمتها، ولا كانوا يفعلون ذلك، بل كانوا ينهون عن مثل ذلك، كما نهاهم النبي عن أسباب ذلك ودواعيه، وإن لم يقصدوا دعاء القبر والدعاء به، فكيف إذا قصدوا ذلك؟!

### فصــل

وأما قوله: هل للدعاء خصوصية قبول، أو سرعة إجابة بوقت معين، أو مكان معين؛ عند قبر نبى، أو ولى، فلا ريب أن الدعاء في بعض الأوقات والأحوال أجوب منه في بعض. فالدعاء في جوف الليل أجوب الأوقات، كما ثبت في الصحيحين عن النبي الله قال: "ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير \_ وفي رواية: نصف الليل \_ فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر" (١). وفي حديث آخر: "أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الأخير "(٢). والدعاء مستجاب عند نزول المطر، وعند التحام الحرب، وعند الأذان والإقامة، وفي أدبار الصلوات، وفي حال السجود، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم، وأمثال ذلك، فهذا كله مما جاءت به الأحاديث المعروفة في الصحاح والسنن، والدعاء بالمشاعر، كعرفة، ومزدلفة، ومني، والملتزم، ونحو ذلك من مشاعر مكة، والدعاء بالمساجد مطلقا. وكلما فضل المسجد \_ كالمساجد الثلاثة \_ كانت الصلاة والدعاء فيه أفضل.

وأما الدعاء لأجل كون المكان فيه قبر نبى أو ولى، فلم يقل أحد من سلف الأمة وأثمتها: إن الدعاء فيه أفضل من غيره، ولكن هذا مما ابتدعه بعض أهل القبلة؛ مضاهاة للنصارى وغيرهم من المشركين. فأصله من دين المشركين؛ لا من دين عباد الله المخلصين؛ كاتخاذ القبور مساجد؛ فإن هذا لم يستحبه أحد من سلف الأمة وأثمتها، ولكن ابتدعه بعض أهل القبلة؛ مضاهاة لمن لعنهم رسول الله عليه من اليهود والنصارى.

#### فصيل

وأما قول السائل: هل يجوز أن يستغيث إلى الله فى الدعاء بنبى مرسل، أو ملك مقرب، أو بكلامه تعالى، أو بالكعبة، أو بالدعاء المشهور باحتياط قاف، أو بدعاء أم داود، أو الخضر، أو يجوز أن يقسم على الله فى السؤال بحق فلان، بحرمة فلان، بجاه المقربين،

<sup>(</sup>١) البخاري في التهجد (١١٤٥) ومسلم في صلاة المسافرين (٧٥٨/ ١٦٨) .

<sup>(</sup>٢) الترمذي في الدعوات (٣٥٧٩) عن ضمرة بن حبيب ، وقال : « حسن صحيح غريب من هذا الوجه » .

بأقرب الخلق، أو يقسم بأعمالهم وأفعالهم؟ فيقال:

هذا السؤال فيه فصول متعددة:

فأما الأدعية التي جاءت بها السنة، ففيها سؤال الله بأسمائه وصفاته، والاستعاذة بكلامه، كما في الأدعية التي في السنن، مثل قوله: «اللهم، إني أسألك بأن لك الحمد، أنت الله، بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم»(١)، ومثل قوله: «اللهم، إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد»(١)، ومثل الدعاء الذي في المسند: «اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك»(٣).

وأما الأدعية التي يدعو بها بعض العامة، ويكتبها باعة الحرود من الطرقية، التي فيها: أسألك باحتياط قاف، وهو يوف المخاف، والطور، والعرش، والكرسي، وزمزم، والمقام، والبلد الحرام، وأمثال هذه الأدعية، فلا يؤثر منها شيء، لا عن النبي على ولا عن النبي الصحابة، ولا عن أثمة المسلمين، وليس لأحد أن يقسم بهذه بحال، بل قد ثبت عن النبي أنه قال: «من كان حالفا فليحلف بالله، أو ليصمت» (أ)، وقال: «من حلف بغير الله فقد أشرك» (أ). فليس لأحد أن يقسم بالمخلوقات البتة، وقد قال النبي الله: "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» (أ)، لما قال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع، وكما قال البراء بن مالك: أقسمت عليك أي رب، إلا فعلت كذا وكلاهما كان بمن يبر الله قسمه.

والعبد يسأل ربه بالأسباب التى تقتضى مطلوبه، وهى الأعمال الصالحة التى وعد الثواب عليها، ودعا عباده المؤمنين الذين وعد إجابتهم كما كان الصحابة يتوسلون إلى الله تعالى بنبيه، ثم بعمه، وغير عمه من صالحيهم؛ يتوسلون بدعائه وشفاعته، كما فى الصحيح: أن عمر ابن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ استسقى بالعباس، فقال: اللهم، إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فيسقون (٧). فتوسلوا بعد موته بالعباس، كما كانوا يتوسلون به، وهو توسلهم بدعائه وشفاعته. ومن ذلك ما رواه أهل السنن

<sup>(</sup>١) النسائي في السهو (١٣٠٠) عن أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٢) النسائي في السهو (١٣٠١) عن محجن بن الأدرع.

<sup>(</sup>٣) سبق تخرجه ص ٥٣ . (٥،٤) سبق تخريجهما ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٦) سبق تخریجه ص ٣٦ . (٧) سبق تخریجه ص ٩٩ .

وصححه الترمذى: أن رجلا قال للنبى ﷺ: ادع الله أن يرد على بصرى، فأمره أن يتوضأ، ويصلى ركعتين، ويقول: «اللهم، إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد، نبى الرحمة، يا محمد، يا رسول الله، إنى أتوجه بك إلى ربى فى حاجتى ليقضيها. اللهم، فشفعه فى النبى فهذا طلب من النبى ﷺ، وأمره أن يسأل الله أن يقبل شفاعة النبى له فى توجهه بنبيه إلى الله هو كتوسل غيره من الصحابة به إلى الله، فإن هذا التوجه والتوسل هو توجه وتوسل بدعائه وشفاعته.

وأما قول القائل: أسألك أو أقسم عليك بحق ملائكتك، أو بحق أنبيائك أو بنبيك فلان أو برسولك فلان، أو بالبيت الحرام، أو بزمزم والمقام، أو بالطور والبيت المعمور، ونحو ذلك، فهذا النوع من الدعاء لم ينقل عن النبي ﷺ، ولا أصحابه، ولا التابعين لهم بإحسان، بل قد نص غير واحد من العلماء، كأبي حنيفة وأصحابه \_ كأبي يوسف وغيره من العلماء \_ على أنه لا يجوز مثل هذا الدعاء، فإنه أقسم على الله بمخلوق، ولا يصح القسم بغير الله، وإن سأله به على أنه سبب ووسيلة إلى قضاء حاجته.

أما إذا سأل الله بالأعمال الصالحة وبدعاء نبيه والصالحين من عباده فالأعمال الصالحة سبب للإثابة، والدعاء سبب للإجابة، فسؤاله بذلك سؤال بما هو سبب لنيل المطلوب، وهذا معنى ما يروى في دعاء الخروج إلى الصلاة: «اللهم إنى أسألك بحق السائلين عليك، وبحق ممشاى هذا»(٢)، وكذلك أهل الغار الذين دعوا الله بأعمالهم الصالحة. فالتوسل إلى الله بالنبيين هو التوسل بالإيمان بهم، وبطاعتهم، كالصلاة والسلام عليهم، ومحبتهم، موالاتهم، أو بدعائهم وشفاعتهم. وأما نفس ذواتهم فليس فيها ما يقتضى حصول مطلوب العبد، وإن كان لهم عند الله الجاه العظيم والمنزلة العالية بسبب إكرام الله لهم وإحسانه إليهم وفضله عليهم. وليس في ذلك ما يقتضى إجابة دعاء غيرهم، إلا أن يكون بسبب منه إليها كالإيمان بهم والطاعة لهم، أو بسبب منهم إليه: كدعائهم له، وشفاعتهم فيه، فهذان الشيئان يتوسل بهما.

وأما الإقسام بالمخلوق فلا. وما يذكره بعض العامة من قوله: "إذا سألتم الله فاسألوه بجاهى، فإن جاهى عند الله عظيم"، حديث كذب موضوع.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۵۰ . (۲) سبق تخریجه ص ۵۱ .

### فصــل

وأما قول السائل: هل يجوز تعظيم مكان فيه خلوق ورعـفران؛ لكون النبي على روى عنده؟ فيقال:

بل تعظيم مثل هذه الأمكنة واتخاذها مساجد ومزارات لأجل ذلك هو من أعمال أهل الكتاب، الذين نهينا عن التشبه بهم فيها. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب كان في السفر فرأى قوما يبتدرون مكانا، فقال: ما هذا؟ فقالوا: مكان صلى فيه رسول الله على فيه أدركته فيه صلى فيه رسول الله على أثريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟! من أدركته فيه الصلاة فليصل وإلا فليمض، وهذا قاله عمر بمحضر من الصحابة.

ومن المعلوم أن النبى على كان يصلى فى أسفاره فى مواضع، وكان المؤمنون يرونه فى المنام فى مواضع، وما اتخذ السلف شيئا من ذلك مسجدا ولا مرزارا. ولو فتح هذا الباب لصار كثير من ديار المسلمين أو أكثرها مساجد ومزارات؛ فإنهم لا يزالون يرون النبى على المنام وقد جاء إلى بيوتهم، ومنهم من يراه مرارا كثيرة، وتخليق هذه الأمكنة بالزعفران بدعة مكروهة.

وأما ما يزيده الكذابون على ذلك، مثل أن يرى فى المكان أثر قدم، فيقال: هذا قدمه، ونحو ذلك، فهذا كله كذب. والأقدام الحجارة التى ينقلها من ينقلها ويقول: إنها موضع قدمه كذب مختلق، ولو كانت حقا لسن للمسلمين أن يتخذوا ذلك مسجدا ومزارا، بل لم يأمر الله أن يتخذ مقام نبى من الأنبياء مصلى إلا مقام إبراهيم بقوله: ﴿ وَاتَّخِذُوا مِن مُقام إبراهيم مُصَلًى ﴾ [البقرة: ١٢٥]، كما أنه لم يأمر بالاستلام والتقبيل لحجر من الحجارة إلا الحجر الأسود، ولا بالصلاة إلى بيت إلا البيت الحرام، ولا يجوز أن يقاس غير ذلك عليه باتفاق المسلمين، بل ذلك بمنزلة من جعل للناس حجا إلى غير البيت العتيق، أو صيام شهر مفروض غير صيام شهر رمضان، وأمثال ذلك.

فصخرة بيت المقدس لا يسن استلامها، ولا تقبيلها باتفاق المسلمين، بل ليس للصلاة عندها والدعاء خصوصية على سائر بقاع المسجد. والصلاة والدعاء في قبلة المسجد الذي بناه عمر بن الخطاب للمسلمين أفضل من الصلاة والدعاء عندها، وعمر بن الخطاب لما فتح البلد قال لكعب الأحبار: أين ترى أن أبنى مصلى المسلمين؟ قال: ابنه خلف الصخرة.

قال: خالطتك يهودية يابن اليهودية! بل أبنيه أمامها؛ فإن لنا صدور المساجد. فبنى هذا المصلى الذي تسميه العامة «الأقصى». ولم يتمسح بالصخرة ولا قبلها ولا صلى عندها، كيف وقد ثبت عنه في الصحيح أنه لما قبل الحجر الأسود قال: والله، إنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أنى رأيت رسول الله على يقبلك لما قبلتك (١). وكان عبد الله بن عمر إذا أتى المسجد الأقصى يصلى فيه ولا يأتى الصخرة، وكذلك غيره من السلف. وكذلك حجرة نبينا على وحجرة الخليل، وغيرهما من المدافن التى فيها نبى أو رجل صالح، لا يستحب تقبيلها ولا التمسح بها باتفاق الأثمة، بل منهى عن ذلك. وأما السجود لذلك فكفر، وكذلك خطابه بمثل ما يخاطب به الرب، مثل قول القائل: اغفر لى ذنوبى، أو انصرنى على عدوى، ونحو ذلك.

# فصــل

وأما الأشجار والأحجار والعيون ونحوها بما ينذر لها بعض العامة، أو يعلقون بها خرقا، أو غير ذلك، أو يأخذون ورقها يتبركون به، أو يصلون عندها، أو نحو ذلك، فهذا كله من البدع المنكرة، وهو من عمل أهل الجاهلية، ومن أسباب الشرك بالله تعالى، وقد كان للمشركين شجرة يعلقون بها أسلحتهم يسمونها «ذات أنواط»، فقال بعض الناس: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط، كما لهم ذات أنواط، فقال: «الله أكبر، قلتم كما قال قوم موسى لموسى: ﴿ اجْعَل لّنَا إِلَها كَما لَهُمْ آلِها ﴾ [الأعراف: ١٣٨]، إنها السنن، لتركبن سنن من كان قبلكم، شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتم، وحتى لو أن أحدهم جامع امرأته فى الطريق لفعلتموه (١٠). وقد بلغ عمر ابن الخطاب أن قوما يقصدون الصلاة عند «الشجرة» التي كانت تحتها بيعة الرضوان، التي بايع النبي على أن النس تحتها فأمر بتلك الشجرة فقطعت. وقد اتفق علماء الدين على أن من نذر عبادة فى بقعة من هذه البقاع، لم يكن ذلك نذرا يجب الوفاء به، ولا مزية للعبادة فيها.

## فصــل

وأصل هذا الباب أنه ليس فى شريعة الإسلام بقعة تقصد لعبادة الله فيها بالصلاة والدعاء والذكر والقراءة ونحو ذلك إلا مساجد المسلمين، ومشاعر الحج. وأما المشاهد التى على القبور، سواء جعلت مساجد أو لم تجعل، أو المقامات التى تضاف إلى بعض الأنبياء أو

<sup>(</sup>۱) سبق تخريجه ص ٤٨ . (٢) الترمذي في الفتن (٢١٨٠) وقال : ﴿ حسن صحيح ﴾ .

الصالحين، أو المغارات والكهوف، أو غير ذلك، مثل «الطور» الذي كلم الله عليه موسى، ومثل «غار حراء» الذي كان النبي عليه يتحنث فيه قبل نزول الوحى عليه، و«الغار» الذي ذكره الله في قوله: ﴿ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُما فِي الْغَارِ ﴾ [التوبة: ٤٠]، والغار الذي ببجبل قاسيون بدمشق، الذي يقال له «مغارة الدم» والمقامان اللذان ببجانبيه الشرقي والغربي، يقال لأحدهما: «مقام إبراهيم» ويقال للآخر: «مقام عيسى» وما أشبه هذه البقاع والمشاهد في شرق الأرض وغربها، فهذه لا يشرع السفر إليها لزيارتها، ولو نذر ناذر السفر إليها لم يجب عليه الوفاء بنذره باتفاق أثمة المسلمين؛ بل قد ثبت في الصحيحين عن النبي عليه من مديث أبي هريرة وأبي سعيد وهو يروى عن غيرهما ـ أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى علية مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الاقصى، ومسجدي هذا» (١).

وقد كان أصحاب النبى عَلَيْ لما فتحوا هذه البلاد بلاد الشام والعراق ومصر وخراسان والمغرب وغيرها لا يقصدون هذه البقاع، ولا يزورونها، ولا يقصدون الصلاة والدعاء فيها، بل كانوا مستمسكين بشريعة نبيهم، يعمرون المساجد التي قال الله فيها: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمْن مَنّعَ مَسَاجِدَ الله أَن يُدْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ﴾ [البقرة: ١١٤]، وقال: ﴿ إِنّما يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ بِاللّه وَالْيَوْمُ الآخِر وَأَقَامَ الصّلاة وَأتَى الزّكاة وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ الله ﴾ [التوبة: ١٨]، وقال تعالى: ﴿ وَأَنْ أَمَرَ رَبّي بِالقَسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِد ﴾ [الاعراف: ٢٩]، وقال تعالى ﴿ وَأَنْ الْمَسَاجِدَ للله فَلا تَدعُوا مَعَ الله أَحَدًا ﴾ [الجن: ١٨]. وأمثال هذه النصوص.

وفى الصحيحين عن النبى ﷺ أنه قال: "صلاة الرجل فى المسجد تفضل على صلاته فى بيته وسوقه بخمس وعشرين درجة، وذلك أن الرجل إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى المسجد، لا ينهزه إلا الصلاة فيه، كانت خطوتاه إحداهما ترفع درجة، والأخرى تحط خطيئة. فإذا جلس ينتظر الصلاة، كان فى صلاة مادام ينتظر الصلاة، فإذا قضى الصلاة فإن الملائكة تصلى على أحدهم مادام فى مصلاه: تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه (٢).

وقد تنازع المتأخرون فيمن سافر لزيارة قبر نبى أو نحو ذلك من المشاهد. والمحققون منهم قالوا: إن هذا سفر معصية، ولا يقصر الصلاة فيه، كما لا يقصر فى سفر المعصية، كما ذكر ذلك ابن عقيل وغيره، وكذلك ذكر أبو عبد الله بن بطة: أن هذا من البدع المحدثة في الإسلام، بل نفس قصد هذه البقاع للصلاة فيها والدعاء ليس له أصل فى شريعة المسلمين، ولم ينقل عن السابقين الأولين \_ رضى الله عنهم وأرضاهم \_ أنهم كانوا يتحرون هذه البقاع للدعاء والصلاة، بل لا يقصدون إلا مساجد الله، بل المساجد المبنية على غير

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۷ .

الوجه الشرعى لا يقصدونها ـ أيضا ـ كمسجد الضرار الذى قال الله فيه: ﴿ وَاللَّهِ مِنَ النَّهُ فَيه : ﴿ وَاللَّهِ مَنَ النَّهُ فَيه : ﴿ وَاللَّهِ مِنَ النَّهُ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلُفُنَّ إِنْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِدِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلُفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذَبُونَ . لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِسَ عَلَى التَّقُوىٰ مِنْ أَوَّل يَوْمِ أَحَقُ أَن تَقُومَ فِيه فِيه رِجَالٌ يُحِبُونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُطَهِّرِينَ ﴾ [التوبة: ١٠٨، ١٠٧].

بل المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين لا تجوز الصلاة فيها، وبناؤها محرم، كما قد نص على ذلك غير واحد من الأئمة؛ لما استفاض عن النبى على في الصحاح والسنن والمسانيد أنه قال: "إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتحذوا القبور مساجد، فإنى أنهاكم عن ذلك»(١). وقال في مرض موته: "لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» \_ يحذر ما فعلوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا.

وكانت حجرة النبى ﷺ خارجة عن مسجده، فلما كان في إمرة الوليد بن عبد الملك كتب إلى عمر بن عبد العزيز ـ عامله على المدينة النبوية ـ أن يزيد في المسجد. فاشترى حجر أزواج النبي ﷺ وكانت شرقى المسجد، وقبلته، فزادها في المسجد، فدخلت الحجرة إذ ذاك في المسجد، وبنوها مسنمة عن سمت القبلة لئلا يصلى أحد إليها.

وكذلك «قبر إبراهيم الخليل» لما فتح المسلمون البلاد كان عليه السور السليمانى، ولا يدخل إليه أحد، ولا يصلى أحد عنده، بل كان مصلى المسلمين بقرية الخليل بمسجد هناك، وكان الأمر على ذلك على عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، إلى أن نقب ذلك السور، ثم جعل فيه باب، ويقال: إن النصارى هم نقبوه وجعلوه كنيسة، ثم لما أخذ المسلمون منهم البلاد جعل ذلك مسجدا؛ ولهذا كان العلماء الصالحون من المسلمين لا يصلون في ذلك المكان. هذا إذا كان القبر صحيحا، فكيف وعامة القبور المنسوبة إلى الأنبياء كذب؟! مثل القبر الذي يقال إنه «قبر نوح»، فإنه كذب لا ريب فيه، وإنما أظهره الجهال من مدة قريبة، وكذلك قبر غيره.

# فصل

وأما «عسقلان» فإنها كانت ثغرا من ثغور المسلمين، كان صالحو المسلمين يقيمون بها لاجل الرباط في سبيل الله، وهكذا سائر البقاع التي مثل هذا الجنس مثل «جبل لبنان»، و«الإسكندرية»، ومل «عبادان» ونحوها بأرض العراق، ومثل «قزوين» ونحوها من

ا سبق تخریجه ص ۹ .

البلاد التى كانت ثغورا، فهذه كان الصالحون يقصدونها؛ لأجل الرباط فى سبل الله؛ فإنه قد ثبت فى صحيح مسلم عن سلمان الفارسى، عن النبى على أنه قال: «رباط يوم وليلة فى سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطا مات مجاهدا، وأجرى عليه رزقه من الجنة، وأمن الفتان»(۱). وفى سنن أبى داود وغيره عن عثمان، عن النبى عليه أنه قال: «رباط يوم فى سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل»(۲). وقال أبو هريرة: لأن أرابط ليلة فى سبيل الله أحب إلى من أن أقسوم ليلة المقدر عند الحجر الأسود.

ولهذا قال العلماء: إن الرباط بالشغور أفضل من المجاورة بالحرمين الشريفين؛ لأن المرابطة من جنس ألجهاد، والمجاورة من جنس الحج. وجنس الجهاد أفضل باتفاق المرابطة من جنس الحج، كما قال تعالى: ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةُ الْحَاجِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ المسلمين من جنس الحج، كما قال تعالى: ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةُ الْحَاجِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَاللّه وَاللّه

ثم من هذه الأمكنة ما سكنه بعد ذلك الكفار وأهل البدع والفجور، ومنها ما خرب وصار ثغرا غير هذه الأمكنة. والبقاع تتغير أحكامها بتغير أحوال أهلها. فقد تكون البقعة دار كفر إذا كان أهلها كفارا، ثم تصير دار إسلام إذا أسلم أهلها، كما كانت مكة ـ شرفها الله ـ في أول الأمر دار كفر وحرب، وقال الله فيها: ﴿ وَكَأَيِّن مِن قَرْيَة هِي أَشَدُ قُوقً مِن قَرْيَتك الله ـ في أول الأمر دار كفر وحرب، وقال الله فيها: ﴿ وَكَأَيِّن مِن قَرْيَة هِي أَشَدُ قُوقً مِن قَرْيتك الله ـ أَخْر جَتْك ﴾ [محمد: ١٣]، ثم لما فتحها النبي تَنَيِّ صارت دار إسلام، وهي في نفسها أم القرى، وأحب الأرض إلى الله. وكذلك الأرض المقدسة كان فيها الجبارون الذين ذكرهم الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِه يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نعْمَة الله عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبياءَ وَجَعَلَكُمُ مُلُوكًا وَآتَاكُم مًا لَمْ يُؤْت أَحَدًا مَن الْعَالَمِينَ . يَا قَوْمُ ادْخُلُوا الأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الله كَتْب الله له لكم ولا تَرْتَدُوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ . قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنْ فيها قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنّا لَن نَدْخُلُها حَتَىٰ يَخُرُجُوا مِنْها فَإِن يَخْرُجُوا مِنْها فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْها فَإِن يَخْرَجُوا مِنْها فَإِنْ يَخْرَجُوا مِنْها فَإِن يَخْرَجُوا مِنْها فَإِنْ يَخْرَجُوا مِنْها فَإِن يَخْرَجُوا مِنْها فَإِن يَخْرَجُوا مِنْها فَإِنْ يَخْرَجُوا مِنْها فَإِنْ يَخْرَجُوا مِنْها فَإِن يَكُولُونَ هالمَالِينَ الله المُعَلَى ها المُحري وقومه من الخرق: ﴿ سَأَرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٠ - ٢٢]، وقال تعالى لما أنجى موسى وقومه من الخرق: ﴿ سَأَرِيكُمُ دَارَ الْفَاسِقِينَ ها الْعَرَاقُوا عَلَا الْمُؤْولَ عَلَى الْمَاسِقِينَ ها المُعْرَق فَوْمُ الْحُرْقُ الْوَاسِقُولَ اللهُ عَلْمَا عَلَى اللهُ عَلَى المُعْرَاقُولُ اللهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى المُعْرَالُونَ عَلَهُ وَالْعَالَا الْعَرَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَا الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَالِي

<sup>(</sup>١) مسلم في الإمارة (١٩١٣/ ١٦٣).

<sup>(</sup>۲) الترمذي في فـضائل الجهاد (١٦٦٧) وقال: «حـسن غريب» والنسائي في الجهـاد (٣١٦٩) وأحمد ١/ ٦٥، كلهم عن عثمان ولم أجده في سنن أبي داود.

وكانت تلك الديار ديار الفاسقين لما كان يسكنها إذ ذاك الفاسقون، ثم لما سكنها الصالحون صارت دار الصالحين.

وهذا أصل يجب أن يعرف، فإن البلد قد تحمد أو تذم في بعض الأوقات لحال أهله، ثم يتغير حال أهله فيتغير الحكم فيهم؛ إذ المدح والذم والثواب والعقاب إنما يترتب على الإيمان والعمل الصالح، أو على ضد ذلك من الكفر والفسوق والعصيان. قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدة وَخَلَق مِنْها زَوْجَها وَبَثُ مِنْهُما رِجَالاً كَثِيرًا ونِسَاء واتَّقُوا اللّه اللّذي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَام ﴾ [النساء: ١]، وقال النبي على على على على عجمى، ولا لعجمى على عربى، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. الناس بنو آدم، وآدم من تراب(١). وكتب أبو الدرداء إلى سلمان الفارسي وكان النبي على اللهام، والنبي على الله الله المدراء بالشام، وسلمان بالعراق نائبا لعمر بن الخطاب ـ: أن هلم إلى الأرض المقدسة. فكتب إليه سلمان: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الرجل عمله.

# فصــل

وقد تبين الجواب في سائر المسائل المذكورة بأن قصد الصلاة والدعاء عندما يقال: إنه قدم نبى، أو أثر نبى، أو قبر نبى، أو قبر بعض الصحابة، أو بعض الشيوخ، أو بعض أهل البيت، أو الأبراج، أو الغيران؛ من البدع المحدثة، المنكرة في الإسلام، لم يشرع ذلك رسول الله على ولا كان السابقون الأولون والتابعون لهم بإحسان يفعلونه، ولا استحبه أحد من أثمة المسلمين، بل هو من أسباب الشرك وذرائع الإفك. والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الجواب.

## فصــل

وأما قول القائل إذا عثر: يا جاه محمد! يا للست نفيسة! أو يا سيدى الشيخ فلان! أو نحو ذلك بما فيه استغاثته وسؤاله، فهو من المحرمات، وهو من جنس الشرك؛ فإن الميت سواء كان نبيا أو غير نبى لا يدعى ولا يسأل ولا يستغاث به لا عند قبره، ولا مع البعد من قبره، بل هذا من جنس دين النصارى الذين ﴿ التَّخَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانُهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا إِلْهًا وَاحِدًا لا إِلَهَ إِلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمًا

<sup>(</sup>۱) أحمد ٥/ ٤١١ .

يُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة: ٣١]، ومن جنس الذين قال فيهم: ﴿ قُلِ ادْعُوا الّذينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِه فَلا يَمْلَكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلا تَحْوِيلاً . أُولَئِكَ اللّذينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِكَ كَانَ مَحْدُورًا ﴾ [الإسراء: ٥٦، ٥٥]، وقد قال تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِبَشَر أَن يُوتِيَهُ اللّهُ الْكَتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنّبُوّةَ ثُمّ يَقُولَ لِلنّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ اللّه وَلَكِن كُونُوا رَبّانِيّنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلّمُونَ الْكَتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدُرُسُونَ . وَلا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِدُوا الْمَلَاثِكَةَ وَالنّبِيّينَ أَرْبَابًا أَيَالُمُ كُمْ بِالْكُفُو بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٧٩، ٨٠]. وقد بسط هذا في غير هذا الموضع.

# فصـــل

وكذلك النذر للقبور أو لأحد من أهل القبور، كالنذر لإبراهيم الخليل، أو للشيخ فلان أو فلان، أو لبعض أهل البيت، أو غيرهم: نذر معصية، لا يجب الوفاء به باتفاق أثمة الدين، بل ولا يجوز الوفاء به، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي على أنه قال: «من نذر أن يعصى الله فلا يعصه»(١). وفي السنن عنه على أنه قال: «لعن الله زوارات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج»(١)، فقد لعن رسول الله على من يبنى على القبور المساجد، ويسرج فيها السرج؛ كالقناديل والشمع وغير ذلك.

وإذا كان هذا ملعونا، فالذى يضع فيها قناديل الذهب والفضة وشمعدان الذهب والفضة ويضعها عند القبور أولى باللعنة. فمن نذر زيتا أو شمعا، أو ذهبا، أو فضة، أو سترا، أو غير ذلك، ليجعل عند قبر نبى من الأنبياء، أو بعض الصحابة، أو القرابة، أو المشائخ، فهو نذر معصية، لا يجوز الوفاء به. وهل عليه كفارة يمين؟ فيه قولان للعلماء. وإن تصدق بما نذره على من يستحق ذلك من أهل بيت النبى وينه وغيرهم من الفقراء الصالحين، كان خيرا له عند الله وأنفع له؛ فإن هذا عمل صالح يثيبه الله عليه، فإن الله يجزى المتصدقين، ولا يضيع أجر المحسنين. والمتصدق يتصدق لوجه الله ولا يطلب أجره من المخلوقين، بل من الله تعالى، كما قال تعالى ﴿ وَسَيُجنَّبُهَا الأَتْقَى . الذي يُؤتي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ . وَمَا لأَحَد عِندَهُ مِن نَعْمَة تُجْزَىٰ . إلا ابتغاء وَجْه ربّه الأعلَىٰ . ولسوف يرضي [الليل: ١٧ - ٢١]، وقال تعالى: ﴿ وَمَثَلُ الّذِينَ يُنفقُونَ أَمُوالَهُمُ ابْتِغاءَ مَرْضَاتِ اللّه وَتَشْبِيّاً مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنّة بِرَبُوة ﴾ الآية (البقرة: ٢٦٥)، وقال عن عباده الصالحين: ﴿ إِنَّمَا نَطْعَمُكُمْ لُوجَهُ اللّهِ لا نُريدُ مُنكُمْ جَزَاءً وَلا ولا

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص ٨ .

شُكُورًا ﴾ [الإنسان: ٩].

ولهذا لا ينبغى لأحد أن يسأل بغير الله، مثل الذى يقول: كرامة لأبى بكر، ولعلى، أو للشيخ فلان، أو الشيخ فلان، بل لا يعطى إلا من سأل لله، وليس لأحد أن يسأل لغير الله، فإن إخلاص الدين لله واجب فى جميع العبادات البدنية، كالصلاة، والصدقة، والصيام، والحج فلا يصلح الركوع والسجود إلا لله، قال تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَىٰ لا تَكُونَ فَتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه ﴾ [الانفال: ٣٩]، وقال تعالى: ﴿ وَاسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلكَ مِن رَّسُلنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلهَةً يُعْبَدُونَ ﴾ [الزخرف: ٥٥]، وقال تعالى: ﴿ وَاللهُ الدِّينَ ﴾ [الزمر: ١، مَنَ الله العَزِيزِ الْحَكِيم . إنَّا أَنزَلْنَا إلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ الله مُخْلِصًا لهُ الدِّينَ ﴾ [الزمر: ١،

وهذا هو أصل الإسلام، وهو ألا نعبد إلا الله، ولا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع، كما قال تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُو لَقَاءَ رَبّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلا يُشْرِكُ بِعبَادَة رَبّهِ أَحَدًا ﴾ كما قال تعالى: ﴿ لَيَنْلُو كُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ [الملك: ٢]، قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه، قالوا: يا أبا على، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة والكتاب.

هذا كله لأن دين الله بلغه عنه رسوله. فلا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله، والله تعالى ذم المشركين لأنهم شرعوا فى الدين ما لم يأذن به الله فحرموا أشياء لم يحرمها الله؛ كالبحيرة والسائبة، والوصيلة، والحام. وشرعوا دينا لم يأذن به الله؛ كدعاء غيره وعبادته، والرهبانية التى ابتدعها النصارى.

والإسلام دين الرسل كلهم أولهم وآخرهم، وكلهم بعثوا بالإسلام كما قال نوح - عليه السلام -: ﴿ يَا قَوْم إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مُقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللّه فَعَلَى اللّه تَوكُلْتُ فَأَجْمِعُوا السلام -: ﴿ يَا قَوْم إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مُقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللّه فَعَلَى اللّه تَوكُلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْركُمْ وَشُركَاء كُم ثُم ثُلُم الله وَأُمرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلَمِينَ ﴾ [يونس: ٧١، ٧٧]، وقال مَن أَجْر إِنْ أَجْرِي إِلا عَلَى اللّه وَأُمرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلَمِينَ ﴾ [يونس: ٧١، ٧٧]، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مَلّة إِبْرَاهِيم إِلا مَن سَفَه نَفْسَه وَلَقَد اصْطَفَيْنَاه فِي الدُّنيَا وَإِنَّهُ فِي الآخرة لَمِن المَالمِينَ . وَوَصَمَى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا لَمِنَ السَّالِحِينَ . إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلُمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لُرَبّ الْعَالَمِينَ . وَوَصَمَى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا لَمِن الله وَقَالَ مُسلمونَ ﴾ [البقرة: ١٣٠ - ١٣١]، وقال بَني أَلله وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْم إِن كُنتُم آمَنتُم بِاللّه فَعَلَيْهِ تَو كُلُوا إِن كُنتُم مُسْلمِينَ ﴾ [يونس: ١٤٤]، وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْم إِن كُنتُم آمَنتُم بِاللّه فَعَلَيْهِ تَو كُلُوا إِن كُنتُم مُسْلمِينَ ﴾ [يونس: ١٤٤]،

وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنًا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴾ [المائدة: ١١١].

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي على الإسلام، وهو عبادة الله وحده لا شريك له بما أمر فلين الرسل كلهم دين واحد، وهو دين الإسلام، وهو عبادة الله وحده لا شريك له بما أمر به وشرعه كما قال: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ اللَّيْنِ مَا وَصَّيْ بِهِ نُوحًا وَاللَّذِي أُوحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنًا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدّينَ وَلا تَتَفَرُقُوا فِيه كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُم إليه ﴾ إبراهيم ومُوسَىٰ وعيسَىٰ أَنْ أقيمُوا الدّين ولا تتفرقُوا فيه كبر على المُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُم إليه به الشورى: ١٣]، وإنما يتنوع في هذا الدين الشرعة والمنهاج، كما قال: ﴿ لِكُلِّ جَمَلْنَا مِعكُمْ شَرْعَة وَمِنْهَاجًا ﴾ [المائدة: ٤٨]، كما تتنوع شريعة الرسول الواحد. فقد كان الله أمر محمدا يصلى إلى الكعبة البيت الحرام، وهذا في وقته كان من دين الإسلام، وكذلك شريعة التوراة في وقته كان من دين الإسلام، وكذلك شريعة التوراة أمن بالكتابين في وقتها كانت من دين الإسلام، ومن الإسلام، ومن المتقدمين وكذب بالإنجيل خرج من دين الإسلام وكان كافرا، وكذلك من آمن بالكتابين المتقدمين وكذب بالقرآن كان كافرا خارجا من دين الإسلام، فإن دين الإسلام يتضمن الإيمان بجميع الكتب وجميع الرسل، كما قال تعالى: ﴿ قُولُوا آمَنًا بِالله وَمَا أُوتِي النّبِيُونَ مِن ربّهِم بعجميع الكتب وجميع الرسل، كما قال تعالى: ﴿ قُولُوا آمَنًا بِالله وَمَا أُوتِي النّبِيُونَ مِن ربّهِم بعجميع الكتب وجميع الرسل، كما قال تعالى: ﴿ قُولُوا آمَنًا بِالله وَمَا أُوتِي النّبِيُونَ مِن ربّهِم بعبميع الكتب وجميع الرسل، كما قال تعالى: ﴿ قُولُوا آمَنًا بِاللّه وَمَا أُوتِي النّبِيُونَ مِن ربّهِم به لا نُقَرِقُ بَيْنَ أَحَلُه مُنْحُونَ لَهُ الآية [البقرة: ١٣٦].

<sup>(</sup>١) البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٤٣) ومسلم في الفضائل (٢٣٦٥ / ١٤٥) .

ما قول السادة أئمة الدين في من ينزل به حاجة من أمر الدنيا أو الآخرة، ثم يأتى قبر بعض الأنبياء أو غيره من الصلحاء، ثم يدعو عنده في كشف كربته. فهل ذلك سنة أم بدعة؟ وهل هو مشروع أم لا؟ فإن كان ما هو مشروع فقد تقضى حاوئجهم بعض الأقوات، فهل يسوغ لهم أن يفعلوا ذلك؟ وما العلة في قضاء حوائجهم؟ أفتونا.

# فأجاب شيخ الإسلام ـ رحمه الله -:

الحمد لله رب العالمين، ليس ذلك سنة، بل هو بدعة، لم يفعل ذلك رسول الله على ولا أحد من أصحابه، ولا من أثمة الدين الذين يقتدى بهم المسلمون في دينهم، ولا أمر بذلك ولا استحبه، لا رسول الله على ولا أحد من أصحابه، ولا أثمة الدين، بل لا يعرف هذا عن أحد من أهل العلم والدين من القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله على من الصحابة والتابعين وتابعيهم، لا من أهل الحجاز، ولا من اليمن، ولا الشام، ولا العراق، ولا مصر، ولا المغرب، ولا خراسان، وإنما أحدثت بعد ذلك.

ومعلوم أن كل ما لم يسنه ولا استحبه رسول الله على ولا أحد من هؤلاء، الذين يقتدى بهم المسلمون في دينهم، فإنه يكون من البدع المنكرات، ولا يقول أحد في مثل هذا: إنه بدعة حسنة؛ إذ البدعة الحسنة ـ عند من يقسم البدع إلى حسنة، وسيئة ـ لابد أن يستحبها أحد من أهل العلم الذين يقتدى بهم، ويقوم دليل شرعى على استحبابها، وكذلك من يقول: البدعة الشرعية كلها مذمومة لقوله على في الحديث الصحيح: «كل بدعة ضلالة»(١)، ويقول قول عمر في التراويح: «نعمت البدعة هذه» إنما أسماها بدعة؛ باعتبار وضع اللغة. فالبدعة في الشرع عند هؤلاء ما لم يقم دليل شرعى على استحبابه. ومآل القولين واحد؛ فالبدعة عملاً من الأعمال عبادة وديناً وليس ذلك في الشريعة واجبًا ولا مستحب، فمن اتخذ عملاً من الأعمال عبادة وديناً وليس ذلك في الشريعة واجبًا ولا مستحبًا فهو ضال باتفاق المسلمين.

وقصد القبور لأجل الدعاء عندها؛ رجاء لإجابة، هو من هذا الباب، فإنه ليس من الشريعة لا واجبًا ولا مستحبًا فلا يكون دينًا ولا حسنًا، ولا طاعة لله، ولا مما يحبه الله ويرضاه، ولا يكون عملاً صالحًا ، ولا قربة، ومن جعله من هذا الباب فهو ضال باتفاق المسلمين.

<sup>(</sup>۱) مسلم في الجمعة (۸۲۷ / ٤٤) . (۲) البخاري في صلاة التراويح (۲۰۱۰) .

ولهذا كان أصحاب رسول الله على إذا نزلت بهم الشدائد، وأرادوا دعاء الله لكشف الضر، أو طلب الرحمة، لا يقصدون شيئًا من القبور، لا قبور الانبياء، ولا غير الانبياء، حتى إنهم لم يكونوا يقصدون الدعاء عند قبر النبى على الم بل قد ثبت في صحيح البخارى عن أنس: أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، قال: اللهم، إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بِعَمَّ نبينا فاسقنا، فيسقون (١). وفي صحيح البخارى عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبى طالب:

وأبيض يستسقى الغَمام بوجهه ثمال اليتامي عصمة للأرامل(٢)

وفيه عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي ﷺ، يستسقى فما ينزل حتى يجيش له ميزاب:

وأبيض يستسقى الغَمام بوجهه ثِمَال اليتامي عِصْمة للأرامـــل وهو قول أبي طالب وكذلك معاوية بالشام استسقوا بيزيد بن الأسود الجرشي.

وكانوا في حياة النبي على التون إليه ويطلبون منه الدعاء، يتوسلون به، ويستشفعون به إلى الله، كما أن الخلائق يوم القيامة يأتون إليه يطلبون منه أن يشفع لهم إلى الله، ثم لما مات وأصابهم الجدب عام الرمادة في خلافة عمر، وكانت شدة عظيمة، أخذوا العباس فتوسلوا به، واستسقوا به بدلا عن النبي على الشام لم يأتوا إلى قبر النبي على يدعون عنده، ولا استسقوا به ولا توسلوا به. وكذلك في الشام لم يذهبو إلى ما فيها من القبور، بل استسقوا بمن فيهم من الصالحين ومعلوم أنه لو كان الدعاء عند القبور والتوسل بالأموات مما يستحب لهم لكان التوسل بالنبي على أفضل من التوسل بالعباس وغيره.

وقد كانوا يستسقون على ثلاثة أوجه؛ تارة يدعون عقب الصلوات، وتارة يخرجون إلى المصلى فيدعون من غير صلاة، وتارة يصلون ويدعون. والوجهان الأولان مشروعان باتفاق الأمة، والوجه الثالث مشروع عند الجمهور؛ كمالك، والشافعي، وأحمد، ولم يعرفه أبو حنيفة.

وقد أمروا، في الاستسقاء بأن يستسقوا بأهل الصلاح، لاسيما بأقارب النبي رَهِ كَمَا فعل الصحابة. وأمروا بالصلاة على النبي رَهِ فيه. ولم يأمر أحد منهم بالاستسقاء عند شيء من قبور الانبياء، ولا غير الأنبياء، ولا الاستعانة بميت والتوسل به، ونحو ذلك مما يظنه بعض الناس دينا وقربة. وهذا فيه دلالة للمؤمن على أن هذه محدثات لم تكن عند الصحابة من المعروف بل من المنكر.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ٤٣ .

# فَصْل

وهذا كاف لو لم يرد عن النبى على وأصحابه من النهى ما يدل على النهى عن ذلك؛ كيف وسنته المتواترة تدل على النهى عن ذلك. مثل ما فى الصحيحين عن عائشة قالت: قال رسول الله على أنها فى مرضه الذى لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(۱)، ولولا ذلك أبرز قبره؛ غير أنه خشى، ـ أو خُشى ـ أن يتخذ مسجداً. وهذا بعض ألفاظ البخارى، وفى الصحيحين ـ أيضًا ـ عن عائشة قالت: لما كان مرض رسول الله على ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها: «مارية»، وذكرن من حسنها، وتصاوير فيها، فرفع النبى على أرأسه وقال: «إن أولئك إذا مات فيهم الرجل حسنها، وتصاوير فيها، فرفع النبى على الله الصور، أولئك شرار الحلق عند الله»(۱).

وقد روى البخارى فى صحيحه بإسناده عن ابن عباس قال: صارت الأوثان التى كانت فى قوم نوح فى العرب تعبد؛ أما (وُد): فكانت لكلب بدوْمَة الجندل، وأما (سُواع): فكانت لهُذَيل، وأما (يَغُوث): فكانت لمراد، ثم لبنى غُطَيْف بالجرف عند سبأ، وأما (يَعُوق): فكانت لهمدان، وأما (نَسْر): فكانت لحمير لآل ذى الكلاع؛ وكانت أسماء رجال

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص ٩ .

<sup>(</sup>٢) البخاري في الصلاة (٤٢٧) ومسلم في المساجد (٥٢٨/ ١٦)، كلاهما عن عائشة.

<sup>(</sup>٣) سبق تخریجه ص ٩ .

<sup>(</sup>٤) البخاري في الصلاة (٤٦٦) ومسلم في فضائل الصحابة (٢٣٨٣ / ٦٠٣) .

<sup>(</sup>٥) البخاري في مناقب الأنصار (٣٩٠٤) ومسلم في فضائل الصحابة (٢٣٨٢ / ٢) .

صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا: أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابًا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونُسخ العلم عُبدت.

وقد ذكر قريبًا من هذا المعنى طوائف من السلف، فى "كتب التفسير"، و"قصص الأنبياء" وغيرها: أن هؤلاء كانوا قومًا صالحين. ثم منهم من ذكر أنهم كانوا يعكفون على قبورهم، ثم صوروا تماثيلهم، ومنهم من ذكر أنهم كانوا يصحبون تماثيلهم معهم فى السفر يدعون عندها، ولا يعبدونها، ثم بعد ذلك عبدت الأوثان.

ولهذا جمع النبى على بين القبور والصور، في غير حديث، كما في صحيح مسلم، عن أبى الهياج الاسدى قال: قال لى على بن أبى طالب: ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله على أمرنى في ألا أدع قبراً مُشرِفًا إلا سويته، ولا تمثال إلا طمسته (١). فأمره بمخو الصور، وتسوية القبور، كما في الحديث الآخر الصحيح: «إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا، وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة» (١).

والأحاديث عن النبى على النبى على النهى عن اتخاذ القبور مساجد، والصلاة فى المقبرة، كثيرة جدًا، مثل ما فى الصحيحين والسنن، عن أبى هريرة أن رسول الله على قال: «قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (٣)، وعن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله على يقول: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد». رواه أحمد فى المسند، وأبو حاتم بن حبان، فى صحيحه (٤). وعن ابن عباس قال: لعن رسول الله على ورات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج (٥). رواه أحمد فى المسند وأهل السنن الأربعة وأبو حاتم بن حبان فى صحيحه.

وروى \_ أيضًا \_ فى صحيحه عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "لعن الله من اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" (١). وفى الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «اجعلوا من صلاتكم فى بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا (٧). وفى صحيح مسلم عن أبى مَرْثَد الغنوَى، أن النبى ﷺ قال: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها (٨). وعن عبد الله بن

(۲) سبق تخریجه ص ۸۹ .

<sup>(</sup>۱) مسلم في الجنائز (٩٦٩/ ٩٣).

<sup>(</sup>٣) البخاري في الصلاة (٤٣٧) ومسلم في المساجد (٥٣٠ / ٢٠).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص ٢٣ . (٥) سبق تخريجه ص ٤٧ . (٦) سبق تخريجه ص ٩ .

<sup>(</sup>۷) البخاري في الصلاة (٤٣٢) ومسلم في صلاة المسافرين (٧٧٧ / ٢٠٨) . (٨) سبق تخريجه ص ٧٣ .

عمرو قال: نهى رسول الله على عن الصلاة فى المقبرة. رواه أبو حاتم فى صحيحه (١). وروى ــ أيضًا ــ عن أنس: أن النبى على نهى أن يصلى بين القبور (٢). وعن أبى سعيد: أن النبى على قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» (٣). رواه أحمد وأهل الكتب الأربعة، وابن حبان فى صحيحه. وقال الترمذى: فيه اضطراب؛ لأن سفيان الثورى أرسله. لكن غير الترمذى جزم بصحته؛ لأن غيره من الثقات أسندوه وقد صححه ابن حزم أيضًا. وفى سنن أبى داود عن على قال: إن خليلى نهانى أن أصلى فى المقبرة، ونهانى أن أصلى فى المقبرة، ونهانى أن أصلى فى أرض بابل (٤). والآثار فى ذلك كثيرة جداً.

وقد ظن طائفة من أهل العلم أن الصلاة في المقبرة نهى عنها من أجل النجاسة؛ لاختلاط تربتها بصديد الموتى، ولحومهم، وهؤلاء قد يفرقون بين المقبرة الجديدة والقديمة، وبين أن يكون هناك حائل أو لا يكون. والتعليل بهذا ليس مذكوراً في الحديث، ولم يدل عليه الحديث لا نصا ولا ظاهراً، وإنما هي علة ظنوها، والعلة الصحيحة عند غيرهم ما ذكره غير واحد من العلماء من السلف والخلف في زمن مالك والشافعي وأحمد وغيرهم: إنما هو ما في ذلك من التشبه بالمشركين، وأن تصير ذريعة إلى الشرك؛ ولهذا نهى عن اتخاذ قبور الانبياء مساجد. وقال: "إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك التصاوير" (قال: "إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد،")، ونهى عن الصلاة إليها.

ومعلوم أن النهى لو لم يكن إلا لأجل النجاسة، فمقابر الأنبياء لا تنتن، بل الأنبياء لا يَبْلُون، وتراب قبورهم طاهر، والنجاسة أمام المصلى لا تبطل صلاته، والذين كانوا يتخذون القبور مساجد كانوا يفرشون عند القبور المفارش الطاهرة فلا يلاقون النجاسة، ومع أن الذين يعللون بالنجاسة لا ينفون هذه العلة، بل قد ذكر الشافعى وغيره النهى عن اتخاذ المساجد على القبور، وعلل ذلك بخشية التشبه بذلك. وقد نص على النهى عن بناء المساجد على القبور غير واحد من علماء المذاهب، من أصحاب مالك والشافعى وأحمد، ومن فقهاء الكوفة أيضًا، وصرح غير واحد منهم بتحريم ذلك، وهذا لا ريب فيه بعد لعن النبى عليه ومبالغته في النهى عن ذلك.

واتخاذها مساجد يتناول شيئين: أن يبنى عليها مسجدًا، أو يصلى عندها من غير بناء، وهو الذي خافه هو، وخافته الصحابة إذا دفنوه بارزًا؛ خافوا أن يصلى عنده فيتخذ قبره

<sup>(</sup>١) صحيح ابن حبان «الإحسان» في الصلاة (٢٣١٤). (٢) صحيح ابن حبان «الإحسان» في الصلاة (٢٣١٣).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ٢٣ . (٤) أبو داود في الصلاة (٤٩٠) .

<sup>(</sup>٥) سبق تخریجه ص ۸۹ . (٦) سبق تخریجه ص ۹ .

مسجدًا. وفى موطأ مالك عنه أنه قال: «اللهم لا تجعل قبرى وَثَنَا يُعبَد»(١) روى ذلك مسندًا ومرسلاً. وفى سنن أبى داود أنه قال: «لا تتخذوا قبرى عيدًا، وصلوا على حيثما كنتم، فإن صلاتكم تبلغنى»(٢).

وما يرويه بعض الناس أنه على بسجد الخليل، أو صلى عند قبر الخليل، فإن هذا الحديث غير ثابت عند أهل العلم، وإن كان قد ذكر ذلك طائفة توصف بالصلاح، بل الذى فى الصحيحين أنه صلى فى بيت المقدس. وهذا باب واسع. فمن المعلوم أنه لو كان الدعاء عند قبور الأنبياء والصالحين أفضل من الدعاء عند غيرها، لكان ينبغى أن تستحب الصلاة فى تلك البقاع، واتخاذها مساجد؛ فإن الصلاة مقرونة بالدعاء؛ ولهذا لا يقول مسلم: إن الموضع الذى ينهى عن الصلاة فيه، كأعطان الإبل أو المقبرة والمواضع النجسة، يكون الدعاء فيه أفضل من الدعاء فى غيره، بل من قال ذلك فقد راغم الرسول، وجعل ما نهى عنه من الشرك وأسباب الشرك مماثلاً أو مفضلاً على ما أمر به من التوحيد وعبادة الله وحده.

ومن هنا أدخل أهل النفاق في الإسلام ما أدخلوه، فإن الذي ابتدع دين الرافضة كان زنديقًا يهوديًا (٣) أظهر الإسلام وأبطن الكفر ليحتال في إفساد دين المسلمين ـ كما احتال «بولص» في إفساد دين النصاري ـ سعى في الفتنة بين المسلمين حتى قتل عثمان، وفي المؤمنين من يستجيب للمنافقين، كما قال تعالى: ﴿ لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مًّا زَادُوكُم إلا خَبَالا وَلاَوْضَعُوا خِلالكُم يَبغُونكُم الفتنة وَفِيكُم سَمًّاعُونَ لَهُم ﴾ [التوبة: ٤٧]، ثم إنه لما تفرقت الأمة، ابتدع ما ادعاه في الإمامة، من النص والعصمة وأظهر التكلم في أبي بكر وعمر. وصادف ذلك قلوبًا فيها جهل وظلم وإن لم تكن كافرة؛ فظهرت بدعة التشيع التي هي مفتاح باب الشرك، ثم لما تمكنت الزنادقة أمروا ببناء المشاهد وتعطيل المساجد، محتجين بأنه لا تصلى الجمعة والجماعة إلا خلف المعصوم.

ورووا في إنارة المشاهد وتعظيمها والدعاء عندها من الأكاذيب ما لم أجد مثله فيما وقفت عليه من أكاذيب أهل الكتاب، حتى صنف كبيرهم ابن النعمان كتابًا في «مناسك حج المشاهد» وكذبوا فيه على النبي على النبي وأهل بيته أكاذيب بدلوا بها دينه، وغيروا ملته. وابتدعوا الشرك المنافى للتوحيد، فصاروا جامعين بين الشرك والكذب، كما قرن الله بينهما في غير موضع، كقوله: ﴿ وَاجْتَنبُوا قَوْلُ الزُّورِ . حُنفاءَ لِلّه غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ﴾ [الحج: ٣٠، في غير موضع، كقوله: ﴿ وَاجْتَنبُوا قَوْلُ الزُّورِ . حُنفاءَ لِلّه غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ﴾ [الحج: ٣٠،

<sup>(</sup>۱، ۲) سبق تخریجهما ص ۲۲ .

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن سبأ اليهودي، المعروف بابن السوداء.

قرأ هذه الآية (١) وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّايِنَ اتَّخَذُوا الْعَجْلُ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَبِّهِمْ وَذَلَةٌ فِي الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَكَذَلَكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴾ [الأعراف: ١٥٢]، وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرِكَائِيَ اللَّهُ مَنْ كُلِّ أُمَّة شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلُّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتُرُونَ ﴾ [القصص: ٧٤، ٥٧].

وهذا الحق لله، كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال لمعاذ بن جبل: "يا معاذ، أتدرى ما حق الله على عباده؟" قال: الله ورسوله اعلم، قال: "حقه على عباده؟" قال: الله ورسوله يشركوا به شيئًا. يا معاذ، أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟" قال: الله ورسوله أعلم. قال: "حقهم عليه ألا يعذبهم" (). وقال تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ عَاد أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْم اعبُدُوا الله مَا لَكُم مِنْ إلَه غَيْرهُ إِن أَنتُمْ إلا مُفترُونَ ﴾ [هود: ٥٠]، ومثل هذا في القرآن متعدد، عصف أهل الشرك بالفرية؛ ولهذا طالبهم بالبرهان والسلطان، كما في قوله: ﴿ وَمَن يَدعُ مَع الله إلها آخَرَ لا بُرهانَ له به فَإِنّما حسَابُهُ عِندَ ربّه ﴾ [المؤمنون: ١١٧]، وفي قوله: ﴿ قُلُ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن عُرُونَ الله الله الله الله الله أروني ماذا خَلقُوا مِن الأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شَرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ النُّونِي بِكتَابٍ مِن قَبْلِ مَنْ الله الله الله الله الله الله الله والعالم عنه الله الله الله الله الله الله الله والقوه و والقيمُوا الصلاة ولا تَكُونُوا مِن الْمُشْرِكِينَ . مِن الله يَه أَوْا دينَهُم وكَانُوا شيعًا مُنسِينَ إليه وَاتَقُوهُ وَأَقيمُوا الصلاة وَلا تَكُونُوا مِن الْمُشْرِكِينَ . مِن الله يَعْ الله مَنه رَحْمةً إذا عَلَيهم مُنه رَحْمةً إذا عَلَيهم مُنه رَحْمةً إذا فَرَقُهم مَنه رَحْمةً إذا فَرَقِق مَنهم مُنه مَنه مَنه مَنه وَمَا وَله مَنه مَنه وَمَعةً إذا فَرَق مَنه مَنه وَمَا المَالم فَه وَمَنعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ . أَمْ أَنزَلنا عَلَيهم سُلطانا فَهُو يَتَكَلُمُ مِنا كَانُوا به يُشركُونَ ﴾ [الروم: ٣٠٥ - ٣٥].

وقوله تعالى: ﴿ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ . مِنَ اللّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُم وَكَانُوا شِيَعًا ﴾ [الروم: ٣٢،٣١] لأن التوحيد هو دين الله الذي بعث به الأولين والآخرين، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلُكَ مِن رَّسُولِ إِلا نُوحِي إِلَيْهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿ وَاسَأَلُ مَن أَرْسَلْنَا مِن قَبْلُكَ مِن رَّسُلنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلهَةً يُعْبَدُونَ ﴾ [الزخرف: عالى: ﴿ وَاللّهُ وَاجْتَنبُوا الطّاغُوتَ ﴾ [الزخرف: ٤٥]، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمّةً رَسُولاً أَنَ اعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَنبُوا الطّاغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦]، وقد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: ﴿ إِن الله يرضى لكم ثلاثًا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم» (٣٠).

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۰۵ . (۲) سبق تخریجه ص ۵۱ . (۳) سبق تخریجه ص ۵۱ .

ولهذا كان المتخذون القبور مساجد لما كان فيهم من الشرك ما فيهم، قد فرقوا دينهم وكانوا شيعًا. فتجد كل قوم يعظمون متبوعهم أو نبيهم، ويقولون: الدعاء عند قبره يستجاب، وقلوبهم معلقة به دون غيره من قبور الأنبياء والصالحين وإن كان أفضل منه، كما أن عباد الكواكب والأصنام كل منهم قد اتخذ إلهه هواه، فهو يعبد ما يألهه، وإن كان غيره أفضل منه.

ثم إنهم يسمون ذلك «زيارة» وهو اسم شرعى وضعوه على يغير موضعه، ومعلوم أن «الزيارة الشرعية» التى سنها رسول الله على الجنازة قصده الدعاء للميت، والله تعالى يرحم بمنزلة الصلاة على جنازته، فالمصلى على الجنازة قصده الدعاء للميت، والله تعالى يرحم الميت بدعائه، ويثيبه هو على صلاته، كذلك الذى يزور القبور على الوجه المشروع، فيسلم عليهم، ويدعو لهم، يرحمون بدعائه، ويثاب هو على إحسانه إليهم، وأين قصد النفع للميت من قصد الشرك به؟! ففي صحيح مسلم عن بُريدة قال: كان رسول الله تعلي يعلمهم إذا خرجوا للمقابر أن يقول قائلهم: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم لنا فَرَط، ونحن لكم تَبَع، نسأل الله لنا ولكم العافية»(١). وفي صحيح مسلم، عن عائشة: قلت: كيف أقول يا رسول الله؟ قال: «قولى: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن

وتجوز زيارة قبر الكافر لأجل الاعتبار؛ دون الاستغفار له، كما في الصحيحين عن أبي هريرة قال: إن النبي على زار قبر أمه فبكي، وأبكي من حوله، وقال: «استأذنت ربي أن استغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزورها فأذن لي، فزوروا القبور، فإنها تذكر الموت»(٣). وقد ثبت عنه في الصحيح من حديث أنس قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»(٤).

وأما زيارة القبور لأجل الدعاء عندها، أو التوسل بها، أو الاستشفاع بها، فهذا لم تأت به الشريعة أصلا، وكل ما يروى في هذا الباب، مثل قوله: "من زارني وزار قبر أبي في عام واحد ضمنت له على الله الجنة" (٥) و"من حج ولم يزرني فقد جفاني" (٦)، و"من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي ، فهي أحاديث ضعيفة، بل موضوعة، لم يرو أهل الصحاح والسنن المشهورة والمسانيد منها شيئًا. وغاية ما يعزى مثل ذلك إلى كتاب الدارقطني، وهو قصد به غرائب السنن؛ ولهذا يروى فيه من الضعيف، والموضوع، ما لا يرويه غيره، وقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن مجرد العزو إليه لا يبيح الاعتماد عليه،

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۱۲ . (۲) مسلم فی الجنائز (۹۷۶ / ۱۰۳) .

<sup>(</sup>٣) مسلم في الجنائز (٩٧٦ / ١٠٨) . (٤) مسلم في الجنائز (٩٧٧ / ١٠٦) .

<sup>(</sup>٥) سبق تخریجه ص ۱۳ . (٦) سبق تخریجه ص ۱۸ .

ومن كتب من أهل العلم بالحديث فيما يروى في ذلك يبين أنه ليس فيها حديث صحيح.

بل قد كره مالك وغيره أن يقال: زرت قبر النبى على الله الله الناس بهذا الباب، فإن أهل المدينة أعلم الأمصار بذلك، ومالك إمام أهل المدينة. فلو كان في هذا سنة عن رسول الله على فيها لفظ "زيارة قبره"، لم يخف ذلك على علماء أهل مدينته وجيران قبره، بأبي هو وأمى.

ولهذا كانت السنة عند الصحابة، وأئمة المسلمين، إذا سلم العبد على النبى وصاحبيه، أن يدعو الله مستقبل القبلة، ولا يدعو مستقبل الحجرة، والحكاية التى تروى فى خلاف ذلك عن مالك مع المنصور باطلة لا أصل لها. ولم أعلم الأئمة تنازعوا فى أن السنة استقبال القبلة وقت الدعاء، لا استقبال القبر النبوى. وإنما تنازعوا وقت السلام عليه. فقال الأكثرون: يسلم عليه مستقبل القبر. وقال أبو حنيفة: يسلم عليه مستقبل القبلة مستدبر القبر. وكان عبد الله بن عمر يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبت. ثم ينصرف. فإذا كان الدعاء فى مسجد رسول الله عليه أمر الأئمة فيه باستقبال القبلة، كما روى عن الصحابة، وكرهوا استقبال القبر، فما الظن بقبر غيره؟ وهذا نما يبين لك أن قصد الدعاء عند القبور ليس من دين المسلمين.

ومن ذكر شيئًا يخالف هذا من المصنفين في المناسك أو غيرها فلا حجة معه بذلك، ولا معه نقل عن إمام متبوع، وإنما هو شيء أخذه بعض الناس عن بعض؛ لأحاديث ظنوها صحيحة وهي باطلة، أو لعادات مبتدعة، ظنوها سنة بلا أصل شرعي.

ولم يكن فى العصور المفضلة «مشاهد» على القبور، وإنما ظهر ذلك وكثر فى دولة بنى بويه، لما ظهرت القرامطة بأرض المشرق والمغرب وكان بها زنادقة كفار، مقصودهم تبديل دين الإسلام، وكان فى بنى بويه من الموافقة لهم على بعض ذلك، ومن بدع الجهمية، والمعتزلة، والرافضة، ما هو معروف لأهل العلم، فبنوا المشاهد المكذوبة، كه «مشهد على» مرضى الله عنه وأمثاله. وصنف أهل الفرية الأحاديث فى زيارة المشاهد والصلاة عندها، والمدعاء عندها، وما يشبه ذلك. فصار هؤلاء الزنادقة وأهل البدع المتبعون لهم يعظمون المشاهد، ويهينون المساجد، وذلك ضد دين المسلمين ويستترون بالتشيع. ففى الأحاديث المتقدمة المتواترة عنه من تعظيم الصديق، ومن النهى عن اتخاذ القبور مساجد، ما فيه رد لهاتين المدعتين اللتين هما أصل الشرك وتبديل الإسلام.

ومما يبين ذلك أن الله لم يذكر «المشاهد» ولا أمر بالصلاة فيها، وإنما أمر بالمساجد، فقال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ﴾ [البقرة: عالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ﴾ [البقرة: عالى الله على الله

تمثالاً إلا طمسه. ونهى عن اتخاذ القبور مساجد، ولعن من فعل ذلك، فهذا أمر بتخريب المشاهد لا بعمارتها، سواء أريد به العمارة الصورية أو المعنوية، وقال تعالى: ﴿وَلا تَبَاشُرُوهُنّ وَأَنتُمْ عَاكَفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ [البقرة: ١٨٧]، ولم يقل: "فى المشاهد»! وقال تعالى: ﴿قُلْ أَمَر رَبِّي بِالقِسْطُ وَأَقِيمُوا وَجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِد ﴾ [الاعراف: ٢٩]، ولم يقل: «عند كل مشهد». وقال تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله ﴾ [التوبة: ١٧]، ولم يقل: «مشاهد الله»؛ إذ عمار المشاهد هم مشركون، أو متشبهون بالمشركين، إلى قوله: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَ الله ﴾ [التوبة: ١٨]،

ولهذا لما لم يكن بناء المساجد على القبور التى تسمى «المشاهد» وتعظيمها من دين المسلمين، بل من دين المشركين، لم يحفظ ذلك، فإن الله ضمن لنا أن يحفظ الذكر الذى أنزله، كما قال: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزِلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]، فما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة محفوظ، وأما أمر المشاهد فغير محفوظ، بل عامة القبور التى بنيت عليها المساجد، إما مشكوك فيها، وإما متيقن كذبها، مثل القبر الذى بكرك الذى يقال: إن به نوحًا، والذى بظاهر دمشق الذى يقال: إنه قبر أبى بن كعب، والذى من الناحية الأخرى، الذى يقال: إنه قبر أبى بن كعب، والذى من الناحية الأخرى، الذى يقال: إنه قبر أبى بن كعب، والذى قبر الناحية الأخرى، الذى يقال: إنه قبر أبى بن كالله قبر الناحية الأخرى، الذى يقال: إنه قبر أبي بن كالم

<sup>(</sup>١) البخارى في الإيمان (٣٢) ومسلم في الإيمان (١٢٤ / ١٩٧) .

عائشة أو أم سلمة ـ زوج النبى ﷺ ـ أو أم حبيبة ، أو قبر على الذى بباطنة النَّجَف، أو المشهد الذى يقال : إنه على الحسين بالقاهرة، والمشهد الذى بحلب، وأمثال هذه المشاهد؛ فهذه كلها كذب باتفاق أهل العلم.

وأما القبر الذى يقال: إنه قبر خالد بن الوليد بحمص، والذى يقال: إنه قبر أبى مسلم الخولانى بداريا، وأمثال ذلك ـ فهذه مشكوك فيها، وقد نعلم من حيث الجملة: أن الميت قد توفى بأرض ولكن لا يتعين أن تلك البقعة مكان قبره؛ كقبر بلال ونحوه بظاهر دمشق، وكقبر فاطمة بالمدينة وأمثال ذلك. وعامة من يصدق بذلك يكون علم به، إما منامًا، وإما نقلاً لا يوثق به، وإما غير ذلك. ومن هذه القبور ما قد يتيقن، لكن لا يترتب على ذلك شيء من هذه الأحكام المبتدعة.

ولهذا كان السلف يسدون هذا الباب؛ فإن المسلمين لما فتحوا تُستر، وجدوا هناك سرير ميت باق. ذكروا أنه «دانيال»، ووجدوا عنده كتابًا فيه ذكر الحوادث، وكان أهل تلك الناحية يستسقون به. فكتب في ذلك أبو موسى الأشعرى إلى عمر، فكتب إليه عمر: أن يحفر بالنهار ثلاثة عشر قبرًا، ثم يدفن بالليل في واحد منها، ويعفى قبره؛ لئلا يفتتن الناس به. وهذا كما نقلوا عن عمر أنه بلغه: أن أقوامًا يزورون الشجرة التي بويع تحتها بيعة الرضوان، ويصلون هناك، فأمر بقطع الشجرة. وقد ثبت عنه أنه كان في سفر، فرأى قومًا ينتابون بقعة يصلون فيها، فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا مكان صلى فيه رسول الله على فقال: ومكان صلى به رسول الله على المناه فليصل والا فليمض.

واعلم أنه ليس مع أحد من هؤلاء ما يعارض به ذلك، إلا حكاية عن بعضهم، أنه قال: إذا كانت لكم إلى الله حاجة، فادعوه عند قبرى، أو قال: قبر فلان هو الترياق المجرب، وأمثال ذلك من هذه الحكايات التي قد تكون صدقًا، وقد تكون كذبًا. وبتقدير أن تكون صدقًا، فإن قائلها غير معصوم. وما يعارض النقل الثابت عن المعصوم بنقل غير ثابت عن غير معصوم إلا من يكون من الضالين، إخوان الشياطين، وهذا من أسباب الشرك، وتغيير الدين.

وأما قول القائل: إن الحوائج تقضى لهم بعض الأوقات، فهل يسوغ ذلك لهم قصدها؟ فيقال: ليس ذلك مسوغ قصدها لوجوه:

أحدها: أن المشركين وأهل الكتاب يقضى كثير من حوائجهم بالدعاء عند الأصنام، وعند تماثيل القديسين، والأماكن التي يعظمونها، وتعظيمها حرام في زمن الإسلام. فهل يقول مسلم: إن مثل ذلك سوغ لهم هذا الفعل المحرم بإجماع المسلمين؟! وما تجد عند أهل الأهواء والبدع من الأسباب ـ التى بها ابتدعوا ما ابتدعوه ـ إلا تجد عند المشركين وأهل الكتاب من جنس تلك الأسباب ما أوقعهم فى كفرهم وأشد، ومن تدبر هذا وجده فى عامة الأمور، فإن البدع مشتقة من الكفر، وكمال الإيمان هو فعل ما أمر الله به ورسوله، وترك ما نهى الله عنه ورسوله، فإذا ترك بعض المأمور، وعوض عنه ببعض المحظور كان فى ذلك من نقص الإيمان بقدر ذلك.

والبدعة لا تكون حقًا محضًا؛ إذ لو كانت كذلك لكانت مشروعة، ولا تكون مصلحتها راجعة على مفسدتها؛ إذ لو كانت كذلك لكانت مشروعة، ولا تكون باطلاً محضًا لا حق فيه؛ إذ لو كانت كذلك لما اشتبهت على أحد، وإنما يكون فيها بعض الحق وبعض الباطل. وكذلك دين المشركين وأهل الكتاب، فإنه لا يكون كل ما يخبرون به كذبًا، وكل ما يأمرون به فسادًا، بل لابد أن يكون في خبرهم صدق، وفي أمرهم نوع من المصلحة، ومع هذا فهم كفار بما تركوه من الحق، وأتوه من الباطل.

الوجه الثانى: أن هذا الباب يكثر فيه الكذب جدًا؛ فيانه لما كان الكذب مقرونًا بالشرك، كما دل عليه القرآن في غير موضع، والصدق مقرونا بالإخلاص، فالمؤمنون أهل صدق وإخلاص، والكفار أهل كذب وشرك، وكان في هذه المشاهد من الشرك ما فيها ـ اقترن بها الكذب من وجوه متعددة:

منها: دعوى أن هذا قبر فلان المعظم أو رأسه، ففي ذلك كذب كثير.

والثاني: الإخبار عن أحواله بأمور يكثر فيها الكذب.

والثالث: الإخبار بما يقضى عنده من الحاجات، فما أكثر ما يحتال المعظمون للقبر بحيل يلبسون على الناس أنه حصل به خرق عادة، أو قضاء حاجة، وما أكثر من يخسر بما لا حقيقة له، وقد رأينا من ذلك أمورًا كثيرة جدًا.

الرابع: الإخبار بنسب المتصلين به، مثل كثير من الناس، يدعى الانتساب إلى قبر ذلك الميت إما ببنوة، وإما بغير بنوة، حتى رأيت من يدعى أنه من ولد إبراهيم بن أدهم مع كذبه فى ذلك؛ ليكون سادن (١) قبره، وأما الكذب على العترة (٢) النبوية فأكثر من أن يوصف. فبنوا عبيد ـ الذين يسمون القداح ـ الذين كانوا يقولون: إنهم فاطميون، وبنوا القاهرة، وبقوا ملوكًا، يدعون أنهم علويون، نحو ماثتى سنة، وغلبوا على نصف مملكة الإسلام حتى غلبوا في بعض الأوقات على بغداد، وكانوا كما قالوا فيهم أبو حامد

<sup>(</sup>١) أي: خادم. انظر: القاموس، مادة السدن.

<sup>(</sup>٢) العترة: ولد الرجل وذريته وعقبه من صلبه. ويقال: أقرباؤه. انظر: المصباح المنير، مادة "عتر".

الغزالى: ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض. وقد صنف القاضى أبو بكر بن الطيب كتابه الذى سماه «كشف الأسرار، وهتك الأستار» فى كشف أحوالهم. وكذلك ما شاء الله من علماء المسلمين، كالقاضى أبى يعلى، وأبى عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستانى.

وأهل العلم كلهم يعلمون أنهم لم يكونوا من ولد فاطمة، بل كانوا من ذرية المجوس، وقيل: من ذرية يهودى، وكانوا من أبعد الناس عن رسول الله وقيل في سنته ودينه، باطن دينهم مركب من دين المجوس والصابئين. وما يظهرون من دين المسلمين هو دين الرافضة. فخيار المتدينين منهم هم الرافضة. وهم جهالهم وعوامهم، وكل من دخل معهم يظن أنه مسلم، ويعتقد أن دين الإسلام حق وأما خواصهم من ملوكهم وعلمائهم فيعلمون أنهم خارجون من دين الملل كلهم، من دين المسلمين، واليهود، والنصارى، وأقرب الناس إليهم الفلاسفة؛ وإن لم يكونوا \_ أيضًا \_ على قاعدة فيلسوف معين.

ولهذا انتسب إليهم طوائف المتفلسفة، فابن سينا، وأهل بيته من أتباعهم، وابن الهيثم وأمثاله من أتباعهم، ومُبشِّر بن فاتك ونحوه من أتباعهم، وأصحاب «رسائل إخوان الصفا» صنفوا الرسائل على نحو من طريقتهم، ومنهم الإسماعيلية، وأهل دار الدعوة في بلاد الإسلام. ووصف حالهم ليس هذا موضعه.

وإنما القصد أنهم كانوا من أكذب الناس، وأعظمهم شركًا، وأنهم يكذبون في النسب وغير النسب؛ ولذلك تجد أكثر المشهدية الذين يدعون النسب العلوى كذابين؛ إما أن يكون أحدهم مولى لبني هاشم، أو لا يكون بينه وبينهم لا نسب ولا ولاء، ولكن يقول: أنا علوى، وينوى علوى المذهب، ويجعل عليا \_ رضى الله عنه، وعن أهل بيته الطاهريند كان دينهم دين الرافضة، فلا يكفيه هذا الطعن في على حتى يظهر أنه من أهل بيته أيضًا، فالكذب فيما يتعلق بالقبور أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى.

الخامس: أن الرافضة، أكذب طوائف الأمة على الإطلاق، وهم أعظم الطوائف المدعية للإسلام غلوًا، وشركًا، ومنهم كان أول من ادعى الإلهية في القراء، وادعى نبوة غير النبي الإسلام غلوًا، وشركًا، ومنهم كان أول من ادعى الإلهية في النبوة، ثم يليهم الجهال كغلاة ضلال العباد وأتباع المشائخ؛ فإنهم أكثر الناس تعظيمًا للقبور بعد الرافضة، وأكثر الناس غلوًا بعدهم، وأكثر الطوائف كذبًا، وكل من الطائفتين فيها شبه من النصارى. وكذب النصارى وشركهم وغلوهم معلوم عند الخاص والعام، وعند هذه الطوائف من الشرك والكذب ما لا يحصيه إلا الله.

الوجه الثالث: أنه إذا قضيت حاجة مسلم، وكان قد دعا دعوة عند قبره، فمن أين له أن

لذلك القبر تأثيرًا في تلك الحاجة؟ وهذا بمنزلة ما ينذرونه عند القبور أو غيرها من النذور، وقال: إذا قضيت حاجاتهم. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي على أنه: نهى عن الندر، وقال: «إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل»(۱). وفي لفظ: «إن النذر لا يأتي ابن آدم بشيء لم يكن قدر له، ولكن يلقيه النذر إلى القدر قدرته»(۲). فإذا ثبت بهذا الحديث الصحيح: أن النذر ليس سببًا في دفع ما علق به من جلب منفعة، أو دفع مضرة، مع أن النذر جزاء تلك الحاجة، ويعلق بها، ومع كثرة من تقضى حوائجهم التي علقوا بها النذور، كانت القبور أبعد عن أن تكون سببًا في ذلك. ثم تلك الحاجة، إما أن تكون قد قضيت بغير دعائه، وإما أن تكون قضيت بدعائه. فإن كان الأول فلا كلام، وإن كان الثاني، فيكون قد اجتهد في الدعاء اجتهادًا لو اجتهده في غير تلك البقعة أو عند الصليب لقضيت حاجته، فالسبب هو اجتهاده في الدعاء، لا خصوص القبر.

الوجه الرابع: أنه إذا قدر أن للقبور نوع تأثير في ذلك سواء كان بها كما يذكره المتفلسفة ومن سلك سبيلهم في ذلك بأن الروح المفارقة تتصل بروح الداعي، فيقوى بذلك، كما يزعمه ابن سينا، وأبو حامد، وأمثالهما، في زيارة القبور، أو كان بسبب آخر. فيقال: ليس كل سبب نال به الإنسان حاجته يكون مشروعًا، بل ولا مباحًا، وإنما يكون مشروعًا إذا غلبت مصلحته على مفسدته. أما إذا غلبت مفسدته، فإنه لا يكون مشروعًا، بل محظورًا، وإن حصل به بعض الفائدة.

ومن هذا الباب تحريم السحر مع ما له من التأثير وقضاء بعض الحاجات، وما يدخل فى ذلك من عبادة الكواكب ودعائها، واستحضار الجن. وكذلك الكهانة، والاستقسام بالأزلام، وأنواع الأمور المحرمة فى الشريعة، مع تضمنها أحيانًا نوع كشف، أو نوع تأثير.

وفى هذا تنبيه على جملة الأسباب التى تقضى بها حوائجهم. وأما تفصيل ذلك فيحتاج إلى بسط طويل كما يحتاج تفصيل أنواع السحر، وسبب تأثيره، وما فيه من السيميا، وتفصيل أنواع الشرك وما دعا المشركين إلى عبادة الأصنام؛ فإن العاقل يعلم أن أمة من الأمم لم تجمع على أمر بلا سبب، والخليل ـ عليه السلام ـ يقول: ﴿ وَاجْنبني وَبَنيُّ أَن نُعْبُدُ الْأَصْنَامُ . رَبِّ إِنّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِن النّاسِ ﴾ [إبراهيم: ٣٥، ٣٦]، ومن ظن في عباد الاصنام أنهم كانوا يعتقدون أنها تخلق العالم، أو أنها تنزل المطر أو تنبت النبات، أو تخلق الحيوان، أو غير ذلك، فهو جاهل بهم، بل كان قصد عباد الأوثان لأوثانهم من جنس قصد المشركين بالقبور للقبور المعظمة عندهم، وقصد النصارى لقبور القديسين يتخذونهم شفعاء ووسائط ووسائل، بل قد ثبت عندنا بالنقل الصحيح أن من مساجدى القبور من يفعل بها أكثر مما

<sup>(</sup>١) البخارى في الأيمان والنذور (٦٦٩٢) ومسلم في النذر (١٦٣٩ / ٤) .

<sup>(</sup>٢) مسلم في النذر (١٦٤٠ / ٧) وابن ماجه في الكفارات (٢١٢٣) .

يفعله كشير من عباد الأصنام. ويكفى المسلم أن يعلم أن الله لم يحرم شيئًا إلا ومفسدته محضة أو غالبة. وأما ما كانت مصلحته محضة أو راجحة فإن الله شرعه؛ إذ الرسل بعثت بتحصيل المصالح، وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها.

والشرك كما قرن بالكذب قرن بالسحر في مثل قلوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مّنَ الْكَتَابِ يُوْمُنُونَ بِالْجَبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَوُلاءِ أَهْدَىٰ مِنَ اللَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً . أُوْلَئِكَ اللَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجَدَّ لَهُ نَصِيرًا ﴾ [النساء: ٥١، ٥٠]، والجَبْت: السحر، والطاغوت: الشيطان والوَثَن. وهذه حال كثير من المنتسبين إلى الملة، يعظمون السحر والشرك، ويرجحون الكفار على كثير من المؤمنين، المتمسكين بالشريعة. والورقة لا تحتمل أكثر من هذا، والله أعلم.

وستسل \_ رحمه الله \_ عن الدعاء عند القبر مثل الصالحين، والأولياء. هل هو جائز أم لا؟ وهل هو مستجاب أكثر من الدعاء عند غيرهم أم لا؟ وأى أماكن الدعاء فيها أفضل؟

# فأجاب:

ليس الدعاء عند القبور بأفضل من الدعاء في المساجد وغيرها من الأماكن، ولا قال أحد من السلف والأثمة: إنه مستحب أن يقصد القبور لأجل الدعاء عندها، لا قبور الأنبياء ولا غيره، بل قد ثبت في صحيح البخارى: أن عمر بن الخطاب استسقى بالعباس ـ عم النبي على ـ وقال: اللهم، إنا كنا نستسقى إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. فاستسقوا بالعباس كما كانوا يستسقون بالنبي على النبي على النبي المنابي المنابع العباس كما كانوا يستسقون بالنبي النبي النبي النبي المنابع النبي المنابع النبي المنابع النبي النبي النبي المنابع النبي النبي المنابع النبي المنابع النبي المنابع النبي المنابع النبي المنابع النبي المنابع المن

وما كانوا يستسقون عند قبره، ولا يدعون عنده، بل قد ثبت عن النبى على الصحاح أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى، اتخذو قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما فعلوا<sup>(۱)</sup>. وقال قبل أن يموت بخمس: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإنى أنهاكم عن ذلك» (۲). وفي السنن عنه على قال: «لعن الله زورات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج» فإذا كان قد حرم اتخاذها مساجد والإيقاد عليها، علم أنه لم يجعلها محلاً للعبادة لله والدعاء. وإنما سن لمن زار القبور أن يسلم على الميت، ويدعو له، كما سن أن يصلى عليه قبل دفنه ويدعو له. فالمقصود بما سنه اللهاء الدعاء للميت لا دعاؤه، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲،۱) سبق تخریجهما ص ۹ .

# وَقَالَ الشيخ محمد بن عبد الهادى:

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين. أما بعد، فهذه فتيا أفتى بها الشيخ الإمام تقى الدين أبو العباس أحمد بن تيمية ـ رضى الله عنه ـ ثم بعد مدة نحو سبع عشرة سنة، أنكرها بعض الناس، وشنعت بها جماعة عند بعض ولاة الأمور، وذكرت بعبارات شنيعة، ففهم منها جماعة غير ما هى عليه، وانضم إلى الإنكار والشناعة وتغير الألفاظ أمور أوجب ذلك كله مكاتبة السلطان ـ سلطان الإسلام بمصر ـ أيده الله تعالى ـ فجمع قيضاة بلدة، ثم اقتضى الرأى حبسه، فحبس بقلعة دمشق المحروسة بكتاب ورد سابع شعبان المبارك، سنة ست وعشرين وسبعمائة.

وفى ذلك كله لم يحظر الشيخ المذكور بمجلس حكم، ولا وقف على خطه الذى أنكر، ولا ادعى عليه بشيء.

فكتب بعض الغرباء من بلده هذه الفتيا، وأوقف عليها بعض علماء بغداد، فكتبوا عليها بعد تأملها، وقراءة ألفاظها.

وسئــل بعض مالكيــة دمــشق عنها، فــكتبــوا كذلك. وبلغنا أن بمصــر من وقف عليــها فوافق.

ونبدأ الآن بذكر السؤال الذى كتب عليه أهل بغداد، وبذكر الفتيا، وجواب الشيخ المذكور عليها، وجواب الفقهاء بعده.

#### وهذه صورة السؤال والأجوية:

المسؤول من إنعام السادة العلماء، والهداة الفضلاء، أثمة الدين وهداة المسلمين، وفقهم الله لمرضاته، وأدام بهم الهداية، أن ينعموا ويتأملوا الفتوى وجوابها المتصل بهذا السؤال المنسوخ عقبه، وصورة ذلك:

ما يقول السادة العلماء، أئمة الدين، نفع الله بهم المسلمين: في رجل نوى السفر إلى «زيارة قبور الأنبياء والصالحين» مثل نبينا محمد ﷺ. وغيره فهل يجوز له في سفره أن يقصر الصلاة؟ وهل هذه الزيارة شرعية أم لا؟

وقد روى عن النبى ﷺ أنه قال: «من حج ولم يزرنى فقد جفانى»(١)، «ومن زارنى بعد موتى، كمن زارنى فى حياتى»(٢)، وقد روى عنه ﷺ \_ أيضًا \_ أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدى هذا، والمسجد الأقصى»(٣)

أفتونا مأجورين ـ رحمكم الله.

# فأجاب:

الحمد لله رب العالمين، أما من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين، فهل يجوز له قصر الصلاة؟ على قولين معروفين:

أحدهما: وهو قول متقدمي العلماء الذين لايجوزون القصر في سفر المعصية، كأبي عبد الله بن بطة، وأبي الوفاء بن عقيل، وطوائف كثيرة من العلماء المتقدمين: أنه لا يجوز القصر في مثل هذا السفر؛ لأنه سفر منهي عنه. ومذهب مالك والشافعي وأحمد: أن السفر المنهي عنه في الشريعة لا يقصر فيه.

والقول الثانى: أنه يقصر، وهذا يقوله من يجوز القصر فى السفر المحرم، كأبى حنيفة. ويقوله بعض المتأخرين من أصحاب الشافعى وأحمد، ممن يجوز السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين كأبى حامد الغزالى، وأبى الحسن ابن عبدوس الحرانى، وأبى محمد بن قدامة المقدسى. وهؤلاء يقولون: إن هذا السفر ليس بمحرم؛ لعموم قوله والله القبورة القبورة.

وقد يحتج بعض من لا يعرف الحديث بالأحاديث المروية في زيارة قبر النبي ﷺ، كَتُهُونُ، كَتُعُلِقُ، كَتُعُونُ، كَتُعُونُ، كَتُعُونُ، وابن ماجه .

وأما ما ذكره بعض الناس من قوله: «من حج ولم يزرنى فقد جفانى»، فهذا لم يروه أحد من العلماء. وهو مثل قوله: «من زارنى وزار أبى إبراهيم فى عام واحد ضمنت له على الله الجنة»(٤).

فإن هذا ـ أيضًا ـ باتفاق العلماء لم يروه أحد، ولم يحتج به أحد ، وإنما يحتج بعضهم بحديث الدارقطني ونحوه.

وقد احتج أبو محمد المقدسي على جواز السفر لزيارة القبور بأنه ﷺ كان يزور مسجد قباء.

وأجاب عن حديث: «لا تشد الرحال»، بأن ذلك محمول على نفي الاستحباب.

<sup>(</sup>۱) سبق تخريجه ص ۱۸ . (۲) ذكره الألباني في السلسلة الضعيفة والموضوعة (۱۰۲۱) .

<sup>(</sup>٣) سبق تخریجه ص ٧ . (٤) سبق تخریجه ص ١٣ .

وأما الأولون، فإنهم يحتجون بما في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى»(١). وهذا الحديث مما اتفق الأثمة على صحته والعمل به. فلو نذر الرجل أن يشد الرحل ليصلي بمسجد، أو مشهد أو يعتكف فيه أو يسافر إليه، غير هذه الثلاثة، لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة.

ولو نذر أن يسافر ويأتى المسجد الحرام لحج أو عمرة. وجب عليه ذلك باتفاق العلماء.

ولو نذر أن يأتى مسجد النبى ﷺ، أو المسجد الأقصى لصلاة أو اعتكاف وجب عليه الوفاء بهذا النذر، عند مالك والشافعى فى أحد قوليه، وأحمد، ولم يجب عليه عند أبى حنيفة؛ لأنه لا يجب عنده بالنذر إلا ما كان جنسه واجبًا بالشرع.

أما الجمهور، فيوجبون الوفاء بكل طاعة، كما ثبت في صحيح البخارى عن عائشة ـ رضى الله عنها ـ أن النبي ﷺ قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه»(٢).

والسفر إلى المسجدين طاعة، فلهذا وجب الوفاء به.

وأما السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاثة، فلم يوجب أحد من العلماء السفر إليه إذا نذره، حتى نص العلماء على أنه لا يسافر إلى مسجد قباء؛ لأنه ليس من المساجد الثلاثة، مع أن مسجد قباء يستحب زيارته لمن كان في المدينة؛ لأن ذلك ليس بشد رحل، كما في الحديث الصحيح: "من تطهر في بيته، ثم أتى مسجد قباء، لا يريد إلا الصلاة فيه، كان كعمرة" (٣).

قالوا: ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة، لم يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين، ولا أمر بها رسول الله ﷺ، ولا استحب ذلك أحد من أثمة المسلمين، فمن اعتقد ذلك عبادة، وفعله، فهو مخالف للسنة ولإجماع الأئمة.

وهذا مما ذكره أبو عبد الله بن بطة في «الإبانة الصغرى» من البدع المخالفة للسنة والإجماع.

وبهذا يظهر بطلان حجة أبى محمد المقدسى؛ لأن زيارة النبى ﷺ لمسجد قباء لم تكن بشد رحل، وهو يسلم لهم أن السفر إليه لا يجب بالنذر.

وقوله بأن الحديث الذي مضمونه «لا تشد الرحال»: محمول على نفى الاستحباب، يجاب عنه بوجهين:

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۷ . (۲) سبق تخریجه ص ۸ . (۳) سبق تخریجه ص ۹ .

أحدهما: أن هذا تسليم منه أن هذا السفر ليس بعمل صالح، ولا قربة، ولا طاعة، ولا هو من الحسنات. فإذًا من اعتقد أن السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الإجماع. وإذا سافر لاعتقاد أن ذلك طاعة، كان ذلك محرمًا بإجماع المسلمين. فصار التحريم من جهة اتخاذه قربة، ومعلوم أن أحدًا لا يسافر إليها إلا لذلك.

وأما إذا نذر الرجل أن يسافر إليها لغرض مباح، فهذا جائز، وليس من هذا الباب.

الوجه الثانى: أن هذا الحديث يقتضى النهى، والنهى يقتضى التحريم. وما ذكروه من الأحاديث فى زيارة قبر النبى على فكلها ضعيفة، باتفاق أهل العلم بالحديث، بل هى موضوعة، لم يرو أحد من أهل السنن المعتمدة شيئًا منها، ولم يحتج أحد من الأثمة بشىء منها، بل مالك \_ إمام أهل المدينة النبوية الذين هم أعلم الناس بحكم هذه المسألة \_ كره أن يقول الرجل: زرت قبره على ولو كان هذا اللفظ معروفًا عندهم، أو مشروعًا، أو مأثورًا عن النبى على لم يكرهه عالم أهل المدينة.

والإمام أحمد \_ أعلم الناس في زمانه بالسنة \_ لما سئل عن ذلك لم يكن عنده ما يعتمد عليه في ذلك من الأحاديث، إلا حديث أبي هريرة: أن رسول الله على قال: «ما من رجل يسلم عَلَى ً إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام»(١)، وعلى هذا اعتمد أبو داود في سنته. وكذلك مالك في الموطأ، روى عن عبد الله بن عمر: أنه كان إذا دخل المسجد قال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبت. ثم ينصرف.

وفى سنن أبى داود عن النبى ﷺ أنه قال: «لا تتخذوا قبرى عيدًا، وصلوا على، فإن صلاتكم تبلغنى حيثما كنتم»(٢).

وفى سنن سعيد بن منصور: أن عبد الله بن حسن بن حسين بن على بن أبى طالب، رأى رجلاً يختلف إلى قبر النبى على ويدعو عنده، فقال: يا هذا، إن رسول الله على قال: «لا تتخذوا قبرى عيدًا، وصلوا على، فإن صلاتكم حيثما كنتم تبلغنى»(٣). فما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء.

وفى الصحيحين عن عائشة، عن النبى ﷺ أنه قال ـ فى مرض موته ـ: «لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ـ يحذر ما فعلوا<sup>(٤)</sup>. ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدًا. وهم دفنوه ﷺ فى حجرة عائشة ـ رضى الله عنها ـ خلاف ما اعتادوه من الدفن فى الصحراء؛ لئلا يصلى أحد عند قبره ويتخذه مسجدًا، فيتخذ قبره وئنًا.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۱۶ . (۳،۲) سبق تخریجهما ص ۲۲ . (۱) سبق تخریجه ص ۹ .

وكان الصحابة والتابعون ـ لما كانت الحمجرة النبوية منفصلة عن المسجد، إلى زمن الوليد ابن عبد الملك ـ لا يدخل أحد إليه، لا لصلاة هناك، ولا تمسح بالقبر، ولا دعاء هناك، بل هذا جميعه إنما كانوا يفعلونه في المسجد.

وكان السلف من الصحابة والتابعين إذا سلموا على النبي ﷺ، وأرادوا الدعاء دعوا مستقبلي القبلة، ولم يستقبلوا القبر.

وأما الوقوف للسلام عليه ـ صلوات الله عليه وسلامه ـ فقال أبو حنيفة: يستقبل القبلة أيضًا، ولا يستقبل القبر.

وقال أكثر الأئمة: بل يستقبل القبر عند السلام خاصة، ولم يقل أحد من الأئمة: إنه يستقبل القبر عند الدعاء.

وليس في ذلك إلا حكاية مكذوبة تروى عن مالك، ومذهبه بخلافها.

واتفق الأثمة على أنه لا يتمسح بقبر النبي ﷺ ولا يقبله.

وهذا كله محافظة على التوحيد، فإن من أصول الشرك بالله: اتخاذ القبور مساجد، كما قال طائفة من السلف في قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا لا تَذَرُنُ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنُ وَدًّا وَلا سُواعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴾ [نوح: ٢٣]، قالوا: هؤلاء كانوا قومًا صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوروا على صورهم تماثيل، ثم طال عليهم الأمد فعبدوها. وقد ذكر البخاري في صحيحه هذا المعنى عن ابن عباس. وذكره محمد بن جرير الطبرى وغيره في التفسير عن غير واحد من السلف وذكره «وَثِيمة» وغيره في قصص الطبرى وغيره في التفسير عن غير واحد من السلف وذكره «وَثِيمة» وغيره في غير هذا المؤضع.

وأول من وضع هذه الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد التي على القبور، أهل البدع، من الرافضة ونحوهم، الذين يعطلون المساجد، ويعظمون المشاهد، يَدَعُون بيوت الله التي أمر أن يذكر فيها اسمه، ويعبد وحده لا شريك له، ويعظمون المشاهد التي يشرك فيها ويكذب، ويبتدع فيها دين لم ينزل الله به سلطانًا؛ فإن الكتاب والسنة إنما فيهما ذكر المساجد، دون المشاهد، كما قال تعالى: ﴿ قُلُ أَمَرَ رَبِي بِالْقُسْطِ وَأَقْيِمُوا وَجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِد وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [الأعراف: ٢٩]، وقال تعالى: ﴿ وَلا تُباشِرُوهُنَ يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْم الآخِرِ ﴾ [التوبة: ١٨]، وقال تعالى: ﴿ وَلا تُباشِرُوهُنَ

وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ [البقرة: ١٨٧]، وقال تعالى: ﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴾ [الجن: ١٨]، وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مُّنعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذَّكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ في خَرَابِهَا ﴾ [البقرة: ١١٤].

وقد ثبت عنه ﷺ في الصحيح أنه كان يقول: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك»(١). والله أعلم.

هذا آخر ما أجاب به شيخ الإسلام والله ـ سبحانه وتعالى ـ أعلم. وله من الكلام في مثل هذا كثير، كما أشار إليه في الجواب.

ولما ظفروا فى دمشق بهذا الجواب كتبوه، وبعثوا به إلى الديار المصرية وكتب عليه قاضى الشافعية: قابلت الجواب عن هذا السؤال، المكتوب على خط ابن تيمية. فصح - إلى أن قال ـ وإنما المحرف جعله زيارة قبر النبى على وقبور الأنبياء صلوات الله عليهم معصية بالإجماع مقطوع بها. هذا كلامه. فانظر إلى هذا التحريف على شيخ الإسلام، والجواب ليس فيه المنع من زيارة قبور الأنبياء والصالحين، وإنما ذكر فيه قولين فى شد الرحل، والسفر إلى مجرد زيارة القبور، وزيارة القبور من غير شد رحل إليها مسألة، وشد الرحل لمجرد الزيارة مسألة أخرى.

والشيخ لا يمنع الزيارة الخالية عن شد رحل، بل يستحبها، ويندب إليها. وكتبه ومناسكه تشهد بذلك، ولم يتعرض الشيخ إلى هذه الزيارة فى الفتيا، ولا قال: إنها معصية، ولا حكى الإجماع على المنع منها. والله \_ سبحانه وتعالى \_ لا تخفى عليه خافية.

ولما وصل خط القاضى المذكور إلى الديار المصرية، كثر الكلام وعظمت الفتنة، وطلب القضاة بها، فاجتمعوا وتكلموا، وأشار بعضهم بحبس الشيخ. فرسم السلطان به، وجرى ما تقدم ذكره، ثم جرى بعد ذلك أمور على القائمين في هذه القضية لا يمكن ذكرها في هذا الموضع.

وقد وصل ما أجاب به الشيخ في هذه المسألة إلى علماء بغداد، فقاموا في الانتصار له، وكتبوا بموافقته، ورأيت خطوطهم بذلك.

وهذا صورة ما كتبوا:

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص ٩ .

#### بسم الله الرحمن الرحيم

يقول العبد الفقير إلى الله تعالى \_ بعد حمد الله السابغة نعمه، السابقة مننه، والصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين \_:

إنه حيث قد مَنَ الله تعالى على عباده، وتفضل برحمته على بلاده بأن وسد أمور الأمة المحمدية، وأسند أزمة الملة الحنيفية، إلى من خصصه الله تعالى بأفضل الكمالات النفسانية، وخصص بأكمل السعادات الروحانية، محيى سنن العدل، ومبدى سنن الفضل، المعتصم بحبل الله، المتوكل على الله، المكتفى بنعم الله، القائم بأوامر الله، المستظهر بقوة الله، المستضىء بنور الله، أعز الله سلطانه، وأعلى على سائر الملوك شأنه، ولا زالت رقاب الأمم خاضعة لأوامره، وأعناق العباد طائعة لمراسمه، ولا زال موالى دولته بطاعته مجبورًا، ومعادى صولته بخزيه مذمومًا مدحورًا.

فالمرجو من ألطاف الحضرة المقدسة \_ زادها الله تعالى علوًا وشرقًا \_ أن يكون للعلماء الذين هم ورثة الأنبياء، وصفوة الأصفياء، وعماد الدين، ومدار أهل اليقين، حظ من العناية السلطانية وافر، ونصيب من الرحمة والشفقة، فإنه مَنْقَبة لا يعادلها فضيلة، وحسنة لا يحيطها سيئة؛ لأنها حقيقة التعظيم لأمر الله تعالى، وخلاصة الشفقة على خلق الله تعالى.

ولا ريب أن المملوك وقف على ما سئل عنه الشيخ الإمام العلامة وحيد دهره، وفريد عصره، تقى الدين أبو العباس، أحمد بن تيمية وما أجاب به. فوجدته خلاصة ما قاله العلماء في هذا الباب حسبما اقتضاه الحال: من نقله الصحيح، وما أدى إليه البحث من الإلزام والالتزام، لا يداخله تحامل، ولا يعتريه تجاهل. وليس فيه \_ والعياذ بالله \_ ما يقتضى الإرزاء والتنقيص بمنزلة الرسول على.

وكيف يجوز للعلماء أن تحملهم العصبية، أن يتفوهوا بالإزراء والتنقيص في حق الرسول وكيف يجوز أن يتصور متصور أن زيارة قبره و الله تزيد في قدره، وهل تركها مما ينقص من تعظيمه؟ حاشا للرسول من ذلك.

نعم، لو ذكر ذلك ذاكر ابتداء، وكان هناك قرائن تدل على الإزراء والتنقيص، أمكن حمله على ذلك، مع أنه كان يكون كناية لا صريحًا، فكيف وقد قاله في معرض السؤال، وطريق البحث والجدل؟

مع أن المفهوم من كلام العلماء، وأنظار العقالاء، أن الزيارة ليست عبادة وطاعة

لمجردها، حتى لو حلف أنه يأتى بعبادة أو طاعة لم يبر بها، لكن القاضى ابن كج ـ من متأخرى أصحابنا ـ ذكر أن نذر هذه الزيارة عنده قربة تلزم ناذرها. وهو منفرد به، لا يساعده فى ذلك نقل صريح ولا قياس صحيح. والذى يقتضيه مطلق الخبر النبوى فى قوله على الله الرحال . . . . » إلى آخره، أنه لا يجوز شد الرحال إلى غير ما ذكر أو وجوبه، أو ندبيته، فإن فعله كان مخالفًا لصريح النهى، ومخالفة النهى معصية ـ إما كفر، أو غيره ـ على قدر المنهى عنه، ووجوبه، وتحريمه، وصفة النهى، والزيارة أخص من وجه. فالزيارة بغير شد غير منهى عنها، ومع الشد منهى عنها.

وبالجملة، فما ذكره الشيخ تقى الدين على الوجه المذكور الموقوف عليه، لم يستحق عليه عقابًا، ولا يوجب عتابًا.

والمراح السلطانية أحرى بالتوسعة، والنظر يـعين الرأفة والرحمة إليه وللآراء الملكية علو المزيد.

حرره ابن الكتبي الشافعي، حامدًا لله على نعمه. ا هـ.

## جواب آخر:

الله الموفق.

ما أجاب به الشيخ الأجل الأوحد، بقية السلف، وقدوة الخلف، رئيس المحققين، وخلاصة المدققين، تقى الملة والحق والدين: من الخلاف فى هذه المسألة: صحيح منقول فى غير ما كتاب من كتب أهل العلم، لا اعتراض عليه فى ذلك؛ إذ ليس فى ذلك ثلب لرسول الله على، ولا غض من قدره على.

وقد نص الشيخ أبو محمد الجوينى فى كتبه على تحريم السفر لزيارة القبور. وهذا اختيار القاضى الإمام عياض بن موسى بن عياض فى إكماله. وهو من أفضل المتأخرين من أصحابنا.

ومن المدونة: ومن قال: على المشى إلى المدينة، أو بيت المقدس، فلا يأتيهما أصلا، إلا أن يريد الصلاة في مسجديهما، فليأتهما. فلم يجعل نذر زيارة قبره على طاعة يجب الوفاء بها؛ إذ من أصلنا: أن من نذر طاعة لزمه الوفاء بها، كان من جنسها ما هو واجب بالشرع، كما هو مذهب أبى حنيفة، أو لم يكن.

قال القاضى أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق، عقيب هذه المسألة: ولولا الصلاة فيهما لما لزمه إتيانهما، ولو كان نذر زيارة طاعة لما لزمه ذلك. وقد ذكر ذلك القيروانى فى تقريبه، والشيخ ابن سيرين فى تنبيهه. وفى المبسوط: قال مالك: ومن نذر المشى إلى مسجد من المساجد ليصلى فيه. قال: فإنى أكرهت ذلك له. لقوله على الله تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد بيت المقدس، ومسجدى هذا»(۱). وروى محمد بن المواز فى الموازية: إلا أن يكون قريبًا، فيلزمه الوفاء، لأنه ليس بشد رحل. وقد قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر فى كتابه «التمهيد»: يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والصالحين مساجد.

وحيث تقرر هذا فلا يجوز أن ينسب من أجاب فى هذه المسألة بأنه سفر منهى عنه إلى الكفر، فمن كفره بذلك من غير موجب، فإن كان مستبيحًا ذلك فهو كافر؛ وإلا فهو فاسق.

قال الإمام أبو عبد الله محمد بن على المارزى فى "كتاب المعلم": من كفر أحدًا من أهل القبلة، فإن كان مستبيحًا ذلك فقد كفر، وإلا فهو فاسق. يجب على الحاكم إذا رفع أمره إليه أن يؤدبه، ويعزره بما يكون رادعًا لأمثاله، فإن ترك مع القدرة عليه فهو آثم، والله تعالى أعلم.

كتبه محمد بن عبد الرحمن البغدادى، الخادم للطائفة المالكية بالمدرسة الشريفة المستنصرية، رحمة الله على منشئها.

#### وأجاب غيره فقال:

الحمد لله رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمد، وعلى آله الطاهرين.

ما ذكره مولانا الإمام، العالم العامل، جامع الفضائل والفوائد، بحر العلوم، ومنشأ الفضل جمال الدين، كاتب خطه أمام خطى هذا، جمل الله به الإسلام، وأسبغ عليه سوابغ الإنعام، أتى فيه بالحق الجلى الواضح، وأعرض فيه عن إغضاء المشايخ؛ إذ السؤال والجواب اللذان تقدماه، لا يخفى على ذلك فطنة وعقل أنه أتى في الجواب المطابق للسؤال بحكاية أقوال العلماء الذين تقدموه، ولم يبق عليه في ذلك إلا أن يعترضه معترض في نقله فيبرزه له من كتب العلماء الذين حكى أقوالهم. والمعترض له بالتشنيع، إما جاهل لا يعلم ما يقول، أو متجاهل يحمله حسده وحمية الجاهلية على رد ما هو عند العلماء مقبول، أعاذنا الله تعالى من غوائل الحسد، وعصمنا من مخائل النكد، بمحمد وآله الطبين الطاهرين؛ والحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>۱) النسائي في السهو (١٤٣٠) وأحمد ٣/٩٣ .

كتبه الفقير إلى عفو ربه ورضوانه، عبد المؤمن بن عبد الحق الخطيب، غفر الله له وللمسلمين أجمعين.

#### وأجاب غيره فقال:

بعد حمد الله الذى هو فاتح كل كلام، والصلاة والسلام على رسوله محمد خير الأنام، وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، أعلام الهدى ومصابيح الظلام، يقول أفقر عباد الله، وأحوجهم إلى عفوه:

ما حكاه الشيخ الإمام البارع الهمام، افتخار الأنام، جمال الإسلام، ركن الشريعة، ناصر السنة، قامع البدعة، جامع أشتات الفضائل، قدوة العلماء الأماثل، في هذا الجواب، من أقوال العلماء والأثمة النبلاء ـ رحمة الله عليهم أجمعين ـ بين لا يدفع، ومكشوف لا يتقنع، بل أوضح من النيرين، وأظهر من فرق الصبح لذى عينين. والعمدة في هذه المسألة: الحديث المتفق على صحته. ومنشأ الخلاف بين العلماء من احتمالي صبغته.

وذلك: أن صيغة قوله على النفى فمقتضاه: الله تشد الرحال» ذات وجهين، نفى ونهى، لاحتمالهما؛ فإن لحظ معنى النفى فمقتضاه: نفى فضيلة واستحباب شد الرحال، وإعمال المطى إلى غير المساجد الشلاثة؛ إذ لو فرض وقوعهما لامتنع رفعهما. فتعين توجه النفى إلى فضيلتهما واستحبابهما دون ذاتهما، وهذا عام فى كل ما يعتقد أن إعمال المطى وشد الرحال إليه قربة وفضيلة؛ من المساجد، وزيارة قبور الصالحين، وما جرى هذا المجرى، بل أعم من ذلك. وإثبات ذلك المنفى المقدر فى صدر الجملة لما بعد "إلا". وإلا لما افترق الحكم بين ما قبلها وما بعدها، وهو مفترق حينتذ؛ لا يلزم من نفى الفضيلة والاستحباب نفى الإباحة. فهذا وجه متمسك من قال بإباحة هذا السفر، بالنظر إلى أن هذه الصيغة نفى، وبنى على ذلك جواز القصر.

وإن كان النهي ملحوظًا. فالمعنى: نهيه عن إعمال المطى وشد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة؛ إذ المقرر عند عامة الأصوليين أن النهى عن الشيء قاض بتحريمه أو كراهته، على حسب مقتضى الأدلة، فهذا وجمه متمسك من قال بعدم جواز القصر في هاذا السفر، لكونه منهيًا عنه. وممن قال بحرمته: الشيخ الإمام أبو محمد الجويني من الشافعية، والشيخ أبو الوفاء ابن عقيل من الحنابلة، وهو الذي أشار القاضى عياض من المالكية إلى اختياره.

وما جاء من الأحاديث في استحباب زيارة القبور، فمحمول على ما لم يكن فيه شد

رحل وإعمال مطى، جمعًا بينهما.

ويحتمل أن يقال: لا يصلح أن يكون غير حديث: «لا تشد الرحال»(١) معارضًا له، لعدم مساواته إياه في الدرجة، لكونه من أعلى أقسام الصحيح، والله أعلم.

وقد بلغنى أنه رزئ<sup>(۲)</sup> وضيق على المجيب. وهذا أمر يحار فيه اللبيب ويتعجب منه الأريب؛ ويقع به في شك مريب.

فإن جوابه فى هذه المسألة قاض بذكر خلاف العلماء. وليس حاكمًا بالغض من الصالحين والأنبياء؛ فإن الأخذ بمقتضى كلامه مصلوات الله وسلامه عليه من الحديث المتفق على صحة رفعه إليه، هو الغاية القصوى فى تتبع أوامره ونواهيه، والعدول عن ذلك محذور، وذلك مما لا مرية فيه.

وإذا كان كذلك، فأى حرج على من سئل عن مسألة فذكر فيها خلاف الفقهاء، ومال فيها إلى بعض أقوال العلماء؟ فإن الأمر لم يزل كذلك على ممر العصور، وتعاقب الدهور.

وهل ذلك محمول من القادح إلا على امتطاء نضو الهوى المفضى بصاحبه إلى التوى؛ فإن من يقتبس من فوائده، ويلتقط من فرائده، لحقيق بالتعظيم، وخليق بالتكريم، ممن له الفهم السليم، والذهن المستقيم. وهل حكم المظاهر عليه في الظاهر، إلا كما قيل في المثل السائر: الشعير يؤكل ويذم. وقول الشاعر:

جــزى بنوه أبا الغيــلان عن كــبــر وحسـن فعل كـمـا يجـزى سنـمـار

غيره:

ينعت الناعستسون يسوزن وزنا

منطق رائع . ويلحن أحسيسا

نا. وخسير الحديث ما كان لحنا

وقال الله تعالى: ﴿ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلاَ تَعْدلُوا اعْدلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المائدة: ٨]. وقال تعالى: ﴿ وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقُوعَ وَلا تَعَاوَنُوا

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۷ . (۲) أي: انتقص منه. انظر: القاموس، مادة «رزا».

عَلَى الإِثْمِ والْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ ﴾ [المائدة: ٢]، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهِ مَا أَيُّهَا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا . يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠، ٧١]، وقال تعالى: ﴿ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهُ لَقُويٌ عَزِيزٌ ﴾ [الحج: ٤٠].

ولولا خشية الملالة، لما نكبت عن الإطالة.

نسأل الله الكريم، أن يسلك بنا وبكم سبيل الهداية، وأن يجنبنا وإياكم مسلك الغواية، إنه على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل ونعم النصير.

والحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيد المرسلين، محمد النبى وآله الطاهرين، وأصحابه الكرام المنتخبين.

هذا جواب الشيخ الإمام العلامة جمال الدين يوسف بن عبد المحمود بن عبد السلام بن البتى الحنبلي رحمه الله تعالى.

قال المؤلف: ومن خطه نقلت.

## جواب آخر لبعض علماء أهل الشام المالكية:

الحمد لله، وهو حسبي.

السفر إلى غير المساجد الثلاثة ليس بمشروع. وأما من سافر إلى مسجد النبى وَاللَّهُ ليصلى فيه، ويسلم على النبى وَاللَّهُ وعلى صاحبيه \_ رضى الله عنهما \_ فمشروع، كما ذكر باتفاق العلماء.

وأما لو قصد إعمال المطى لزيارته ﷺ، ولم يقصد الصلاة، فهذا السفر إذا ذكر رجل فيه خلافًا للعلماء؛ وأن منهم من قال: إنه منهى عنه. ومنهم من قال: إنه مباح. وأنه على القولين ليس بطاعة، ولا قربة، فمن جعله طاعة وقربة على مقتضى هذين القولين كان حرامًا بالإجماع، وذكر حجة كل قول منهما، أو رجح أحد القولين، لم يلزمه ما يلزم من تنقص؛ إذ لا تنقص ولا إزراء بالنبي ﷺ.

وقد قال مالك \_ رحمه الله \_ لسائل سأله: أنه نذر أن يأتى قبر النبى ﷺ؟ فقال: إن كان أراد مسجد النبى ﷺ فليأته، وليصل فيه. وإن كان أراد القبر فلا يفعل، للحديث الذى جاء: «لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد»(١١)، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۱۱۱ .

كتبه أبو عمرو بن أبى الوليد المالكي.

كذلك يقول عبد الله بن أبي الوليد المالكي.

قال المؤلف \_ رحمه الله \_ : نقلت هذه الأجوبة كلها من خط المفتين بها.

قال: ووقفت على كتاب ورد مع أجوبة أهل بغداد، وصورته:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ناصر الملة الإسلامية، ومعز الشريعة المحمدية، بدوام أيام الدولة المباركة السلطانية، المالكية، الناصرية، ألبسها الله تعالى لباس العز المقرون بالدوام، وحلاها بحلية النصر المستمر بمرور الليالى والأيام، والصلاة والسلام على النبى المبعوث إلى جميع الأنام، صلى الله عليه وعلى آله البررة الكرام.

اللهم إن بابك لم يزل مفتوحًا للسائلين، ورفدك ما برح مبذولا للوافدين، من عودته مسألتك وحدك لم يزل أحدًا سواك، ومن منحته مناتح رفدك، لم يفد على غيرك، ولم يحتم إلا بحماك. أنت الرب العظيم الكريم الأكرم، قصد باب غيرك على عبادك محرم. أنت الذي لا إله غيرك، ولا معبود سواك، عز جارك؛ وجل ثناؤك، وتقدست أسماؤك، وعظم بلاؤك، ولا إله غيرك. ولم تزل سنتك في خلقك جارية بامتحان أوليائك وأحبابك، تفضلا منك عليهم، وإحسانًا من لدنك إليهم. ليزدادوا لك في جميع الحالات ذكرًا ولإنعامك في جميع التقلبات شكرًا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ﴿وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَصْرِبُهَا للنَّاس وَمَا يَعْقَلُهَا إِلاَّ الْعَالَمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٣].

اللهم وأنت العالم الذى لا تُعلَّم، وأنت الكريم الذى لا تبخل، قد علمت يا عالم السر والعلانية والعلانية، أن قلوبنا لم تزل ترفع إخلاص الدعاء صادقة، وألسنتا في حالتي السر والعلانية ناطقة. أن تسعفنا بإمداد هذه الدولة المباركة الميمونة السلطانية الناصرية، بمزيد العلا والرفعة والتمكين، وأن تحقق آماله فيها بإعلاء الكلمة في ذلك، برفع قواعد دعائم الدين، وقمع مكايد الملحدين؛ لأنها الدولة التي برئت من غشيان الجنف والحيف، وسلمت من طغيان القلم والسيف.

والذى ينطوى عليه ضمائر المسلمين، ويشتمل عليه سرائر المؤمنين: أن السلطان الملك الناصر للدين، عمن قال فيه رب العالمين، وإله السموات والأرضين: الذى بتمكينه في أرضه حصل التمكين لملوك الأرض، وعظماء السلاطين، في كتابه العرزيز الذى يتلى، فمن شاء فليتدبر: ﴿ اللَّذِينَ إِن مُكُنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ

الْمُنكَرِ ﴾ [الحج: ٤١]، وهو ممن مكنه الله تعالى فى الأرض تمكينًا، يقينا لا ظنّا، وهو بمن يعنى بقوله تعالى: ﴿ وَعَدَ اللّهُ اللّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلَفَتُهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ اللّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمكّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الّذِي اَرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيَبُدَلِنَهُم مِنْ بَعْد خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ﴾ [النور: ٥٥].

والذى عهده المسلمون، وتعوده المؤمنون، من المراحم الكريمة والعواطف الرحيمة، إكرام أهل الدين، وإعظام علماء المسلمين.

والذى حمل على رفع هذه الأدعية الصريحة إلى الحضرة الشريفة ـ وإن كانت لم تزل مرفوعة إلى الله سبحانه بالنية الصحيحة ـ قوله ﷺ : «الدين النصيحة» قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم»(١). وقوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات»(٢)، فهذان الحديثان مشهوران بالصحة، ومستفيضان في الأمة.

ثم إن هذا الشيخ المعظم الجليل، والإمام المكرم النبيل، أوحد الدهر، وفريد العصر، طراز المملكة الملكية، وعلم الدولة السلطانية لو أقسم مقسم بالله العظيم القدير، أن هذا الإمام الكبير، ليس له في عصره مماثل ولا نظير لكانت يمينه برة غنية عن التكفير، وقد خلت من وجود مثله السبع الأقاليم، إلا هذا الإقليم، يوافق على ذلك كل منصف جبل على الطبع السليم. ولست بالثناء عليه أطريه، بل لو أطنب مطنب في مدحه والثناء عليه لما أتى على بعض الفضائل التي هي فيه؛ أحمد بن تيمية، درة يتيمة يتنافس فيها، تشترى ولا تباع، ليس في خزائن الملوك درة تماثلها وتؤاخيها، انقطعت عن وجود مثله الاطماع.

لقد أصم الأسماع، وأوهى قوى المتبوعين والأتباع سماع رفع، أبى العباس ــ أحمد بن تيمية ــ إلى القلاع.

وليس يقع من مثله أمر ينقم منهم عليه، إلا أنه يكون أمراً قد لبس عليه، ونسب إلى ما ينسب مثله إليه. والتطويل على الحضرة العالية، لا يليق، إن يكن في الدنيا قطب فهو القطب على التحقيق، قد نصب الله السلطان أعلى الله شأنه في هذا الزمان منصب يوسف الصديق، صلى الله على نبينا وعليه، لما صرف الله وجوه أهل البلاد إليه، حين أمحلت البلاد، واحتاج أهلها إلى القوت المدخر لديه. والحاجة بالناس والآن إلى قوت الأرواح، المشار في ذلك الزمان إليها، لا خفاء أنها للعلوم الشريفة، والمعاني اللطيفة.

وقد كانت في بلاد المملكة السلطانية \_ حرسها الله تعالى \_ تكال إلينا جزافًا بغير أثمان، منحة عظيمة من الله للسلطان، ونعمة جسيمة إذ خص بلاد مملكته وإقليم دولته بما لا يوجد

<sup>(</sup>۱) البخاري في الإيمان معلقا ( الفتح /١٣٧) ، ومسلم في الإيمان (٥٥/ ٩٥). (٢) سبق تخريجه ص ٣٠.

في غيرها من الأقاليم والبلدان، وكان قد وفد الوافدون من سائر الأمصار إلى تلك الديار؛ فوجدوا صاحب صواع الملك قد رفع إلى القلاع، ومثل هذه الميرة لا توجد في غير تلك البلاد لتشترى أو تباع، فصادف ذلك جدب الأرض ونواحيها، جدبًا أعطب أهاليها، حتى صاروا من شدة حاجتهم إلى الأقوات كالأموات، والذي عرض للملك بالتضييق على صاحب صواعه، مع شدة الحاجة إلى غذاء الأرواح، لعله لم يتحقق عنده أن هذا الإمام من أكابر الأولياء وأعيان أهل الصلاح، وهذه نزغة من نزغات الشيطان، قال الله سبحانه: ﴿ وَقُلُ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِي آحسن أن الشيطان يَنزغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشيطان كَانَ لِلإِنسَانِ عَدُواً مبينًا ﴾ [الإسراء: ٥٣].

وأما إزارء بعض العلماء عليه فى فتواه، وجوابه عن مسألة شد الرحال إلى القبور، فقد حمل جواب علماء هذه البلاد، إلى نظرائهم من السعلماء، وقرنائهم من الفضلاء، وكلهم أفتى: أن الصواب فى الذى به أجاب.

والظاهر بين الأنام، أن إكرام هذا الإمام، ومعاملته بالتبجيل والاحترام، فيه قوام الملك، ونظام الدولة، وإعزاز الملة، واستجلاب الدعاء، وكبت الأعداء، وإذلال أهل البدع والأهواء، وإحياء الأمة وكشف الغمة، ووفور الأجر، وعلو الذكر، ورفع البأس، ونفع الناس، ولسان حال المسلمين تال قول الكبير المتعال: ﴿ [فَلَمًّا](١) دَخُلُوا عَلَيْه قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسْنًا وَأَهْلَنَا الضُّرُ وَجئنًا بِبِضَاعَة مُزْجَاة فَأُوف لَنَا الْكَيْلُ وَتَصَدّق عَلَيْنَا إِنَّ الله يَجْزِي الْمُتَصَدّقينَ ﴾ [يوسف: ٨٨].

والبضاعة المزجاة: هي هذه الأوراق، المرقومة بالأقلام، والميرة المطلوبة: هي الإفراج عن شيخ الإسلام، والذي حمل على هذا الإقدام قوله عليه السلام، والذي حمل على هذا الإقدام قوله عليه السلام.

وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الكرام، وسلم تسليما. هذا آخر هذا الكتاب. قال المؤلف: ووقفت على «كتاب آخر» من بغداد أيضًا. صورته:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد النبي وآله وصحبه أجمعين.

اللهم فكما أيدت ملوك الإسلام وولاة الأمور بالقوة والأيد وشيدت لهم ذكرًا،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: "ولما"، والصواب ما أثبتناه.

وجعلتهم للمقهور اللائذ بجنابهم ذخرًا، وللمكسور العائذ بأكناف بابهم جبرًا، فاشدد اللهم منهم بحسن معونتك لهم إزرًا، وأعل لهم جدًا وارفع قدرًا، وزدهم عـزًا، وزودهم على أعدائك نصرًا، وامنحهم توفيقًا مسددًا، وتمكينًا مستمرًا.

وبعد، فإنه لما قرع أسماع أهل البلاد المشرقية، والنواحى العراقية التضييق على شيخ الإسلام، تقى الدين أبى العباس أحمد بن تيمية، سلمه الله، عظم ذلك على المسلمين، وشق على ذوى الدين، وارتفعت رؤوس الملحدين، وطابت نفوس أهل الأهواء والمبتدعين، ولما رأى علماء أهل هذه الناحية عظم هذه النازلة، من شماتة أهل البدع وأهل الأهواء، بأكابر الأفاضل وأثمة العلماء، أنهوا حال هذا الأمر الفظيع والأمر الشنيع، إلى الحضرة الشريفة السلطانية، زادها الله شرفًا، وكتبوا أجوبتهم في تصويب ما أجاب به الشيخ، سلمه الله في فتاواه، وذكروا من علمه، وفضائله بعض ما هو فيه، وحملوا ذلك إلى بين يدى مولانا ملك الأمراء، أعز الله أنصاره وضاعف اقتداءه، غيرة منهم على هذا الدين، ونصيحة للإسلام وأمراء المؤمنين.

والآراء المولوية العالية أولى بالتقديم، لأنها ممنوحة بالهداية إلى الصراط المستقيم.

وأفضل الصلاة وأشرف التسليم، على النبى الأمى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما.

# وَقَال شيخ الإسلام \_ قدس الله روحه \_:

### فَصْـل

مختصر فى التنبيه على ما فى هذا المصنف من الجهل والكذب مع أنه فى غاية الاختصار. وقبل ذلك نذكر لفظ الجواب؛ ليتبين ما فى معارضته من الخطأ والصواب، ولفظ الجواب بعد لفظ السؤال. والسؤال سؤال مسترشد: يسأل عن السفر إلى قبور الأنبياء، وما جاء فى ذلك من الأقوال المختلفة، والأحاديث المتعارضة. وقد سمع الاختلاف فى ذلك، والأحاديث المتعارضة، ولم يعرف صحيحها من ضعيفها. فقال:

ما تقول السادة العلماء: في رجل نوى «زيارة قبور الأنبياء والصالحين» مثل نبينا على وغيره، فهل يجوز له في سفره أن يقصر الصلاة؟ وهل هذه الزيارة شرعية أم لا؟ وقد روى عن النبي على أنه قال: «من حج ولم يزرني فقد جفاني» (١١)، و «من زارني بعد موتى فكأنما زارني في حياتي» (٢)، وروى عنه أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا» (٣).

#### ولفظ الجواب:

الحمد الله، أما من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين: فهل يجوز له قصر الصلاة؟ على قولين معروفين:

أحدهما: وهو قول متقدمى العلماء الذين لا يجوزون القصر فى سفر المعصية، ويقولون: إن هذا سفر معصية؛ كأبى عبد الله ابن بطة، وأبى الوفاء ابن عقيل، وطوائف كثيرين من العلماء المتقدمين: أنه لا يجوز القصر فى مثل هذا السفر؛ لأنه سفر منهى عنه. ومذهب مالك والشافعى وأحمد: أن السفر المنهى عنه فى الشريعة لا تقصر فيه الصلاة.

والقول الثانى: أنه تقصر الصلاة فيه. وهذا يقوله من يجوز القصر فى السفر المحرم، كأبى حنيفة. ويقوله بعض المتأخرين من أصحاب الشافعى وأحمد ممن يجوز السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين، كأبى حامد الغزالى، وأبى محمد المقدسى، وأبى الحسن بن

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۱۸. (۲) سبق تخریجه ص ۱۰۶. (۳) سبق تخریجه ص ۷.

عبدوس الحراني. وهؤلاء يقولون: إن هذا السفر ليس بمحرم؛ لعموم قوله: "فزوروا القبور» $^{(1)}$ .

وقد يحتج بعض من لا يعرف الحديث بالأحاديث المروية في زيارة قبر النبي ﷺ كقوله: «من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي». رواه الدارقطني (٢).

وأما ما ذكره بعض الناس من قوله: "من حج ولم يزرنى فقد جفانى" ")، فهذا لم يروه أحد من العلماء. وهو مثل قوله: "من زارنى وزار أبى فى عام واحد ضمنت له على الله الجنة (٤)، فإن هذا \_ أيضاً \_ باطل باتفاق العلماء، ولم يروه أحد، ولم يحتج به أحد، وإنما يحتج بعضهم بحديث الدارقطنى \_ وقد زاد فيها المجيب حاشية بعد ذلك \_ ولكن هذا وإن كان لم يروه أحد من العلماء فى "كتب الفقه والحديث" لا محتجا ولا معتضدا به، وإن ذكره بعض المتأخرين فقد رواه أبو أحمد بن عدى فى كتاب "الضعفاء" ليبين ضعف روايته. فذكره بحديث النعمان بن شبل الباهلى المصرى، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله على قال: "من حج ولم يزرنى فقد جفانى"، قال ابن عدى: لم يروه عن مالك غير هذا. يعنى: وقد علم أنه ليس من حديث مالك، فعلم أن الآفة من جهته. قال يونس بالطامات. وقد ذكر أبو الفرج ابن الجورى هذا الحديث فى الموضوعات. ورواه من طريق أبى حاتم ابن حبان: يأتى عن الثقات بالطامات. وقال أبو حاتم: النعمان، حدثنا جدى، عن مالك. ثم قال أبو الفرج: قال أبو حاتم: النعمان يأتى عن الثقات بالطامات. وقال أبو حاتم: النعمان يأتى عن الثقات بالطامات. وقال أبو حاتم: النعمان يأتى عن الثقات بالطامات. وقال المدرقطنى: الطعن فى هذا الحديث من محمد، لا من نعمان.

وأما الحديث الآخر: "من زارنى وزار أبى فى عام واحد ضمنت له على الله الجنة "(١)، فهذا ليس فى شىء من الكتب لا بإسناد موضوع، ولا غير موضوع. وقد قيل: إن هذا لم يدكر يسمع فى الإسلام حتى فتح المسلمون بيت المقدس فى زمن صلاح الدين، فلهذا لم يذكر أحد من العلماء لا هذا ولا هذا، لا على سبيل الاعتضاد ولا على سبيل الاعتماد، بخلاف الحديث الذى قد تقدم، فإنه قد ذكره جماعة، ورووه، وهو معروف من حديث حفص بن سليمان الغاضرى صاحب عاصم، عن ليث بن أبى سليم، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله على " «من حج فزارنى بعد موتى، كان كمن زارنى فى حياتى ".

وقد اتفق أهل العلم بالحديث على الطعن فى حديث حفص هذا دون قراءته. قال البيهقى فى «شعب الإيمان»: روى حفص بن أبى داود ـ وهو ضعيف ـ عن ليث بن أبى سليم، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «من حج فزارنى بعد موتى

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۹۶ . (۲) سبق تخریجه ص ۱۰۶ .

<sup>(</sup>٣) سبق تخریجه ص ۱۸ . (٤) سبق تخریجه ص ۱۳ .

كان كمن زارنى فى حياتى». قال يحيى بن معين عن حفص: هذا ليس بثقة، وهو أصح قراءة من أبى بكر بن عياش، وأبو بكر أوثق منه. وفى رواية عنه: كان حفص أقرأ من أبى بكر، وكان أبو بكر صدوقا، وكان حفص كذابا. وقال البخارى: تركوه. وقال مسلم بن الحجاج: متروك. وقال على بن المدينى: ضعيف الحديث، تركته على عمد. وقال النسائى: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه. وقال مرة: متروك، وقال صالح بن محمد البغدادى: لا يكتب حديثه، وأحاديثه كلها مناكير. وقال أبو رُرعة: ضعيف الحديث. وقال البغدادى: لا يكتب حديثه، وهو ضعيف الحديث، لا يصدق، متروك الحديث. أبو حاتم الرازى: لا يكتب حديثه، وهو ضعيف الحديث، لا يصدق، متروك الحديث. وقال عبد الرحمن بن خراش: هو كذاب متروك، يضع الحديث. وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث. وقال ابن عدى: عامة أحاديثه عمن روى عنه غير محفوظة.

وفى الباب حديث آخر رواه البزار والدارقطنى وغيرهما من حديث موسى بن هلال: حدثنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: "من زار قبرى وجبت له شفاعتى" (۱). قال البيهقى: وقد روى هذا الحديث، ثم قال: وقد قيل عن موسى، عن عبد الله، قال: وسواء عبد الله أو عبيد الله فهو منكر عن نافع عن ابن عمر، لم يأت به غيره. وقال العقيلى فى موسى بن هلال: هذا لا يتابع على حديثه. وقال أبو حاتم الرازى: هو مجهول. وقال أبو زكريا النواوى فى "شرح المهذب" لما ذكر قول أبى إسحاق: وتستحب زيارة قبر رسول الله ﷺ؛ لما روى عن ابن عمر، عن النبى ﷺ أنه قال: "من زار قبرى وجبت له شفاعتى". قال النواوى: أما حديث ابن عمر فرواه أبو بكر الرازى والدارقطنى والبيهقى بإسنادين ضعيفين جدا.

قال المجيب في تمام الجواب: وقد احتج أبو محمد المقدسي على جواز السفر لزيارة القبور والمساجد بأنه كان يزور قباء، وأنه كان يزور القبور، وأجاب عن حديث: "لا تشد الرحال»، بأن ذلك محمول على نفى الاستحباب.

وأما الأولون، فإنهم يحتجون بما في الصحيحين عن النبي على أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدى هذا»، وهذا الحديث اتفق الأئمة على صحته والعمل به. فلو نذر الرجل أن يصلى بمسجد أو بمشهد أو يعتكف فيه أو يسافر إلى غير هذه الثلاثة، لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة. ولو نذر أن يسافر أو يأتى إلى المسجد الحرام لحج أو عمرة وجب عليه ذلك باتفاق العلماء. ولو نذر أن يأتى مسجد النبى المسجد الأقصى لصلاة أو اعتكاف، وجب عليه الوفاء بهذا النذر عند مالك والشافعي \_ في أحد قوليه \_ وأحمد، ولم يجب عليه عند أبي حنيفة؛ لأنه لا يجب

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۱۸ ,

عنده بالنذر إلا ما كان من جنسه واجب بالشرع. وأما الجمهور فيوجبون الوفاء بكل طاعة، كما ثبت في صحيح البخارى عن عائشة أن النبي على قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه" (١). والسفر إلى المسجدين طاعة؛ فلهذا وجب الوفاء به. وأما السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاثة، فلم يوجب أحد من العلماء السفر إليها إذا نذره. حتى نص العلماء على أنه لا يسافر إلى مسجد قباء؛ لأنه ليس من الثلاثة، مع أن مسجد قباء تستحب زيارته لمن كان بالمدينة؛ لأن ذلك ليس بشد رحل، كما في الحديث الصحيح: "من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان كعمرة" (١). وفي الحاشية: وهذا الحديث رواه أهل السنن؛ كالنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه.

قال: وقالوا: ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين، ولا أمر بها رسول الله على ولا أستحب ذلك أحد من أثمة المسلمين. فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة ولإجماع الأئمة. وهذا مما ذكره أبو عبد الله ابن بطة في «الإبانة الصغرى» من البدع المخالفة للسنة. وبهذا يظهر ضعف حجة أبي محمد المقدسي؛ لأن زيارة النبي على للسجد قباء لم تكن بشد رحل، والسفر إليه لا يجب بالنذر.

وقوله في قول النبي ﷺ: «لا تشد الرحال»: إنه محمول على نفي الاستحباب، عنه جوابان:

أحدهما: أن هذا تسليم منه أن هذا السفر ليس بعمل صالح ولا قربة ولا طاعة ولا هو من الحسنات. فإذًا من اعتقد [في] السفر لزيارة قبور الانبياء والصالحين أنه قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الإجماع، وإذا سافر لاعتقاده أنها طاعة كان ذلك محرما بإجماع المسلمين، فصار التحريم من هذه الجهة. ومعلوم أن أحدا لا يسافر إليها إلا لذلك. وأما إذا قدر أن الرجل سافر إليها لغرض مباح فهذا جائز، وليس من هذا الباب.

الوجه الثانى: أن هذا الحديث يقتضى النهى، والنهى يقتضى التحريم. وما ذكره السائل من الأحاديث فى زيارة قبر النبى على فكلها ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث، بل هى موضوعة. لم يخرج أحد من أهل السنن المعتمدة شيئا منها، ولم يحتج أحد من الأثمة بشئ منها، بل مالك إمام أهل المدينة النبوية الذين هم أعلم الناس بحكم هذه المسألة كره أن يقول الرجل: زرت قبر النبى على ، ولو كان هذا اللفظ معروفا عندهم أو مشروعا أو مأثورا عن النبى على المدينة.

والإمام أحمد \_ أعلم الناس في زمانه بالسنة \_ لما سئل عن ذلك لم يكن عنده ما يعتمد

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۸ . (۲) سبق تخریجه ص ۹ .

عليه في ذلك من الأحاديث إلا حديث أبي هريرة: أن النبي على قال: «ما من رجل يسلم على إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام»(١). وعلى هذا اعتمد أبو داود في سننه. وكذلك مالك في «الموطأ» روى عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا دخل المسجد قال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبت. ثم ينصرف. وفي سنن أبي داود عن النبي على أنه قال: «لا تتخذوا قبرى عيدا، وصلوا على حيثما كنتم؛ فإن صلاتكم تبلغني»(١). وفي سنن سعيد بن منصور أن عبد الله بن الحسن بن الحسين رأى رجلا يختلف إلى قبر النبي على الله الله الله الله على قال: «لا تتخذوا قبرى عيدا، وصلوا على حيثما كنتم؛ فإن صلاتكم تبلغني» ما أنتم ومن بالأندلس منه إلا سواء. وفي وصلوا على حيثما كنتم؛ فإن صلاتكم تبلغني» ما أنتم ومن بالأندلس منه إلا سواء. وفي الصحيحين عن النبي الله قال في مرض موته: «لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» \_ يحذر ما فعلوا(٣). قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وهم دفنوه في حجرة عائشة خلاف ما اعتادوه من الدفن في الصحراء؛ لئلا يصلى أحد عند قبره ويتخذه مسجدا، فيتخذ قبره وثنا.

وكان الصحابة والتابعون لما كانت «الحجرة النبوية» منفصلة عن المسجد إلى زمن الوليد ابن عبد الملك لا يدخل عنده أحد، لا لصلاة هناك، ولا لتمسح بالقبر، ولا دعاء هناك، بل هذا جميعه إنما يفعلونه في المسجد، وكان السلف من الصحابة والتابعين إذا سلموا على النبي عليه وأرادوا الدعاء دعوا مستقبلي القبلة لم يستقبلوا القبر.

وأما وقوف المسلم عليه، فقال أبو حنيفة: يستقبل القبلة أيضا، لا يستقبل القبر. وقال أكثر الأئمة: بل يستقبل القبر عند السلام عليه خاصة. ولم يقل أحد من الأئمة: يستقبل القبر عند الدعاء \_ أى الدعاء الذى يقصده لنفسه \_ إلا فى حكاية مكذوبة تروى عن مالك ومذهبه بخلافها. واتفق الأئمة على أنه لا يمس قبر النبى على ولا يقبله. وهذا كله محافظة على التوحيد.

فإن من أصول الشرك بالله اتخاذ القبور مساجد، كما قال طائفة من السلف في قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُواعًا وَلا يَغُوثُ وَيَعُوقَ وَنَسْواً ﴾ [نوح: ٢٣]، قالوا: هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وقد ذكر بعض هذا المعنى البخاري في صحيحه، كما ذكر قول ابن عباس: أن هذه الأوثان صارت إلى العرب، وذكره ابن جرير الطبرى وغيره في قصص الأنبياء من الطبرى وغيره في التفسير عن غير واحد من السلف. وذكره غيره في قصص الأنبياء من عدة طرق. وقد بسطت الكلام على هذه المسائل في غير هذا الموضع.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۱۶ . (۲) سبق تخریجه ص ۲۲ .

وأول من وضع هذه الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد التي على القبور هم أهل البدع - من الرافضة وغيرهم - الذين يعطلون المساجد ويعظمون المشاهد؛ التي يشرك فيها، ويكذب فيها، ويبتدع فيها دين لم ينزل الله به سلطانا، فإن الكتاب والسنة إنما فيه ذكر المساجد دون فيها، ويبتدع فيها دين لم ينزل الله به سلطانا، فإن الكتاب والسنة إنما فيه ذكر المساجد وأدعوه المشاهد، كما قال تعالى: ﴿قُلْ أَمَرَ رَبِي بِالقَسْطِ وَأَقيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجد وَادْعُوهُ مُخْلَصِينَ لَهُ الدّينَ ﴾ [الأعراف: ٢٩]، وقال: ﴿وَأَنُّ الْمَسَاجِدَ للله فَلا تَدْعُوا مَعَ الله أَحدًا ﴾ أالجن: ١٨]، وقال: ﴿وَالله مَنْ آمَنَ بِالله وَالْيَوْمُ الآخِر وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الرَّكَاةَ ﴾ [البقرة: ١٨]، وقال تعالى: ﴿وَلا تُبَاشُرُوهُنُ وَأَنتُمْ عَاكَفُونَ فِي الْمَسَاجِد ﴾ [البقرة: ١٨٧]، وقال تعالى: ﴿وَلا تُبَاشُرُوهُنُ وَأَنتُمْ عَاكُفُونَ فِي الْمَسَاجِد ﴾ [البقرة: ١٨٧]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ مُنعَ مَسَاجِدَ الله أَن يُدْكَرَ فَيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ﴾ [البقرة: ١١٤]، وقد ثبت عنه ﷺ أنه كان يقول: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإنى أنهاكم عن ذلك»(١)، والله تعالى أعلم.

فهذه ألفاظ المجيب.

فليتدبر الإنسان ما تضمنته وما عارض به هؤلاء المعارضون بما نقلوه عن الجواب، وما المعوا أنه باطل: هل هم صادقون مصيبون في هذا، أو هذا، أو هم بالعكس؟ والمجيب أجاب بهذا من بضع عشر سنة، بحسب حال هذا السائل واسترشاده، ولم يبسط القول فيها، ولا سمى كل من قال بهذا القول، ومن قال بهذا القول، بحسب ما تيسر في هذا الوقت. وإلا فهذان القولان موجودان في كثير من الكتب المصنفة في مذهب مالك والشافعي وأحمد، وفي شروح الحديث، وغير ذلك. والقول بتحريم السفر إلى غير المساجد الثلاثة ـ وإن كان قبر نبينا محمد عناه تحريم السفر إلى غير الثلاثة، لكن منهم من أكثر أصحاب أحمد. الحديث عندهم معناه تحريم السفر إلى غير الثلاثة، لكن منهم من يقول: قبر نبينا لم يدخل في العموم. ثم لهذا القول مأخذان:

أحدهما: أن السفر إليه سفر إلى مسجده. وهذا المأخذ هو الصحيح. وهو موافق لقول مالك وجمهور أصحابه.

والمأخذ الثانى: أن نبينا لا يشبه بغيره من المؤمنين، كما قال طائفة من أصحاب أحمد: إنه يحلف به وإن كان الحلف بالمخلوقات منهيا عنه، وهو رواية عن أحمد. ومن أصحابه من قال فى المسألتين: حكم سائر الأنبياء كحكمه؛ قاله بعضهم فى الحلف بهم، وقاله بعضهم فى زيارة قبورهم. وكذلك أبو محمد الجوينى ومن وافقه من أصحاب الشافعى على أن الحديث يقتضى تحريم السفر إلى غير الثلاثة.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص ٩ .

وآخرون من أصحاب الشافعي ومالك وأحمد قالوا: المراد بالحديث نفي الفضيلة والاستحباب، ونفى الوجوب بالنذر، لا نفى الجواز. وهذا قول الشيخ أبي حامد، وأبي على، وأبي المعالى، والغزالي، وغيرهم. وهو قول ابن عبد البر، وأبي محمد المقدسي، ومن وافقهما من أصحاب مالك وأحمد: فهذان هما القولان الموجودان في كتب المسلمين: ذكرهما المجيب، ولم يعرف أحدا معروفا من العلماء المسلمين في الكتب قال: إنه يستحب السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين. ولو علم أن في المسألة قولا ثالثا لحكاه، لكنه لم يعرف ذلك، وإلى الآن لم يعرف أن أحدا قال ذلك، ولكن أطلق كثير منهم القول باستحباب زيارة قبر النبي ﷺ، وحكى بعضهم الإجماع على ذلك. وهذا مما لم يذكر فيه المجيب نزاعا في الجواب؛ فإنه من المعلوم أن مسجد النبي عليه السفر الله بالنص والإجماع. فالمسافر إلى قبره لابد إن كان عالما بالشريعة أن يقصد السفر إلى مسجده، فلا يدخل ذلك في جواب المسألة؛ فإن الجواب إنما كان عمن سافر لمجرد زيارة قبورهم، والعالم بالشريعة لا يقع في هذا، فإنه يعلم أن الرسول قد استحب السفر إلى مسجده والصلاة فيه، وهو يسافر إلى مسجده. فكيف لا يقصد السفر إليه فكل من علم ما يفعله باختياره فلابد أن يقصده، وإنما ينتفى القصد مع الجهل. إما مع الجهل بأن السفر إلى مسجده مستحب لكونه مسجده لا لأجل القبر، وإما مع الجهل بأن المسافر إنما يصل إلى مسجده. فأما مع العلم بالأمرين فلابد أن يقصد السفر إلى مسجده؛ ولهذا كان لزيارة قبره حكم ليس لسائر القبور من وجوه متعددة، كما قد بسط في مواضع.

وأهل الجهل والضلال يجعلون السفر إلى زيارته كما هو المعتاد لهم من السفر إلى زيارة قبر من يعظمونه. يسافرون إليه ليدعوه، ويدعوا عنده، ويدخلوا إلى قبره، ويقعدوا عنده، ويكون، عليه أو عنده مسجد نبى لأجل القبر، فيصلون في ذلك المسجد تعظيما لصاحب القبر، وهذا مما لعن النبى على أهل الكتاب على فعله، ونهى أمته عن فعله، فقال في مرض موته: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»، وهو في الصحيحين من غير وجه (۱)، وقال قبل أن يموت بخمس: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك». رواه مسلم (۲).

فمن لم يفرق بين ما هو مشروع في زيارة القبور وما هو منهى عنه لم يعرف دين الإسلام في هذا الباب.

والمقصود التنبيه على ما في هذا المصنف الذي صنفه هذا المعترض على الجواب المذكور،

<sup>(</sup>۱، ۲) سبق تخریجهما ص ۹ .

وبيان ما فيه من الجهل والافتراء.

فمنها: أنه قال فى الجواب: إنه ظهر لى من صريح ذلك الكلام وفحواه ومقصده إلى ومغزاه: وهو تحريم زيارة قبور الأنبياء وسائر القبور والسفر إليها، ودعواه أن ذلك معصية محرمة مجمع عليها.

فيقال: معلوم لكل من رأى الجواب أنه ليس فيه تحريم لزيارة القبور؛ لا قبور الأنبياء ولا غيرهم؛ إذا لم يكن بسفر؛ ولا فيه دعوى الإجماع على تحريم السفر، بل قد صرح بالخلاف في ذلك. فكيف يحكى عنه أنه يقول: إن نفس زيارة القبور مطلقا معصية محرمة مجمع عليها، فهذا افتراء ظاهر على الجواب؛ ثم إنه تناقض في ذلك، فحكى بعد هذا عن المجيب أنه حكى الخلاف في جواز السفر.

ثم قال في آخر كلامه: إن ما ادعاه مجمع على أنه حرام، وأنه يناقض في ذلك، وهو الذي يناقض في هذه الحكاية. وأما المجيب فحكي قولهم في جواز السفر، وأنهم اتفقوا على أنه ليس بقربة ولا طاعة. فمن اعتقد ذلك فقد خالف الإجماع، وإذا فعله لاعتقاده أنه طاعة كان محرما بالإجماع، فصار التحريم من جهة اتخاذه قربة. هذا لفظ الجواب.

ومعلوم في كل عمل تنازع المسلمون فيه هل هو محرم أو مباح ليس بقربة أن من جعله قربة فقد خالف الإجماع، وإذا فعله متقربا به كان ذلك حراما بالإجماع، كسما لو تقرب بلعب النرد والشطرنج، وبيع الدرهم بالدرهمين، وإتيان النساء في الحشوش، واستماع الغناء والمعازف، ونحو ذلك مما للناس فيه قولان؛ التحريم والإباحة، لم يقل أحد: إنها قربة. فالذي يجعله عبادة يتقرب به كما يتقرب بالعبادات قد فعل محرما بالإجماع. وهذا يشبه التقرب بالملاهي والمعازف؛ فإن جمهور المسلمين على أنها محرمة، وبعضهم أباحها، ولم يقل أحد: إنها قربة. فقائل ذلك مخالف للإجماع؛ وإنما يقول ذلك زنديق؛ مثل ما حكى أبو عبد الرحمن السلمي عن ابن الراوندي أنه قال: اختلف الفقهاء في الغناء: هل هو حرام أو حلال، وأنا أقول: إنه واجب. ومعلوم أن هذا ليس من أقوال علماء المسلمين.

والذين يتقربون بسماع القصائد والتغبير (١) ونحو ذلك هم مخطئون عند عامة الأئمة، مع أنه ليس في هؤلاء من يقول: إن الغناء قربة مطلقا، ولكن يقوله في صورة مخصوصة لبعض أهل الدين الذين يحركون قلوبهم بهذا السماع إلى الطاعات، فيحركون به وجد

<sup>(</sup>١) التغبير: التهلميل وترديد الصوت بالقراءة وذكر الله وغيرهما، وسمى من يقومون بذلك «المغمرة»؛ لأنهم يرغبون الناس في الغابرة، أي الباقية. انظر: القاموس، مادة «غير».

المحبة والترغيب فى الطاعات، ووجد الحزن والخوف والترهيب من المخالفات. فهذا هو الذى يقول فيه طائفة من الناس: إنه قربة، مع أن الجمهور على أنهم مخطئون لو جعل هذا قربة؛ لكونه بدعة ليست واجبة ولا مستحبة، ولاشتماله على مفاسد راجحة على ما ظنوه من المصالح، كما فى الخمر والميسر؛ فإنه وإن كان فيهما منافع للناس فإثمهما أكبر من نفعهما.

والشريعة تأمر بالمصالح الخالصة والراجحة، كالإيمان والجهاد؛ فإن الإيمان مصلحة محضة، والجهاد وإن كان فيه قتل النفوس فمصلحته راجحة، وفتنة الكفر أعظم فسادا من القتل، كما قال تعالى: ﴿ وَالْفُتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ [البقرة: ٢١٧]، ونهى عن المفاسد الخالصة والراجحة، كما نهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وعن الإثم، والبغى بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذه الأمور لا يبيحها قط في حال من الأحوال، ولا في شرعة من الشرائع. وتحريم الدم والميتة ولحم الخنزير والخمر وغير ذلك مما مفسدة راجحة. وهذا الضرب تبيحه عند الضرورة؛ لأن مفسدة فوات النفس أعظم من مفسدة الاغتذاء به.

والفقهاء إنما تنازعوا في الخمر: هل تشرب للعطش؛ لتنازعهم في كونها تذهب العطش، والناهي قال: لا تزيد الشارب إلا عطشا، فلا يحصل به بقاء المهجة. والمبيح يقول: بل قد ترطب رطوبة تبقى معها المهجة، وحينئذ فأى المأخذين كان هو الواقع، كان قول صاحبه أصوب. وبسط هذا له موضع آخر.

والمقصود أن ما اختلف فيه العلماء: هل هو حرام أو مباح، كان من جعله قربة مخالفا لإجماعهم، كما إذا اختلف الصحابة على قولين، فمن أحدث قولا ثالثا فقد خالف إجماعهم؛ ولهذا لم يكن في المسلمين من يقول: إن استماع الغناء قربة مطلقا، وإن قال: إن سماع الحقول الذي شرط له المكان والإمكان والإخوان \_ وهو ترغيب في الطاعات وترهيب من المخالفات قربة، فلا يقول قط: إن كل من سمع الملاهي فهو متقرب، كما يقول القائل: إن السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين قربة، وأنه إذا نذر السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين أنه يفي بهذا النذر، فإن هذا القول لا يعرف عن أحد من أئمة المسلمين، وإن أطلقوا الحقول بأن السفر إلى زيارة قبر النبي على عن أحد من أئمة المسلمين، عياض، وابن بطال عليها، فهذا حق إذا عرف مرادهم بذلك، كما ذكر ذلك القاضي عياض، وابن بطال وغيرهما، فمرادهم السفر المشروع إلى مسجده، وما يفعل فيه من العبادة المشروعة التي تسمى زيارة لقبره، فمذا الإجماع على هذا العني صحيح لا ريب فيه.

ولكن ليس هذا إجماعاً على ما صرحوا بالنهى عنه، أو بأنه ليس بقربة ولا طاعة. والسفر لغير المساجد الثلاثة قد صرح مالك وغيره؛ كالقاضى إسماعيل، والقاضى عياض، وغيرهما: أنه منهى عنه، لا يفعله لا ناذر ولا متطوع، وصرحوا بأن السفر إلى المدينة وإلى بيت المقدس لغير الصلاة في المسجدين هو من السفر المنهى عنه ليس له أن يفعله، وإن نذره، سواء سافر لزيارة أى نبى من الأنبياء، أو قبر من قبورهم، أو قبور غيرهم، أو مسجد غير الثلاثة؛ فهذا كله عندهم من السفر المنهى عنه، فكيف يقولون: إنه قربة، ولكن الإجماع على تحريم اتخاذه قربة لا يناقض النزاع في الفعل المجرد.

وهذا الإجماع المحكى عن السلف والأثمة لا يقدح فيه خلاف بعض المتأخرين إن وجد، ولكن إن وجد أن أحدا من الصلحاء المعروفين من السلف قال: إنه يستحب السفر لمجرد زيارة القبور، أو لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين، كان هذا قادحا في هذا الإجماع، ويكون في المسألة ثلاثة أقوال، ولكن الذي يحكى الإجماع لم يطلع على هذا القول، كما يوجد ذلك كثيرا من العلماء، ومع هذا فهذا القول يرد إلى الكتاب والسنة، لا يجوز إلزام الناس به بلا حجة، فإن هذا خلاف إجماع المسلمين.

#### فصل

ومنها: ظنه أن زيارة قسبر الرسول ﷺ من جنس الزيارة المعهودة في قسبر غيـره، حتى يحتج عليها بزيارة البقيع، وشهداء أحد، وزيارة قبر أمه.

ومنها: أنه جعل من حرم السفر لزيارة قبره وسائر القبور مجاهرا بالعداوة للأنبياء، مظهرا لهم العناد. ومعلوم أن هذا قول أكثر المتقدمين: كمالك وأكثر أصحابه، والجوينى أبى محمد، وغيره من أصحاب الشافعي، وأكثر متقدمي أصحاب أحمد. فيلزمه أن يكون إمامه مالك وغيره من أئمة الدين مجاهرين للأنبياء بالعداوة، معاندين لهم. وهذا لو قاله فيما أخطؤوا فيه لاستحق العقوبة البليغة؛ فكيف إذا قاله فيما اتبعوا فيه الرسول، واتبعوا فيه سنته الصحيحة، فحرموا ما حرم. فقد جعل المطيع لله ورسوله الذي رضى الله ورسوله وأنبياؤه عمله مجاهرا لهم بالعداوة، معاندا لهم. فكفر من حكم الله ورسوله بإيمانه.

ومثل هذا يبين له الصواب، وأن هذا القول هو الذي جاء به الرسول، وكان عليه السابقون الأولون من الأمة وأئمتها، وعليه دل الكتاب والسنة، فإذا تبين له أن هذا هو الذي جاء به الرسول ثم أصر على مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين، فانه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.

وكذلك إذا تبين أن هذا القول ليس بكفر، بل هو مما اتفق المسلمون على أنه قول سائغ،

وقائله مجتهد مأجور على اجتهاده، سواء أصاب أو أخطأ، فإذا أصر على تكفير من تبين بالكتاب والسنة والإجماع أنه لا يكفر، وتبين له أنه يكفر، فأصر على مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين، فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، كمن جعل اعتقاد أن المسيح عبد الله معاداة للمسيح، أو اعتقد أن من قال: لا تحلف بالأنبياء فقد عاداهم وكفر، فإن مثل هذا يستتاب.

ومنها: أن هذه المسألة قد نص عليها مالك إمامه وجمهور أصحابه، وهو في كتبهم الكبار والصغار، وهو لم يعرف ما قالوا، بل يكفر ويلعن ويشتم من قال بنفس القول الذي قالواه، فيلزمه تكفيرهم، وسبهم، واستحلال دمائهم.

ومنها: أنه قال: ورد في زيارة قبره أحاديث صحيحة، وغيرها مما لم يبلغ درجة الصحيح؛ لكنها يجوز الاستدلال بها على الأحكام الشرعية. وهذا كلام من لا يعرف ما روى في هذا الباب، ولا ما قاله فيه علماء المسلمين، بل هو بمنزلة الرافضى الذي يقول: قد روى في النص على على على أنه الإمام بعد رسول الله أحاديث صحيحة وأخر دونها. ومعلوم أن الأحاديث التي فيها ذكر زيارة قبره لم يخرج شيئا منها أهل الصحيح، ولا السنن المعتمد عليها؛ كسنن أبي داود، والترمذي؛ ولا المسانيد التي هي من هذا الجنس؛ كمسند أحمد. ولا استدل بشيء منها إمام، وهو مع ذلك لم يذكر منها حديثا واحدا فضلا عن أن يعزوه إلى كتاب.

وقوله: إن ما لم يبلغ درجة الصحيح منها يجوز الاستدلال بها، إنما يكون إذا كانت حسنة عند من قسم الحديث إلى ثلاثة أنواع، وهذا موقوف على العلم بحسنها، وأئمة الحديث لم يحكموا بذلك، وهو وأمثاله لا يعرفون ذلك. فالقول بذلك من أعظم القول بلا علم في الدين، والجرأة على سنة رسول رب العالمين، بأن يدخل فيها ما ليس منها بالجهل والضلال. فكيف إذا كان جميع ما روى في هذا الباب مما ضعفه أهل المعرفة بالحديث، بل حكموا بأنه كذب موضوع، كما قد بسط الكلام على ما روى في هذا الباب في غير هذا الكتاب.

ومنها: أنه لم يفرق بين «الزيارة الشرعية» التي كان النبي ﷺ يفعلها، ومقصودها الدعاء للميت؛ كالصلاة على جنازته، وبين ما ابتدعه الضالون من الإشراك بالميت، والحج إلى قبره، ودعائه من دون الله، ومقصوده بزيارته والسفر إليه أنه يدعوه من دون الله؛ لا أنه يدعو له. وهذه الزيارة لم يفعلها الرسول، ولا أذن فيها قط، فكيف بالسفر إليها؟! وهو من جنس الحج إلى الطواغيت.

ومنها: أنه جعل زيارة الميت كزيارته حيا، واستدل بحديث «الذي زار أخما له في الحياة»

على أنه يستحب زيارة الميت، وهذه التسوية والقياس ما عرفت عن أحد من علماء المسلمين؛ فإنه من المعلوم أن الصحابة الذين سافروا إلى الرسول فساعدوه، وسمعوا كلامه، وخاطبوه وسألوه فأجابهم، وعلمهم، وأدبهم، وحملهم رسائل إلى قومهم، وأمرهم بالتبليغ عنه، لا يكون مثلهم أحد بالأعمال الفاضلة؛ كالجهاد، والحج. فكيف يكون بمجرد رؤية ظاهر حجرته مثلهم؟! أو تقاس هذه الزيارة بهذه الزيارة؟!

فقد ثبت بالسنة واتفاق الأمة أن كل ما يفعل من الأعمال الصالحة في المسجد عن حجرته من صلاة عليه، وسلام، وثناء، وإكرام، وذكر محاسن، وفضائل، ممكن فعله في سائر الأماكن، ويكون لصاحبه من الأجر ما يستحقه، كما قال: «لا تتخذوا بيتي عيداً، وصلوا على، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم»(۱). ولو كان للأعمال عند القبر فضيلة لفتح للمسلمين باب الحجرة؛ فلما منعوا من الوصول إلى القبر، وأمروا بالعبادة في المسجد، علم أن فضيلة العمل فيه لكونه في مسجده، كما أن صلاة في مسجده بألف صلاة فيما سواه، ولم يأمر قط بأن يقصد بعمل صالح أن يفعل عند قبره عليه.

ومنها: افتراؤه على المجيب في مواضع متعددة افتراء ظاهرا، وسبب افترائه عليه أنه ذكر قول علماء المسلمين، ورجح ما قاله مالك وغيره من السلف، لكون سنة رسول الله عليه الصحيحة الصريحة توافقهم، وهذا يستلزم معاداة الله ورسوله؛ إذ كان من عادى سنته وشريعته ودينه فقد عاداه، ومن عادى شخصا لأجل ذلك فإنما عادى الرسول في الحقيقة وإن لم يقصد ذلك. فكيف يجوز الكذب والافتراء مرة بعد مرة؟! وهو كذب ظاهر. ولو كان المجيب مخطئا لما جاز ذلك؛ فإن الكذب والافتراء حرام مطلقا، والله أوجب الصدق والعدل لكل أحد على كل أحد في كل حال.

فكيف إذا كان ما ذكره المجيب من الأقوال هي أقوال المتبعين للرسول عَلَيْق، والمعترض القادح فيهم وفيما قالوه الشاتم المكفر لمن آمن بالرسول وأطاعه واتبعه على نفس ما هو متابعة للرسول وإيمان به، قوله هذا المتضمن عداوة الرسول، وعداوة ما جاء به، وعداوة من اتبعه، وإن لم يكن عالما بما تضمنه قوله. فقوله مع عدم العلم من جنس أقوال المحادين لله ولرسوله، الموالين لأهل الإفك والشرك، المضاهين للنصارى وأمثالهم، مع أنهم لا يعلمون أن قولهم يتضمن ذلك؛ لقلة العلم، وسوء الفهم، والبعد عن أهلية الاجتهاد، والاستدلال بالأدلة الشرعية، ومعرفة ما قاله أثمة الدين.

بل هم في مثل هذه المسألة العظيمة يتكلمون بأنواع من الكلام صاحبها إلى الاستتابة والتعزير والتعليم والتفهيم أحوج منه إلى الرد عليه والمناظرة له، كما يوجد في جهال أهل

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص ٢١ .

البدع من الرافضة والخوارج وغيرهم من يسارع إلى تكفير من اتبع الرسول من السلف؛ لقلة علمه، وسوء فهمه لما جاء به الرسول. فهم مبتدعون بدعة بجهلهم، ويكفرون من خالفهم.

وأهل السنة والعلم والإيمان يعرفون الحق، ويتبعون سنة الرسول، ويرحمون الخلق، ويعدلون فيهم، ويعذرون من اجتهد في معرفة الحق فعجز عن معرفته؛ وإنما يذمون من ذمه الله ورسوله، وهو المفرط في طلب الحق لتركه الدواجب، والمعتدى المتبع لهواه بلا علم، لفعله المحرم. فيذمون من ترك الواجب، أو فعل المحرم، ولا يعاقبونه إلا بعد إقامة الحجة عليه، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا كُنّا مُعَدّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾ [الإسراء: ١٥]، لاسيما في مسائل تنازع فيها العلماء، وخفى العلم فيها على أكثر الناس، ومن كان لا يتكلم بطريقة أهل العلم بل جازف في القول بلا علم.

فصاحب هذا الكلام لا يصلح للمناظرة، إلا كما يناظر جهال العوام المبتدعين، المضاهين للمشركين والنصارى، فإنهم يجعلون من قال الحق في المخلوق سابا له شاتماً، وهم يسبون الله ويشتمونه ويؤذونه، ولا يخافون من سب الحالق وشتمه وأشرك به ما يخافونه من قول الحق في حق المخلوق، كما قال الخليل لهم: ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلا تَخَافُونَ أَنْكُمْ أَشُرَكْتُم بِالله مَا لَمْ يُنزِلْ به عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِالأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ . الدين آمنُوا أَشُر كُتُم بِالله مَا لَمْ يُنزِلْ به عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِالأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ . الدين آمنُوا وَلَمْ يَلْسُوا إِيَانَهُم بِظُلْم أُولَكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُهتدُونَ ﴾ [الانعام: ٨١، ٨٢]، وكما قال تعالى عن المشركين: ﴿ وَإِذَا رَآكَ اللهِيَكُمْ وَهُم بَدِكْرِ عَن المُسركين: ﴿ وَإِذَا رَآكَ اللّذِينَ كَفُرُوا إِن يَتُخذُونَكَ إِلاَّ هَزُوا أَهَذَا اللّذِي يَذُكُرُ الهَتكُمْ وَهُم بِذِكِ مِن الرّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ ﴾ [الانبياء: ٣٦]، فلا يغضبون من ذكر الرحمن بالباطل كما يغضبون من ذكر الهتهم بالحق. وقال تعالى: ﴿ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ لا تَعْلُوا فِي دِينكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى الله إِلاَ الْمَسيحُ عيسَى ابْنُ مَريّمَ رَسُولُ الله وَكَلَمْتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنهُ فَامِنُوا بِالله وَرُسُله وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انتَهُوا خَيرًا لُكُمْ إِنَّمَا اللهُ إِلّهُ وَاحَدٌ سُبْحَانهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَفَى بِالله وَكِيلاً . لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسْيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلْهِ وَلا الْمَلائكَةُ الْمُقَرّبُونَ ﴾ [النساء: ١٧١].

وقد ذكر أهل التفسير: أن النصارى ـ نصارى نجران ـ لما قدموا على النبى على الله قالوا: يا محمد، لم تذكر صاحبنا؟ قال: «ومن صاحبكم؟». قالوا: عيسى. قال: «وأى شيء أقول له؟ هو عبد الله». قالوا: بل هو الله. فقال: «إنه ليس بعار عليه أن يكون عبدا لله». فقالوا: بلى. فأنزل الله هذه الآية، وفي الصحيحين عن النبي على قال: «ما أحد أصبر

على أذى يسمعه من الله؛ يجعلون له ولدا وشريكا وهو يعافيهم ويرزقهم  $^{(1)}$ ، وفى الصحيحين ـ أيضا ـ أنه قال: "يقول الله: شتمنى ابن آدم وما ينبغى له ذلك، وكذبنى ابن آدم وما ينبغى له ذلك. فأما شتمه إياى فقوله: إنى اتخذت ولدا، وأنا الأحد الصمد، الذى لم ألد ولم أولد. ولم يكن لى كفوا أحد. وأما تكذيبه إياى فقوله: لن يعيدنى كما بدأنى، وليس أول الخلق بأهون على من إعادته  $^{(1)}$ ، وكان معاذ بن جبل يقول عن النصارى: لا ترحموهم فلقد سبوا الله مسبة ما سبه إياها أحد من البشر.

فهؤلاء ينتقصون الخالق ويأنفون أن يذكر المخلوق بما يستحقه ويجعلون ذلك تنقيصا له، وإنما هو إعطاؤه حقه، وخفض له عن درجة الإلهية التي لا يستحقها إلا الله، وهذه حال من أشبههم من بعض الوجوه.

ومنها: ظنه أن كل ما كان قربة جار التوسل إليه بكل وسيلة، وهذا من أظهر الخطأ.

ومنها: ظنه أن القول بتحريم السفر لم يقل به أحد من أهل العلم، بل إنما نقله المجيب إن صح نقله عمن لا يعتمد عليه، ولا يعتد بخلافه. وهو نص مالك الصريح في خصوص قبر الرسول، ومذهب جمهور أصحابه، وجمهور السلف والعلماء.

ومنها: رعمه أن الذين حكى المجيب قولهم ـ وهم الغزالى وابن عبدوس وأبو محمد المقدسى ـ لا يعتد بخلاف من سواهم، ولا يرجع فى ذلك لمن عداهم، ومثل هذا الكلام لا يقال فى أحد من الأئمة الكبار، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك، إلا صاحب الشرع، فكيف يسوغ أن يقال فى مثل هؤلاء؟!

ومنها: أنه لما أراد أن يثبت أن النبى يسمع من القرب، ويبلغ الصلاة والسلام من البعد، لم يذكر ما فى ذلك من الأحاديث الحسان التى فى السنن، بل إنما اعتمد على حديث موضوع "من صلى على عند قبرى سمعته، ومن صلى على نائيا بلغته" (٣). وهذا إنما يرويه محمد بن مروان السدى، عن الأعمش. وهو كذاب بالاتفاق. وهذا الحديث موضوع على الأعمش بإجماعهم.

ثم قد غير لفظه. ففى النسخة التى رأيتها مصححا: "ومن صلى على نائيا سمعته"، وإنما لفظه: "بلغته" وهكذا ذكره القاضى عياض عن مسند بن أبى شيبة، وهو نقل منه. ومن يحتج بمثل هذا الحديث الموضوع ويعرض عن أحاديث أهل السنن الحسان فهو من أبعد الناس عن أهل العلم والعرفان. وإذا كان قد حرف لفظه فهو ظلمات بعضها فوق بعض،

<sup>(</sup>١) البخاري في التوحيد (٧٣٧٨)، ومسلم في صفات المنافقين (٤٩/٢٨٠٤)، كلاهما عن أبي موسى.

<sup>(</sup>٢) البخاري في بدء الخلق (٣١٩٣) وفي التفسير (٤٩٧٤) ولم نجده في مسلم.

<sup>(</sup>٣) السيوطى فى الجامع الصغير (٨٨١٢) وضعفه .

من جنس فعل الملاحدة فى قوله: «أول ما خلق الله العقل قال له: أقبل فأقبل» الحديث (١)، فهو كذب موضوع. ومع هذا فحرفوا لفظه، فقالوا: أول بالضم، ولفظه: «أول ما خلق» بالنصب على الظرف، كما روى: «لما خلق».

ومنها: أنه احتج بإجماع السلف والخلف على زيارة قبره، وظن أن الجواب يتضمن النهى عما أجمع عليه، وقد صرح فى الجواب بأن السفر إلى مسجده طاعة مجمع عليها، وكذلك ما تضمنه نما يسمى بزيارة لقبره من الأمور المستحبة؛ مثل الصلاة عليه، والسلام عليه، والدعاء له بالوسيلة وغيرها، والشهادة له، والثناء عليه بما فضله الله به، ومحبته، وموالاته، وتعزيره، وتوقيره، وغير ذلك نما قد يدخل فى مسمى الزيارة، فهذا كله مستحب. والمجيب يصرح باستحباب ذلك، وقد تنازع العلماء: هل يسمى هذا زيارة؟ وذكر تنازع العلماء فيما تنازعوا بالنص والإجماع من السفر إلى مسجده وزيارة قبره، وذكر بعض ما تنوزع فيه من ذلك. وهذا ظن أن السفر إلى زيارة نبينا كالسفر إلى غيره من الأنبياء والصالحين، وهو غلط من وجوه:

أحدها: أن مسجده عند قبره، والسفر إليه مشروع بالنص والإجماع، بخلاف غيره.

والثانى: أن ريارته كما يزار غيره ممتنعة، وإنما يصل الإنسان إلى مستجده، وفيه يفعل ما شرع له.

الثالث: أنه لو كان قبر نبينا يزار كما تزار القبور لكان أهل مدينته أحق الناس بذلك، كما أن أهل كل مدينة أحق بزيارة من عندهم من الصالحين، فلما اتفق السلف وأثمة الدين على أن أهل مدينته لا يزورون قبره، بل ولا يقفون عنده للسلام إذا دخلوا المسجد وخرجوا. وإن لم يسم هذا زيارة بل يكره لهم ذلك عند غير السفر، كما ذكر ذلك مالك، وبين أن ذلك من البدع التى لم يكن صدر هذه الأمة يفعلونه، علم أن من جعل زيارة قبره مشروعة كزيارة قبر غيره فقد خالف إجماع المسلمين.

الرابع: أنه قد نهى أن يتخذ قبره عيدا، وأصر الأمة أن تصلى عليه وتسلم حيثما كانت، وأخبر أن ذلك يبلغه. فلم يكن تخصيص البقعة بالدعاء له مشروعا، بل يدعى له فى جميع الأماكن، وعند كل أذان، وفى كل صلاة، وعند دخول كل مسجد، والخروج منه، بخلاف غيره. وهذا لعلو قدره، وارتفاع درجته، فقد خصه الله من الفضيلة بما لم يشركه فيه غيره؛ لئلا يجعل قبره مثل سائر القبور، بل يفرق بينهما من وجوه متعددة، ويبين فضله على غيره، وما من الله به على أمته.

<sup>(</sup>١) كشف الحفا (٨٢٣) وقال: «قال الصنعاني: موضوع باتفاق».

ومنها: أنه قال: لم يلزم من دعواه بأن ذلك مجمع على تحريمه أن يكون السادة الصحابة مع التابعين ومن بعدهم من العلماء المجتهدين للإجماع خارقين مصرين على تقرير الحرام، مرتكبين بأنفسهم وفتاويهم ما لا يجوز عليه الإقدام، مجمعين على الضلالة، سالكين طريق العماية والجهالة.

وفى هذا الكلام من الجهل بالشريعة، وما أجمع عليه المسلمون، والتسوية بين عبادة الرحمن \_ التى أجمع عليها أهل الإيمان \_ وبين عبادة الأوثان التى أجمعوا على تحريمها وغير ذلك، مما يبين اشتمال هذا الكلام على أنواع من مخالفة دين الإسلام، ولو كان صاحبه ممن يفهم ما قال ولوازمه لكان مرتدا يجب قتله، لكنه جاهل قد يتكلم بما لا يتصوره ويتصور لوازمه.

فيقال له ولأمثاله \_ ممن ظن أن في الجواب ما يخالف الإجماع \_: الذي أجمع عليه المسلمون سلفا وخلفا، قرنا بعد قرن: هو السفر إلى مسجده ﷺ، والصلاة والسلام عليه فيه، ونحو ذلك مما يحبه الله ورسوله من الأعمال المتضمنة لعبادة الله وحده، والقيام بحق رسوله من أفضل العبادات لله، كشهادتنا له، وثنائنا عليه. وصلاتنا وسلامنا عليه من أفضل ما عبدنا الله به، وهذا ونحوه هو المشروع في مسجده، سواء سمى زيارة لقبره أو لم يسم.

فإن لفظ الزيارة لقبره واستحباب ذلك لا يعرف عن أحد من الصحابة، بل المنقول عن ابن عمر ومن وافقه؛ السلام عليه هناك، والصلاة. وهم لا يسمون هذا زيارة لقبره، فكيف بالذين لم يكونوا يقفون عند القبر بحال؟! وهم جمهور الصحابة.

وأما ما ابتدعه بعض الناس من الشرك والبدع وسمى ذلك «ريارة لقبره»، فهو من جنس الزيارة الشرعية.

وأما ما يدخل في الأعمال الشرعية، فهذا هو المستحب بسنته الثابتة عنه، وبإجماع أمته. ثم من أثمة العلم من لا يسمى هذا «ريارة لقبره» بل يكره هذه التسمية؛ فضلا عن أن يقول: إن ذلك سفر إلى قبره. وقد صرح من قال ذلك مثل مالك وغيره بأن المسافر إلى هناك إذا كان مقصوده القبر أنه سفر منهى عنه، داخل في قوله: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» أن وأن السفر الذي هو طاعة وقربة أن يقصد السفر لأجل الصلاة في المسجد، وأنه لو نذر أن يسافر إلى المدينة لغير الصلاة في المسجد، فإنه ينهى عن الوفاء بنذره؛ لأنه نذر معصية.

فإذا كان هذا من قولهم معروفا في الكتب الصغار والكبار، فكيف يظن أن السفر لمجرد

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص ٧ .

زيارة القبور هو مجمع عليه بين الأئمة. وطائفة أخرى من العلماء يسمون هذا زيارة لقبره. ويقولون: تستحب زيارة قبره، أو السفر لزيارة قبره، ومقبصودهم بالزيارة هو مقبصود الأولين، وهو السفر إلى مسجده، وأن يفعل في مسجده ما يشرع من الصلاة والسلام عليه، والدعاء له والثناء عليه، وهذا عندهم يسمى زيارة لقبره مع اتفاق الجميع على أن أحدا لا يزور قبره الزيارة المعروفة في سائر القبور؟! فإن تلك قبور بارزة يوصل إليها، ويقعد عندها، أو يقام عندها ويمكن أن يفعل عندها ما يشرع؛ كالدعاء للميت، والاستغفار له، وما ينهى عنه؛ كدعائه، والشرك به، والنياحة عند قبره، والندب. فهذا هو المفهوم من «زيارة القبور».

والرسول دفن فى بيته فى حجرته، ومنع الناس من الدخول إلى هناك، والوصول إلى قبره، فلا يقدر أحد أن يزور قبره كما يزور قبر غيره؛ لا زيارة شرعية، ولا بدعية، بل إنما يصل جميع الخلق إلى مسجده، وفيه يفعلون ما يشرع لهم، أو ما يكره لهم. والسفر إلى مسجده \_ لما شرع \_ سفر طاعة وقربة بالإجماع؛ وهو الذى أجمع عليه المسلمون.

والمجيب قد ذكر استحباب هذا السفر، وأنه يستحب بالنص والإجماع في مواضع كثيرة، وقد ذكر ذلك في هذا الجواب، وبين ما ثبت بالنص والإجماع من السفر إلى مسجده وزيارته الشرعية، وبين ما لم يشرع من السفر إلى زيارة قبر غيره مما في قبور الأنبياء والصالحين؛ فإن السفر إلى هناك ليس هو سفر إلى مسجد شرع السفر إليه، بل المساجد التي هناك إن كانت مما يشرع بناؤه والصلاة فيه \_ كجوامع المسلمين التي في الأمصار \_ فهذه ليس السفر إليها قربة ولا طاعة، لا عند الأثمة الأربعة، ولا عامة أثمة المسلمين. والسفر إليها داخل في قوله: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» باتفاق الناس؛ فإن هذا استثناء مفرغ. والتقدير فيه أحد أمرين:

إما أن يقال: "لا تشد الرحال" إلى مسجد "إلا المساجد الثلاثة" فيكون نهياً عنها باللفظ، ونهياً عن سائر البقاع التي يعتقد فضيلتها بالتنبيه والفحوى وطريق الأولى؛ فان المساجد والعبادة فيها أحب إلى الله من العبادة في تلك البقاع بالنص والإجماع، فإذا كان السفر إلى البقاع الفاضلة قد نهى عنه، فالسفر إلى المفضولة أولى وأحرى.

وكذلك من جعل معنى الحديث: لا يستحب السفر إلا إلى الثلاثة. إن جعل معناه: لا يجب إلا إلى الثلاثة وأراد به الوجوب بالمنذر ـ كما ذكر ذلك طائفة ـ فهـؤلاء يقولون: ما سوى الثلاثة لا يستحب السفر إليه، ولا يجب بالنذر. ومن حمل معنى الحديث على نفى الاستحباب أو نفى الوجوب بالنذر فـقولهما واحد فى المعنى، فإذا لم يجب بالنذر إلا هذه الثلاثمة فقد وجب بالمنذر السفر إلى المسجدين، وليس واجباً بالشرع. فعلم أن وجوبه

لكونه مستحباً بالشرع. فإذا لم يوجب إلا هذان مما ليس واجباً بالشرع علم أنه ليس مستحباً إلا هذان. وقد بسط هذا في موضع آخر.

وإما أن يقال: التقدير: لا تسافروا إلى بقعة ومكان غير الثلاثة. أو يكون المعنى: لا يستحب إلى مكان غير الثلاثة، وهو معنى كل من قال: لا يجب بالنذر إلى غير الثلاثة، أى: لا تسافروا لقصد ذلك المكان والبقعة بعينه؛ بحيث يكون المقصود والعبادة في نفس تلك البقعة، كالسفر إلى المساجد الثلاثة، بخلاف السفر إلى الثغور، فإن المقصود السفر إلى مكان الرباط.

و «الثغر» قد يكون مكاناً ثم يفتح المسلمون ما جاورهم فينتقل الثغر إلى حد بلاد المسلمين؛ ولهذا يكون المكان تارة ثغراً، وتارة ليس بثغر؛ كما يكون تارة دار إسلام وبرً، وتارة دار كفر وفسق؛ كما كانت مكة دار كفر وحرب، وكانت المدينة دار إيجان وهجرة ومكاناً للرباط، فلما فتحت مكة صارت دار إسلام، ولم تبق المدينة دار هجرة ورباط كما كانت قبل فتح مكة، بل قد قال على الله الله المحرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا» (۱)، وصارت الثغور أطراف أرض الحجاز المجاورة لأرض الحرب؛ أرض الشام، وأرض العراق. ثم لما فتح المسلمون الشام والعراق صارت الثغور بالشام سواحل البحر؛ كعسقلان، وعكة، وما جاور ذلك. وبالعراق عبادان ونحوها؛ ولهذا يكثر ذكر «عسقلان»، و «عبادان» في كلام المتقدمين؛ لكونهما كانا ثغرين، وكانت أيضاً «طرطوس» شغرا لما كانت للمسلمين، ولما أخذها الكفار صار الثغر ما يجاور أرض العدو من البلاد الحلية.

فالمسافر إلى الثغور أو طلب العلم أو التجارة أو زيارة قريبه، ليس مقصوده مكاناً معيناً إلا بالعرض إذا عرف أن مقصوده فيه، ولو كان مقصوده في غيره لذهب إليه. فالسفر إلى مثل هذا لم يدخل في الحديث باتفاق العلماء، وإنما دخل فيه من يسافر لمكان معين لفضيلة ذلك بعينه، كالذي يسافر إلى المساجد، وآثار الانبياء: كالطور الذي كلم الله عليه موسى، وغار حراء الذي نزل فيه الوحى ابتداء على الرسول، وغار ثور المذكور في القرآن في قوله: ﴿إِذْ هُما فِي الْعَارِ ﴾ [التوبة: ٤٠]، وما هو دون ذلك من المغارات والجبال؛ كالسفر إلى جبل لبنان، ومغارة الدم، ونحو ذلك. فإن كثيراً من الناس يسافر إلى ما يعتقد فضله من الجبال والغيران. فإذا كان الطور الذي كلم الله عليه موسى وسماه البقعة المباركة والوادى المقدس لا يستحب السفر إليه ، فغير ذلك من الجبال أولى ألا يسافر إليه.

وقولى: بالإجماع؛ أعنى به إجماع السلف والأئمة؛ فإن الصحابة كابن عمر وأبي سعيد

<sup>(</sup>١) البخاري في جزاء الصيد (١٨٣٤) ومسلم في الحج (١٣٥٣/ ٤٤٥) .

وأبى بصرة وغيرهم فهموا من قول النبى على: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد" (١) أن الطور الذى كلم الله عليه موسى، وسماه: (الوادى المقدس) و (البقعة المباركة) داخل فى النهى، ونهوا الناس عن السفر إليه، ولم يخصوا النهى بالمساجد. ولهذا لم يوجب أحد ذلك بالنذر، وما علمت فى هذا نزاعا قديماً، ولا رأيت أحداً صرح بخلاف ذلك؛ إلا ابن حزم الظاهرى، فإنه يحرم السفر إلى مسجد غير الثلاثة إذا نذره كقول الجمهور، وإذا نذر السفر إلى أثر من آثار الأنبياء أوجب الوفاء به؛ لأنه لا يقول بفحوى الخطاب وتنبيهه، وهذا هو إحدى الروايتين عن داود، فلا يجعل قوله: ﴿ فَلا تَقُلُ لَهُمَا أُفّ ﴾ [الإسراء: ٢٣] دليلا على النهى عن السب والشتم والضرب، ولا نهيه عن أن يبال فى الماء الدائم ثم يغتسل فيه نهياً عن صب البول ثم الاغتسال فيه، وجمهور العلماء يرون أن مثل هذا من نقص العقل والفهم، وأنه من "باب السفسطة" فى جحد مراد المتكلم، كما هو مبسوط فى موضع اخر.

وإذا كان غار حراء الذى كان أهل مكة يصعدون إليه للتعبد فيه، ويقال: إن عبد المطلب سن لهم ذلك، وكان النبى على قبل النبوة يتحنث فيه، وفيه نزل عليه الوحى أولا، لكن من حين نزل الوحى عليه ما صعد إليه بعد ذلك، ولا قربه، لا هو ولا أصحابه، وقد أقام بمكة بعد النبوة بضع عشرة سنة لم يزره ولم يصعد إليه، وكذلك المؤمنون معه بمكة. وبعد الهجرة أتى مكة مراراً في عمرة الحديبية، وعام الفتح، وأقام بها قريباً من عشرين يوماً، وفي عمرة الجعرانة، ولم يأت غار حراء، ولا زاره. فإذا كان هذا الغار لا يسافر إليه ولا يزار فغيره من المغارات كمغارة الدم ونحوها أولى ألا تزار. فإن العبادات بعد مبعث الرسول وطهوراً.

والأماكن المفضلة هي المساجد، وهي أحب البقاع إلى الله؛ كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي ﷺ (٢). وفيها الاعتكاف، فلا يكون الاعتكاف إلا في المساجد باتفاق العلماء، كما قال تعالى: ﴿ وَلا تُبَاشِرُوهُن الْمَنْ وَالنّمُ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ [البقرة: ١٨٧]، لا يكون الاعتكاف لا بخلوة ولا غير خلوة، لا في غار ولا عند قبر، ولا غير ذلك مما يقصد الضالون السفر إليه والعكوف عنده، كعكوف المشركين على أوثانهم. قال الخليل: ﴿ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ النِّي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴾ [الأنبياء: ٥٦]، وقال تعالى: ﴿ وَجَاوزْنَا ببني إسْرَائِيلُ الْبَحْرَ فَاتُواْ عَلَىٰ قَوْمٌ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ . إِنَّ هَوُلاء مُتَرِّمٌ مَا هُمْ فيه وَبَاطلٌ مًا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٣٨، ١٣٩]. وبسط تَجْهَلُونَ . إِنَّ هَوُلاء مُتَرَّمٌ مَا هُمْ فيه وَبَاطلٌ مًا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٣٨، ١٣٩]. وبسط

<sup>(</sup>٢) مسلم في المساجد (٢٧١/ ٢٨٨) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۷ .

هذا له موضع آخر.

وقد صح عن سعيد بن المسيب أنه قال: من نذر أن يعتكف في مسجد إيليا فاعتكف في مسجد النبي على الله بالمدينة أجزء عنه، ومن نذر أن يعتكف في مسجد المدينة فاعتكف في المسجد الحرام أجزأ عنه، ومن نذر أن يعتكف على رؤوس الجبال فإنه لا ينبغي له ذلك، ليعتكف في مسجد جماعة. وهذا الذي نهي عنه سعيد متفق عليه عند عامة العلماء، وإن قدر أن الرجل لا يسمى ذلك اعتكافا، فمن فعل ما يفعل المعتكف في المسجد فهو معتكف في غير المسجد، وذلك منهى عنه بالاتفاق. وبسط هذا له موضع آخر.

والمقصود هنا أن السفر إلى غير المساجد الثلاثة من قبر، وأثر نبى، ومسجد وغير ذلك: ليس بواجب ولا مستحب بالنص والإجماع، والسفر إلى مسجد نبينا مستحب بالنص والإجماع، وهو مراد العلماء الذين قالوا: تستحب زيارة قبره بالإجماع. فهذا هو الذى أجمع عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم من المجتهدين، ولله الحمد. والمجيب قد ذكر استحباب هذا بالنص والإجماع، فكلام المجيب يبين أنه متبع للصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء المجتهدين، وأنهم منزهون عن تقرير الحرام، أو خرق الإجماع، منزهون أن يجمعوا على ضلالة، أو يسلكوا طريق العماية والجهالة.

وهذا المعترض وأشباهه من الجهال سووا بين هذا السفر الذى ثبت استحبابه بنص الرسول وإجماع أمته، وبين السفر الذى ثبت أنه ليس مستحباً بنص الرسول وإجماع أمته، وقاسوا هذا بهذا، والمجيب إنما ذكر القولين فى النوع الثانى: فى الذى لا يسافر إلا لقصد زيارة قبور الأنبياء والصالحين، وذكر أن الذى يسافر إلى مسجد الرسول وزيارته الشرعية يتسحب السفر إليه بالنص والإجماع، فحكوا عن المجيب أنه ينهى عن زيارة قبر الرسول والسفر إليه، ويحرم ذلك، ويحرم قصر الصلاة فيه، بحيث جعلوه ينهى عما يفعله الحجاج من السفر إلى مسجده، وأن من سافر إلى هناك لا يقصر الصلاة، وهذا كله افتراء وبهتان.

وذلك أنه لا حجة لهم على السفر إلى سائر قبور الأنبياء إلا السفر إلى نبينا. فلما كان السفر إلى نبار فضلوا، السفر إلى ذلك المكان مشروعا في الجملة قاسوا عليه السفر إلى سائر القبور، فضلوا، وأضلوا، وخالفوا كتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين. وضلوا من وجوه كثيرة.

منها: أنه ليس فى الأرض قبر نبى معلوم بالتواتر والإجماع إلا قبر نبينا، وما سواه ففيه نزاع.

ومنها: أن الذين استحبوا السفر إلى زيارة قبر نبينا مرادهم السفر إلى مسجده، وهذا مشروع بالإجماع، ولو قصد المسافر إليه فهو إنما يصل إلى المسجد، والمسجد منتهى سفره، لا يصل إلى القبر؛ إلا أن يكون متوغلا في الجهل

والضلال، فيظن أن مسجده إنما شرع السفر إليه لأجل القبر، وأنه لذلك كانت الصلاة فيه بالف صلاة، وأنه لولا القبر لم يكن له فضيلة على غيره، أو يظن أن المسجد بنى أو جعل تبعا للقبر، كما تبنى المساجد على قبور الأنبياء والصالحين، ويظن أن الصلاة في المسجد تبع، والمقصود هو القبر، كما يظن المسافرون إلى قبور الأنبياء والصالحين غير قبر نبينا، وكما أن الذي يذهب إلى الجمعة يصلى إذا دخل تحية المسجد ركعتين، ولكن هو إنما جاء لأجل الجمعة، لا لأجل ركعتى التحية. فمن ظن هذا في مسجد نبينا وسيرته، وأقواله الناس وأجهلهم بدين الإسلام، وأجهلهم بأحوال الرسول وأصحابه، وسيرته، وأقواله وأفعاله، وهذا محتاج إلى أن يتعلم ما جهله من دين الإسلام حتى يدخل في الإسلام، ولا يأخذ بعض الإسلام ويترك بعضه؛ فإن مسجده أسس على التقوى في السنة الأولى من الهجرة، وهو أفضل مسجد على وجه الأرض إلا المسجد الحرام. وقيل: هو أفضل مطلقا.

فهل يقول عاقل: إن مساجد المسلمين \_ مساجد الجوامع التي يصلى فيها الجمعة وغيرها \_ فضيلتها واستحباب قصدها للصلاة فيها الأجل قبر عندها. فإذا لم يجز أن يقال هذا في مثل هذه المساجد فكيف يقال فيما هو خير منها كلها وأفضل.

والمسجد الحرام أفضل المساجد مطلقاً عند الجمهور، والصلاة فيه بمائة ألف صلاة، كما في المسند والسنن (١). فهل يقول عاقل: إن فضيلته لقبر هناك.

والمسجد الأقصى أفضل المساجد بعد المسجد النبوى، وببيت المقدس من قبور الأنبياء ما لا يحصيه إلا الله. فهل يقول عاقل: إن فضيلته لأجل القبور ؟! نعم، هذا اعتقاد النصارى، يعتقدون أن فضيلة بيت المقدس لأجل «الكنيسة» التى يقال: إنها بنيت على قبر المصلوب، ويفضلونها على بيت المقدس. وهؤلاء من أضل الناس وأجهلهم، وهذا يضاهى ما كان المشركون عليه فى المسجد الحرام لما كانت فيه الأوثان، وكانوا يقصدونه لأجل تلك الأوثان التى فيه، لم يكونوا يصلون فيه، بل كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِندَ البيت، ويطوفون به، كما إلا مُكاء وتصدية ﴾ [الانفال: ٣٥]، لكن كانوا يعظمون نفس البيت، ويطوفون به، كما كانوا يحجون كل عام، مع ما كانوا غيروه من شريعة إبراهيم، حتى بعث الله محمداً بالهدى ودين الحق، وأمره باتباع ملة إبراهيم، فأظهرها، ودعا إليها، وأقام الحج على ما شرعه الله لإبراهيم، ونفى الشرك عن البيت، وأنزل الله تعالى: ﴿مَا كَانَ للمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى الفُسْهِم بالْكُفْرِ أُولَئكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِهُمْ خَالدُونَ إِنَّمَا لَهُمُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ بالله وَاليُومَ الآخِرِ وأقام الصَّلاة وآتَى الزَّكَاة وَلَمْ يَخْسُ إِلاَّ الله فَعَسَىٰ يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الله مَن المُهتَدِينَ ﴾ [التوبة: ١٧، ١٨].

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۸ .

فبين أن عمار المساجد هم الذين لا يخشون إلا الله، ومن لم يخش إلا الله فلا يرجو ويتوكل إلا عليه، فإن الرجاء والخوف متلازمان.

والذين يحجون إلى القبور يدعون أهلها، ويتضرعون لهم، ويعبدونهم ، ويخشون غير الله، ويرجون غير الله، كالمشركين الذين يخشون آلهتهم ويرجونها؛ ولهذا لما قالوا لهود \_ عليه السلام \_ : ﴿ إِن نَّقُولُ إِلاَّ اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أَشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ . مِن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لا تُنظِرُونِ . إنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِن دَابَّة إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [هود: ٥٥-٥٦]، ولما حاجوا إبراهيم ــ عليه السلام ـ قال لهم : ﴿ أَتُحَاجُونَي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إلا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسعَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عَلْمًا أَفَلا تَتَذَكُّرُونَ . وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلا تَخَافُونَ أَنْكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَمْلُمُونَ . الَّذينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمِ أُولَٰقِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُهْتَدُونَ ﴾ [الانعام: ٨٠ – ٨٢]، ولما خوفوا محمدًا \_ عليه الصلاة والسلام \_ بمن دون الله قال الله تعالى: ﴿ أَلَيْسُ اللَّهُ بِكَافَ عَبْدُهُ وَيُخَوَّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضَّلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ . وَمَن يَهَّد اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُصلِّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ .وَلَيْن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ من دُون اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرَّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَني برَحْمَةِ هَلْ هُنَّ مُمْسكَاتُ رَحْمَته قُلْ حَسْبيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكَلُلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ [الزمر: ٣٦ - ٣٦]، وقال تعالى: ﴿ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلا تُنظِرُونِ . إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٥، .[197]

#### فَصــل

والمسجد الأقصى صلت فيه الأنبياء من عهد الخليل، كما في الصحيحين عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع أولا؟ قال: «المسجد الحرام». قلت: ثم أي؟ قال: «المسجد الأقصى». قلت: كم بينهما ؟ قال: «أربعون سنة، ثم حيثما أدركتك قال: «ألسجد الأقصى»، قلت: كم بينهما يقال: «أولياء الله ما لا يحصيه إلا الله، وسليمان الصلاة فصلٌ، فإنه مسجد»(١)، وصلى فيه من أولياء الله ما لا يحصيه إلا الله، وسأله بناه هذا البناء، وسأل ربه ثلاثا: سأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وسأله حكما يوافق حكمه، وسأله أنه لا يؤم هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا غفر له.

<sup>(</sup>۱) البخارى فى الأنبياء (۳۳۱٦) وفى أحاديث الأنبياء (۳٤۲٥) ، ومسلم فى المساجد (۲٫۱/۵۲۰)، كلاهما عن أبى ذر.

ولهذا كان ابن عمر يأتى من الحجاز، فيدخل، فيصلى فيه، ثم يخرج ولا يشرب فيه ماء، لتصيبه دعوة سليمان. وكان الصحابة ثم التابعون يأتون، ولا يقصدون شيئاً مما حوله من البقاع، ولا يسافرون إلى قرية الخليل، ولا غيرها.

وكذلك مسجد نبينا، بناه أفضل الأنبياء، ومعه المهاجرون والأنصار، وهو أول مسجد أذن فيه فى الإسلام، وفيه كان الرسول يصلى بالمسلمين الجمعة والجماعة، ويعلمهم الكتاب والحكمة، وفيه كان يأمرهم بما يأمرهم به من المغازى، وغير المغازى. وفيه سنت السنة، والإسلام منه خرج، وكانت الصلاة فيه بألف، والسفر إليه مشروعا فى حياة النبى عنده قبر، لا قبره ولا قبر غيره، ثم لما دفن الرسول دفن فى حجرته وبيته، لم يدفن فى المسجد.

والفرق بين البيت والمسجد مما يعرفه كل مسلم؛ فإن المسجد يعتكف فيه والبيت لا يعتكف فيه، وكان إذا اعتكف يخرج من بيته إلى المسجد، ولا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، والمسجد لا يمكث فيه جنب ولا حائض، وبيته كانت عائشة تمكث فيه وهي حائض، وكذلك كل بيت مرسوم تمكث فيه المرأة وهي حائض، وكانت تصيبه فيه الجنابة فيمكث فيه جنباً حتى يغتسل، وفيه ثيابه، وطعامه، وسكنه، وراحته، كما جعل الله البيوت.

وقد ذكر الله «بيوت النبى» في كتابه، وأضافها تارة إلى الرسول، وتارة إلى أزواجه، وليس لتلك البيوت حرمة المسجد وفضيلته، وفضيلة الصلاة فيه، ولا تشد الرحال إليها، ولا الصلاة في شيء منها بألف صلاة. ومعلوم أنه على في حال حياته كان هو وأصحابه أفضل بمن جاء بعدهم، وهم لما ماتوا لم تكن قبورهم أفضل من بيوتهم التي كانوا يسكنونها في حال الحياة، ولا أبدانهم بعد الموت أكثر عبادة لله وطاعة مما كانت في حال الحياة.

والله تعالى قد أخبر أنه جعل الأرض كفاتا، أحياء وأمواتا. تكفت الناس أحياء على ظهرها، وأمواتا في بطنها، وليس كفتهم أمواتا بأفضل من كفتهم أحياء؛ ولهذا تستحب زيارة أهل البقيع وأحد وغيرهم من المؤمنين. فيدعى لهم ، ويستغفر لهم، ولا يستحب أن تقصد قبورهم لما تقصد له المساجد من الصلاة، والاعتكاف، ونحو ذلك، وقد ثبت في الصحيح عن النبي الله المساجد» (١)، فليس في البقاع أفضل منها، وليست مساكن الأنبياء لا أحياء ولا أمواتا بأفضل من المساجد. هذا هو الثابت بنص الرسول، واتفاق علماء أمته.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۱٦ .

وما ذكره بعضهم من أن قبور الأنبياء والصالحين أفضل من المساجد، وأن الدعاء عندها أفضل من الدعاء في المساجد، حتى في المسجد الحرام والمسجد النبوى، فقول يعلم بطلانه بالاضطرار من دين الرسول، ويعلم إجماع علماء الأمة على بطلانه إجماعا ضروريا، كإجماعهم على أن الاعتكاف في المساجد أفضل منه عند القبور. والمقصود بالاعتكاف: العبادة والصلاة، والقراءة، والذكر، والدعاء.

وما ذكره بعضهم من الإجماع على تفضيل قبر من القبور على المساجد كلها، فقول محدث في الإسلام، لم يعرف عن أحد من السلف، ولكن ذكره بعض المتأخرين، فأخذه عنه آخر وظنه إجماعا؛ لكون أجساد الأنبياء أنفسها أفضل من المساجد. فقولهم يعم المؤمنين كلهم، فأبدانهم أفضل من كل تراب في الأرض، ولا يلزم من كون أبدانهم أفضل أن تكون مساكنهم أحياء وأمواتا أفضل، بل قد علم بالاضطرار من دينهم أن مساجدهم أفضل من مساكنهم.

وقد يحتج بعضهم بما روى من : «أن كل مولود يذر عليه من تراب حفرته»(١)، فيكون قد خلق من تراب قبره. وهذا الاحتجاج باطل لوجهين:

أحدهما: أن هذا لا يثبت، وما روى فيه كله ضعيف، والجنين في بطن أمه يعلم قطعا أنه لم يذر عليه تراب، ولكن آدم نفسه هو الذي خلق من تراب، ثم خلقت ذريته من سلالة من ماء مهين. ومعلوم أن ذلك التراب لا يتميز بعضه لشخص وبعضه لشخص آخر، فإنه إذا استحال وصار بدنا حيا لما نهضخ في آدم الروح فلم يبق ترابا. وبسط هذا له موضع آخر.

والمقصود هنا التنبيه على مثل هذه الإجـماعات التى يذكرها بعض الناس، ويبنون عليها ما يخالف دين المسلمين؛ الكتاب والسنة والإجماع.

الوجه الثانى: أنه لو ثبت أن الميت خلق من ذلك التراب، فمعلوم أن خلق الإنسان من منى أبويه أقرب من خلقه من التراب، ومع هذا فالله يخرج الحى من الميت، ويخرج الميت من الحى؛ يخرج المؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن، فييخلق من الشخص الكافر مؤمنا نبيا وغير نبى، كما خلق الخليل من آزر، وإبراهيم خير البرية هو أفضل الأنبياء بعد محمد عن النبى على الله الله المنار، كما في الصحيح عن النبي على أنه قال: "يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، فيقول إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصنى؟ فيقول له: فاليوم لا أعصيك. فيقول

<sup>(</sup>۱) أبو نعيم فسى الحلية ٢/ ٢٨٠ وقال: «هذا حـديث غريب من حـديث ابن عون عن محــمد لم نكتــبه إلا من حديث أبى عــاصم النبيل عنه وهو أحــد الثقات الأعلام مــن أهل البصرة» ومن طريقــه القرطبي في تفســيره ١١/ ١٤١.

إبراهيم: يا رب، ألم تعدنى ألا تخزينى، وأى خزى أخرى من أبى الأبعد؟! فيقال له: التفت، فيلتفت، فإذا هو بذيخ عظيم، والذيخ ذكر الضباع، فيمسخ آزر فى تلك الصورة، ويؤخذ بقوائمه فيلقى فى النار، فلا يعرف أنه أبو إبراهيم (١١). وكما خلق نبينا على من أبويه، وقد نهى عن الاستغفار لأمه، وفى الصحيح: أن رجلا قال له: أين أبى؟ قال: «إن أبك فى النار»، فلما أدبر دعاه فقال: «إن أبى وأباك فى النار» (٢). وقد أخرج من نوح وهو رسول كريم ابنه الكافر الذى حق عليه القول، وأغرقه، ونهى نوحا عن الشفاعة فيه. والمهاجرون والأنصار مخلوقون من آبائهم وأمهاتهم الكفار.

فإذا كانت المادة القريبة التى يخلق منها الأنبياء والصالحون لا يجب أن تكون مساوية لأبدانهم فى الفضيلة؛ لأن الله يخرج الحى من الميت فأخرج البدن المؤمن من منى كافر، فالمادة البعيدة وهى التراب أولى ألا تساوى أبدان الأنبياء والصالحين ، وهذه الأبدان عبدت الله وجاهدت فيه، ومستقرها الجنة. وأما المواد التى خلقت منها هذه الأبدان فما استحال منها وصار هو البدن فحكمه حكم البدن، وأما ما فضل منها فذاك بمنزلة أمثاله.

ومن هنا غلط من لم يميز بين ما استحال من المواد فصار بدنا، وبين ما لم يستحل، بل بقى ترابا أو ميتا. فتراب القبور إذا قدر أن الميت خلق من ذلك التراب فاستحال منه وصار بدن الميت، فهو بدنه، وفضله معلوم. وأما ما بقى فى القبر فحكمه حكم أمثاله، بل تراب كان يلاقى جباههم عند السجود ـ وهو أقرب ما يكون العبد من ربه المعبود ـ أفضل من تراب القبور واللحود. وبسط هذا له موضع آخر.

والمقصود هذا أن مسجد الرسول وغيره من المساجد فضيلتها بكونها بيوت الله التى بنيت لعبادته، قال تعالى: ﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللّهِ أَحَدًا ﴾ [الجن: ١٨]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقَسْطُ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عَندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف: ٢٩]، وقال تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنَ يَعْمَرُوا مَسَاجِدَ اللّه شَاهَدينَ عَلَىٰ أَنفُسهِم ﴾ إلى قوله: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّه مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيُومُ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشُ إِلاَّ اللّه فَعَسَىٰ أُولئكَ أَن يَكُونُوا مِنَ المُهْتَدِينَ ﴾ [التوبة: ١٧، ١٨]، وقال تعالى: ﴿ فِي بُيُوتَ أَذِنَ اللّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسْبَحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُو وَالآصَال . رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تَجَارَةٌ وَلا بَيَّعٌ عَن ذَكْرِ اللّه وَإِقَامِ الصَلاةِ وَإِيتَاءِ الزُّكَاةَ يَخْوَيْهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ مَا عَملُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللّهُ يَرْفُونُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [النور: ٣٦ – ٣٨].

الثلاثة، إلى مسجده، والمسجدين، ولكن جعل السفر إلى المسجد الحرام فرضا، والآخرين تطوعا. وإبراهيم وسليمان لم يوجبا شيئا، ولا أوجب الخليل الحج؛ ولهذا لم يكن بنو إسرائيل يحجون، ولكن حج موسى ويونس وغيرهما؛ ولهذا لم يكن الحج واجبا فى أول الإسلام؛ وإنما وجب فى سورة آل عمران بقوله تعالى: ﴿ وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ البّيْتِ ﴾ [آل عمران: ٩٧]. هذا هو الذى اتفق عليه المسلمون، أنه يفيد إيجابه. وأما قوله: ﴿ وَأَتّمُوا الْحَجُّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٦] فقيل: إنه يفيد إيجابهما ابتداء، وإتمامهما بعد الشروع. وقيل: إنما يفيد وجوب إتمامهما بعد الشروع. هذه الآية نزلت عام الحديبية بإجماع الناس بعد شروع النبى على في العمرة عمرة الحديبية لما صدهم لل صده المشركون، وأبيح فيها التحلل للمحصر، فحل النبى على وأصحابه لما صدهم المشركون، ورجعوا، والحج والعمرة يجب على الشارع فيهما إتمامهما باتفاق الأثمة. واتنازعوا فى الصيام والصلاة والاعتكاف، على قولين مشهورين. ومذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه: أنه لا يجب الإتمام، ومذهب مالك وأبي حنيفة: أنه يبجب ، كما هو مبسوط فى غير هذا الموضع.

والمقصود أن مسجد الرسول فسضيلة السفر إليه لأجل العسبادة فيه، والصسلاة فيه بالف صلاة؛ وليس شيء من ذلك لأجل القسبر بإجمساع المسلمين. وهذا من الفروق بين مسسجد الرسول ﷺ وغيره، وبين قبره وغيره، فقد ظهر الفرق من وجوه.

وهذا المعترض وأمشاله جعلوا السفر إلى قبور الأنبياء نوعًا. ثم لما رأوا ما ذكره العلماء من استحباب زيارة قبر نبينا ظنوا أن سائر القبور يسافر إليها كما يسافر إليه. فضلوا من وجوه:

أحدها: أن السفر إليه إنما هو سفر إلى مسجده، وهو مستحب بالنص والإجماع.

الثانى: أن هذا السفر هو للمسجد فى حياة الرسول وبعد دفنه، وقبل دخول الحجرة، وبعد دخول الحجرة، وبعد دخول الحجرة فيه. فهو سفر إلى المساجد، سواء كان القبر هناك أو لم يكن. فلا يجوز أن يشبه به السفر إلى قبر مجرد.

الثالث: أن من العلماء من يكره أن يسمى هذا زيارة لقبره. والذين لم يكرهوه يسلمون لأولئك الحكم، وإنما النزاع فى الاسم. وأما غيره، فهو زيارة لقبره بلا نزاع. فللمانع أن يقول: لا أسلم أنه يمكن أن يسافر إلى زيارة قبره أصلاً، وكل ما سمى زيارة قبر فإنه لا يسافر إليه، والسفر إلى مسجد نبينا ليس سفرًا إلى زيارة قبره، بل هو سفر لعبادة فى مسجده.

الرابع: أن هذا السفر مستحب بالنص والإجماع والسفر إلى قبور سائر الأنبياء والصالحين

ليس مستحبًا لا بنص ولا إجماع بل هو منهى عنه عند الأئمة الكبار، كما دل عليه النص.

الخامس: أن المسجد الذى عند قبره مسجده الذى أسس على التقوى، وهو أفضل المساجد غير المسجد الحرام، والصلاة فيه بألف صلاة، والمساجد التى على قبور الأنبياء والصالحين نهى عن اتخاذها مساجد والصلاة فيها، كما تقدم. فكيف عن السفر إليها.

السادس: أن السفر إلى مسجده ـ الذى يسمى السفر لزيارة قبره ـ هو ما أجمع عليه المسلمون جيلاً بعد جيل، وأما السفر إلى سائر القبور فلا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، بل ولا عن أتباع التابعين، ولا استحبه أحد من الأثمة الأربعة، ولا غيرهم. فكيف يقاس هذا بهذا؟! ومازال المسلمون من عهده وإلى هذا الوقت يسافرون إلى مسجده؛ إما مع الحج، وإما بدون الحج. فعلى عهد الصحابة لم يكونوا يأتونه مع الحج - كما يسافرون إلى مكة ـ فإن الطرقات كانت آمنة، وكان إنشاء السفر إليه أفضل من أن يجعل تبعًا لسفر الحج. وعمر بن الخطاب قد أمرهم أن يفرد للعمرة سفرًا وللحج سفرًا، وهذا أفضل باتفاق الأثمة الأربعة وغيرهم ـ من التمتع والقران؛ فإن الذين فضلوا التمتع والقران كما فضل أحمد التمتع لمن لم يسق الهدى والقران لمن ساق الهدى ـ في المنصوص عنه ـ وصرح في غير موضع بأن النبي على كان قارنًا ـ هو مع ذلك يقول: إن إفراد العمرة بسفر والحج بسفر أفضل من التمتع والقران، وكذلك مذهب أبى حنيفة ـ فيما ذكره محمد ابن الحسن ـ أن عمرة كوفية أفضل من التمتع والقران. وبسط هذا له موضع آخر.

والمقصود أن المسلمين ما زالوا يسافرون إلى مسجده ولا يسافرون إلى قبور الأنبياء؛ كقبر موسى، وقبر الخليل ـ عليه السلام ـ ولم يعرف عن أحد من الصحابة أنه سافر إلى قبر الخليل مع كثرة مجيئهم إلى الشام والبيت المقدس. فكيف يجعل السفر إلى مسجد الرسول الذي يسميه بعض الناس زيارة لقبره مثل السفر إلى قبور الأنبياء؟!

السابع: أن السفر المشروع إلى مسجده يتضمن أن يفعل فى مسجده ما كان يفعل فى حياته وحياة خلفائه الراشدين؛ من الصلاة والسلام عليه والثناء والدعاء، كما يفعل ذلك فى سائر المساجد، وسائر البقاع؛ وإن كان مسجده أفضل، فالمشروع فيه عبادة لله مأمور بها، وأما الذى يفعله من سافر إلى قبر غيره فإنما هو من نوع الشرك، كدعائهم وطلب الحوائج منهم، واتخاذ قبورهم مساجد، وأعيادًا، وأوثانًا. وهذا محرم بالنص والإجماع.

فإن قلت: فقد يفعل بعض الناس عند قبره مثل هذا.

قلت لك: أما عند القبر فلا يقدر أحد على ذلك؛ فإن الله أجاب دعوته حيث قال: «اللهم لا تجعل قبرى وثنًا يعبد»(١). وأما في مسجده فإنما يفعل ذلك بعض الناس الجهال،

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۲۲ .

وأما من يعلم شرع الإسلام فإنما يفعل ما شرع، وهؤلاء ينهون أولئك بحسب الإمكان فلا يجتمع الزوار على الضلال، وأما قبر غيره فالمسافرون إليه كلهم جهال ضالون مشركون، ويصيرون عند نفس القبر، ولا أحد هناك ينكر عليهم.

الوجه الثامن: أن يقال: قبره معلوم متواتر، بخلاف قبر غيره.

ومما ينبغى أن يعلم أن الله تعالى حفظ عامة قبور الأنبياء ببركة رسالة محمد على المتمكن الناس مع ظهور دينه أن يتخذوا قبور الأنبياء مساجد، كما أظهر من الإيمان بنبوة الأنبياء وما جاؤوا به؛ من إعلان ذكرهم ومحبتهم، وموالاتهم، والتصديق لأقوالهم، والاتباع لأعمالهم، ما لم يكن هذا لأمة أخرى. وهذا هو الذي ينتفع به من جهة الأنبياء، وهو تصديقهم فيما أخبروا، وطاعتهم فيما أمروا، والاقتداء بهم فيما فعلوا، وحب ما كانوا يحبونه، وبغض ما كانوا يبغضونه، وموالاة من يوالونه، ومعاداة من يعادونه ونحو ذلك مما لا يحصل إلا بمعرفة أخبارهم. والقرآن والسنة مملوء من ذكر الأنبياء. وهذا أمر ثابت في القلوب، مذكور بالألسنة، وأما نفس القبر فليس في رؤيته شيء من ذلك، بل أهل الضلال يتخذونها أوثانًا، كما كانت اليه ود والنصارى يتخذون قبور الأنبياء والصالحين مساجد. فبركة رسالة محمد على أظهر الله من ذكرهم ومعرفة أحوالهم ما يجب الإيمان به، وتنتفع به العباد. وأبطل ما يضر الخلق من الشرك بهم واتخاذ قبورهم مساجد، كما كانوا يتخذونها في رمن من قبلنا.

ولم يكن على عهد الصحابة قبر نبى ظاهر يزار، لا بسفر ولا بغير سفر، لا قبر الخليل، ولا غيره. ولما ظهر بتُستر «قبر دانيال» وكانوا يستسقون به، كتب فيه أبو موسى الأشعرى إلى عمر بن الخطاب، فكتب إليه يأمره أن يحفر بالنهار ثلاثة عشر قبرًا، ويدفنه بالليل في واحد منها، ويعفى القبور كلها لئلا يفتتن به الناس. وهذا قد ذكره غير واحد.

و بمن رواه يونس بن بكر في "زيادات مغازى ابن إسحاق" عن أبي خلدة خالد بن دينار. حدثنا أبو العالية، قال: لما فتحنا "تستر" وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرًا عليه رجل ميت، عند رأسه مصحف له، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر بن الخطاب، فدعا له كعبا فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل من العرب قرأه، قرأته مثلما أقرأ القرآن هذا. فقلت: لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم، وأموركم، ولحون كلامكم، وما هو كائن بعد. قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبرًا متفرقة، فلما كان بالليل دفناه، وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه. قلت: وما يرجون فيه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم برروا بسريره فيمطرون. فيقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له: "دانيال" فقلت: منذ كم وجدتموه مات؟ قال: منذ ثلاثمائة سنة.

قلت: ما كان تغير منه شيء؟ قال: لا، إلا شعيرات من قفاه؛ إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض، ولا تأكلها السباع.

ولم تدع الصحابة فى الإسلام قبرًا ظاهرًا من قبور الأنبياء يفتتن به الناس، ولا يسافرون إليه ولا يدعونه، ولا يتخذونه مسجدًا، بل قبر نبينا على حجبوه فى الحجرة، ومنعوا الناس منه بحسب الإمكان، وغيره من القبور عفوه بحسب الإمكان، إن كان الناس يفتتنون به، وإن كانوا لا يفتتنون به فلا يضر معرفة قبره، كما قال النبى على لا ذكر أن ملك الموت أتى موسى - عليه السلام - فقال: أجب ربك، فلطمه موسى ففقاً عينه! فرجع الملك إلى الله، فقال: أرسلتنى إلى عبد لك لا يريد الموت، وقد فقاً عينى، قال: فرد الله عليه عينه، وقال: ارجع إلى موسى فقل له: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، فما وارت يدك من شعره فإنك تعيش بكل شعرة سنة. قال: ثم ماذا؟ قال: الموت. قال: فمن الآن يا رب! ولكن ادننى من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال النبى على لا لي جانب الطريق عند الكثيب الأحمر»(١). وقد مر به الله لي الإسراء فرآه وهو قائم يصلى فى قبره، ومع هذا لم يكن أحد من الصحابة والتابعين يسافر الإسراء فرآه وهو قائم يصلى فى قبره، ومع هذا لم يكن أحد من الصحابة والتابعين يسافر قبر الخليل ولا غيره، وهكذا كانوا يفعلون بقبور الأنبياء والصالحين. فقبر «دانيال» - كما قبل - كانوا يجدون منه رائحة المسك، فعفوه لئلا يفتن به الناس.

و «قبر الخليل» ـ عليه السلام ـ كان عليه بناء. قيل: إن سليمان ـ عليه السلام ـ بناه فلا يصل أحد إليه، وإنما نقب البناء بعد رمان طويل، بعد انقراض القرون الثلاثة. وقد قيل: إنما نقبه النصارى لما استولوا على ملك البلاد، ومع هذا فلم يتمكن أحد من الوصول إلى قبر الخليل ـ صلوات الله عليه وسلامه ـ فكان السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين ممتنعًا على عهد الصحابة والتابعين، وإنما حدث بعدهم. فالأنبياء كثيرون جدًا، وما يضاف إليهم من القبور قليل جدًا، وليس منها شيء ثابت عرفًا. فالقبور المضامة إليهم منها ما يعلم أنه كذب، مثل «قبر نوح» الذي في أسفل جبل لبنان. ومنها ما لا يعلم ثبوته بالإجماع ـ إلا قبر نبينا والخليل وموسى ـ فإن هذا من كرامة محمد وأمته؛ فإن الله صان قبور الأنبياء عن أن تكون مساجد صيانة لم يحصل مثلها في الأمم المتقدمة؛ لأن محمدًا وأمته أظهروا التوحيد إظهارًا لم يظهره غيرهم. فقهروا عباد الأوثان، وعباد الصلبان، وعباد النيران.

وكما أخفى الله بهم الشرك فأظهر الله بمحمد وأمته من الإيمان بالأنبياء وتعظيمهم وتعظيم ما جاؤوا به وإعلان ذكرهم بأحسن الوجوه ما لم يظهر مثله في أمة من الأمم، وفي

<sup>(</sup>١) البخاري في الجنائز (١٣٣٩) ومسلم في الفضائل (١٥٧/٢٣٧٢) عن أبي هريرة.

القرآن يأمر بذكرهم كقوله تعالى: ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكَتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا ﴾ [مريم: ١٥] الآيات، ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكَتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولاً نَبِيًّا ﴾ [مريم: ١٥] الآيات، وقوله: ﴿ وَاشْرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ [ص: ١٧]، وذكر بعده سليمان إلى قوله: ﴿ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ ﴾ [ص: ١٤]، إلى قوله: ﴿ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ ﴾ [ص: ٤١]، إلى قوله: ﴿ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكَفْلِ ﴾ [ص: ٤٥ – ٤٨]، فأمر بذكر هؤلاء. وأما موسى وقبله نوح وهود وصالح فقد الكُفْلِ ﴾ [ص: ٥٤ – ٤٨]، فأمر بذكر هؤلاء. وأما موسى وقبله نوح وهود وصالح فقد تقدم ذكرهم في قوله تعالى: ﴿ كَذَبّتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفُرْعُونُ ذُو الأَوْتَادِ . وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطُ وَأَصْحَابُ الأَيْكَةَ أُولَئِكَ الأَحْزَابُ . إِن كُلِّ إِلاَ كَذَبُ الرُّسُلَ فَحَقً عَقَابٍ ﴾ [ص: ٢٢ – ٤١]. وقد أمر بذكر موسى وغيره \_ أيضا \_ في سورة أخرى، كما تقدم .

فالذى أظهره الله بمحمد وأمته من ذكر الأنبياء بأفضل الذكر، وإخبارهم، ومدحهم، والثناء عليهم، ووجوب الإيمان بما جاؤوا به، والحكم بالكفر على من كفر بواحد منهم، وقتله، وقتل من سب أحمدا منهم، ونحو ذلك من تعظيم أقدارهم، ما لم يوجد مثله فى ملة من الملل.

وأصل الإيمان: تـوحيد الله بعبادته وحده لا شريك له، والإيمان برسله، كما قال تعالى: ﴿ فَورَبِّكَ لَسَالَنَهُم أَجْمَعِينَ . عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الحجر: ٩٣، ٩٣]، قال أبو العالمية: خلتان تسأل العباد يوم القيامة عـنهما: عما كانوا يعملون، وعما أجابوا الرسل ولها يقرر الله هدين الأصلين في غير موضع من القرآن، بل يقدمهما على كل ما سواهما؛ لانهما أصل الأصول؛ مثلما ذكر في سورة «البقرة»، فإنه افتتحها بذكر أصناف الحلق، وهم ثلاثة: مؤمن، وكافر، ومنافق، وهذا التقسيم كان لما هاجر النبي اللهيئة إلى المدينة؛ فإن مكة لم يكن بها نفاق بل إما مؤمن، وإما كافر. و «البقرة» مدنية من أواثل ما نزل بالمدينة، فأنزل الله أربع آيات في ذكر المؤمنين، وآيتين في ذكر الكافرين، وبضع عشرة آية في صفة المنافقين، وافتتحها بالإيمان بجميع الكتب والأنبياء، ووسطها بذلك، وختمها بذلك. قال في أولها: ﴿ المَّمَ يُنفِقُونَ . وَاللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِما أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُكَ وَبالآخِرة وَالمَّذِنَ اللهَا عَلَى هُدُى المُفْلُحُونَ ﴾ [البقرة: ١ - ٥] .

والصحيح فى قوله: ﴿ وَاللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ﴾ أنه والذى قبله صفة لموصوف واحد؛ فإنه لابد من الإيمان بما أنزل إليه وما أنزل من قبله، والعطف لتغاير الصفات، كقوله: ﴿ هُوَ الأَوْلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ﴾ [الحديد: ٣]، وقوله: ﴿ الَّذِي خَلَقَ الصفات، كقوله: ﴿ الَّذِي خَلَقَ

فَسَوْىٰ . وَالَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ . وَالَّذِى أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ ﴾ [الأعلى: ٢ - ٤]، وقوله: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ . اللَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعُرْضُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ أُولْئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ . الّذِينَ يَرِثُونَ الْفَرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالدُونَ ﴾ [المؤمنون: ١ - ١١]، ومن قال: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ﴾ أراد به مشركي العرب، وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ﴾ ، أن المراد به أهل الكتاب: فقد غلط؛ فإن مشركي العرب لم يؤمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله، فلم يكونوا مفلحين. وأهل الكتاب إن لم يؤمنوا بالغيب ويقيموا الصلة ومما رزقناهم ينفقون لم يكونوا مفلحين؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلَحُونَ ﴾ ، فدل على أنهم صنف واحد.

وقال في وسط السورة: ﴿ قُولُوا آمَنًا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعَيسَىٰ وَمَا أُوتِي النّبِيُّونَ مِن رّبِهِمْ لاَ نُفَرِقُ بَيْنَ أُحَد مَنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٦]، فأمر بالإيمان بكل ما أوتي النبيون من ربهم، وقد قال في أثنائها: ﴿ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَة وَالْكَتَابِ وَالنّبِيِينَ ﴾ [البقرة: ١٧٧]، وختمها بقوله: ﴿ آمَنَ الرّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رّبِهِ وَالْمَوْمُونَ كُلِّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبُهُ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَد مِن رّسُلِهِ ﴾ [البقرة: ٧٥٠].

ثم إنه بعد تقسيم الحلق قرر أصول الدين. فقرر التوحيد أولا، ثم النبوة ثانيا بقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبُّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُم لَعَلَّكُمْ تَتُقُونَ . الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فَوَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مَن السَّمَاء مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَات رِزْقًا لَّكُمْ فَلا تَجْعَلُوا للَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢١، ٢٢]، ثم قرر النبوة بقوله: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمًا نَزَلَنا عَلَىٰ عَبْدُنَا فَأَتُوا بِسُورَة مِن مَثْلِه وَادْعُوا شُهداء كُم مِن دُونِ اللّه إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ . فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا ولَن عَبْدُنَا فَأَتُوا بِسُورَة مِن مَثْلِه وَادْعُوا شُهداء كُم مِن دُونِ اللّه إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ . فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا ولَن تَفْعَلُوا ولَن اللّه إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ . فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا ولَن تَفْعَلُوا ولَن عَبْدُنَا فَأَتُوا بِمَثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ﴾ [الإسراء: ٨٨]. ثم ذكر الجنة، الإنسُ وَالْجِنُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ﴾ [الإسراء: ٨٨]. ثم ذكر الجنة، فقرر التوحيد، والنبوة، والمعاد، وهذه أصول الإيمان.

وفى «آل عمران» قال: ﴿ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَى الْقَيُّومُ . نَزُلَ عَلَيْكَ الْكَتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدَّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التُوْرَاةَ وَالإِلجِيلَ. مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ ﴾ [آل عمران: ٢- ٤]. فذكر التوحيد أولا، ثم الإيمان بما جاءت به الرسل ثانيا، وذكر أنه أنزل الكتاب والفرقان، كما قال: ﴿ وَإِذْ (١) آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ ﴾ [البقرة: ٥٣]. ولفظ «الفرقان» يتناول ما

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: «ولقد» والصواب ما أثبتناه.

يفرق بين الحق والباطل مثل الآيات التي بعث بها الأنبياء، كالحية، واليد البيضاء، وانفلاق البحر. والقرآن فرقان بين هذا الوجه؛ من جهة أنه آية عظيمة لنبوة محمد وَ علم عظيم. وهو \_ أيضا \_ فرقان باعتبار أنه فرق ببيانه بين الحق والباطل، كما قال: ﴿ تَبَارِكُ اللّٰهِ وَقَانَ عَلَىٰ عَبْدهِ ﴾ [الفرقان: ١]، ولهذا فسر جماعة الفرقان هنا به. ولفظ \_ الفرقان» \_ أيضا \_ يتناول نصر الله لأنبيائه وعباده المؤمنين وإهلاك أعداثهم؛ فإنه فرق به بين أوليائه وأعدائه، وهو \_ أيضا \_ من الأعلام قال تعالى: ﴿ إِن كُنتُمْ آمنتُم بِاللّه وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدنَا يَوْمَ النُوقَانِ يَوْمَ النَّقَى الْجَمْعَانِ ﴾ [الأنفال: ١٤]. والآيات التي يجعلها الله دلالة على صدق الأنبياء هي مما ينزله، كما قال: ﴿ وَقَالُوا لَوْلا نُزِلُ عَلَيْهِم مَن السَّمَاء آيةٌ فَظلَّت أَعْنَاقُهُمْ لَهَا يُنزِلُ آيَةً ﴾ [الأنعام: ٢٧]، وقال: ﴿ وَقَالُوا لَوْلا نُزِلُ عَلَيْهِم مَن السَّمَاء آيةٌ فَظلَّت أَعْنَاقُهُمْ لَهَا عَلَى اللّه مَا ينزله، كما قال تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَوْلا نُزِلُ عَلَيْهِم مَن السَّمَاء آيةٌ فَظلَّت أَعْنَاقُهُمْ لَهَا عَلَى اللّه مَا اللّه مَا اللّه مَا الله موضع عَلَى اللّه مَا السَّمَاء بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ [البقرة: ٥]. وبسط هذا له موضع عَلَى اللّه مِن السَّمَاء الله موضع الحرو والمقصود هنا التنبيه.

وكذلك فى سورة «يونس» قال تعالى: ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أُوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُل مِنْهُمْ أَنْ أَنذرِ النَّاسَ وَبَشِيرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْق عِندَ رَبِهِمْ ﴾ [يونس: ٢]، ثم قال: ﴿ إِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ النَّاسَ وَبَشِيرِ النَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْق عِندَ رَبِهِمْ ﴾ [يونس: ٢]، ثم قال: ﴿ إِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ النَّمُواتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةً أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ إِذْ مِنْ فَلِيعِ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴾ [يونس: ٣].

وفى سورة «الم السجدة» قال تعالى: ﴿ المَّمْ . تَنزِيلُ الْكَتَابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِ الْعَالَمِينَ . أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُ مِن رَّبّكَ لِتُندر قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَدير مِّن قَبْلكَ لَعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ . اللّهُ الْذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّة أَيَّامٍ ثُمُّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم مِن دُونِهِ مِن اللّهِ الْعَزيز وَلَى وَلا شَفِيعِ أَفَلا تَتَذَكّرُونَ ﴾ [السجدة: ١ - ٤]، وقال: ﴿ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّهِ الْعَزيز الْحَكِيمِ . إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ بِالْحَقِ فَاعْبُد اللّهَ مُخْلصًا لَهُ الدّينَ . أَلا للّهِ الدّينُ الْخَالِصُ وَالّذِينَ النّعَبْدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّهِ زُلْفَىٰ ﴾ [الزمر: ١ - ٣].

ومن هذا قوله تعالى: ﴿ كِتَابُ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ . أَلاَ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللَّهَ إِنَّنِي لَكُم مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴾ [هود: ١، ٢]، وقوله: ﴿ فَإِن لُمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهَ وَأَن لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُسلمُونَ ﴾ [هود: ١٤]، وقوله: ﴿ يُنزِلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ أَنْ أَنذُرُوا أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاتَّقُونٍ ﴾ [النحل: ٢]، وقوله: ﴿ وَيَوْمَ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي اللَّهِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ [القصص: ٢٢]، ثم قال: ﴿ وَيَوْمَ

يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [القصص: ٦٥]، وقوله: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَن اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنبُوا الطَّاعُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦].

وكان النبى وَ الله وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْ إِبْرَاهِيمَ ﴾ ، الآيات [البقرة: ١٣٦] . وفي الثانية: ﴿ قُلُوا آمنًا بِالله وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْ إِبْرَاهِيمَ ﴾ ، الآيات [البقرة: ١٣٦] . وفي الثانية: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكُهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْعًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ الله فَإِن تَوَلُّواْ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنّا مُسْلَمُون ﴾ [آل عمران: ٤٤]. وهذا بعضُنا بعضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ الله فَإِن تَوَلُّواْ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنّا مُسْلَمُون ﴾ [آل عمران: ٤٤]. وهذا باب واسع؛ لأن الناس مضطرون إلى هذين الأصلين، فلا ينجون من العذاب ولا يسعدون إلا بهما. فعليهم أن يؤمنوا بالأنبياء وما جاؤوا به، وأصل ما جاؤوا به ألا يعبدوا إلا الله وحده، كما قال: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولِ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿ وَاسْأَلْ مَن أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولُ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿ وَاسْأَلْ مَن أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُلْنا فَي كُلِّ أُمَّة رَسُولاً أَن اعْبُدُوا الله وَالله أَن اعْبُدُون ﴾ [الزخرف: ٤٥]، وقال تعالى: ﴿ وَاسْأَلْ مَن أَرْسَلْنَا فِي كُلِّ أُمَّة رَسُولاً أَن اعْبُدُوا اللّه وَالله أَن الطَاعُوت ﴾ [الزخرف: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ اعْبُدُوا اللّه وَالله وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَالله وَله وَالله وَل

فبين أن كل ما يدعى من دون الله من الملائكة والأنبياء وغيرهم لا يملكون مثقال ذرة، ولا لأحد منهم شرك معه، ولا له ظهير منهم فلم يبق إلا الشفاعة، ﴿وَلا تَنفَعُ الشُّفَاعَةُ عِندَهُ

إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ﴾ [سبأ: ٢٣]، فالأمر في الشفاعة إليه وحده، كما قال تعالى: ﴿ قُلُ لِلّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: ٤٤]، وقال: ﴿ وَلا يَمْلكُ الّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةُ ﴾ الشُفَاعَةُ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: ٤٤]، وقال: ﴿ وَلا يَمْلكُ الّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةُ ﴾ [الزخرف: ٨٦]، استثناء منقطع في أصح القولين.

فانقسم الناس فيهم ثلاثة أقسام: قـوم أنكروا توسطهم بتبليغ الرسالة فكذبوا بالكتب والرسل، مثل قوم نوح، وهود، وصالح، ولوط، وشعيب، وقوم فرعون، وغيرهم ممن يخبر الله أنهم كذبوا المرسلين؛ فإنهم كذبوا جنس الرسل، لم يؤمنوا ببعضهم دون بعض. ومن هؤلاء منكرو النبوات من البراهمة، وفلاسفة الهند المشركين، وغيرهم من المشركين، وكل من كذب الرسل لا يكون إلا مشركًا، وكذلك من كذب ببعضهم دون بعض، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلُهِ وَيُويدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلُهِ وَيَقُولُونَ نُوْمِن بِبَعْضٍ وَنكُفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَخذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً . أُولَيكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًا ﴾ [النساء: ١٥٠،

فكل من كذب محمدا، أو المسيح، أو داود، أو سليسمان، أو غيرهم من الأنبياء الذين بعثوا بعد موسى، فهو كافر، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكَتَابَ وَقَفَيْنَا مِنْ بَعْده بِالرُّسُلِ ﴾ [البقرة: ٨٧]، وقال تعالى: ﴿ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيّنَاتِ وَأَيّدْنَاهُ بِرُوحِ اللَّهُ أَنْ كُمُ رَسُولٌ بِمَا لا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكَبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴾ الله قَالُوا نُوْمِن بِمَا لا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكَبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴾ [البقرة: ٨٧]، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمنُوا بِمَا أَنزِلَ الله قَالُوا نُوْمِن بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُو الْحَقُ مُصَدِقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِياءَ اللهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ٩١].

والفلاسفة والملاحدة وغيرهم منهم من يجعل النبوات من جنس المنامات، ويسجعل مقصودها التخييل فقط، قال تعالى: ﴿ بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحُلام بَلِ الْفَتْرَاهُ بَلْ هُو شَاعِرٌ ﴾ [الأنبياء: ٥]، فهؤلاء مكذبون بالنبوات. ومنهم من يجعلهم مخصوصين بعلم ينالونه بقوة قدسية بلا تعلم، ولا يثبت ملائكة تنزل بالوحى. ولا كلاما لله يتكلم به، بل يقولون: إنه لا يعلم الجزئيات، فلا يعلم لا موسى، ولا محمدا، ولا غيرهما من الرسل ويقولون: خاصية النبى \_ هذه القوة العلمية القدسية \_ قوة يؤثر بها في العالم، وعنها تكون الخوارق، وقوة تخيلية، وهو أن تمثل له الحقائق في صور خيالية في نفسه، فيسرى في نفسه أشكالا نورانية، ويسمع في نفسه كلاما، فهذا هو النبي عندهم، وهذه الثلاث توجد لكثير من آحاد العامة الذين غيرهم من النبيين أفضل منهم. وهؤلاء وإن كانوا أقرب من الذين قبلهم فهم

من المكذبين للرسل.

وكشير من أهل البدع يقر بما جاؤوا به إلا في أشياء تخالف رأيه، فيقدم رأيه على ما جاؤوا به، ويعرض عما جاؤوا به، فيقول: إنه لا يدرى ما أرادوا به، أو يحرف الكلم عن مواضعه. وهؤلاء موجودون في أهل الكتاب، وفي أهل القبلة؛ ولهذا ذكر الله في أول البقرة: المؤمنين، والكافرين، ثم ذكر المنافقين. وبسط القول فيهم.

وقسم ثان غَلُواْ في الأنبياء والصالحين وفي الملائكة أيضًا؛ فجعلوهم وسائط في العبادة، فعبدوهم ليقربوهم إلى الله زلفي، وصوروا تماثيلهم، وعكفوا على قبورهم. وهذا كثير في المنصارى ومن ضاهاهم من ضلال أهل القبلة؛ ولهذا ذكر الله هذا الصنف في القرآن في النصارى، وقال تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُوثِيَهُ اللّهُ الْكَتَابَ وَفِي "براءة» في ضمن الكلام على النصارى، وقال تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُوثِيّهُ اللّهُ الْكَتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنّبُواَة ثُمَّ يَقُولَ لِلنّاسِ كُونُوا عبَادًا لِي من دُونِ الله وَلَكِن كُونُوا رَبّانيّينَ أَربّابا يُن أَربّابا مِن دُونَ الله وَالنّبِيّينَ أَربّابا أَيْمُ رُكُم بِالْكُفُرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُسْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ٧٩، ١٨]، وقال تعالى: ﴿ اتّخذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابا مِن دُونِ الله وَالْمَسيحَ ابْنَ مَريّمَ وَمَا أُمْرُوا إِلاَّ لِيعْبُدُوا إِلَها وَاحِدًا لاَ إِلَهَ إِلاَ اللّهَ وَالْمَسيحَ ابْنَ مَريّمَ وَمَا أُمْرُوا إِلاَّ لِيعَبُدُوا إِلَها وَاحِدًا لاَ إِلَهَ إِلّا اللّهِ وَالْمَسِعَ ابْنَ مَريّمَ وَمَا أُمْرُوا إِلاَّ لِيعَبُدُوا إِلَها مَن دُونِ الله وَالْمَسيحَ ابْنَ مَريّمَ وَمَا أُمْرُوا إِلاَّ لِيعَبُدُوا إِلَها مَن دُونِ الله وَالْمَسيحَ ابْنَ مَريّمَ وَمَا أُمرُوا إِلاَّ لِيعَبُدُوا إِلَها إِلَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ تَعَالَوا إِلَى كَلَمَة سَوَاء بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَ نَعْبُدَ إِلاَ اللّه وَلا يَتْخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَاباً مِن دُونِ اللّه فَإِن اللّهِ فَإِن اللّه أَن يقوله لهم هو تَولُوا اشْهَدُوا بِأَنًا مُسلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٤]، وهذا الذي أمره الله أن يقوله لهم هو الذي كتب إلى هرقل ملك الروم.

وهؤلاء قد يظنون أنهم إذا استشفعوا بهم شفعوا لهم، وأن من قصد معظمًا من الملائكة والأنبياء فاستشفع به شفع له عند الله، كما يشفع خواص الملوك عندهم. وقد أبطل الله هذه الشفاعة في غير موضع من القرآن، وبين الفرق بينه وبين خلقه، فإن المخلوق يشفع عند المخلوق بغير إذنه، ويقبل الشفاعة لرغبة أو رهبة أو محبة أو نحو ذلك، فيكون الشفيع شريكًا للمشفوع إليه. وهذه الشفاعة منتفية في حق الله، قال تعالى: ﴿ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلا بِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وقال تعالى: ﴿ وَلا يَشْفَعُونَ إِلا لَمْنِ ارْتَضَىٰ ﴾ [الأنبياء: ٢٨].

وهؤلاء يحجون إلى قبورهم، ويدعونهم، وقد يسجدون لهم، وينذرون لهم، وغير ذلك من أنواع العبادات. وهؤلاء أيضًا مشركون. وأكثر المشركين يجمعون بين التكذيب بعض ما جاؤوا به وبين الشرك، فيكون فيهم نوع من الشرك بالخالق، وتكذيب رسله، ومنهم من يجمع بين الشرك والتعطيل. فيعطل الخالق أو بعض ما يستحقه من أسمائه

و صفاته .

فأصحاب رسول الله على والتابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة، ليسوا من هؤلاء ولا من هؤلاء، بل يشبتون أنهم وسائط فى التبليغ عن الله، ويؤمنون بهم، ويحبونهم، ولا يتخذون قبورهم مساجد. وذلك تحقيق «شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله». فإظهار ذكرهم وما جاؤوا به هو من الإيمان بهم، وإخفاء قبورهم لئلا يفتن بها الناس هو من تمام التوحيد وعبادة الله وحده. والصحابة وأمة محمد قاموا بهذا.

ولهذا تجد عند علماء المسلمين من أخبار أهل العلم والدين، من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم، من مشائخ العلم والدين، والعدل من ولاة الأمور ما يوجب معرفة ذلك الشخص، والثناء عليه، والدعاء له، وأن يكون له لسان صدق، وما ينتفع به؛ إما كلام له ينتفع به، وإما عمل صالح يقتدى به فيه. فإن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء ـ صلوات الله عليهم \_ يقصد الانتفاع بما قالواه وأخبروا به وأمروا به والاقتداء بهم فيما فعلوه ـ صلوات الله عليهم أجمعين.

وأما أهل الضلال ـ كالنصارى وأهل البدع ـ فهم مع غلوهم وتعظيمهم لقبورهم وتماثيلهم والاستشفاع بهم لا تجد عندهم من أخبارهم ما يعرف صدقه من كذبه، بل قد التبس هذا بهذا، ولا يكاد أحد من علمائهم يميز فيما هم عليه من الدين بين ما جاء عن المسيح وما جاء عن غيره، إما من الانبياء، وإما من شيوخهم، بل قد لبسوا الحق بالباطل.

وكذلك أهل الضلال والبدع من أهل القبلة، تجدهم يعظمون شيخًا، أو إمامًا، أو غير ذلك ويشركون به، ويدعونه من دون الله ويستغيثون به، وينذرون له، ويحجون إلى قبره. وقد يسجدون له، وقد يعبدونه أعظم مما يعبدون الله، كما يفعل النصارى، وهم مع ذلك من أجهل الناس بأحواله؛ ينقلون عنه أخبارًا مسيبة ليس لها إسناد، ولا يعرف صدتها من كذبها، بل عامة ما يحفظونه ما فيه غلو وشطح للإشراك به. فأهل الإسلام الذين يعرفون دين الإسلام ولا يشوبونه بغيره يعرفون الله ويعبدونه وحده، ويعرفون أنبياءه فيقرون بما جاؤوا به، ويقتدون به، ويعرفون أهل العلم والدين، ويتفعون بأقوالهم وأفعالهم. وأهل الضلال في ظلمة لا يعرفون الله ولا أنبياءه ولا أولياءه، ولا يميزون بين ما أمر الله به وما نهى عنه، وبين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.

ولا ريب أن فى أهل القبلة من يشبه اليهود والنصارى فى بعض الأمور، كما فى الصحيحين عن أبى سعيد الخدرى، عن النبى ﷺ أنه قال: «لتتبعن سنَسن من كان قبلكم حَذُو القُذَّة بالـقُذَّة، حتى لو دخلوا جحر ضَبِّ لدخلتموه». قالوا: يا رسول الله، اليهود

والنصارى؟ قال: «فمن!»<sup>(۱)</sup>. وفى صحيح البخارى عن أبى هريرة: أن النبى ﷺ قال: «لتأخذن أمتى مأخذ الأمم قبلها، شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع»، قالوا: يا رسول الله، فارس والروم؟ قال: «فمن الناس إلا هؤلاء»<sup>(۲)</sup>.

ومشابهتهم في الشرك بقبور الأنبياء والصالحين هو من مشابهتهم التي حذر منها أمته قبل موته في صحته ومرضه، وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت رسول الله ﷺ قبل أن يموت بخمس وهو يقول: "إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل؛ فإن الله قد اتخذني خليلا، كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذًا من أمتى خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإنى أنهاكم عن ذلك»(٣). وأما لعنه لمن فعل ذلك: ففي الصحيحين عن عائشة وابن عباس قالا: لما نزل برسول الله ﷺ طفق يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(٤) .. يحذر ما صنعوا. وفي الصحيحين عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(٥). قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره؛ غير أنه خشى أن يتخذ مسجدًا. وفي لفظ: غير أنه خشى، أو خُشى. وفي الصحيح أيضاً عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: «لعن الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . هذا لفظ مسلم. وله وللبخارى: «قاتل الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(٦)، وفي الصحيحين عن عائشة: أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة ـ رأينها بأرض الحبشة فيها تصاوير ـ لرسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ: «إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا، وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة،(٧). وفي المسند وصحيح أبي حاتم عن ابن مسعود عن النبي ﷺ أنه قال: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد»(^).

وهذا باب واسع لبسطه موضع آخر. وقد بسط الكلام فى هذا الباب فى الرد على من هو أفضل من هذا، وبين ما خالفوا فيه الكتاب والسنة والإجماع فى هذا الباب وفى غيره. ولما كان أولئك أعلم وأفضل كان الرد عليهم بحسبهم، والله أعلم.

### صورة خطوط القضاة الأربعة:

على ظهر فتيا الشيخ تقى الدين أبي العباس ابن تيمية في «السفر لمجرد زيارة قبور

<sup>(</sup>۱) البخارى في الاعتصام (۷۳۲۰) ومسلم في العلم (۲۲۲۱۹) . (۲) البخاري في الاعتصام (۷۳۱۹) .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ٩. (٤) البخارى في أحاديث الأنبياء (٣٤٥٣، ٣٤٥٤) ومسلم في المساجد (٣١٥/ ٢٢) .

<sup>(</sup>٥) مسلم في المساجد (٢١/٥٣٠) . (٦) سبق تخريجه ص ٩٠ .

<sup>(</sup>۷) سبق تخریجه ص ۸۹ . (۸) سبق تخریجه ص ۲۳ .

الأنبياء».

هذا المنقول باطنها جوابًا عن السؤال أن ريارة الأنبياء بدعة، أو ما ذكره من نحو ذلك، وأنه لا يتسرخص في السفسر إلى زيارة الأنبياء. هذا كلام باطل، مسردود عليه. وقسد نقل جماعة من العلماء والأئمة الكبار أن زيارة النبي عليها فضيلة وسنة مجمع عليها، وهذا المفتى المذكور ينبغى أن يزجر عن مثل هذه الفتاوى الباطلة عند العلماء والأئمة الكبار، ويمنع من الفتاوى الغسريبة المردودة عند الأئمة الأربعة، ويحبس إذا لم يمتنع من ذلك، ويشهر أمره، ليتحفظ الناس من الاقتداء به.

كتبه العبد الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن سعد بن جماعة. وتحته: يقول أحمد بن عمر المقدسي الحنبلي. وتحته: كذلك يقول محمد بن الجريرى الحنفي، لكن يحبس الآن جزمًا مطلقًا. وتحته: كذلك يقول العبد الفقير إلى الله محمد بن أبي بكر المالكي، إن ثبت ذلك عليه، ويبالغ في زجره بحسب ما تندفع به هذه المفسدة وغيرها من المفاسد. فهذه صورة خطوطهم بمصر. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد سيدنا وآله وصحبه وسلم تسليمًا.

## قَالَ شَيخ الإسلام \_ أَسْكَنَه الله الجَنَّة آمين \_:

بسم الله الرحمن الرحيم، ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا ميضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا.

### فَصْـل

فى الجواب عما كتب على نسخة جواب الفتيا، وبيان بطلان ذلك، وأن الحكم به باطل بإجماع المسلمين من وجوه كثيرة، قد بسطت فى غير هذا الموضع. وهى خمسون وجهًا: تبين بطلان ما كتب به، وبطلان الحكم به.

الأول: أنه نقل عن الجواب ما ليس فيه، ورتب الحكم على ذلك النقل الباطل. ومثل هذا باطل بالإجماع؛ فإنه نقل أن المجيب قال: إن زيارة الأنبياء بدعة، أو أنه ذكر نحو ذلك، والمجيب لم يذكر ذلك، ولا نقل ذلك عن أحد من العلماء، وإنما في الجواب ذكر قول العلماء فيمن سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين: هل يحرم هذا السفر، أو يجوز، وأن الطائفتين اتفقوا على أنه غير مستحب، والطائفتيان لم يقولا ذلك في الزيارة المطلقة، بل جمهورهم يقولون: إن زيارة القبور مستحبة، وهذا هو الصحيح، كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، ولكن لا يقولون: إنه يستحب السفر إليها، كما اتفق المسلمون على أنه يشرع إتيان المساجد غير المساجد الثلاثة، وأن إتيانها قد يكون فرضًا، وقد يكون سنة؛ مثل إتيانها للجمعة والجماعة. واتفقوا على أن السفر إلى غير المساجد الثلاثة ليس بفرض ولا سنة، فهكذا زيارة القبور على الوجه الشرعي مستحبة، وهي سنة، والسفر إلى نفرض ولا سنة عند الطائفتين.

والمجيب لم يذكر لنفسه في الجواب قولاً، بل حكى أقوال علماء المسلمين، وأدلتهم، وهؤلاء نقلوا عنه ما لم يقله، واستدلوا بما لا ينازع فيه، وأخطؤوا فيما نقلوه وفهموه من كلام من نقل الإجماع، وفيما استدلوا به عليه، وذلك من وجوه كثيرة جدًا، ولكن مقصود

هذا الوجه: أن الذى كتب على الجواب نقل عنه أنه هو القائل، وأنه قال: إن زيارة الأنبياء بدعة ، وهذا باطل عنه. والحكم المرتب على النقل الباطل باطل بالإجماع.

الوجه الثانى: أن الطائفتين من علماء المسلمين اتفقوا على أن السفر لمجرد زيارة القبور ليس بفرض ولا سنة، وهؤلاء جعلوا السفر إلى زيارة القبور سنة سنها رسول الله ﷺ، والنبى ﷺ لم يسن لأمته السفر لذلك، ولا قال علماء شريعته: إن السفر إليها سنة. فقد حكموا بما يخالف السنة والإجماع، وهذا الحكم باطل بالإجماع. وذلك أن المجيب ذكر القولين فيمن لم يسافر إلا إلى القبور، ولم يقصد مع ذلك المسجد قول من جوز ذلك ولم يستحبه وقول من حرمه. وهم لم يقتصروا على رد أحد القولين، فإن هذا لا يناقض ما ذكره المجيب، بل قالوا: وهذا المفتى المذكور ينبغى أن يزجر عن مثل هذه الفتاوى الباطلة عند العلماء، ومتى ما بطل ما ذكره في الجواب بالقولين، تعين جعل السفر سنة مستحبة.

وأيضًا، فإنهم احتجوا بنقل من نقل الإجماع على استحباب السفر الذى ذكر فيه القولين.

الثالث: أنهم احتجوا بنقل من نقل من العلماء أن زيارة النبي وين فضيلة مرغب فيها وسنة مجمع عليها. وهؤلاء نقلوا الإجماع على الزيارة، لا على السفر لمجرد القبر. ولو نقلوا الإجماع على السفر للزيارة فمعلوم أن المسلمين يقصدون المسجد والقبر، لا يقصد القبر دون المسجد إلا جاهل، وإذا قصد الزائر المسجد والقبر جميعًا فالمجيب لم يذكر القولين في هذه الصورة، وإنما ذكرهما فيمن لم يسافر إلا لمجرد زيارة القبور، والجواب لم يكن في خصوص قبر النبي سلي المنافر إلى مائر قبور الأنبياء، فإن المجيب فرق بين الزيارة النبوية الشرعية التي أجمع المسلمون على استحبابها، وبين ما أجمعوا على أنه لا يستحب، وما تنازعوا فيه، وما نقلوه من الإجماع وإن كان عندهم لا يدل على مثل ما ذكره المجيب لم يكن حجة عليه، وهم جعلوه حجة على بطلان الجواب، وذلك إنما يكون إذا قيل باستحباب السفر مطلقًا فغلطوا على من نقل الإجماع فلم يفهموا مراده، وحكموا بناء على هذا الاعتقاد الباطل، ومثل على من نقل الإجماع.

الرابع: أنهم جعلوا هذا النقل محالفًا للجواب، وليس مـخالفًا له، بل المفتى قد ذكر فى الجواب استحباب العلماء لزيارة قبر النبى ﷺ، ولم يحك عن أحد أنه قال: زيارة قبر النبى ﷺ محرمة، والحكم المرتب على النقل الباطل باطل بالإجماع.

الخامس: أن هؤلاء جعلوا جنس الزيارة مستحبًّا بالإجماع، ولم يفـصلوا بين المشروع والمحرم، والزيارة بعضها مشروع وبعضها محرم بالإجماع، كما ذكر ذلك في جواب الفتيا،

وهم أنكروا هذا التفصيل، وهذا مخالف للإجماع والحكم به باطل بالإجماع. فإن المجيب لم ينكر السفر للزيارة الشرعية بالإجماع، بل بين في الجواب ما أجمع عليه المسلمون من السفر، ومن الزيارة. وهذا مبسوط في مواضع كثيرة من كلامه، مشهور عنه. وذكر ما تنازعوا فيه، وما اتفقوا على النهي عنه. فلو وافقوا على التفصيل لم ينكروا الجواب، فلما جعلوا الجواب باطلا عند العلماء تبين أنهم لم يفصلوا.

السادس: أن الزيارة ثلاثة أنواع: نوع اتفق العلماء على استحبابه، ونوع اتفقوا على النهى عنه، ونوع تنازعوا فيه. وفي الجواب ذكر الأنواع الثلاثة. وهؤلاء لم يفصلوا بين ما أجمع عليه وبين ما تنازع العلماء فيه، ولا ذكروا أن ما تنازع فيه العلماء يرد إلى الله والرسول، بل جعلوه مردوداً بمجرد قولهم، وهذا باطل بالإجماع. والحكم بذلك باطل بالإجماع. والمجيب إنما ذكر اتفاق الطائفتين على أن السفر غير مستحب إذا سافر لمجرد زيارة قبر بعض الأنبياء والصالحين، وهذا منتف في الغالب في قبر النبي رياية والنبي وهذا من هو عارف بشريعة الإسلام لابد أن يقصد المسجد مع القبر، لاسيما مع علمه بأنه والله السجد الحرام ولهذا الحرف بشريعة الإسلام لابد أن يقصد المسجد مع القبر، لاسيما مع علمه بأنه والله ولهذا الحرام الله المسجد على استحباب زيارة قبره بهذا الحديث. وهذا الزيارة التي يفعلها من يعلم الشريعة لم يذكر المجيب أنها لا تستحب بالإجماع. وكيف يقول ذلك واستحبابها موجود في كلام العلماء؟!

السابع: أن الإجماع على أن الزيارة سنة وفضيلة ليس هو إجماعًا على كل ما يسمى زيارة، ولا على هذا اللفظ، بل هو إجماع على ما شرعه الله من حقوقه فى مسجده. وهل يكره أن يسمى ذلك زيارة لقبره على قولين. وكثير مما يسمى زيارة لقبره فيه نزاع أو هو منهى عنه بالإجماع، وهؤلاء جعلوا الإجماع متناولا لما تنازع العلماء فيه، واحتجوا بالإجماع فى موارد النزاع، وهذا خطأ.

الثامن: أن ما تنازع فيه العلماء يجب رده إلى الله والرسول، وهؤلاء لم يردوه إلى الله ولا إلى الله ولا إلى الرسول، بل قالوا: إنه كلام باطل مردود على قائله بلا حجة من كتاب الله ولا رسنة رسوله وهذا باطل بالإجماع.

التاسع: أن الذين حكوا الإجماع على استحباب السفر لمجرد زيارة القبر بل الإجماع، إنما هو على استحباب السفر إلى مسجده. وأما السفر لمجرد القبر فهذا فيه النزاع المشهور. وما فيه نزاع يجب رده إلى الله والرسول، وهؤلاء لم يردوا ما تنازع العلماء فيه إلى الله والرسول، بل ادعوا فيه الإجماع وغلطوا على من حكوا عنه الإجماع، ومن زجر عن

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۸ .

قول لكونه مخالفًا للإجماع ولم يكن مخالفًا للإجماع كان هو المخطئ بالإجماع.

العاشر: أن ما لا إجماع فيه يجب رده إلى الله والرسول بالإجماع، وإن احتج فيه بالكتاب والسنة كان هو المصيب، والجواب فيه ذكر النزاع والاحتجاج بالكتاب والسنة فى موارد النزاع، وهؤلاء جعلوا ذلك مردودًا، ولم يردوه إلى الله والرسول، بل ردوا على من احتج بالكتاب والسنة فى مسائل النزاع، وحكموا بهذا الرد المخالف للإجماع. والحكم بمثل ذلك باطل بالإجماع.

الحادى عشر: أن الذى ذكر فى الفتيا ما أجمع عليه كالزيارة المستحبة، وما أجمعوا على النهى عنه، وما تنازعوا فيه، وهذا أقسصى ما يكون عند المفسين. وهؤلاء جعلوا ذلك من الفتاوى الباطلة عند العلماء، وهذا التفصيل ليس باطلا عند أحد من علماء المسلمين، وهم جعلوه باطلا، وحكموا بذلك، ومثل هذا الحكم باطل بالإجماع.

الثاني عشر: أن ما تنازع فيه العلماء ليس لأحد من القضاة أن يفصل النزاع فيه بحكم، وإذا لم يكن لأحد من القـضاة أن يقول: حكمت بأن هذا القول هو الصـحيح، وأن القول الآخر مردود على قائله، بل الحاكم فيما تنازع فيه علماء المسلمين أو أجمعوا عليه، قوله في ذلك كقول آحاد العلماء إن كان عالمًا، وإن كان مقلدًا كان بمنزلة العامة المقلدين، والمنصب والولاية لا يجعل من ليس عمالًا مجتهدًا عمالًا مجتهدًا، ولو كان الكلام في العلم والدين بالولاية والمنصب لكان الخليفة والسلطان أحق بالكلام في العلم والدين، وبأن يستفتيه الناس ويرجعوا إليه فيما أشكل علمهم في العلم والدين. فإذا كان الخليمفة والسلطان لا يدعى ذلك لنفسه، ولا يلزم الرعية حكمـه في ذلك بقول دون قول إلا بكتاب الله وسنة رسوله. فمن هو دون السلطان في الولاية أولى بألا يتعمدي طوره، ولا يقيم نفسمه في منصب لا يستحق القيام فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلى ـ وهم الخلفاء الراشدون ـ فضلا عمن هو دونهم؛ فإنهم ــ رضى الله عنهم ــ إنما كــانوا يلزمون الناس باتباع كتاب ربــهم وسنة نبيهم، وكان عمر \_ رضى الله عـنه \_ يقول: إنما بعثت عمالي \_ أي نوابي \_ إليكم ليعلـموكم كتاب ربكم، وسنة نبيكم، ويقسموا بينكم فيئكم. بل هذه يتكلم فيها من علماء المسلمين من يعلم ما دلت عليه الأدلة الشرعية؛ والكتاب والسنة. فكل من كان أعلم بالكتاب والسنة فهو أولى بالكلام فيها من غيره، وإن لم يكن حاكمًا، والحاكم ليس له فيها كلام لكونه حاكمًا، بل إن كان عنده علم تكلم فيها كآحاد العلماء. فهؤلاء حكموا فيما ليس لهم فيه الحكم بالإجماع وهذا من الحكم الباطل بالإجماع.

الثالث عشر: أن الأحكام الكلية التي يشترك فيها المسلمون ــ سواء كانت مجمعًا عليها أو متنازعًا فيها ــ ليس للقضاة الحكم فيها، بل الحاكم العالم كــآحاد العلماء يذكر ما عنده من

العلم، وإنما يحكم القاضى فى أمور معينة. وأما كون هذا العمل واجبًا أو مستحبًا أو محرمًا فهذا من الأحكام الكلية التى ليس لأحد فيها حكم إلا لله ورسوله. وعلماء المسلمين يستدلون على حكم الله ورسوله بأدلة ذلك. وهؤلاء حكموا فى الأحكام الكلية، وحكمهم فى ذلك باطل بالإجماع.

الرابع عشر: أن الكلام في هذه المسائل الكلية، إنما يجوز لمن كان عالمًا بأقوال علماء المسلمين فيها، وما أجمعوا عليه، وما تنازعوا فيه، عالمًا بالكتاب والسنة، ووجه الاستدلال بهما. وكلام هؤلاء يتضمن أنهم لا يعرفون ما قاله علماء المسلمين في هذه المسائل، ولا يعيزون بين ما أجمع عليه العلماء وتنازعوا فيه، ولا يعرفون سنة رسول الله على في هذه المسائل، ولا يغرفون بين ما رغب فيه وما نهى عنه ولم يسنه، ولا يعرفون الأحاديث الصحيحة والضعيفة في هذا الباب، بل ولا يعرفون مذهبهم في هذه المسائل، ولا عندهم نقل عن الائمة الأربعة، ولا العلماء المشهورين من أتباعهم فيما قالوه وحكموا به، بل هم فيه بمنزلة آحاد المتفقه الطلبة الذين ينبغي لهم طلب علم هذه المسائل، بل لا يجوز فيه بمنزلة آحاد المتفقه الطلبة الذين ينبغي لهم طلب علم هذه المسائل، بل لا يجوز كذلك وحكم فيما، ولا يسنظر، ولا يصنف، فضلا عن أن يحكم. ومعلوم أن من كان كذلك وحكم فيما ليس له الحكم، وحكم بخلف الإجماع؛ فإن الحاكم إذا حكم بغير اجتهاد ولا تقليد ليس له فيه الحكم، وحكم بخلاف الإجماع؛ فإن الحاكم إذا حكم بغير اجتهاد ولا تقليد كان حكمه محرمًا بالإجماع.

الخامس عشر: أن القاضى يجب أن يكون مسجتهاً عند بعض العلماء، وعند بعضهم يجوز له التقليد للعلماء؛ وهؤلاء لو كانت هذه المسائل مما لهم فيه الحكم فهم لم يقلدوا فيما قالوه ما أحدًا من أئمة المسلمين، فضلاً أن يكونوا فيه مجتهدين، بل حكموا بغير اجتهاد ولا تقليد، وهذا الحكم الباطل بالإجماع، ولو كان على يهودى عشرة دراهم معينة، فكيف إذا حكموا على علماء المسلمين في الأحكام الكلية التي لا حكم لهم فيها بالإجماع.

السادس عشر: لو كان لهم فيها الحكم وقد حكموا بالكتاب والسنة والإجماع، لم يكن لهم الحكم حتى يسمعوا كلام المحكوم عليه وحجته، ويعذروا إليه، وهل له جواب أم لا؟ فإن العلماء تنازعوا في الحقوق كالأموال هل يحكم فيها على غائب؟ على قولين. ومن جوز الحكم عليه قال: هو باق على حجته تسمع إذا حضر. فأما العقوبات والحدود فلا يحكم فيها على غائب، وهؤلاء حكموا على غائب في ذلك، ولم يمكنوه من سماع كلامه والإدلاء بحجته، وهذا لو كان على يهودى كان حكمًا باطلاً بالإجماع. ولهذا كان جميع الناس أهل العلم والدين والعقل ينكرون مثل هذا الحكم، ويعلمون أنه حكم بغير حق.

السابع عشر: أنه لو كان الحاكم خـصمًا لشخص في حق من الحـقوق لم يجز أن يحكم

الحاكم على خصمه بإجماع المسلمين، وكذلك «المسائل العلمية» إذا تنازع حاكم وغيره من العلماء في تفسير آية أو حديث أو بعض مسائل العلم لم يكن للحاكم أن يحكم عليه بالإجماع، فإنهما خصمان فيما تنازعا فيه، والحاكم لا يحكم على خصمه بالإجماع.

الثامن عشر: أن هذه المسائل منقولة في كتب أهل العلم من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وهؤلاء حكموا فيها بخلاف مذاهب الأئمة الأربعة ولم يعرفوا مذاهب أثمتهم، ولا مذاهب غيرهم من الأئمة والعلماء ولا ما دلت عليه السنة والآثار. ومعلوم أن مثل هذا الحكم باطل بالإجماع، ومن ادعى منهم أن الذي حكم به هو قول العلماء فليكتب خطه بذلك، وليذكر ما ذكره العلماء فيها من إجماع ونزاع وأدلة ذلك؛ ليتبين أن الذي يقول بخلاف جواب المفتى قولاً باطلاً، وإلا فقد علم أنهم حكموا بغير الحق، وهذا باطل بالإجماع.

التاسع عشر: أنه لو كان أحدهم عارفًا بمذهبه لم يكن له أن يلزم علماء المسلمين بمذهبه، ولا يقول: يجب عليكم أنكم تفتون بمذهبي، وأنه أى مذهب خالف مذهبي كان باطلا، من غير استدلال على مذهبه بالكتاب والسنة. ولو قال: من خالف مذهبي فقوله مردود، ويجنب منع المفتى به وحبسه لكان مردودًا عليه، وكان مستحقًا العقوبة على ذلك بالإجماع، فكيف إذا كان الذي حكم به ليس هو مذهب أحد من الأثمة الأربعة؟! بل الذي أفتى به المفتى هو موافق للإجماع، دون من أنكر قوله وخالف الإجماع.

الوجه العشرون: أنه لو قدر أن العالم الكثير الفتاوى أخطأ في مائة مسألة لم يكن ذلك عيبًا، وكل من سوى الرسول عيبًا يصيب ويخطئ. ومن منع عالمًا من الإفتاء مطلقًا، وحكم بحبسه لكونه أخطأ في مسائل، كان ذلك باطلاً بالإجماع. فالحكم بالمنع والحبس حكم باطل بالإجماع. فكيف إذا كان المفتى قد أجاب بما هو سنة رسول الله عليه، وقول علماء أمته؟!

الحادى والعشرون: أن المفتى لو أفتى فى المسائل الشرعية ــ مسائل الأحكام ــ بما هو أحد قولى علماء المسلمين، واستدل على ذلك بالكتاب والسنة، وذكر أن هذا القول هو الذى يدل عليه الكتاب والسنة، دون القول الآخر ــ فى أى باب كان ذلك، من مسائل البيوع، والنكاح، والطلاق، والحج، والزيارة، وغير ذلك ــ لم يكن لأحد أن يلزمه بالقول الآخر بلا حجة من كتاب أو سنة، ولا أن يحكم بلزومه، ولا منعه من القول الآخر بالإجماع. فكيف إذا منعه منعًا عامًا، وحكم بحبسه؟ فإن هذا من أبطل الأحكام بإجماع المسلمين.

الثانى والعشرون: أن الحاكم لو ظن الإجماع فيما ليس فيه إجماع، وألزم الناس بذلك القول لـظنه أنه مجمع عليه، ولم يستدل على ذلك بكتاب أو سنة، وكان فيه نزاع لم

يعلمه، لكان مخطئًا في إلزام الناس بذلك بالإجماع، إلا أن يدل عليه كتاب أو سنة.

الثالث والعشرون: أن الحاكم متى خالف نصًا أو إجماعًا نقض حكمه باتفاق الأئمة، وحكم هؤلاء خالف النص والإجماع من وجوه كثيرة فهو مستحق للنقض بالإجماع.

الرابع والعشرون: أن هذا الحكم وأمشاله هو مثل ما تقدم من الحكم مرة بعد مرة في بعض ما هو في نظيره هذه القضية، وكل واحد من تلك الأحكام باطل بالإجماع من وجوه كثيرة، فكذلك هذا.

الخامس والعشرون: أن هذه الأحكام ـ مع أنها باطلة بالإجماع ـ فإنها مثيرة للفتن، مفرقة بين قلوب الأمة، متضمنة للعدوان على المسلمين، وعلى ولاة أمورهم، مؤذية لهم، جالبة للفتن بين المسلمين. والحكم بما أنزل الله فيه صلاح الدنيا والآخرة، والجكم بغير ما أنزل الله فيه فساد الدنيا والآخرة. فيجب نقضه بالإجماع.

السادس والعشرون: أن ما يحصل به أذى للمسلمين إذا كان بما أمر الله به ورسوله كانوا مطيعين فى ذلك لله ورسوله، وأجرهم فيه على الله، كالجهاد. أما إذا كان الذى يؤذيهم مما لم يأمر به الله ولا رسوله وجب رده بالإجماع. ومثل هذه الأحكام المؤذية للمسلمين وولاة أمورهم، وهى مخالفة للسنة والإجماع، فيجب ردها بالإجماع.

السابع والعشرون: أنهم قالوا: إن هذا المفتى ينبغى أن يزجر عن مثل هذه الفتاوى الباطلة عند العلماء والأثمة الكبار. وقولهم هو الباطل عند العلماء والأثمة الكبار كان قوله وحكمه ادعى أن قول العلماء والأثمة الكبار كان قوله وحكمه به باطلا بالإجماع. فإن هذه الفتيا هى قول العلماء والأثمة الكبار؛ فيها قول مالك وغيره من الأثمة الكبار، والقول الآخر ليس للعلماء والأثمة الكبار، قول إلا ما ذكر فيها، وما ذكروه لا يعرف عن أحد من العلماء والأثمة الكبار.

الثامن والعشرون: أنهم قالوا: يمنع من الفتاوى الغريبة المردودة عند الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين. والحكم به باطل بالإجماع؛ فإن الأئمة الأربعة متفقون على أنه إنما ينقض حكم الحاكم إذا خالف كتابًا أو سنة أو إجماعًا أو معنى ذلك. فأما ما وافق قول بعض المجتهدين في «مسائل الاجتهاد» فإنه لا ينقض لأجل مخالفته قول الأربعة، وما يجوز أن يحكم به الحاكم يجوز أن يفتى به المفتى بالإجماع، بل الفتيا أيسر؛ فإن الحاكم يلزم، والمفتى لا يلزم. فما سوغ الأئمة الأربعة للحاكم أن يحكم به فهم يسوغون للمفتى أن يفتى به بطريق الأولى والأحرى، ومن حكم بمنع الإفتاء بذلك فقد خالف الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين، فما الطل بالإجماع.

التاسع والعشرون: أن جميع المذاهب فيها أقوال قالها بعض أهلها ليست قولاً لصاحب المذهب، وفيها جميعها ما هو مخالف لقول الأربعة، وهم يحكون ذلك قولا في المذهب، ولا يحكمون ببطلانه إلا بالحجة، لاسيما إذا خرج على أصول صاحب المذهب وبين من نصوصهم ما يقتضى ذلك، كما يفعله أتباعهم في كثير من المسائل. والمجيب قد ذكر من كلام الأئمة الأربعة ومن قبلهم من يعظمونهم من العلماء من تقدمهم ما يعرف به أقوال علماء المسلمين. فإبطال القول لمجرد مخالفته للأربعة هو مخالف لأقوال الأربعة، ولاتباع الأئمة الأربعة، فهو باطل بالإجماع.

الوجه الموفى ثلاثين: أن ما أنكروه فى مسائل الزيارة ومسائل الطلاق من فتاوى المفتى المدلول ليس فيها شىء يخرج عن المذاهب الأربعة، بل إما أن يكون ما أفتى به قول جميع أهل المذاهب الأربعة ـ كالذى أفتى فى هذه المسألة ـ مسألة الزيارة ـ فإن الذى قاله هو قول جميع أهل المذاهب الأربعة، بل وقول جميع علماء المسلمين قد ذكروا ما أجمعوا عليه وما تنازعوا فيه ـ وإما أن يكون ما أفتى به فيها قول بعض الأئمة الأربعة، أو بعض المنتسبين إليهم، كمسائل الطلاق، فإن مسائل النزاع فيها قد تنازع فيها أهل المذاهب الأربعة، والمفتى المذكور لم يفت فيها إلا بما قاله بعضهم، وما يمكن الإفتاء فيها إلا بذلك. ومن أنكر ما لا يعلمه وحكم بلا علم وخالف النص والإجماع كان حكمه باطلا بالإجماع.

الحادى والثلاثون: أن قولهم: يحبس إذا لم يمتنع من ذلك، ويشهر أمره؛ ليتحفظ الناس من الاقتداء به. وإنما يستحق ذلك من أظهر البدعة في دين المسلمين، واستحبها، ودعا إليها الناس، وحكم بعقوبة من أمر بالسنة ودعا إليها، والسفر إلى زيارة القبور جنسًا واحدًا لا يفرق بين الماس يستحبها أحد من أثمة المسلمين. وكذلك جعل زيارة القبور جنسًا واحدًا لا يفرق بين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية خطأ باتفاق المسلمين. وكذلك التسوية بين «الزيارة النبوية الشرعية» التي يسافر فيها المسلمون إلى مستجد رسول الله عليه وبين السفر إلى زيارة قبر بالمنع، وكل ذلك مخالف لسنة رسول الله عليه، ولإجماع أمته. فمن أمر بذلك كان أحق بالمنع، ويشهر خطأه؛ ليتحفظ الناس من الاقتداء به، أولى ممن أفتى بالسنة والإجماع، مع بالمنع، ويشهر خطأه؛ ليتحفظ الناس من الارمنة، كما فعله في سائر من ابتدع في الدين، ومغاربها في هذا الزمان وما بعده من الارمنة، كما فعله في سائر من ابتدع في الدين، وخالف شريعة سيد المرسلين. فإن المفتى ذكر في الجواب ما اتفق المسلمون على استحبابه وما اتفقوا على النهى عنه. وما تنازعوا فيه، ولم ينه عن الزيارة مطلقًا، لا لفظًا، ولا معنى. والإجماع الذى ذكروه هو موافق لما ذكره لا مخالف له. فالزيارة التي أجسم معنى. والإجماع الذى ذكروه هو موافق لما ذكره لا مخالف له. فالزيارة التي أجسم المسلمون عليها هو من أعظم القائلين باستحبابها، لا يجعل المستحب مسمى الزيارة ويسوى المسلمون عليها هو من أعظم القائلين باستحبابها، لا يجعل المستحب مسمى الزيارة ويسوى

بين دين الرحمن ودين الشيطان، كما فعل هؤلاء، وأنكروا على من فرق بين دين الرحمن، ودين الشيطان.

الثانى والثلاثون: أن قبول قول الحاكم وغيره بلا حجة مع مخالفته للسنة مخالف لإجماع المسلمين، وإنما هو دين النصارى الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلهًا واحدًا، لا إلىه إلا هو، سبحانه عما يشركون. قال النبى عَلَيْ : «أحلوا لهم الحرام، وحرموا عليهم الحلال، فأطاعوهم، فكانت تلك عبادتهم إياهم»(١). والمسلمون متفقون على أن ما تنازعوا فيه يجب رده إلى الله والرسول، وهؤلاء لم يردوا ما تنازع فيه المسلمون إلى الله والرسول، بل حكموا برده بقولهم، وهذا باطل بإجماع المسلمين.

وأيضًا، فحكموا بقول ثالث خلاف قولى علماء المسلمين فخرجوا وحكمهم عن إجماع المسلمين، وهذا باطل بإجماع المسلمين.

الثالث والثلاثون: أن كلامهم تضمن الاعتراف بأن ما أفتى به المفتى هو قول بعض علماء المسلمين. وحينئذ فما تنازع فيه المسلمون يجب رده إلى الله والرسول، ولا يحكم فيه إلا كتاب الله وسنة نبيه، وهؤلاء حكموا فيما تنازع فيه المسلمون بغير كتاب الله ولا سنة رسوله. ومثل هذا الحكم باطل بإجماع المسلمين. وهذا لو كان ما أفتى به قول بعضهم، فكيف وهو ذكر القولين اللذين اتفق المسلمون عليهما. والقول الذي أنكروه هو قول الأئمة الكبار، وقولهم لم ينقله أحد من الأئمة الكبار ولا الصغار؟!

الرابع والثلاثون: أنه لو قدر أن المفتى أفتى بالخطأ، فالعقوبة لا تجوز إلا بعد إقامة الحجة، فالواجب أن تبين دلالة الكتاب والسنة على خطئه، ويجاب عما احتج به، فإنه لابد من ذكر الدليل والجواب عن المعارض، وإلا فإذا كان مع هذا حجة ومع هذا حجة لم يجز تعيين الصواب مع أحدهما إلا بمرجح، وهؤلاء لم يفعلوا شيئًا من ذلك، فلو كان المفتى مخطئًا لم يقيموا عليه، فكيف إذا كان هو المصيب وهم المخطئون؟! فحكم مثل هؤلاء الحكام باطل بالإجماع.

الخامس والثلاثون: أن المفتى إذا تبينت له الأدلة الشرعية، فإن تبين له الصواب وإلا كان له أسوة أمثاله من العلماء الذين يقولون قولا مرجوحًا. ومعلوم أن هؤلاء يستحقون العقوبة والحبس والمنع عن الفتيا مطلقًا بإجماع المسلمين، وهذا الحكم باطل بإجماع المسلمين.

السادس والثلاثون: أن إلزام الناس بما لم يلزمهم به الله ورسوله، ومنعهم أن يتبعوا ما

<sup>(</sup>۱) الترمذى فى التفسير (٣٠٩٥) عن عدى بن حاتم وقال: «غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب وغطيف بن أعين ليس بمعروف فى الحديث».

جاء به الكتاب والسنة حرام بإجماع المسلمين، والحكم به باطل بإجماع المسلمين وهؤلاء لم يستدلوا على ما قالوه بكتاب الله ولا سنة رسوله، ولا أجابوا عن حجة من احتج بالكتاب والسنة، ومثل هذا الإلزام والحكم به باطل بالإجماع.

السابع والثلاثون: أن علماء المسلمين إذا تنازعوا في مسألة على قولين لم يكن لمن بعدهم إحداث قول ثالث، بل القول الثالث يكون مخالفًا لإجماعهم. والمسلمون تنازعوا في السفر لغير المساجد الثلاثة على قولين: هل هو حرام، أو جائز غير مستحب. فاستحباب ذلك قول ثالث مخالف للإجماع، وليس من علماء المسلمين من قال: يستحب السفر لزيارة القبور، ولا يستحب إلى المساجد، بل السفر إلى المساجد قد نقل عن بعضهم أنه قال: مستحب يجب بالنذر، وأما السفر إلى القبور لم يقل أحد منهم: إنه مستحب، ولا أنه يجب بالنذر، وكلهم متفقون على أن الذهاب إلى المساجد أفضل من الذهاب إلى القبور؛ فإن زيارة الأنبياء والصالحين حيث كانت مشروعة فلا تشرع في اليوم والليلة خمس مرات، فإتيانه أولى من إتيانها بالإجماع.

الثامن والثلاثون: أن إتيان مسجد رسول الله على، وقصد ذلك والسفر لذلك أولى من إتيان قبره لو كانت الحجرة مفتوحة والسفر إليه بإجماع المسلمين. فإن الصحابة كانوا يأتون مسجده فى اليوم والليلة خمس مرات، والحجرة إلى جانب المسجد لم يدخلها أحد منهم؛ لانهم قد علموا أنه نهاهم أن يتخذوا القبور مساجد (١)، وأن يتخذوا قبره عيدًا (٢)، أو وثنا (٣). وأنه قال لهم: "صلوا على حيثما كنتم» (٤). وكذلك قد علموا أن صلاتهم وسلامهم عليه فى المسجد أولى من عند قبره. وكل من يسافر للزيارة فسفره إنما يكون إلى المسجد، سواء قصد ذلك أو لم يقصده، والسفر إلى المسجد مستحب بالنص والإجماع.

والمجيب قد ذكر فى الجواب الزيارة المجمع عليها، والمتنازع فيها، وهؤلاء أعرضوا عن الأمر بما أمر الله به ورسوله وعلماء أمته، وعن استحباب ما أحبه الله ورسوله وجميع علماء أمته، وفهموا من كلام العلماء ما لم يقصدوه؛ فإن القاضى عياض الذى حكى ألفاظه قد صرح بما صرح به إمامه وجمهور أصحابه، أنه لا يجوز السفر إلى غير المساجد الثلاثة، وهو لم يذكر استحباب قصد القبر دون المسجد، بل ذكر ما نقله عن العلماء فى فضل زيارة الرسول ما بين به مراده، وذكر عن مالك أنه كره أن يقف بعد السلام، وهذا كراهته لزيارة أكثر العامة. وهؤلاء جعلوا مسمى الزيارة مستحبًا، وأنكروا على من فصل بين الزيارة الشرعية والبدعية. وذكر أن أهل المدينة يكره لهم الوقوف عند القبر، وإن قصدوا مجرد الشرعية والبدعية. وذكر أن أهل المدينة يكره لهم الوقوف عند القبر، وإن قصدوا مجرد

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۹ . (۳،۲) سبق تخریجهما ص ۲۲ . (۳

السلام، إلا عند السفر. وذكر - أيضًا - أنه يستحب قصدل المسجد،، وأن هذا لم يزل المسلمون يفعلونه، فقال: «فصل في حكم زيارة قبره»: وزيارة قبره سنة بين المسلمين مجمع عليها، وفضيلة مرغب فيها. قال: وكره مالك أن يقال: زرنا قبر النبي على ثم قال: وقال إسحاق بن إبراهيم الفقيه: ومما لم يزل من شأن من حج المرور بالمدينة، والقصد إلى الصلاة في مسجد رسول الله على: التبرك برؤية روضته، ومنبره، وقبره، ومجلسه، وملامس يديه، ومواطئ قدميه، والعمود الذي كان يستند عليه وينزل جبرائيل بالوحى فيه عليه، وبمن عمره وقصده من الصحابة والتابعين، وأئمة المسلمين والإعتبار بذلك كله.

فقد بين أن الإجماع الذى حكوه يتضمن قصد الصلاة فى مسجده وأن القبر من جملة آثاره. وهؤلاء رعموا أنه حكى الإجماع على السفر إلى مجرد القبر، وهو لم يذكر ذلك، ولا ما يدل عليه، بل ذكر خلاف ذلك من وجوه. وهؤلاء أخطؤوا عليه فيما نقله، ولم يعرفوا ما فى ذلك من السنة والإجماع، وهذا الحكم باطل بالإجماع.

الوجه التاسع والثلاثون: أنه لو قدر أن العالم الكثير الفتاوى أفتى في عدة مسائل بخلاف سنة رسول الله على الثابتة عنه. وخلاف ما عليه الخلفاء الراشدون، لم يجز منعه من الفتيا مطلقًا، بل يبين له خطؤه فيما خالف فيه. فما زال في كل عصر من أعصار الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين من هو كذلك. فابن عباس ـ رضى الله عنهما كان يقول في «المتعة والصرف» بخلاف السنة الصحيحة، وقد أنكر عليه الصحابة ذلك، ولم يمنعوه من الفتيا مطلقًا، بل بينوا له سنة رسول الله على المخالفة لقوله، فعلى ـ رضى الله عنه ـ وغيره رووا له تحريمه لربا الفضل، ولم يردوا فتياه لمجرد قولهم وحكمهم ويمنعوه من الفتيا مطلقًا ومثل هذا كثير. فالمنع العام حكم بغير ما أنزل الله، وهو باطل باتفاق المسلمين. لو كان ما نازعوه فيه مخالفًا للسنة، فكيف إذا كانت معه، بل ومعه إجماع علماء المسلمين فيما أنكروه من مسائل الزيارة، وهذا مما يبين أن هذا الحكم من أبطل حكم في الإسلام ومن أعظم التغيير لدين الإسلام بإجماع المسلمين.

الوجه الموفى أربعين: أن هذه المسائل يعرفها علماء المسلمين من زمن رسول الله علمي الله علمي الله علمي الناس فيها وإلى هذا الوقت؛ فإن جميع المسلمين يحتاجون إليها، فيمتنع أن يعرف بعض الناس فيها الحق دون السلف والأئمة. والمجيب قد صف فيها مجلدات؛ بين فيها أقوال الصحابة وأفعالهم، وأقوال علماء المسلمين، ما أجمعوا عليه، وما تنازعوا فيه، وبين الأحاديث النبوية صحيحها وضعيفها، وكلام العلماء فيها، وبين خطأ من نازعه ممن صنف في ذلك،

<sup>(</sup>۱) البخاري في المغازي (٤٢١٦) ومسلم في الصيد والذبائح (٧٠٤/ ٢٢) والترمذي في النكاح (١١٢١).

وبسط القول في ذلك. وهؤلاء لو كانوا قد قالوا ببعض أقويل العلماء، فلم يأتوا عليه بحجة، فكيف وقد قالوا ما يخالف سنة رسول الله ﷺ، وإجماع علماء المسلمين في مثل هذا الأمر العظيم الذي قد بينه الرسول لأمته، وعرف ذلك علماء أمته قرنا بعد قرن إلى هذا الزمان، ومعلوم أن مثل هذا الحكم باطل بإجماع المسلمين.

الوجه الحادى والأربعون: أنهم قالوا ببعض أقوال العلماء فظنوا أنه لا تنازع فيه كانوا عددًا، مثل من يظن: أن السنة للزائر أن يقف عند القبر ويستقبله ويسلم عليه، وقد يظن ذلك إجماعًا، وهو غالط؛ فإن من العلماء من لم يستحب استقبال القبلة، ومنهم من لم يستحب الوقوف عند القبر، كما قد بين النقل عنهم في مواضعه، وأما هؤلاء فحكموا بقول لم يقله أحد من علماء المسلمين، وذلك باطل بالإجماع.

الثانى والأربعون: أن ما قالوه لو قاله مُفْت لوجب الإنكار عليه، ومنعه وحبسه إن لم ينته عن الإفتاء به؛ لأنه مخالف للسنة والإجماع، فكيف إذا قاله حاكم يلزم الناس به؟! وهو أولى بالمنع والعقوبة على ذلك كأهل البدع؛ من الخوارج، والرافضة، وغيرهم والذين يبتدعون بدعة يلزمون بها الناس، ويعادون من خالفهم فيها، ويستحلون عقوبته. والبدع المتضمنة للشرك واتخاذ القبور أوثانًا، والحج إليها، ودعاء غير الله، وعبادته؛ من بدع الخوارج، والروافض، والله أعلم، والحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

# وَقُال شيخ الإسلام - قدس الله روحه -:

بسم الله الرحمن الرحيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما.

أما بعد، يقول أحمد بن تيمية: إننى لما علمت مقصود ولى الأمر السلطان ـ أيده الله وسدده فيما رسم به ـ كتبت إذ ذاك كلامًا مختصرًا، لأن الحاضر استعجل بالجواب. وهذا فيه شرح الحال أيضًا مختصرًا، وإن رسم ولى الأمر ـ أيده الله وسدده ـ أحضرت له كتبًا كثيرة من كتب المسلمين ـ قديمًا وحديثًا ـ مما فيه كلام النبي على والصحابة والتابعين، وكلام أثمة المسلمين الأربعة، وغير الأربعة وأتباع الأربعة، مما يوافق ما كتبته في الفتيا؛ فإن الفتيا مختصرة، لا تحتمل البسط، ولا يقدر أحد أن يذكر خلاف ذلك، لا عن النبي على ولا عن الصحابة، ولا عن التابعين، ولا عن أثمة المسلمين؛ لا الأربعة، ولا غيرهم.

وإنما خالف ذلك من يتكلم بلا علم، وليس معه بما يقوله نقل، لا عن النبي والمتعب عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أثمة المسلمين، ولا يمكنه أن يحضر كتابًا من الكتب المعتمدة عن أثمة المسلمين بما يقوله، ولا يعرف كيف كان الصحابة والتابعون يفعلون في زيارة قبر النبي وغيره. وأنا خطى موجود بما أفتيت به، وعندى مثل هذا كثير كتبته بخطى، ويعرض على جميع من ينسب إلى العلم شرقًا وغربًا، فمن قال: إن عنده علمًا يناقض ذلك فليكتب خطه بجواب مبسوط، يعرف فيه من قال هذا القول قبله، وما حجتهم في ذلك، وبعد ذلك فولى الأمر السلطان \_ أيده الله \_ إذا رأى ما كتبته وما كتبه غيرى فأنا أعلم أن الحق ظاهر مثل الشمس، يعرفه أقل غلمان السلطان، الذي ما رؤى في هذه الأزمان سلطان مثله، زاده الله علمًا وتسديدًا وتأييدًا. فالحق يعرفه كل أحد، فإن الحق الذي بعث سلطان مثله، زاده الله علمًا وتسديدًا وتأييدًا. فالحق يعرفه كل أحد، فإن الحق الذي بعث الله به الرسل لا يشتبه بغيره على العارف كما لا يشتبه الذهب الخالص بالمغشوش على الناقد. والله تعالى أوضح الحجة، وأبان المحبجة بمحمد خاتم المرسلين، وأفضل النبين، وخير خلق الله أجمعين. فالعلماء ورثة الأنبياء، عليهم بيان ما جاء به الرسول ورد ما يخالفه.

فيجب أن يعـرف ـ أولا ـ ما قاله الرسول ﷺ، فإن الأحاديث المكذوية كـشيرة، ويعض

المنتسبين إلى العلم قد صنف في هذه المسألة وما يشبهها مصنفًا ذكر فيه من الكذب على رسول الله على وعلى الصحابة ألوانًا يغتر بها الجاهلون. وهو لم يتعمد الكذب، بل هو محب للرسول على معظم له، لكن لا خبرة له بالتمييز بين الصدق والكذب، فإذا وجد بعض المصنفين في فضائل البقاع وغيرها قد نسب حديثًا إلى النبي على أو إلى الصحابة اعتقده صحيحًا وبني عليه، ويكون ذلك الحديث ضعيفًا، بل كذبًا عند أهل المعرفة

ثم إذا ميز العالم بين ما قاله الرسول على وما لم يقله، فإنه يحتاج أن يفهم مراده، ويفقه ما قاله، ويجمع بين الأحاديث، ويضم كل شكل إلى شكله، فيجمع بين ما جمع الله بينه ورسوله، فهذا هو العلم الذي ينتفع به المسلمون، ويجب تلقيه وقبوله، وبه ساد أثمة المسلمين كالأربعة وغيرهم ـ رضى الله عنهم أجمعين.

سنته ﷺ.

وولى الأمر سلطان المسلمين \_ أيده الله وسدده \_ هو أحق الناس بنصر دين الإسلام، وما جاء به الرسول \_ عليه السلام \_ وزجر من يخالف ذلك ويتكلم في الدين بلا علم، ويأمر بما نهى عنه رسول الله على ومن يسعى في إطفاء دينه إما جهلاً وإما هوى. وقد نزه الله رسوله على عن هذين الوصفين فقال تعالى: ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هُوَىٰ . مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ . وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ . إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴾ [النجم: ١ \_ ٤]، وقال تعالى عن الذين يخالفونه: ﴿ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلاَّ الظُنُّ وَمَا تَهُوى الأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِن ربِّهِمُ الْهُدَىٰ ﴾ [النجم: يخالفونه: ﴿ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلاَّ الظُنُّ وَمَا تَهُوى الأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِن ربِّهِمُ الْهُدَىٰ ﴾ [النجم: يحالفونه: ويخالفون شريعته وما كان عليه الصحابة والتابعون وأثمة المسلمين الذين يسعرفون سنته ومقاصده، ويتحرون متابعته عليه الصحابة والتابعون وأثمة المسلمين الذين يسعرفون

فولى الأمر السلطان \_ أعزه الله \_ إذا تبين له الأمر فهو صاحب السيف الذى هو أولى الناس بوجوب الجهاد فى سبيل الله باليد، لتكون كلمة الله هى العليا، ويكون الدين كله لله، ويبين تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتظهر حقيقة التوحيد، ورسالة الرسول الذى جعله الله أفضل الرسل وخاتمهم، ويظهر الهدى ودين الحق الذى بعث به، والنور الذى أوحى إليه، ويصان ذلك عما يخلطه به أهل الجهل والكذب الذين يكذبون على الله ورسوله، ويجهلون دينه، ويحدثون فى دينه من البدع ما يضاهى بدع المشركين، وينتقصون شريعته وسنته وما بعث به من التوحيد، ففى تنقيص دينه وسنته وشريعته من التنقص له والطعن عليه ما يستحق فاعله عقوبة مثله.

فولاة أمور المسلمين أحق بنصر الله ورسوله، والجهاد في سبيله، وإعلاء دين الله، وإظهار شريعة رسول الله ﷺ التي هي أفضل الشرائع التي بعث الله بها خاتم المرسلين

وأفضل النبيين، وما تضمنته من توحيد الله وعبادته لا شريك له، وأن يعبد بما أمر وشرع، لا يعبد بالأهواء والبدع. وما من الله به على ولاة الأمر، وما أنعم الله به عليهم فى الدنيا، وما يرجونه من نعمة الله فى الآخرة، إنما هو باتباعهم للرسول ﷺ، ونصر ما جاء به من الحق.

وقد طلب ولى الأمر ـ أيده الله وسده ـ المقصود بما كتبته. والمقصود طاعة الله عز وجل ورسوله على وأن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئًا. ولا تكون العبادة إلا بشريعة رسول الله على وهو ما أوجبه الله تعالى؛ كالصلوات الخمس، وصيام شهر رمضان، وحج البيت، أو ندب إليه؛ كقيام الليل، والسفر إلى المسجد رسول الله على والمسجد الاقصى للصلاة فيهما والقراءة والذكر والاعتكاف وغير ذلك، مع ما في ذلك من الصلاة والسلام على النبي على عند دخول المسجد والخروج منه وفي الصلاة، والاقتداء بالنبي على فيما كان يفعل في المساجد، وفي زيارة القبور، وغير ذلك. فإن الدين هو طاعته فيما أمر، والاقتداء به فيما سنه لأمته. فلا نتجاوز سنته فيما فعله في عبادته؛ مثل الذهاب إلى مسجد قباء، والصلاة فيه، وزيارة شهداء أحد، وقبور أهل البقيع.

فأما ما لا يحبه الله ورسوله ولا هو مستحب، فهذا ليس من العبادات والطاعات التى يتقرب بها إلى الله عز وجل؛ كعبادات أهل البدع من المشركين وأهل الكتاب ومن ضاهاهم؛ فإن لهم عبادات ما أنزل الله بها كتابا، ولا بعث بها رسولا ، مثل عبادات المخلوقين، كعبادات الكواكب، أو الملائكة، أو الانبياء، أو عبادة التماثيل التى صورت على صورهم، كما تفعله النصارى في كنائسهم، يقولون إنهم يستشفعون بهم. وفي الصحيح: أن النبي على كان يقول في خطبته: "خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة»(١). أي ما كان بدعة في الشرع، وقد يكون مشروعا لكنه إذا فعل بعده سمى بدعة كقول عمر - رضى الله عنه - في قيام رمضان لما جمعهم على قارئ واحد فقال: فقال: "إن الله قد فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم رمضان قد سنه رسول الله على عهده على يصلون أوزاعا متفرقين. يصلى الرجل وحده، ويصلى قيامه»(٢). وكانوا على عهده على يصلون أوزاعا متفرقين. يصلى الرجل وحده، ويصلى الرجل ومعه جماعة جماعة. وقد صلى بهم النبي على جماعة مرة بعد مرة. وقال: "إن الرجل ومعه جماعة مرة معد مرة. وقال: "إن الرجل ومعه جماعة مرة معد مرة. وقال: "إن الرجل ومعه جماعة مرة معد مرة وقال: "إن المجماعة الرجل ومعه على الرجل ومعه على الجماعة النبي على الرجل ومعه على المنام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة»(٣). لكن لم يداوم على الجماعة كالصلوات الخمس، خشية أن يفرض عليهم، فلما مات أمنوا زيادة الفرض فجمعهم عم

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص ٨٧ . (٢) ابن ماجه في الإقامة (١٣٢٨) والنسائي في الصيام (٢٢١٠) .

<sup>(</sup>٣) أبو داود في الصلاة (١٣٧٥) والنسائي في قيام الليل (١٦٠٥) وابن ماجه في إقامة الصلاة (١٣٢٧) في الصوم ٢٦/٢ وأحمد ١٥٩٥، ١٦٠٠ كلهم عن أبي ذر.

على أبي بن كعب.

والنبى على يجب علينا أن نحبه حتى يكون أحب إلينا من أنفسنا وآبائنا وأبنائنا وأهلنا وأموالنا، ونعظمه ونوقره ونطيعه باطنا وظاهرًا، ونوالى من يواليه، ونعادى من يعاديه. ونعلم أنه لا طريق إلى الله إلا بمتابعته على الله ولا يكون وليا لله بل ولا مؤمنا ولا سعيدًا ناجيا من العذاب إلا من آمن به واتبعه باطنا وظاهرًا. ولا وسيلة يتوسل إلى الله عز وجل بها إلا الإيمان به وطاعته. وهو أفضل الأولين والآخرين، وخاتم النبيين، والمخصوص يوم القيامة بالشفاعة العظمى التى ميزه الله بها على سائر النبيين، صاحب المقام المحمود، واللواء المعقود، لواء الحمد، آدم فمن دونه تحت لوائه. وهو أول من يستفتح باب الجنة، فيقول الخازن: من أنت؟ فيقول: أنا محمد . فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وقد فرض على أمته فرائض، وسن لهم سننا مستحبة، فالحج إلى بيت الله فرض، والسفر إلى مسجده والمسجد الأقصى للصلاة فيهما والقراءة والذكر والدعاء والاعتكاف مستحب باتفاق مسجده وإذا أتى مسجده فإنه يسلم عليه، ويصلى عليه، ويسلم عليه في الصلاة، ويصلى عليه فيها، فإن الله يقول: ﴿إنَّ الله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النّبِي يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عليه وَسَلَمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الاحزاب: ٥٦] ومن صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرًا، ومن سلم عليه، سلم الله عليه عشرًا،

وطلب الوسيلة له كما ثبت في الصحيح أنه قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا على ، فإنه من صلى على مرة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لى الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لى الوسيلة حَلَّت عليه شفاعتى يوم القيامة». رواه مسلم (١). وروى البخارى عنه على أنه قال: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتى يوم القيامة» (٢). وهذا مأمور به. والسلام عليه عند قبره المكرم جائز لما في السنن عن النبي على أنه قال: «ما من أحد يسلم على إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام» (٣).

وحيث صلى الرجل وسلم عليه من مشارق الأرض ومغاربها، فإن الله يوصل صلاته وسلامه إليه، لما فى السنن عن أوس بن أوس أن النبى ﷺ قال: «أكثروا على من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة على». قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۱۶ . (۲) البخاری فی الأذان (۲۱۶) . (۳) سبق تخریجه ص ۱۶ .

وقد أرمت؟ \_ أى صرت رميما \_ قال: "إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء" (١) . ولهذا قال على: "لا تتخذوا قبرى عيدا، وصلوا على حيثما كنتم؛ فإن صلتكم تبلغنى ». رواه أبو داود وغيره (٢) . فالصلاة تصل إليه من البعيد كما تصل إليه من القريب. وفى النسائى عنه على أنه قال: "إن لله ملائكة سياحين يبلغونى عن أمتى السلام "(٣) . وقد أمرنا الله أن نصلى عليه، وشرع ذلك لنا في كل صلاة أن نثنى على الله بالتحيات ثم نقول: "السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته » . وهذا السلام يصل إليه من مشارق الأرض ومغاربها . وكذلك إذا صلينا عليه فقلنا: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد . وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد » .

وكان المسلمون على عهده وعهد أبى بكر وعمر وعثمان وعلى يصلون في مسجده، ويسلمون عليه في الصلاة، وكذلك يسلمون عليه إذا دخلوا المسجد، وإذا خرجوا منه، ولا يحتاجون أن يذهبوا إلى القبر المكرم، ولا أن يتوجهوا نحو القبر ويرفعوا أصواتهم بالسلام كما يفعله بعض الحجاج - بل هذا بدعة لم يستحبها أحد من العلماء، بل كرهوا رفع الصوت في مسجده، وقد رأى عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - رجلين يرفعان أصواتهما في مسجده ورآهما غريبين، فقال: أما علمتما أن الأصوات لا ترفع في مسجد رسول الله عنيا أنكما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا. وعذرهما بالجهل فلم يعاقبهما.

وكان النبى على المسجد وقبليه، لم يكن شيء من ذلك داخلا في المسجد، واستمر الأمر نسائه في شرقى المسجد وقبليه، لم يكن شيء من ذلك داخلا في المسجد، واستمر الأمر على ذلك إلى أن انقرض عصر الصحابة بالمدينة. ثم بعد ذلك في خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان بنحو من سنة من بيعته وسع المسجد، وأدخلت فيه الحجرة للضرورة؛ فإن الوليد كتب إلى نائبه عمر بن عبد العزيز أن يشترى الحجر من ملاكها ورثة أزواج النبي أنهن كن قد توفين كلهن ـ رضى الله عنهن ـ فأمره أن يشترى الحجر ويزيدها في المسجد، فهدمها وأدخلها في المسجد، وبقيت حجرة عائشة على حالها، وكانت مغلقة لا يمكن أحد من الدخول إلى قبر النبي ألى لا لصلاة عنده ولا لدعاء ولا غير ذلك إلى حين يمكن أحد من الدخول إلى قبر النبي أله إدخال الحجرة بأكثر من عشرين أو ثلاثين سنة، كانت عائشة في الحياة، وهي توفيت قبل إدخال الحجرة بأكثر من عشرين أو ثلاثين سنة، فإنها توفيت في خلافة معاوية، ثم ولى ابنه يزيد، ثم ابن الزبير في الفتنة، ثم عبد الملك ابن مروان، ثم ابنه الوليد، وكانت ولايته بعد ثمانين من الهجرة وقد مات عامة الصحابة، قيل: إنه لم يبق بالمدينة إلا جابر بن عبد الله ـ رضى الله عنهما ـ فإنه آخر من مات بها في سنة ثمان وسبعين قبل إدخال الحجرة بعشر سنين.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۱۶ . (۲) سبق تخریجه ص ۲۲ . (۳) سبق تخریجه ص ۱۶ .

ففى حياة عائشة ـ رضى الله عنها ـ كان الناس يدخلون عليها لسماع الحديث، ولاستفتائها، وزيارتها، من غير أن يكون إذا دخل أحد يذهب إلى القبر المكرم، لا لصلاة ولا لدعاء ولا غير ذلك ـ بل ربما طلب بعض الناس منها أن تريه القبور فتريه إياهن، وهى قبور لا لاطئة ولا مشرفة، مبطوحة ببطحاء العرصة. وقد اختلف هل كانت مسنمة أو مسطحة، والذى في البخارى أنها مسنمة. قال سفيان التمار: إنه رأى قبر النبي على مسنما، لكن كان الداخل يسلم على النبي على القوله: "ما من أحد يسلم على إلا رد الله عليه روحى حتى أرد عليه السلام»(۱). وهذا السلام مشروع لمن كان يدخل الحجرة. وهذا السلام هو القريب الذى يرد النبي على صاحبه. وأما السلام المطلق الذى يفعل خارج الحجرة وفي كل مكان فهو مثل السلام عليه في الصلاة، وذلك مثل الصلاة عليه، والله هو الذى أمر به المسلمون خصوصا للنبي على أ، ويسلم على من يسلم عليه مرة عشراً. فهذا الذى أمر به المسلمون خصوصا للنبي على مؤمن يسلم عليه عند قبره كما يسلم عليه في مشترك بينه وبين جميع المؤمنين، فإن كل مؤمن يسلم عليه عند قبره كما يسلم عليه في مشترك بينه وبين جميع المؤمنين، فإن كل مؤمن يسلم عليه عند قبره كما يسلم عليه في حق النبي على أنهو الذى أمر الله العباد أن يصلوا عليه ويسلموا تسليما. صلى الله عليه حق النبي كله وسلم تسليما. صلى الله عليه عليه وسلم تسليما.

فحجر نسائه كانت خارجة عن المسجد شرقيه وقبليه؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: « ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض الجنة». هذا لفظ الصحيحين (٢)، ولفظ: «قبرى» ليس فى الصحيح، فإنه حينئذ لم يكن قبر .

ومسجده إنما فضل به على النه هو الذى بناه وأسسه على التقوى. وقد ثبت فى الصحيحين عنه أنه قال: «صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المسجد، إلا المسجد الحرام»(٣). وجمهور العلماء على أن المسجد الحرام أفضل المساجد والصلاة فيه بمائة ألف صلاة، هكذا روى أحمد والنسائى وغيرهما بإسناد جيد. والمسجد الحرام هو فضل به وبإبراهيم الخليل، فإن إبراهيم الخليل بنى البيت ودعا الناس إلى حجه بأمره تعالى، ولم يوجبه على الناس ولهذا لم يكن الحج فرضا فى أول الإسلام، وإنما فرض فى آخر الأمر. والصحيح أنه إنما فرض سنة نزلت آل عمران لما وفد أهل نجران سنة فرض فى آخر الأمر. والصحيح أنه إنما أستدل بقوله تعالى: ﴿ وَٱتِّمُوا النَّحَجُّ وَالْعُمْرَةُ لَمُ اللَّهِ فَهَا الأمر لله ومن قال: في سنة ست فإنما استدل بقوله تعالى: ﴿ وَٱتِّمُوا النَّحَجُّ وَالْعُمْرَةُ لِلَّهِ فَهَا الأمر بِلْمَاهُ بِعَد الشروع فيه، ليس فيها إيجاب ابتداء به، فالبيت الحرام كان له فضيلة بناء إبراهيم بالمستدل بعد الشروع فيه، ليس فيها إيجاب ابتداء به، فالبيت الحرام كان له فضيلة بناء إبراهيم المستدلة بناء المراح فيه، ليس فيها إيجاب ابتداء به، فالبيت الحرام كان له فضيلة بناء إبراهيم المستدلة بناء المراح فيه، ليس فيها إيجاب ابتداء به، فالبيت الحرام كان له فضيلة بناء إبراهيم المستدلة المستدلة وحمد الشروع فيه، ليس فيها إيجاب ابتداء به، فالبيت الحرام كان له فضيلة بناء إبراهيم المستدلة الشروع فيه، ليس فيها إيجاب ابتداء به، فالبيت الحرام كان له فيم المستدلة المستدلة المستدلة المستدلة المستدلة الشروع فيه، ليس فيها إيجاب ابتداء به، فالبيت الحرام كان له فضيلة بناء إبراهيم المستدلة المستد

<sup>(</sup>٣) سبق تخریجه ص ۸ .

الخليل ودعاء الناس إلى حجه، وصارت له فضيلة ثانية، فإن محمدًا على هو الذى أنقذه من أيدى الشمركين ومنعه منهم. وهو الذى أوجب حجه على كل مستطيع. وقد حجه الناس من مشارق الأرض ومغاربها، فعبد الله فيه بسبب محمد على أضعاف ما كان يعبد الله فيه قبل ذلك، وأعظم مما كان يعبد، فإن محمدًا على سيد ولد آدم.

ولما مات دفن في حجرة عائشة، قالت: قال رسول الله وسلم في مرض موته: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" اليعذر ما فعلوا. قالت عائشة ـ رضى الله عنها ـ : ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجداً. وفي صحيح مسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس: "إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإنى أنهاكم عن ذلك" (٢). وفي صحيح مسلم ـ أيضا ـ أنه قال: "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها" (٣). فنهي عن اتخاذ القبور مساجد، وعن الصلاة إليها، ولعن اليهود والنصارى لكونهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛ لأن هذا كان هو أول أسباب الشرك في قوم نوح، قال الله تعالى عنهم: ﴿ وَقَالُوا لا تَذَرُنُ الهَتَكُمُ وَلا تَذَرُنُ وَدًا وَلا سُواعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُونَ وَنَسُواً . وقد أَصَلُوا كثيراً ﴾ [نوح: ٣٢، ٤٢]. قال ابن عباس وغيره من السلف: هؤلاء كانوا قوماً صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوروا تما السلف: هؤلاء كانوا قوماً صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوروا تما المشركون وأهل الكتاب، فنهاهم عن اتخاذ القبور مساجد، وعن الصلاة إليها لئلا يتشبهوا بالكفار، كما نهاهم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها لئلا يتشبهوا بالكفار.

ولهذا لما أدخلت الحجرة في مسجده المفضل في خلافة الوليد بن عبد الملك \_ كما تقدم بنوا عليها حائطا وسنموه وحرفوه لئلا يصلى أحد إلى قبره الكريم على وفي موطأ مالك عنه أنه قال: «اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (3). وقد استجاب الله دعوته فلم يتخذ ولله الحمد وثنًا، كما اتخذ قبر غيره، بل ولا يتمكن أحد من الدخول إلى حجرته بعد أن بنيت الحجرة. وقبل ذلك ما كانوا يمكنون أحدًا من أن يدخل إليه ليدعو عنده، ولا يصلى عنده، ولا غير ذلك مما يفعل عند قبر غيره. لكن من الجهال من يصلى إلى حجرته، أو يرفع صوته أو يتكلم بكلام منهى عند قبر وهذا إنما يفعل خارجا عن حجرته لا عند قبره. وإلا فهو ولله الحمد استجاب الله دعوته فلم يمكن أحد قط أن يدخل إلى قبره فيصلى عنده أو يدعو أو يشرك به كما فعل بغيره اتخذ قبره وثنًا، فإنه في حياة عائشة \_ رضى الله عنها \_ ما كان أحد يدخل إلا بغيره اتخذ قبره ولم تكن تمكن أحدًا أن يفعل عند قبره شيئا مما نهى عنه، وبعدها كانت مغلقة إلى المخلفا، ولم تكن تمكن أحدًا أن يفعل عند قبره شيئا مما نهى عنه، وبعدها كانت مغلقة إلى أن أدخلت في المسجد فسد بابها وبني عليها حائط آخر. كل ذلك صيانة له كلي أن يتخذ

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۹ .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص ١٥٥ .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص ٢٢

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ٩٠ .

بيت عيدًا وقبره وثنا، وإلا فمعلوم أن أهل المدينة كلهم مسلمون، ولا يأتى إلى هناك إلا مسلم، وكلهم معظمون للرسول ﷺ، وقبور آحاد أمته فى البلاد معظمة. فما فعلوا ذلك ليستهان بالقبر المكرم، بل فعلوه لئلا يتخذ وثنا يعبد، ولا يتخذ بيته عيدًا. ولئلا يفعل به كما فعل أهل الكتاب بقبور أنبيائهم. والقبر المكرم فى الحجرة إنما عليه بطحاء \_ وهو الرمل الغليظ \_ ليس عليه حجارة ولا خشب، ولا هو مطين كما فعل بقبور غيره.

وهو الله عن ذلك سدًا للذريعة، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، لئلا يفضى ذلك إلى الشرك. ودعا الله عز وجل - ألا يتخذ قبره وثنا يعبد؛ فاستجاب الله دعاءه على المرك فلم يكن مثل الذين اتخذت قبورهم مساجد فإن أحدًا لا يدخل عنده قبره البتة، فإن من كان قبله من الانبياء إذ ابتدع أنمهم بدعة بعث الله نبيا ينهى عنها. وهو على خاتم الانبياء لا نبى بعده، فعصم الله أمته أن تجتمع على ضلالة، وعصم قبره المكرم أن يتخذ وثنا، فإن ذلك - والعياذ بالله - لو فعل لم يكن بعده نبى ينهى عن ذلك، وكان الذين يفعلون ذلك قد غلبوا الأمة، وهو على قد أخبر أنه لا تزال طائفة من أمته ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى يوم القيامة، فلم يكن لأهل البدع سبيل أن يفعلوا بقبره المكرم كما فعل بقبور غيره على .

#### فصل

قد ذكرت في ما كتبته من المناسك أن السفر إلى مسجده وزيارة قبره \_ كما يذكره أثمة المسلمين في مناسك الحج \_ عمل صالح مستحب . وقد ذكرت في عدة «مناسك الحج» السنة في ذلك، وكيف يسلم عليه، وهل يستقبل الحجرة، أم القبلة؟ على قولين: فالأكثرون يقولون: يستقبل الحجرة، كمالك والشافعي وأحمد. وأبو حنيفة يقول: يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره في قول، وخلفه في قول؛ لأن الحجرة المكرمة لما كانت خارجة عن المسجد، وكان الصحابة يسلمون عليه لم يكن يمكن أحد أن يستقبل وجهه وينشخ ويستدبر القبلة، كما صار ذلك ممكنا بعد دخولها في المسجد، بل كان إن استقبل القبلة صارت عن يساره، وحينشذ فإن كانوا يستقبلونه ويستدبرون الغرب فقول الأكثرين أرجح، وإن كانوا يستقبلون الحجرة عن يسارهم فقول أبي حنيفة أرجح.

والصلاة تقصر فى هذا السفر المستحب باتفاق أثمة المسلمين، لم يقل أحد من أثمة المسلمين: إن هذا السفر لا تقصر فيه الصلاة. ولا نهى أحد عن السفر إلى مسجده، وإن كان المسافر إلى مسجده يزور قبره ﷺ، بل هذا من أفضل الأعمال الصالحة ولا فى شىء من كلامى وكلام غيرى نهى عن ذلك، ولا نهى عن المشروع فى زيارة قبور الانبياء

والصالحين، ولا عن المشروع في زيارة سائر القبور، بل قد ذكرت في غير موضع استحباب زيارة القبور كما كان النبي على يزور أهل البقيع وشهداء أحد، ويعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم: «السلام عليكم أهل الديار من المومنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا نفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم» (۱۱). وإذا كانت زيارة قبور عموم المؤمنين مشروعة فزيارة قبور الانبياء والصالحين أولى، لكن رسول الله عليه له خاصية ليست لغيره من الانبياء والصالحين، وهو أنا أمرنا أن نصلى عليه وأن نسلم عليه في كل صلاة، ويتأكد ذلك في الصلاة، وعند الأذان، وسائر الأدعية، وأن نصلى ونسلم عليه عند دخول المسجد مسجده وغير مسجده ـ وعند الخروج منه، فكل من دخل مسجده فلا بد أن يصلى فيه ويسلم عليه في الصلاة. والسفر إلى مسجده مشروع، لكن العلماء فرقوا بينه وبين غيره حتى كره مالك ـ رحمه الله ـ أن يقال: زرت قبر النبي على الانان، وعند كل دعاء. الشرعى بزيارة القبور السلام عليهم والدعاء لهم، وذلك السلام والدعاء قد حصل على المسرع بزيارة القبور السلام عليهم والدعاء لهم، وذلك السلام والدعاء قد حصل على المشرع بزيارة القبور السلام عليهم والدعاء لهم، وذلك السلام والدعاء قد حصل على فتشرع الصلاة عليه عند كل دعاء، فإنه ﴿ أُولَىٰ بِالْمُوْمِينَ مِنْ أَنفُسهم ﴾ [الأحزاب: ٢].

ولهذا يسلم المصلى عليه فى الصلاة قبل أن يسلم على نفسه وعلى سائر عباد الله الصالحين، فيقول: «السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». ويصلى عليه فيدعو له قبل أن يدعو لنفسه. وأما غيره فليس عنده مسجد يستحب السفر إليه كما يستحب السفر إلى مسجده، وإنما يشرع أن يزار قبره كما شرعت ريارة القبور. وأما هو على فشرع السفر إلى مسجده ونهى عما يوهم أنه سفر إلى غير الساجد الثلاثة.

ويجب الفرق بين الزيارة الشرعية التى سنها رسول الله على وبين الزيارة البدعية التى لم يشرعها بل نهى عنها، مثل اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، والصلاة إلى القبر، واتخاذه وثنا. وقد ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال: «لا تُشَدُّ الرِّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدى هذا، والمسجد الأقصى»(٢). حتى إن أبا هريرة سافر إلى الطور الذى كلم الله عليه موسى بن عمران ـ عليه السلام ـ فقال له بَصْرة بن أبى بَصْرة الغفارى: لو أدركتك قبل أن تخرج لما خرجت، سمعت رسول الله عليه يقول: «لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدى هذا، ومسجد بيت المقدس»(٤). فهذه المساجد شرع السفر إليها لعبادة الله فيها بالصلاة والقراءة والذكر والدعاء والاعتكاف، والمسجد

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۱۲ . (۲) سبق تخریجه ص ۷ . (۳) سبق تخریجه ص ۱۱۱ .

الحرام مختص بالطواف لا يطاف بغيره.

وما سواه من المساجد إذا أتاها الإنسان وصلى فيها من غير سفر كان ذلك من أفضل الأعمال، كما ثبت في الصحيحين عن النبي على أنه قال: "من تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة، والأخرى ترفع درجة، والعبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، والملائكة تصلى على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث (۱). ولو سافر من بلد إلى بلد مثل إن سافر إلى دمشق من مصر لأجل مسجدها أو بالعكس، أو سافر إلى مسجد قباء من بلد بعيد لم يكن هذا مشروعا باتفاق الأثمة الأربعة وغيرهم، ولو نذر ذلك لم يف بنذره باتفاق الأثمة الأربعة وغيرهم، إلا خلاف شاذ عن المليث بن سعد في المساجد، وقاله ابن مسلمة من أصحاب ملك في مسجد قباء خاصة. ولكن إذا أتى المدينة استحب له أن يأتي مسجد قباء ويصلى فيه لأن ذلك ليس بسفر ولا بشد رحل؛ لأن النبي كلي كان يأتي مسجد قباء راكبًا وماشيا فيه لأن ذلك ليس بسفر ولا بشد رحل؛ لأن النبي كلي كان يأتي مسجد قباء راكبًا وماشيا كعمرة". رواه الترمذي وابن أبي شيبة (۱)، وقال سعد بن أبي وقاص وابن عمر: صلاة فيه كعمرة".

ولو نذر المشى إلى مكة للحج والعمرة لزمه باتفاق المسلمين. ولو نذر أن يذهب إلى مسجد المدينة أو بيت المقدس ففيه قولان: أحدهما: ليس عليه الوفاء، وهو قول أبى حنيفة وأحد قولى الشافعي، لأنه ليس من جنسه ما يجب بالشرع. والثاني: عليه الوفاء، وهو مذهب مالك وأحمد بن حنبل والشافعي في قوله الآخر؛ لأن هذا طاعة لله. وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي عليه أنه قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه»(٤).

ولو نذر السفر إلى غير المساجد أو السفر إلى مجرد قبر نبى أو صالح لم يلزمه الوفاء بنذره باتفاقهم، فإن هذا السفر لم يأمر به النبى ﷺ، بل قد قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدى هذا، والمسجد الاقصى»(٥). وإنما يبجب بالنذر ما كان طاعة، وقد صرح مالك وغيره بأن من نذر السفر إلى المدينة النبوية إن كان مقصوده الصلاة في مسجد رسول الله ﷺ وقي بنذره، وإن كان مقصوده مجرد زيارة القبر من غير صلاة في المسجد لم يف بنذره؛ لأن النبي ﷺ قال: «لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد»(١). والمسألة ذكرها القاضى إسماعيل بن إسحاق في «المبسوط» ومعناها في «المدونة» و«الحلاف» وغيرهما من كتب أصحاب مالك. يقول: إن من نذر إتيان مسجد «المدونة» و«الحلاف» وغيرهما من كتب أصحاب مالك. يقول: إن من نذر إتيان مسجد

<sup>(</sup>١) البخاري في الصلاة (٤٧٧) ومسلم في المساجد (٦٤٩ / ٢٧٢).

<sup>(</sup>۲،۲) سبق تخریجهما ص ۹ . (۱) سبق تخریجه ص ۸ .

<sup>(</sup>٥) سبق تخریجه ص ۷ . (٦) سبق تخریجه ص ۱۱۱ .

النبى ﷺ لزمه الوفاء بنذره؛ لأن المسجد لا يؤتى إلا للصلاة، ومن نذر إتيان المدينة النبوية، فإن كان قصده الصلاة في المسجد وفّى بنذره، وإن قصد شيئًا آخر مثل زيارة من بالبقيع أو شهداء أحدُ لم يف بنذره؛ لأن السفر إنما يشرع إلى المساجد الثلاثة. وهذا الذي قاله مالك وغيره ما علمت أحدًا من أثمة المسلمين قال بخلافه، بل كلامهم يدل على موافقته.

وقد ذكر أصحاب الشافعى وأحمد فى السفر لزيارة القبور قولين: التحريم، والإباحة. وقدماؤهم وأثمتهم قالوا: إنه محرم. وكذلك أصحاب مالك وغيرهم. وإنما وقع النزاع بين المتأخرين؛ لأن قوله على: "لا تشد الرجال إلا إلى ثلاثة مساجد» صيغة خبر ومعناه النهى، فيكون حراما. وقال بعضهم: ليس بنهى وإنما معناه: أنه لا يشرع وليس بواجب ولا مستحب، بل مباح كالسفر فى التجارة وغيرها.

فيقال له: تلك الأسفار لا يقصد بها العبادة، بل يقصد بها مصلحة دنيوية مباحة، والسفر إلى القبور إنما يقصد بها العبادة، والعبادة إنما تكون بواجب أو مستحب، فإذا حصل الاتفاق على أن السفر إلى القبور ليس بواجب ولا مستحب كان من فعله على وجه التعبد مبتدعا مخالفًا للإجماع، والتعبد بالبدعة ليس بمباح، لكن من لم يعلم أن ذلك بدعة فإنه قد يعذر، فإذا بينت له السنة لم يجز له مخالفة النبي ولا التعبد بما نهى عنه، كما لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، وكما لا يجوز صوم يوم العيدين، وإن كانت الصلاة والصيام من أفضل العبادات؛ ولو فعل ذلك إنسان قبل العلم بالسنة لم يكن عليه إثم. فالطوائف متفقة على أنه ليس مستحبا، وما علمت أحدا من أثمة المسلمين قال: إن السفر إليها مستحب، وإن كان قاله بعض الأتباع فهو ممكن، وأما الأثمة المجتهدون فما منهم من قال هذا. وإذا قيل هذا كان قبولا ثالثا في المسألة، وحينئذ فيبين لصاحبه أن هذا القول خطأ مخالف للسنة ولإجماع الصحابة، فإن الصحابة ـ رضوان الله عليهم أجمعين في خلافة أبي بكر الصديق وعمر وعشمان وعلى ومن بعدهم إلى انقراض عصرهم ـ لم يسافر أحد منهم إلى قبر نبي ولا رجل صالح.

و «قبر الخليل» عليه السلام بالشام لم يسافر إليه أحد من الصحابة. وكانوا يأتون البيت المقدس فيصلون فيه ولا ينفجون إلى قبر الخليل عليه السلام . ولم يكن ظاهرًا بل كان في البناء الذي بناه سليمان بن داود عليهما السلام. ولا كان «قبر يوسف الصديق» يعرف، ولكن أظهر ذلك بعد أكثر من ثلاثمائة سنة من الهجرة، ولهذا وقع فيه نزاع، فكثير من أهل العلم ينكره، ونقل ذلك عن مالك وغيره؛ لأن الصحابة لم يكونوا يزورونه فيعرف. ولما استولى النصاري على الشام نقبوا البناء الذي كان على الخليل عليه السلام و

واتخذوا المكان كنيسة. ثم لما فتح المسلمون البلد بقى مفتوحا. وأما على عهد الصحابة فكان قبر الخليل مثل قبر نبينا على . ولم يكن أحد من الصحابة يسافر إلى المدينة لأجل قبر النبى على الله مثل قبر كانوا يأتون فيصلون في مسجده ويسلمون عليه في الصلاة، ويسلم من يسلم عند دخول المسجد والخروج منه، وهو على مدفون في حجرة عائشة وكان يقدم في عنها فلا يدخلون الحجرة، ولا يقفون خارجا عنها في المسجد عند السور. وكان يقدم في خلافة أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب أمداد اليمن الذين فتحوا الشام والعراق، وهم الذين قال الله فيهم: ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحبُّونَهُ ﴾ [المائدة: ٤٥] ويصلون في مسجده كما ذكرنا، ولم يكن أحد يذهب إلى القبر، ولا يدخل الحجرة، ولا يقوم خارجها في المسجد، بل السلام عليه من خارج الحجرة. وعمدة مالك وغيره فيه على فعل ابن عمر .. رضى الله عنهما .

وبكل حال فهذا المقول لو قالمه نصف المسلمين لكان له حكم أمثاله من الأقوال في مسائل النزاع. فأما أن يجعل هو الدين الحق، وتستحل عقوبة من خالفه، أو يقال بكفره، فهذا خلاف إجماع المسلمين، وخلاف ما جاء به الكتاب والسنة. فإن كان المخالف للرسول في هذه المسألة يكفر فالذي خالف سنته وإجماع الصحابة وعلماء أمتمه فهو الكافر. ونحن لا نكفر أحداً من المسلمين بالحطأ، لا في هذه المسائل ولا في غيرها. ولكن إن قدر تكفير المخطئ فمن خالف الكتاب والسنة والإجماع \_ إجماع الصحابة والعلماء \_ أولى بالكفر بمن وافق الكتاب والسنة والصحابة وسلف الأمة وأثمتها، فأثمة المسلمين فرقوا بين ما أمر به النبي على عنه في هذا وغيره، فما أمر به هو عبادة وطاعة وقربة، وما نهى عنه بخلاف ذلك، بل قد يكون شركا، كما يفعله أهل الضلال من المشركين وأهل الكتاب ومن ضاهاهم حيث يتخذون المساجد على قبور الأنبياء والصالحين، ويصلون إليها، ويندرون لها، ويحجون إليها، بل قد يجعلون الحج إلى بيت المخلوق أفضل من الحج إلى بيت المخلوق أفضل من الحج إلى بيت المخلوق أفضل من الحج إلى مصنفات، يت المخلوق بيت المغلوق بيت الحالق.

وأصل دين الإسلام: أن نعبد الله وحده ولا نجعل له من خلقه نداً ولا كفواً ولا سميا، قال تعالى: ﴿ وَلَمْ قَالُ تَعالَى: ﴿ وَالْمَ عَلَمُ لَهُ سَمِيًا ﴾ [مريم: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُواً أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ٤]، وقال تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلُه شَيْءٌ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ يكُن لُهُ كُفُواً أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ٤]، وقال تعالى: ﴿ فَلا تَجْعَلُوا لِلّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٢]. وفي الشورى: ١١]، وقال تعالى: ﴿ فَلا تَجْعَلُوا لِلّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٢]. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قلت: يارسول الله، أي الذنب أعظم ؟ قال: «أن تجعل

لله ندا وهو خلقك». قلت: ثم أى؟ قال: «أن تقتل ولدك خَشْيَة أن يطعم معك». قلت: ثم أى؟ قال: «أن تزانى بحليلة جارك(١). فأنزل الله تصديق رسوله: ﴿ وَاللَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاّ بِالْحَقّ وَلا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ الآية الله إله أخر ولا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّه إِلاّ بِالْحَقّ ولا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلُ ذَلكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ الآية [الفرقان: ٦٨]، وقال تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحبُّونَهُمْ كَحُبّ اللّه وَاللّهِ الله أَندَادًا يُحبُّونَهُمْ كَحُبّ اللّه وَاللّهِ اللّه الله أَندَادًا لله أَندَادًا يُحبُونَهُمْ كَحُبّ اللّه وَاللّهِ اللّه اللهِ الله أَندَادًا يُعبُونَهُمْ كَحُبّ اللّه وَاللّهِ وَالرّجاء له فهو مشرك.

والنبى على الله عن دقيق الشرك وجليله حتى قال على: "من حلف بغير الله فقد أشرك". رواه أبو داود وغيره (٢). وقال له رجل: ما شاء الله وشئت، فقال: «أجعلتنى لله نداً؟ بل ما شاء الله وحده» (٣) ، وقال: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد» (٤) ، وجاء معاذ بن جبل مرة فسجد له، فقال: «ماهذا يامعاذ؟» فقال: يا رسول الله، رأيتهم في الشام يسجدون لأساقفتهم. فقال: «يامعاذ، إنه لا يصلح السجود إلا لله، ولو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها» (٥). فلهذا فرق النبي لهي بين زيارة أهل التوحيد وبين زيارة أهل الشرك، فزيارة أهل التوحيد لقبور المسلمين تتضمن السلام عليهم والدعاء لهم، وهي مثل الصلاة على جنائزهم؛ وزيارة أهل الشرك تتضمن أنهم يشبهون المخلوق بالخالق، ينذرون له ويسجدون له، ويدعونه، ويحبونه مثل ما يحبون الخالق، فيكونون قد جعلوه لله ندأ وسووه برب العالمين.

وقد نهى الله أن يشرك به الملائكة والأنبياء وغيرهم، فقال تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ اللّهُ الْكَتَابَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ للنَّاسِ كُونُوا عَبَادًا لَى مِن دُونِ اللّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانيّينَ بِمَا كُنتُمْ تُدُرُسُونَ . وَلا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخَدُوا الْمَلائكَةَ وَالنّبيّينَ أَرْبَابًا أَيَامُرُكُم لَا يُعَدِّرُوا الْمَلائكَةَ وَالنّبيّينَ أَرْبَابًا أَيَامُرُكُم بَالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُسْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ٧٩، ١٠]، وقال تعالى: ﴿ قُل ادْعُوا الّذِينَ زَعَمْتُم مَن دُونه فَلا يَمْلكُونَ كَشْفَ الضُرِّ عَنكُمْ وَلا تَحْوِيلاً. أُولئكَ اللّذِينَ يَدْعُونَ يَتّغُونَ إِلَىٰ رَبّهِمُ الْوَسِيلةَ أَيّهُمْ أَقُرْبُ وَيَوْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْدُورًا ﴾ [الإسراء: ٥٦، أَنَامُ اللّذينَ يَدْعُونَ إِلَىٰ وَيَوْبُونَ اللّذِينَ يَدْعُونَ عَذَابَ وَيَوْبُونَ عَذَابَ وَيَاللّذَى اللّذِينَ عَدْرابًا وَاللّهِ بِالأَعْمَالُ . وَاللّذَى اللّذِينَ عَدْرُونَ عَذَابُ وَيَخْافُونَ عَذَابَ وَيَخْافُونَ عَذَابَ اللّذِيكَ اللّذينَ عَالَمُ وعزير ويدعون الملائكة، والله عليه عنور الله بالأعمال. فأخبرهم تعالى أن هؤلاء عبيده، يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون إليه بالأعمال.

<sup>(</sup>١) البخاري في التفسير (٤٤٧٧) ومسلم في الإيمان (١٤١/٨٦)، كلاهما عن عبد الله بن مسعود.

<sup>(</sup>٢) أبو داود في الأيمان والنذور (٣٢٥١) وأحمد ٢/ ٨٧، كلاهما عن عبد الله بن عمر.

<sup>(</sup>٤،٣) سبق تخريجهما ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه في النكاح (١٨٥٣) وأحمد ٤/ ٣٨١ وابن حبان في صحيحه (٤١٥٩)، كلهم عن عبد الله بن أبي أوفي.

ونهى \_ سبحانه \_ أن يضرب له مثل بالمخلوق، فلا يشبه بالمخلوق الذى يحتاج إلى الأعوان والحجاب ونحو ذلك، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عَبَادِى عَنِى فَإِنِّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ اللَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِى وَلْيُؤْمِنُوا بِى لَعَلَّهُم يَرْشُدُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٦]، وقال تعالى: ﴿ قُلِ ادْعُوا اللَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِ اللَّهِ لا يَمْلكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّة فِي السَّمَوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شَرِّكُ وَمَا لَهُ مِنْ ظَهِيرٍ . وَلا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عَندَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ﴾ [سبا: ٢٢، ٢٢].

ومحمد على سيد الشفعاء لديه، وشفاعته أعظم الشفاعات، وجاهه عند الله أعظم الجاهات، ويوم القيامة إذا طلب الحلق الشفاعة من آدم، ثم من نوح، ثم من إبراهيم، ثم من موسى، ثم من عيسى، كل واحد يحيلهم على الآخر، فإذا جاؤوا إلى المسيح يقول: اذهبوا إلى محمد، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال: "فأذهب، فإذا رأيت ربى خررت له ساجدا، وأحمد ربى بمحامد يفتحها على لا أحسنها الآن، فيقال: أى محمد، ارفع رأسك، وقل يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع». قال: "فيحد لى حداً فأدخلهم الجنة» الحديث (١).

فمن أنكر شفاعة نبينا على في أهل الكبائر فهو مبتدع ضال؛ كما ينكرها الخوارج والمعتزلة. ومن قال: إن مخلوقا يشفع عند الله بغير إذنه فقد خالف إجماع المسلمين ونصوص القرآن، قال تعالى: ﴿ مَن ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ إِلاّ بِإِذْبِهِ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وقال ونصوص القرآن، قال تعالى: ﴿ وَلا يَشْفَعُونَ إِلا لَمَن ارْتَضَى ﴾ [الانبياء: ٢٨]، وقال تعالى: ﴿ وَكَم مِن مُلك فِي السَّمَوات لا تُغني شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلا مَنْ بَعْد أَن يَأذَنَ الله لَمَن يَشَاءُ ويَرْضَى ﴾ [النجم: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿ وَخَشَعَت الأَصُواتُ للرَّحْمَنِ فَلا تَسْمَعُ إِلاَّ هَمْسًا. يَوْمَعْد لا تَنفَعُ الشَفَاعَةُ إلا مَنْ بَعْد وقال تعالى: ﴿ وَخَشَعَت الأَصُواتُ للرَّحْمَنِ فَلا تَسْمَعُ إِلاَّ هَمْسًا. يَوْمَعْد لا تَنفَعُ الشَفَاعَةُ إلا مَنْ بَعْد وقال تعالى: ﴿ مَا مِن شَفِيعٍ إِلاَّ مِنْ بَعْد أَذَنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قُولاً ﴾ [طه: ١٠٨، ١٠٩]، وقال تعالى: ﴿ مَا مِن شَفيعٍ إِلاَّ مِنْ بَعْد إِنْ مَن الله مِن سَفيعٍ إلاَّ مِنْ بَعْد أَن يَوْمَر بَا أَمْر بَهُ، وينهى عما نهى عنه، وينهى عما نهى عنه، وينهى المنا والاشخاص، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله من الأعمال والاشخاص، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله من الأعمال والأشخاص، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله من الأعمال والأشخاص، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله من الأعمال والأسخاص، والله بينه.

فمن سافر إلى المسجد الحرام أو المسجد الأقصى أو مسجد الرسول ﷺ، فصلى في مسجد، وصلى في مسجد قباء، وزار القبور ـ كما مضت به سنة رسول الله ﷺ ـ فهذا

<sup>(</sup>١) البخارى في التفسير (٤٤٧٦) ومسلم في الإيمان (٣٢٢/١٩٣) .

هو الذى عمل العمل الصالح. ومن أنكر هذا السفر فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وأما من قصد السفر لمجرد زيارة القبر ولم يقصد الصلاة في مسجده، وسافر إلى مدينته فلم يصل في مسجده عليه ولاسلم عليه في الصلاة، بل أتى القبر ثم رجع، فهذا مبتدع ضال، مخالف لسنة رسول الله عليه، ولإجماع أصحابه، ولعلماء أمته. وهو الذى ذكر فيه القولان: أحدهما: أنه محرم، والثانى: أنه لا شيء عليه ولا أجر له. والذى يفعله علماء المسلمين هو الزيارة الشرعية، يصلون في مسجده عليه ويسلمون عليه في الدخول للمسجد وفي الصلاة، وهذا مشروع باتفاق المسلمين.

وقد ذكرت هذا في المناسك، وفي الفتيا، وذكرت أنه يسلم على النبي وعلى صاحبيه. وهذا هو الذي لم أذكر فيه نزاعا في الفتيا، مع أن فيه نزاعا؛ إذ من العلماء من لا يستحب زيارة القبور مطلقاً، ومنهم من يكرهها مطلقاً، كما نقل ذلك عن إبراهيم النخعى والشعبي، ومحمد بن سيرين، وهؤلاء من أجلة التابعين. ونقل ذلك عن مالك. وعنه أنها مباحة ليست مستحبة. وهو أحد القولين في مذهب أحمد؛ لكن ظاهر مذهبه ومذهب الجمهور: أن الزيارة الشرعية مستحبة. وهو أن يزور قبور المؤمنين للدعاء لهم، فيسلم عليهم ويدعو لهم. وتزار قبور الكفار؛ لأن ذلك يذكر الآخرة.

وأما النبى على فله خاصة لا يماثله فيها أحد من الخلق، وهو أن المقصود عند قبر غيره من الدعاء له هو مأمور في حق الرسول في الصلوات الخسم، وعند دخول المساجد والخروج منها، وعند الأذان، وعند كل دعاء. وهو قد نهى عن اتخاذ القبور مساجد، ونهى أن يتخذ قبره عيداً، وسأل الله ألا يجعله وَثَنَا يُعبَد. فمنع أحد أن يدخل إلى قبره فيزوره كما يدخل إلى قبر فيزوره كما يدخل إلى قبر وكل ما يفعل في مسجده وغير مسجده من الصلاة والسلام عليه أمر خصه الله وفضله به على غيره، وأغناه بذلك عما يفعل عند قبر غيره وإن كان جائزاً.

وأما «اتخاذ القبور مساجد» فهذا ينهى عنه عند كل قبر، وإن كان المصلى إنما يصلى لله ولا يدعو إلا الله. فكيف إذا كان يدعو المخلوق أو يسجد له وينذر له ونحو ذلك مما يفعله أهل الشرك والبدع والضلالة؟!

وأما إذا قدر أن من أتى المسجد فلم يصل فيه، ولكن أتى القبر ثم رجع، فهذا هو الذى أنكره الأئمة كمالك وغيره، وليس هذا مستحباً عند أحد من العلماء، وهو محل النزاع هل هو حرام أو مباح؟ وما علمنا أحداً من علماء المسلمين استحب مثل هذا، بل أنكروا إذا كان مقصوده بالسفر مجرد القبر من غير أن يقصد الصلاة في المسجد، وجعلوا هذا من السفر المنهى عنه. ولا كان أحد من السلف يفعل هذا، بل كان الصحابة إذا سافروا إلى مسجده

صلوا فيه واجتمعوا بخلفائه مثل أبى بكر وعمر وعثمان وعلى، يسلمون عليه ويصلون عليه فى الصلاة، ويفعل ذلك من يفعله منهم عند دخول المسجد والخروج منه. ولم يكونوا يذهبون إلى القبر. وهذا متواتر عنهم، لا يقدر أحد أن ينقل عنهم أو عن واحد منهم أنه كان إذا صلى خلف الخلفاء الراشدين يذهب فى ذلك الوقت أو غيره يقف عند الحجرة خارجا منها. وأما دخول الحجرة فلم يكن يمكنهم.

فإذا كانوا بعد السفر إلى مسجده يفعلون ما سنه لهم في الصلاة والسلام عليه ولا يذهبون إلى قبره، فكيف يقصدون أن يسافروا إليه؟ أو يقصدون بالسفر إليه دون الصلاة في المسجد؟ ومن قال: إن هذا مستحب فلينقل ذلك عن إمام من أثمة المسلمين، ثم إذا نقله يكون قائله قد خالف أقوال العلماء كما خالف فاعله فعل الأمة، وخالف سنة رسول الله يكون قائله قد خالف أقوال العلماء كما خالف ناعله فعل الأمة، وخالف من بعد ما تبين له الهدي ويتبع فير سبيل المؤمنين نوله ما تولّى ونصله جهدم وساءت مصيراً الله النساء: ١١٥]. و«إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» (أ).

وعلماء المسلمين قد ذكروا في مناسكهم استحباب السفر إلى مسجده، وذكروا زيارة قبره المكرم، وما علمت أحداً من المسلمين قال: إنه من لم يقصد إلا زيارة القبر يكون سفره مستحباً، ولو قالوا ذلك في قبر غيره، لكن هذا لم يقصده بعض الناس بمن لا يكون عارفا بالشريعة وبما أمر به النبي على ونهي عنه، وغايته أن يعذر بجهله، ويعفو الله عنه. وأما من يعرف ما أمر الله به ورسوله، وما نهى الله عنه ورسوله، فهؤلاء كلهم ليس فيهم من أمر بالسفر لمجرد زيارة قبر، لا نبى ولا غير نبى، بل صرح أكابرهم بتحريم مثل هذا السفر من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم. وإنما قال: إنه مباح غير محرم طائفة من متأخرى أصحاب الشافعي وأحمد.

وتنازعوا حينئذ فيمن سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين، هل يقصر الصلاة؟ على قولين، كما ذكر في جواب الفتيا. وبعضهم فرق بين قبور الأنبياء وغيرهم، وقال: إن السفر لمجرد زيارة القبور محرم، كما هو مذهب مالك وأصحابه وقول المتقدمين من أصحاب الشافعي وأحمد. فهؤلاء عندهم أن العاصي بسفره لا يقصر الصلاة. فعلى قولهم لا تقصر الصلاة، لكن الذين يسافرون لا يعلمون أن هذا محرم، ومن علم أنه محرم لم يفعله، فإنه لا غرض لمسلم أن يتقرب إلى الله بالمحرم. وحينئذ فسفرهم الذي لم يعلموا أنه محرم إذا قصروا فيه الصلاة كان ذلك جائزاً ولا إعادة عليهم، كما لو سافر الرجل لطلب العلم أو سماع الحديث من شخص فوجده كذابا أو جاهلا، فإن قصر الصلاة في مثل هذا

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۳۰ .

السفر جائز.

وقد ذكر أصحاب أحمد فى السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين هل تقصر فيها الصلاة؟ أربعة أقوال: قيل: لا يقصر مطلقا. وقيل: يقصر مطلقا. وقيل: لا يقصر إلا إلى قبر نبينا ﷺ. وقيل: لا يقصر إلا إلى قبره المكرم وقبور الأنبياء دون قبور الصالحين، والذين استثنوا قبر نبينا ﷺ لقولهم وجهان:

أحدهما \_ وهو الصحيح \_ : أن السفر المسروع إليه هو السفر إلى مسجده، وهذا السفر تقصد فيه الصلاة بإجماع المسلمين. وهؤلاء راعوا مطلق السفر، ولم يفصلوا بين قصد وقصد؛ إن كان عامة المسلمين لابد أن يصلوا في مسجده، فكل من سافر إلى قبره المكرم فقد سافر إلى مسجده المفضل. وكذلك قال بعض أصحاب الشافعي. فمن نذر زيارة قبر النبي علي أنه يوفي بنذره، وإن نذر قبر غيره فوجهان. وكذلك كثير من العلماء يطلق السفر إلى قبره المكرم، وعندهم أن هذا يتضمن السفر إلى مسجده؛ إذ كان كل مسلم لابد إذا أتى الحجرة المكرمة أن يصلى في مسجده، فهما عندهم متلازمان. ثم من هؤلاء من يقول: المسلم لابد أن يقصد في ابتداء السفر الصلاة في مسجده، فالسفر المأمور به لازم، وهؤلاء لم يسافروا لمجرد القبر. ومنهم من قال: بل السفر لمجرد قصد القبر جائز، وظن هؤلاء أن الاستثناء ليس لخصوصه بل لكونه نبيا فقال: تقصر الصلاة في السفر إلى قبور الأنبياء دون غيرهم.

وحقيقة الأمر: أن فعل الصلاة في مسجده من لوازم هذا السفر، فكل من سافر إلى قبره المكرم لابد أن تحصل له طاعة وقربة يثاب عليها بالصلاة في مسجده. وأما نفس القصد فأهل العلم بالحديث يقصدون السفر إلى مسجده، وإن قصد منهم من قصد السفر إلى القبر أيضاً، إذا لم يعلم أنه منهى عنه. وأما من لم يعرف هذا فقد لا يقصد إلا السفر إلى القبر، ثم إنه لابد أن يصلى في مسجده في ثاب على ذلك. وما فعله وهو منهى عنه ولم يعلم أنه منهى عنه لا يعاقب عليه، فيحصل له أجر ولا يكون عليه وزر، بخلاف السفر إلى قبر غيره، فإنه ليس عنده شيء يشرع السفر إليه، لكن قد يفعل هذا طاعة يثاب عليها ويغفر له ما جهل أنه محرم.

والصلاة في المساجد المبنية على القبور منهى عنها مطلقا، بخلاف مسجده، فإن الصلاة في المساجد المبنية على التقوى، وكان حرمته في حياته وعلى وحياة خلفائه الراشدين قبل دخول الحجرة فيه، حين كان النبى على يصلى فيه والمهاجرون والأنصار، والعبادة فيه إذ ذاك أفضل وأعظم مما بقى بعد إدخال الحجرة فيه، فإنها إنما أدخلت بعد انقراض عصر الصحابة في إمارة الوليد بن عبد الملك، وهو تولى سنة بضع وثمانين من

الهجرة النبوية، كما تقدم.

وظن بعضهم أن الاستثناء لكونه نبيا، فعدى ذلك فقالوا: يسافر إلى سائر قبور الأنبياء كذلك.

ولهذا تنازع الناس: هل يحلف بالنبى على الفاقهم بأنه لا يحلف بشىء من المخلوقات المعظمة كالعرش والكرسى والكعبة والملائكة. فذهب جمهور العلماء؛ كمالك والشافعى وأبى حنيفة وأحمد ـ فى أحد قوليه ـ إلى أنه لا يحلف بالنبى، ولا تنعقد اليمين، كما لا يحلف بشىء من المخلوقات، ولا تجب الكفارة على من حلف بشىء من ذلك وحنث، فإنه على قد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال: «لا تحلفوا إلا بالله». وقال: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت»(١). وفى السنن: «من حلف بغير الله فقد أشرك»(١). وعن أحمد بن حنبل رواية أنه يحلف بالنبى على خاصة؛ لأنه يجب الإيمان به خصوصا، ويجب ذكره فى الشهادتين والأذان. فللإيمان به اختصاص لا يشركه فيه غيره. وقال ابن عقيل: بل هذا لكونه نبيا. وطرد ذلك فى سائر الانبياء، مع أن الصواب الذى عليه عامة علماء المسلمين سلفهم وخلفهم أنه لا يحلف بمخلوق لا نبى ولا غير نبى، ولا ملك من الملائكة، ولا ملك من الملوثة، ولا ملك من المشيخ من الشيوخ.

والنهى عن ذلك نهى تحريم عند أكثرهم كمذهب أبى حنيفة وغيره، وهو أحد القولين في مذهب أحمد، كما تقدم، حتى إن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما يقول أحدهم: لأن أحلف بالله أحلف بالله كاذباً أحب إلى من أن أحلف بغير الله صادقاً. وفي لفظ: لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلى من أن أضاهي. فالحلف بغير الله شرك، والشرك أعظم من الكذب. وغاية الكذب أن يشبه بالشرك. كما في الحديث الصحيح عن النبي بي أنه قال: «عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله» (٣) قالها مرتين أو ثلاثاً. وقرأ قوله تعالى: ﴿ وَاجْتَنبُوا قَوْلُ الزُورِ حُنفاء لله غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكُ بِالله فَكَأَنْما خَرٌ مِن السَّماء فَتَخْطفه الطين أو تهوي به الربيح في لله غَيْر مُشْرِكِينَ بِه ومَن يُشْرِكُ بِالله فكانما خَرٌ مِن السَّماء فَتَخْطفه الطين أو تهوي به الربيح في مكان سحيق الله ومن يشروك بالله فكائما عليهم ـ قد ظن طائفة من أهل العلم أنه مشروع اليمين الفاجرة عند الصحابة رضوان الله عليهم ـ قد ظن طائفة من أهل العلم أنه مشروع غير منهى عنه؛ ولهذا نظائر كثيرة، لكن قال الله تعالى: ﴿ أَطِيعُوا الله وَالْيَوْمُ الآخِرِ ذَلِكَ غير منهى عنه؛ ولهذا نظائر كثيرة، لكن قال الله تعالى: ﴿ أَطِيعُوا الله وَالْيَوْمُ الآخِرِ ذَلِكَ عَيْر منهى عنه؛ ولهذا ولهذا نظائر كثيرة، لكن قال الله تعالى: ﴿ أَطِيعُوا الله وَالْيُومُ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ [النساء: ٩٥]، وما أمر الله ورسوله به فهو الحق.

وهو ﷺ نهى عن الحلف بغير الله ، وعن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها، وعن اتخاذ القبور مساجد ، واتخاذ قبره عيدًا ، ونهى عن السفر إلى غير المساجد

<sup>(</sup>۲،۱) سبق تخریجهما ص ۵۰ . (۳) سبق تخریجه ص ۵۰ .

الثلاثة "، وأمثال ذلك لتحقيق إخلاص الدين لله. وعبادة الله وحده لا شريك له. فهذا كله محافظة على توحيد الله عز وجل، وأن يكون الدين كله لله، فلا يعبد غيره ولا يتوكل إلا عليه، ولا يدعى إلا هو، ولا يتقى إلا هو، ولا يصلى ولا يصام إلا له، ولا ينذر إلا له، ولا ينحب إلا إلى انفضل بيوته. له، ولا يحلف إلا إلى أفضل بيوته. فأحبح الواجب ليس إلا إلى أفضل بيوته. وأقدمها، وهو المسجد الحرام، والسفر المستحب ليس إلا إلى مسجدين لكونهما بناهما نبيان. فالمسجد النبوى مسجد المدينة أسسه على التقوى خاتم المرسلين، ومسجد إيليا قد كان مسجداً قبل سليمان. ففي الصحيحين عن أبي ذر \_ رضى الله عنه \_ قلت: يا رسول الله، أي مسجد وضع أولاً؟ قال: «المسجد الحرام». قال: قلت: ثم أي؟ قال: «المسجد الأقصى». قلت: فما بينهما ؟ قال: «أربعون سنة، ثم حيثما أدركتك الصلاة فَصَلِّ، فإنه الك مسجد». وفي لفظ البخارى: «فإن فيه الفضل» (١). وهذه سنة رسول الله ﷺ، كان لك مسجد». وفي لفظ البخارى: «فإن فيه الفضل» (١). وهذه سنة رسول الله عليه السلام \_ لكن سليمان \_ عليه السلام \_ بناه بناء عظيما. فكل من المساجد الثلاثة بناه نبي كريم ليصلى فيه هو والناس.

فلما كانت الأنبياء عليهم السلام ـ تقصد الصلاة في هذين المسجدين شرع السفر إليهما للصلاة فيهما والعبادة، اقتداء بالأنبياء ـ عليهم السلام ـ وتأسيا بهم. كما أن إبراهيم الخليل ـ عليه السلام ـ لما بنى البيت وأمره الله تعالى أن يؤذن في الناس بحجه، فكانوا يسافرون إليه من زمن إبراهيم ـ عليه السلام ـ ولم يكن ذلك فرضا على الناس في أصح القولين، كما لم يكن ذلك مفروضاً في أول الإسلام، وإنما فرضه الله على محمد ويشخ في القولين، كما لم يكن ذلك مفروضاً في أول الإسلام، وإنما فرضه الله على محمد ويهما؛ ولهذا كان التطوع بهما يوجب إتمامهما عند عامة العلماء. وقيل: إن الأمر بالإتمام إيجاب لهما ابتداء، والأول هو الصحيح. فكذلك المسجد الأقصى ومسجد النبي في بنى كلا منهما رسول كريم، ودعا الناس إلى السفر إليهما للعبادة فيه إلا هذه المساجد الثلاثة. ولكن عليهم السلام ـ مسجداً ودعا الناس إلى السفر للعبادة فيه إلا هذه المساجد الثلاثة. ولكن كان لهم مساجد يصلون فيها، ولم يدعوا الناس إلى السفر إليها، كما كان إبراهيم عليه السلام ـ يصلى في موضعه، وإنما دعا الناس إلى السفر إليها، كما كان إبراهيم عليه السلام ـ يصلى في موضعه، وإنما دعا الناس إلى حج البيت. ولا دعا نبى من الأنبياء إلى السفر إلى قبره ولا بيته ولا مقامه ولا غير ذلك من آثاره، بل هم دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، قال تعالى لما ذكرهم: ﴿ ذَلكَ هُدَى الله يَهْدى به مَن يَشَاءُ مَنْ عَانُوا يَعْمَلُونَ . أُولِكَ الذينَ آتَيْنَاهُمُ الْكَتَابُ وَالْحَكُمُ وَالنُبُوا فَإِنْ عَانُونَ . أُولِكَ الذينَ آتَيْنَاهُمُ الْكَتَابُ وَالْحَكُمُ وَالنُبُوا فَإِنْ اللهُ وَلَالَهُ وَلَاكُ وَالنَّهُ فَإِنْ اللهُ وَلَا وَالمُحَمَّمُ وَالنُبُوا وَالمُحْمَرُ وَالْحَمْمُ وَالنُبُوا وَالْحَمْمُ وَالنُبُوا وَالْحَمْمُ وَالنُبُوا وَالْحَمْمُ وَلَاكُمُ وَالْحَمْلُونَ وَلَاتُهُ وَالْحَمْمُ وَالنَّهُ وَالْمُولُونَ وَلَاكُمُ وَالنَّهُ فَإِنْ وَالنَّهُ وَالنُوا وَالنَّهُ وَلَالَهُ وَلَالَهُ وَلَالَهُ وَالْحَمْ وَالنُّهُ فَإِنْ وَالْحَمْ وَالْعُولُونَ وَالْحَمْمُ وَلْعُلْكُ وَالْحَمْلُونَ وَالْعَامُ وَالْعُولُونَ وَالْحَمْمُ وَالْعُمْ وَالْعُولُونَ وَالْسُولُونُ وَلَالُولُهُ وَالْعُولُونُ وَالْعُولُونُ وَالْعُولُونُ وَالْعُولُونُ وَالْعُولُونُ وَالْعُولُ وَالْعُولُونُ وَالْعُولُونُ وَالْعُولُونُ وَالْعُولُونُ وَالْعُو

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۱٤٠ .

يَكْفُرْ بِهَا هَوُلاءِ فَقَدْ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ . أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ﴾ [الأنعام: ٨٨ - ٩٠].

ولهذا لا يجوز تغيير واحد من هذه المساجد الثلاثة عن موضعه. وأما سائر المساجد ففضيلتها من أنها مسجد لله وبيت يصلى فيه، وهذا قدر مشترك بين المساجد، وإن كان بعضها تكثر العبادة فيه، أو لكونه أعتق من غيره ونحو ذلك، فهذه المزية موجودة في عامة المساجد، بعضها أكثر عبادة من بعض، وبعضها أعتق من بعض. فلو شرع السفر لذلك لسوفر إلى عامة المساجد.

والسفر إلى البقاع المعظمة هو من جنس الحج، ولكل أمة حج، فالمشركون من العرب كانوا يحجون إلى اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وغير ذلك من الأوثان؛ ولهذا لما قال الحبر الذى بشر بالنبى على لأمية بن أبى الصلت: إنه قد أظل زمان نبى يبعث، وهو من بيت يحجه العرب، فقال أمية: نحن معشر ثقيف، فينا بيت يحجه العرب، فقال الحبر: إنه ليس منكم، إنه من إخوانكم من قريش. فأخبر أمية أن العرب كانت تحج إلى اللات. وقد ذكر طائفة من السلف أن هذا كان رجلا يلت السويق للحاج ويطعمهم إياه، فلما مات عكفوا على قبره وصار وثنًا يحج إليه، ويصلى له، ويدعى من دون الله، وقرأ جماعة من السلف: "أفَرَأيْتُمُ اللاَتَ"، بتشديد التاء، وكانت اللات لأهل الطائف، والعُزَّى لأهل مكة، ومنّاة لأهل المدينة؛ ولهذا قال أبو سفيان يوم أحد، لما جعل يرتجز فقال: أعل هبَل. فقال النبى على النبى الله أعلى وأجل». فقال أبو. سفيان: إنا لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبى على "ألا تجيبوه؟". قالوا: وما نقول؟ قال: "قولوا: الله أعلى وأجل". قالوا: وما نقول؟ قال: "قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم، فقال النبى وقال: "ألا تجيبوه؟". قالوا: وما نقول؟

فالسفر إلى البقاع المعظمة من جنس الحج، والمشركون من أجناس الأمم يحبون إلى الهتهم، كما كانت العرب تحج إلى اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وهم مع ذلك يحجون إلى البيت ويطوفون به ويقفون بعرفات؛ ولهذا كانوا تارة يعبدون الله، وتارة يعبدون غيره. وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك، ولهذا قال تعالى: ﴿ ضَرَبَ لَكُم مُشَلاً مَن أَنفُسكُم هَل لَكُم مِن ما ملكَت أَيْمانكُم مِن شُركَاء فِي مَا رَزَقْنَاكُم فَأَنتُم فِيه سَواء تَخَافُونَهُم كَخيفتكُم أَنفُسكُم ﴾ [الروم: ٢٨]، يقول تعالى: إذا كان أحدكم لا يرضى أن يكون مملوكه شريكًا له مثل نفسه فكيف تجعلون مملوكي شريكًا له مثل نفسه فكيف تجعلون مملوكي شريكًا لي؟ وكل ما سوى الله من الملائكة والنبيين والصالحين وسائر المخلوقات هو مملوك له، وهو سبحانه ولا إله إلا هو، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ولهذا

<sup>(</sup>١) البخاري في الجهاد (٣٠٣٩) وأحمد ٤/ ٢٩٣، كلاهما عن البراء بن عارب.

جعل الشرك بالملائكة والأنبياء كفرًا، فقال تعالى: ﴿ وَلا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَخِذُوا الْمَلائكَةَ وَالنَّبِيِّنَ أَرْبَابًا أَيَّامُ رُكُمْ إِنْ تَتَخِذُوا الْمَلائكَةَ وَالنَّبِيِّنَ أَرْبَابًا أَيَامُ رُكُمْ إِلْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُسْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ٨٠]. وذم النصارى على شركهم فقال تعالى: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبّانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ يَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُو سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة: ٣١].

والمشركون في هذه الأزمان ـ من الهند وغيرهم ـ يحجون إلى آلهتهم كما يحجون إلى سمناه وغيره من آلهـتهم. وكذلك النصارى يحجون إلى قمامة وبيت لحم، ويحجون إلى القونة التى بصيدنايا، والقونة: الصورة وغير ذلك من كنائسهم التى بها الصور التى يعظمونها ويدعونها ويستشفعون بها. وقد ذكر العلماء من أهل التفسير والسير وغيرهم أن أبرهة ملك الحبشة، الذى ساق الفيل إلى مكة ليهدمها، حين استولت الحبشة على اليمن وقهروا العرب. ثم بعد هذا وفد سيف بن ذى يزن فاستنجد كسرى ملك الفرس، فأنجده بجيش حتى أخرج الحبشة عنها ـ وهو ممن بشر بالنبى على وكانت آية الفيل التى أظهر الله بعلى بها حرمة الكعبة لما أرسل عليهم السطير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، أى جماعات متفرقة، والحجارة من سجيل طين قد استحجر، وكان عام مولد النبى على وهو من دلائل نبوته، وأعلام رسالته، ودلائل شريعته. والبيت الذى لا يحج ولا يصلى إليه إلا

قالوا: كان أبرهة قد بنى كنيسة بأرض اليمن، وأراد أن يصرف حج العرب إليها، فدخل رجل من العرب فأحدث فى الكنيسة، فغضب لذلك أبرهة، وسافر إلى الكعبة ليهدمها، حتى جرى ما جرى. قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَر كَيْفَ فَعَلَ رَبُكَ بِأَصْحَابِ الْفيلِ. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَصْلِيلٍ . وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ . تَر ميهم بحجارة مِن سَجِيلٍ . فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفُ مَّاكُول ﴾ في تَصْلِيلٍ . وأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ . تَر ميهم بحجارة مِن سَجِيلٍ . فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفُ مَّاكُول كَ لَا الله الله الله الله التفسير والسير وغيرهم ، أنه بنى كنيسة أراد أن يصرف حج العرب إليها. ومعلوم أنه إنما أراد أن يفعل فيها ما يفعله في كنائس النصارى. فدل على أن السفر إلى الكنائس عندهم هو من جنس الحج عند المسلمين وأنه يسمى حجًا، ويضاهى به البيت الحرام، و أن من قصد أن يجعل بقعة للعبادة فيها كما يسافر إلى المسجد الحرام فإنه قصد ما هو عبادة من جنس الحج . والنبي عند الإطلاق حجًا إنما أحد أو يسافر إلى غير المساجد الثلاثة، والحج الواجب الذي يسمى عند الإطلاق حجًا إنما هو إلى المسجد الحرام خاصة. والسفر إلى بقعة للعبادة فيها هو إلى المسجد الحرام خاصة. والسفر إلى بقعة للعبادة فيها هو إلى المسجد الحرام خاصة. والسفر إلى بقعة للعبادة ويها هو إلى المسجد ين، وما سوى ذلك من الأسفار إلى مكان معظم هو من جنس الحج إليه، وذلك منهى عنه.

وكذلك في حديث أبي سفيان لما اجتمع بأمية بن أبي الصلت الشقفي، وذكر عن عالم

من علماء النصارى أنه أخبره بقرب نبى يبعث من العرب، قال أمية: قلت: نحن من العرب. قال: إنه من أهل بيت يحجه العرب. قال: فقلت: نحن معشر ثقيف، فينا بيت يحجه العرب. قال: إنه ليس منكم، إنه من إخوانكم قريش، كما تقدم. وثقيف كان فيهم اللات المذكورة في القرآن في قوله تعالى: ﴿ أَفَرَ أَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَّىٰ . وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ . وَاللَّهُ اللَّكُمُ اللَّكُمُ اللَّكُورُ وَلَهُ الأَنشَىٰ ﴾ [النجم: ١٩ - ٢١]، وقد ذكروا أنها مكان رجل كان يلت السويق ويسقيه للحجاج، فلما مات عكفوا على قبره، وصار ذلك وثنًا عظيمًا يعبد. والسفر إليه كان يسمونه حجًا، كما تقدم، فدل ذلك على أن السفر إلى المشاهد حج إليها، كما يقول من يقول من العامة: وحق النبى الذي تحج المطايا إليه.

قال عبد بن حميد في تفسيره: حدثنا قبيصة، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد: هرأَ فَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزْى ﴾ [النجم: ١٩]، قال: كان رجل يلت السويق فمات، فاتخذ قبره مصلى. وقال: حدثنا سليمان بن داود، عن أبي الأشهب، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس قال: «اللات» رجل يلت السويق للحجاج. وكذلك رواه ابن أبي حاتم عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال: كان يلت السويق على الحجر فلا يشرب منه أحد إلا سمن، فعبدوه. وروى عن الأعمش قال: كان مجاهد يقرأ «اللات» مثقلة، ويقول: كان رجل يلت السويق على صخرة في طريق الطائف ويطعمه الناس فمات، فقبر، فعكفوا على قبره. وقال سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء قال: «اللات» حجر كان يلت السويق عليه فسمى «اللات». وقال: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن السدى، عن أبي صالح قال: «اللات» الذي كان يقوم على آلهتهم وكان يلت لهم السويق، و«العزى» نخلة كانوا يعلقون عليها الستور والعهن، و«مناة» حجر يلت لهم السويق، و«العزى» نخلة كانوا يعلقون عليها الستور والعهن، و«مناة» حجر الله. قال الخطابي: المشركون يتعاطون الله اسمًا لبعض أصنامهم، فصرفه الله إلى اللات، الله. قال الخطابي: المشركون يتعاطون الله اسمًا لبعض أصنامهم، فصرفه الله إلى اللات، صيانة لهذا الاسم وذبًا عنه.

قلت: ولا منافاة بين القولين والقراءتين، فإنه كان رجل يلت السويق على حجر، وعكفوا على قبره، وسموه بهذا الاسم، وخففوه، وقصدوا أن يقولوا هو الإله، كما كانوا يسمون الأصنام آلهة، فاجتمع في الاسم هذا وهذا. وكانت «اللات» لأهل الطائف، وكانوا يسمونها «الربة». و«العزى» لأهل مكة. ولهذا قال أبو سفيان يوم أحد: إن لنا العزى ولاعزى لكم. فقال النبي عليه: «ألا تجيبوه؟». فقالوا: ما نقول؟ قال: «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم» الحديث (١)، وقد تقدم. وكانت مناة لأهل المدينة. فكل مدينة من مدائن أهل الحجاز كان لها طاغوت تحج إليه وتتخذه شفيعًا وتعبده.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۱۸۸ .

وما ذكره بعض المفسرين من أن «العزى» كانت لغطفان فذلك لأن غطفان كانت تعبدها وهى فى جهتها. وأهل مكة يحجون إليها، فإن العزى كانت ببطن نخلة من ناحية عرفات. ومعلوم بالنقول الصحيحة أن أهل مكة كانوا يعبدون العزى. كما علم بالتواتر أن أهل الطائف كان لهم اللات، ومناة كانت حذو قديد، وكان أهل المدينة يهلون لها، كما ثبت ذلك فى الصحيحين عن عائشة ـ رضى الله عنها.

وأما ما ذكره معمر بن المثنى من أن هذه الثلاثة كانت أصناماً في جوف الكعبة من حجارة، فهو باطل باتفاق أهل العلم بهذا الشأن، وإنما كان في الكعبة «هبل» الذي ارتجز له أبو سفيان يوم أحد وقال: أعل هبل أعل هبل. فقال النبي عليه: «ألا تجيبوه؟». قالوا: وما نقول؟ قال: «قولوا: الله أعلى وأجل»(١). كما تقدم ذكره. هذا وكان إساف ونائلة على الصفا والمروة، وكان حول الكعبة ثلاثمائة وستون صنمًا، وهذه الأسماء الثلاثة مؤنثة: اللات، والعزى، ومناة.

وبكل حال فقد قال أمية بن أبى الصلت: فينا بيت يحجه العرب، وأبو سفيان يوافقه على ذلك. فدل ذلك على أن البقاع التى يسافر إليها والسفر إليها حج، والحج نسك، وهو حج إلى غير بيت الله ونسك لغير الله، كما أن الدعاء لها صلاة لغير الله وقد قال تعالى: هؤ قُلْ إِنّنِي هَدَانِي رَبّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقيم دينا قيماً مِللة إبراهيم حَنيفاً وما كان من المُسْرِكِين . قُلْ إِنْ صَلاتِي ونُسُكِي وَمَحْياي وَمَماتِي لِله ربّ الْعَالَمين . لا شَرِيك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ونسكه لله، المسلمين [الانعام: ١٦١، ١٦٣]، فالله تعالى أمر نبيه ﷺ أن تكون صلاته ونسكه لله، فمن سافر إلى بقعة غير يبوت الله التي يشرع السفر إليها ودعا غير الله فقد جعل نسكه وصلاته لغير الله عز وجل، والنبي ﷺ نهى عن السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة وإن كان بيتًا من بيوت الله؛ إذ لم تكن له خاصية تستحق السفر إليه، ولا شرع هو ﷺ ومن قبله من الأنبياء السفر إليه، فلها خصائص ليست لغيرها.

فإذا كان السفر إلى بيوت الله غير الثلاثة ليس بمشروع باتفاق الأثمة الأربعة، بل قد نهى عنه الرسول رسي الله الله السفر إلى بيوت المخلوقين الذين تتخذ قبورهم مساجد، وأوثانًا، وأعيادًا ويشرك بها، وتدعى من دون الله؟! حتى إن كثيرًا من معظميها يفضل الحج إليها على الحج إلى بيت الله، فيجعل الشرك وعبادة الأوثان أفضل من التوحيد وعبادة الرحمن، كما يفعل ذلك من يفعله من المشركين، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِه وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَ لَمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيدًا . إن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِناثًا وَإِن

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۱۸۸ .

يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَّرِيدًا. لَعَنهُ الله ﴾ [النساء: ١١٦ - ١١٨]، وكانت لها شياطين تكلمهم وتتراءى لهم. قال ابن عباس: في كل صنم شيطان يتراءى للسدنة ويكلمهم. وقال أبي بن كعب: مع كل صنم جنية.

وقد قيل: الإناث هي الموات . وعن الحسن: كل شيء لا روح فيه كالخشب والحجر فهو إناث. قال الزجاج: والموات كلها يخبر عنها كما يخبر عن المؤنث. فتقول في ذلك: الأحجار تعجبني، والدراهم تنفعك وليس ذلك مختصًا بالموات، بل كل ما سوى الله تعالى يجمع بلفظ التأنيث، فيقال: الملائكة، ويقال لما يعبد من ودن الله: آلهة. قال تعالى: ﴿ قُلُّ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأَنْدَرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنْكُمْ لْتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهَ آلهَةً أُخْرَىٰ قُل لا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مَّمَّا تُشْرِكُونَ ﴾ [الأنعام: ١٩]، وقال تعالى: ﴿ وَجَاوَزْنَا بَبْنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتُواْ عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَام لُّهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلَ لَّنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ . إِنَّ هَوُلاء مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فيه وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ . قَالَ أَغَيْرَ اللَّه أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمينَ ﴾ [الأعراف: ١٣٨-١٤٠]، هي أوثان وهي مؤنثة، قال تعالى: ﴿ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنيَ اللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَاشْفَاتُ صُرَّه أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِه قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْه يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ [الزمر: ٣٨]. فالآلهة المعبودة من دون الله كلها بهذه المثابة، وهي الأوثـان التي تتخذ من دون الله، قال تعالى: ﴿ وَلا يَأْمُوكُمْ أَن تَتَّخذُوا الْمَلائكَةَ وَالنَّبيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٨]، وقال يوسف الصديق: ﴿ يَا صَاحِبَي السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرَقُونَ خَيْرٌ أَمَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ . مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ ﴾ [يوسف: ٣٩، ٤٠]، وكل من عبد شيئًا من دون الله فإنما يعبد أسماء ما أنزل الله بها من سلطان.

وأيضًا، فالذين يعبدون الملائكة أو الأنبياء لا يرونهم، وإنما يعبدون تماثيل صورهما على مثال صورهم، وهي من تراب وحجر وخشب، فهم يعبدون الموات. وفي الصحيح صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدى قال: قال لي على بن أبي طالب رضي الله عنه عنه \_ : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله على : بعثني ألا أدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرًا مشرفاً إلا سويته (١). وقال تعالى: ﴿ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ . وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ الله لا تُحْصُوهَا إِنَّ الله لَهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ . وَالله يَعْلَمُ مَا تُسرُونَ وَمَا تُعْلَنُونَ . وَالذينَ يَدْعُونَ مِن دُونَ الله لا يَخْلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ . أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يَدْعُونَ مِن دُونَ الله لا يَخْلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ . أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۹۰ .

يُبْعُثُونَ ﴾ [النحل: ١٧ - ٢١]، وجميع الأموات لا يشعرون أيان يبعثون. فلا يعلم بقيام الساعة إلا الله عز وجل. وفي الصحيح: أنه لما توفي رسول الله ﷺ خطب الناس أبو بكر الصديق فقال: من كان يعبد محمدًا فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ قوله تعالى: ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلبُ عَلَىٰ عَقبَيْهِ فَلَن يَضُرُ اللّهَ شَيْعًا وَسَيَجْزِي الله الشَّاكرينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٤]، وكأن الناس ما سمعوها حتى تلاها أبو بكر، فلا يوجد أحد من الناس إلا وهو يتلوها. والناس تغيب عنهم معانى القرآن عند الحوادث، فإذا ذكروا بها عرفوها. وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الذِينَ اتَّقُواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكُّرُوا فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ . وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُونَهُمْ فَي الْغَيِّ ثُمُ لا يُقْصِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٢، ٢٠١].

وأما قوله تعالى: ﴿ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الأَنفَىٰ . تلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ﴾ [النجم: ٢١، ٢٢]، أى: قسمة جائرة عوجاء؛ إذ تجعلون لكم ما تحبون وهم الذكور وتجعلون لى الإناث! وهذا من قولهم: الملائكة بنات الله، حيث جعلوا له أولاداً إنانًا وهم يكرهون أن يكون ولد أحدهم أنثى. كالنصارى الذين يجعلون الله ولدًا ويجلون الراهب الكبير أن يكون له ولد.

وأما اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فلما قال تعالى: ﴿ أَلَكُمُ اللَّكُرُ وَلَهُ الْأُنفَىٰ ﴾ [النجم: ٢١]، فسرها طائفة \_ منهم الكلبى \_ بأنهم كانوا يقولون: هذه الأصنام بنات الله، وهذا هو الذى ذكره طائفة من المتأخرين. وليس كذلك؛ فإنهم لم يكونوا يقولون عن هذه الأصنام أنها بنات الله. وإنما قالوا ذلك عن الملائكة، كما ذكر الله عنهم فى قوله تعالى بعد هذا: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ لا يُؤْمَنُونَ بِالآخرة لَيُسَمُّونَ الْمَلائكة تَسْمِية الْأَنفَىٰ ﴾ [النجم: ٢٧]، وقال: هو وَجَعَلُوا الْمَلائكة اللّذينَ هُمْ عَبَادُ الرّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلقَهُمْ ﴾ [الزخرف: ١٩]، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا بُشَرَ أَحَدُهُم بِالأُنثَى ظُلُّ وَجُهُهُ مُسْوَدًا وَهُو كَظِيمٌ ﴾ [النحل: ٥٨]، فإن الولد عائل أباه، وكذلك الشريك يماثل شريكه، فهم ضربوا الإناث مثلاً، وهم جعلوا هذه شركاء عاثل فبعلوا له بنات وأخوات، وهم لا يحبون أن تكون لأحدهم أنثى لا بنت ولا أخت، بل إذا كان الأب يكره أن تكون له بنت فالأخت أشد كراهة له منها. ولم يكونوا يورثون البنات والأخوات. فتبين فرط جهلهم وظلمهم؛ إذ جعلوا لله ما لا يرضونه لأنفسهم، فكانت أنفسهم عندهم أعظم من الله \_ سبحانه.

وهذا كما ضرب لهم منالاً فقال تعالى: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزْقْنَاهُمْ تَاللَّهِ

لتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ . وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ الْبَنَاتِ سَبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلّهِ الْمَشَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [النحل: ٥٦ - ٢٠]، ﴿ ضَرَبَ لَكُم مَّن شُركاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَالتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتكُمْ أَنفُسكُمْ كَذَلكَ نَفصلُ الآيَاتِ لقوم يَعْقَلُونَ ﴾ [الروم: ٢٨]. فهم لا سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتكُمْ أَنفُسكُمْ عَذَلكَ نَفصلُ الآيَاتِ لقوم يَعْقلُونَ ﴾ [الروم: ٢٨]. فهم لا يرضون أن يكون عملوك أحدهم شريكه، وقد جعلوا عملوكي الرب شركاء له، فجعلوا لله ما لا يرضونه لانفسهم من الشركاء ومن الأولاد؛ لا يرضون عملوكيهم أن يكونوا شركاء وقد جعلوا الإناث لله شركاء، ولا يرضون من الأولاد بالإناث فلا يرضونها ولدًا ولا نظيرًا وهم جعلوا الإناث لله أولادًا ونظراء.

والنكتـة أن الله أجل وأعظم وأعلى وأكــبــر من كل شيء، وهم قــد جــعلوا لله مــا لا يرضونه لأنفسهم.

وهذا يتناول كل من وصف الله بصفة ينزه عنها المخلوق، كالذين قالوا: إنه فقير، وإنه بخيل. والذين قالوا: إنه لا يوصف إلا بالسلوب، أو لا يوصف لا بسلب ولا إثبات. والذين جعلوا بعض المخلوقات ممثالة له في شيء من الأشياء في عبادة له أو دعاء له أو توكل عليه أو حبها مثل حبه، والذين قالوا: يفعل لا لحكمة، بل عبقًا. والذين قالوا: إنه يجوز أن يضع الأشياء في غير مواضعها، فيعاقب خيار الناس، ويكرم شرارهم. والذين قالوا: لا يقدر أن يتكلم بمشيئته. والذين قالوا: إنه لا يسمع ولا يبصر. والذين قالوا: إنه يجوز أن يحب غيره كما يحب هو ويدعى ويسأل، فجعلوا مملوكه ندًا له. ونظائر ذلك كثيرة.

والقرآن ملآن من توحيد الله تعالى، وأنه ليس كمثله شيء. فلا يمثل به شيء من المخلوقات في شيء من الأشياء؛ إذ ليس كمثله شيء لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، ولا فيما يستحقه من العبادة والمحبة والتوكل والطاعة والدعاء وسائر حقوقه. قال تعالى: ﴿ رَبُّ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما فَاعْبُدُهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًا ﴾ [مريم: تعالى: ﴿ رَبُّ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما فَاعْبُدُهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًا ﴾ [مريم: محالى: ﴿ رَبُّ السَّمية، ولا يستحق أن يسمى بما يختص به من الأسماء، ولا يساويه في معنى الحي، ولا العليم، ولا القدير ولا غير ذلك من الأسماء، ولا في معنى الذات والموجود، ونحو ذلك من الأسماء العامة، ولا يكون إلهًا، ولا ربًا، ولا خالقًا. فقال تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ . اللّهُ الصَّمَدُ . لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ . وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴾ [سورة الإخلاص]، فلم يكن أحد يكافيه في شيء من الأشياء: فلا يساويه شيء ولا يمائله شيء، ولا يعادله شيء. قال تعالى: ﴿ اللّهُ الْحَمْدُ لِلّهُ الذي خَلَقَ السَّمَوات

وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَاللُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِمْ يَعْدَلُونَ ﴾ [الأنعام: ١]، وقال تعالى: ﴿ فَكُبْكُبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ . وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ . قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ . تَاللَّه إِن كُنَّا لَهُي ضَلَال مُبِينِ . إِذْ نُسُوِيكُم بِرَبِ الْعَالَمينَ ﴾ [الشعراء: ٩٤ – ٩٨]، وقال تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مَن دُونِ اللَّهُ مَا لا يَمْلُكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّن السَّمَوات وَالأَرْضِ شَيْئًا وَلا يَسْتَطِيعُونَ . فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْنَالَ إِنْ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٧٣، ٤٧].

وهذا الذى ذكرنا من أن السفر إلى الأماكن المعظمة \_ القبور وغيرها \_ عند أصحابه كالحج عند المسلمين هو أمر معروف عند المتقدمين والمتأخرين لفظًا ومعنى، فإنهم يقصدون من دعاء المخلوق والخضوع له والتضوع إليه نظير ما يقصده المسلمون من دعاء الله تعالى والخضوع له والتضرع إليه، لكن كما قال تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَادًا يُحبُّونَهُم كَحُبِّ اللّه وَالمُذينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا للّه ﴾ [البقرة: ١٦٥]، وهم يسمون ذلك حجًا إليها، وهذا معروف عند مستقدميهم ومتأخريهم. وكذلك أهل البدع والضلال من المسلمين كالرافضة وغيرهم يحجون إلى المشاهد وقبور شيوخهم وأثمتهم ويسمون ذلك حجًا. ويقول داعيتهم: السفر إلى الحج الأكبر. ويظهرون علمًا للحج إليه، ومعه مناد ينادى إليه، كما يرفع المسلمون علمًا للحج، لكن داعى أهل البدع ينادى: السفر إلى الحج الأكبر علانية في مثل بغداد، يعنى السفر إلى مشهد من المشاهد، فيجعلون السفر إلى قبر بعض المخلوقين هو من جهال الناس من يقول: وحق النبى الذى تحج المطايا إليه.

فلما كان المشركون يصلون ويدعون المخلوق ويحجون إلى قبره، قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي رَبِي إِلَىٰ صَرَاط مُسْتَقيم دينًا قَيْمًا مَلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ . قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمُحْيَايَ وَمَّمَاتِي لِلَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ . لا شَريكَ لَهُ وَبِذَلكَ أُمرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ ونسكي ومُحْياي ومَمَاتِي لله ربّ الْعَالَمِينَ . لا شَريكَ لَهُ وَبِذَلكَ أُمرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [الانعام: ١٦١ - ١٦١]، وقال تعالى: ﴿ وَلا تَدْعُ مَعَ اللّه إِلَها آخَر ﴾ [القصص: ٨٨]. وقوله تعالى: ﴿ وَلُسكي ﴾ قد ذكروا في تفسيره: الذبح لله، والحج إلى بيت الله، وذكروا أن لفظ «النسك» يتناول العبادة مطلقًا. والله ـ سبحانه ـ قد بين في القرآن أن الذبح والحج كلاهما منسك: قال تعالى: ﴿ وَلَكُلِّ أُمَّة جَعَلْنَا مَنسَكًا لَيَذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَىٰ مَا رزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَام ﴾ [الحج: ٣٤]، وقال النبي ﷺ: «من ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو شاة لحم عجلها لأهله، ليس من النسك في شيء (أ). وقال تعالى عن إبراهيم وإسماعيل: ﴿ ربَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ . ربَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلَمَيْنِ لَكَ وَمِن إِبراهيم وإسماعيل: ﴿ ربَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ . ربَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلَمَيْنِ لَكَ وَمِن

<sup>(</sup>١) البخاري في الأضاحي (٥٥٤٥)، ومسلم في الأضاحي (١٩٦١/ ٧)، كلاهما عن البراء بن عازب.

ذُرِيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلَمَةً لَكَ وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٧، فريَّتَنَا أُمَّةً مُسْلَمَةً لَكَ وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٨]، فأرى الله إبراهيم وابنه إسماعيل المواضع التي تقصد في الحج، والافعال التي تفعل هناك: كالطواف والسعى والوقوف والرمى، كما ذكر ذلك غير واحد من السلف.

والصلاة تتناول الدعاء الذي هو بمعنى العبادة، والذي هو بمعنى السؤال. فالصلاة تجمع هذا وهذا، قال تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ اللَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عَبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٢٠]، فقد فسر دعاءه بسؤاله، فالنبى على أمره الله أن يقول: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الانعام: ١٦٢]، فأمره تعالى أن يكون الدعاء لله والصلاة لله، ولا تبنى المساجد إلا لله؛ لا تبنى على قبر مخلوق، ولا من أجله، ولا يسافر إلى بيوت المخلوقين. وقد نهى أن يحج ويسافر إلى بيوت الله التي ليست لها تلك الخصائص.

وهذا ونحوه يعرف من كلام النبى ﷺ وسنته، وسنة خلفائه الراشدين، وما كان عليه الصحابة من بعده، والتابعون لهم بإحسان، وما ذكره أثمة المسلمين الأربعة وغيرهم. ولهذا لا يقدر أحد أن ينقل عن إمام من أثمة المسلمين أنه يستحب السفر إلى زيارة قبر نبى أو رجل صالح. ومن نقل ذلك فليخرج نقله.

وإذا كان الأمر كذلك وليس في الفتيا إلا ما ذكره أئمة المسلمين وعلماؤهم، فالمخالف، لذلك مخالف لدين المسلمين وشرعهم، ولسنة نبيهم، وسنة خلفائه الراشدين، ولما بعث الله به رسله، وأنزل به كتبه، من توحيده وعبادته وحده لا شريك له، وأنه إنما يعبد بما شرعه من واجب ومستحب، لا يعبد بما نهى عنه ولم يشرعه. والله \_ سبحانه \_ بعث محمداً بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً. فبعثه بدين الإسلام الذي بعث به جميع الانبياء، فإن الدين عند الله الإسلام، ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْر الإسلام دِيناً فَلَن الذي بعث به جميع الانبياء، فإن الدين عند الله الإسلام، ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْر الإسلام دِيناً فَلَن الذي بعث به جميع الانبياء، فإن الدين ولا من الآخرين.

وجميع الأنبياء كانوا على دين الإسلام، كما في الصحيحين عن النبي على أنه قال: "إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد، الأنبياء إخوة لعلات (). وقد أخبر تعالى في القرآن عن نوح وإبراهيم وإسرائيل وأتباع موسى والمسيح وغيرهم أنهم كانوا مسلمين، متفقين على عبادة الله وحده لا شريك له، وأن يعبد بما أمر هو، سبحانه وتعالى، فلا يعبد غيره، ولا يعبد هو بدين لم يشرعه. فلما أمر أن يصلى في أول الإسلام إلى بيت المقدس كان ذلك من دين الإسلام. ثم لما نسخ ذلك وأمر باستقبال البيت الحرام كان هذا من دين الإسلام. وذلك

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۸٦ .

المنسوخ ليس من دين الإسلام. وقد قال تعالى: ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شُرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ [المائدة: ٤٨]، فاللتوارة شرعة، وللإنجيل شرعة، وللقرآن شرعة. فمن كان متبعًا لشرع التوراة أو الإنجيل الذي لم يبدل ولم ينسخ فهو على دين الإسلام، كالذين كانوا على شريعة التوراة بلا تبديل قبل بلا تبديل قبل بلا تبديل قبل محمد عليه السلام ـ والذين كانوا على شريعة الإنجيل بلا تبديل قبل معث محمد عليه السلام ـ والذين كانوا على شريعة الإنجيل بلا تبديل قبل مبعث محمد عليه السلام ـ والذين كانوا على شريعة الإنجيل بلا تبديل قبل

وأما من اتبع دينًا مبدلاً ما شرعه الله، أو دينًا منسوخاً، فهذا قد خرج عن دين الإسلام، كاليهود الذين بدلوا التوراة وكذبوا المسيح ـ عليه السلام ـ ثم كذبوا محمدًا على والنصارى الذين بدلوا الإنجيل وكذبوا محمدًا على في في في في الإسلام الذى كان عليه الانبياء، بل هم مخالفون لهم فيما كذبوا به من الحق وابتدعوه من الباطل. وكذلك كل مبتدع خالف سنة رسول الله على وكذب ببعض ما جاء به من الحق، وابتدع من الباطل ما لم تشرعه الرسل. فالرسول برىء مما ابتدعه وخالفه فيه، قال تعالى: ﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلُ إِنِي بَرِيءٌ مَمًا تَعْمَلُونَ ﴾ [الشعراء: ٢١٦]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الذين فَرُقُوا دينهم ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله، والحرام على الله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله المشركين على أنهم من حلوا وحرم وا وشرعوا دينًا لم يأذن به الله، فقال تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُوكَاءُ شُوعُوا لَهُمْ مِنَ الله ين الما لله والسور المكية أنزلها الله ـ تبارك وتعالى ـ في الدين ما الذي بعث به جميع الرسل كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.

ومحمد على خاتم المرسلين، لا نبى بعده، وأمته خير أمة أخرجت للناس، وقد بعثه الله بأفضل الكتب وأفضل الشرائع، وأكمل له ولأمته الدين، وأتم عليه النعمة، ورضى لهم الإسلام دينًا. وهو قد دعا إلى الصراط المستقيم، كما قال تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِراط مُسْتَقِيم . صِراط اللّه الّذي لَهُ مَا فِي السَّمَوات وَمَا فِي الأَرْضِ أَلا إِلَى اللّه تَصِيرُ الأُمُورُ ﴾ [الشورى: مُسْتَقِيم . صراط اللّه الذي له ما في السّموات وما في الأَرْضِ ألا إلى الله تصيرُ الأُمُورُ ﴾ [الشورى: ٥٢ م ٥٠] . وقد أمرنا الله أن نتبع هذا الصراط المستقيم، ولا نعدل عنه إلى السبل المبتدعة، فقال تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِراطي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتّبِعُوا السّبُلُ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٣]. وقال عبد الله بن مسعود ـ رضى الله عنه ـ: خط لنا رسول الله على خطا، وخط خطوطًا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذا سبيل الله، وهذه سبيل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا سبيل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا عَبِي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلِي مَا عَلَى ع

تَتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن [ سَبِيله ] ﴾ ولهذا أمرنا الله أن نقول في صلاتنا: ﴿ اهْدِنَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ . صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢، ٧]. وقال النبي ﷺ: «اليهود مغضوب عليهم والنصاري ضالون»(١).

وهو ﷺ لم يمت حتى بين الدين، وأوضح السبيل، وقال: "تركتم على البيضاء النقية، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك" (٢)، وقال ﷺ: "ما تركت من شيء يقربكم من الجنة إلا وقد حدثتكم به" ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به" وقال إنه من يُعشُ منكم بعدى فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة فلالة قال الترمذى: حديث صحيح. ولهذا كان أثمة المسلمين لا يتكلمون في الدين بأن هذا واجب أو مستحب أو حرام أو مباح إلا بدليل شرعى من الكتاب أو السنة، وما دل عليه.

وما اتفق عليه المسلمون فهو حق جاء به الرسول؛ فإن أمته \_ ولله الحمد \_ لا تجتمع على ضلالة، كما أخبر هو على فقال: "إن الله أجاركم على لسان نبيكم أن تجتمعوا على ضلالة»(٥). وما تنازعوا فيه ردوه إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: ﴿ فيا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطْيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْء فَرُدُوهُ إِلَى اللّه وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّه وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُولِلاً ﴾ [النساء: ٥٩]، كما كان السلف كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّه وَالْيَوْمِ الآخِرِ مَاجور مأجور يفعلون، فقد يكون عند هذا حديث سمعه أو معنى فهمه خفى على الآخر، والآخر مأجور على اجتهاده أيضاً. ولا إثم عليه فيما خفى عليه بعد اجتهاده، كما في الصحيحين عن النبي على اجتهاده أيضاً. ولا إثم عليه فيما خفى عليه الجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر» (١٠). ولو صلى أربعة أنفس إلى أربع جهات إذا أغيمت السماء كل باجتهاده فكلهم مطبع لله عز وجل، وتبرأ ذمته، لكن الذي أصاب جهة الكعبة واحد، وله أجران. وقد قال تعالى: ﴿ وَدَاوُدُ وَسُلْيُمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمُ وَكُنًا لِحُكُمْهِمْ شَاهِدِينَ فَهَهُ مَنَاهًا سُلْيْمَانَ وَكُلاً آتَيْنَا حُكُماً وَعِلُما ﴾ [الانبياء: ٧٨، ٢٧]، فأثنى تعالى على النبيين فَهَهَمْناهَا سُلْيْمَانَ وَكُلاً آتَيْنَا حُكُماً وَعِلْماً ﴾ [الانبياء: ٧٨، ٢٧]، فأثنى تعالى على النبيين جميعًا، مع أنه خص أحدهما بفهم تلك الحكومة.

<sup>(</sup>١) الترمذي في تفسير القرآن (٢٩٥٤،٢٩٥٣) وأحمد ٤/٣٧٩،٣٧٨.

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه في المقدمه (٤٣) وأحمد ٤/ ١٢٦ وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة (٩٣٧) .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق في مصنفه (٢٠١٠٠) مرسلاً. (٤) سبق تخريجه ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٥) أبو داود في الفتن (٤٢٥٣) عن أبي مالك الأشعري، والدارمي في المقدمة ١/ ٢٩ عن عمرو بن قيس.

<sup>(</sup>٦) البخاري في الأعتصام (٧٣٥٢) ومسلم في الأقضية (١٧١٦ / ١٥) .

والدين كله مأخوذ عن الرسول على المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين النه النها النها النها المسلمين المسلمين المسلمين النه النها النها النها المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المن المسلمين المسلم

وقد اتفق أئمة الدين على أنه يشرع السفر إلى المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد الرسول ﷺ والمسجد الأقصى، بخلاف غير هذه الثلاثة؛ لأن في الصحيحين عنه ﷺ أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدى هذا، والمسجد الأقصى»(٢).

وتنازع المسلمون في زيارة القبور، فقال طائفة من السلف: إن ذلك كله منهى عنه لم ينسخ، فإن أحاديث النسخ لم يروها البخارى، ولم تشتهر . ولما ذكر البخارى زيارة القبور احتج بحديث المرأة التي بكت عند القبر. ونقل ابن بطال عن الشعبى أنه قال: لولا أن رسول الله عن نيارة القبور لزرت قبر ابنى. وقال النخعى: كانوا يكرهون زيارة القبور، وعن ابن سيرين مثله. قال ابن بطال: وقد سئل مالك عن زيارة القبور فقال: قد كان نهى عنها \_ عليه السلام \_ ثم أذن فيها، فلو فعل ذلك إنسان ولم يقل إلا خيراً لم أر بذلك بأساً، وليس من عمل الناس. وروى عنه أنه كان يضعف زيارتها.

وكان النبى على قد نهى أولاً عن زيارة القبور باتفاق العلماء. فقيل: لأن ذلك يفضى إلى الشرك. وقيل: لأجل النياحة عندها. وقيل: لأنهم كانوا يتفاخرون بها. وقد ذكر طائفة من العلماء فى قوله تعالى: ﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ . حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴾ [التكاثر: ١، ٢]، أنهم كانوا يتكاثرون بقبور الموتى. وعمن ذكره ابن عطية فى تفسيره، قال: وهذا تأنيب على الإكثار من زيارة القبور تكثراً بمن سلف، وإشادة بذكره. ثم قال النبي على المناح الزيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هَجْرًا "(")، فكان نهيه فى معنى الآية. ثم أباح الزيارة بعنى المباهاة والتفاخر وتسنيمها بالحجارة الرخام، وتلوينها سرفًا،

<sup>(</sup>١) الترمذى فى تفسير القرآن (٣٠٩٥) وقال : " حسن غريب " .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص ٧ . (٣) النسائي في الجنائز (٢٠٣٣) .

وبنيان النواويس (١) عليها ، هذا لفظ ابن عطية .

والمقصود أن العلماء متفقون على أنه كان نهى عن زيارة القبور. ونهى عن الانتباذ في الدُّبَّاء (٢) والحَنتُم (٣) والمُزَفَّت (١) والمقير (٥).

واختلفوا هل نسخ ذلك؟ فقالت طائفة: لم ينسخ ذلك؛ لأن أحاديث النسخ ليست مشهورة. ولهذا لم يخرج أبو عبد الله البخارى ما فيه نسخ عام. وقال الآخرون: بل نسخ ذلك. ثم قالت طائفة منهم: إنما نسخ إلى الإباحة، فزيارة القبور مباحة لا مستحبة. وهذا قول في مذهب مالك وأحمد. قالوا: لأن صيغة افعل بعد الحظر إنما تفيد الإباحة. كما قال عنى الحديث الصحيح: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، وكنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا ولا تشربوا مسكرًا "(١). وروى "فزوروها، ولا تقولوا هجرًا "(٧). وهذا يدل على أن النهى كان لما كان يقال عندها من الأقوال المنكرة سدًا للذريعة، كالنهى عن الانتباذ في الأوعية أولاً؛ لأن الشدة المطربة تدب فيها ولا يدرى بذلك، فيشرب الشارب الخمر وهو لا يدرى.

وقال الأكثرون: زيارة قبور المؤمنين مستحبة للدعاء للموتى مع السلام عليهم، كما كان النبى على يخرج إلى البقيع فيدعو لهم. وكما ثبت عنه على الصحيحين أنه خرج إلى شهداء أحد فصلى عليهم صلاته على الموتى كالمودع للأحياء والأموات. وثبت عنه على الموتى كالمودع للأحياء والأموات في أهل الديار من الصحيح أنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم»(٨).

وأما زيارة قبر الكافر فرخص فيها لأجل تذكار الآخرة، ولا يجوز الاستغفار لهم. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي عليه أنه زار قبر أمه فبكي وأبكي من حوله. وقال: استأذنت

<sup>(</sup>۱) إشارة إلى ما يفعله النصارى من جعل شارات بارزة فوق المقابر، إذ الناووس: مقابر النصارى. انظر: اللسان مادة: «نوس».

<sup>(</sup>٢) الدُّبَّاء: القرع، واحدتها دُبَّاءة، انظر: النهاية ٢/ ٩٦.

 <sup>(</sup>٣) الحنتُم: جرار مدهونة خُضْر، كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة، ثم اتسع فقيل للخزف كله: حنتم، واحدتها
 حنتمة، انظر : النهاية ١/ ٨٤٨.

<sup>(</sup>٤) الْمُزْفَّت: هو الإناء الذي طُلي بالزِّفت، وهو نوع من القار، ثم انتبذ فيه. انظر: النهاية ٢/ ٣٠٤.

<sup>(</sup>٥) الْمُقِير: هو الإناء الذي طلمي بالقار، وهو شيء أسود. انظر: القاموس، مادة "قير".

<sup>(</sup>٦) مسلم في الأشربة (٩٧٧/ ٦٣) وابن ماجه في الأشربة (٣٤٠٥) وأحمد ٥/ ٣٥٥، كلهم عن بريدة.

<sup>(</sup>۷) سبق تخریجه ص ۱۹۹ . (۸) سبق تخریجه ص ۱۲ .

ربى فى أن أزور قبرها فأذن لى، واستأذنته فى أن أستغفر لها فلم يأذن لى، فزوروا القبور؛ فإنها تذكركم الآخرة»(١).

والعلماء المتنازعون كل منهم يحتج بدليل شرعى، ويكون عند بعضهم من العلم ما ليس عند الآخر .. فإن العلماء ورثة الأنبياء .. وقال تعالى: ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحُكُمَانَ فِي الْحَرْثِ عِند الآخر .. فَهَ شَعَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقُومُ وَكُنًا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ . فَهَهّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاَّ آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ﴾ [الأنبياء: ٧٨، ٧٩].

والأقوال الثلاثة صحيحة باعتبار؛ فإن الزيارة إذا تضمنت أمرًا محرمًا، من شرك، أو كذب، أو ندب، أو نياحة وقول هجر، فهى محرمة بالإجماع، كزيارة المشركين بالله والساخطين لحكم الله، فإن هؤلاء زيارتهم محرمة، فإنه لا يقبل دين إلا دين الإسلام. وهو الاستسلام لخلقه وأمره. فيسلم لما قدره وقضاه، ويسلم لما يأمر به ويحبه. وهذا نفعله وندعو إليه، وذاكم نسلمه ونتوكل فيه عليه. فنرضى بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد نبيًا. ونقول في صلاتنا: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: ٥]، مثل قوله تعالى: ﴿ فَاعْبُدُهُ وَتَوكُلْ عَلَيْهِ ﴾ [هود: ١٢٣]، وقوله تعالى: ﴿ اسْتَعِينُوا بالصّبْرِ وَالصّلاة إِنَّ الله مَعَ السَّابِرِينَ ﴾ [البقرة: ١٥٣] وقوله تعالى: ﴿ وَأَقِم الصّلاة طَرَفَي النّهارِ وَزُلَفًا مَن اللّيلِ إِنَّ الله مَعَ الْحَسْنَاتِ يُذَهِبُنَ السّيّقاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذّاكِرِينَ . وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللّه لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسَنِينَ ﴾ [هود: ١٥٣].

والنوع الثانى: زيارة القبور لمجرد الحزن على الميت، لقرابته أو صداقته، فهذه مباحة كما يباح البكاء على الميت بلا ندب ولا نياحة. كما زار النبى ﷺ قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، وقال: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة». فهذه الزيارة كان نهى عنها لما كانوا يفعلون من المنكر، فلما عرفوا الإسلام أذن فيها، لأن فيها مصلحة، وهو تذكر الموت. فكثير من الناس إذا رأى قريبه وهو مقبور ذكر الموت واستعد للآخرة، وقد يحصل منه جزع، فيتعارض الأمران. ونفس الحزن مباح، إن قصد به طاعة كان طاعة، وإن عمل معصية كان معصية.

والنوع الثالث: فهو زيارتها للدعاء لها كالصلاة على الجنازة، فهذا هو المستحب الذى دلت السنة على استحبابه؛ لأن النبى ﷺ فعله، وكان يعلم أصحابه ما يقولون إذا زاروا القبور.

وأما زيارة قباء، فيستحب لمن أتى المدينة أن يأتى قباء فيصلى في مسجدها. وكذلك

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۹۶ .

يستحب له عند الجمهور أن يأتى البقيع وشهداء أحد، كما كان النبى رضي المنها فريارة القبور للدعاء للميت من جنس الصلاة على الجنائز يقصد فيها الدعاء لهم، لا يقصد فيها أن يدعو مخلوقًا من دون الله، ولا يجوز أن تتخذ مساجد، ولا تقصد لكون الدعاء عندها أو بها أفضل من الدعاء في المساجد والبيوت. والصلاة على الجنائز أفضل باتفاق المسلمين من الدعاء للموتى عند قبورهم. وهذا مشروع بل فرض على الكفاية متواتر متفق عليه بين المسلمين. ولو جاء إنسان إلى سرير الميت يدعوه من دون الله ويستغيث به، كان هذا شركًا محرمًا بإجماع المسلمين. ولو ندبه وناح لكان ـ أيضًا ـ محرمًا، وهو دون الأول.

فمن احتج بزيارة النبى على البقيع ولأهل أحد على الزيارة التى يفعلها أهل الشرك وأهل النياحة فهو أعظم ضلالا بمن يحتج بصلاتهم على الجنازة، على أنه يجوز أن يشرك بالميت، ويدعى من دون الله، ويندب ويناح عليه، كما يفعل ذلك بعض الناس يستدل بهذا الذى فعله الرسول على وهو عبادة لله وطاعة له يثاب عليه الفاعل وينتفع به المدعو له ويرضى به الرب عز وجل على أنه يجوز أن يفعل ما هو شرك بالله وإيذاء للميت وظلم من العبد لنفسه، كزيارة المشركين وأهل الجزع الذين لا يخلصون لله الدين، ولا يسلمون لما حكم به .. سبحانه وتعالى. فكل زيارة تتضمن فعل ما نهى عنه وترك ما أمر به .. كالتى تتضمن الجزع وقول الهجر وترك الصبر، أو تتضمن الشرك ودعاء غير الله وترك إخلاص الدين لله .. فهى منهى عنها. وهذه الثانية أعظم إثما من الأولى. ولا يجوز أن يصلى إليها، بل ولا عندها، بل ذلك بما نهى عنه النبى يَشِيد فقال: "لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها». رواه مسلم في صحيحه(۱).

فزيارة القبور على وجهين: وجه نهى عنه رسول الله على المعلماء على أنه غير مشروع، وهو أن نتخذها مساجد ونتخذها وثنًا ونتخذها عيدًا، فلا يجوز أن تقصد للصلاة الشرعية، ولا أن تعبد كما تعبد الأوثان، ولا أن تتخذ عيدًا يجتمع إليها في وقت معين كما يجتمع المسلمون في عرفة ومنى. وأما «الزيارة الشرعية» فهى مستحبة عند الأكثرين. وقيل: مباحة. وقيل: كلها منهى عنها كما تقدم. والذي تدل عليه الأدلة الشرعية أن نحمل المطلق من كلام العلماء على المقيد، ونفصل الزيارة إلى ثلاثة أنواع: منهى عنه، ومباح، ومستحب وهو الصواب. قال مالك وغيره: لا نأتى إلا هذه الآثار: مسجد النبي ومسجد قباء، وأهل البقيع، وأحد. فإن النبي في لم يكن يقصد إلا هذين المسجدين وهاتين المقبرتين، كان يصلى يوم الجمعة في مسجده، ويوم السبت يذهب إلى قباء، كما في الصحيحين عن ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ أن النبي في كان يأتى قباء كل سبت راكبًا

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۹۰ .

وماشيًا فيصلى فيه ركعتين<sup>(١)</sup>.

وأما أحاديث النهى فكثيرة مشهورة في الصحيحين وغيرهما، كقوله ﷺ: «لعن الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(٢). قالت عائشة \_ رضى الله عنها \_: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن خشى أن يتخذ مسجدًا. رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم أنه ﷺ قال قبل أن يموت بخمس: "إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإنى أنهاكم عن ذلك»(٩). وفي الصحيحين عن عائشة وابن عباس ـ رضى الله عنهم ـ قالوا: لما نزل برسول الله ﷺ طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصاري، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»، يحذر ما صنعوا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ﷺ أنه قال: «قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(٤). وفي لفظ: «لعن الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(٥). وفي الصحيحين عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بأرض الحبشة فيها تصاوير، فقال رسول الله عَلِيُّةُ: ﴿إِنْ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجِلِ الصَّالَحِ فَمَاتَ بِنُوا عَلَى قَبِّرِهُ مسجدًا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»(١٦). وعائشة ـ رضى الله عنها ـ أم المؤمنين صاحبة الحجرة النبوية \_ قد روت أحاديث هذا الباب مع مشاركة غيرها من الصحابة كابن عباس وأبى هريرة وجندب وابن مسعود وغيرهم. وقد قال ﷺ فيما رواه ابن مسعود: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد». رواه أبو حاتم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده(٧). وفي سنن أبي داود عنه عليه أنه قال: «لا تتخذوا قبرى عيدًا، وصلوا على حيثما كنتم، فإن صلاتكم تبلغني»(٨). وفي موطأ مالك عن النبي ﷺ أنه قال: «اللهم لا تجعل قبرى وثنًا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (٩). وفي سنن سعيد بن منصور: أن عبد الله بن حسن بن حسين بن على بن أبى طالب \_ أحد الأشراف الحسنين بل أجلهم قدرًا في عصر تابعي التابعين في خلافة المنصور وغيره ـ رأى رجلا يكثر الاختلاف إلى قبر النبي ﷺ، فقال: يا هذا، إن رسول الله ﷺ قال: «لا تتخذوا قبرى عيدًا، وصلوا على حيثما كنتم، فإن صلاتكم تبلغني» . فما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء.

فلما أراد الأئمة اتباع سنته فى زيارة قبره المكرم والسلام عليه طلبوا ما يعتمدون عليه من سنته. فاعتمد الإمام أحمد على الحديث الذى فى السنن عن أبى هريرة \_ رضى الله عنه \_ أن رسول الله على وحى حتى أرد عليه

<sup>(</sup>۱ ــ ٣) سبق تخريجها ص ٩ . (٤) سبق تخريجه ص ١٥٥ .

<sup>(</sup>۷) سبق تخریجه ص ۲۳ .

<sup>(</sup>٦،٥) سبق تخريجهما ص ١٥٥ .

<sup>(</sup>۹،۸) سبق تخریجهما ص ۲۲ .

السلام»(۱). وعن أحمد أخذ ذلك أبو داود، فلم يذكر في زيارة قبره المكرم غير هذا الحديث، وترجم عليه «باب زيارة القبر». مع أن دلالة الحديث على المقصود فيها نزاع وتفصيل، فإنه لا يدل على كل ما تسميه الناس «زيارة» باتفاق المسلمين.

ويبقى الكلام المذكور فيه: هل هو السلام عند القبر كما كان من دخل على عائشة ـ رضى الله عنها ـ يسلم عليه؟ أو يتناول هذا والسلام عليه من خارج الحجرة. فالذين استدلوا به جعلوه متناولا لهذا وهوا غاية ما كان عندهم فى هذا الباب عنه على وهو على يسمع السلام من القريب، وتبلغه الملائكة الصلاة والسلام عليه من البعيد، كما فى النسائى عنه على أنه قال: «إن لله ملائكة سياحين يبلغونى عن أمتى السلام» (٢٠). وفى السنن عن أوس بن أوس ـ رضى الله عنه ـ أن النبى على قال: «أكثروا على من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة على». قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الانبياء» (٣٠). صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا. وذكر مالك فى موطئه أن عبد الله بن عمر كان يأتى فيقول: السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبت. ثم ينصرف. وفى رواية: كان إذا قدم من سفر. رواه معمر عن نافع عنه. وعلى هذا اعتمد مالك ـ رحمه الله ـ فيما يفعل عند الحجرة؛ إذ لم يكن عنده إلا أثر ابن عمر ـ رضى الله عنهما.

وأما ما زاد على ذلك مثل الوقوف للدعاء للنبى ﷺ، مع كثرة الصلاة والسلام عليه، فقد كرهه مالك، وقال: هو بدعة لم يفعلها السلف. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها.

وأما السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين فهذا لم يكن موجوداً في الإسلام في زمن مالك، وإنما حدث هذا بعد القرون الثلاثة. قرن الصحابة والتابعين وتابعيهم. فأما هذه القرون التي أثنى عليها رسول الله على فلم يكن هذا ظاهراً فيها، ولكن بعدها ظهر الإفك والشرك. ولهذا لما سأل سائل لمالك عن رجل نذر أن يأتي قبر النبي على فقال: إن كان أراد المسجد فليأته وليصل فيه، وإن كان أراد القبر فلا يفعل، للحديث الذي جاء: "لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد" (3). وكذلك من يزور قبور الأنبياء والصالحين ليدعوهم، أو يطلب منهم الدعاء، أو يقصد الدعاء عندهم لكونه أقرب إجابة في ظنه، فهذا لم يكن يعرف على عهد مالك، لا عند قبر النبي على ولا غيره.

وإذا كان مالك ـ رحمه الله ـ يكره أن يطيل الرجل الوقوف عنده ﷺ للدعاء، فكيف

<sup>(</sup>۱ – ۳) سبق تخریجها ص ۱۱ . (۱) سبق تخریجه ص ۱۱۱ .

بمن لا يقصد لا السلام عليه ولا الدعاء له، وإنما يقصد دعاءه وطلب حواثجه منه، ويرفع صوته عنده فيؤذى الرسول، ويشرك بالله، ويظلم نفسه الولم يعتمد الائمة، لا الأربعة ولا غير الأربعة على شيء من الأحاديث التي يرويها بعض الناس في ذلك. مثل ما يروون أنه قال: "من زارني في مماتي فكأنما زارني في حياتي" (١)، ومن قوله: "من زارني وزار قبر أبي في عام واحد ضمنت له على الله الجنة" (٢) ونحو ذلك. فإن هذا لم يروه أحد من أئمة المسلمين، لم يعتمد عليها. ولم يروها لا أهل الصحاح ولا أهل السنن التي يعتمد عليها كأبي داود والنسائي؛ لأنها ضعيفة، بل موضوعة، كما قد بين العلماء الكلام عليها. ومن زاره في حياته عليها كان من المهاجرين إليه، والواحد بعدهم لو أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهو إذا أتي بالفرائض لا يكون مثل الصحابة فيكف يكون مثلهم بالنوافل، أو بما ليس بقربة، أو بما هو منهى عنه.

وكره مالك \_ رضى الله عنه \_ أن يقول القائل: زرت قبر النبى على . كره هذا اللفظ؛ لأن السنة لم تأت به فى قبره . وقد ذكروا فى تعليل ذلك وجوهًا. ورخص غيره فى هذا اللفظ للأحاديث العامة فى زيارة القبور . ومالك يستحب ما يستحبه سائر العلماء من السفر إلى المدينة والصلاة فى مسجده ، وكذلك السلام عليه وعلى صاحبيه عند قبورهم اتباعًا لابن عمر . ومالك من أعلم الناس بهذا؛ لأنه قد رأى التابعين الذين رأوا الصحابة بالمدينة . ولهذا كان يستحب اتباع السلف فى ذلك . ويكره أن يبتدع أحد هناك بدعة . فكره أن يطيل الرجل القيام والدعاء عند قبر النبى على الله الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_ ما كانوا يفعلون ذلك . وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل إنسان المسجد أن يأتى قبر النبى الله الله السلف لم يكونوا يفعلون ذلك . قال مالك \_ رحمة الله عليه \_: ولن يصلح آخر هذه الأمة وعمر السلف لم يكونوا يفعلون ذلك . قال مالك \_ رحمة الله عليه حنول أبى بكر الصديق وعمر وعثمان وعلى \_ رضى الله عنهم أجمعين \_ فإن هؤلاء الأربعة صلوا أئمة فى مسجده والمسلمون يصلون خلفهم كما كانوا يصلون خلفه ، وهم يقولون فى الصلاة : السلام عليك والمسلمون يصلون خلفهم كما كانوا يقولون خلفه ، وهم يقولون فى الصلاة : السلام عليه قعدوا أو خرجوا . ولم يكونوا يأتون القبر للسلام ، لعلمهم بأن الصلاة والسلام عليه فى الصلاة أكمل وأفضل وهى المشروعة .

وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو الصلاة والدعاء، فإنه لم يشرعه لهم، بل نهاهم، وقال: «لا تتخذوا قبرى عيدا وصلوا على حيثما كنتم؛ فإن صلاتكم تبلغني»(٣)، فبين أن الصلاة تصل إليه من البعيد، وكذلك السلام. ومن صلى عليه مرة

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۱۰۲ . (۲) سبق تخریجه ص ۱۳ . (۳) سبق تخریجه ص ۲۲ .

صلى الله عليه بها عشرا. ومن سلم عليه مرة سلم الله عليه عشرا. كما قد جاء فى بعض الأحاديث<sup>(۱)</sup>. وتخصيص الحجرة بالصلاة والسلام جعل لها عيدا، وهو قد نهاهم عن ذلك، ونهاهم أن يتخذوا قبره أو قبر غيره مسجدا. ولعن من فعل ذلك ليحذروا أن يصيبهم مثل ما أصاب غيرهم من اللعنة.

وكان أصحابه خير القرون، وهم أعلم الأمة بسنته، وأطوع الأمة لأمره، وكانوا إذا دخلوا إلى مسجده لا يذهب أحد منهم إلى قبره لا من داخل الحجرة ولا من خارجها. وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب إذ كانت عائشة ـ رضى الله عنها ـ فيها، وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر. وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه، لا لسلام، ولا لصلاة عليه، ولا لدعاء لانفسهم، ولا لسؤال عن حديث أو علم، ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبين لهم الأحاديث، أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج، كما طمع الشيطان في غيرهم، فأضلهم عند قبره، وقبر غيره، حتى ظنوا أن صاحب القبر يحدثهم ويفتيهم ويأمرهم وينهاهم في الظاهر، وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر، ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت من القبر تكلمهم، وأن روح المبت تجسدت لهم فراوها، كما رآهم النبي على لله المعراج يقظة لا مناما.

فإن الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_ خير قرون هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس. وهم تلقوا الدين عن النبي على النبي الله واسطة، ففهموا من مقاصده والله وعاينوا من أفعاله وسمعوا منه شفاها ما لم يحصل لمن بعدهم. وكذلك كان يستفيد بعضهم من بعض ما لم يحصل لمن بعدهم، وهم فارقوا جميع أهل الأرض وعادوهم، وهمروا جميع الطوائف وأديانهم، وجاهدوهم بأنفسهم وأموالهم، قال الله في الحديث الصحيح: "لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه (١). وهذا قاله لخالد بن الوليد لما تشاجر هو وعبد الرحمن بن عوف؛ لأن عبد الرحمن بن عوف كان من السابقين الأولين، وهم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وهو فتح الحديبية وخالد هو وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة أسلموا في مدة الهدنة بعد الحديبية وقبل فتح مكة، فكانوا من المهاجرين التابعين، لا من المهاجرين الأولين. وأما الذين أسلموا عام فتح مكة فليسوا بمهاجرين، فإنه لا هجرة بعد الفتح، بل كان الذين اللهن أسلموا عام فتح مكة فليسوا بمهاجرين، فإنه لا هجرة بعد الفتح، بل كان الذين

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۱٤ .

<sup>(</sup>۲) البخارى فى فضائل الصحابة (٣٦٧٣) ومسلم فى فضائل الصحابة (٢٥٤١/ ٢٢٢) وأبو داود فى السنة (٢٠٥٨) والترمذي في المناقب (٣٨٦١) وأحمد ٣/ ١١، كلهم عن أبي سعيد الخدري.

أسلموا من أهل مكة يقال لهم: الطلقاء؛ لأن النبي على أطلقهم بعد الاستيلاء عليهم عنوة كما يطلق الأسير. والذين بايعوه تحت الشجرة هم ومن كان من مهاجرة الحبشة هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وفي الصحيح عن جابر بن عبد الله ـ رضى الله عنهما ـ قال لنا رسول الله على يوم الحديبية: «أنتم خير أهل الأرض»(١). وكنا ألفا وأربعمائة.

ولهذا لم يطمع الشيطان أن ينال منهم من الإضلال والإغواء ما ناله ممن بعدهم، فلم يكن فيهم من يتعمد الكذب على النبي على النبي على النبي وإن كان له أعمال غير ذلك قد تنكر عليه. ولم يكن فيهم أحد من أهل البدع المشهورة: كالخوارج، والروافض، والقدرية، والمرجئة والمجهمية. بل كل هؤلاء إنما حدثوا فيمن بعدهم. ولم يكن فيهم من طمع الشيطان أن يتراءى له في صورة بشر، ويقول: أنا الخضر، أو أنا إبراهيم، أو موسى، أو عيسى، أو المسيح، أو أن يكلمه عند قبر حتى يظن أن صاحب القبر كلمه، بل هذا إنما ناله فيمن بعدهم، وناله - أيضا - من النصارى حيث أتاهم بعد الصلب وقال: أنا هو المسيح، وهذه مواضع المسامير - ولا يقول: أنا شيطان، فإن الشيطان لا يكون جسدا - أو كما قال. وهذا هو الذي اعتمد عليه النصارى في أنه صلب، لا في مشاهدته؛ فإن أحدا منهم لم يشاهد الصلب، وإنما حضره بعض اليهود وعلقوا المصلوب وهم يعتقدون أنه المسيح. ولهذا الصلب، وإنما حضره بعض اليهود وعلقوا المصلوب وهم يعتقدون أنه المسيح. ولهذا تعالى: ﴿ وَبَكُفُوهُم وَقُولُهم وَلَن شُبُه لَهُم وَإِن الذين اخْتَلُفُوا فِيه لَفي شَكَ مَنَّهُ مَا لَهُم به من تعالى: ﴿ وَبَكُفُوهُم وَقُولُهم وَلَكِن شُبُه لَهُم وَإِن الذين اخْتَلُفُوا فِيه لَفي شَكَ مَنَّه مَا لَهُم به من موضع آخر.

والمقصود أن الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_ لم يطمع الشيطان أن يضلهم كما أضل غيرهم من أهل البدع، الذين تأولوا القرآن على غير تأويله، أو جهلوا السنة، أو رأوا وسمعوا أمورا من الخوارق فظنوها من جنس آيات الأنبياء والصالحين وكانت من أفعال الشياطين. كما أضل النصارى وأهل البدع بمثل ذلك. فهم يتبعون المتشابه ويدعون المحكم. وكذلك يتمسكون بالمتشابه من الحجج العقلية والحسية فيسمع ويرى أمورا فيظن أنه رحمانى وإنما هو شيطانى، ويدعون البين الحق الذى لا إجمال فيه. وكذلك لم يطمع الشيطان أن يتمثل فى صورته ويغيث من استغاث به. أو أن يحمل إليهم صوتا يشبه صوته؛ لأن الذين رأوه علموا أن هذا شرك لا يحل. ولهذا \_ أيضا \_ لم يطمع فيهم أن يقول أحد منهم

<sup>(</sup>١) البخاري في المغاري (١٥٤).

لأصحابه: إذا كانت لكم حاجة فتعالوا إلى قبرى، واستغيثوا بى، لا فى محياه ولا فى عاته، كما جرى مثل هذا لكثير من المتأخرين. ولا طمع الشيطان أن يأتى أحدهم ويقول: أنا من رجال الغيب، أو من الأوتاد الأربعة، أو السبعة، أو الأربعين. أو يقول له: أنت منهم. إذ كان هذا عندهم من الباطل الذى لا حقيقة له. ولا طمع الشيطان أن يأتى أحدهم فيقول: أنا رسول الله، أو يخاطبه عند القبر، كما وقع لكثير ممن بعدهم عند قبره وقبر غيره وعند غير القبور. كما يقع كثير من ذلك للمشركين وأهل الكتاب، يرون بعد الموت من يعظمونه من شيوخهم.

فأهل الهند يرون من يعظمونه من شيوخهم الكفار وغيرهم. والنصارى يرون من يعظمونه؛ إما يعظمونه، من الأنبياء والحواريين وغيرهم. والضلال من أهل القبلة يرون من يعظمونه؛ إما النبى على النبي المنهاء وإما غيره من الأنبياء يقظة، ويخاطبهم ويخاطبونه. وقد يستفتونه ويسألونه عن أحاديث فيجيبهم. ومنهم من يخيل إليه أن الحجرة قد انشقت وخرج منها النبي كلي وعانقه هو وصاحباه. ومنهم من يخيل إليه أنه رفع صوته بالسلام حتى وصل مسيرة أيام وإلى مكان بعيد. وهذا وأمثاله أعرف ممن وقع له هذا وأشباهه عددا كثيرا. وقد حدثنى بما وقع له في ذلك، وبما أخبر به غيره من الصادقين من يطول هذا الموضع بذكرهم. وهذا موجود عند النصارى والمشركين، لكن كثير من الناس يكذب بهذا، وكثير منهم إذا صدق به يظن أنه من الآيات الإلهية، وأن الذي رأى ذلك رآه لصلاحه ودينه. ولم يعلم أنه من الشيطان، وأنه بحسب قلة علم الرجل يضله الشيطان. ومن كان أقل علما قال له ما يعلم أنه مخالف للشريعة خلافا ظاهرا. ومن عنده علم منها لا يقول له ما يعلم أنه مخالف للشريعة خلافا ظاهرا. ومن عنده علم منها لا يقول له ما يعلم أنه مخالف للشريعة ولا مفيدا فائدة في دينه، بل يضله عن بعض ما كان يعرفه، فإن هذا فعل الشياطين، وهو وإن ظن أنه قد استفاد شيئا فالذي خسره من دينه أكثر.

ولهذا لم يقل قط أحد من الصحابة: إن الخضر أتاه، ولا موسى ولا عيسى، ولا أنه سمع رد النبى ﷺ. وابن عمر كان يسلم إذا قدم من سفسر ولم يقل قط: إنه يسمع الرد. وكذلك التابعون وتابعوهم. وإنما حدث هذا من بعض المتأخرين.

وكذلك لم يكن أحد من الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_ يأتيه فيسأله عند القبر عن بعض ما تنازعوا فيه وأشكل عليهم من العلم، لا خلفاؤه الأربعة ولا غيرهم. مع أنهم أخص الناس به على النه عنى ابنته فاطمة \_ رضى الله عنها \_ لم يطمع الشيطان أن يقول لها: اذهبى إلى قبره فسليه: هل يورث أم لا يورث؟ كما أنهم \_ أيضا \_ لم يطمع الشيطان فيهم فيقول لهم: اطلبوا منه أن يدعو لكم بالمطر لما أجدبوا. ولا قال: اطلبوا منه أن يستنصر لهم، ولا أن يستغفر، كما كانوا في حياته يطلبون منه أن يستسقى لهم، وأن يستنصر لهم،

فلم يطمع الشيطان فيهم بعد موته ﷺ أن يطلبوا منه ذلك. ولا طمع بذلك فى القرون الثلاثة. وإنما ظهرت هذه الضلالات ممن قل علمه بالتوحيد والسنة، فأضله الشيطان، كما أضل النصارى فى أمور؛ لقلة علمهم بما جاء به المسيح ومن قبله من الأنبياء ـ صلوات الله وسلامه عليهم.

وكذلك لم يطمع الشيطان أن يطير بأحدهم فى الهواء، ولا أن يقطع به الأرض البعيدة فى مدة قريبة، كما يقع مثل هذا لكثير من المتأخرين؛ لأن الأسفار التى كانوا يسافرونها كانت طاعات؛ كسفر الحج والعمرة والجهاد، وهذه يثابون على كمل خطوة يخطونها فيه، وكلما بعدت المسافة كان الأجر أعظم؛ كالذى يخرج من بيته إلى المسجد، فخطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. فلم يمكن الشيطان أن يفوتهم ذلك الأجر بأن يحملهم فى الأرض أزاحتى يقطعوا المسافة البعيدة بسرعة. وقد علموا أن النبى يشيخ إنما أسرى به الله عز وجل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليريه من آياته الكبرى. وكان هذا من خصائصه. فليس لمن بعده مثل هذا المعراج، ولكن الشيطان يخيل الميابح شيطانية كما خيلها لجماعة من المتأخرين.

وأما قطع النهر الكبير بالسير على الماء فهذا قد يحتاج إليه المؤمنون أحيانا مثل ألا يمكنهم العبور إلى العدو وتكميل الجهاد إلا بذلك. فلهذا كان الله يكرم من احتاج إلى ذلك من الصحابة والتابعين بمثل ذلك، كما أكرم به العلاء بن الحضرمي وأصحابه، وأبا مسلم الخولاني وأصحابه، وبسط هذا له موضع آخر غير هذا الكتاب.

لكن المقصود أن يعرف أن الصحابة خير القرون وأفضل الخلق بعد الأنبياء، فما ظهر فيمن بعدهم مما يظن أنها فضيلة للمتأخرين ولم تكن فيهم فإنها من الشيطان، وهي نقيصة لا فضيلة، سواء كانت من جنس العلوم، أو من جنس العبادات، أو من جنس الخوارق والآيات، أو من جنس السياسة والملك. بل خير الناس بعدهم أتبعهم لهم. قال عبد الله بن مسعود \_ رضى الله عنه \_: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم، وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وبسط هذا له موضع آخر.

والمقصود هنا أن الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ تركوا البدع المتعلقة بالقبور كقبره المكرم وقبر غيره، لنهيه ﷺ لهم عن ذلك، ولئلا يتشبهوا بأهل الكتاب الذين اتخذوا قبور الأنبياء أوثانا. وإن كان بعضهم يأتى من خارج فيسلم عليه إذا قدم من سفر، كما كان ابن عمر يفعل. بل كانوا في حياته يسلمون عليه ثم يخرجون من المسجد لا يأتون إليه عند كل

صلاة. وإذا جاء أحدهم يسلم عليه رد عليه النبى على السلام. وكذلك من يسلم عليه عند قبره رد عليه السلام، وكانوا يدخلون على عائشة، فكانوا يسلمون عليه كما كانوا يسلمون عليه في حياته، ويقول أحدهم: السلام على النبى ورحمة الله وبركاته. وقد جاء هذا عاما في جميع قبور المؤمنين، فما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله روحه عليه حتى يرد عليه السلام. فإذا كان رد السلام موجودا في عموم المؤمنين فهو في أفضل الخلق أولى. وإذا سلم المسلم عليه في صلاته، فإنه وإن لم يرد عليه لكن الله يسلم عليه عشرا. كما جاء في الحديث: "من سلم على مرة سلم الله عليه عشرا". فالله عيه يجزيه على هذا السلام أفضل مما يحصل بالرد، كما أنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا. وكان ابن عمر يسلم عليه ثم ينصرف. لا يقف لا لدعاء له ولا لنفسه. ولهذا كره مالك ما زاد على فعل ابن عمر من وقوف له أو لنفسه؛ لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة، فكان بدعة محضة. قال مالك: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. مع أن فعل ابن عمر إذا لم يفعل مثله سائر الصحابة إنما يصلح للتسويغ، كأمثال ذلك فيما فعله بعض الصحابة - رضوان الله عليهم.

وأما القول بأن هذا الفعل مستحب أو منهى عنه أو مباح، فلا يثبت إلا بدليل شرعى، فالوجوب والندب والإباحة والاستحباب والكراهة والتحريم لا يثبت شيء منها إلا بالأدلة الشرعية، والأدلة الشرعية مرجعها كلها إليه \_ صلوات الله وسلامه عليه. فالقرآن هو الذى بلغه، والسنة هو الذى علمها. والإجماع بقوله عرف أنه معصوم. والقياس إنما يكون حجة إذا علمنا أن الفرع مثل الأصل، وأن علة الأصل في الفرع. وقد علمنا أنه لله لا يتناقض، فلا يحكم في المتماثلين بحكمين متناقضين، ولا يحكم بالحكم لعلة تارة ويمنعه أخرى مع وجود العلة إلا لاختصاص إحدى الصورتين بما يوجب التخصيص. فشرعه هو ما شرعه هو وردت سنته ما سنها هو، لا يضاف إليه قول غيره وفعله \_ وإن كان من أفضل الناس \_ إذا وردت سنته، بل ولا يضاف إليه إلا بدليل يدل على الإضافة؛ ولهذا كان الصحابة كأبي بكر وعمر وابن مسعود يقولون باجتهادهم ويكونون مصيبين موافقين لسنته، لكن يقول أحدهم: أقول في هذا برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن المسطان، والله ورسوله بريئان منه. فإن كل ما خالف سنته فهو شرع منسوخ أو مبدل، لكن المجتهدون وإن قالوا بآرائهم وأخطؤوا فلهم أجر، وخطؤهم مغفور لهم.

وكان الصحابة إذا أراد أحدهم أن يدعو لنفسه استقبل القبلة ودعا في مسجده، كما كانوا يفعلون في حياته. لا يقصدون الدعاء عند الحجرة ولا يدخل أحدهم إلى القبر. والسلام

عليه قد شرع للمسلمين في كل صلاة، وشرع للمسلمين إذا دخل أحدهم المسجد أي مسجد كان.

فالنوع الأول: كل صلاة يقول المصلى: السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته، ثم يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال النبى على: "فإذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح لله في السماء والأرض" (١). وقد شرع للمسلمين في كل صلاة أن يسلموا على النبى على خصوصا وعلى عباد الله الصالحين من الملائكة والإنس والجن عموما. وفي الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال: كنا نقول خلف رسول الله على في الصلاة: السلام على فلان وفلان. فقال النبي على: "إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله" (٢). وقد روى عنه التشهد بالفاظ أخر، كما رواه مسلم من حديث ابن عباس (٣)، لكن هو وكما كان ابن عمر يعلم الناس التشهد. ورواه مسلم من حديث أبي موسى (١)، لكن هو تشهد ابن مسعود. ولكن لم يخرج البخاري إلا تشهد ابن مسعود، وكل ذلك جائز، فإن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فالتشهد أولى.

والمقصود أنه على ذكر أن المصلى إذا قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أصابت كل عبد صالح لله في السماء والأرض. وهذا يتناول الملائكة وصالحي الإنس والجن، كما قال تعالى عنهم: ﴿ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا ﴾ [الجن: 11].

والنوع الثانى: السلام عليه عند دخول المسجد، كما فى المسند والسنن عن فاطمة بنت رسول الله على ورضى الله عنها ـ أن النبى على قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: بسم الله، والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لى ذنوبى، وافتح لى أبواب رحمتك. وإذا خرج قال: بسم الله، والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لى ذنوبى، وافتح لى أبواب فضلك» (٥). وقد روى مسلم فى صحيحه الدعاء عند دخول المسجد بأن يفتح له أبواب رحمته، وعند خروجه يسأل الله من فضله (٦). وهذا الدعاء مؤكد فى دخول مسجد النبى وكلهذا ذكره العلماء فيما صنفوه من المناسك لمن أتى إلى مسجده على أن يقول ذلك. وكان السلام عليه مشروعا عند دخول المسجد والخروج منه، وفى نفس كل صلاة. وهذا أفضل وأنفع من السلام عليه عند قبره وأدوم. وهذا مصلحة محضة لا مفسدة فيها تخشى،

<sup>(</sup>٢،١) البخاري في الأذان (٨٣١) ومسلم في الصلاة (٢٠١/ ٥٥)، كلاهما عن عبد الله بن مسعود.

<sup>(</sup>٣) مسلم في الصلاة (٣٠٤/ ٦٠) . (٤) مسلم في الصلاة (٤٠٤/ ٦٢) .

<sup>(</sup>o) أحمد ٥/ ٤٢٥ والنسائي في المساجد (٧٢٩) . (٦) مسلم في صلاة المسافرين (٦١/ ٦٨) .

فبها يرضى الله ويوصل نفع ذلك إلى رسوله وإلى المؤمنين. وهذا مشروع فى كل صلاة وعند دخول المسجد والخروج منه، بخلاف السلام عند القبر.

مع أن قبره من حين دفن لم يمكن أحد من الدخول إليه، لا لزيارة ولا لصلاة ولا لدعاء ولا غير ذلك. ولكن كانت عائشة فيه لأنه بيتها. وكانت ناحية عن القبور؛ لأن القبور فى مقدم الحجرة، وكانت هى فى مؤخر الحجرة. ولم يكن الصحابة يدخلون إلى هناك. وكانت الحجرة على عهد الصحابة خارجة عن المسجد متصلة به، وإنما أدخلت فيه فى خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان بعد موت العبادلة، ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وابن عمرو، بل بعد موت جميع الصحابة الذين كانوا بالمدينة، فإن آخر من مات بها جابر ابن عبد الله فى بضع وسبعين سنة. ووسع المسجد فى بضع وثمانين سنة. ولم يكن الصحابة يدخلون إلى عند القبر، ولا يقفون عنده خارجا، مع أنهم يدخلون إلى مسجده ليلا ونهارا. وقد قال النبى على "صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، إلا المسجد الحرام" (١). وقال على الشهد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدى هذا، والمسجد الاقصى" (٢). وكانوا يقدمون من الأسفار للاجتماع بالحلفاء الراشدين وغير ذلك فيصلون فى مسجده، ويسلمون عليه فى الصلاة، وعند دخول المسجد والخروج منه. ولا يأتون القبر، إذ كان هذا عندهم عا لم يأمرهم به، ولم يسنه لهم. وإنما أمرهم وسن لهم الصلاة والسلام عليه فى الصلاة، وعند دخولهم المساجد، وغير ذلك.

ولكن ابن عمر كان يأتيه فيسلم عليه وعلى صاحبيه عند قدومه من السفر. وقد يكون فعله غير ابن عمر أيضا. فلهذا رأى من رأى من العلماء هذا جائزا اقتداء بالصحابة رضوان الله عليهم. وابن عمر كان يسلم ثم ينصرف، ولا يقف، يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبت. ثم ينصرف. ولم يكن جمهور الصحابة يفعلون كما فعل ابن عمر، بل كان الخلفاء وغيرهم يسافرون للحج وغيره ويرجعون ولا يفعلون ذلك، إذ لم يكن هذا عندهم سنة سنها لهم. وكذلك أزواجه كن على عهد الخلفاء وبعدهم يسافرون إلى الحج، ثم ترجع كل واحدة إلى بيتها كما وصاهن على عهد الخلفاء وبعدهم يسافرون إلى الحج، ثم ترجع كل واحدة إلى بيتها كما وصاهن بذلك. وكانت أمداد اليمن الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ [المائدة: ٤٥]، على عهد أبى بكر الصديق وعمر يأتون أفواجًا من اليمن للجهاد في سبيل الله، ويصلون خلف أبى بكر وعمر في مسجده، ولا يدخل أحد منهم إلى داخل

 <sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۸ .

الحجرة، ولا يقف في المسجد خارجًا، لا لدعاء ولا لصلاة ولا سلام ولا غير ذلك. وكانوا عالمين بسنته كما علمتهم الصحابة والتابعون، وأن حقوقه لازمة لحقوق الله عز وجل، وأن جميع ما أمر الله به وأحبه من حقوقه وحقوق رسوله فإن صاحبها يؤمر بها في جميع المواضع والبقاع. فليست الصلاة والسلام عند قبره المكرم بأوكد من ذلك في غير ذلك المكان. بل صاحبها مأمور بها حيث كان: إما مطلقًا وإما عند الأسباب المؤكدة لها، كالصلاة والدعاء والأذان. ولم يكن شيء من حقوقه ولا شيء من العبادات هو عند قبره أفضل منه في غير تلك البقعة، بل نفس مسجده له فضيلة لكونه مسجده.

ومن اعتقد أنه قبل القبر لم تكن له فضيلة إذ كان النبي على يصلى فيه والمهاجرون والانصار، وإنما حدثت له الفضيلة في خلافة الوليد بن عبد الملك لما أدخل الحجرة في مسجده، فهذا لا يقوله إلا جاهل مفرط في الجهل، أو كافر، فهو مكذب لما جاء به مستحق للقتل. وكان الصحابة يدعون في مسجده كما كانوا يدعون في حياته. لم تحدث لهم شريعة غير الشريعة التي علمهم إياها في حياته. وهو لم يأمرهم إذا كان لاحدهم حاجة أن يذهب إلى قبر نبى أو صالح فيصلى عنده ويدعوه، أو يدعو بلا صلاة، أو يسأل حواثجه، أو يسأله أن يسأل ربه. فقد علم الصحابة - رضوان الله عليهم - أن رسول الله عليه لم يكن يأمرهم بشيء من ذلك، ولا أمرهم أن يخصوا قبره أو حجرته لا بصلاة ولا دعاء، لا له ولا لانفسهم، بل قد نهاهم أن يتخذوا بيته عيداً. فلم يقل لهم كما يقول بعض الشيوخ الجهال لاصحابه: إذا كان لكم حاجة فتعالوا إلى قبرى، بل نهاهم عما هو بعض الشيوخ الجهال لاصحابه: إذا كان لكم حاجة فتعالوا إلى قبرى، بل نهاهم عما هو الشرك. فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا، وجزاه أفضل ما يجزى نبيًا عن أمته، قد بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، وعبد الله حتى أتاه القين من ربه. وكان إنعام الله به أفضل نعمة أنعم بها على العباد.

وقد دلهم ﷺ على أفضل العبادات وأفضل البقاع، كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضى الله عنه ـ قال: قلت: يا رسول الله، أى العمل أفضل؟ قال: «الصلاة على مواقيتها». قلت: ثم أى؟ قال: «بر الوالدين». قلت: ثم أى؟ قال: «الجهاد في سبيل الله». قال: سألته عنهن ولو استزدته لزادني (١). وفي المسند وسنن ابن ماجه عن ثوبان، عن النبي ﷺ أنه قال: «استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن»(٢). والصلاة قد شرع للأمة أن تتخذ لها مساجد، وهي أحب

<sup>(</sup>١) البخاري في الجهاد (٢٧٨٢) ومسلم في الإيمان (٨٥/ ١٣٩) .

<sup>(</sup>٢) أحمد ٥/ ٢٧٧ وابن ماجه في الطهارة (٢٧٧) .

البقاع إلى الله كما ثبت عنه ﷺ في صحيح مسلم وغيره أنه قال: «أحب البقاع إلى الله المساجد، وأبغض البقاع إلى الله الأسواق»(١).

ومع هذا فقد لعن من يتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد وهو في مرض موته، نصيحة للأمة، وحرصًا منه على هداها. كما نعته الله بقوله: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [التوبة: ١٢٨]. ففي الصحيحين عن عائشة ـ رضى الله عنها ـ أنها قالت: قال رسول الله ﷺ في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصاري، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (٢). قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجداً. وفي رواية: ولكن خشى أن يتخذ مسجداً. وفي رواية ولكن خشى أن يتخذ مسجداً» (٣). وعن عائشة وابن عباس قالا: لما نزل برسول الله ﷺ طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصاري، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» في يحذر ما صنعوا. ومن حكمة الله أن عائشة أم المؤمنين ـ صاحبة الحجرة التي مساجد» أي يويها على أي عنهم، وأبي هريرة، وجندب بن عبد الله، وابن مسعود ـ رضى الله أيضًا ـ يرويها؛ كابن عباس، وأبي هريرة، وجندب بن عبد الله، وابن مسعود ـ رضى الله تعالى عنهم.

وفى الصحيحين عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله على: "قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" (٥). وفى الصحيحين عن عائشة: أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله على فقال رسول الله على: "إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة (٦). وفى صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضى الله عنه ـ قال: سمعت رسول الله على قبل أن يموت بخمس وهو يقول: "إنى أبرأ إلى الله أن يكون لى منكم خليل، فإن الله قد اتخذنى خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً، ولو كنت متخذاً من أمتى خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، فإنى أنهاكم عن ذلك (١٠). وفى صحيح مسلم عن أبى مرثد الغنوى أن النبى على قال: "لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا اليها» (٨). وفى المسند وصحيح أبى حاتم: أنه على قال: "إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد» (٩). وقد تقدم نهيه أن يتخذوا قبره عيداً.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۱۲ . (۲ \_ ٥) سبق تخریجها ص ۱٥٥ . (٦) سبق تخریجه ص ۸۹ .

<sup>(</sup>٧) سبق تخریجه ص ۹ . (۸) سبق تخریجه ص ۹۰ . (۹) سبق تخریجه ص ۲۳ .

فلما علم الصحابة أنه قد نهاهم عن أن يتخذوه مصلى للفرائض التى يتقرب بها إلى الله عز وجل، لئلا يتشبهوا بالمشركين الذين يدعونها ويصلون لها وينذرون لها، كان نهيهم عن دعائها أعظم وأعظم. كما أنه لما نهاهم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لئلا يتشبهوا بمن يسجد للشمس، كان نهيهم عن السجود للشمس أولى وأحرى. فكان الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_ يقصدون الصلاة والدعاء والذكر في المساجد التى بنيت لله دون قبور الأنبياء والصالحين التى نهوا أن يتخذوها مساجد، وإنما هي بيوت المخلوقين. وكانوا يفعلون بعد موته ما كانوا يفعلون في حياته صلى الله عليه وآله وسلم تسليما.

ومما يدل على ما ذكره مالك وغيره من علماء المسلمين من الكراهة لأهل المدينة قصدهم القبر إذا دخلوا أو خرجوا منه ونحو ذلك \_ وإن كان قصدهم مجرد السلام عليه والصلاة \_ أن النبي عَلَيْ كان يأتي قباء راكبًا وماشيًا كل سبت، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر، قال: كان رسول الله ﷺ يأتي قباء كل سبت راكبًا وماشيًا(١). وكان ابن عمر يفعله. زاد نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ: فيصلى فيه ركعتين . وهذا الحديث الصحيح يدل على أنه كان يصلى في مسجده يوم الجمعة، ويذهب إلى مسجد قباء فيصلى فيه يوم السبت ، وكلاهما أسس على التقوى، وقد قال تعالى: ﴿ لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مَنْ أَوَّل يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فيه فيه رجَالٌ يُحبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحبُّ الْمُطَّهّرينَ ﴾ [التوبة: ١٠٨]، وقد روى عن النبي ﷺ من غير وجه أنه سأل أهل قباء عن هذا الطهور الذي أثني الله عليهم، فذكروا أنهم يستنجون بالماء. وفي سنن أبي داود وغيره قال: نزلت هذه الآية في مسجد أهل قباء ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ﴾. قال: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية. وقد ثبت في الصحيح عن سعد أنه سأل النبي ﷺ عن المسجد الذي أسس على التقوى وهو في بيت بعض نسائه، فأخذ كفًا من حصى، فضرب به الأرض ثم قال: «هو مسجدكم هذا»(٢)، لمسجد المدينة. فتبين أن كلا المسجدين أسس على التقوى، لكن مسجد المدينة أكمل في هذا النعت، فهو أحق بهذا الاسم. ومسجد قباء كان سبب نزول الآية؛ لأنه مجاور لمسجد الضرار الذي نهى عن القيام فيه.

والمقصود إن إتيان قباء كل أسبوع للصلاة فيه كان ابن عمر يفعله اتباعًا للنبي على ولم يكن ابن عمر ولا غيره إذا كانوا مقيمين بالمدينة يأتون قبر النبي على لا في الأسبوع ولا في غير الأسبوع. وإنما كان ابن عمر يأتي القبر إذا قدم من سفر. وكثير من الصحابة أو أكثرهم كانوا يقدمون من الأسفار ولا يأتون القبر لا لسلام ولا لدعاء ولا غير ذلك. فلم يكونوا يقفون عنده خارج الحجرة في المسجد، كما كان ابن عمر يفعل. ولم يكن أحد منهم يدخل

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص ٩ . (٢) مسلم في الحج (١٣٩٨ / ٥١٤) .

الحجرة لذلك، بل ولا يدخلونها إلا لأجل عائشة \_ رضى الله عنها \_ لما كانت مقيمة فيها. وحيئذ فكان من يدخل إليها يسلم على النبى على النبى على كما كانوا يسلمون عليه إذا حضروا عنده. وأما السلام الذى لا يسمعه فذلك سلام الله عليهم به عشرًا، كالسلام عليه فى الصلاة، وعند دخول المسجد، والخروج منه. وهذا السلام مأمور به فى كل مكان وزمان. وهو أفضل من السلام المختص بقبره. فإن هذا المختص بقبره من جنس تحية سائر المؤمنين أحياء وأمواتًا.

وأما السلام المطلق العام فالأمر به من خصائصه كما أن الأمر بالصلاة من خصائصه. وإن كان في الصلاة والسلام على غيره عمومًا وفي الصلاة على غيره خصوصًا نزاع. وقد عدى بعضهم ذلك إلى السلام فجعله مختصًا به، كما اختص بالصلاة. وحكى هذا عن أبى محمد الجويني، لكن جمهور العلماء على أن السلام لا يختص به. وأما الصلاة ففيها نزاع مشهور. وذلك أن الله تعالى أصر في كتابه بالصلاة والسلام عليه مخصوصًا بذلك، فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهُ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهُ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦]، فهنا أخبر وأمر. وأما في حق عموم المؤمنين فأخبر ولم يأمر، فقال تعالى: ﴿هُو اللّذي يُصَلّى عَلَيْكُم ومَلائكتُه ﴾ [الأحزاب: ٣٤]؛ ولهذا إذا ذكر الخطباء ذلك قالوا: إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته، أي قال قالوا: إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته، لكن لم يؤيه فيها بالمؤمنين من بريته. وقد جاء في الحديث: "إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير"(۱).

وقد اتفق المسلمون على أنه تشرع الصلاة عليه عليه في الصلاة قبل الدعاء، وفي غير الصلاة. وإنما تنازعوا في وجوب الصلاة عليه في الصلاة المكتوبة. وفي الخطب، فأوجب ذلك الشافعي ولم يوجبه أبو حنيفة ومالك. وعن الإمام أحمد روايتان. وإذا قيل بوجوبها فهل هي ركن أو تسقط بالسهو؟ على روايتين. وأظهر الأقوال أن الصلاة واجبة مع الدعاء فلا ندعو حتى نبدأ به عليه، والسلام عليه مأمور به في الصلاة، وهو في التشهد الذي هو ركن في الصلاة عند الشافعي وأحمد في المشهور عنه، فتبطل الصلاة بتركه عمداً أو سهواً. والتشهد الأخير عند مالك وأبي حنيفة، وعند مالك وأحمد في المشهور عنه: إذا ترك التشهد الأول عمداً بطلت صلاته، وإن تركه سهواً فعليه سجود السهو. وهذا يسميه الإمام أحمد واجباً، ويسميه أصحاب مالك سنة واجبة. ويقولون: سنة واجبة. وليس في ذلك نزاع معنوي مع القول بأن من تعمد تركه يعيد ومن تركه سهواً فعليه سجود السهو.

<sup>(</sup>١) الترمذي في العلم (٢٦٨٥) وقال: «حديث غريب».

ومالك وأحمد عندهما الأفعال فى الصلاة أنواع كأفعال الحج. وأبو حنيفة يجعلها ثلاثة أنواع، لكن عنده أن النوع الواجب يكون مسيئًا بتركه ولا إعادة عليه سواء تركه عمدًا أو سهوًا. وأما الشافعى فعنده الواجب فيها هو الركن، بخلاف الحج فإنه باتفاقهم فيه واجب يجبر بالدم غير الركن وغير المستحب.

ولا نزاع أنه هو ﷺ يصلى على غيره، كما قال تعالى: ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهُمْ ﴾ [التوبة: ١٠٣]، وكما ثبت في الصحيح أنه قال: «اللهم صل على آل أبى أوفى»(١). وكما روى أنه قال لامرأته: «صلى الله عليك وعلى زوجك»(٢). وكانت قد طلبت منه أن يصلى عليها وعلى زوجها.

وأيضًا، لا نزاع أنه يصلى على آله تبعًا كما علم أمته أن يقولوا: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد».

وأما صلاة غيره على غيره منفردًا مثال أن يقال: صلى الله على أبى بكر أو عمر أو عثمان أو على. ففيها قولان:

أحدهما: أن ذلك جائز، وهو منصوص أحمد في غير موضع، واستدل على ذلك بأن عليًا قال لعمر: صلى الله عليك. وعليه جمهور أصحابه كالقاضى أبى يعلى وابن عقيل والشيخ عبد القادر، ولم يذكروا في ذلك نزاعًا.

والثانى: المنع من ذلك، كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب مالك والشافعى ونقل ذلك عنهما، وهو الذى ذكره جدنا أبو البركات فى كتابه الكبير، لم يذكر غيره، واحتج بما رواه جماعة عن ابن عباس قال: لا أعلم الصلاة تنبغى من أحد على أحد إلا على رسول الله وقال من منع: أما صلاته على غيره فإن الصلاة له فله أن يعطيها لغيره، وأما الصلاة على غيره تبعًا فقد يجوز تبعًا ما لا يجوز قصدًا. ومن جوز ذلك يحتج بالخليفتين الراشدين عمر وعلى، وبأنه ليس فى الكتاب والسنة نهى عن ذلك، لكن لا يجب ذلك فى حق أحد كما يجب فى حق النبى على المؤمنين كما فى الصحيح: "إن الملائكة تصلى على قالوا: وقد ثبت أن الملائكة تصلى على المؤمنين كما فى الصحيح: "إن الملائكة تصلى على أحدكم ما دام فى مصلاه»(٣). فإذا كان الله وملائكته يصلون على المؤمن، فلماذا لا يجوز

<sup>(</sup>۱) البخاري في الدعوات (٦٣٥٩).

<sup>(</sup>٢) أبو داود في الصلاة (١٥٣٣) وأحمد ٩٩٨/٣ والبيهقي في السنن الكبرى ١٥٣/١ والهيئنسي في مجمع الزوائد ١٣٩/٤ وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح».

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ١٧٨ .

أن يصلى عليه المؤمنون؟

وأما قول ابن عباس فهذا ذكره لما صار أهل البدع يخصون بالصلاة عليًا أو غيره، ولا يصلون على غيرهم. فهذا بدعة بالاتفاق. وهم لا يصلون على كل أحد من بنى هاشم من العباسيين ولا على كل أحد من ولد الحسن والحسين ولا على أزواجه، مع أنه قد ثبت في الصحيح: «اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته»(١). فحينئذ لا حجة لمن خص بالصلاة بعض أهل البيت دون سائر أهل البيت، ودون سائر المؤمنين.

ولما كان الله تعالى أمر بالصلاة والسلام عليه ثم قال من قال: إن الصلاة على غيره ممنوع منها، طرد ذلك طائفة منهم أبو محمد الجوينى فقالوا: لا يسلم على غيره. وهذا لم يعرف عن أحد من المتقدمين، وأكثر المتأخرين أنكروه. فإن السلام على الغير مشروع، سلام التحية، يسلم عليه إذا لقيه، وهو إما واجب أو مستحب مؤكد، فإن فى ذلك قولين للعلماء، وهما قولان فى مذهب أحمد، والرد واجب بالإجماع إما على الأعيان، وإما على الكفاية. والمصلى إذا خرج من الصلاة يقول: السلام عليكم، السلام عليكم. وقد كان النبي على الكفاية علم أصحابه إذا زاروا القبور أن يسلموا عليهم فيقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» (٢). فالذين جعلوا السلام من خصائصه لا يمنعون من السلام على الخاضر، لكن يقولون: لا يسلم على الغائب. فجعلوا السلام عليه مع الغيبة من خصائصه. وهذا حق. لكن الأمر بذلك وإيجابه هو من خصائصه كما فى التشهد. فليس خصائصه. وهذا حق. لكن الأمر بذلك عند دخول المسجد والخروج منه، وهذا يؤيد أن السلام كالصلاة كلاهما واجب له فى الصلاة وغيرها. وغيره فليس واجبًا إلا سلام التحية عند اللقاء، فإنه مؤكد بالاتفاق.

وهل يجب أو يستحب؟ على قولين معروفين في مذهب أحمد وغيره. والذي تدل عليه النصوص أنه واجب. وقد روى مسلم في صحيحه عنه عليه أنه قال: «خمس تجب للمسلم على المسلم: يسلم عليه إذا لقيه، ويعوده إذا مرض، ويشيعه إذا مات ويجيبه إذا دعاه»، وروى: «ويشمته إذا عطس»(۳). وقد أوجب أكثر الفقهاء إجابة الدعوة. والصلاة على الميت فرض على الكفاية بإجماعهم، والسلام عند اللقاء أوكد من إجابة الدعوة. وكذلك عيادة المريض، والشر الذي يحصل إذا لم يسلم عليه عند اللقاء ولم يعده إذا مرض أعظم مما يحصل إذا لم يجب دعوته. والسلام أسهل من إجاة الدعوة ومن العيادة. وهذه المسائل لبسطها مواضع أخر.

والمقصود هنا أن سلام التحية عند اللقاء في المحيا، وفي الممات إذا زار قبر مسلم مشروع

<sup>(</sup>١) البخاري في الدعوات (٦٣٦٠) .

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۱۲ .

<sup>(</sup>٣) مسلم في السلام (٢١٦٢ / ٥،٥) .

في حق كل مسلم لكل من لقيه حيًا أو زار قبره أن يسلم عليه. فالصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ كانوا يعرفون أن هذا السلام عليه عند قبره الذى قال فيه: «ما من أحد يسلم على إلا رد الله على روحى، حتى أرد عليه السلام»(١)، ليس من خصائصه، ولا فيه فضيلة له على غيره. بل هو مشروع في حق كل مسلم حي وميت. وكل مؤمن يرد السلام على من سلم عليه. وهذا ليس مقصودًا بنفسه، بل إذا لقيه سلم عليه. وهكذا إذا زار القبر يسلم على الميت. لا أنه يتكلف قطع المسافة واللقاء لمجرد ذلك. والسلام عليه في الصلاة، وعند دخول المسجد والخروج منه، فهو من خصائصه، هو من السلام الذي أمر الله به في القرآن أن يسلم عليه، ومن سلم يسلم الله عليه عشرًا، كما يصلى عليه إذا صلى عليه عشرًا. فهو المشروع المأمور به الأفضل الأنفع الأكمل الذي لا مفسدة فيه. وذاك جهد لا يختص به ولا يؤمر بقطع المسافة لمجرده، بل قصد نية الصلاة والسلام والدعاء هو اتخاذ له عيدًا، وقد قال يؤمر بقطع المسافة لمجرده، بل قصد نية الصلاة والسلام والدعاء هو اتخاذ له عيدًا، وقد قال يؤمر بقطع المسافة لمجرده، بل قصد نية الصلاة والسلام والدعاء هو اتخاذ له عيدًا، وقد قال

فلهذا كان العمل الشائع فى الصحابة ـ الخلفاء الراشدين والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ـ أنهم يدخلون مسجده ويصلون عليه فى الصلاة، ويسلمون عليه كما أمرهم الله ورسوله، ويدعون لأنفسهم فى الصلاة مما اختاروا من الدعاء المشروع كما فى الصحيح من حديث ابن مسعود لما علمه التشهد قال: «ثم ليتخير بعد ذلك من الدعاء أعجبه إليه» ولم يكونوا يذهبون إلى القبر لا من داخل الحجرة ولا من خارجها، لا لدعاء ولا صلاة ولا سلام ولا غير ذلك من حقوقه المأمور بها فى كل مكان فضلاً عن أن يقصدوها لحوائجهم، كما يفعله أهل الشرك والبدع، فإن هذا لم يكن يعرف فى القرون الثلاثة، لا عند قبره ولا قبر غيره، لا فى زمن الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم.

فهذه الأمور إذا تصورها ذو الإيمان والعلم عرف دين الإسلام في هذه الأمور. وفرق بين من يعرف التوحيد والسنة والإيمان، ومن يجهل ذلك. وقد تبين أن الخلفاء الراشدين وجمهور الصحابة كانوا يدخلون المسجد ويصلون فيه على النبي على ولا يسلمون عليه عند الخروج من المدينة وعند القدوم من السفر، بل يدخلون المسجد فيصلون فيه ويسلمون على النبي على ولا يأتون القبر، ومقصود بعضهم التحية.

وأيضًا، فقد استحب لكل من دخل المسجد أن يسلم على النبي ﷺ فيقول: بسم الله، والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لى ذنوبى، وافتح لى أبواب رحمتك. وكذلك إذا خرج يقول: بسم الله، والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لى ذنوبى وافتح لى أبواب فضلك. فهذا السلام عند دخول المسجد كلما يدخل يغنى عن السلام عليه عند القبر. وهو

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص ١٤ . (٢) سبق تخريجه ص ٢٢ . (٣) البخارى في الأذان (٨٣٥) .

من خصائصه، ولا مفسدة فيه وهو يفعل ذلك في الصلاة، فيصلون ويسلمون عليه في الصلاة، ويصلون عليه في صحيحه عن الصلاة، ويصلون عليه إذا سمعوا الأذان ويطلبون له الوسيلة لما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله عليه: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا على، فإنه من صلى على مرة صلى الله عليه عشراً، ثم سلوا الله لى الوسيلة؛ فإنها درجة في الجنة لا تبغى إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى يوم القيامة»(١).

وقد علموا أن الذي يستحب عند قبره المكرم من السلام عليه هو سلام التحية عند اللقاء، كما يستحب ذلك عند قبر كل مسلم وعند لقائه، فيشاركه فيه غيره كما قال: «ما من رجل يسلم على إلا رد الله على روحي، حتى أرد عليه السلام»(٢)، وقال: «ما من رجل يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فيسلم عليه، إلا عرفه ورد عليه السلام»(٣). وكان إذا أتى المقابر قال: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، أسأل الله العافية لنا ولكم»(٤)، وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين»(٥). والسلام عليه في الصلاة أفضل من السلام عليه عند القبر، وهو من خصائصه، وهو مأمور به. والله يسلم على صاحبه كما يصلي على من صلى عليه، فإنه من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرًا، ومن سلم عليه واحدة سلم الله عليه عشرًا. وقد حصل مقصودهم ومقصوده من السلام عليه والصلاة عليه في مسجده وغير مسجده، فلم يبق في إتيان القبر فائدة لهم ولا له، بخلاف إتيان مسجد قباء فإنهم كانوا يأتونه كل سبت فيصلون فيه اتباعًا له ﷺ. فإن الصلاة فيه كعمرة. ويجمعون بين هذا وبين الصلاة في مسجده يوم الجمعة، إذ كان أحد هذين لا يغنى عن الآخر، بل يحصل بهذا أجر زائد. وكذلك إذا خرج الرجل إلى البقيع وأهل أحد كما كان يخرج إليهم النبي ﷺ يدعو لهم كان حسنًا؛ لأن هذا مصلحة لا مفسدة فيها وهم لا يدعون لهم في كل صلاة حتى يقال: هذا يغني عن هذا.

ومع هذا فقد نقل عن مالك كراهة اتخاذ ذلك سنة. ولم يأخذ في هذا بفعل ابن عمر، كما لم يأخذ بفعله في التمسح بمقعده على المنبر، ولا باستحباب قصد الأماكن التي صلى فيها لكون الصلاة أدركته فيها، فكان ابن عمر يستحب قصدها للصلاة فيها، وكان جمهور الصحابة لا يستحبون ذلك، بل يستحبون ما كان على يستحبه وهو أن يصلى حيث أدركته الصلاة، وكان أبوه عمر بن الخطاب ينهى من يقصدها للصلاة فيها، ويقول: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، فإنهم اتخذوا آثار أنبيائهم مساجد، من أدركته الصلاة فيه فليصل وإلا فليذهب. فأمرهم عمر بن الخطاب بما سنه لهم رسول الله عليه المسلاة فيه فليصل وإلا فليذهب.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۱٤ .

<sup>.</sup> ۱۲ سبق تخریجهما ص ۱۲ .

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ٤٢ .(۳) سبق تخریجه ص ٤٤ .

كان عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم، وله خصوص الأمر بالاقتداء به وبأبى بكر حيث قال: «اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر»(١). فالأمر بالاقتداء أرفع من الأمر بالسنة، كما قد بسط فى مواضع.

وكذلك نقل عن مالك كراهة المجيء إلى بيت المقدس؛ خشية أن يتخذ السفر إليه سنة، فإنه كره ذلك لما جعل لهذا وقت معين كوقت الحج الذى يذهب إليه جماعة، فإن النبي للم يفعل هذا، لا في قباء ولا في قبور الشهداء وأهل البقيع ولا غيرهم، كما فعل مثل ذلك في الحج وفي الجمع والأعياد. فيجب الفرق بين هذا وبين هذا. مع أنه صلى التطوع في جماعة مرات في قيام الليل ووقت الضحى وغيره، ولكن لم يجعل الاجتماع مثل تطوع في وقت معين سنة كالصلوات الخمس وكصلاة الكسوف والعيدين والجمعة. وأما إتيان القبر للسلام عليه فقد استغنوا عنه بالسلام عليه في الصلاة، وعند دخول المسجد والخروج منه، وفي إتيانه بعد الصلاة مرة نبيعة إلى أن يتخذ عيدًا ووثنًا، وقد نهو عن ذلك.

وهو على مدفون فى حجرة عائشة، وكانت حجرة عائشة وسائر حجر أزواجه من جهة شرقى المسجد وقبلته، لم تكن داخلة فى مسجده، بل كان يخرج من الحجرة إلى المسجد الحرام ولكن فى خلافة الوليد وسع المسجد، وكان يحب عمارة المساجد، وعمر المسجد الحرام ومسجد دمشق وغيرهما، فأمر نائبه عمر بن عبد العزيز أن يشترى الحجر من أصحابها الذين ورثوا أزواج النبى على ويزيدها فى المسجد. فمن حينئذ دخلت الحجر فى المسجد، وذلك بعد موت الصحابة. بعد موت ابن عمر، وابن عباس، وأبى سعيد الخدرى، وبعد موت عائشة، بل بعد موت عامة الصحابة، ولم يكن بقى فى المدينة منهم أحد. وقد روى أن سعيد بن المسيب كره ذلك. وقد كره كثير من الصحابة والتابعبن ما فعله عثمان ـ رضى الله عنه ـ من بناء المسجد بالحجارة والقصة والساج، وهؤلاء لما فعله الوليد أكره. وأما عمر ـ رضى الله عنه ـ فإنه وسعه، لكن بناه على ما كان من بنائه من اللبن وعمده جذوع عثمان والوليد.

وكان من أراد السلام عليه على عهد الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_ يأتيه ﷺ من غربى الحجرة فيسلم عليه، إما مستقبل الحجرة، وإما مستقبل القبلة. والآن يمكنه أن يأتى من جهة القبلة. فلهذا كان أكثر العلماء يستحبون أن يستقبل الحجرة ويسلم عليه، ومنهم من يقول: بل يستقبل القبلة ويسلم عليه كقول أبى حنيفة.

<sup>(</sup>١) الترمذي في المناقب (٣٦٦٢) وقال : « حديث حسن » وأحمد ٥/ ٣٨٢ .

فإن الوليد بن عبد الملك تولى بعد موت أبيه عبد الملك سنة بضع وثمانين من الهجرة، وكان قد مات هؤلاء الصحابة كلهم، وتوفى عامة الصحابة فى جميع الأمصار. ولم يكن بقى بالأمصار إلا قليل جدًا؛ مثل أنس بن مالك بالبصرة، فإنه توفى فى خلافة الوليد سنة بضع وتسعين، وجابر بن عبد الله مات سنة ثمان وسبعين بالمدينة، وهو آخر من مات بها. والوليد أدخل الحجرة بعد ذلك بمدة طويلة نحو عشر سنين. وبناء المسجد كان بعد موت جابر فلم يكن قد بقى بالمدينة أحد. وأما عثمان بن عفان ـ رضى الله عنه ـ فزاد فى المسجد والصحابة كثيرون، ولم يدخل فيه شيئًا من الحجرة بل ترك الحجرة النبوية على ما كانت عليه خارجة عن المسجد متصلة به من شرقيه، كما كانت على عهد النبى وأبى بكر وعمر، وكانت عائشة ـ رضى الله عنها - فيها . وكان الحسن قد استأذنها فى أن يدفن فى معاوية، وتوفيت بعد موت الحسن بن على . وكان الحسن قد استأذنها فى أن يدفن فى الحجرة فأذنت له، لكن كره ذلك ناس آخرون، ورأوا أن عشمان ـ رضى الله عنه ـ لما لم يدفن فيسها فلا يدفن غيره . وكادت تقوم فتنة . ولما احتضرت عائشة ـ رضى الله عنه ـ لما أوصت أن تدفن مع صواحباتها بالبقيع، ولا تدفن هناك . فعلت هذا تواضعًا أن تزكى

فلهذا لم يتكلم فيما فيما فيعله الوليد ـ هل هو جائز أو مكروه ـ إلا التابعون؛ كسعيد بن المسيب وأمثاله. وكان سعيد إذ ذاك من أجل التابعين، قيل لأحمد بن حنبل: أى التابعين أفضل؟ قال: سعيد بن المسيب. فيقيل له: فعلقمة والأسود؟ فقال: سعيد بن المسيب. وعلقمة والأسود هذان كان قد ماتا قبل ذلك بمدة. ومن ذلك الوقت دخلت في المسجد. وكان المسجد قبل دخول الحجرة فيه فاضلا، وكانت فضيلة المسجد بأن النبي والمؤمنين، يصلى فيه هو والمؤمنون إلى يوم القيامة، ففضل ببنائه له. قلت: قال مالك: بلغني أن جبريل هو الذي أقام قبلته للنبي والله في سفره ولا في مقامه. وأما الجماعة والجماعة إلى أن مات، وما صلى جمعة بغيره قط لا في سفره ولا في مقامه. وأما الجماعة فكان يصليها حيث أدركته.

ونحن مأمورون باتباعه ﷺ، وذلك بأن نصدقه في كل ما أخبر، ونطيعه في كل ما أوجبه وأمر به، لا يتم الإيمان به إلا بهذا وهذا. ومن ذلك أن نقتدى به في أفعاله التي يشرع لنا أن نقتدى به، ف ما فعله على وجه الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة نفعله على وجه الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة، وهو مذهب جماهير العلماء، إلا ما ثبت اختصاصه به. فإذا قصد عبادة في مكان شرع لنا أن نقصد تلك العبادة في ذلك المكان. فلما قصد السفر إلى مكة وقصد العبادة بالمسجد الحرام والصلاة فيه، والطواف به، وبين فلما قصد السفر إلى مكة وقصد العبادة بالمسجد الحرام والصلاة فيه، والطواف به، وبين

الصفا والمروة، والصعود على الصفا والمروة، والوقوف بعرفة وبالمشعر الحرام، ورمى الجمار، والوقوف للدعاء عند الجمرتين الأوليين دون الثالثة التي هي جمرة العقبة، كان ذلك كله مشروعًا لنا، إما واجبًا وإما مستحبًا. ولم يذهب بمكة إلى غير المسجد الحرام، ولا سافر إلى الغار الذي مكث فيه لما سافر سفر الهجرة، ولا صعد غار حراء الذي كان يتحنث فيه قبل أن يأتيه الوحي، وكان ذلك عبادة لأهل مكة، قيل: إنه سنها لهم عبد المطلب، وصلى عقب الطواف بالصفا والمروة شيئًا. وحين دخل المسجد الحرام طاف بالبيت، وكان الطواف تحية المسجد، لم يصل قبله تحية، كما تصلى في سائر المساجد، كما أنه افتتح برمي جمرة العقبة حين أتى منى، وتلك هي العبادة، وبعدها نحر هديه، ثم حلق رأسه، ثم طاف بالبيت.

ولهذا صارت السنة أن أهل منى يرمون ثم يذبحون، والرمى لهم بمنزلة صلاة العيد لغيرهم، وليس بمنى صلاة عيد ولا جمعة، لا بها ولا بعرفة، فإن النبى على لم يصل بهما صلاة عيد، ولا صلى يوم عرفة جمعة، ولا كان فى أسفاره يصلى جمعة ولا عيداً. ولهذا كان عامة العلماء على أن الجمعة لا تصلى فى السفر، وليس فى ذلك إلا نزاع شاذ. وجمهور العلماء على أن العيد \_ أيضاً \_ لا يكون إلا حيث تكون الجمعة؛ فإن النبى لله لي يصل عيداً فى السفر، ولا كان يصلى فى المدينة على عهده إلا عيداً واحداً. ولم يكن أحد يصلى العيد منفرداً. وهذا قول جمهور العلماء، وفيه نزاع مشهور. ولهذا صار المسلمون بمنى يرمون، ثم يذبحون النسك، اتباعاً لسنته كلي الله الله المناه الله المناه المناه

فما فعله على وجه التقرب كان عبادة تفعل على وجه التقرب، وما أعرض عنه ولم يفعله مع قيام السبب المقتضى لم يكن عبادة ولا مستحبًا. وما فعله على وجه الإباحة من غير قصد التعبد به كان مباحًا. ومن العلماء من يستحب مشابهته فى هذا فى الصورة كما كان ابن عمر يفعل، وأكثرهم يقول: إنما تكون المتابعة إذا قصدنا ما قصد، وأما المشابهة فى الصورة من غير مشاركة فى القصد والنية فلا تكون متابعة. فما فعله على غير العبادة فلا يستحب أن يفعل على وجه العبادة، فإن ذلك ليس بمتابعة، بل مخالفة. وقد ثبت فى الصحيح أنه كان يصلى حيث أدركته الصلاة. وثبت فى الصحيح أنه قال لأبى ذر حين سأله: أى مسجد وضع فى الأرض أول؟ فقال ـ: «المسجد الحرام، ثم المسجد الأقصى، ثم سأله: أى مسجد فصل، فإنه مسجد» (١). وروى فى الصحيح: «فإن فيه الفضل» (٢). فمن أدركته الصلاة هو وأصحابه بمكان، فتركوا الصلاة فيه، وذهبوا إلى مكان آخر؛ لكونه

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۱٤٠ . (۲) سبق تخریجه ص ۱۸۷ .

فيه أثر لبعض الأنبياء، فقد خالفوا السنة. وقد رأى عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ قومًا ينتابون مكانًا صلى فيه رسول الله على فيه رسول الله على فيه رسول الله على فيه رسول الله؟ أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ إنما هلك بنو إسرائيل بمثل هذا، فمن أدركته الصلاة فيه فليصل فيه، وإلا فليذهب.

فمسجده المفضل لما كان يفضل الصلاة فيه كان مستحبًا، فكيف وقد قال: "صلاة في مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام"<sup>(1)</sup>، وقال: "لا تشد الرحال إلى إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدى هذا"<sup>(۲)</sup>. وهذه الفضيلة ثابتة له قبل أن تدخل فيه الحجرة. بل كان حينئذ الذين يصلون فيه أفضل ممن صلى فيه إلى يوم القيامة. ولا يجوز أن يظن أنه بعد دخول الحجرة فيه صار أفضل مما كان في حياته وحياة خلفائه الراشدين، بل الفضيلة إن اختلفت الأزمنة والرجال، فزمنه وزمن الخلفاء الراشدين أفضل، ورجاله أفضل. فالمسجد حينئذ قبل دخول الحجرة فيه كان أفضل إن اختلفت الأمور، وإن لم تختلف فلا فرق. بكل حال فلا يجوز أن يظن أنه صار بدخول الحجرة فيه أنفضل عما كان. وهم لم يقصدوا دخول الحجرة فيه، وإنما قصدوا توسيعه بإدخال حجر أزواج النبي عليه في فدخلت فيه الحجرة ضرورة، مع كراهة من كره ذلك من السلف.

والمقصود أن ما بنى الله من المساجد فضيلتها بعبادة الله فيها وحده لا شريك له، وبمن على عبد الله فيها من الانبياء والصالحين وببنائها لذلك. كما قال تعالى: ﴿ لَمَسْجِدٌ أُسُسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أُولِ يَوْم أَحَقُ أَن تَقُومَ فِيه فِيه رِجَالٌ يُحبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّه يُحِبُّ الْمُطُهِّرِينَ . أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُف هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [التوبة: ١٠٨، ١٠٩].

والأعمال تفضل بنيات أصحابها، وطاعتهم لله تعالى، وما فى قلوبهم من الإيمان بطاعتهم لله، كما ثبت فى الصحيح أن النبى ﷺ قال: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» (٣). وبذلك يثابون، وعلى ترك ما فرضه الله يعاقبون، وبذلك يندفع عنهم بلاء الدنيا والآخرة. وما أصابهم من المصائب فبذنوبهم. قال تعالى: ﴿إِنْ أَحْسَنَتُمْ أَحْسَنَتُمْ لاَنفُسكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ﴾ [الإسراء: ٧]، وقال تعالى: ﴿مَا أَصَابِكَ مِن سَيّعة فَمِن نَفْسك ﴾ [النساء: ٧٩]، قال العلماء: أى ما أصابك من نصر ورزق وعافية فهو من نعم الله عليك، وما أصابكم من المصائب

<sup>(</sup>١) سبق تخريبه ص ٨ . (٢) سبق تخريبه ص ٧ . (٣) مسلم في البر والصلة (٢٥٦٤/٣٤،٣٣) .

فبذنوبك. كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠]، كما أنهم متفقون كلهم على أنه لا تكون العبادة إلا الله وحده، ولا يكون التوكل إلا عليه وحده، ولا تكون الحشية والتقوى إلا الله وحده.

والرسول ﷺ له حق لا يشركه فيه أحد من الأمة، مثل وجوب طاعته في كل ما يوجب ويأمر، قال تعالى: ﴿ وَمَا وَيأمر، قال تعالى: ﴿ وَمَا اللّه ﴾ [النساء: ٨٠]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُول إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنَ اللّه ﴾ [النساء: ٦٤]. ولهذا كانت مبايعته مبايعة لله، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهُ يَن يُبَايِعُونَ اللّه ﴾ [الفتح: ١٠]، فإنهم عاقدوه على أن يطيعوه في الجهاد ولا يفروا وإن ماتوا. وهذه الطاعة له هي طاعة لله.

وعلينا أن يكون الرسول أحب إلينا من أنفسنا وآبائنا وأبنائنا وأهلينا وأموالنا، كما في الحديث الصحيح عن النبي على أنه قال: «والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين» (١) رواه البخاري ومسلم، وفي لفظ لمسلم: «وأهله وماله» (٢). وفي البخاري عن عبد الله بن هشام أنه قال: كنا مع النبي على وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلى من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي على: «لا والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك». فقال له عمر: فإنك الآن والله لانت أحب إلى من نفسي. فقال النبي على: «الآن يا عمر» (٣). وقد قال تعالى: ﴿قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاوُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْواجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمُوالًا وَقَد قال النبي الله وَرَسُوله وَجِهَاد فِي الْقَرَهُ الْفَاسَقِينَ ﴾ [التوبة: ٤٢]، وقد قال تعالى: ﴿ اللَّهِ يَالْمُوْمِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٢]، وفي الصحيحين عنه على أنه قال: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه» (١٤).

وذلك أنه لا نجاة لأحد من عذاب الله، ولا وصول له إلى رحمة الله، إلا بواسطة الرسول؛ بالإيمان به ومحبته وموالاته واتباعه. وهو الذي ينجيه الله به من عذاب الدنيا والآخرة. وهو الذي يوصله إلى خير الدنيا والآخرة. فأعظم النعم وأنفعها نعمة الإيمان، ولا تحصل إلا به ﷺ، وهو أنصح وأنفع لكل أحد من نفسه وماله. فإنه الذي يخرج الله به من الظلمات إلى النور، لا طريق له إلا هو، وأما نفسه وأهله فلا يغنون عنه من الله شيئًا.

وهو دعا الخلق إلى الله بإذن الله، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذْبِرًا .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص ١٩ . (٢) مسلم في الإيمان (٤٤/ ٦٩) . (٣) مسلم في الجمعة (١٣/ ٣٤) .

<sup>(</sup>٤) البخاري في التفسير (٤٧٨١) ، ولم يعزه صاحب التحفة إلا للبخاري . انظر :التحفة ١٤٩/١.

وَدَاعِيًا إِلَى اللّه بِإِذْنِه وَسَرَاجًا مُثيرًا ﴾ [الأحزاب: ٤٥، ٤٦]، والمخالف له يدعو إلى غير الله بغير إذن الله. ومن اتبع الرسول ﷺ فإنه إنما يدعو إلى الله ورسوله. وقوله تعالى: ﴿ قُلْ هَذَهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّه عَلَىٰ ﴿ بِإِذْنِهِ ﴾ أى: بأمره وما أنزله من العلم، كما قال تعالى: ﴿ قُلْ هَذَهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى بصيرة، أى عَلَى بينة وعلم يدعو إليه بمنزل من الله، بخلاف الذي يأمر بما لا يعلم، أو بما لم ينزل به وحيًا، كما قال تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَمْ يُنزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا للظَّالَمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴾ [الحج: ٢١].

وكل ما أمر الله به أو ندب إليه من حقوقه على فإنه لا يختص بحجرته لا من داخل ولا من خارج، بل يفعل في جميع الأمكنة التي شرع فيها. فليس فعل شيء من حقوقه كالإيمان به، ومحبته، وموالاته، وتبليغ العلم عنه، والجهاد على ما جاء به، وموالاته أوليائه ومعاداة أعدائه، والصلاة والسلام عليه، وكل ما يحبه الله ويتقرب إليه، ليس شيء من ذلك عند حجرته أفضل منه فيما بعد عن الحجرة، لا الصلاة والسلام عليه ولا غير ذلك من حقوقه، بل قد نهى هو في أن يجعل بيته عيداً. فنهى أن يقصد بيته بتخصيص شيء من ذلك. فمن قصد أو اعتقد أن فعل ذلك عند الحجرة أفضل فهو مخالف له في وهذا ما لم على كان مشروعا كالإيمان به. والشهادة له بأنه رسول الله والصلاة والسلام عليه. وأما ما لم يشرعه الله ولم ينزل به سلطانا إليه، بل نهى عنه في كدعاء غير الله وعبادتهم من جميع المخلوقات، الملائكة والأنبياء وغيرهم، والحج إلى المخلوقين وإلى قبورهم ـ فهذه إنما يأمر بها من ليس معهم بذلك علم ولا وحي منزل من الله، فهم يضاهون الذين يعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، وما ليس لهم به علم، أو هم نوع منهم.

وقد مين الله بين حقه وحق الرسول في مثل قوله: ﴿ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْسَ اللّهَ وَيَتُقْهِ ﴾ [النور: ٥٢]، فالطاعة لله والرسول، والخشية لله وحده، والتقوى لله وحده، لا يخشى مخلوق ولا يتقى مخلوق، لا ملك ولا نبى ولا غيرهما. قال تعالى: ﴿ وَقَالَ اللّهُ لا تَتَّخذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنّما هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيّايَ فَارْهُبُونِ. وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَهُ الدّينُ وَاصِبًا تَتَّخذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنّما هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيّايَ فَارْهُبُونِ. وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَهُ الدّينُ وَاصِبًا وَقَلْمَ اللّه تَتُقُونَ ﴾ [النحل: ٥١]، وقال تعالى: ﴿ إِنّما يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّه مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاّخِرِ وَأَقَامَ الصّلاةَ وَآتَى الزّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّه فَعَسَىٰ أُولَقَكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴾ والنوبة: ١٨]، وقال تعالى: ﴿ فَلا تَخْشُوا النّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً ﴾ [المائدة: ٤٤].

وكذلك ميز بين النوعين في قبوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللّهُ سَيُوْتِينَا اللّهُ مِن فَضْلهِ وَرَسُولُهُ إِنّا إِلَى اللّهِ رَاغْبُونَ ﴾ [التوبة: ٥٩]، ففي الإيتاء قال: «آتاهم الله ورسوله» ولأن الرسول هو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ أمره ونهيه وتحليله وتحريمه ووعده ووعده ووعيده. فالحلال ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله، قال تعالى: ﴿ مَا آتَاكُمُ الرّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ والدين ما شرعه الله ورسوله، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللّهُ ﴾ [الخشر: ٧]، فلهذا قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللّهُ ﴾ [التوبة: ٩٥]، ولم يقل هنا: «ورسوله»؛ لأن الله وحده حسب جميع عباده المؤمنين، كما قال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا النّبِيُّ حَسْبُكَ اللّهُ وَمَنِ اتّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنفال: ٦٤]، أي: هو حسب من اتبعك من المؤمنين.

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ وَلِيّيَ اللّهُ الّذِي نَزُلَ الْكَتَابَ وَهُو يَتَوَلّى الصَّالِحِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٦] ذكر هذا بعد قوله: ﴿ إِنَّ اللّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ عِبَادٌ أَمْشَالُكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ قُلِ ادْعُوا شُركَاءَكُمْ ثُمُ كَيدُونِ فَلا تُنظِرُونِ . إِنَّ وَلِيّيَ اللّهُ الّذِي نَزُلَ الْكَتَابَ وَهُو يَتَولّى الصَّالِحِينَ ﴾ والأعراف: ١٩٤] . عن ابن عباس قال: هم الذين لا يعدلون بالله فيتولاهم وينصرهم، ولا تضرهم عداوة من عاداهم. كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا لَنسَصُرُ رُسُلنا وَالّذِينَ آمنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ ﴾ [غافر: ١٥]. ثم قال تعالى عما يأمرهم: ﴿ سَيُوتُينَا اللّهُ وَحَدُه كما قال تعالى عا يأمرهم: ﴿ مَسَوُ تَينا اللّهُ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللّه رَاغِبُونَ ﴾ [التوبة: ٩٥]، فأمرهم أن يجعلوا الرغبة لله وحده كما قال تعالى: ﴿ وَالنَّهِ اللّهُ وَحَدُه كما لا يَعْمَلُونَ اللّهُ الْمَخْوَقَ نَعْعا ولا ضرا. وهذا عام في أهل السموات وأهل الأرض، قال تعالى: ﴿ قُلْ اِدْعُونَ اللّهُ رَاعُهُ الْوَسُيلةَ أَيُّهُم أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ وَبَكَ الّذِينَ رَعْمُ الْوَسُيلةَ أَيُّهُم أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِكَ كَانَ مَعْدُورًا ﴾ [الإسراء: ٥٠] والم الرّوسَيلة أَيُّهُم أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ أَنِ عَذَابَ وَيَلْكَ كَانَ مَعْدُورًا ﴾ [الإسراء: ٥٠] وهذا ويَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ وَهِ الْوَسُولَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ وَالْعَلْمَ الْمُوسُولَ عَذَابُهُ إِنَّ عَذَابَ وَالْعَلَ اللّهُ وَلَا تَعْوَلًا عَذَابُ وَالْهَا لَوْ الْعَلْمَ اللّهُ وَالْعَلْمَ عَذَابُهُ إِنَّ عَذَابُ وَلِكَ كَانَ مَعْدُورًا ﴾ [الإسراء: ٥٠] وهذا عمل الله والله عَلَولُ الْمُؤْلِقُ عَذَابُهُ إِنَّ عَذَابُ وَالْعَلْمُ وَلَا تَعْوَلَ عَذَابُهُ إِنَّ عَذَابُ وَلَا عَذَابُ وَلَا عَدْالَ وَلَا عَدْولَ عَذَابُهُ إِلَا عَلَالَ الْمُؤْلَ عَلَالَ الْمُولَا الْمُعْمُ الْولْسُولَ عَلَالُولُولُ عَلَالُولُ عَلَالَهُ عَلَالَهُ عَلَالَهُ عَلَالَهُ عَلَيْهُ وَلَا تَعْوَلَوْ عَلَالَهُ عَلَا اللّهُ الْمُعْلَالَهُ اللّهُ الْمُعْمُ الْفَالْمَالِقُ الْمُعْمِلُولُ ال

قال طائفة من السلف؛ ابن عباس وغيره: هذه الآية في الذين عبدوا الملائكة والأنبياء كالمسيح وعزيز. وقال عبد الله بن مسعود: كان قوم من الإنس يعبدون قوما من الجن فأسلم الجن وبقى أولئك على عبادتهم. فالآية تتناول كل من دعا من دون الله من هو صالح عند الله من الملائكة والإنس والجن، قال تعالى: هؤلاء الذين دعوتموهم ﴿ فَلا يَمْلُكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَدَكُمْ وَلا تَحْوِيلاً . أُولئكَ اللّذينَ يَدْعُونَ يَنْتُغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوسيلةَ أَيّهُمْ أَقْرَبُ ويَرْجُونَ رَحْمَتُهُ ويَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبّكَ كَانَ مَحْدُوراً ﴾ [الإسراء: ٥٦، ٥٧]. قال أبو محمد عبد الحق ويَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبّكَ كَانَ مَحْدُوراً ﴾ [الإسراء: ٥٦، ٥٧]. قال أبو محمد عبد الحق

ابن عطية في تفسيره: أخبر الله تعالى أن هؤلاء المعبودين يطلبون التقرب إليه، والتزلف إليه، وأن هذه حقيقة حالهم، والضمير في ﴿ ربهم ﴾ للمبتغين أو للجميع، و ﴿ الوسيلة ﴾ هي القربة وسبب الوصول إلى البغية، وتوسل الرجل إذا طلب الدنو والنيل لأمر ما، ومنه قول النبي ﷺ: "من سأل الله لى الوسيلة" (١) الحديث، وهذا الذي ذكره ذكر سائر المفسرين نحوه إلا أنه برز به على غيره فقال: و ﴿ أيهم ﴾ ابتداء، وخبره ﴿ أقرب ﴾ و ﴿ أولئك ﴾ يراد بهم المعبودون، وهو ابتداء، وخبره ﴿ يبتغون ﴾. والضمير في ﴿ يدعون ﴾ للكفار وفي يبتغون للمعبودين. والتقدير نظرهم وذكرهم أيهم أقرب. وهذا كما قال عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ في حديث الراية بخيبر: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، أي يتبارون في طلب القرب. قال \_ رحمه الله \_: وطفف الزجاج في هذا الموضع فتأمله.

ولقد صدق فى ذلك، فإن الزجاج ذكر فى قوله: ﴿أيهم أقرب﴾ وجهين كلاهما فى غاية الفساد. وقد ذكر ذلك عنه ابن الجوزى وغيره وتابعه المهدوى والبغوى وغيرهما. ولكن ابن عطية كان أقعد بالعربية والمعانى من هؤلاء، وأخبر بمذهب سيبويه والبصريين، فعرف تطفيف الزجاج مع علمه ـ رحمه الله ـ بالعربية وسبقه ومعرفته بما يعرفه من المعانى والبيان. وأولئك لهم براعة وفضيلة فى أمور يبرزون فيها على ابن عطية. لكن دلالة الألفاظ من جهة العربية هو بها أخبر، وإن كانوا هم أخبر بشىء آخر من المنقولات أو غيرها.

وقد بين \_ سبحانه وتعالى \_ أن المسيح وإن كان رسولا كريما، فإنه عبد الله، فمن عبده فقد عبد ما لا ينفعه ولا يضره، قال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ اللَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِاللّه فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْه الْجَنَّةَ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مَنْ أَنصَارٍ . لَقَدْ كَفَرَ الّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةً وَمَا مِنْ إِلَه إِلاَّ إِللَّه وَاحِدٌ وَمَا لِنَّالُو وَمَا لِلظَّالِمِينَ مَنْ أَنصَارٍ . لَقَدْ كَفَرُوا مَنْهُمْ عَذَابٌ آلِيمٌ . أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللّه وَيَسْتَغْفُرُونَهُ وَإِنْ لَمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ إِلَى اللّه وَيَسْتَغْفُرُونَهُ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ . مَا الْمَسيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرِّسُلُ وَأَمُهُ صَدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلان وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ . مَا الْمَسيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرِّسُلُ وَأُمّهُ صَدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلان الطّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نَبِينَ لَهُمُ الآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَى يُوْفَكُونَ . قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّه مَا لا يَمْلكُ لَكُمْ ضَرًا وَلا نَفْعًا وَاللّهُ هُو السّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [المائدة: ٢٧ - ٢٧].

وقد أمر تعالى أفضل الخلق أن يقول: إنه لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعاً، ولا يملك لغيره ضراً ولا رشداً، فقال تعالى: ﴿ قُلُ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ ﴾ [الأعراف: ضراً ولا رشداً، فقال : ﴿ قُلْ إِنِي لا أَمْلكُ لَكُمْ ضَرَّا وَلَا رَشَداً . قُلْ إِنِي لَن يُجِيرنِي مِنَ اللَّهِ أَحَد ولَنْ أَجِد مَن دُونِهِ مُلْتَحَداً . إِلاَّ بَلاغًا مِن اللَّهِ وَرِسَالاتِهِ ﴾ [الجن: ٢١ ـ ٢٣]، يقول: لن يجيرني من الله

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص ٤٢ .

أحد إن عصيته كما قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ [الانعام: ١٥]، ولن أجد من دونه ملتحدا، أى: ملجأ ألجأ إليه، إلا بلاغا من الله ورسالاته، أى لا يجيرنى منه أحد إلا طاعته أن أبلغ ما أرسلت به إليكم، فبذلك تحصل الإجارة والأمن. وقيل أيضا: لا أملك لكم ضرا ولا رشدا: لا أملك إلا تبليغ ما أرسلت به منه. ومثل هذا في القرآن كثير.

فتبين أن الأمن من عذاب الله وحصول السعادة إنما هو بطاعته تعالى لقوله: ﴿ مَا يَفْعُلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ ﴾ [النساء: ١٤٧]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلا دُعَاوُكُمْ ﴾ [الفرقان: ٧٧]، أى: لو لم تدعوه كما أمر فتطيعوه فتعبدوه وتطيعوا رسله، فإنه لا يعبأ بكم شيئا.

وهذه الوسيلة التي أمر الله أن تبتغي إليه، فقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّه وَالْمَتُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلة ﴾ [المائدة: ٣٥]، قال عامة المفسرين؛ كابن عباس ومجاهد وعطاء والفراء: الوسيلة: القربة. قال قتادة: تقربوا إلى الله بما يرضيه. قال أبو عبيدة: توسلت إليه: أي تقربت. وقال عبد الرحمن بن زيد: تحببوا إلى الله. والتحبب والتقرب إليه إنما هو بطاعة رسوله. فالإيمان بالرسول وطاعته هو وسيلة الخلق إلى الله، ليس لهم وسيلة يتوسلون بها البتة إلا الإيمان برسوله وطاعته. وليس لأحد من الخلق وسيلة إلى الله تبارك وتعالى إلا بوسيلة الإيمان بهذا الرسول الكريم وطاعته. وهذه يؤمر بها الإنسان حيث كان من الأمكنة، وفي كل وقت. وما خص من العبادات بمكان كالحج، أو زمان كالصوم والجمعة، فكل في مكانه وزمانه. وليس لنفس الحجرة من داخل - فضلا عن جدارها من خارج - اختصاص بشيء في شرع العبادات ولا فعل شيء منها. فالقرب من الله أفضل منه بالبعد منه باتفاق المسلمين. والمسجد خص بالفضيلة في حياته على قبل وجود القبر، فلم تكن فضيلة مسجده لذلك، ولا استحب هو كي ولا أحد من أصحابه ولا علماء أمته أن يجاور أحد عند قبر، ولا يعكف عليه، لا قبره المكرم ولا قبر غيره ولا أن يقصد السكني يجاور أحد عند قبر، أي قبر كان.

وسكنى المدينة النبوية هو أفضل فى حق من تتكرر طاعته لله ورسوله فيها أكثر. كما كان الأمر لما كان الناس مأمورين بالهجرة إليها. فكانت الهجرة إليها والمقام بها أفضل من جميع البقاع، مكة وغيرها. بل كان ذلك واجبا من أعظم الواجبات. فلما فتحت مكة قال النبى ﷺ: «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية»(١)، وكان من أتى من أهل مكة

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۱۳۲ .

وغيرهم ليهاجر ويسكن المدينة، يأمره أن يرجع إلى مدينته، ولا يأمره بسكناها. كما كان عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ يأمر الناس عقب الحج أن يذهبوا إلى بلادهم لئلا يضيقوا على أهل مكة. وكان يأمر كثيرا من أصحابه وقت الهجرة أن يخرجوا إلى أماكن أخر لولاية مكان وغيره، وكانت طاعة الرسول بالسفر إلى غير المدينة أفضل من المقام عنده بالمدينة حين كانت دار الهجرة، فكيف بها بعد ذلك؟ إذ كان الذى ينفع الناس طاعة الله ورسوله. وأما ما سوى ذلك فإنه لا ينفعهم لا قرابة ولا مجاورة ولا غير ذلك، كما ثبت عنه فى الحديث الصحيح أنه قال: "يا فاطمة بنت محمد، لا أغنى عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله، لا أغنى عنك من الله شيئا. يا عباس عم رسول الله، لا أغنى عنك من الله شيئا. أمن الله شيئاً عنه في المؤمنين الله شيئاً ولى الله وصالح من الله شيئاً أن أبى فلان ليسوا لى بأولياء، إنما ولى الله وصالح المؤمنين (۲)، وقال: "إن أوليائي المتقون، حيث كانوا ومن كانوا» (٢).

وقد قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ اللَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [الحج: ٣٨]، فهو تبارك وتعالى يدافع عن المؤمنين حيث كانوا. فالله هو الدافع، والسبب هو الإيمان. وكان النبي ﷺ يقول فى خطبته: «من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه، ولن يضر الله شيئا» (٤)، قال تعالى: ﴿ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ اللّهِ مَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النّبيّينَ وَالصّدّيقينَ وَالشّهُدَاءِ وَالصّالحِينَ وحسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾ [النساء: ٦٩].

وأما ما يظنه بعض الناس من أن البلاء يندفع عن أهل بلد أو إقليم بمن هو مدفون عندهم من الأنبياء والصالحين، كما يظن بعض الناس أنه يندفع عن أهل بغداد البلاء لقبور ثلاثة: أحمد بن حنبل، وبشر الحافى، ومنصور بن عمار، ويظن بعضهم أنه يندفع البلاء عن أهل الشام بمن عندهم من قبور الأنبياء: الخليل وغيره - عليهم السلام - وبعضهم يظن أنه يندفع البلاء عن أهل مصر بنفيسة أو غيرها. أو يندفع عن أهل الحجاز بقبر النبى يظن أنه يندفع البلاء عن أهل مصر بنفيسة أو غيرها ويندفع عن أهل الحجاز بقبر النبى وألا بحماع. فالبيت المقدس كان عنده من قبور الأنبياء والصالحين ما شاء الله، فلما عصوا والإجماع. فالبيت المقدس كان عنده من قبور الأنبياء والصالحين ما شاء الله، فلما عصوا الأنبياء وخالفوا ما أمر الله به ورسله سلط عليهم من انتقم منهم. والرسل الموتى ما عليهم إلا البلاغ المين، وقد بلغوا رسالة ربههم. وكذلك نبيا الله تعالى فى حقه: إلا البلاغ المين، وقد بلغوا رسالة ربههم. وكذلك نبيا الله تعالى فى حقه: العنكوت: الم الله الله عليهم وقال تعالى: ﴿ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ البّلاغُ الْمُبِينُ ﴾ [الشورى: ٤٨]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ البّلاغُ الْمُبِينُ ﴾ [العنكبوت: ١٨].

<sup>(</sup>١) البخارى في التفسير (٤٧٧١) .

<sup>(</sup>٢) أحمد ٢٠٣/٤، ٢٠٤، وأبو عوانة في مسنده ١٩٦١.

<sup>(</sup>٣) أبو داود في القتن والملاحم (٢٤٢٤) .

<sup>(</sup>٤) أبو داود في الصلاة (١٠٩٧) والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٢١٥، كلاهما عن عبد الله بن مسعود.

وقد ضمن الله لكل من أطاع الرسول أن يهديه وينصره. فمن خالف أمر الرسول استحق العذاب ولم يغن عنه أحد من الله شيئا، كما قال النبي على: "يا عباس عم رسول الله، لا أغنى عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغنى عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت رسول الله، لا أغنى عنك من الله شيئا» (١). وقال على لمن ولاه من أصحابه: «لا ألفين أحدكم يأتى يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله، أغثنى. فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغتك» (٢). وكان أهل المدينة في خلافة أبى بكر وعمر وصدر من خلافة عثمان على أفضل أمور الدنيا والآخرة، لتمسكهم بطاعة الرسول. ثم تغيروا بعض التغير بقتل عثمان ـ رضى الله عنه ـ وخرجت الحلافة النبوية من عندهم، وصاروا رعية لغيرهم. ثم تغيروا بعض التغير فجرى عليهم عام الحرة من القتل والنهب وغير ذلك من المصائب ما لم يجر عليهم قبل ذلك. والذي فعل بهم ذلك وإن كان ظالما معتديا فليس هو أظلم ممن فعل بالنبي على وأصحابه ما فعل، وقد قال الله تعالى: ﴿أُولُمُا مُصَيِنةٌ قَدْ أَصَبْتُم مُثَلِيهاً قُلْتُمْ أَنّى هَذَا قُلْ هُو مَنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٦٥]، وقد كان النبي على والسابقون الأولون مدفونين بالمدينة.

وكذلك الشام، كانوا في أول الإسلام في سعادة الدنيا والدين، ثم جرت فتن وخرج الملك من أيديهم، ثم سلط عليهم المنافقون الملاحدة والنصارى بذنوبهم، واستولوا على بيت المقدس وقبر الخليل، وفتحوا البناء الذي كان عليه وجعلوه كنيسة. ثم صلح دينهم فأعزهم الله ونصرهم على عدوهم لما أطاعوا الله ورسوله واتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم. فطاعة الله ورسوله قطب السعادة وعليها تدور، ﴿ وَمَن يُطِع اللّه وَالرّسُولَ فَأُولئكَ مَعَ الّذينَ أَنْعُمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النّبيّينَ وَالصّديقينَ وَالشّهدَاء وَالصّالحينَ وَحَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقًا ﴾ [النساء: ٦٩]، وكان النبي عَلَيْه يقول في خطبته: «من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئا» (٣).

ومكة نفسها لا يدفع البلاء عن أهلها ويجلب لهم الرزق إلا بطاعتهم لله ورسوله. كما قال الخليل \_ عليه السلام \_ ﴿ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِيَّتِي بِوَاد غَيْرِ ذِي زَرْع عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّم وَرَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلْ أَفْيَدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقُهُم مَّنَ الشَّمَرات لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾ [إبراهيم: ٣٧]. وكانوا في الجاهلية يعظمون حرمة الحرم، ويحجون ويطوفون بالبيت، وكانوا خيرا من غيرهم من المشركين. والله لا يظلم مثقال ذرة. وكانوا يكرمون ما لا يكرم غيرهم، لكونهم كانوا متمسكين بدين إبراهيم بأعظم مما تمسك غيرهم، ويؤتون ما لا يؤتاه غيرهم، لكونهم كانوا متمسكين بدين إبراهيم بأعظم مما تمسك

<sup>(</sup>٢) مسلم في الإمارة (١٨٣١ / ٢٤).

<sup>(</sup>۱) سبق تخویجه ص ۲۳۰ .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ٢٣٠ .

به غيرهم. وهم فى الإسلام إن كانوا أفضل من غيرهم كان جزاؤهم بحسب فضلهم، وإن كانوا أسوأ عملا من غيرهم كان جزاؤهم بحسب سيئاتهم. فالمساجد والمشاعر إنما ينفع فضلها لمن عمل فيها بطاعة الله عز وجل. وإلا فمجرد البقاع لا يحصل بها ثواب ولا عقاب، وإنما الثواب والعقاب على الأعمال المأمور بها والمنهى عنها. وكان النبى تشخ قد آخى بين سلمان الفارسي وأبى الدرداء، وكان أبو الدرداء بدمشق وسلمان الفارسي بالعراق، فكتب أبو الدرداء إلى سلمان: هلم إلى الأرض المقدسة. فكتب إليه سلمان: إن الأرض لا تُقدس أحدا، وإنما يقدس الرجل عمله.

والمقام بالثغور للجهاد أفضل من سكنى الحرمين باتفاق العلماء. ولهذا كان سكنى الصحابة بالمدينة أفضل للهجرة والجهاد.

والله تعالى هو الذى خلق الخلق، وهو الذى يهديهم ويرزقهم وينصرهم، وكل من سواه لا يملك شيئا من ذلك، كما قال تعالى: ﴿ قُلِ ادْعُوا اللَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللّهِ لا يَمْلكُونَ مَقْقَالَ ذَرّة فِي السَّمَوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شَرْكُ وَمَا لَهُ مَنْهُم مِّن ظَهِيرٍ. وَلا تَنفَعُ السَّقَاعَةُ عِندَهُ إِلاّ لَمِنْ أَذَنَ لَهُ ﴾ [سبأ: ٢٢، ٣٣]، وقد فسروها بأنه يؤذن للشافع والمشفوع له جميعا، فإن سيد الشفعاء يوم القيامة محمد ﷺ إذا أراد الشفاعة قال: «فإذا رأيت ربى خررت له ساجدا وأحمده بمحامد يفتحها على لا أحسنها الآن، فيقال لى: ارفع رأسك، وقل يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع». قال: «فيحد لى حدا فأدخلهم الجنة»(١). وكذلك ذكر في المرة الثانية والثالثة.

ولهذا قال تعالى: ﴿ وَلا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُم يَعْلَمُونَ ﴾ [الزخرف: ٨٦]، فأخبر أنه لا يملكها أحد دون الله. وقوله: ﴿ إِلا مَن شَهِدَ بِالْحَقِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ استثناء منقطع، أى: من شهد بالحق وهم يعلمون هم أصحاب الشفاعة منهم الشافع ومنهم المشفوع له. وقد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه سأله أبو هريرة فقال: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال: ﴿ يا أبا هريرة، لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله، خالصا من قلبه ». رواه البخاري (٢ فجعل أسعد الناس بشفاعت يقول، ثم صلوا على، فإنه من صلى على مرة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لى يقول، ثم صلوا على، فإنه من صلى على مرة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لى

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۱۸۲ .

الوسيلة فإنها درجة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون ذلك العبد، فمن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى يوم القيامة (١). فالجزاء من جنس العمل، فقد أخبر ﷺ أنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا. ومن سأل الله له الوسيلة حلت عليه شفاعته يوم القيامة. ولم يقل كان أسعد الناس بشفاعتى بل قال: «أسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه».

فعلم أن ما يحصل للعبد بالتوحيد والإخلاص من شفاعة الرسول، وغيرها لا يحصل بغيره من الأعمال، وإن كان صالحا كسؤاله الوسيلة للرسول فكيف بما لم يأمر به من الأعمال، بل نهى عنه؟ فذاك لا ينال به خيرا لا في الدنيا ولا في الآخرة، مثل غلو النصارى في المسيح عليه السلام، فإنه يضرهم ولا ينفعهم. ونظير هذا ما في الصحيحين عنه عليه أنه قال: (إن لكل نبى دعوة مستجابة، وإنى اختبأت دعوتى شفاعة لامتى يوم القيامة، فهى نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا» (٢). وكذلك في أحاديث الشفاعة كلها، إنما يشفع في أهل التوحيد، فبحسب توحيد العبد لله وإخلاصه دينه لله يستحق كرامة الشفاعة وغيرها.

وهو \_ سبحانه \_ علق الوعد والوعيد والثواب والعقاب والحمد والذم بالإيمان به وتوحيده وطاعته، فمن كان أكمل في ذلك كان أحق بتولى الله له بخير الدنيا والآخرة. ثم جميع عباده مسلمهم وكافرهم هو الذي يرزقهم، وهو الذي يدفع عنهم المكاره، وهو الذي يقصدونه في النوائب، قال تعالى: ﴿ وَمَا بِكُم مِن يَعْمَة فَمِن اللّه ثُمَّ إِذَا مَسّكُمُ الضّرُ فَإِلَيْه تَجُأْرُونَ ﴾ [النحل: ٣٥]، وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ مَن يَكُلُّو كُم بِاللّيل وَالنّهار مِن الرّحمن ﴾ والأنبياء: ٢٤]، أي بدلا عن الرحمن. هذا أصح القولين، كقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنا منكم مّلائكةً فِي الأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴾ [الزخرف: ٢٠]، أي: لجعلنا بدلا منكم كما قاله عامة المفسرين، ومنه قول الشاعر:

فليت لنا من ماء زمزم شربة مبردة باتت على طهيان

أى بدلا من ماء زمزم. فلا يكلأ الخلق بالليل والنهار فيحفظهم ويدفع عنهم المكاره إلا الله، قال تعالى: ﴿ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلاَّ فِي عُرُورٍ. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَجُوا فِي عُتُورٌ وَنُفُورٍ ﴾ [الملك: ٢٠، ٢١].

ومن ظن أن أرضا معينة تدفع عن أهلها البلاء مطلقا لخصوصها، أو لكونها فيها قبور

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٢) البخاري في التوحيد (٧٤٧٤) ومسلم في الإيمان (١٩٩/ ٢٣٨)، كلاهما عن أبي هريرة.

الأنبياء والصالحين، فهو غالط. فأفضل السقاع مكة، وقد عذب الله أهلها عذابا عظيما، فقال تعالى: ﴿ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمنةً مُطْمَئنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَان فَكَفَرَتْ فقال تعالى: ﴿ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمنةً مُطْمَئنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَان فَكَفَرَتْ بَأَنُهُمُ الله فَأَذَاقَهَا الله لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْف بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ . وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُم فَكَذَّبُوهُ فَكَذَّبُوهُ فَكَذَّبُوهُ فَكَذَّبُوهُ أَفْذَابُ وَهُمْ ظَالمُونَ ﴾ [النحل: ١١٢، ١١٣].

## فَصــل

وولاة الأمر أحق الناس بنصر دين الرسول على وما جاء به من الهدى ودين الحق، وبإنكار ما نهى عنه وما نسب إليه بالباطل من الكذب والبدع. إما جهد من ناقله، وإما عمدا، فإن أصل الدين هو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. ورأس المعروف هو التوحيد، ورأس المنكر هو الشرك. وقد بعث الله محمدا على بالهدى ودين الحق، به فرق الله بين التوحيد والشرك، وبين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، وبين الرشاد والغي، وبين المعروف والمنكر. فمن أراد أن يأمر بما نهى عنه، وينهى عما أمر به، ويغير شريعته ودينه، إما جهلا وقلة علم، وإما لغرض وهوى، كان السلطان أحق بمنعه بما أمر الله به ورسوله. وكان هو أحق بإظهار ما جاء به الرسول من الهدى ودين الحق. فإن الله \_ سبحانه \_ لابد أن ينصر رسوله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فيمن كان النصر على يديه بعملهم، وما ربك بظلام للعبيد.

وَالله \_ سبحانه \_ قد وعد أنه لا يزال هذا الدين ظاهرا ولا يظهر إلا بالحق، وأنه من نكل عن القيام بالحق استبدل من يقوم بالحق، فقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفُرُوا فِي سَبِيلِ اللّه اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاة الدُّنْيَا مِنَ الآخرة فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاة الدُّنْيَا فِي الْفَرُوا فِي سَبِيلِ اللّه اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاة الدُّنْيَا مِنَ الآخرة فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاة الدُّنْيَا فِي الآخرة إِلاَّ قَلِيلٌ . إِلاَّ تَنفُرُوا يُعَذّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدُلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلا تَصُرُوهُ شَيْئًا وَاللّهُ عَلَىٰ الآخرة إِلاَّ قَلَيلٌ . إِلاَّ تَنفُرُوا يُعَذّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدُلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلا تَصُرُوهُ شَيْئًا وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدَيرٌ ﴾ [التوبة: ٣٨، ٣٩]، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدُ مِنكُمْ عَن كُلُّ مَن يَشَوفُ فَي يَاتِي اللّه بَقُومُ يُحِبُّهُمْ ويُحبُّونَهُ أَذَلَة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعزَة عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَة لائمَ ذَلِكَ فَصْلُ اللّه يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيمٌ ﴾ [المائدة: ٤٥]. وقد أرى الله الناس في أنفسهم والآفاق ما علموا به تصديق ما أخبر به تحقيقا لقوله تعالى: ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتُنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيْنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُ أُو لَمْ يَكُفْ بِرَبِكَ أَنْهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء شَهِيدٌ ﴾ [فصلت: ٣٥]، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.

## وقال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ:

# فَصل

وأما قبور الأنبياء، فالذى اتفق عليه العلماء هو «قبر النبى ﷺ» فإن قبره منقول بالتواتر، وكذلك قبر صاحبيه، وأما «قبر الخليل» فأكثر الناس على أن هذا المكان المعروف هو قبره، وأنكر ذلك طائفة، وحكى الإنكار عن مالك، وأنه قال: ليس فى الدنيا قبر نبى يعرف إلا قبر نبينا ﷺ، لكن جمهور الناس على أن هذا قبره، ودلائل ذلك كثيرة، وكذلك هو عند أهل الكتاب.

ولكن ليس فى معرفة قبور الأنبياء بأعيانها فائدة شرعية، وليس حفظ ذلك من الدين، ولو كان من الدين لحفظه الله كما حفظ سائر الدين، وذلك أن عامة من يسأل عن ذلك إنما قصده الصلاة عندها، والدعاء بها، ونحو ذلك من البدع المنهى عنها. ومن كان مقصوده الصلاة والسلام على الأنبياء والإيمان بهم وإحياء ذكرهم فذاك ممكن له، وإن لم يعرف قبورهم \_ صلوات الله عليهم. وقد تقدم أن النبى على لله ليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (١)، وما يشبه هذا من الحديث.

وسئل \_ رحمه الله \_ عن «قبور الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام، هل هى هذه القبور التى تزورها الناس اليوم؟ مثل قبر نوح، وقبر الخليل، وإسحاق، ويعقوب، ويوسف، ويونس، وإلياس، واليسع، وشعيب، وموسى، وزكريا، وهو بمسجد دمشق. وأين قبر على ابن أبى طالب؟ فهل يصح من تلك القبور شىء أم لا؟

### فأجاب:

الحمد الله، القبر المتفق عليه هو قبر نبينا ﷺ، وقبر الخليل فيه نزاع، لكن الصحيح الذي عليه الجمهور أنه قبره. وأما يونس، وإلياس، وشعيب، وزكريا، فلا يعرف. وقبر على بن أبى طالب بقصر الإمارة الذي بالكوفة، وقبر معاوية هو القبر الذي تقول العامة: إنه قبر هود، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص ١٥٥ .

# وسُـئل:

هل المشاهد المسماة باسم على بن أبى طالب وولده الحسين ـ رضى الله عنهما ـ صحيحة أم لا؟ وأين ثبت قبر على؟

### فأجاب:

أما هذه المشاهد المشهورة، فمنها ما هو كذب قطعا، مثل المشهد الذي بظاهر دمشق المضاف إلى «أبي بن كعب»، والمشهد الذي بظاهرها المضاف إلى «أويس القرني»، والمشهد الذي بمصر المضاف إلى «الحسين» \_ رضى الله عنه \_ إلى غير ذلك من المشاهد التي يطول ذكرها بالشام والعراق ومصر وسائر الأمصار، حتى قال طائفة من العلماء؛ منهم عبد العزيز الكنانى: كل هذه القبور المضافة إلى الأنبياء لا يصح شيء منها إلا قبر النبي عليه السلام.

وأما "مشهد على"، فعامة العلماء على أنه ليس قبره، بل قد قيل: إنه قبر المغيرة بن شعبة، وذلك أنه إنما أظهر بعد نحو ثلاثمائة سنة من موت على في إمارة بني بويه، وذكروا أن أصل ذلك حكاية بلغتهم عن الرشيد أنه أتى إلى ذلك المكان وجعل يعتذر إلى من فيه نما جرى بينه وبين ذرية على، وبمثل هذه الحكاية لا يقوم شيء. فالرشيد \_ أيضاً \_ لا علم له بذلك. ولعل هذه الحكاية إن صحت عنه فقد قيل له ذلك كما قيل لغيره، وجمهور أهل المعرفة يقولون: إن علياً إنما دفن في قصر الإمارة بالكوفة أو قريبا منه. وهكذا هو السنة؛ فإن حمل ميت من الكوفة إلى مكان بعيد ليس فيه فضيلة، أمر غير مشروع، فلا يظن بآل على \_ رضى الله عنه \_ أنهم فعلوا به ذلك، ولا يظن \_ أيضاً \_ أن ذلك خفي على يظن بآل على - رضى الله عنه \_ أنهم فعلوا به ذلك، ولا يظن \_ أيضاً \_ أن ذلك خفي على أهل بيته وللمسلمين ثلاثمائة سنة، حتى أظهره قوم من الأعاجم الجهال ذوى الأهواء.

وكذلك «قـبر معاوية» الذي بظاهر دمـشق، قد قيل : إنه ليس قـبر معاوية، وأن قـبره بحائط مسجد دمشق الذي يقال: إنه «قبر هود».

وأصل ذلك أن عامة أمر هذه القبور والمشاهد مضطرب مختلق، لا يكاد يوقف منه على العلم إلا في قليل منها بعد بحث شديد. وهذا لأن معرفتها وبناء المساجد عليها ليس من شريعة الإسلام، ولا ذلك من حكم الذكر الذي تكفل الله بحفظه، حيث قال: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزُّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]، بل قد نهى النبي ﷺ عما يفعله المبتدعون عندها

مثل قوله الذى رواه مسلم فى صحيحه عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبى على قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإنى أنهاكم عن ذلك»(١)، وقال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(٢).

وقد اتفق أثمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء هذه المساجد على القبور ولا يشرع اتخاذها مساجد، ولا يشرع الصلاة عندها، ولا يشرع قصدها لأجل التعبد عندها بصلاة أو اعتكاف أو استغاثة أو ابتهال أو نحو ذلك، وكرهوا الصلاة عندها، ثم إن كثيرًا منهم قال: إن الصلاة عندها باطلة، لأجل نهى النبى على عنها.

وإنما السنة لمن زار قبر مسلم ميت إما نبى أو رجل صالح أو غيرهما، أن يسلم عليه ويدعو له بمنزلة الصلاة على جنازته، كما جمع الله بين هذه حيث يقول فى المنافقين: ﴿ وَلا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَد مِنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ﴾ [التوبة: ٨٤] فكان دليل الخطاب أن المؤمنين يصلى عليهم ويقام على قبورهم. وفى السنن أن النبى عليه إذا دفن الميت من أصحابه يقوم على قبره ثم يقول: «سلوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل»(٣). وفى الصحيح: أنه كان يعلم أصحابه أن يقولوا إذا زاروا القبور: «السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا أنه كان يعلم أصحابه أن يقولوا إذا زاروا القبور: «السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم»(٤).

وإنما دين الله تعظيم بيوت الله وحده لا شريك له، وهي المساجد التي تشرع فيها الصلوات جماعة وغير جماعة، والاعتكاف، وسائر العبادات البدنية، والقلبية؛ من القراءة والذكر والدعاء لله، قال الله تعالى: ﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّه فَلا تَدْعُوا مَعَ اللّه أَحَدًا ﴾ القراءة والذكر والدعاء لله، قال الله تعالى: ﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ اللّه مَنْ آمَنَ بِاللّه وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ [الخيراف: ٢٩]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّه مَنْ آمَنَ بِاللّه وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصّلاةَ وَآتَى الزّكاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّه فَعَسَىٰ أُولئك أَن يَكُونُوا مِن المُهتَدين ﴾ [التوبة: ١٨]، الصّلاة وَآتَى الزّكاة وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّه فَعَسَىٰ أُولئك أَن يَكُونُوا مِن المُهتَدين ﴾ [التوبة: ١٨]، وقال تعالى: ﴿ فِي بُيُوتَ أَذِنَ اللّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكُرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فَيهَا بِالْغُدُورِ وَالآصالِ وقال تعالى: ﴿ فِي بُيُوتَ أَذِنَ اللّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فَيهَا بِالْغُدُورِ وَالآصالِ . وقال تعالى: ﴿ فِي بُيُوتَ أَذِنَ اللّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فَيهَا بِالْغُدُورِ وَالآصالِ . وَالأَبْصَارُ . لِيَجْزِيَهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ مَا عَملُوا وَيَزِيدَهُم مِن فَصْله وَاللّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حَسَابٍ ﴾ [النور: ٣٦ – ٣٨]. فهذا دين المسلمين الذين يعبدون الله مخلصين له الدين .

وأما اتخاذ القبور أوثانًا فهو دين المشركين الذى نهى عنه سيد المرسلين والله تعالى يصلح حال جميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص ١٥٥ .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص ١٢ .

اسبق تخریجه ص ۹ .

<sup>(</sup>٣) أبو داود في الجنائز (٣٢٢١) .

وسئل شيخ الإسلام \_ قدس الله روحه \_ عن المسهد المنسوب إلى الحسين -

رضى الله عنه \_ بمدينة القاهرة : ﴿

هل هو صحيح أم لا ؟

وهل حمل رأس الحسين إلى دمشق، ثم إلى مصر، أم حمل إلى المدينة من جهة العراق؟ وهل لما يذكره بعض الناس من جهة المشهد الذي كان بعسقلان صحة أم لا؟

ومن ذكر أمر رأس الحسين، ونقله إلى المدينة النبوية دون الشام ومصر؟

ومن جزم من العلماء المتقدمين والمتأخرين بأن مشهد عسقلان ومشهد القاهرة مكذوب، وليس بصحيح؟

وليبسطوا القول في ذلك لأجل مسيس الضرورة والحاجة إليه، مثابين مأجورين إن شاء الله تعالى.

## فأجاب:

الحمد لله، بل المشهد المنسوب إلى الحسين بن على \_ رضى الله عنهما \_ الذى بالقاهرة كذب مختلق، بلا نزاع بين العلماء المعروفين عند أهل العلم، الذين يرجع إليهم المسلمون في مثل ذلك لعلمهم وصدقهم. ولا يعرف عن عالم مسمى معروف بعلم وصدق أنه قال: إن هذا المشهد صحيح. وإنما يذكره بعض الناس قولا عمن لا يعرف، على عادة من يحكى مقالات الرافضة وأمثالهم من أهل الكذب.

فإنهم ينقلون أحاديث وحكايات، ويذكرون مذاهب ومقالات. وإذا طالبتهم بمن قال ذلك ونقله، لم يكن لهم عصمة يرجعون إليها. ولم يسموا أحدًا معروفا بالصدق في نقله، ولا بالعلم في قوله، بل غاية ما يعتمدون عليه أن يقولوا: أجمعت الطائفة الحقة. وهم عند أنفسهم المؤمنون، وسائر الأمة سواهم كفار.

ويقولون: إنما كانوا على الحق لأن فيهم الإمام المعصوم، والمعصوم عند الرافضة الإمامية الاثنى عشرية: هو الذى يزعمون أنه دخل إلى سرادب سامرا بعد موت أبيه الحسن بن على العسكرى سنة ستين ومائتين، وهنو إلى الآن غائب، لم يعرف له خبر، ولا وقع له أحد

على عين ولا أثر.

وأهل العلم بأنساب أهل البيت يقولون: إن الحسن بن على العسكرى لم يكن له نسل ولا عقب. ولا ريب أن العقلاء كلهم يعدون مثل هذا القول من أسف السفه، واعتقاد الإمامة والعصمة في مثل هذا، مما لا يرضاه لنفسه إلا من هو أسف الناس وأضلهم وأجهلهم وبسط الرد عليهم له موضع غير هذا.

والمقصود هنا بيان جنس المقولات والمنقولات عند أهل الجهل والضلالات.

فإن هؤلاء عند الجهال الضلال يزعمون أن هذا المنتظر كان عمره عند موت أبيه إما سنتين، أو ثلاثًا، أو خمسًا، على اختلاف بينهم في ذلك.

وقد علم بنص القرآن والسنة المتواترة، وإجماع الأمة: أن مثل هذا يجب أن يكون تحت ولاية غيره في نفسه وماله. فيكون هو نفسه محضونًا مكفولا لآخر يستحق كفالته في نفسه، وماله تحت من يستحق النظر والقيام عليه من ذمي أو غيره. وهو قبل السبع طفل لا يؤمر بالصلاة. فإذا بلغ العشر ولم يصل، أدب على فعلها. فكيف يكون مثل هذا إماما معصومًا، يعلم جميع الدين، ولا يدخل الجنة إلا من آمن به؟!

ثم بتقدير وجوده، وإمامته وعصمته، إنما يجب على الخلق أن يطيعوا من يكون قائما بينهم؛ يأمرهم بما أمرهم الله به ورسوله، وينهاهم عما نهاهم عنه الله ورسوله. فإذا لم يروه ولم يسمعوا كلامه، لم يكن لهم طريق إلى العلم بما يأمر به وما ينهى عنه. فلا يجوز تكليفهم طاعته؛ إذ لم يأمرهم بشىء سمعوه وعرفوه، وطاعة من لا يأمر ممتنعة لذاتها. وإن قدر أنه يأمرهم، ولكن لم يصل إليهم أمره، ولا يتمكنون من العلم بذلك، كانوا عاجزين غير مطيقين لمعرفة ما أمروا به، والتمكن من التعلم شرط في طاعة الأمر، ولا سيما عند الشيعة المتأخرين. فإنهم من أشد الناس منعًا لتكليف ما لا يطاق؛ لموافقتهم المعتزلة في القدر والصفات أيضا.

وإن قيل: إن ذلك بسبب ذنوبهم؛ لأنهم أخافوه أن يظهر.

قيل: هب أن أعداءه أخافوه، فأى ذنب لأوليائه ومحبيه؟ وأى منفعة لهم من الإيمان به، وهو لا يعلمهم شيئًا، ولا يأمرهم بشيء؟

ثم كيف جاز له ـ مع وجوب الدعوة عليه ـ أن يغـيب هذه الغيبة التي لها الآن أكثر من أربعمائة وحمسين سنة.

وما الذي سوغ له هذه الغيبة، دون آبائه الذين كانوا موجودين قبل موتهم، كعلى

والحسن والحسين، وعلى بن الحسين، ومحمد بن على، وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر، وعلى بن محمد، والحسن بن على العسكري؟!

فإن هؤلاء كانوا موجودين يجتمعون بالناس. وقد أخذ عن على والحسن والحسين وعلى ابن الحسين ومحمد بن على وجعفر بن محمد من العلم ما هو معروف عند أهله، والباقون لهم سير معروفة، وأخبار مكشوفة. فما باله استحل هذا الاختفاء هذه المدة الطويلة أكثر من أربعمائة سنة. وهو إمام الأمة، بل هو على زعمهم هاديها وداعيها ومعصومها، الذي يجب عليها الإيمان به. ومن لم يؤمن به فليس بمؤمن عندهم؟

فإن قالوا: الخوف.

قيل: الخوف على آبائه كان أشد، بلا نزاع بين العلماء. وقد حبس بعضهم، وقتل بعضهم. ثم الخوف إنما يكون إذا حارب. فأما إذا فعل كما كان يفعل سلفه من الجلوس مع المسلمين وتعليمهم لم يكن عليه خوف.

وبيان ضلال هؤلاء طويل.

وإنما المقصود بيانه هنا: أنهم يجعلون هذا أصل دينهم.

ثم يقولون: إذا اختلفت الطائفة الحقة على قـولين، أحدهما: يعرف قائله، والآخر: لا يعرف قائله، كان القول الذى لا يعرف قائله هو الحق، هكذا وجدته فى كتـب شيوخهم، وعلموا ذلك: بأن القول الذى لا يعـرف قائله يكون من قائليه الإمام المعـصوم. وهذا نهاية الجهل والضلال.

وهكذا كل ما ينقلونه من هذا الباب. ينقلون سيرًا أو حكايات وأحاديث، إذا ما طالبتهم بإسنادها لم يحيلوك على رجل معروف بالصدق، بل حسب أحدهم أن يكون سمع ذلك من آخر مثله، أو قرأه في كتاب ليس فيه إسناد معروف، وإن سموا أحدًا، كان من المشهورين بالكذب والبهتان. لا يتصور قط أن ينقلوا شيئا مما لا يعرف عند علماء السنة إلا وهو عن مجهول لا يعرف، أو عن معروف بالكذب.

ومن هذا الباب نقل الناقل: أن هذا القبر الذى بالقاهرة \_ مشهد الحسين رضى الله عنه \_ بل وكذلك مشاهد غير هذا مضافة إلى قبر الحسين \_ رضى الله عنه \_ فإنه معلوم باتفاق الناس: أن هذا المشهد بنى عام بضع وأربعين وخمسمائة، وأنه نقل من مشهد بعسقلان، وأن ذلك المشهد بعسقلان كان قد أحدث بعد التسعين والأربعمائة.

فأصل هذا المشهد القاهرى: هو ذلك المشهد العسقلاني. وذلك العسقلاني محدث بعد

مقتل الحسين بأكثر من أربعمائة وثلاثين سنة، وهذا القاهرى محدث بعد مقتله بقريب من خمسمائة سنة. وهذا نما لم يتنازع فيه اثنان ممن تكلم في هذا الباب من أهل العلم، على اختلاف أصنافهم، كأهل الحديث، ومصنفى أخبار القاهرة، ومصنفى التواريخ. وما نقله أهل العلم طبقة عن طبقة. فمثل هذا مستفيض عندهم. وهذا بينهم مشهور متواتر، سواء قيل: إن إضافته إلى الحسين صدق أو كذب، لم يتنازعوا أنه نقل من عسقلان في أواخر الدولة العبيدية.

وإذا كان أصل هذا المشهد القاهرى منقول عن ذلك المشهد العسقلانى باتفاق الناس وبالنقل المتواتر، فسمن المعلوم أن قول القائل: إن ذلك الذى بعسقلان هو مبنى على رأس الحسين ـ رضى الله عنه ـ قول بلا حجة أصلا. فإن هذا لم ينقله أحد من أهل العلم الذين من شأنهم نقل هذا. لا من أهل الحديث، ولا من علماء الأخبار والتواريخ، ولا من العلماء المصنفين في النسب؛ نسب قريش، أو نسب بنى هاشم ونحوه.

وذلك المشهد العسقلاني، أحدث في آخر المائة الخامسة، لم يكن قديما، ولا كان هناك مكان قبله أو نحوه مضاف إلى الحسين، ولا حجر منقوش ولا نحوه مما يقال: إنه علامة على ذلك.

فتبين بذلك أن إضافة مثل هذا إلى الحسين قول بلا علم أصلا. وليس مع قائل ذلك ما يصلح أن يكون معتمدًا، لا نقل صحيح ولا ضعيف، بل لا فرق بين ذلك وبين أن يجىء الرجل إلى بعض القبور التي بأحد أمصار المسلمين، في دعى أن في واحد منها رأس الحسين، أو يدعى أن هذا قبر نبى من الأنبياء ، أو نحو ذلك مما يدعيه كثير من أهل الكذب والضلال.

ومن المعلوم أن مثل هذا القول غير منقول باتفاق المسلمين.

وغالب ما يستند إليه الواحد من هؤلاء: أن يدعى أنه رأى منامًا، أو أنه وجد بذلك القبر علامة تدل على صلاح ساكنه؛ إما رائحة طيبة، وإما توهم خرق عادة ونحو ذلك، وإما حكاية عن بعض الناس: أنه كان يعظم ذلك القبر.

فأما المنامات فكثير منها، بل أكثرها كذب، وقد عرفنا في زماننا بمصر والشام والعراق من يدعى أنه رأى منامات تتعلق ببعض البقاع أنه قبر نبى، أو أن فيه أثر نبى ونحو ذلك. ويكون كاذبًا. وهذا الشيء منتشر. فرائى المنام غالبا ما يكون كاذبًا، وبتقدير صدقه، فقد يكون الذي أخبره بذلك شيطان. والرؤيا المحضة التي لا دليل يدل على صحتها لا يجوز أن يثبت بها شيء بالاتفاق. فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي على الله قال: «الرؤيا ثلاثة:

رؤيا من الله، ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه، ورؤيا من الشيطان»<sup>(١)</sup>.

فإذا كان جنس الرؤيا تحته أنواع ثلاثة. فلابد من تمييز كل نوع منها عن نوع.

ومن الناس ـ حتى من الشيوخ الذى لهم ظاهر علم وزهد ـ من يـجعل مستنده فى مثل ذلك حكاية يحكيها عن مجهـول، حتى إن منهم من يقول: حـدثنى أخى الخضر أن قـبر الخضـر بمكان كذا. ومن المعـلوم الذى بيناه فى غيـر هذا الموضع أن كل من ادعى أنه رأى الخضر، أو رأى من رأى الخضر أو سمع شخـصا رأى الخضر أو ظن الرائى أنه الخضر: أن كل ذلك لا يجوز إلا على الجهلة المخرفين، الذين لا حظ لهم من علم ولا عقل ولا دين، بل هم من الذين لا يفقهون ولا يعقلون.

وأما ما يذكر من وجود رائحة طيبة، أو خرق عادة أو نحو ذلك مما يتعلق بالقبر، فهذا لا يدل على تعينه. وأنه فلان أو فلان، بل غاية ما يدل عليه ـ إذا ثبت ـ أنه دليل على صلاح الفبور، وأنه قبر رجل صالح أو نبى.

وقد تكون تلك الرائحة مما صنعه بعض السوقة. فإن هذا مما يفعله طائفة من هؤلاء، كما حدثنى بعض أصحبنا أنه ظهر بشاطئ الفرات رجلان، وكان أحدهما قد اتخذ قبرًا تجبى إليه أموال ممن يزوره وينذر له من الضلال، فعمد الآخر إلى قبر، وزعم أنه رأى فى المنام أنه قبر عبد الرحمن بن عوف، وجعل فيه من أنواع الطيب ما ظهرت له رائحة عظيمة.

وقد حدثنى جيران القبر الذى بجبل لبنان بالبقاع، الذى يقال: إنه قبر نوح، وكان قد ظهر قريبا فى أثناء الماثة السابعة، وأصله: أنهم شموا من قبر رائحة طيبة ووجدوا عظاما كبيرة، فقالوا: هذه تدل على كبير خلق البنية. فقالوا ـ بطريق الظن ـ: هذا قبر نوح. وكان بالبقعة موتى كثيرون من جنس هؤلاء.

وكذلك هذا المشهد العسقلاني، قد ذكر طائفة أنه قبر بعض الحواريين أو غيرهم من أتباع عيسى ابن مريم. وقد يوجد عند قبور الوثنيين من جنس ما يوجد عند قبور المؤمنين، بل إن زعم الزاعم أنه قبر الحسين ظن وتخرص. وكان من الشيوخ المشهورين بالعلم والدين بالقاهرة من ذكروا عنه أنه قال: هو قبر نصراني.

وكذلك بدمشق بالجانب الشرقى مشهد يقال: إنه قبر أبى بن كعب. وقد اتفق أهل العلم على أن أبيا لم يقدم دمشق. وإنما مات بالمدينة. فكان بعض الناس يقول: إنه قبر نصرانى. وهذا غير مستبعد. فإن اليهود والنصارى هم السابقون في تعظيم القبور والمشاهد؛ ولهذا

<sup>(</sup>١) البخاري في التعبير (٧٠١٧) ومسلم في الرؤيا (٢٢٢٦٣)، كلاهما عن أبي هريرة.

قال ﷺ في الحديث المتفق عليه: «لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما فعلوا(١).

والنصارى أشد غلواً فى ذلك من اليهود، كما فى الصحيحين عن عائشة: أن النبى على النبى الله عنها ذكرت له أم حبيبة وأم سلمة ـ رضى الله عنهما ـ كنيسة بأرض الحبشة، وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها. فقال: «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح، فمات، بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»(٢).

والنصارى كثيرًا ما يعظمون آثار القديسين منهم. فلا يستبعد أنهم ألقوا إلى بعض جهال المسلمين أن هذا قبر بعض من يعظمه المسلمون ليوافقوهم على تعظيمه. كيف لا وهم قد أضلوا كثيرًا من جهال المسلمين، حتى صاروا يُعمَّدون أولادهم، ويزعمون أن ذلك يوجب طول العمر للولد، وحتى جعلوهم يزورون ما يعظمونه من الكنائس والبيع، وصار كثير من جهاله المسلمين ينذرون للمواضع التى يعظمها النصارى، كما قد صار كثير من جهالهم يزورون كنائس النصارى ويلتمسون البركة من قسيسيهم ورهبانهم ونحوهم؟!

والذين يعظمون القبور والمشاهد لهم شبه شديد بالنصارى، حتى إنى لما قدمت القاهرة اجتمع بى بعض معظميهم من الرهبان، وناظرنى فى المسيح ودين النصارى، حتى بينت له فساد ذلك، وأجبته عما يدعيه من الحجة، وبلغنى بعد ذلك أنه صنف كتابا فى الرد على المسلمين، وإبطال نبوة محمد على وأحضره إلى بعض المسلمين، وجعل يقرؤوه على الأجيب عن حجج النصارى وأبين فسادها.

وكان من أواخر ما خاطبت به النصراني: أن قلت له: أنتم مشركون، وبينت من شركهم ما هم عليه من العكوف على التماثيل والقبور وعبادتها، والاستغاثة بها.

قال لى: نحن ما نشرك بهم ولا نعبدهم. وإنما نتوسل بهم، كما يفعل المسلمون إذا جاؤوا إلى قبر الرجل الصالح، فيتعلقون بالشباك الذي عليه ونحو ذلك.

فقلت له: وهذا \_ أيضا \_ من الشرك، ليس هذا من دين المسلمين، وإن فعله الجهال، فأقر أنه شرك، حتى أن قسيسا كان حاضرًا في هذه المسألة. فلما سمعها قال: نعم، على هذا التقدير نحن مشركون.

وكان بعض النصارى يقول لبعض المسلمين: لنا سيد وسيدة، ولكم سيد وسيدة، لنا السيد المسيح والسيدة مريم، ولكم السيد الحسين والسيدة نفيسة.

فالنصارى يفرحون بما يفعله أهل البدع والجهل من المسلمين مما يوافق دينهم ويشابهونهم

<sup>(</sup>۱ ، ۲) سبق تخریجهما ص ۱۵۵ .

فيه ويحبون أن يقوى ذلك ويكثر، ويحبون أن يجعلوا رهبانهم مثل عباد المسلمين، وقسيسيهم مثل علماء المسلمين. ويضاهئون المسلمين، فإن عقلاءهم لا ينكرون صحة دين الإسلام، بل يقولون: هذا طريق إلى الله، وهذا طريق إلى الله.

ولهذا يسهل إظهار الإسلام على كثير من المنافقين الذين أسلموا منهم. فإن عندهم أن المسلمين والنصارى كأهل المذاهب من المسلمين، بل يسمون الملل مذاهب. ومعلوم أن أهل المذاهب، كالحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، دينهم واحد. وكل من أطاع الله ورسوله منهم بحسب وسعه كان مؤمنًا سعيدًا باتفاق المسلمين.

فإذا اعتقد النصارى مثل هذا في الملل يبقى انتقال أحدهم عن ملته كانتقال الإنسان من مذهب إلى مذهب. وهذا كثيرًا ما يفعله الناس لرغبة أو رهبة. وإذا بقى أقاربه وأصدقاؤه على المذهب الأول لم ينكر ذلك، بل يحبهم ويودهم في الباطن؛ لأن المذهب كالوطن، والنفس تحن إلى الوطن، إذا لم تعتقد أن المقام به محرم أو به مضرة وضياع دنيا. فلهذا يوجد كثير عمن أظهر الإسلام من أهل الكتاب لا يفرق بين المسلمين وأهل الكتاب.

ثم منهم من يميل إلى المسلمين أكثر، ومنهم من يميل إلى ما كان عليه أكثر.

ومنهم من يميل إلى أولئك من جهة الطبع والعادة، أو من جهة الجنس والقرابة والبلد، والمعاونة على المقاصد ونحو ذلك.

وهذا كما أن الفلاسفة ومن سلك سبيلهم من القرامطة والاتحادية ونحوهم يجوز عندهم أن يتدين الرجل بدين المسلمين واليهود والنصارى.

ومعلوم أن هذا كله كفر باتفاق المسلمين.

فمن لم يقر باطنا وظاهرًا بأن الله لا يقبل دينًا سوى الإسلام، فليس بمسلم.

ومن لم يقر بأن بعد مسعث محمد على لن يكون مسلم إلا من آمن به واتبعه باطنًا وظاهرًا فليس بمسلم. ومن لم يحرم التدين \_ بعد مسعثه على \_ بدين اليهود والنصارى، بل من لم يكفرهم ويبغضهم، فليس بمسلم باتفاق المسلمين.

والمقصود هنا أن النصارى يحبون أن يكون فى المسلمين ما يشابه ونهم به ليقوى بذلك دينهم، ولئلا ينفر المسلمون عنهم وعن دينهم.

ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية بمخالفة اليهود والنصارى، كما قد بسطناه في كتابنا «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم».

وقد حـصل للنصاري من جهال المسلمين كثيـر من مطلوبهم، لا سيمـا من الغلاة من

الشيعة وجهال النساك والغلاة في المشايخ. فإن فيهم شبهًا قريبا بالنصارى في الغلو والبدع في العبادات ونحو ذلك؛ فلهذا يلبسون على المسلمين في مقابس تكون من قبورهم، حتى يتوهم الجهال أنها من قبور صالحي المسلمين ليعظموها.

وإذا كان ذلك المشهد العسقلاني قد قال طائفة: إنه قبر بعض النصارى، أو بعض الخواريين ـ وليس معنا ما يدل على أنه قبر مسلم، فضلا عن أن يكون قبراً لرأس الحسين ـ كان قول من قال: إنه قبر مسلم ـ الحسين أو غيره ـ قولا زوراً وكذبًا مردوداً على قائله.

فهذا كاف في المنع من أن يقال: هذا مشهد الحسين.

#### فصل

ثم نقول: بل نحن نعلم ونجرم بأنه ليس فيه رأس الحسين، ولا كان ذلك المشهد العسقلاني مشهدًا للحسين، من وجوه متعددة:

منها: أنه لو كان رأس الحسين هناك لم يتأخر كشف وإظهاره إلى ما بعد مقتل الحسين بأكثر من أربعمائة سنة. ودولة بنى أمية انقرضت قبل ظهور ذلك بأكثر من ثلاثمائة وبضع وخمسين سنة. وقد جاءت خلافة بنى العباس. وظهر فى أثنائها من المشاهد بالعراق وغير العراق ما كان كثير منها كذبا. وكانوا عند مقتل الحسين بكربلاء قد بنوا هناك مشهداً. وكان ينتابه أمراء عظماء، حتى أنكر ذلك عليهم الأئمة. وحتى إن المتوكل لما تقدموا له بأشياء يقال: إنه بالغ فى إنكار ذلك وزاد على الواجب.

دع خلافة بنى العباس فى أوائلها، وفى حال استقامتها، فإنهم حينئذ لم يكونوا يعظمون المشاهد، سواء منها ما كان صدقا أو كذبًا، كما حدث فيما بعد؛ لأن الإسلام كان حينئذ ما يزال فى قوته وعنفوانه. ولم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم من ذلك شىء فى بلاد الإسلام، لا فى الحجاز، ولا اليمن، ولا الشام، ولا العراق، ولا ممصر، ولا خراسان، ولا المغرب، ولم يكن قد أحدث مشهد، لا على قبر نبى، ولا صاحب، ولا أحد من أهل البيت، ولا صالح أصلا، بل عامة هذه المشاهد محدثة بعد ذلك. وكان ظهورها وانتشارها حين ضعفت خلافة بنى العباس، وتفرقت الأمة، وكثر فيهم الزنادقة الملبسون على المسلمين، وفشت فيهم كلمة أهل البدع، وذلك من دولة المقتدر فى أواخر المائة الثالثة، فإنه إذ ذاك ظهرت القرامطة العبيدية القداحية بأرض المغرب. ثم جاؤوا بعد ذلك إلى أرض مصر.

ويقال: إنه حدث قريبًا من ذلك المكوس في الإسلام.

وقريبًا من ذلك ظهر بنو بويه. وكان في كثير منهم زندقة وبدع قوية. وفي دولتهم قوى

بنو عبد القداح بأرض مصر، وقى دولتهم أظهر المشهد المنسوب إلى على ـ رضى الله عنه ـ بناحية النجف، وإلا فقبل ذلك لم يكن أحد يقول: إن قبر على هناك، وإنما دفن على ـ رضى الله عنه ـ بقصر الإمارة بالكوفة، وإنما ذكروا أن بعضهم حكى عن الرشيد: أنه جاء إلى بقعة هناك، وجعل يعتذر إلى المدفون فيها، فقالوا: إنه على، وأنه اعتذر إليه مما فعل بولده فقالوا: هذا قبر على، وقد قال قوم: إنه قبر المغيرة بن شعبة، والكلام عليه مبسوط في غير هذا الموضع.

فإذا كان بنو بويه وبنو عبيد \_ مع ما كان في الطائفتين من الغلو في التشيع، حتى إنهم كانوا يظهرون في دولتهم ببغداد يوم عاشوراء من شعار الرافضة ما لم يظهر مثله، مثل تعليق المسوح على الأبواب، وإخراج النوائح بالأسواق، وكان الأمر يفضى في كثير من الأوقات إلى قتال تعجز الملوك عن دفعه. وبسبب ذلك خرج الخرقي \_ صاحب المختصر في الفقه \_ من بغداد، لما ظهر بها سب السلف. وبلغ من أمر القرامطة الذين كانوا بالمشرق في تلك الأوقات أنهم أخذوا الحجر الأسود، وبقى معهم مدة، وأنهم قتلوا الحجاج والقوهم ببئر رمزم.

فإذا كان مع كل هذا لم يظهر حتى مشهد للحسين بعسقلان، مع العلم بأنه لو كان رأسه بعسقلان لكان المتقدمون من هؤلاء أعلم بذلك من المتأخرين، فإذا كان مع توفر الهمم والدواعى والتمكن والقدرة لم يظهر ذلك، علم أنه باطل مكذوب، مثل من يدعى أنه شريف علوى. وقد علم أنه لم يدع هذا أحد من أجداده، مع حرصهم على ذلك لو كان صحيحًا، فإنه بهذا يعلم كذب هذا المدعى، وبمثل ذلك علمنا كذب من يدعى النص على خلافة على، أو غير ذلك مما تتوفر الهمم والدواعى على نقله ولم ينقل.

الوجه الثانى: أن الذين جمعوا أخبار الحسين ومقتله \_ مثل أبى بكر بن أبى الدنيا، وأبى القـاسم البغـوى وغيـرهما \_ لم يذكـر أحـد منهم أن الرأس حمل إلى عـسقـلان ولا إلى القاهرة.

وقد ذكر نحو ذلك أبو الخطاب بن دَحْية في كتابه الملقب بـ «العلم المشهور في فضائل الأيام والشهور»، ذكر أن الذين صنفوا في مقتل الحسين أجمعوا أن الرأس لم يغترب، وذكر هذا بعد أن ذكر أن المشهد الذي بالقاهرة كذب مختلق، وأنه لا أصل له، وبسط القول في ذلك، كما ذكر في يوم عاشوراء ما يتعلق بذلك.

الوجه الثالث: أن الذي ذكره من يعتمد عليه من العلماء والمؤرخين: أن الرأس حمل إلى المدينة، ودفن عند أخيه الحسن.

ومن المعلوم: أن الزبير بن بكار، صاحب كتاب «الأنساب» ومحمد بن سعد كاتب الواقدى وصاحب الطبقات، ونحوهما من المعروفين بالعلم والثقة والاطلاع، أعلم بهذا الباب، وأصدق فيما ينقلونه من الجاهلين والكذابين، ومن بعض أهل التواريخ الذين لا يوثق بعلمهم ولا صدقهم، بل قد يكون الرجل صادقًا، ولكن لا خبرة له بالأسانيد حتى يميز بين المقبول والمردود، أو يكون سيئ الحفظ أو متهمًا بالكذب أو بالتزيد في الرواية، كحال كثير من الإخباريين والمؤرخين، لا سيما إذا كان مثل أبي مِخْنف لوط بن يحيى وأمثاله.

ومعلوم أن الواقدى نفسه خير عند الناس من مثل هشام بن الكلبى، وأبيه محمد بن السائب وأمثالهما، وقد علم كلام الناس فى الواقدى، فإن ما يذكره هو وأمثاله إنما يعتضد به، ويستأنس به، وأما الاعتماد عليه بمجرده فى العلم فهذا لا يصلح.

فإذا كان المعتمد عليهم يذكرون أن رأس الحسين دفن بالمدينة، وقد ذكر غيرهم أنه إما أن يكون قد عاد إلى البدن، فدفن معه بكربلاء، وإما أنه دفن بحلب، أو بدمشق أو نحو ذلك من الأقوال التي لا أصل لها، ولم يذكر أحد ممن يعتمد عليه أنه بعسقلان ـ علم أن ذلك باطل، إذ يمتنع أن يكون أهل العلم والصدق على الباطل، وأهل الجهل والكذب على الحق في الأمور النقلية، التي إنما تؤخذ عن أهل العلم والصدق، لا عن أهل الجهل والكذب.

الوجه الرابع: أن الذى ثبت فى صحيح البخارى: أن الرأس حمل إلى قدام عبيد الله ابن زياد، وجعل ينكت بالقضيب على ثناياه بحضرة أنس بن مالك. وفى المسند: أن ذلك كان بحضرة أبى برزة الأسلمى. ولكن بعض الناس روى بإسناد منقطع: أن هذا النكت كان بحضرة يزيد بن معاوية. وهذا باطل. فإن أبا برزة، وأنس بن مالك كانا بالعراق، لم يكونا بالشام، ويزيد بن معاوية كان بالشام، لم يكن بالعراق حين مقتل الحسين، فمن نقل أنه نكت بالقضيب ثناياه بحضرة أنس وأبى برزة قدام يزيد فهو كاذب قطعًا، كذبًا معلومًا بالنقل المتواتر.

ومعلوم بالنقل المتواتر: أن عبيد الله بن زياد كان هو أمير العراق حين مقتل الحسين، وقد ثبت بالنقل الصحيح: أنه هو الذي أرسل عمر بن سعد بن أبي وقاص مقدمًا على الطائفة التي قاتلت الحسين، وكان عمر قد امتنع من ذلك، فأرغبه ابن زياد وأرهبه حتى فعل ما فعل.

وقد ذكر المصنفون من أهل العلم بالأسانيد المقبولة: أنه لما كتب أهل العراق إلى الحسين، وهو بالحجار: أن يقدم عليهم، وقالوا: إنه قد أميتت السنة، وأحييت البدعة. وأنه، وأنه، حتى يقال: إنهم أرسلوا إليه كتبًا ملء صندوق وأكثر، وأنه أشار عليه الأحباء

الألباء فلم يقبل مشورتهم فإنه كما قيل:

وما كـل ذى لب بمؤتيك نصحـه وما كـل مؤت نصحـه بلبيب

فقد أشار عليه مثل عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وغيرهما بألا يذهب إليهم، وذلك كان قد رآه أحوه الحسن واتفقت كلمتهم على أن هذا لا مصلحة فيه، وأن هؤلاء العراقيين يكذبون عليه ويخذلونه؛ إذ هم أسرع الناس إلى فتنة، وأعجزهم فيها عن ثبات، وأن أباه كان أفضل منه وأطوع في الناس، وكان جمهور الناس معه. ومع هذا فكان فيهم من الخلاف عليه والخذلان له ما الله به عليم. حتى صار يطلب السلم، بعد أن كان يدعو إلى الحرب. وما مات إلا وقد كرههم كراهة الله بها عليم، ودعا عليهم وبرم بهم.

فلما ذهب الحسين - رضى الله عنه - وأرسل ابن عمه مسلم بن عقيل إليهم، واتبعه طائفة. ثم لما قدم عبيد الله بن زياد الكوفة، قاموا مع ابن زياد، وقتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة وغيرهما. فبلغ الحسين ذلك، فأراد الرجوع، فوافته سرية عمر بن سعد، وطلبوا منه أن يستأسر لهم فأبى، وطلب أن يردوه إلى يزيد ابن عمه، حتى يضع يده فى يده، أو يرجع من حيث جاء، أو يلحق ببعض الثغور، فامتنعوا من إجابته إلى ذلك بغيًا وظلمًا وعدوانا. وكان من أشدهم تحريضًا عليه شمر بن ذى الجوشن. ولحق بالحسين طائفة منهم. ووقع القتل حتى أكرم الله الحسين ومن أكرمه من أهل بيته بالشهادة - رضى الله عنهم وأرضاهم. وأهان بالبغى والظلم والعدوان من أهانه بما انتهكه من حرمتهم، واستحله من دمائهم، ﴿ وَمَن يُهِنِ اللهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِم إِنَّ اللهَ يَفَعُلُ مَا يَشاءُ ﴾ [الحج: ١٨]. وكان ذلك من نعمة الله على الحسين، وكرامته له لينال منازل الشهداء، حيث لم يجعل له فى أول من نعمة الله على الحسين، وكرامته له لينال منازل الشهداء، حيث لم يجعل له فى أول رضى الله عنهم. فإن بنى هاشم أفضل قريش، وقريشًا أفضل العرب، والعرب أفضل بنى رضى الله عنهم. فإن بنى هاشم أفضل قريش، وقريشًا أفضل العرب، والعرب أفضل بنى أدم. كما صح ذلك عن النبى على منانة من بنى إسماعيل، واصطفى من واصطفى من بنى إسماعيل، واصطفى قريشًا من كنانة، واصطفى بنى هاشم من قريش، واصطفى كنانة من بنى هاشم» (١).

وفى صحيح مسلم عنه أنه قال يوم غدير خُمِّ: «أذكركم الله فى أهل بيتى، أذكركم الله فى أهل بيتى، أذكركم الله فى أهل بيتى» (٢٠).

وفي السنن أنه شكا إليـه العباس: أن بعض قـريش يحقـرونهم، فقـال: «والذي نفسي

<sup>(</sup>١) مسلم في الفضائل (٢٢٧٦/ ١) عن واثلة بن الأسقع.

<sup>(</sup>٢) مسلم في فضائل الصحابة (٣٦/٢٤٠٨) عن زيد بن حيان.

بيده، لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم لله ولقرابتي»(١).

وإذا كانوا أفضل الخلق، فلا ريب أن أعمالهم أفضل الأعمال.

وكان أفضلهم رسول الله ﷺ الذي لا عدل له من البشر، ففاضلهم أفضل من كل فاضل من البشر من سائر قبائل قريش والعرب، بل ومن بني إسرائيل وغيرهم.

ثم على وحمزة وجعفر وعبيدة بن الحارث هم من السابقين الأولين من المهاجرين. فهم أفضل من الطبقة الثنانية من سائر القبائل. ولهذا لما كنان يوم بدر أمرهم النبي على المبارزة لما برز عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. فقال النبي : «قم يا حمزة، قم يا عبيدة، قم يا على»(٢). فبرز إلى الثلاثة ثلاثة من بني هاشم.

وقد ثبت في الصحيح أن فيهم نزل قوله: ﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِهِمْ ﴾ الآية [الحج: ١٩] (٣). وإن كان في الآية عموم.

ولما كان الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وكانا قد ولدا بعد الهجرة في عز الإسلام، ولم ينلهما من الأذى والبلاء ما نال سلفهما الطيب، فأكرمهما الله بما أكرمهما به من الابتلاء ليرفع درجاتهما وذلك من كرامتهما عليه لا من هوانهما عنده، كما أكرم حمزة وعليًا وجعفرًا وعمر وعثمان وغيرهم بالشهادة وفي المسند وغيره: عن فاطمة بنت الحسين عن النبي عليه أنه قال: «ما من مسلم يصاب بمصيبة فيذكر مصيبته، وإن قدمت، فيحدث لها استرجاعا، إلا أعطاه الله من الأجر مثل أجره يوم أصيب بها»(٤).

فهذا الحديث رواه الحسين، وعنه بنته فاطمة التي شهدت مصرعه.

وقد علم الله أن مصيبته تذكر على طول الزمان.

فالمشروع، إذا ذكرت المصيبة وأمثالها أن يقال: ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٦] «اللهم آجرنا في مصيبتنا، واخلف لنا خيرًا منها». قال تعالى: ﴿ وَبَشِر الصَّابِرِينَ . الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾، قال الله تعالى: ﴿ أُولَّئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٥ - ١٥٧].

<sup>(</sup>۱) ابن ماجـه في المقدمـة (۱٤٠) وفي الزوائد: «رجال إسناده ثقــات إلا أنه قيل: رواية مــحمد بــن كعب عن العباس مرسلة» ، وأحمد ۲۰۸/۱، كلاهما عن العباس بن عبد المطلب.

<sup>(</sup>٢) أبو داود في الجهاد (٢٦٦٥) وأحمد ١١٧/١، كلاهما عن على بن أبي طالب.

<sup>(</sup>٣) البخاري في التفسير (٤٧٤٣) ومسلم في التفسير (٣٠٠٣)، كلاهما عن أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه في الجنائز (١٦٠٠) وأحمد ١/ ٢٠١، كلاهما عن الحسين بن على.

والكلام في أحوال الملوك على سبيل التفصيل متعسر أو متعذر، لكن ينبغى أن نعلم من حيث الجملة: أنهم هم وغيرهم من الناس ممن له حسنات وسيئات يدخلون بها في نصوص الوعد أو نصوص الوعيد.

وتناول نصوص الوعد للشخص مشروط بأن يكون عمله خالصا لوجه الله، موافقا للسنة. فإن النبى ﷺ قيل له: الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حَميَّة، ويقاتل ليقال، فأى ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» (١).

وكذلك تناول نصوص الوعيد للشخص مشروط بألا يكون متأولا ولا مجتهدًا مخطئًا. فإن الله عفا لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان.

وكثير من تأويلات المتقدمين وما يعرض لهم فيها من الشبهات معروفة يحصل بها من الهوى والشهوات. فيأتون ما يأتونه بشبهة وشهوة. والسيئات التى يرتكبها أهل الذنوب تزول بالتوبة. وقد تزول بحسنات ماحية، ومصائب مكفرة، وقد تزول بصلاة المسلمين عليه، وبشفاعة النبى على يوم القيامة فى أهل الكبائر، فلهذا كان أهل العلم يختارون فيمن عرف بالظلم ونحوه مع أنه مسلم له أعمال صالحة في الظاهر \_ كالحجاج بن يوسف وأمثاله \_ أنهم لا يلعنون أحدًا منهم بعينه، بل يقولون كما قال الله تعالى: ﴿ أَلا لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ [هود: ١٨] فيلعنون من لعنه الله ورسوله عامًا، كقوله على المحمولة إليه وآكل وعاصرها ومعتصرها، وبائعها ومشتريها، وساقيها وشاربها، وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها» (٢)، ولا يلعنون المعين. كما ثبت في صحيح البخارى وغيره: أن رجلا كان يدعى حمارا، وكان يشرب الخمر. وكان النبي على يجلده. فأتى به مرة. فلعنه رجل. فقال النبى على «لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله» (٣).

وذلك لأن اللعنة من باب الوعيد، والوعيد العام لا يقطع به للشخص المعين لأحد الأسباب المذكورة؛ من توبة، أو حسنات ماحية، أو مصائب مكفرة، أو شفاعة مقبولة، وغير ذلك.

وطائفة من العلماء يلعنون المعين، كيزيد. وطائفة بإزاء هؤلاء يقولون: بل نحبه، لما فيه من الإيمان الذي أمرنا الله أن نوالي عليه؛ إذ ليس كافرًا.

والمختار عند الأمة: أنا لا نلعن معينا مطلقًا، ولا نحب معينًا مطلقًا، فإن العبد قد يكون فيه سبب هذا وسبب هذا إذا اجتمع فيه من حب الأمرين.

<sup>(</sup>۱) البخاري في العلم (۱۲۳)ومسلم في الإمارة (١٩٠٤/ ١٥١،١٥٠) .

<sup>(</sup>٢) أبو داود في الأشربة (٣٦٧٤) والترمذي في البيوع (١٢٩٥) وقال : ﴿ حديث غريب ﴾ .

<sup>(</sup>٣) البخاري في الحدود (٦٧٨٠) وشرح السنة (١٠/ ٣٣٧)، كلاهما عن عمر بن الخطاب.

إذ كان من أصول أهل السنة التى فارقوا بها الخوارج: أن الشخص الواحد تجتمع فيه حسنات وسيئات، فيثاب على حسناته، ويعاقب على سيئاته. ويحمد على حسناته ويذم على سيئاته. وأنه من وجه مرضى محبوب، ومن وجه بغيض مسخوط؛ لهذا كان لأهل الأحداث هذا الحكم.

وأما أهل التأويل المحض الذين يسوغ تأويلهم، فأولئك مجتهدون مخطئون، خطؤهم مغفور لهم. وهم مثابون على ما أحسنوا فيه من حسن قصدهم واجتهادهم في طلب الحق واتباعه. كما قال النبي على الله الجاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجران،

ولهذا كان الكلام فى السابقين الأولين ومن شهد له النبى على الجنة، كعثمان وعلى وطلحة والزبير ونحوهم، له هذا الحكم، بل ومن هو دون هؤلاء، كأبر أهل الحديبية الذين بايعوا تحت الشجرة، وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة.

وقد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة»(٢).

فنقول في هؤلاء ونحوهم فيما شجر بينهم: إما أن يكون عمل أحدهم سعيًا مشكورًا، أو ذنبا مغفورًا، أو اجتهادًا قد عفى لصاحبه عن الخطأ فيه، فلهذا كان من أصول أهل العلم: أنه لا يمكن أحد من الكلام في هؤلاء بكلام يقدح في عدالتهم وديانتهم، بل يعلم أنهم عدول مرضيون، وأن هؤلاء \_ رضى الله عنهم \_ لا سيما والمنقول عنهم من العظائم كذب مفترى، مثلما كان طائفة من شيعة عثمان يتهمون عليا بأنه أمر بقتل عثمان، أو أعان عليه. وكان بعض من يقاتله يظن ذلك به. وكان ذلك من شبههم التي قاتلوا عليا بها. وهي شبهة باطلة. وكان على يحلف \_ وهو الصادق البار \_: أنى ما قتلت عثمان، ولا أعنت على قتله. ويقول: اللهم شتت قتلة عثمان في البر والبحر والسهل والجبل. وكانوا يجعلون امتناعه من تسليم قتلة عثمان من شبههم في ذلك. ولم يكن ممكنا من أن يعمل كل ما يريده من إقامة الحدود، ونحو ذلك، لكون الناس مختلفين عليه، وعسكره وأمراء عسكره غير مطيعين له في كل ما كان يأمرهم به. فإن التفرق والاختلاف يقوم فيه من أسباب الشر والفساد وتعطيل الأحكام ما يعلمه من يكون من أهل العلم العارفين بما جاء من النصوص في فضل الجماعة والإسلام.

ويزيد بن معاوية: قد أتى أمورا منكرة. منها: وقعة الحرة. وقد جاء في الصحيح عن

<sup>(</sup>۱) سېق تخريجه ص۱۹۸ .

<sup>(</sup>٢) مسلم في فضائل الصحابة (٢٤٩٦ / ٢٦٣) وأبو داود في السنة (٤٦٥٣) والترمذي في المناقب (٣٨٦٠) وقال: «حسن صحيح».

على .. رضى الله عنه .. عن النبى ﷺ قال: «المدينة حرام ما بين عير إلى كذا. من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل»(١)، وقال: «من أراد أهل المدينة بسوء أماعه الله، كما ينماع الملح في الماء»(٢).

ولهذا قِيل للإمام أحمد : أتكتب الحديث عن يزيد؟ فقال: لا، ولا كرامة أو ليس هو الذي فعل بأهل الحرة ما فعل؟!

وقيل له \_ أى فى ما يقولون \_: أما تحب يزيد؟ فقال: وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقيل: فلماذا لا تلعنه؟ فقال: ومتى رأيت أباك يلعن أحدًا.

ومذهب أهل السنة والجماعة: أنهم لا يكفرن أهل القبلة بمجرد الذنوب، ولا بمجرد التأويل، بل الشخص الواحد إذا كانت له حسنات وسيئات فأمره إلى الله.

وهذا الذي ذكرناه هو المتفق عليه بين الناس في مقتل الحسين ـ رضى الله عنه.

وقد رويت زيادات، بعضها صحيح، وبعضها ضعيف، وبعضها كذب موضوع.

والمصنفون من أهل الحديث فى ذلك؛ كالبغوى، وابن أبى الدنيا، ونحوهما؛ كالمصنفين من أهل الحديث فى سائر المنقولات، هم بذلك أعلم وأصدق بلا نزاع بين أهل العلم لأنهم يسندون ما ينقلونه عن الثقات، أو يرسلونه عمن يكون مرسله يقارب الصحة، بخلاف الأخباريين. فإن كثيرًا مما يسندونه عن كذاب أو مجهول. وأما ما يرسلونه فظلمات بعضها فوق بعض. وهؤلاء لعمرى ممن ينقل عن غيره مسندًا أو مرسلا.

وأما أهل الأهواء ونحوهم، فيعتمدون على نقل لا يعرف له قائل أصلا، لا ثقة ولا معتمد. وأهون شيء عندهم الكذب المختلق. وأعلم من فيهم لا يرجع فيما ينقله إلى عمدة، بل إلى سماعات عن الجاهلين والكذابين، وروايات عن أهل الإفك المبين.

فقد تبين أن القصة التى يذكرون فيها حمل رأس الحسين إلى يزيد ونكته إياها بالقضيب كذبوا فيها، وإن كان الحمل إلى ابن زياد \_ وهو الثابت بالقصة \_ فلم ينقل بإسناد معروف أن الرأس حمل إلى قدام يزيد.

ولم أر فى ذلك إلا إسنادًا منقطعًا، قد عارضه من الروايات ما هو أثبت منه وأظهر. نقلوا فيها أن يزيد لما بلغه مقتل الحسين أظهر التألم من ذلك، وقال: لعن الله أهل العراق. لقد كنت أرضى من طاعتهم بدون هذا. وقال فى ابن زياد: أما إنه لو كان بينه وبين الحسين رحم لما قتله. وأنه ظهر فى داره النوح لمقتل الحسين، وأنه لما قدم عليه أهله وتلاقى النساء تباكين، وأنه خير ابنه عليًا بين المقام عنده والسفر إلى المدينة، فاختار السفر إلى المدينة.

<sup>(</sup>۱) البخاري في الاعتصام (۷۳۰۰) .

فجهزه إلى المدينة جهازًا حسنا.

فهذا ونحوه ما نقلوا بالأسانيد التي هي أصح وأثبت من ذلك الإسناد المنقطع المجهول، تبين أن يزيد لم يظهر الرضى بقتل الحسين، وأنه أظهر الألم لقتله، والله أعلم بسريرته.

وقد علم أنه لم يأمر بقتله ابتداء، لكنه مع ذلك ما انتقم من قاتليه، ولا عاقبهم على ما فعلوا؛ إذ كانوا قتلوه لحفظ ملكه الذي كان يخاف عليه من الحسين وأهل البيت \_ رضى الله عنهم أجمعين.

والمقصود هنا أن نقل رأس الحسين إلى الشام لا أصل لها فى زمن يزيد. فكيف بنقله بعد زمن يزيد؟ وإنما الثابت هو نقله من كربلاء إلى أمير العراق عبيد الله بن زياد بالكوفة. والذى ذكر العلماء: أنه دفن بالمدينة.

وأما ما يرويه من لا عقل له يميز به ما يقول، ولا له إلمام بمعرفة المنقول: من أن أهل البيت سبوا، وأنهم حملوا على البخاتي (١)، وأن البخاتي نبت لها من ذلك الوقت سنامان، فهذا من الكذب الواضح الفاضح لمن يقوله. فإن البخاتي قد كانت من يوم خلقها الله قبل ذلك ذات سنامين، كما كان غيرها من أجناس الحيوان، والبخاتي لا تستر امرأة، ولا سبى أهل البيت أحد، ولا سبى منهم أحد، بل هذا كما يقولون: إن الحجاج قتلهم.

وقد علم أهل النقل كلهم أن الحجاج لم يقتل أحداً من بنى هاشم، كما عهد إليه خليفته عبد الملك، وأنه لما تزوج بنت عبد الله بن جمعفر شق ذلك على بنى أمة وغيرهم من قريش، ورأوه ليس بكفء لها. ولم يزالوا به حتى فرقوا بينه وبينها، بل بنو مروان على الإطلاق لم يقتلوا أحداً من بنى هاشم، لا آل على، ولا آل العباس، إلا زيد بن على المصلوب بكناسة الكوفة وابنه يحيى.

الوجه الرابع: أنه لو قدر أنه حمل إلى يزيد، فأى غرض كان لهم فى دفنه بعسقلان، وكانت إذ ذاك ثغرًا يقيم به المرابطون؟ فإن كان قصدهم تعفية خبره فمثل عسقلان تظهره لكثرة من ينتابها للرباط. وإن كان قصدهم بركة البقعة فكيف يقصد هذا من يقال: إنه عدو له، مستحل لدمه، ساع فى قتله؟

ثم من المعلوم: أن دفنه قريبًا عند أمه وأخيه بالبقيع أفضل له.

الوجه الخامس: أن دفنه بالبقيع هو الذى تشهد له عادة القوم. فإنهم كانوا فى الفتن، إذا قتلوا الرجل ـ لم يكن منهم ـ سلموا رأسه وبدنه إلى أهله، كما فعل الحجاج بابن الزبير لما قتله وصلبه، ثم سلمه إلى أمه.

<sup>(</sup>١) البَخَاتي: جمع بُخْت وهي الإبل الخراسانية. انظر: لسان العرب، مادة "بخت".

وقد علم أن سعى الحجاج فى قـتل ابن الزبير، وأن ما كان بينه وبينه من الحروب أعظم بكثير مما كان بين الحسين وبين خصومه. فإن ابن الزبير ادعى الخلافة بعـد مقتل الحسين، وبايعه أكثر الناس، وحاربه يزيد حتى مات وجيشه محاربون له بعد وقعة الحرة.

ثم لما تولى عبد الملك غلبه على العراق مع الشام، ثم بعث إليه الحجاج بن يوسف، فحاصره الحصار المعروف، حتى قتل، ثم صلبه، ثم سلمه إلى أمه.

وقد دفن بدن الحسين بمكان مصرعه بكربلاء، ولم ينبش، ولم يمثل به. فلم يكونوا يمتنعون من تسليم رأسه إلى أهله، كما سلموا بدن ابن الزبيسر إلى أهله، وإذا تسلم أهله رأسه، فلم يكونوا ليدعوا دفنه عندهم بالمدينة المنورة عند عمه وأمه وأخيه، وقريبًا من جده على فيدفنونه بالشام، حيث لا أحد إذ ذاك ينصرهم على خصومهم، بل كثير منهم كان يبغضه ويبغض أباه. هذا لا يفعله أحد.

والقبة التى على العباس بالبقيع، يقال: إن فيها مع العباس الحسن وعلى بن الحسين، وأبو جعفر محمد بن على، وجعفر بن محمد. ويقال: إن فاطمة تحت الحائط، أو قريبًا من ذلك، وأن رأس الحسين هناك أيضًا.

الوجه السادس: أنه لم يعرف قط أن أحدًا، لا من أهل السنة، ولا من الشيعة، كان ينتاب ناحية عسقلان لأجل رأس الحسين، ولا يزورونه ولا يأتونه. كما أن الناس لم يكونوا ينتابون الأماكن التى تضاف إلى الرأس فى هذا الوقت، كموضع بحلب.

فإذا كانت تلك البقاع لم يكن الناس ينتابونها ولا يقصدونها، وإنما كانوا ينتابون كربلاء؛ لأن البدن هناك، كان هذا دليلاً على أن الناس في من هذه البقاع، ولكن الذى عرفوه واعتقدوه هو وجود البدن بكربلاء، حتى كانوا ينتابونه في زمن أحمد وغيره، حتى إن في مسائله، مسائل فيما يفعل عند قبره، ذكرها أبو بكر الخلال في جامعه الكبير في زيارة المشاهد.

ولم يذكر أحد من العلماء أنهم كانوا يرون موضع الرأس في شيء من هذه البقاع غير المدينة.

فعلم أن ذلك لو كان حقاً لكان المتقدمون به أعلم. ولو اعتقدوا ذلك لعملوا ما جرت عادتهم بعمله، ولأظهروا ذلك وتكلموا به، كما تكلموا في نظائره.

فلما لم يظهر عن المتقدمين ـ بقول ولا فعل ـ ما يدل على أن الرأس في هذه البقاع علم أن ذلك باطل، والله أعلم.

الوجه السابع: أن يقال: مازال أهل العلم في كل وقت وزمان يذكرون في هذا المشهد

القاهرى المنسوب إلى الحسين: أنه كذب ومين ، كما يذكرون ذلك في أمثاله من المشاهد المكذوبة؛ مثل المشاهد المنسوبة بدمشق إلى أبى بن كعب، وأويس القرني، أو هود، أو نوح، أو غيرهما، والمشهد المنسوب بحران إلى جابر بن عبد الله، وبالجزيرة إلى عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمر ونحوهما، وبالعراق إلى على ـ رضى الله عنه ـ ونحوه، وكذلك ما يضاف إلى الأنبياء غير قبر نبينا محمد على وإبراهيم الخليل ـ عليه السلام.

فإنه لما كان كثير من المشاهد مكذوبا مختلقاً كان أهل العلم في كل وقت يعلمون أن ذلك كذب مختلق، والكتب والمصنفات المعروفة عن أهل العلم بذلك مملوءة من مثل هذا. يعرف ذلك من تتبعه وطلبه.

ومازال الناس فى مصنفاتهم ومخاطباتهم يعلمون أن هذا المشهد القاهرى من المكذوبات المختلقات. ويذكرون ذلك في المصنفات، حتى من سكن هذا البلد من العلماء بذلك.

فقد ذكر أبو الخطاب بن دحية في كتابه «العلم المشهور» في هذا المشهد فصلا مع ما ذكره في مقتل الحسين من أخبار ثابتة وغير ثابتة، ومع هذا فقد ذكر أن المشهد كذب بالإجماع، وبين أنه نقل من عسقلان في آخر الدول العبيدية، وأنه وضع لأغراض فاسدة، وأنه بعد ذلك بقليل أزال الله تلك الدولة وعاقبها بنقيض قصدها.

ومازال ذلـك مشهـوراً بين أهل العلم حـتى أهل عصـرنا، من ساكنى الديار المصـرية، القاهرة وما حولها.

فقد حدثنى طائفة من الثقات: عن الشيخ أبى عبد الله محمد بن على الغنوى، المعروف بابن دقيق العيد، وطائفة عن الشيخ أبى محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطى، وطائفة عن الشيخ أبى محمد بن القسطلانى، وطائفة عن الشيخ أبى عبد الله محمد القرطبى صاحب التفسير وشرح أسماء الله الحسنى، وطائفة عن الشيخ عبد العزيز الديرينى (۱) \_ كل من هؤلاء حدثنى عنه من لا أتهمه، وحدثنى عن بعضهم عدد كثير، كل يحدثنى عمن حدثنى من هؤلاء \_: أنه كان ينكر أمر هذا المشهد، ويقول: إنه كذب، وإنه ليس فيه الحسين ولا غيره. والذين حدثونى عن ابن القسطلانى ذكروا عنه أنه قال: إن فيه نصرانيا، بل القرطبى والقسطلانى ذكرا بطلان أمر هذا المشهد فى مصنفاتها. وبينا فيها أنه كذب. كما ذكره أبو الخطاب بن دحية.

<sup>(</sup>١) هو عبد العزيز بن أحمد بن سعيد المعروف بالدَّيرينى، نسبة إلى ديرين بلدة من أعمال الغربية بالديار المصرية، كان عالما صالحاً، سريع النظم، نظم : «البتنبيه» و«الوجيز» و«السيرة النبوية» وله تفسير في مجلدين. مات سنة سبع وتسعين وستمائة . (طبقات الشافعية : ١/ ٢٦٩).

وابن دحية هو الذي بني له الكامل دار الحديث الكاملية. وعنه أخد أبو عمرو بن الصلاح ونحوه كثيراً مما أخذوه من ضبط الأسماء واللغات. وليس الاعتماد في هذا على واحد بعينه، بل هو الإجماع من هؤلاء. ومعلوم أنه لم يكن بهذه البلاد من يعتمد عليه في مثل هذا الباب أعلم ولا أدق من هؤلاء ونحوهم.

فإذا كان كل هؤلاء متفقين على أن هذا كذب ومين، علم أن الله قد برأ منه الحسين.

وحدثنى من حدثنى من الثقات: أن من هؤلاء من كان يوصى أصحابه بألا يظهروا ذلك عنه خوفا من شر العامة بهذه البلاد، لما فيهم من الظلم والفساد؛ إذ كانوا فى الأصل دعاة للقرامطة الباطنين. الذين استولوا عليها مائتى سنة. فزرعوا فيهم من أخلاق الزنادقة المنافقين، وأهل الجهل المبتدعين، وأهل الكذب الظالمين، ما لم يمكن أن ينقلع إلا بعد حين. فإنه قد فتمحها بإزالة ملك العبيديين أهل الإيمان والسنة فى الدولة النورية والصلاحية، وسكنها من أهل الإسلام والسنة من سكنها، وظهرت بها كلمة الإيمان والسنة نوعا من الظهور، لكن كان المنفاق والبدعة فيها كثيراً مستوراً، وفى كل وقت يظهر الله فيها من الإيمان والسنة ما لم يكن مذكوراً، ويطغى فيها من النفاق والجهل ما كان مشهوراً.

والله هو المسؤول أن يظهر بسائر البلاد ما يحبه ويرضاه، من الهدى والسداد. ويعظم على عباده الخير بظهور الإسلام والسنة، ويحقق ما وعد به فى القرآن من علو كلمته وظهور أهل الإيمان.

وكثير من الناس قد اعتقد وتخلق بعقائد وبأخلاق هي في الأصل من أخلاق الكفار والمنافقين، وإن لم يكن بذلك من العارفين، كما أن كشيراً منهم يشارك النصارى في أعيادهم، ويعظم ما يعظمونه من الأمكنة والأزمنة والأعمال، وهو قد لا يقصد بذلك تعظيم الكفر، بل ولا يعرف أن ذلك من خصائصهم، فإذا عرف ذلك انتهى عنه وتاب منه.

وكذلك كشير من الناس تخلق بشيء من أخلاق أهـل النفاق، وهو لا يعـرف أنها من أخلاق المنافقين، وإذا عـرف ذلك كان إلى الله من التائبين، والله يتـوب علينا وعليه وعلى جميع المذنبين من المؤمنين.

وهذا كله كلام في بطلان دعــوى وجود رأس الحسين ــ رضى الــلّه عنه ــ في القاهرة أو عسقلان، وكذبه.

ثم نقول: سواء كان صحيحاً أو كذبا، فإن بناء المساجد على القبور ليس من دين السلمين، بل هو منهى عنه بالمنصوص الثابتة عن النبي ﷺ، واتفاق أثمة الدين، بل لا

يجوز اتخاذ القبور مساجد، سواء كان ذلك ببناء المسجد عليها، أو بقصد الصلاة عندها، بل أئمة الدين متفقون على النهى عن ذلك، وأنه ليس لأحد أن يقصد الصلاة عند قبر أحد، لا نبى ولا غير نبى، وكل من قال: إن قصد الصلاة عند قبر أحد، أو عند مسجد بنى على قبر، أو مشهد، أو غير ذلك أمر مشروع، بحيث يستحب ذلك، ويكون أفضل من الصلاة في المسجد الذي لا قبر فيه، فقد مرق من الدين، وخالف إجماع المسلمين. والواجب أن يستتاب قائل هذا ومعتقده، فإن تاب وإلا قتل.

بل ليس لأحد أن يصلى فى المساجد التى بنيت على القبور، ولو لم يقصد الصلاة عندها. فلا يفعل ذلك لا اتفاقا ولا ابتغاء؛ لما فى ذلك من التشبه بالمشركين، والذريعة إلى الشرك، ووجوب التنبيه عليه وعلى غيره، كما قد نص على ذلك أثمة الإسلام من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم. منهم من صرح بالتحريم، ومنهم من أطلق الكراهة، وليست هذه المألة عندهم مسألة الصلاة فى المقبرة العامة. فإن تلك منهم من يعلل النهى عنها بنجاسة التراب، ومنهم من يعلله بالتشبه بالمشركين.

وأما المساجد المبنية على القبور، فقد نهوا عنه، معللين بخوف الفتنة بتعظيم المخلوق، كما ذكر ذلك الشافعي وغيره من سائر أئمة المسلمين.

وقد نهى النبى ﷺ عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها وعند وجودها فى كبد السماء، وقال: "إنه حينئذ يسجد لها الكفار" (١)، فنهى عن ذلك لما فيه من المشابهة لهم، وإن لم يقصد المصلى السجود إلا للواحد المعبود.

فكيف بالصلاة في المساجد التي بنيت لتعظيم القبور ؟

وهذه المسألة قد بسطناها في غير هذا الجواب.

وإنما كان المقصود تحقيق مكان رأس الحسين ـ رضى الله عنه ـ وبيان أن الأمكنة المشهورة عند الناس بمصر والشام، أنها مشهد الحسين، وأن فيها رأسه، فهى كذب واختلاق، وإفك وبهتان، والله أعلم، وكتبه أحمد بن تيمية.

وسئل \_ رحمه الله \_ أيضا \_ عن الزيارة إلى قبر الحسين، وإلى السيدة نفيسة، والصلاة عند الضريح. وإذا قال: إن السيدة نفيسة تخلص المحبوس، وتجير الخائف، وباب الحوائج إلى الله: هذا جائز أم لا ؟

<sup>(</sup>١) مسلم في صلاة المسافرين (٨٣٢/ ٢٩٤) وأحمد ٤/ ١١١، كلاهما عن عمرو بن عبسة السلمي.

## فأجاب:

أما الحسين فسلم يحمل رأسه إلى مصر باتفاق العلماء، وكذلك لم يحسمل إلى الشام. ومن قال: إن ميستا من الموتى \_ نفيسة أو غيرها \_ تجير الخائف، وتخلص المحبوس، وهى باب الحوائج، فهو ضال مشرك. فإن الله \_ سبحانه \_ هو الذى يجير ولا يجار عليه، وباب الحوائج إلى الله هو دعاؤه بصدق وإخلاص، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عَبَادِي عَنِي فَإِنِي اللهِ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدًاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٦]، والله أعلم.

# وَقَالَ \_ رحمه الله \_:

وأما «بنت يزيد بن السكن» فهذه توفيت بالشام فهذه قبرها محتمل. وأما «قبر بلال» فممكن؛ فإنه دفن بباب الصغير بدمشق، فيعلم أنه دفن هناك. وأما القطع بتعيين قبره ففيه نظر؛ فإنه يقال: إن تلك القبور حرثت.

ومنها: القبر المضاف إلى «أويس القرنى» غـربى دمشق؛ فإن أويسا لم يجئ إلى الشام، وإنما ذهب إلى العراق.

ومنها: القبر المضاف إلى هود عليه السلام بجامع دمشق كذب باتفاق أهل العلم؛ فإن هوداً لم يجئ إلى الشام، بل بعث باليمن، وهاجر إلى مكة. فقيل: إنه مات باليمن، وقيل: إنه مات بمكة، وإنما ذلك تلقاء قبر معاوية بن أبى سفيان، وأما الذى خارج باب الصغير الذى يقال: إنه قبر معاوية، فإنما هو معاوية بن يزيد بن معاوية الذى تولى الخلافة مدة قصيرة ثم مات ولم يعهد إلى أحد. وكان فيه دين وصلاح.

ومنها: قبر خالد بحمص. يقال: إنه قبر خالد بن يزيد بن معاوية أخو معاوية هذا، ولكن لما اشتهر أنه خالد، والمشهور عند العامة خالد بن الوليد؛ ظنوا أنه خالد بن الوليد، وقد اختلف في ذلك هل هو قبره أو قبر خالد بن يزيد. وذكر أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب أن خالد بن الوليد توفي بحمص. وقيل: بالمدينة، سنة إحدى وعشرين أو اثنين وعشرين في خلافة عمر بن الحطاب، وأوصى إلى عمر، والله أعلم.

ومنها: «قبر أبي مسلم الخولاني» الذي بداريا، اختلف فيه.

ومنها: «قبر على بن الحسين» الذي بمصر، فإنه كذب قطعاً. فإن على بن الحسين توفى بالمدينة بإجماع الناس، ودفن بالبقيع.

ومنها: مشهد الرأس الذى بالقاهرة، فإن المصنفين فى قتل الحسين اتفقوا على أن الرأس ليس بمصر، ويعلمون أن هذا كذب. وأصله أنه نقل من مشهد بعسقلان، وذاك المشهد بنى قبل هذا بنحو من ستين سنة فى أواخر المائة الخامسة، وهذا بنى فى أثناء المائة السادسة بعد مقتل الحسين بنحو من خمسمائة عام، والقاهرة بنيت بعد مقتل الحسين بنحو ثلاثمائة عام. قد بين كذب هذا المشهد ابن دحية فى «العلم المشهور»، وأن الرأس دفن بالمدينة، كما ذكره الزبير بن بكار. والذى صح من أمر حمل الرأس ما ذكره البخارى فى صحيحه: أنه حمل إلى عبيد الله بن زياد، وجعل ينكت بالقضيب على ثناياه، وقد شهد ذلك أنس بن مالك. وفى رواية: أبو برزة الأسلمى، وكلاهما كان بالعراق، وقد ورد بإسناد منقطع أو مجهول: أنه حمل إلى يزيد. وجعل ينكت بالقضيب على ثناياه، وأن أبا برزة كان حاضراً وأنكر هذا. وهذا كذب؛ فإن أبا برزة لم يكن بالشام عند يزيد وإنما كان بالعراق.

وأما بدن الحسين فبكربلاء بالاتفاق. قال أبو العباس: وقد حدثنى المثقات ـ طائفة عن ابن دقيق العيد، وطائفة عن أبى محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي، وطائفة عن أبى بكر محمد بن أحمد بن القسطلاني، وطائفة عن أبى عبد الله القرطبي صاحب التفسير، كل هؤلاء حدثني عنه من لا أتهمه، وحدثني عن بعضهم عدد كثير كل حدثني عمن حدثه من هؤلاء \_ أنه كان ينكر أمر هذا المشهد، ويقول: إنه كذب، وأنه ليس فيه قبر الحسين ولا شيء منه، والذين حدثوني عن ابن القسطلاني ذكروا عنه أنه قال: إنما فيه نصراني.

ومنها: قبر على رضى الله عنه الذى بباطن النجف؛ فإن المعروف عند أهل العلم أن عليا دفن بقصر الإمارة بالكوفة، كما دفن معاوية بقصر الإمارة من الشام، ودفن عمرو بقصر الإمارة؛ خوفا عليهم من الخوارج أن ينبشوا قبورهم، ولكن قيل: إن الذى بالنجف قبر المغيرة بن شعبة، ولم يكن أحد يذكر أنه قبر على، ولا يقصده أحد أكثر من ثلاثمائة سنة.

ومنها: قبر عبد الله بن عمر فى الجزيرة، والناس متفقون على أن عبد الله بن عمر مات بمكة عام قبل الزبير، وأوصى أن يدفن بالحل؛ لكونه من المهاجرين، فشق ذلك عليهم فدفنوه بأعلى مكة.

ومنها قبر جابر الذي بظاهر حران، والناس متفقون على أن جابراً توفى بالمدينة النبوية، وهو آخر من مات من الصحابة بها.

ومنها قبر ينسب إلى أم كلثوم ورقية بالشام، وقد اتفق الناس على أنهما ماتتا فى حياة النبى ﷺ بالمدينة تحت عشمان، وهذا إنما هو بسبب اشتراك الأسماء؛ لعل شخصاً يسمى باسم من ذكر توفى ودفن فى موضع من المواضع المذكورة، فظن بعض الجهال أنه

أحد من الصحابة.

وسئل \_ رحمه الله \_ عن أناس ساكنين بالقاهرة، ثم إنهم يأخذون أضحيتهم فيذبحونها بالقرافة.

# فأجاب:

لا يشرع لأحد أن يذبح الأضحية ولا غيرها عند القبور، بل ولا يشرع شيء من العبادات الأصلية كالصلاة والصيام والصدقة عند القبور، فمن ظن أن التضحية عند القبور مستحبة، وأنها أفضل، فهو جاهل ضال مخالف لإجماع المسلمين، بل قد نهى رسول الله عن العقر عند القبر، كما كان يفعل بعض أهل الجاهلية إذا مات لهم كبير ذبحوا عند قبره . والنبى على أن تتخذ القبور مساجد، فلعن الذين يفعلون ذلك؛ تحذيراً لأمته أن تتشبه بالمشركين الذين يعظمون القبور حتى عبدوهم، فكيف يتخذ القبور منسكا يقصد النسك فيه ؟! فإن هذا \_ أيضا \_ من التشبه بالمشركين. وقد قال الخليل \_ صلاة الله وسلامه عليه \_ : ﴿ إِنَّ صَلاتِي ونُسُكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي للله رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الانعام: ١٦٢].

فيجب الإخلاص والصلاة والنسك لله ، وإن لم يقصد العبد الذبح عند القبر، لكن الشريعة سدت الذريعة، كما نهى النبى على عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها؛ لأنه حينئذ يسجد لها الكفار، وإن كان المصلى لله لم يقصد ذلك. وكذلك اتخاذ القبور مساجد قد نهى عنها وإن كان المصلى لا يصلى إلا لله وقال: «ليس منا من تشبه بغيرنا» (1)، وقال: «من تشبه بقوم فهو منهم» (1). والله أعلم.

وَسُتِّلَ عن رجل غدا إلى «التكروري» يتفرج، فغرق. هل هو عاص أم شهيد؟

### فأجاب:

إن قصد الذهاب إلى هذا القبر للصلاة عنده، والدعاء به، والتمسح بالقبر، وتقبيله، ونحو ذلك مما نهى عنه، أو أن يعمل بشىء نهى الله عنه من الفواحش، والخمر، والزمر، أو التفرج على هؤلاء، ورؤية أهل المعاصى من غير إنكار، فهم عصاة لله فى هذا السفر،

<sup>(</sup>١) الترمذي في الاستئذان (٢٦٩٥) وقال: «إسناده ضعيف» عن عمرو بن العاص.

<sup>(</sup>٢) أبو داود في اللباس (٣٠٠٤) وأحمد ٢/ ٥٠ وقال أحمد شاكر : ﴿ إسناده صحيح ﴾ (٥١١٤) .

وأمرهم إلى الله تعالى، ويرجى لهم بالغرق رحمة الله، والله أعلم.

# وَسئل \_ رُحمه الله \_ :

هل فى هذه الأمة أقوام صالحون غيبهم الله عن الناس لا يراهم إلا من أرادوا؟ ولو كانوا بين الناس فهم محجوبون بحالهم؟ وهل فى جبل لبنان أربعين رجلا غائبين عن أعين الناظرين، كلما مات منهم واحد أخذوا من الناس واحداً غيره، يغيب معهم كما يغيبون؟ وكل أولئك تطوى بهم الأرض، ويحجون، ويسافرون ما مسيرته شهراً أو سنة فى ساعة، ومنهم قوم يطيرون كالطيور، ويتحدثون عن المغيبات قبل أن تأتى، ويأكلون العظام والطين، ويجدونه طعاما وحلاوة وغير ذلك ؟

## فأجاب:

الحمد لله رب العالمين، أما وجود أقوام يحتجبون عن الناس دائماً فهذا باطل، لم يكن لأحد من الأنبياء ولا الأولياء ولا السحرة، ولكن قد يحتجب الرجل بعض الأوقات عن بعض الناس، إما كرامة لولى، وإما على سبيل السحر. فإن هذه الأحوال منها ما هو حال رحمانى، وهو كرامات أولياء الله المتبعين للكتاب والسنة، وهم المؤمنون المحقون. ومنه ما هو حال نفسانى أو شيطانى، كما يحصل لبعض الكفار أن يكاشف أحياناً، وكما يحصل لبعض الكهان أن تخبره الشياطين بأشياء. وأحوال أهل البدع هى من هذا الباب.

ومن هؤلاء من تحمله الشياطين فتطير به في الهواء. ومنهم من يرقص في الهواء. ومنهم من يرقص في الهواء. ومنهم من يلبسه الشيطان فلا يحس بالضرب ولا بالنار إذا ألقى فيها، لكنها لا تكون عليه برداً أو سلاماً، فإن ذلك لا يكون إلا لأهل الأحوال الرحمانية وأهل الإشارات ـ التي هي فسادات، من اللاذان، والزعفران، وماء الورد، وغير ذلك ـ هم من هؤلاء. فجمهورهم أرباب محال بهتاني، وخواصهم لهم حال شيطاني، وليس فيهم ولى لله، بل هم من إخوان الشياطين من جنس التر.

وليس فى جبل لبنان ولا غيره أربعون رجلا يقيمون هناك، ولا هناك من يغيب عن أبصار الناس دائما، والحديث المروى فى أن الأبدال أربعون رجلا حديث ضعيف؛ فإن أولياء الله المتقين يزيدون وينقصون بحسب كثرة الإيمان والتقوى، وبحسب قلة ذلك، كانوا فى أول الإسلام أقل من أربعين، لما انتشر الإسلام كانوا أكثر من ذلك.

وأما قطع المسافة البعيدة فهذا يكون لبعض الصالحين ويكون لبعض إخوان الشياطين، وليس هذا من أعظم الكرامات، بل الذي يحج مع المسلمين أعظم ممن يحج في الهواء؛ ولهذا اجتمع المسيخ إبراهيم الجعبري ببعض من كان يحج في الهواء، فطلبوا منه أن يحج معهم فقال: هذا الحج لا يجزى عنكم حتى تحجوا كما يحج المسلمون. وكما حج رسول الله على وأصحابه. فوافقوه على ذلك، وقالوا \_ بعد قضاء الحج \_ : ما حججنا حجة أبرك من هذه الحجة، ذقنا فيها طعم عبادة الله وطاعته. وهذا يكون بعض الأوقات، ليس هذا للإنسان كل ما طلبه.

وكذلك المكاشفات تقع بعض الأحيان من أولياء الله، وأحياناً من إخوان الشياطين.

وهؤلاء الذين أحوالهم شيطانية قد يأكل أحدهم المآكل الخبيثة، حتى يأكل العذرة وغيرها من الخبائث بالحال الشيطاني، وهم مذمومون على هذا. فإن أولياء الله هم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، الذي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فمن أكل الخبائث كانت أحواله شيطانية. فإن الأحوال نتائج الأعمال. فالأكل من الطيبات والعمل الصالح يورث الأحوال الرحمانية؛ من المكاشفات، والتأثيرات التي يحبها الله ورسوله. وأكل الخبائث وعمل المنكرات يورث الأحوال الشيطانية التي يبغضها الله ورسوله، وخفراء الترهم من هؤلاء.

وإذا اجتمعوا مع من له حال رحمانى بطلت أحوالهم ، وهربت شياطينهم. وإنما يظهرون عند التنر والجهال، كما يظهر أهل الإشارات عند التنر والأعراب والفلاحين ونحوهم من الجهال الذين لا يعرفون الكتاب والسنة. وأما إذا ظهر المحمديون أهل الكتاب والسنة فإن حال هؤلاء يبطل، والله أعلم.

ما قول أئمة الدّين في تعبد النبي على ماهو ، وكيف كان قبل مبعثه ؟ أنتونا مأجورين.

## فأجاب:

الحمد لله، هذه المسألة مما لا يحتاج إليها في شريعتنا. فإنما علينا أن نطيع الرسول فيما أمرنا به، ونقتدى به بعد إرساله إلينا. وأما ما كان قبل ذلك مثل تحنثه بغار حراء، وأمثال ذلك، فهذا ليس سنة مسنونة للأمة؛ فلهذا لم يكن أحد من الصحابة بعد الإسلام يذهب

إلى غار حراء، ولا يتحرى مثل ذلك؛ فإنه لا يشرع لنا بعد الإسلام أن نقصد غيران الجبال، ولا نتخلى فيها، بل يسن لنا العكوف بالمساجد سنة مسنونة لنا.

وأما قصد التخلى فى كهوف الجبال وغيرانها، والسفر إلى الجبل للبركة، مثل جبل الطور وجبل حراء، وجبل يثرب، أو نحو ذلك، فهذا ليس بمشروع لنا، بل قد قال على: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» (١). وقد كان على قبل البعثة يحج، ويتصدق، ويحمل الكلّ، ويُقْرِى الضّيّف، ويعين على نوائب الحق، ولم يكن على دين قومه المشركين، صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم تسليما كثيراً.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص ٧ .

# وَقَال:

#### فص\_ل

وأما قصد الصلاة والدعاء والعبادة في مكان لم يقصد الأنبياء فيه الصلاة والعبادة، بل روى أنهم مروا به ونزلوا فيه أو سكنوه، فهذا كما تقدم لم يكن ابن عمر ولا غيره يفعله؛ فإنه ليس فيه متابعتهم، لا في عمل عملوه، ولا قصد قصدوه، ومعلوم أن الأمكنة التي كان النبي على يحل فيها؛ إما في سفره، وإما في مقامه؛ مثل طرقه في حجه وغزواته، ومنازله في أسفاره، ومثل بيوته التي كان يسكنها والبيوت التي كان يأتي إليها أحيانا من. . . (١) فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك»(٢).

فهذه نصوصه الصريحة توجب تحريم اتخاذ قبورهم مساجد مع أنهم مدفونون فيها، وهم أحياء في قبورهم، ويستحب إتيان قبورهم للسلام عليهم، ومع هذا يحرم إتيانها للصلاة عندها واتخاذها مساجد.

ومعلوم أن هذا إنما نهى عنه لأنه ذريعة إلى الشرك، وأراد أن تكون المساجد خالصة لله تعالى تبنى لأجل عبادته فقط لا يشركه فى ذلك مخلوق، فإذا بنى المسجد لأجل ميت كان حراما، فكذلك إذا كان لأثر آخر، فإن الشرك فى الموضعين حاصل.

ولهذا كانت النصارى يبنون الكنائس على قبر النبى والرجل الصالح وعلى أثره وباسمه . وهذا الذى خاف عمر ـ رضى الله عنه ـ أن يقع فيه المسلمون وهو الذى قصد النبى على منع أمته منه ، كما قال الله تعالى: ﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدُ لله فَلا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَدًا ﴾ [الجن: منع أمته منه ، كما قال الله تعالى: ﴿ وَأَنَّ الْمُسَاجِدُ لله فَلا تَدْعُوا مَع الله أَحَدًا ﴾ [الجن: ١٨] ، وقال تعالى: ﴿ قُلْ أَمَر رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِد وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الله يَن عَمْرُوا مَسَاجِدَ الله شَاهدينَ الدّينَ ﴾ [الأعراف: ٢٩] ، وقال تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله شَاهدينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَت أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالدُونَ . إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّه مَنْ آمَنَ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّهَ فَعَسَىٰ أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِن المُهَتَّذِينَ ﴾ [التوبة: ١٧ ، ١٨] .

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل.

وفى كل مكان نزل فيه فى غزواته أو أسفاره. ولكان يستحب أن يبنوا هناك مساجد، ولم يفعل السلف شيئا من ذلك.

ولم يشرع الله تعالى للمسلمين مكانا يقصد للصلاة إلى المسجد. ولا مكانا يقصد للعبادة إلا المشاعر. فمشاعر الحج كعرفة ومزدلفة ومنى تقصد بالذكر والدعاء والتكبير، لا الصلاة، بخلاف المساجد، فإنها هى التى تقصد للصلاة، وما ثم مكان يقصد بعينه إلا المساجد والمشاعر وفيها الصلاة والنسك، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبِ الْعَالَمِينَ . لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلكَ أُمِرْتُ ﴾ [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣]، وما سوى ذلك من البقاع فإنه لا يستحب قصد بقعة بعينها للصلاة، ولا الدعاء، ولا الذكر، إذ لم يأت في شرع الله ورسوله قصدها لذلك، وإن كان مسكنا لنبي أو منزلا أو ممزلاً .

فإن الدين أصله متابعة النبي ﷺ وموافقته بفعل ما أمرنا به وشرعه لنا وسنه لنا، ونقتدى به في أفعاله التي شرع لنا الاقتداء به فيها، بخلاف ما كان من خصائصه.

فأما الفعل الذي لم يشرعه هو لنا، ولا أمرنا به، ولا فعله فلا سَنَّ لنا أن نتأسى به فيه، فهذا ليس من العبادات والقرب، فاتخاذ هذا قربة مخالفة له ﷺ. وما فعله من المباحات على غير وجه التعبد يجوز لنا أن نفعله مباحاً كما فعله مباحاً، ولكن هل يشرع لنا أن نجعله عبادة وقربة؟ عبادة وقربة؟ فيه قولان، كما تقدم. وأكثر السلف والعلماء على أنا لا نجعله عبادة وقربة، بل نتبعه فيه؛ فإن فعله مباحا فعلناه مباحا، وإن فعله قربة فعلناه قربة. ومن جعله عبادة رأى أن ذلك من تمام التأسى به والتشبه به، ورأى أن في ذلك بركة لكونه مختصاً به نوع اختصاص.

# وَقَالَ \_ رحمهُ الله \_ :

#### فصل

ثبت للشام وأهله مناقب بالكتاب والسنة وآثار العلماء، وهى أحد ما اعتمدته فى تحضيضى المسلمين على غزو التتار وأمرى لهم بلزوم دمشق، ونهيى لهم عن الفراد إلى مصر، واستدعائى العسكر المصرى إلى الشام، وتثبيت الشامى فيه. وقد جرت فى ذلك فصول متعددة. وهذه المناقب أمور:

أحدها: البركة فيه. ثبت ذلك بخمس آيات من كتاب اللّه تعالى: قوله تعالى في قصة موسى: ﴿ قَالُوا أُوذِينَا مِن قَبْلُ أَن يَعْلَى عَنْ مَا لَغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ . فَانتَقَمْنَا مَنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي قوله: ﴿ فَلَمّا كَشَفّناً عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلَ هُم بَالْغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ . فَانتَقَمْنَا مَنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي قوله: ﴿ فَلَمّا كَنْهُوا بَنيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافلينَ . وآورتَنّا الْقُومَ اللّذينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الّي بَاركُنَا فيها وَتَمّت كَلَمَتُ رَبّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا ﴾ [الأعراف: ١٢٩ - ١٢٧]. ومعلوم أن بني إسرائيل إنما أورثوا مشارق أرض الشام ومغاربها بعد أن أغرق فرعون في اليم. وقوله تعالى: ﴿ سُبْحَانَ اللّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْده لِيلّا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمُرْسِلُولُ وَهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ مُلْ اللّهُ وَلُوطًا إِلَى الأَرْضِ التّبي بَاركُنَا حَوْلُهُ ﴾ [الإسراء: ١] و حوله للله ولوطاً إلى الأَرْضِ الّتي بَاركَنا فيها للْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٧٠ ، ٧١]. ومعلوم أن إبراهيم إنما نُجاها ألله ولوطاً إلى الأَرْضِ السّام، وقوله تعالى في قصة إبراهيم: ﴿ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَقَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلُوطًا إلَى الأَرْضِ السّام من أَرضَ الجني في المُرتَ الفيها ﴾ [الأنبياء: ١٨]. وإنم وكانت تجرى إلى أرض الله ولوطاً إلى أرض السّام التي فيها علكة وقوله تعالى في قصة سبأ: ﴿ وَبَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى النّي بَاركُنَا فيها قُرى ظَاهِرَةً المِعارَة القديمة، كما قد ذكره العلماء.

فهذه خمس نصوص حيث ذكر الله أرض الشام في هجرة إبراهيم إليها، ومسرى الرسول إليها، وانتقال بني إسرائيل إليها، ومملكة سليمان بها، ومسير سبأ إليها، وصفها

<sup>(</sup>١) في المطبوعة «فأرادوا»، والصواب ما أثبتناه .

بأنها الأرض التي باركنا فيها.

وأيضا، ففيها الطور الذي كلم الله عليه موسى. والذي أقسم الله به في سورة «الطور» وفي «التين والزيتون وطور سينين» وفيها المسجد الأقصى، وفيها مبعث أنبياء بني إسرائيل، وإليها هجرة إبراهيم، وإليها مسرى نبينا، ومنها معراجه، وبها ملكه وعمود دينه، وكتابه، وطائفة منصورة من أمته، وإليها المحشر والمعاد، كما أن من مكة المبدأ. فمكة أم القرى من تحتها دحيت الأرض، والشام إليها يحشر الناس، كما في قوله: ﴿لأَوّلُ الْحَشْرِ ﴾ [الحشر: ٢] نبه على الحشر الثاني، فمكة مبدأ ، وإيليا معاد في الخلق، وكذلك في الأمر، فإنه أسرى بالرسول من مكة إلى إيليا. ومبعثه ومخرج دينه من مكة، وكمال دينه وظهوره وتمامه، حتى مملكة المهدى بالشام، فمكة هي الأول والشام هي الآخر، في الخلق والأمر في الكلمات الكونية والدينية.

ومن ذلك: أن بها طائفة منصورة إلى قيام الساعة التى ثبت فيها الحديث فى الصحاح من حديث معاوية وغيره: "لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم، ولا من خذلهم، حتى تقوم الساعة "(). وفيهما عن معاذ بن جبل، قال: "وهم فى الشام" وفى تاريخ البخارى مرفوعا قال: "وهم بدمشق"، وفى صحيح مسلم عن النبى أنه قال: "لا يزال أهل المغرب ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة "(٢). قال أحمد بن حنبل: أهل المغرب هم أهل الشام، وهم كما قال لوجهين:

أحدهما: أن في سائر الحديث بيان أنهم أهل الشام.

الثانى: أن لغة النبى ﷺ وأهل مدينته فى «أهل المغرب» هم أهل الشام، ومن يغرب عنهم. كما أن لغتهم فى أهل المشرق هم أهل نجد والعراق؛ فإن التغريب والتشريق من الأمور النسبية، فكل بلد له غرب قد يكون شرقا لغيره، وله شرق قد يكون غربا لغيره. فالاعتبار فى كلام النبى ﷺ بما كان غربا وشرقا له حيث تكلم بهذا الحديث وهى المدينة.

ومن علم حساب الأرض كطولها وعرضها، علم أن حران والرقة وسيمسياط على سمت مكة، وأن الفرات وما على جانبيها بل أكثره على سمت المدينة، بينهما في الطول درجتين. فما كان غربي الفرات فهو غربي المدينة وما كان شرقيها فهو شرقى المدينة.

فأخبر أن أهل الغرب لا يزالون ظاهرين، وأما أهل الشرق فقد يظهرون تارة ويغلبون أخرى. وهكذا هو الواقع؛ فإن جيش الشام ما زال منصورا، وكان أهل المدينة يسمون «الأوزاعي» إمام أهل المغرب، ويسمون «الثوري» شرقياً، ومن أهل المشرق.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص ٢٨ . (٢) مسلم في الإمارة (١٩٢٥/١٩٢٠)، عن سعد بن أبي وقاص.

ومن ذلك : أنها خيرة الله من الأرض. إن أهلها خيرة الله وخيار أهل الأرض، واستدل أبو داود في سننه على ذلك بحديثين: حديث عبد الله بن حَوَالة (١) الأزدى عن النبي على قال: «ستجندون أجنادا، جندا بالشام، وجندا باليمن، وجندا بالعراق». فقال الحَوَالى: يا رسول الله، اختر لى. قال: «عليك بالشام؛ فإنها خيرة الله من أرضه يجتبى إليها خيرته من عباده. فمن أبى فليلحق بيمنه، وليتق من غدره، فإن الله قد تكفل لى بالشام وأهله»(١). وكان الحوالى يقول: ومن تكفل الله به فلا ضعية عليه. ففي هذا الحديث مناقب أنها خيرة.

وحديث عبد الله بن عمرو عن النبى على قال: «ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم ويبقى فى الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم، تقذرهم نفس الرحمن، تحشرهم النار مع القردة والخنازير، تبيت معهم حيثما باتوا، وتقيل معهم حيثما قالوا»(٣). فقد أخبر أن خير أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم؛ بخلاف من يأتى إليه أو يذهب عنه، ومهاجر إبراهيم هى الشام. وفى هذا الحديث بشرى لأصحابنا الذين هاجروا من حران وغيرها إلى مهاجر إبراهيم، واتبعوا ملة إبراهيم ودين نبيهم محمد عليه تسليما، وبيان أن هذه الهجرة التى لهم بعد هجرة أصحاب رسول الله على إلى المدينة؛ لأن الهجرة إلى حيث يكون الرسول وآثاره، وقد جعل مهاجر إبراهيم يعدل لنا مهاجر نبينا

ومن ذلك: أمر النبى على بها في حديث الترمذي. ومن ذلك: أن الله قد تكفل بالشام وأهله، كما في حديث الحوالي. ومن ذلك: أن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام الشام في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر. ومن ذلك: أن عمود الكتاب والاسلام بالشام، كما قال النبي على: "رأيت كأن عمود الكتاب أخذ من تحت رأسي فأتبعته بصرى فذهب به إلى الشام (٥٠). ومن ذلك أنها عقر دار المؤمنين، كما قال النبي الشيخ: «وعقر دار المؤمنين الشام» (١٠).

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: «خُوالة» والتصويب من سنن أبي داود.

<sup>(</sup>٢) أبو داود في الجهاد (٢٤٨٣) وأحمد ٤/ ١١٠ والحاكم ٤/ ٥١٠ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) أبو داود في الجهاد (٢٤٨٢) وأحمد ٢٠٩/٢.

<sup>(</sup>٤) الترمذي في المناقب (٣٩٥٤) وقال: «حسن غريب» وأحمد ٥/ ١٨٥، ١٨٥، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٢٩ وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي، كلهم عن زيد بن ثابت.

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٦) النسائى فى الخيل (٣٥٦١) وأحمد ٤/٤، كلاهما عن سلمة بن نفيل.

ومن ذلك: أن منافقيها لا يغلبوا أمر مؤمنيها، كما رواه أحمد في المسند في حديث<sup>(۱)</sup>. وبهذا استدللت لقوم من قضاة القضاة وغيرهم في فتن قام فيها علينا قوم من أهل الفجور والبدع، الموصوفين بخصال المنافقين لما خوفونا منهم، فأخبرتهم بهذا الحديث، وأن منافقينا لا يغلبوا مؤمنينا.

وقد ظهر مصداق هذه النصوص النبوية على أكمل الوجوه في جهادنا للتتار، وأظهر الله للمسلمين صدق ما وعدناهم به، وبركة ما أمرناهم به، وكان ذلك فتحا عظيما، ما رأى المسلمون مثله منذ خرجت مملكة التتار التي أذلت أهل الإسلام؛ فإنهم لم يهزموا ويغلبوا كما غلبوا على باب دمشق في الغزوة الكبرى، التي أنعم الله علينا فيها من النعم بما لا نحصيه؛ خصوصا وعموماً. والحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، كما يحب ربنا ويرضاه، وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله.

آخر المجلد السابع والعشرين

<sup>(</sup>١) أحمد ٤٩٩/٤ عن خريم بن فاتك.



# فهرس المجلد السابع والعشرين

| الصفحة    | الموضوع                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧         | * فصل: في زيارة بيت المقدس                                                                                     |
| ٧         | ــ نذر السفر إلى بيت المقدس وآراء العلماء فيه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              |
| ۸         | _ أفضل المساجد المسجد الحرام                                                                                   |
|           | ــ نذر السفر إلى قبر الخليل أو النبي ﷺ أو الطور                                                                |
| ١٠        | * فصل: في ما يشرع وما لا يشرع في الزيارة إلى المسجد الأقصى                                                     |
| 11        | ــ الصلاة عند الصخرة                                                                                           |
| 17        | * فصل: ليس في بيت المقدس ما يقصد إلا المسجد الأقصى                                                             |
| 17        | * فصل : زيارة معابد الكفار ضلال                                                                                |
| ١٣        | * فصلّ : ما يسمى حرمًا هو الحرم المكى والمدنى                                                                  |
|           | * فصل : ريارة بيت المقدس في كل الأوقات ، والسفر إليه مع الحج ليس فيه :                                         |
| ۱۳        | فضيلة زائدة                                                                                                    |
| ١٤        | * فصل : السفر إلى عسقلان وسائر الثغور بغير نية الرباط بدعة                                                     |
|           | * سئل عن زيارة بيت المقدس ، وقبر الخليل عليه السلام                                                            |
|           | ـــ أكل الخبز والعدس عند قبر الخليل لا أصل له ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               |
| ١٨        | * سئل : هل الأفضل المجاورة بأحد المساجد الثلاثة أم المرابطة في النغور ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
| 19        | ــ زيارة قبر النبى لبست واحبة وشد الرحال إلى مسجده مشروع                                                       |
|           | * فصل: في أحاديث زيارة قبر النبي ﷺ ومدى صحتها ﴿ ﴿ السَّمْ السَّمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال           |
| 77        | ــ نذر السفر إلى قبور الأنبياء لا يجب الوفاء به                                                                |
| Ý*        | ــ اتخاذ آثار الأنبياء والصالحين مساجد                                                                         |
| 7         | <ul> <li>شئل عن قوله : « من حج ولم يزرنى فقد جفانى »</li></ul>                                                 |
| 37        | * سئل: هل الأفضل مكة أم المدينة ؟                                                                              |
| ۲٥        | * سئل عن التربة التي دفن فيها النبي ﷺ ، هل هي أفضل من المسجد الحرام ؟                                          |
| الكعبة    | * سئل عمن فضل تربــة النبى ﷺ على السموات والأرض ، وعمن فضــل ا                                                 |
| Yo        | عليهما مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                    |
| <b>77</b> | <b>* سئل :</b> هل الإقامة في الشام أفضل من غيره من البلاد                                                      |
| ٣٧        | ــ أفضل مواضع الإقامة ما صلح فيه دين العبد ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ |
| 79        | ــ القرآن يدل على بركة الشام                                                                                   |
| ٣١        | * سئل عن الصلاة في مسجد دمشق ، أهي تفضل الصلاة في المساجد الأخرى ؟                                             |

| ٠١  | * سئل : هل دخلت السيدة عائشة مسجد دمشق ؟                                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | * سئل عن جبل لبنان ، هل ورد نص فی کتاب أو سنة فی فضله ؟                                                         |
|     | * فصل : في فضل سواحل الشام                                                                                      |
|     | * فصل : بطلان الاعتقاد بأن الأبدال الأربعين موجودون في جبل لبنان                                                |
|     | -                                                                                                               |
|     | ــ يجب التفريق في العبادات بين ما هو من الشرع ، وما هو بدعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                |
|     | ــ بطلان القول بأن قبر نوح في سفح جبل لبنان                                                                     |
|     | * سئل عمن يزور القبور ويستنجد بالمقبور                                                                          |
|     | ــ ما يقدر عليه الأحياء يجوز أن يطلب منهم ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                    |
|     | _ دعاء الغائب للغائب                                                                                            |
|     | ــ طلب الدعاء من الغير                                                                                          |
| ζ 1 | ــ زياره القبور المشروعة مستعسمه مستعسمه مستعسمه مستعسمه مستعسم مستعسمه مستعسمه مستعسمه مستعسمه مستعسمه مستعسمه |
|     | * فصل: فيمن يأتى قبر نبى أو صالح أو من يعتقد أنه كذلك ، ويستنجده                                                |
|     | ــ التوسل في الدعاء                                                                                             |
|     | ــ عدم اتخاذ القبور مساجد                                                                                       |
|     | ــ الاستعانة بميت أو غائب شرك                                                                                   |
|     | ـــ من يقول : اللهم بجاه فلان عندك                                                                              |
|     | ــ طلب الدعاء من الحي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                      |
|     | ــ الاستعانة في رفع الضر بغير الله شرك                                                                          |
| ۳٥  | ـــ من يقول : أدعو الشيخ ليكون لى شفيعًا                                                                        |
|     | ــ حظ النفس في بعض المعاصى                                                                                      |
|     | ــ التمسح بالقبور منهى عنه                                                                                      |
|     | ــ طلب قضاء الحاجات ببركة فلان                                                                                  |
|     | ــ السؤال عن القطب ، الغوث ، الفرد الجامع                                                                       |
| ۳۳  | <ul> <li>شل عن حكم ما يفعله الزائرون لقبور الأنبياء والصالحين</li></ul>                                         |
| ۳٤  | ــ الكسب من هذه الأمور خبيث                                                                                     |
| ٠   | <ul> <li>شئل عن حكم من قالوا : استجابة الدعاء عند قبور أربعة</li> </ul>                                         |
|     | ـ الزيارة البدعية من جنس الشرك                                                                                  |
| ۲۷  | # فصل : في قول بعض المشايخ : إذا نابك شيء فاستوحني                                                              |
| ٧٣  | * فصل : من قرأ آية الكرسى ، واستقبل جهة الشيخ الجيلاني                                                          |
| ۰   | # فصل : في القول : إن الله ينظر إلى الفقراء عند الأكل والمناصفة والسماع                                         |
| ٧٤  | # فصل : في تحرى الصلاة والدعاء عند قبور الأنبياء                                                                |
|     | # فصل: هل الدعاء يستجاب بخاصة في مكان معين كقبور الأنبياء ؟                                                     |
|     | ﴾ فصل : هل يستغيث إلى الله في اللحاء بنبي مرسل ؟ "                                                              |

| ٧٧    | ــ القسم على الله بحق بعض مخلوقاته ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٨    | <ul> <li>* فصل : هل يعظم المكان الذى رؤى فيه النبى ؟</li> </ul>                                                |
| ٧٩    | * فصل : فيما يفعله العامة من النذر لبعض الأشجار والعيون                                                        |
| ٧٩    | * فصل : ليس هناك بقعة تقصد بعبادة إلا المساجد                                                                  |
| ۸٠    | ــ رأى العلماء فيمن سافر لزيارة قبر نبي أو نحو ذلك                                                             |
| ۸۱    | * فصل : في عسقلان ، وجبل لبنان وفضل الثغور                                                                     |
| ۸۳    | * فصلّ : قصد أثر الأنبياء للصّلاة بدعة                                                                         |
| ۸۳    | <b>* فصل : فيمن نادى إذا عثر : يا جاه محمد</b>                                                                 |
| ٨٤    | * فصل : النذور للقبور ولأصحابها معصية ولا يوفى                                                                 |
| ۸٧    | <b>* سئل</b> عمن تنزل به نازلة فيأتى قبور الصالحين ليدعو بكشفها                                                |
| ۸۹    | * فصل في النهي عن اتخاذ القبور مساجد                                                                           |
| 91    | ـ علة النهى عن الصلاة على المقبرة                                                                              |
| 98    | ــ تجوز زيارة قبور الكافرين للعظة بشرط عدم الدعاء لهم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      |
| 90    | _ السلام على النبي ﷺ مستقبل القبلة                                                                             |
| 97    | ــ ما يقال من أن الحوائج تقضى بالصالحين باطل وليس مبرر القصد قبورهم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |
| ١     | ــ إذا قدّر للعثور تأثير فهو نوع من السحر                                                                      |
| ۲ - ۱ | * سئل عن الدعاء عند قبور الصالحين ، هل هو مستجاب ؟                                                             |
| ۱۰۳   | * سئل : هل القصر فى الصلاة جائز إذا كان السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحبن                                   |
| 1 - 9 | <b>* رسالة</b> : من علماء بغداد فى الانتصار للإمام ورأيه فى السفر لزيارة القبور                                |
| 11.   | _ إجابة تعضد إجابة الشيخ                                                                                       |
| 111   | _ إجابة أخرى تعضد إجابة الشيخ                                                                                  |
| 111   | _ إجابة ثالثة تعضد إجابة الشيخ                                                                                 |
| 311   | ــ جواب علماء الشام                                                                                            |
| 110   | ــ جواب عمرو بن أبى الوليد المالكى 👡 👡 ــــــــــــــــــــــــــــــــ                                        |
| 117   | ــ كتاب من بغداد يؤيد فتوى الإمام                                                                              |
|       | <ul> <li>* فصل : الآراء في قصر الصلاة في السفر إلى القبور والرد عليها</li> </ul>                               |
| 174   | ــ كيفية الوقوف عند قبر النبي ﷺ                                                                                |
|       | ــ ما اختلف العلماء فيه بين الحل والحرمة لا يكون قربة ، ومن جعله كذلك خالف                                     |
| 171   | الإجماع                                                                                                        |
| ۱۲۸   | * فصل : مسائل في زيارة قبر الرسول ﷺ                                                                            |
| 171   | ــ اعتقاد النصارى الباطل في ألوهية عيسي                                                                        |
|       | ــ تنازع العلماء في النص بالإجماع على السفر إلى مسجد الرسول ﷺ وزيارة قبره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ١٣٦   | ــ السفر للثغور والعلم مقصود به المعنى لا المكان                                                               |

| ۱۳۷   | ــ المساجد أفضل البقاع                                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۸   | ــ نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى يجزئ عنه الاعتكاف في المسجد الحرام                        |
| ۱٤٠   | * فصل : في بناء الساجد الثلاثة                                                             |
| 731   | _ فضيلة المسجد في كونه مكان عبادة                                                          |
| 188   | ــ قياس زيارة القبور على زيارة قبر الرسول ﷺ ضلال من وجوه                                   |
| ٨٤٨   | ــ أصل الإيمان توحيد الله ، وآيات القرآن دالة على ذلك                                      |
| 107   | ــ انقسام الناس في النبوة والملائكة                                                        |
| 100   | ــ الفتيا التي سجن بسببها الشيخ                                                            |
|       | * فصل : في رد الإمام على فتيا من سجنوه وبيان بطلان شد الرحال للقبور وذلك من                |
| 107   | وجوه خمسين                                                                                 |
| 107   | _ خلاف العلماء حول الزيارة                                                                 |
| ۱٦٠   | ــ ليس للقاضي أن يقضى بأحد الرأيين ويخطئ الآخر ويعاقب عليه                                 |
| 171   | ــ العقوبات والحدود لا يحكم فيها على الغائب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
| 177   | _ صاحب المذهب لا يلزم المسلمين بمذهبه                                                      |
| 170   | ــ لا يقبل قول الحاكم ولا غيره مع مخالفته للكتاب والسنة                                    |
|       | _ لو أفتى العالم بما يخالف السنة في بعض المسائل ، لا يمنع من الفتيا ، بل يبين له           |
| 771   | السنة الصحيحة                                                                              |
| 179   | * قال : حين سأله ولى الأمر عما أفتى به فى زيارة المقابر                                    |
| 179   | _ مقدمة                                                                                    |
| ۱۷٠   | _ توضيح مهام ولى الأمر                                                                     |
| 177   | _ حب الرسول ﷺ واجب علينا                                                                   |
| 177   | * فصل: في زيارة المسجد في مناسك الحج وكيفية السلام على الرسول ﷺ                            |
| ۱۷۷   | ــ الفرق بين الزيارة الشرعية والبدعية                                                      |
| ۱۷۸   | ــ نذر السفر. إلى غير المساجد                                                              |
| ۱۸۱   | ــ النهى عن الشرك جليله ودقيقه                                                             |
| ۱۸۲   | _ شفاعة الرسول ﷺ                                                                           |
| ۱۸٤   | ــ قصر الصلاة في السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين سيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس |
| 77/   | ــ الخلاف في الحلف بالنبي ﷺ                                                                |
| ۱۸۷   | ـــ السفر للمسجد الحرام والمسجد الأقصى اقتداء بالأنبياء                                    |
| ۱۸۸   | ــ السفر إلى البقاع المعظمة من أهل الشرك                                                   |
| 191   | ــ ما أجمع عليه المسلمون فهو حق                                                            |
| 199   | ـــ زيارة القبور بوجه عام والخلاف فيها                                                     |
| 1 - 1 | ــ زيارة القبر للحزن على الميت مباح                                                        |

| ۲ - ۲       | ــ زيارة القبور لها وجهان : منهى عنه ، ومشروع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٠٤         | ــ السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين                                                             |
| ۲۱.         | ــ القول في استحباب أمر أو النهي عنه لا يكون إلا بدليل شرعي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| <b>۲11</b>  | ــ الصلاة على الرسول ﷺ في كل صلاة ، وعند دخول مسجده سي                                           |
| 717         | ــ من اعتقد أن فضيلة المسجد بعد إدخال قبر الرسول ﷺ فهو مخطئ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 710         | ــ إتيان مسجد قباء اقتداء بالرسول ﷺ                                                              |
| 717         | ــ السلام المطلق من خصائص الرسول ﷺ                                                               |
| <b>۲1</b> ۷ | ــ الصلاة على غير الرسول ﷺ                                                                       |
| 111         | ــ كراهة مالك زيارة المسجد الأقصى في وقت معين كالحبج                                             |
| 777         | ـ حقوق الرسول على المسلمين ليست مختصة بحجرته                                                     |
| 779         | ــ سكنى المدينة أفضل لمن كانت طاعاته فيها أكثر                                                   |
| ۲۳.         | ــ البلاء يدفع بصالح العمل                                                                       |
| <b>7</b> ٣٤ | * فصل: في ولاة الأمر أحق بنصرة دين الله                                                          |
| 740         | * فصل : في المعلوم من قبور الأنبياء                                                              |
| 740         | * سئل: هل القبور المزارة الآن قبور أنبياء كما يدعى الناس؟                                        |
| ۲۳۲         | * سئل: هل المشاهد المسماة باسم على والحسين صحيحة ؟                                               |
| ۲۳۷         | ــ السنة لمن زار قبر مسلم ميت                                                                    |
| ۲۳۸         | * سئل عن مشهد الحسين بالقاهرة ، وعن حمل رأسه إليها مسمسه الحسين                                  |
| ٧٤.         | ــ أصل مشهد القاهرة منقول عن عسقلان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         |
| 131         | _ المنامات لا يثبت بها شيء                                                                       |
| 784         | ــ تعظيم القبور فيه اقتداء بالنصارى                                                              |
| 720         | * فصل : في التدليل على أن مشهد الحسين ليس فيه رأسه سيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس          |
| 727         | ــ المعتمد أن رأس الحسين دفن بالمدينة                                                            |
| ۲٥.         | ــ المسلم لا يلعن مطلقا وإنما يلعن عمل الشخص                                                     |
|             | ــ اختلاف الصحابة وما حدث من فتن يحمل على أحد وجوه : إما عمل مشكور أو                            |
| 701         | ذنب مغفور ، أو اجتهاد عفى لصاحبه عن الخطأ فيه                                                    |
| 704         | ــ ما يروى من أسر آل البيت كذب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               |
| Y0V         | * سئل عن ريارة قبر الحسين والسيدة نفيسة والصلاة عند الضريح                                       |
|             | * قال : في وفاة بنت يزيد بن السكن وقبرها وقبور بعض الصحابة سيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس |
|             | * سئل عمن بأخذ الأضحية ليذبحها في القرافة                                                        |
|             | * سئل عمن غدى إلى التكروري ليتفرج فغرق ، أهو شهيد ؟                                              |
| 177         | * سئل: هل في هذه الأمة قوم صالحون غيبهم الله ، لا يراهم إلا من أرادوا ؟                          |
|             | ــ المكاشفات تقع من أولياء الله ، وتقع من أولياء الشياطين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |

| 777 | * سئل عن تعبد النبي ﷺ قبل مبعثه                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 377 | * فصل : في قصد الصلاة والدعاء في مكان لم يقصد النبي ﷺ الصلاة والدعاء فيه |
| ٢٢٢ | * فصل: في مناقب أهل الشام                                                |
| 777 | - حديث : « لا تنال طائفة من أمتر ظاهرين على الحق »                       |

رقم الإيداع : ٥٨٩٠ / ١٩٩٧ م I.S.B.N:977 - 15 - 0198 - 4

مُحَوِّنَ مُلِلْ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّلِيلِ الْمُعَلِّلِ لِشَدَيْجُ الْإِسْلَامِ تِقِيَّ الدِّينِ أَجْمَدِ بْنَ يَمِيَةُ الْجُرَّانِيَ حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ۸۱۶۱ هــ۷۹۹۷ م



حار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع . ج. ١٠٠٥ ـ الهنصورة الرحاوة : ش الإمام محمد عبده المواجد لكلية الآداب ص . ب ٣٠٠ ت ۲۰۹۷۷۸ ناکس۳۰۹۷۲۰ تاکس۳۰۹۷۷۸ ناکس۲۷۹۷۸ الهكتبة : أمام كلية الطب ت ٣٤٧٤٢٣

حكتبة الغبيكان ــ المملكة الغربية السغودية الوياف ـ طريق الملك فهد مع تقاطع العروبة ص.ب٧٠٧٠ الرمز ١١٥٩٥ ماتف ٤٦٥٤٤٢٤ ..... فاكس ٤٦٥٤٤٢٤

محدول المنافي المنافي

اعُنَىَ بِهَا وَخَدَجَ أَحَادِيثِهَا عَ**امِرا لِجِزَار** 

> المجَلَّدُ لنَّامِ وَالعِيْرُونِ المجَلَّدُ لنَّامِ نَ عِيْرِونِ

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



كتساب الفقه الجسزء الثامن الجهاد



## بسم الله الرحمن الرحيم

سُمُّلَ شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - قدس الله روحه - عن الحديث وهو: «حرس ليلة على ساحل البحر، أفضل من عمل رجل في أهله ألف سنة»(١)، وعن سكنى مكة والبيت المقدس والمدينة المنورة على نية العبادة والانقطاع إلى الله - تعالى - والسكنى بدمياط وأسكندرية وطرابلس على نية الرباط: أيهم أفضل؟

# فأجاب:

الحمد الله، بل المقام في ثغور المسلمين كالشغور الشامية والمصرية أفضل من المجاورة في المساجد الثلاثة، وما أعلم في هذا نزاعًا بين أهل العلم، وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة؛ وذلك لأن الرباط من جنس الجهاد، والمجاورة غايتها أن تكون من جنس الحج، كما قال تعالى: ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعَمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ لا يَسْتَوُونَ عِندَ اللّهِ ﴾ [التوبة: ١٩].

وفى الصحيحين عن النبى على أنه سئل: أى الأعمال أفضل؟ قال: "إيمان بالله ورسوله". قيل: ثم ماذا؟ قال: "ثم حج مبرور" (٢). وقد روى: "غزوة فى سبيل الله أفضل من سبعين حجة" (٣)، وقد روى مسلم فى صحيحه عن سلمان الفارسى: أن النبى على قال: "رباط يوم وليلة فى سبيل الله، خير من صيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطًا، مات مجاهدًا، وأجرى عليه رزقه من الجنة، وأمن الفتان" (٤). وفى السنن عن عثمان عن النبي على أنه قال: "رباط يوم فى سبيل الله، خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل" (٥)؛ وهذا قاله عثمان على منبر رسول الله على خير من ألف يوم في منبر رسول الله على عنبر رسول الله عنه عنبر رسول الله عنه عنه عنه النبال الله عنه عنه النبور و على النبور و عنه و عنه

<sup>(</sup>۱) ابن ماجمه فى الجهاد (۲۷۷۰) عن أنس بن مالك بلفظ: «حرس ليلة فى سبيل الله أفضل من صيام رجل وقيامه فى أهله ألف سنة السنة ثلاثمائة وستون يومًا، واليوم كألف سنة». وأحمد ١/ ٦١، ٦٥ عن عثمان بن عفان بلفظ: «حرس ليلة فى سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها».

<sup>(</sup>٢) البخاري في الحج (١٥١٩) ومسلم في الإيمان (٨٣/ ١٣٥) كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) ابن أبى شيبة ٥/ ٢٠٤ بلفظ: «خمسين حجة» والقول لابن عمر، والدر المنثور ٢٤٨/١ بلفظ: «أربعين حجة» وهو جزء من حديث عن ابن عباس مرفوعًا، والمنذرى فى الترغيب والترهيب ٢/ ٢٩٠ بلفظ السيوطى عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) مسلم في الإمارة (١٩١٣/١٦٣).

<sup>(</sup>٥) الترمذي في الجهاد (١٦٦٧) والنسائي في الجهاد (٣١٦٩) والدارمي في الجهاد ٢/١١٪ وأحمد ١/٦٥، ٧٥.

وذكر أنه قال لهم ذلك تبليغًا للسنة.

وقال أبو هـريرة: لأن أرابط ليلة في سبـيل الله، أحب إلى من أن أقوم ليلة القــدر عند الحجر الأسود.

وفضائل الرباط والحرس في سبيل الله كثيرة لا تسعها هذه الورقة. والله أعلم.

المسؤول من السادة العلماء، القادة الفضلاء، أئمة الدين ـ رضى الله عنهم أجمعين ـ أن يخبرونا بفضائل الرمى وتعليمه، وما ورد فيمن تركه بعد تعلمه، وأيما أفضل: الرمى بالقوس أو الطعن بالرمح، أو الضرب بالسيف؟ وهل لكل واحد منهم علم يختص به ومحل يليق به؟

وإذا عَلَّم رجل رجلاً الرمى أو الطعن وغيرهما من آلات الحرب والجهاد في سبيل الله ـ تعالى ـ وجحد تعليمه، وانتقل إلى غيره وانتمى إليه: هل يأثم بذلك أم لا؟

وإذا قال قائل لهذا المنتقل: أنت مهدور، أو تقتل: أثم بذلك أم لا؟ وإن زاد فقال له: أنت لقيط، أو ولد زنا: يعد قذفًا، ويحد بذلك أم لا؟

وهل يحل للأستاذ الثانى أن يقبل هذا المنتقل ويعزره على جحده لمعلمه؟ وإذا قال المنتقل: أنا أنتمى إلى فلان تعليمًا وتخريجًا، وإلى فلان إفادة وتفهيمًا: هل يسوغ له ذلك أم لا؟ وهل للمبتدئ أن يقوم فى وسط جماعة من الأستاذين والمتعلمين ويقول: ياجماعة الخير، أسأل الله ـ تعالى ـ وأسألكم أن تسألوا فلانًا أن يقبلنى أن أكون له أخًا أو رفيقًا، أو غلامًا، أو تلميذًا، أو ما أشبه ذلك، فيقوم أحد الجماعة فيأخذ عليه العهد، ويشترط عليه ما يريده، ويشد وسطه بمنديل أو غيره: فهل يسوغ هذا الفعل أم لا لما يترتب عليه من المحاماة والعصبية لأستاذ، بحيث يصير لكل من الأستاذين إخوان ورفقاء وأحزاب وتلاميذ يقومون معه إذا قام بحق أو باطل، ويعادون من عاداه ويوالون من والاه؟

وهل إذا اجتمعوا للرمى على رهن: هل يحل أم لا؟ وهل يقدح في عدالة الأستاذ إذا فعل التلامذة ما لا يحل في الدين ويقرهم على ذلك؟ وهل إذا شد المعلم للتلميذ، وحصل بذلك هبة وكرامة \_ وجميع ذلك في العرف يرجع إلى الأستاذ \_ يحل له تناوله أم لا؟ وهل للأستاذ أن يقبل أجرة أو هبة أو هدية؟ فإن المعلم تلحقه كلفة من آلات وغيرها.

أفتونا مأجورين وأرشدونا ـ رضى الله عنكم أجمعين.

# فأجاب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية \_ رضى الله عنه \_:

الحمد لله رب العالمين، الرمى في سبيل الله، والطعن في سبيل الله، والضرب في سبيل الله، والضرب في سبيل الله كل ذلك مما أمر الله ـ تعالى ـ به ورسوله، وقد ذكر الله ـ تعالى ـ الثلاثة، فقال تعالى: ﴿ فَإِذَا لَقَيتُمُ اللَّهِ يَنَ كَفَرُوا فَضَرْبُ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَتْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فَدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أُوزُارَهَا ﴾ [محمد: ٤]، وقال تعالى: ﴿ فَاصْرِبُوا فَوْقَ الأَعْناقِ وَاصْرِبُوا مَنْهُمْ كُلُّ بَنَانِ ﴾ [الأنفال: ١٢]، وقال تعالى: ﴿ فَا أَيْهَا اللَّهِ يَ اللَّهُ بِشَيْءُ مِن قُوةً السَّعْنَاقُ وَاصْرِبُوا الله بَعْنَاقُ وَاصْرِبُوا اللَّهُ مِن قُوةً السَّعْنَاقُ وَاصْرِبُوا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَعَدُوكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ ﴾ [الأنفال: ٢٠]. وقد ثبت وَمِن ربّاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُو اللَّه وَعَدُوكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ ﴾ [الأنفال: ٢٠]. وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن النبي ﷺ: أنه قرأ على المنبر هذه الآية فقال: «ألا إن القوة الرمى» ألا إن القوة الرمى» ألا إن القوة الرمى، ألا إن القوة الرمى» ألا إن القوة الرمى» ألا إن القوة الرمى» ألا إن القوة الرمى» ألا إن القوة الرمى، ألا إن القوة الرمى» ألا إن القوة الرمى، ألا إن القوة الرمى» ألا إن القوة الرمى الله المؤلِق الله المؤلِق الله قول علي المنبر هذه الآية في المؤلِق المؤلِق المؤلِق المؤلِق الله المؤلِق المؤل

وثبت عنه على الصحيح أنه قال: «ارموا واركبوا. وإن ترموا أحب إلى من أن تركبوا» و«من تعلم الرمى ثم نسيه، فليس منا» (٣)، وفي رواية: «ومن تعلم الرمى ثم نسيه فهي نعمة جحدها» (٤). وفي السنن عنه على أنه قال: «كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل، إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته: فإنهن من الحق» (٥). وقال: «ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه (١).

وقال مكحول: كتب عمر بن الخطاب إلى الشام: أن علموا أولادكم الرمى والفروسية. وفي صحيح البخاري عنه على أنه قال: «ارموا بني إسماعيل؛ فإن أباكم كان راميًا».

<sup>(</sup>١) مسلم في الإمارة (١٩١٧/ ١٦٧) وأبو داود في الجهاد (٢٥١٤) والترمذي في التفسير (٣٠٨٣) وابن ماجه في الجهاد (٢٨١٣) وأحمد ٢٠١٤)، كلهم عن عقبة بن عامر.

<sup>(</sup>۲) أبو داود في الجهاد (۲۰۱۳) والترمذي في فضائل الجهاد (۱۲۳۷) والنسائي في الحيل (۳۰۷۸) وابن ماجه في الجهاد (۲۸۱۱) والمدارمي في الجهاد ۲/۲۰۷ وأحمد ۱٤٤، ۱٤۲، ۱٤۸، کلهم عن عقبـة بن عامر إلا الترمذي فعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين.

<sup>(</sup>٣) مسلم في الإمارة (١٩١٩/١٩١٩) عن عقبة بن عامر وفيه زيادة.

<sup>(</sup>٤) أبو داود في الجهاد (٢٥١٣) والنسائى في الخيل (٣٥٧٨) وابن ماجه في الجهاد (٢٨١٤) وأحمد ١٤٤٤، ١٤٦، ١٤٦، كلهم عن عقبة بن عامر.

<sup>(</sup>٥) أبو داود في الجهاد (٢٥١٣) والترمذي في الفضائل (١٦٣٧) والنسائي في الخيل (٣٥٧٨) والدارمي في الجهاد ٢٠٥/٢ وأحمد ٤/ ٢٠٤، ١٤٦، ١٤٨، كلهم عن عقبة بن عامر، إلا الترمذي فعن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي حسين.

 <sup>(</sup>٦) مسلم فى الإمارة (١٩١٨/١٩١٨) والترمـذى فى تفسير القرآن (٣٠٨٣) وأحمـد ١٥٧/٤، كلهم عن عقبة بن عامر.

ومر على نفر من أسلم ينتضلون فقال ﷺ: «ارموا بنى إسماعيل؛ فإن أباكم كمان راميًا، ارموا مع بنى فلان». فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال: «مالكم لا ترمون؟» قالوا: كيف نرمى وأنت معهم؟ فقال: «ارموا وأنا معكم كلكم»(۱).

وقال سعد بن أبى وقاص ـ رضى الله عنه ـ: مثل لى رسول الله ﷺ ـ يعنى نفض كنانته يوم أحد ـ وقال: «ارم فداك أبى وأمى»(٢). وقال على بن أبى طالب: ما رأيت رسول الله ﷺ جمع أبويه لأحد إلا لسعد: قال له: «ارم سعد، فداك أبى وأمى»(٣).

وقال أنس بن مالك: قال رسول الله ﷺ: «لصوت أبى طلحة فى الجيش خير من مائة». وكان إذا كان فى الجيش جثا بين يديه، ونشر كنانته، فقال: نفسى لنفسك الفداء، ووجهى لوجهك الوقاء (٤). وكان النبى ﷺ له السيف والقوس والرمح. وفى السنن عنه أنه قال: «من رمى بسهم فى سبيل الله بلغ العدو أو لم يبلغه كانت له عدل رقبة» (٥).

وفى السنن عنه على أنه قبال: "إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: صانعه يحتسب فى صنعته الخير، والرامى به، والممد به (١). وهذا لأن هذه الأعسمال هى أعمال الجهاد، والجهاد أفضل ما تطوع به الإنسان، وتطوعه أفضل من تطوع الحيج وغيره، كما قال تعالى: ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيُومُ الآخِرِ وَعَره وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ الله لا يَسْتَوُونَ عندَ الله وَالله لا يَهْدى الْقَوْمَ الظّالمينَ الله يَالله وَاليومُ وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ الله بِأَمْوالهِمْ وَأَنفُسهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عندَ الله وَأُولَتَكَ هُمُ الْفَائِرُونَ . يُبشّرهُمْ رَبُهُم بِرَحْمَةً مِنهُ وَرضُوان وَجَنّات لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ . خَالدينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ الله عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ [التوبة: ١٩ - ٢٢].

وفى الصحيح: أن رجلاً قال: لا أبالى ألا أعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، فقال على بن أبى طالب: الجهاد فى سبيل الله أفضل من هذا كله. فقال عمر بن الخطاب: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله ﷺ. ولكن إذا قضيت الصلاة. سألته

<sup>(</sup>١) البخاري في الجهاد (٢٨٩٩) عن سلمة بن الأكوع.

<sup>(</sup>٢) البخارى في المغارى (٤٠٥٥) والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ١٦٢.

<sup>(</sup>٣) البخاري في المغازي (٤٠٥٩) ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤١١/١١).

<sup>(</sup>٤) أحمد ٣/ ٢٦١ بلفظ: «فئة» بدلاً من: «مائة».

<sup>(</sup>٥) النسائى فى الجهاد (٣١٤٢) وأحمد ٤/ ٢٨٦، كلاهما عن عمرو بن عبسة.

<sup>(</sup>٦) أبو داود فى الجهاد (٢٥١٣) والترمــذى فى فضائل الجــهاد (١٦٣٧) وقال: «هذا حــديث حسن صــحيح»، والنسائى فــى الخيل (٣٥٧٨) وابن ماجــه فى الجهاد (٢٨١١) والدارمــى فى الجهاد ٢/٤، ٢٠٥ وأحــمد ٤/١٤٤، ١٤٦، ١٤٦، ١٤٤، كلهم عن عقبة بن عامر.

عن ذلك، فسأله، فأنزل الله هذه الآية، فبين لهم أن الإيمان والجهاد أفضل من عمارة المسجد الحرام والحجج والعمرة والطواف ومن الإحسان إلى الحجاج بالسقاية؛ ولهذا قال أبو هريرة \_ رضى الله عنه \_: لأن أرابط ليلة في سبيل الله، أحب إلى من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود.

ولهذا كان الرباط فى الثغور أفضل من المجاورة بمكة والمدينة، والعمل بالرمح والقوس فى الثغور، أفضل من صلاة التطوع. وأما فى الأمصار البعيدة من العدو، فهو نظير صلاة التطوع.

وفى الصحيحين عن النبى ﷺ أنه قال: «إن فى الجنة مائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين فى سبيله»(١).

وهذه الأعمال كل منها له محل يليق به هو أفضل فيه من غيره، فالسيف عند مواصلة العدو، والطعن عند مقاربته، والرمى عند بعده أو عند الحائل كالنهر والحصن ونحو ذلك. فكلما كان أنكى في العدو وأنفع للمسلمين، فهو أفضل. وهذا يختلف باختلاف أحوال العدو، وباختلاف حال المجاهدين في العدو. ومنه ما يكون الرمى فيه أنفع، ومنه ما يكون الطعن فيه أنفع، وهذا مما يعلمه المقاتلون.

#### فصـــل

وتعلم هذه الصناعات هو من الأعمال الصالحة لمن يبتغى بذلك وجه الله ـ عز وجل ـ فمن علم غيره ذلك، كان شريكه فى كل جهاد يجاهد به، لا ينقص أحدهما من الأجر شيئًا، كالذى يقرأ القرآن ويعلم العلم. وعلى المتعلم أن يحسن نيته فى ذلك ويقصد به وجه الله ـ تعالى ـ وعلى المعلم أن ينصح للمتعلم ويجتهد فى تعليمه، وعلى المتعلم أن يعرف حرمة أستاذه ويشكر إحسانه إليه، فإنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ولا يجحد حقه ولا ينكر معروفه.

وعلى المعلمين أن يكونوا متعاونين على البر والتقوى كما أمر النبى على بقوله: «المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه»(٢). وقوله: «مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر»(٣)، وقوله على: «والذى نفسى بيده، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه من الخير ما يحبه لنفسه»(٤).

<sup>(</sup>۱) البخارى في الجهاد (۲۷۹۰) عن أبي هريرة، والنسائي في الجهاد (۳۱۳۲) عن أبي الدرداء، وعن أبي سعيد (۳۱۳۱) ولم يذكر الإمام المزي رواية لمسلم من نفس الطرق.

<sup>(</sup>٢) البخاري في المظالم (٢٤٤٢) ومسلم في البر والصلة (٢٥٦٤/٣٢) .

<sup>(</sup>٣) البخاري في الأدب (٦١١) ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٦/ ٦٦) .

<sup>(</sup>٤) البخاري في الإيمان (١٣) ومسلم في الإيمان (٤٥/ ٧١) .

وقوله: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا» وشبك بين أصابعه (١)، وقال على الله الله إخوانًا» (٢). وهذا كله تحاسدوا ولا تقاطعوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانًا» (٢). وهذا كله في الصحيح.

وفى السنن عنه على الله أنه قال: «ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟». قالوا: بلى يارسول الله، قال: «صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هى الحالقة، لا أقول: تحلق الشعر ولكن تحلق الدين»(٣).

وفى الصحيح عنه على أنه قال: «تفتح أبواب الجنة كل يوم إثنين وخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئًا، إلا رجلاً كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا» (٤). وقال على: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» (٥).

وليس لأحد من المعلمين أن يعتدى على الآخر، ولا يؤذيه بقول ولا فعل بغير حق؛ فإن الله \_ تعالى \_ يقول: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب: ٥٨]، وليس لأحد أن يعاقب أحدًا على غير ظلم ولا تعدى حد ولا تضييع حق، بل لأجل هواه. فإن هذا من الظلم الذي حرم الله ورسوله. فقد قال \_ تعالى \_ فيما روى عنه نبيه على: «ياعبادى، إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرمًا، فلا تظالموا (١).

وإذا جنى شخص فلا يجوز أن يعاقب بغير العقوبة الشرعية، وليس لأحد من المتعلمين والأستاذين أن يعاقبه بما يشاء. وليس لأحد أن يعاونه ولا يوافقه على ذلك، مثل أن يأمر بهجر شخص فيهجره بغير ذنب شرعى، أو يقول: أقعدته أو أهدرته أو نحو ذلك، فإن هذا من جنس ما يفعله القساقسة والرهبان مع النصارى والحزابون مع اليهود، ومن جنس ما يفعله أئمة الضلالة والغواية مع أتباعهم. وقد قال الصديق الذى هو خليفة رسول الله على أمته: أطيعونى ما أطعت الله، فإن عصيت الله، فلا طاعة لى عليكم. وقد قال النبى عطيه: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»(٧). وقال: «من أمركم بمعصية الله، فلا تطيعوه»(٨).

<sup>(</sup>١) البخاري في الصلاة (٤٨١) ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٥/ ٢٥) .

<sup>(</sup>٢) البخاري في الأدب (٦٠٦٥) ومسلم في البر والصلة (٢٥٥٩/ ٢٤، ٢٢) .

<sup>(</sup>٣) أبو داود في الأدب (٤٩١٩) والترمذي في صفة القيامة (٢٥٠٩) وقال : ﴿ حديث صحيح ﴾ .

<sup>(</sup>٤) مسلم في البر والصلة (٢٥٦٥/ ٣٥) عن أبي هريرة. وكررها مسلم ثلاثًا.

<sup>(</sup>٥) مسلم في البر والصلة (٢٥٠/ ٢٥، ٢٥ مكرر) عن أبي أيوب الأنصاري.

<sup>(</sup>٦) مسلم في البر والصلة (٢٥٧٧/ ٥٥) عن أبي ذر. (٧) أحمد ٦٦/٥ عن عمران بن حصين.

<sup>(</sup>٨) ابن ماجه في الجهاد (٢٨٦٣) وفي الزوائد: ﴿إِسناده صحيح ﴾، وأحمد ٣/ ٢٧، كلاهما عن أبي سعيد الخدري.

فإذا كان المعلم أو الأستاذ قد أمر بهجر شخص، أو بإهداره وإسقاطه وإبعاده ونحو ذلك، نظر فيه، فإن كان قد فعل ذنبًا شرعيًا، عوقب بقدر ذنبه بلا زيادة. وإن لم يكن أذنب ذنبًا شرعيًا، لم يجز أن يعاقب بشىء لأجل غرض المعلم أو غيره.

وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقى بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونون مثل الأخوة المتعاونين على البر والتقوى كما قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُونَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُونَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ والْعُدُوانِ ﴾ [المائدة: ٢].

وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدًا بموافقته على كل ما يريده، وموالاة من يواليه، ومعاداة من يعاديه. بل من فعل هذا، كان من جنس جنكزخان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقًا والى، ومن خالفهم عدوًا باغى. بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله ورسوله بأن يطيعوا الله ورسوله؛ ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله؛ ويحرموا ما حرم الله ورسوله؛ ويرعوا حقوق المعلمين كما أمر الله ورسوله. فإن كان أستاذ أحد مظلومًا نصره، وإن كان ظالمًا لم يعاونه على الظلم بل يمنعه منه؛ كما ثبت في الصحيح عن النبي عليه أنه قال: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا». قيل: يارسول الله، أنصره مظلومًا فكيف أنصره ظالمًا؟ قال: «تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه»(١).

وإذا وقع بين معلم ومعلم أو تلميذ وتلميذ أو معلم وتلميذ خصومة ومشاجرة، لم يجز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق، فلا يعاونه بجهل ولا بهوى، بل ينظر فى الأمر فإذا تبين له الحق، أعان المحق منهما على المبطل، سواء كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيره، فيكون المقصود عبادة الله أصحاب غيره، وسواء كان المبطل من أصحابه أو أصحاب غيره، فيكون المقصود عبادة الله وحده وطاعة رسوله؛ واتباع الحق والقيام بالقسط. قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا اللّهِ يَا أَنُهُا اللّهِ اللّهُ أَوْلَىٰ قَوَّامِينَ بِالْقسط شُهَدَاء لله وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسكُمْ أو الوالدين والأقربين إن يكن عَبياً أوْ فَقيراً فَالله أولىٰ بهما فَلا تَتَبعُوا الْهَوَى أَن تَعْدلُوا وَإِن تَلُووا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنّ اللّه كَانَ بِما تَعْملُونَ خَبيراً ﴾ [النساء: بهما فلا تَتَبعُوا الهوَى لمانه: فيخبر بالكذب. والإعراض: أن يكتم الحق؛ فإن الساكت عن الحق شيطان أخرس.

ومن مال مع صاحبه \_ سواء كان الحق له أو عليه \_ فقد حكم بحكم الجاهلية وخرج عن حكم الله ورسوله، والواجب على جميعهم أن يكونوا يدًا واحدة مع الحقى على المبطل، فيكون المعظم عندهم من عظمه الله ورسوله، والمقدم عندهم من قدمه الله ورسوله، والمحبوب عندهم من أحبه الله ورسوله، والمهان عندهم من أهانه الله ورسوله بحسب ما

<sup>(</sup>١) البخاري في المظالم (٢٤٤٣، ٢٤٤٣) ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٤) .

يرضى الله ورسوله لا بحسب الأهواء؛ فإنه من يطع الله ورسـوله، فقد رشد. ومن يعص الله ورسوله، فإنه لا يضر إلا نفسه.

فهذا هو الأصل الذي عليهم اعتماده. وحينئذ، فلا حاجة إلى تفرقهم وتشيعهم، فإن الله \_ تعالى \_ يقول: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: الله \_ تعالى \_ يقول: ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدُ مَا جَاءَهُمُ الْبَيّنَاتُ ﴾ [آل عمران: ١٠٥]، وإذا كان الرجل قد علمه أستاذ عرف قدر إحسانه إليه وشكره.

ولا يشد وسطه لا لمعلمه ولا لغير معلمه، فإن شد الوسط لشخص معين وانتسابه إليه ـ كما ذكر في السؤال ـ: من بدع الجاهلية، ومن جنس التحالف الذي كان المشركون يفعلونه، ومن جنس تفرق قيس ويمن. فإن كان المقصود بهذا الشد والانتماء التعاون على البر والتقوى، فهذا قد أمر الله به ورسوله له ولغيره بدون هذا الشد، وإن كان المقصود به التعاون على الإثم والعدوان، فهذا قد حرمه الله ورسوله فما قصد بهذا من خير، ففي أمر الله ورسوله بكل معروف استغناء أمر المعلمين، وما قصد بهذا من شر، فقد حرمه الله ورسوله.

فليس لمعلم أن يحالف تلامذته على هذا، ولا لغير المعلم أن يأخذ أحدًا من تلامذته لينسبوا إليه على الوجه البدعى: لا ابتداء، ولا إفادة. وليس له أن يجحد حق الأول عليه، وليس للأول أن يمنع أحدًا من إفادته التعلم من غيره، وليس للثاني أن يقول: شد لى وانتسب لى دون معلمك الأول، بل إن تعلم من اثنين فإنه يراعى حق كل منهما، ولا يتعصب لا للأول ولا للثانى، وإذا كان تعليم الأول له أكثر، كانت رعايته لحقه أكثر.

وإذا اجتمعوا على طاعة الله ورسوله، وتعاونوا على البر والتقوى، لم يكن أحد مع أحد في كل شيء، بل يكون كل شخص مع كل شخص في طاعة الله ورسوله، ولا يكونون مع أحد في معصية الله ورسوله، بل يتعاونون على الصدق والعدل والإحسان، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ونصر المظلوم وكل ما يحبه الله ورسوله، ولا يتعاونون لا على ظلم ولا عصبية جاهلية. ولا اتباع الهوى بدون هدى من الله، ولا تنفرق ولا اختلاف؛ ولا شد وسط لشخص ليتابعه في كل شيء، ولا يحالفه على غير ما أمر الله به ورسوله.

وحينئذ، فلا ينتقل أحد عن أحد إلى أحد، ولا ينتمى أحد: لا لـقيطًا، ولا ثقيلاً ولا غير ذلك من أسماء الجاهلية، فإن هذه الأمور إنما ولدها كون الأستاذ يريد أن يوافقه تلميذه على ما يريد، فيوالى من يواليه، ويعادى من يعاديه مطلقًا. وهذا حرام، ليس لأحد أن يأمر به أحدًا، ولا يجيب عليه أحدًا، بل تجمعهم السنة وتفرقهم البدعة. يجمعهم فعل ما

أمر الله به، ورسوله وتفرق بينهم معصية الله ورسوله، حتى يصير الناس أهل طاعة الله أو أهل معصية الله أو أهل معصية الله، فلا تكون العبادة إلا لله ـ عز وجل ـ ولا الطاعة المطلقة إلا له ـ سبحانه ـ ولرسوله ﷺ.

ولا ريب أنهم إذا كانوا على عادتهم الجاهلية \_ أى: من علمه أستاذ كان محالفًا له \_ كان المنتقل عن الأول إلى الثانى ظالمًا باغيًا ناقضًا لعهده غير موثوق بعقده؛ وهذا \_ أيضًا \_ حرام وإثم، هذا أعظم من إثم من لم يفعل مثل فعله؛ بل مثل هذا إذا انتقل إلى غير أستاذه وحالفه، كان قد فعل حرامًا، فيكون مثل لحم الخنزير الميت. فإنه لا بعهد الله ورسوله أوفى، ولا بعهد الأول. بل كان بمنزلة المتلاعب الذى لا عهد له، ولا دين له ولا وفاء. وقد كانوا في الجاهلية يحالف الرجل قبيلة فإذا وجد أقوى منها؛ نقض عهد الأولى وحالف الثانية \_ وهو شبيه بحال هؤلاء \_ فأنزل الله تعالى: ﴿ وَأُوفُوا بِعَهْدُ الله إِذَا عَاهَدتُمْ وَلا تَنقض عهد الأولى وحالف الثانية \_ وهو شبيه بحال هؤلاء \_ فأنزل الله تعالى: ﴿ وَأُوفُوا بِعَهْدُ الله إِذَا عَاهَدتُمْ وَلا كَاتُي نَقضَ عَمْدُ الله إِذَا عَاهَدَمُ مَن يَشَاءُ وَلَدَ مَعْدُ أَن تَكُونُ أُمَّةً هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةً كَالِي نَقض عَمْدُ الله به وَلَيْبَيْنُ لَكُمْ يَوْمُ الْقيَامَة مَا كُنتُمْ فيه تَخْتَلَفُونَ . وَلَوْ شَاءَ اللّه لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحدَةً إِنّمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةً وَاحدَةً وَلَكُن يُضِلُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدى مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنُ عَمًا كُنتُمْ فيه مَنْ مَن مَن يَشَاءُ وَيَهْدى مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنُ عَمًا كُنتُمْ قَعْمَلُونَ . وَلَوْ شَاءَ اللّه لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحدَةً بَيْنكُمْ فَتَزِلَ قَدَمْ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَدُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُمْ عَن سَبِيلِ اللّه وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ هُ النحل: ٩٩ عَلَا الله وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ هُ النحل: ٩٩ ع ٤٤].

وعليهم أن يأتمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر، ولا يدعوا بينهم من يظهر ظلمًا أو فاحشة، ولا يدعوا صبيًا أمرد يتبرج أو يظهر ما يفتن به الناس، ولا أن يعاشر من يتهم بعشرته، ولا يكرم لغرض فاسد.

ومن حالف شخصًا على أن يوالى من والاه ويعادى من عاداه، كان من جنس التتر المجاهدين في سبيل الله \_ تعالى \_ ولا المجاهدين في سبيل الله \_ تعالى \_ ولا من جند المسلمين، ولا يجوز أن يكون مثل هؤلاء من عسكر المسلمين، بل هؤلاء من عسكر الشيطان، ولكن يحسن أن يقول لتلميذه: عليك عهد الله وميثاقه أن توالى من والى الله ورسوله، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الله ورسوله، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. وإذا كان الحق معى، نصرت الحق، وإن كنت على الباطل، لم تنصر الباطل. فمن التزم هذا، كان من المجاهدين في سبيل الله \_ تعالى \_ الذين يريدون أن يكون الدين كله لله، وتكون كلمة الله هي العليا.

وفي الصحيحين: أن النبي ﷺ قيل له: يارسول الله، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل

حمية ويقاتل رياء، فأى ذلك فى سبيل الله؟ فقال: "من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا، فهو فى سبيل الله" (١). فإذا كان المجاهد الذى يقاتل حمية للمسلمين؛ أو يقاتل رياء للناس ليمدحوه، أو يقاتل لما فيه من الشجاعة: لا يكون قتاله فى سبيل الله - عز وجل - حتى يقاتل لتكون كلمة الله هى العليا، فكيف من يكون أفضل تعلمه صناعة القتال مبنيًا على أساس فاسد ليعاون شخصًا مخلوقًا على شخص مخلوق؟! فمن فعل ذلك، كان من أهل الجاهلية الجهلاء، والتتر الخارجين عن شريعة الإسلام، ومثل هؤلاء يستحقون العقوبة البليغة الشرعية التي تزجرهم وأمشالهم عن مثل هذا التفرق والاختلاف، حتى يكون الدين كله لله والطاعة لله ورسوله، ويكونون قائمين بالقسط يوالون لله ورسوله، ويحبون لله ويبغضون لله، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.

وللمعلمين أن يطلبوا جعلاً ممن يعلمونه هذه الصناعة. فإن أخذ الجعل والعوض على تعليم هذه الصناعة جائز، والاكتساب بذلك أحسن المكاسب، ولو أهدى المعلم لأستاذه لأجل تعليمه وأعطاه ما حصل له من السبق أو غير السبق عوضًا عن تعليمه وتحصيله الآلات واستكرائه الحانوت، كان ذلك جائزًا، للأستاذ قبوله، وبذل العوض في ذلك من أفضل الأعمال ، حتى أن الشريعة مضت بأنه يجوز أن يبذل العوض للمسابقين من غيرهما.

فإذا أخرج ولى الأمر مالاً من بيت المال للمسابقين بالنشاب والخيل والإبل، كان ذلك جائزاً باتفاق الأئمة. ولو تبرع رجل مسلم ببذل الجعل فى ذلك، كان مأجوراً على ذلك، وكذلك ما يعطيه الرجل لمن يعلمه ذلك، هو ممن يثاب عليه. وهذا لأن هذه الأعمال منفعتها عامة للمسلمين، فيجوز بذل العوض من آحاد المسلمين فكان جائزاً، وإن أخرجا جميعًا العوض وكان معهما آخر محللاً يكافيها، كان ذلك جائزاً، وإن لم يكن بينهما محلل، فبذل أحدهما شيئًا طابت به نفسه من غير إلزام له أطعم به الجماعة، أو أعطاه للمعلم أو أعطاه لرفيقه، كان ذلك جائزاً.

وأصل هذا أن يعلم أن هذه الأعمال عون على الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله مقصوده أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا.

وجماع الدين شيئان:

أحدهما: ألا نعبد إلا الله تعالى.

والثاني: أن نعبده بما شرع، لا نعبده بالبدع، كما قال تعالى: ﴿ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ

<sup>(</sup>١) البخاري في التوحيد (٧٤٥٨) ومسلم في الإمارة (١٩٠٤/١٥)، كلاهما عن أبي موسى.

عَمَلاً ﴾ [الملك: ٢]، قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه. قيل له: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا، لم يقبل. وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا، لم يقبل حتى يكون خالصًا صوابًا، والخالص: أن يكون لله. والصواب: أن يكون على السنة.

وكان عمر بن الخطاب يقول فى دعائه: اللهم اجعل عملى كله صالحًا، واجعله لوجهك خالصًا، ولا تجعل لأحد فيه شيئًا.

وهذا هو دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، وهو الاستسلام لله وحده. فمن لم يستسلم له، كان مستكبرًا عن عبادته، وقد قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٢٠]، ومن استسلم لله ولغيره، كان مشركًا، فقد قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ﴾ [النساء: ٤٨، ١١٦]؛ ولهذا كان لله حق لا يشركه فيه أحد من المخلوقين، فلا يعبد إلا الله ولا يخاف إلا الله، ولا يتقي إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يدعى إلا الله، كما قال تعالى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاً تَعْبُدُوا إِلاَ إِيَّاهُ ﴾ وإلى رَبّك فَارْغَبْ ﴾ [الشرح: ٧، ٨]، وقال تعالى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاً تَعْبُدُوا إِلاَ إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: ٣٣]، وقال تعالى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاً تَعْبُدُوا إِلاَ إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: ٣٣]، وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ لَهُ وَيَخْشُ اللّهُ وَيَتُقْهُ فَأُولُكِكَ هُمُ الْفَائِرُونَ ﴾ [النور: ٢٥]، فالطاعة لله والرسول، والخشية والتقوى لله وحده.

وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَصْلَهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴾ [التوبة: ٥٩]. فالرغبة إلى الله وحده والتحسب بالله وحده. وأما الإيتاء فلله والرسول كما قال تعالى: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ وأما الإيتاء فلله والرسول كما قال تعالى: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ [الحشر: ٧].

فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه، فليس لأحد من المشايخ والملوك والعلماء والأمراء والمعلمين وسائر الخلق خروج عن ذلك، بل على جميع الخلق أن يدينوا بدين الإسلام الذي بعث الله به رسله، ويدخلوا به كلهم في دين خاتم الرسل وسيد ولد آدم وإمام المتقين خير الخلق وأكرمهم على الله محمد عبده ورسوله على أمر بأمر كائنا من كان عرض على الكتاب والسنة، فإن وافق ذلك قبل، وإلا رد، كما جاء في الصحيحين عنه على أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا، فهو رد»(١) أي: فهو مردود.

فإذا كان المشايخ والعلماء في أحوالهم وأقوالهم: المعروف والمنكر، والهدى والضلال،

والرشاد والغي، وعليهم أن يردوا ذلك إلى الله والرسول، فيقبلوا ما قبله الله ورسوله، ويردوا ما رده الله ورسوله، فكيف بالمعلمين وأمثالهم؟! وقد قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا أَطِيعُوا اللّه وَأَطيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْء فَرُدُوهُ إِلَى اللّه وَالرّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمنُونَ بِاللّه وَالْيَوْم الآخِر ذَلكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ [النساء: ٥٩]. وقد قال تعالى: ﴿ كَانَ النّاسُ أُمَّةً وَاحِدةً فَبَعَثَ اللّهُ النّبيينَ مُبشرينَ وَمُنذرينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكَتَابَ بِالْحَقِ لِيَحْكُمُ بَيْنَ النّاسِ فِيما اخْتَلَفُوا فِيه وَمَا اخْتَلَفَ فِيه إِلاَّ الّذينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْد مَا جَاءَتُهُمُ الْبَيّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّهُ اللّهُ النّبينَ والمحديقينَ واللّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِراط المستقيم ؛ صراط الذين أنعم عليهم من النبين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والله سبحانه \_ أعلم .

# وقال ـ رضى الله عنه ـ :

من شرط الجندى أن يكون دينا شجاعا. ثم قال: الناس على أربعة أقسام: أعلاهم الدين الشجاع، ثم الدين بلا شجاعة، ثم عكسه، ثم العرى عنهما.

وَسُتُلَ عن رجل جندى وهو يريد ألا يخدم ؟

## فأجاب:

إذا كان للمسلمين به منفعة وهو قادر عليها، لم ينبغ له أن يترك ذلك لغير مصلحة راجحة على المسلمين، بل كونه مقدماً في الجهاد الذي يحبه الله ورسوله، أفضل من التطوع بالعبادة، كصلاة التطوع، والحج التطوع، والصيام التطوع. والله أعلم.

# وسئل \_ رحمه الله \_ :

هل يجوز للجندى أن يلبس شيئاً من الحرير والذهب والفضة في القتال ، أو وقت يصل رسل العدو إلى المسلمين ؟

# فأجاب:

الحمد لله، أما لباس الحرير عند القتال للضرورة فيجوز باتفاق المسلمين، وذلك بألا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح والوقاية. وأما لباسه لإرهاب العدو، ففيه للعلماء قولان: أظهرهما أن ذلك جائز. فإن جند الشام كتبوا إلى عمر بن الخطاب: إنا إذا لقينا العدو ورأيناهم قد كفروا - أي: غطوا أسلحتهم بالحرير - وجدنا لذلك رعباً في قلوبنا. فكتب إليهم عمر: وأنتم فكفروا أسلحتكم ، كما يكفرون أسلحتهم.

ولأن لبس الحرير فيه خيلاء والله يحب الخيلاء حال القتال، كما في السنن عن النبي ولأن لبس الحرير فيه خيلاء والله ، ومن الخيلاء ما يبغضه الله، فأما الخيلاء التي يبغضها الله، يحبها الله فاختيال الرجل عند الحرب، وعند الصدقة. وأما الخيلاء التي يبغضها الله، فالخيلاء في البغي والفخر»(١). ولما كان يوم أحد اختال أبو دُجَانة الأنصاري بين الصفين فقال النبي عَلَيْنَة : "إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن»(٢).

وأما يسيسر الحرير مثل العلم الذي عرضه أربعة أصابع ونحو ذلك فيسجوز مطلقا، وفي العلم الذهب نزاع بين العلماء؛ والأظهر جوازه أيضا؛ فإن في السنن عن النبي عليه الله الله عن الذهب إلا مقطعا<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) أبو داود في الجلهاد (٢٦٥٩) والنسائس في الزكاة (٢٥٥٨) وأحمد ٥/٥٤٥، ٢٤٦، كلهم عن جابر بن عتك.

<sup>(</sup>۲) الهيثمي في المجمع ٢/١١٢ وقال: «رواه الطبراني وفيـه من لم أعرفه». والبيهقي في دلائل النبوة ٣/ ٢٣٤، وابن كثير في البداية والنهاية ١٦٢/٤.

# وسئل عن سفر صاحب العيال إلخ.

## فأجاب:

أما سفر صاحب العيال، فإن كان السفر يضر بعياله، لم يسافر، فإن النبى على قال: «كفى بالمرء إثماً أن يُضِيع من يقوت»(١)، وسواء كان تضررهم لقلة النفقة أو لضعفهم، وسفر مثل هذا حرام. وإن كانوا لا يتضررون، بل يتألمون وتنقص أحوالهم، فإن لم يكن فى السفر فائدة جسيمة تربو على ثواب مقامه عندهم كعلم يخاف فوته، وشيخ يتعين الاجتماع به، وإلا فمقامه عندهم أفضل، وهذا لعمرى إذا صحت نيته فى السفر، كان مشروعا.

وأما إن كان كسفر كثير من الناس، إنما يسافر قلقاً وتزجية للوقت، فهذا مقامه يعبد الله في بيته خير له بكل حال، ويحتاج صاحب هذه الحال أن يستشير في خاصة نفسه رجلا عالماً بحاله، وبما يصلحه، مأموناً على ذلك، فإن أحوال الناس تختلف في مثل هذا اختلافا متبايناً. والله ـ سبحانه وتعالى ـ أعلم.

وسُمُّلُ عن الأيام والليالى مثل: أن يقول: السفر يكره يوم الأربعاء أو الخميس أو السبت، أو يكره الجماع في ليلة من الليالي ويخاف على الولد.

## فأجاب:

الحمد لله، هذا كله باطل لا أصل له، بل الرجل إذا استخسار الله \_ تعالى \_ وفعل شيئا مباحا، فليفعله في أى وقت تيسر. ولا يكره التفصيل ولا الخياطة ولا الغزل ولا نحو ذلك من الأفعال في يوم من الأيام، ولا يكره الجماع في ليلة من الليالي ولا يوم من الأيام.

والنبي ﷺ قد نهى عن التطير كما ثبت في الصحيح عن معاوية بن الحكم السلمى قال: قلت: منا قوم قلت: عنا قوم قلت: عنا قال: «فلا تأتوهم». قلت: منا قوم

<sup>(</sup>١) أبو داود في الزكاة (١٦٩٢) وأحمد ٢/ ١٦٠، كلاهما عن عبد الله بن عمرو.

<sup>(</sup>٢) مسلم في المساجد (٣٣/٥٣٧).

يتطيرون؟ قال: «ذاك شيء يجده أحدكم من نفسه فلا يصدنكم»(٢). فإذا كان قد نهى عن أن تصده الطيرة عما عزم عليه، فكيف بالأيام والليالي؟ ولكن يستحب السفر يوم الخميس، ويوم السبت ويوم الإثنين، من غيس نهى عن سائر الأيام، إلا يوم الجمعة إذا كانت الجمعة تفوته بالسفر ففيه نزاع بين العلماء.

وأما الصناعات والجماع، فلا يكره في شيء من الأيام. والله أعلم.

رسالة من شيخ الإسلام \_ قدس الله روحه \_ إلى أصحابه وهو في حبس الأسكندرية قال:

## بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةُ رَبِّكَ فَحَدّتُ ﴾ [الضحى: ١١]. والذي أعَرّف به الجماعة \_ أحسن الله إليهم في الدنيا وفي الأخرة وأتم عليهم نعمته الظاهرة والباطنة \_ فإني \_ والله العظيم الذي لا إله إلا هو \_ في نعم من الله ما رأيت مثلها في عمرى كله، وقد فتح الله \_ سبحانه وتعالى \_ من أبواب فضله ونعمته وخزائن جوده ورحمته ما لم يكن بالبال، ولا يدور في الخيال ما يصل الطرف إليها، يسرها الله \_ تعالى \_ حتى صارت مقاعد، وهذا يعرف بعضها بالذوق من له نصيب من معرفة الله وتوحيده وحقائق الإيمان، وما هو مطلوب الأولين والآخرين من العلم والإيمان.

فإن اللذة والفرحة والسرور وطيب الوقت والنعيم الذى لا يمكن التعبير عنه، إنما هو فى معرفة الله \_ سبحانه وتعالى \_ وتوحيده والإيمان به وانفتاح الحقائق الإيمانية والمعارف القرآنية، كما قال بعض الشيوخ: لقد كنت فى حال أقول فيها: إن كان أهل الجنة فى هذه الحال، إنهم لفى عيش طيب.

وقال آخر: لتمر على القلب أوقات يرقص فيها طرباً، وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم الآخرة إلا نعيم الإيمان والمعرفة. ولهذا كان النبي ﷺ يقول: «أرحنا بالصلاة يابلال»(١)، ولا يقول: أرحنا منها، كما يقوله من تثقل عليه الصلاة، كما قال تعالى: ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرةٌ إِلاَ عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾ [البقرة: ٤٥]. والخشوع: الخضوع لله ـ تعالى ـ والسكون والطمأنينة إليه بالقلب والجوارح. وكان النبي ﷺ يقول: «حبب إلى من دنياكم النساء والطيب»، ثم يقول: «وجعلت قرة عيني في الصلاة»(١) ولم يقل: حبب إلى من دنياكم ثلاث. كما يرفعه

<sup>(</sup>١) أبو داود في الأدب (٤٩٨٦) وأحمد ٥/ ٣٧١ عن عبد الله بن محمد بن الحنفية.

<sup>(</sup>٢) النسائي في عشرة النساء (٣٩٤٠، ٣٩٣٠) وأحمد ٣/ ١٢٨، ١٩٩، ٢٨٥، كلاهما عن أنس بن مالك.

بعض الناس، بل هكذا رواه الإمام أحمد والنسائي أن المحبب إليه من الدنيا النساء والطيب. وأما قرة العين، تحصل بحصول المطلوب وذلك في الصلاة.

والقلوب فيها وسواس النفس، والشيطان يأمر بالشهوات والشبهات ما يفسد عليه طيب عيشها، فمن كان محباً لغير الله، فهو معذب في الدنيا والآخرة، إن نال مراده عذب به؛ وإن لم ينله، فهو في العذاب والحسرة والحزن.

وليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا في محبة الله والتقرب إليه بما يحبه ولا تمكن محبته إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه، وهذا حقيقة لا إله إلا الله، وهي ملة إبراهيم الخليل ـ عليه السلام ـ وسائر الانبياء والمرسلين صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين، وكان النبي على يقول لاصحابه: «قولوا: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد على ملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً، وما كان من المشركين»(١).

و «الحنيف» للسلف فيه ثلاث عبارات: قال محمد بن كعب: مستقيما. وقال عطاء: مخلصاً. وقال آخرون: متبعاً. فهو مستقيم القلب إلى الله دون ما سواه. قال الله تعالى: ﴿ فَاسْتَقْيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفَرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ [فصلت: ٦]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهِ يَنَ اللّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ﴾ [فصلت: ٣٠] قال أبو بكر الصديق ـ رضى الله عنه ـ : فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة، فلم يلتفتوا بقلوبهم إلى ما سواه لا بالحب ولا بالخوف، ولا بالرجاء ولا بالسؤال ولا بالتوكل عليه، بل لا يحبون إلا الله ولا يحبون معه أنداداً، ولا يحبون إلا إياه، لا لطلب منفعة، ولا لدفع مضرة، ولا يخافون غيره كائناً من كان، ولا يسألون غيره ولا يتشرفون بقلوبهم إلى غيره.

ولهذا قال النبى على لعمر ـ رضى الله عنه ـ : «ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا متشرف فخذه، وما لا، فلا تتبعه نفسك (٢) فالسائل بلسانه والمتشرف بقلبه ـ متفق على صحته. وعن أبى سعيد عن النبى على أنه قال: «من يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله؛ ومن يصبر يصبره الله». متفق على صحته (٣) . فالغنى فى القلب، كما قال النبى ينه الله؛ ومن يصبر عن كثرة المال، ولكن الغنى غنى النفس (٤). «والعفيف» الذى لا يسأل بلسانه لا نصراً ولا رزقا . قال تعالى: ﴿أَمَّنْ هَذَا الّذي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُم مّن دُون بلسانه لا نصراً ولا رزقا . قال تعالى: ﴿أَمَّنْ هَذَا الّذي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُم مّن دُون

<sup>(</sup>۱) النسائى فى الكبرى فى عمل اليوم والليلة (٩٨٢٩) والدارمى فى الاستئذان ٢/٢٩٢، وأحمد ٣/٢٠٦، ٤٠٧، كلاهما عن عبد الرحمن بن أبزى.

<sup>(</sup>٢) البخاري في الأحكام (٧١٦٤) ومسلم في الزكاة (١٠٤٥/ ١١١،١١٠) .

<sup>(</sup>٣) البخارى في الزكاة (١٤٦٩) ومسلم في الزكاة (٥٣ ١/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري في الرقاق (٦٤٤٦) ومسلم في الزكاة (١٠٥١/ ١٢٠) ، كلاهما عن أبي هريرة.

الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلاَّ فِي غُرُورٍ. أَمَّنْ هَذَا الّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلِ لَجُوا فِي عُتُو َ وَنُفُورٍ ﴾ [الملك: ٢٠، ٢١]. وقال تعالى: ﴿ وَإِن (١) تَولُواْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ مَوْلاَكُمْ نِعْمَ الْمَولَىٰ وَنَعْمَ النَّصِيرُ ﴾ [الأنفال: ٤٠]. وقال تعالى: ﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللَّه حَقَّ جِهَادِهِ ﴾ [الحج: ٧٨] إلى آخر السورة. وقال تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمثله شَيْءٌ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١] ، أي آخر السورة، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، فإنه \_ سبحانه وتعالى \_ من حسن تدبيره لعبده وتيسيره له أسباب الخير من الهدى للقلوب والزلفي لديه والتبصير، يدفع عنه شياطين الإنس والجن ما لا تبلغ العباد قدره.

والخير كله في متابعة النبي على النبي الأمي الذي ﴿ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكرِ ﴾ إلى آخر الآية [الأعراف: ١٥٧]. وأكثر الناس لا يعرفون حقائق ما جاء به، إنما عندهم قسط من ذلك. ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدُواْ زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقُواهُمْ ﴾ [محمد: ١٧]، وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدينَهُمْ سُبُلَنَا ﴾ [العنكبوت: ٢٩]، والجهاد يوجب هداية السبيل إليه. وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النّبِيُّ حَسْبُكَ اللّهُ وَمَنِ اتّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنفال: ١٦]. فكل من اتبع الرسول فإن الله حسبه، أي: كافيه وهاديه وناصره، أي: كافيه كفايته وهدايته وناصره ورازقه.

ف الإنسان ظالم جاهل كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجَبَالِ ﴾ إلى قوله: ﴿ ظُلُومًا جَهُولاً ﴾ [الأحزاب: ٧٧]. وإنما غاية أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين التوبة. وقد قال تعالى: ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدُ رَبِّكَ وَاسْتَغْفُرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾ [النصر: ٣]، وتوبة كل إنسان بحسبه وعلى قدر مقامه وحاله.

ولهذا كان الدين مجموعا في التوحيد والاستغفار، قال تعالى: ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَاسْتَغْفِرُ وَهُ لَذَنْبِكَ وَلِلْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمَعْفِرُ وَا رَبَّكُمْ ثُمُ تُوبُوا إِلَيْهِ ﴾ [هود: ٩٠]، واستغفروا رَبَّكُمْ ثُمُ تُوبُوا إِلَيْهِ ﴾ [هود: ٩٠]، ففعل جميع المأمورات وترك جميع المحظورات يدخل في التوحيد في قول: لا إله إلا الله؛ فإنه من لم يفعل الطاعات لله، ويترك المعاصى لله، لم يقبل الله عمله. قال تعالى: ﴿ إِنَّهَا لَهُ مُن اللَّهُ مِن الْمُتّقِينَ ﴾ [المائدة: ٢٧]، قال طلق بن حبيب: التقوى: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله.

ولابد لكل عبد من التوبة والاستغفار بحسب حاله.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «فإن» والصواب ما أثبتناه.

والعبد إذا أنعم الله عليه بالتوحيد ف شهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه \_ والإله هو المعبود، الذي يستحق غاية الحب والعبودية بالإجلال والإكرام، والخوف والرجاء، يفنى القلب بحب الله \_ تعالى \_ عن حب ما سواه، ودعائه والتوكل عليه وسؤاله عما سواه، وبطاعته عن طاعة ما سواه \_ حلاه الله بالأمن والسرور، والحبور، والرحمة للخلق، والجهاد في سبيل الله فهو يجاهد ويرحم. له الصبر والرحمة، قال الله تعالى: ﴿ وَتَوَاصَوا بِالْعَبْرِ وَتَوَاصَوا بِالْمَرْحَمَةِ ﴾ [البلد: ١٧]. وكلما قوى التوحيد في قلب العبد، قوى إيمانه وطمأنيته، وتوكله، ويقينه.

والخوف الذى يحصل فى قلوب الناس هو الشرك الذى فى قلوبهم، قال الله تعالى: 
هِ سَنُلْقِى فِى قُلُوبِ اللّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللّه ﴾ [آل عمران: ١٥١]. وكما قال الله جل جلاله - فى قصة الخليل عليه السلام: ﴿ أَتُحَاجُونِى فِى اللّهِ وَقَدْ هَدَانِ ﴾ إلى قوله:
﴿ اللّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْم أُولَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُهْتَدُونَ ﴾ [الانعام: ٨٠ - ٨٦].
وفى الحديث الصحيح: "تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الحميصة، تعس
عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش (١). فمن كان فى قلبه رياسة لمخلوق فقيه من عبوديته بحسب ذلك. فلما خوفوا خليله بما يعبدونه ويشركون به - الشرك الاكبر
كالعبادة - قال الخليل: ﴿ وَكَيْفُ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلا تَخَافُونَ أَنْكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللّه مَا لَمْ يُنزِلْ بِهِ
عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً فَأَيُ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِالأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾، يقول: إن تطيعوا غير الله ،
عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً فَأَيُ الله ولا تخافونه وتخوفوني أنا بغير الله فمن ذا الذى يستحق
تعلمون؟ أي: تشركون بالله ولا تخافونه وتخوفوني أنا بغير الله فمن ذا الذى يستحق
الأمن؟ إلى قوله: ﴿ أُولِئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُهْتَدُونَ ﴾ [الأنعام: ٨١ ٢٨] أى: هؤلاء
الموحدون المخلصون. ولهذا قال الإمام أحمد لبعض الناس: لو صححت لم تخف أحدًا.

ولكن للشيطان وسواس في قلوب الناس، كما قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُواً شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجَنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ إِن سَبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ ﴾ [الأنعام: ١١٢ ـ ١١٦]، أخبر \_ سبحانه وتعالى \_: ثَبَعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إلاَّ يَخْرُصُونَ ﴾ [الأنعام: ١١٢ وسلامه عليهم أجمعين \_ لابد له من عدو أن ما جاءت به الرسل والأنبياء \_ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين \_ لابد له من عدو شياطين الإنسان والجن يوسوسون القول المزخرف، ونهى أن يطلب حكما من غير الله بقوله تعالى: ﴿ أَفَغَيْرَ اللهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُو اللّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكَتَابَ مُفَصَّلاً ﴾ [الأنعام: ١١٤]، والكتاب: هو الحاكم بين الناس شرعاً ودينًا، وينصر القائم نصراً وقدراً. وقد قال الله

<sup>(</sup>١) البخاري في الجهاد (٢٨٨٧) وابن ماجه في الزهد (٤١٣٦)، كلاهما عن أبي هريرة.

تعالى: ﴿ إِنَّ وَلِيَّىَ اللَّهُ الَّذِى نَزَّلَ الْكَتَابَ وَهُو يَتَولَّى الصَّالِحِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٦]. وقـال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ وَلِي الْمُتَقِينَ ﴾ تعالى: ﴿ وَاللَّهُ وَلِي الْمُتَقِينَ ﴾ [الجاثية: ١٩٨]. [الجاثية: ١٨، ١٩].

وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْميزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بالْقسط ﴾ إلى قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ [الحديد: ٢٥]، و«الميزان» هو: العدل، وما به يعرف العدل، وأنزل الحديد لينصر الكتاب، فإن قام صاحبه بذلك، كان سعيدًا مجاهدًا في سبيل الله، فإن الله نصر الكتاب بأمـر من عنده، وانتقم ممن خرج عن حكم الكتاب، كما قال تعالى: ﴿ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرُهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْن ﴾ إلى قوله: ﴿ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكيمٌ ﴾ [التوبة: ٤٠]. وقوله ﷺ لأبي بكر: «﴿إِنَّ اللَّهُ مَعْنَا﴾» [التوبة: ٤٠](١)، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسنُونَ ﴾ [النحل: ١٢٨]. وقال تعالى: ﴿ إِنّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [البقرة: ١٥٣]. وكل من وافق الـرسول ﷺ في أمر خالف فيــه غيره، فهـ و من الذين اتبعـ وه في ذلك، وله نصيب مـن قوله: ﴿ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعْنَا ﴾ [التوبة: ٤٠]؛ فإن المعية الإلهية المتضمنة للنصر هي لما جاء به إلى يوم القيامة؛ وهذا قد دل عليه القرآن، وقد رأينا من ذلك وجربنا ما يطول وصفه. وقال تعالى: ﴿ سُنُوبِهِمْ آيَاتُنَا فِي الْآفَاق وَفِي أَنفُسهمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ ﴾ [فـصلت: ٥٣] إلى آخر السـورة. وقال تعـالي: ﴿ وَالْعَاقَبَةُ للمُتَّقِينَ ﴾ [الأعراف: ١٢٨]. وقال تعالى: ﴿ فَصَلَّ لرَّبُكَ وَانْحَرْ . إِنَّ شَانتَكَ هُوَ الأَبْتَرُ ﴾ [الكوثر: ٢، ٣]، فمن شنأ شيئا مما جاء به الرسول ﷺ، فله من ذلك نصيب؛ ولهذا قال أبو بكر بن عياش لما قيل له: إن بالمسجد أقواما يجلسون ويجلس الناس إليهم فقال: من جلس للناس جلس الناس إليه، لكن أهل السنة يبقون ويبقى ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم. وذلك أن أهل البـدعة شنؤوا بعض ما جاء به الرسول ﷺ فـأبترهم بقدر ذلك. والذين أعلنوا ما جـاء به النبي ﷺ فصار لهم نصيب من قـوله تعالى: ﴿ وَرَفَّعْنَا لَكَ ذَكُوكَ ﴾ [الشرح: ٤]، فإن ما أكرم الله به نبيه من سعادة الدنيا والآخرة فللمؤمنين المتابعين نصيب بقدر إيمانهم. فما كان من خصائص الـنبوة والرسالة فلم يشارك فيه أحد من أمته، وما كان من ثواب الإيمان والأعمال الصالحة، فلكل مؤمن نصيب بقد ذلك.

والله تعالى يقول: ﴿ هُو اللَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلِّهِ ﴾ [التوبة: ٣٣، والفستح: ٢٨، الصف: ٩]: بالحجة والسبيان؛ وباليد واللسان؛ هذا إلى يوم

<sup>(</sup>١) البخاري في فضائل الصحابة (٣٦٥٢) عن البراء.

القيامة. لكن الجهاد المكي بالعلم والبيان، والجهاد المدنى مع المكى باليد والحديد، قال تعالى: ﴿ فَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴾ [الفرقان: ٥٦] و «سورة الفرقان» مكية، وإنما جاهدهم باللسان والبيان، ولكن يكف عن الباطل، وإنما قد بين في المكية. ﴿ وَلَنَبْلُو نَكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُو أَخْبَارَكُمْ ﴾ [محمد: ٣١].

فبين \_ سبحانه \_ حال من يجادل في الدين بلا علم. والعلم: هو ما بعث الله به رسوله على وهو : السلطان كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ الّذِينَ يُجَادُلُونَ فِي آيَاتِ اللّه بِغَيْرِ سُلْطَانَ أَتَاهُم ﴾ [غافر: ٥٦]. فمن تكلم في الدين بغير ما بعث الله به رسوله على كان متكلما بغير علم. ومن تولاه الشيطان فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، ومن انقاد لدين الله. فقد عبد الله الله باليقين، بل إن أصابه ما يهواه استمر، وإن أصابه ما يخالف هواه رجع، وقد عبد الله على حرف، و«الحرف» هو: الجانب، كحرف الرغيف وحرف الجبل ليس مستقرًا بإثبات، على حرف، و«الحرف» هو: الجانب، كحرف الرغيف وحرف الجبل ليس مستقرًا بإثبات، على وجهه خسر الدنيا، ﴿ المُمَانَ بُه وَإِنْ أَصَابَتُهُ فَتُنَهُ ﴾ أي: محنة امتحن بها، ﴿ انقلَبَ مستقرًا بالثبات، معناه: خسر الدنيا بما امتحن به وخسر الآخرة برجوعه عن الدين ﴿ يَدْعُو مِن دُون اللّه مَا لا يَضُرهُ ﴾ الآية [الحج: ٢١] أي: يدعو المخلوقين؛ يخافهم، ويرجوهم، من دُون الله مَا لا يَصُرهُ ولا نفعًا، بل ضرهم أقرب من نفعهم، وإن كان سبب نزولها في شخص معين، أسلم وكان مشركا فحكمها عام في كل من تناوله لفظها ومعناها إلى يوم القامة.

فكل من دعا غير الله، فهو مشرك، والعيان يصدق هذا، فإن المخلوقين إذا اشتكى إليهم الإنسان فضررهم أقرب من نفعهم، والخالق ـ جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره ـ

إذا اشتكى إليه المخلوق وأنزل حاجته به واستخفره من ذنوبه، أيده وقواه وهداه، وسد فاقته وأغناه وقربه وأقناه، وحبه واصطفاه. والمخلوق إذا أنزل العبد به حاجته استرذله وازدراه ثم أعرض عنه، خسر الدنيا والآخرة. وإن قضى له ببعض مطلبه؛ لأن عنده من بعض رعاياه يستعبده بما يهواه، قال الخليل عليه أفضل الصلاة والسلام : ﴿ فَابْتَغُوا عِندَ اللّه الرّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْه تُرْجَعُونَ ﴾ [العنكبوت: ١٧]. وقال تعالى: ﴿ إِن يَضُرْكُمُ اللّهُ فَلا غَالبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلُكُمْ فَمَن ذَا الّذي يَنصُرُكُم مِنْ بعده وعَلَى اللّه فَلْيَتُوكُلِ المُؤْمنُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٠]. وقال تعالى: ﴿ وَلا تَهْنُوا وَلا تَحْزُنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلُونَ إِن كُنتُم مُؤْمنينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٩].

وهذا باب واسع قد كتبت فيه شيئا كثيرًا، وعرفته : علماً، وذوقًا، وتجربة.

#### فصــل

وفى الجملة، ما يبين نعم الله التى أنعم بها على وأنا فى هذا المكان، أعظم قدرًا وأكثر عددًا ما لا يمكن حصره، وأكثر ما ينقص على الجماعة ، فأنا أحب لهم أن ينالوا من اللذة والسرور والنعيم ما تقر به أعينهم، وأن يفتح لهم من معرفة الله وطاعته والجهاد فى سبيله ما يصلون به إلى أعلى الدرجات، وأعرف أكثر الناس قدر ذلك فإنه لا يعرف إلا بالذوق والوجد، لكن ما من مؤمن إلا له نصيب من ذلك، ويستدل منه بالقليل على الكثير وإن كان لا يقدر قدره الكبير، وأنا أعرف أحوال الناس والأجناس واللذات؛ وأين المدر من البعر؟ وأين الفالوذج من الدبس؟ وأين الملائكة من البهيمة أو البهائم؟ لكن أعرف أن حكمة الله وحسن اختياره ولطفه ورحمته يقتضى أن كل واحد يريد أن يعبد أله ويجاهد فى سبيله علمًا وعملا بحسب طاقته ليكون الدين لله، ويكون مقصوده أن كلمة الله هى العليا ، ولا يكون حبه وبغضه ومعاداته ومدحه وذمه إلا لله ـ لا لشخص معين.

والهادى المطلق الذى يهدى إلى كل خير \_ وكل أحد محتاج إلى هدايته فى كل وقت \_ هو رسول الله ﷺ، ثم أفضل أمته أفضلهم متابعة له، وهذا يكون بالإيمان واليقين والجهاد، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا ﴾ إلى قوله: ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ [الحجرات: ١٥]، فبين \_ سبحانه وتعالى \_ أن المؤمن لابد له من ثلاثة أمور:

أولها: أن يؤمن بالله ورسوله.

وثانيها: لا يرتاب بعد ذلك: أن يكون موقنًا ثابتًا، واليقين يخالف الريب، والريب نوعان: نوع يكون شكًا لنقص العلم. ونوع يكون اضطرابًا في القلب. وكلاهما لنقص الحال الإيماني، فإن الإيمان لابد فيه من علم القلب، وليس كل مكان يكون له علم يعلمه. وعمل القلب أو بصيرته وثباته وطمأنينته وسكينته وتوكله وإخلاصه وإنابته إلى الله تعالى، وهذه الأمور كلها في القرآن. يقال: رابني كذا وكذا يريبني، أي: حرك قلبي، ومنه الحديث عن رسول الله على: أنه مر بظبي حاقف فقال: "لا يريبه أحد" أي: لا يحركه أحد. ومنه قوله على "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، فإن الصادق من لا يقلق قلبه والكاذب يقلق قلبه، وليس هناك شك بل يعلم أن الريب أعم من الشك.

ولهذا في الدعاء المأثور: «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك» الحديث إلى آخره (٣). وفي المسند والترمذي عن أبي بكر (٤) \_ رضى الله عنه \_ أنه قال: «سلو الله اليقيسن والعافية، فإنه لم يعط خيرًا من اليقين والعافية فاسألوها الله \_ سبحانه وتعالى» (٥). والعرب تقول: ماء يقن، إذا كان ساكنًا لا يتحرك. فقلب المؤمن مطمئن لا يكون فيه ريب. هذا معنى قوله \_ سبحانه وتعالى \_ : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمنُونَ اللَّذِينَ آمَنُوا بِاللّه وَرَسُولِه ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ في سَبِيلِ اللّه أُولَتِكَ هَمُ الصَّادِقُونَ ﴾ بالله ورَسُولِه ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ في سَبِيلِ اللّه أُولَتِكَ هَمُ الصَّادِقُونَ ﴾ [الحجرات: ١٥]. وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص \_ رضى الله عنه \_: قال: أعطى رسول الله ﷺ رهـ طًا ولم يعط رجلاً وهو أحب إلى منهم فقلت: يا رسول الله، أعلى منه فقلت: يا رسول الله، مالك عن فلان؟ فوالـله إني أراه مؤمنا، قال: «أو مسلمًا» مرتين أو ثلاثا ثم قال: «أو مسلمًا» مرتين أو ثلاثا ثم قال: «أو مسلمًا» وجهه في النار» (١٠).

ولهذا قال أبو جعفر الباقر وغيره من السلف: الإسلام دائرة كبيرة، والإيمان دائرة في وسطها؛ فإذا زنا العبد خرج من الإيمان إلى الإسلام. كما في الصحيحين عن النبي عليه

<sup>(</sup>١) النسائي في مناسك الحج (٢٨١٨)ومالك في الحج ١/ ٣٥١ (٧٩) كلاهما عن البهزي.

<sup>(</sup>۲) البخارى فـى البيوع معلّقا (فـتح ٤/ ٢٩١)، والترمذى فى صفـة القيامة (٢٥١٨)عن الحـسن بن على وقال: «وهذا حديث حسن صحيح» وأحمد ٣/ ٢٥٣ عن أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٣) الترمذى في الدعوات (٣٥٠٢) وقال: «هذا حديث حسن غريب» والنسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة (١٠٢٣٤)، كلاهما عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة «أبي بكرة» وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من المسند والترمذي.

<sup>(</sup>٥) الترمذى في الدعوات (٣٥٥٨) وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه عن أبي بكر رضى الله عنه» وأحمد (٣/١، ٥، ٧-٩.

<sup>(</sup>٦) البخاري في الإيمان (٢٧) ومسلم في الإيمان (١٥٠/٢٣٧).

أنه قال: «لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»(١).

وهذا أظهر قولى العلماء: إن هؤلاء الأعراب الذين قالوا: أسلمنا ونحوهم، من المسلمين الذين لم يدخل الإيمان المتقدم في قلوبهم يثابون على أعسمالهم الصالحة، كما قال تعالى: ﴿ وَإِنْ تُطِيعُوا اللّهُ وَرَسُولَهُ لا يَلتْكُم مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ﴾ [الحجرات: ١٤]. وهم ليسوا بكفار ولا منافقين، بل لم يبلغوا حقيقة الإيمان وكماله، فنفي عنهم كمال الإيمان الواجب. وإن كانوا يدخلون في الإيمان، مثل قوله: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَيةً مُؤْمنَة ﴾ [النساء: ٩٢]، وقوله: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَيةً مُؤْمنَة ﴾ [المائدة: ٦]، وهذا باب واسع.

والمقصود إخبار الجماعة بأن نعم الله علينا فوق ما كانت بكثير كثير، ونحن ـ بحمد الله ـ في زيادة من نعم الله وإن لم يمكن خدمة الجماعة باللهاء، فأنا داع لهم بالليل والنهار، قيامًا ببعض الواجب من حقهم، وتقربًا إلى الله ـ تعالى ـ في معاملته فيهم. والذي آمر به كل شخص منهم أن يتق الله ويعمل لله، مستعينًا بالله، مجاهدًا في سبيل الله، ويقصد بذلك أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون الدين كله لله، ويكون دعاؤه وغيره بحسب ذلك، كما أمر الله به ورسوله:

اللهم اغفر للمؤمنين والمومنات، والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لهم فى أسماعهم وأبصارهم ما أبقيتهم، واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، قابليها، وأتمها عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر كتابك ودينك وعبادك المؤمنين، وأظهر الهدى ودين الحق الذى بعثت به نبينا محمداً عليه على الدين كله. اللهم عذب الكفار والمنافقين، المذين يصدون عن سبيلك ويبدلون دينك ويعادون المؤمنين. اللهم خالف كلمتهم، وشتت بين قلوبهم، واجعل تدميرهم فى تدبيرهم؛ وأدر عليهم دائرة السوء. اللهم أنزل بهم بأسك الذى لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم مجرى السحاب، ومنزل الكتاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم، وانصرنا عليهم. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجمعلنا لك شاكرين مطاوعين مخبتين أواهين منيسين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا،

<sup>(</sup>١) البخارى في المظالم (٢٤٧٥) ومسلم في الإيمان (٢٠٢/٥١)، كلاهما عن أبي هريرة.

واهد قلوبنا؛ وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا.

وهذا رواه الترمذي<sup>(۱)</sup> بلفظ إفراد، وصححه، وهو من أجمع الأدعية بسخير الدنسيا والآخرة، وله شرح عظيم.

والحمد لله ناصر السنة، وخاذل أهل البدعة والغرة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرًا.

<sup>(</sup>١) هذا الدعاء لم يرد في الترمذي بهذا الطول وإنما روى بوصف كما في الدعوات (٣٥٥١) عن ابن عباس.

### وكتب \_ رحمه الله \_ وهو في السجن:

ونحن \_ ولله الحمد والشكر \_ فى نعم عظيمة تتزايد كل يوم، ويجدد الله \_ تعالى \_ من نعمه نعما أخرى، وخروج الكتب كان من أعظم النعم، فإنى كنت حريصا على خروج شىء منها لتقفوا عليه، وهم كرهوا خروج "الإخنائية" فاستعملهم الله فى إخراج الجميع وإلزام المنازعين بالوقوف عليه، وبهذا يظهر ما أرسل الله به رسوله من الهدى ودين الحق، فإن هذه المسائل كانت خفية على أكثر الناس؛ فإذا ظهرت، فمن كان قصده الحق، هذاه الله ومن كان قصده الباطل، قامت عليه حجة الله، واستحق أن يذله الله ويخزيه، وما كتبت شيئا من هذا ليكتم عن أحد ولو كان مبغضًا.

والأوراق التى فيها جواباتكم وصلت، وأنا طيب، وعيناى طيبتان أطيب ما كانتا. ونحن في نعم عظيمة لا تحصى ولا تعد. والحمد لله حمدًا كثيرًا طيبا مباركا فيه.

ثم ذكر كلاما، وقال: كل ما يقضيه الله ـ تعالى ـ فيه الخير والرحمة والحكمة، إن ربى لطيف لما يشاء إنه هو القوى العزيز العليم الحكيم، ولا يدخل على أحد ضرر إلا من ذنوبه، ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسنَةً فَمِنَ اللّه وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّعَةً فَمِن نَفْسكَ ﴾ [النساء: ٧٩]، فالعبد عليه أن يشكر الله ويحمده دائمًا على كل حال، ويستغفر من ذنوبه، فالشكر يوجب المزيد من النعم، والاستغفار يدفع النقم، ولا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا له إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له.

# كتاب الشيخ إلى والدته: يقول:

## بسم الله الرحمن الرحيم

من أحمد بن تيمية إلى الوالدة السعيدة، أقر الله عينيها بنعمه، وأسبغ عليها جزيل كرمه، وجعلها من خيار إمائه وخدمه.

سلام الله عليكم، ورحمة الله وبركاته.

فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وهو على كل شيء قدير.

<sup>(</sup>١) الإخنائية: ثوب مخطط، ولعله شيء كان يضع فيه الإمام كتبه. انظر: اللسان، مادة «أخن».

ونسأله أن يصلى على خاتم النبيين، وإمام المتقين، محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما.

كتابى إليكم عن نعم من الله عظيمة، ومنن كريمة، وآلاء جسيمة نشكر الله عليها، ونسأله المزيد من فضله. ونعم الله كلما جاءت في نمو وازدياد، وأياديه جلت عن التعداد.

وتعلمون أن مقامنا الساعة في هذه البلاد، إنما هو لأمور ضرورية متى أهملناها، فسد علينا أمر الدين والدنيا. ولسنا ـ والله ـ مختارين للبعد عنكم، ولو حملتنا الطيور لسرنا إليكم، ولكن الغائب عذره معه، وأنتم لو اطلعتم على باطن الأمور، فإنكم ـ ولله الحمد ـ ما تختارون الساعة إلا ذلك، ولم نعزم على المقام والاستيطان شهرًا واحدًا، بل كل يوم نستخير الله لنا ولكم، وادعوا لنا بالخيرة، فنسأل الله العظيم أن يخير لنا ولكم وللمسلمين، ما فيه الخيرة، في خير وعافية.

ومع هذا، فقد فتح الله من أبواب الخير والرحمة، والهداية والبركة، ما لم يكن يخطر بالبال، ولا يدور في الخيال، ونحن في كل وقت مهمومون بالسفر، مستخيرون الله سبحانه وتعالى \_ فلا يظن الظان أنا نؤثر على قربكم شيئًا من أمور الدنيا قط. بل ولا نؤثر من أمور الدين ما يكون قربكم أرجح منه. ولكن ثم أمور كبار، نخاف الضرر الخاص والعام من إهمالها. والشاهد يرى ما لا يرى الغائب.

والمطلوب كثرة الدعاء بالخيرة، فإن الله يعلم ولا نعلم، ويقدر ولا نقدر، وهو علام الغيوب. وقد قال النبي على الله الله الله الله المتخارته الله ورضاه بما يقسم الله له، ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارته الله، وسخطه بما يقسم الله له»(۱). والتاجر يكون مسافراً فيخاف ضياع بعض ماله فيحتاج أن يقيم حتى يستوفيه، وما نحن فيه أمر يجل عن الوصف، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كثيراً كثيراً، وعلى سائر من في البيت من الكبار والصغار، وسائر الجيران والأهل والأصحاب واحداً واحداً، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.

وقال الشيخ بعد حمد الله \_ تعالى \_ والصلاة على نبيه ﷺ: أما بعد، فإن الله \_ وله الحمد \_ قد أنعم على من نعمه العظيمة ومننه الجسيمة، وآلائه الكريمة، ما هو مستوجب لعظيم الشكر، والثبات على الطاعة، واعتياد حسن الصبر، على فعل المأمور. والعبد مأمور بالصبر في السراء أعظم من الصبر في الضراء قال تعالى: ﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانُ مِنّا رَحْمَةً ثُمُّ

<sup>(</sup>۱) الترمذى فى القدر (۲۱۵۱) عن سعد بن أبى وقاص. قال أبو عيسى: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبى حميد، وليس هو بالقوى عند أهل الحديث».

وتعلمون أن الله \_ سبحانه \_ من فى هذه القضية من المنن التى فيها من أسباب نصر دينه. وعلو كلمته، ونصر جنده، وعزة أوليائه، وقوة أهل السنة والجماعة، وذل أهل البدعة والفرقة. وتقرير ما قرر عندكم من السنة، وزيادات على ذلك بانفتاح أبواب من الهدى والنصر، والدلائل، وظهور الحق لأمم لا يحصى عددهم إلا الله تعالى، وإقبال الخلائق إلى سبيل السنة والجماعة، وغير ذلك من المنن، ما لابد معه من عظيم الشكر، ومن الصبر، وإن كان صبراً فى سراء.

وتعلمون أن من القواعد العظيمة، التي هي من جماع الدين: تأليف القلوب، واجتماع الكلمة، وصلاح ذات البين، فإن الله تعالى يقول: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ [الأنفال: ١]، ويقول: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا ﴾ [آل عمران: ١٠٣]، ويقول: ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ البّيّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ ﴾ [آل عمران: ١٠٥].

وأمثال ذلك من النصوص التي تأمر بالجماعة والائتلاف، وتنهى عن الفرقة والاختلاف. وأهل هذا الأصل: هم أهل الجماعة، كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة.

وجماع السنة: طاعة الرسول. ولهذا قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة: «إن الله يرضى لكم ثلاثاً: أن تعبدوه، ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أموركم»(١).

وفى السنن من حديث زيد بن ثابت وابن مسعود ـ فقيهى الصحابة ـ عن النبى على أنه قال: «نضر الله امرءاً سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم»(٢).

وقوله: «لا يعل» أى: لا يحقد عليهن. فلا يبغض هذه الخصال قلب المسلم، بل يحبهن، ويرضاهن.

<sup>(</sup>١) مسلم في الأقضية (١٠/١٧١٥) عن أبي هريرة ولم يذكر: «وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم»، وفي أحمد ٣/ ٣٢٧ عن أبي هريرة وفيه زيادة.

<sup>(</sup>٢) أبو داود في العلم (٣٣٦٠) والترمذي في العلم (٢٦٥٨) وابن ماجه في المقدمة (٢٣٠).

وأول ما أبدأ به من هذا الأصل: ما يتعلق بى، فتعلمون - رضى الله عنكم - أنى لا أحب أن يؤذى أحد من عموم المسلمين - فضلا عن أصحابنا - بشىء أصلا، لا باطنا ولا ظاهراً، ولا عندى عتب على أحد منهم. ولا لوم أصلا، بل لهم عندى من الكرامة، والإجلال والمحبة، والتعظيم أضعاف أضعاف ما كان، كل بحسبه، ولا يخلو الرجل إما أن يكون مجتهداً مصيباً، أو مخطئاً، أو مذنباً. فالأول: مأجور مشكور. والثانى - مع أجره على الاجتهاد \_ فمعفو عنه، مغفور له. والثالث: فالله يغفر لنا وله، ولسائر المؤمنين.

فنطوى بساط الكلام المخالف لهذا الأصل.

كقول القائل: فلان قصر، فلان ما عمل، فلان أوذى الشيخ بسببه، فلان كان سبب هذه القضية، فلان كان يتكلم في كيد فلان. ونحو هذه الكلمات، التي فيها مذمة لبعض الأصحاب، والإخوان. فإنى لا أسامح من أذاهم من هذا الباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

بل مـثل هذا يعود على قـائله بالملام، إلا أن يكون له من حـسنة وممن يغفـر الله له إن شاء. وقد عفا الله عما سلف.

وتعلمون \_ أيضا \_ أن ما يجرى من نوع تغليظ، أو تخشين على بعض الأصحاب والإخوان: ما كان يجرى بدمشق، وبما جرى الآن بمصر، فليس ذلك غضاضة ولا نقصا في حق صاحبه، ولا حصل بسبب ذلك تغير منا، ولا بغض . بل هو بعد ما عومل به من التغليظ والتخشين، أرفع قدراً، وأنبه ذكراً، وأحب وأعظم. وإنما هذه الأمور هى من مصالح المؤمنين، التي يصلح الله بها بعضهم ببعض، فإن المؤمن للمؤمن كاليدين، تغسل إحداهما الأخرى. وقد لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من الخشونة، لكن ذلك يوجب من النظافة، والنعومة، ما نحمد معه ذلك التخشين.

وتعلمون أنا جميعا، متعاونون على البر والتقوى، واجب علينا نصر بعضنا بعضا، أعظم مما كان وأشد. فمن رام أن يؤذى بعض الأصحاب، أو الإخوان، لما قد يظنه من نوع تخشين \_ عومل به بدمشق، أو بمصر الساعة، أو غير ذلك \_ فهو الغالط.

وكذلك من ظن أن المؤمنين يبخلون عما أمروا به من التعاون والتناصر، فقد ظن ظن سوء ﴿ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْعًا ﴾ [النجم: ٢٨] وما غاب عنا أحد من الجماعة، أو قدم إلينا الساعة، أو قبل الساعة، إلا ومنزلته عندنا اليوم أعظم مما كانت، وأجل، وأرفع.

وتعلمون \_ رضى الله عنكم \_ أن ما دون هذه القضية من الحـوادث يقع فيها من اجتهاد الآراء، واختلاف الأهواء، وتنوع أحوال أهل الإيمان، وما لابد منه \_ من نزغات الشيطان \_

ما لا يتصور أن يعرى عنه نوع الإنسان. وقد قال تعالى: ﴿ وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً. لَيُعَذَّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُشْافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الأَدنى على الأَدنى على الأَعلى، وبالأقصى على الأدنى \_ فأقول:

تعلمون كثرة ما وقع فى هذه القضية من الأكاذيب المفتراة والأغاليط المظنونة، والأهواء الفاسدة، وأن ذلك أمر يجل عن الوصف. وكل ما قيل من كذب وزور، فهو فى حقنا خير ونعمة. قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةً مّنكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرًا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئَ مِنْهُم مًّا اكْتَسَبَ مِنَ الإِثْم وَاللَّذِي تَوَلَّيْ كَبْرَهُ مَنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النور: ١١].

وقد أظهر الله من نور الحق وبرهانه، ما رد به إفك الكاذب وبهتانه.

فلا أحب أن ينتصر من أحد بسبب كـذبه على، أو ظلمه وعدوانه، فإنى قد أحللت كل مسلم. وأنا أحب الخير لكل المسلمين، وأريد لكل مؤمن من الخير ما أحبه لنفسى.

والذين كذبوا وظلموا فهم في حل من جهتي.

وأما ما يتعلق بحقوق الله، فإن تابوا، تاب الله عليهم، وإلا فحكم الله نافذ فيهم، فلو كان الرجل مشكوراً على سوء عمله، لكنت أشكر كل من كان سبباً في هذه القضية، لما يترتب عليه من خير الدنيا والآخرة، لكن الله هو المشكور على حسن نعمه وآلائه، وأياديه التي لا يقضى للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له.

وأهل القصد الصالح يشكرون على قصدهم، وأهل العمل الصالح يشكرون على عملهم، وأهل العمل الصالح يشكرون على عملهم، وأهل السيئات نسأل الله أن يتوب عليهم. وأنتم تعلمون هذا من خلقى. والأمر أزيد مما كان وأوكد، لكن حقوق الناس بعضهم مع بعض، وحقوق الله عليهم، هم فيها تحت حكم الله.

وأنتم تعلمون أن الصديق الأكبر في قضية الإفك، التي أنزل الله فيه القرآن، حلف لا يصل مسْطَح بن أثاثة؛ لأنه كان من الخائضين في الإفك. فأنزل الله تعالى: ﴿ وَلا يَأْتَلِ أُولُوا اللهُ عَالَى: ﴿ وَلا يَأْتَلِ أُولُوا اللهُ عَالَى: ﴿ وَلا يَأْتَلِ أُولُوا اللهُ عَلَى مَنكُمْ وَالسَّعَة أَن يُؤتُوا أُولِي الْقُربي وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ الله وَلْيَعْفُوا الله عَلَى الله وَلْيَعْفُوا الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النور: ٢٢]. فلما نزلت قال أبو بكر: بلي، والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فأعاد إلى مسطح النفقة التي كان ينفق.

ومع ما ذكر من العفو والإحسان، وأمثاله، وأضعافه، والجهاد على ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة أمر لابد منه ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذَلَّةٍ عَلَى

الْمُوْمْنِينَ أَعَزَّة عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائم ذَلكَ فَصْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَمْ اللَّهُ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ عَرْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ [المائدة: ٥٥ ـ وَهُمْ رَاكِعُونَ . وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهِ مِن آمَنُوا فَإِنَّ حَرْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ [المائدة: ٥٥ ـ ٥٥]. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما.

# وكتب \_ أيضاً \_ :

## بسم الله الرحمن الرحيم

سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحن ـ لله الحمد والشكر ـ فى نعم متزايدة، متوافرة، وجميع ما يفعله الله فيه نصر الإسلام، وهو من نعم الله العظام. و هو الله و من أرْسُلُ رَسُولُهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾ [الفتح: ٢٨]. فإن الشيطان استعمل حزبه فى إفساد دين الله، الذي بعث به رسله، وأنزل به كتبه.

ومن سنة الله أنه إذا أراد إظهار دينه، أقام من يعارضه، فيحق الحق بكلماته، ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو راهق.

والذى سعى فيه حزب الشيطان، لم يكن مخالفة لشرع محمد على وحده، بل مخالفة لدين جميع المرسلين: إبراهيم، وموسى، والمسيح، ومحمد خاتم النبيين صلى الله عليهم أجمعين.

وكانوا قد سعوا في ألا يظهر من جهة حزب الله ورسوله خطاب ولا كتاب، وجزعوا من ظهور الإخنائية، فاستعملهم الله \_ تعالى \_ حتى أظهروا أضعاف ذلك وأعظم، وألزمهم بتفتيشه ومطالعته، ومقصودهم إظهار عيوبه، وما يحتجون به، فلم يجدوا فيه إلا ماهو حجة عليهم، وظهر لهم جهلهم، وكذبهم وعجزهم، وشاع هذا في الأرض، وأن هذا مما لا يقدر عليه إلا الله، ولم يمكنهم أن يظهروا علينا فيه عيباً في الشرع والدين، بل غاية ما عندهم: أنه خولف مرسوم بعض المخلوقين، والمخلوق \_ كائناً من كان \_ إذا خالف أمر الله تعالى \_ ورسوله، لم يجب، بل ولا يجوز طاعته في مخالفة أمر الله ورسوله باتفاق المسلمين.

وقول القائل: إنه يظهر البدع، كلام يظهر فساده لكل مستبصر ويعلم أن الأمر بالعكس، فإن الذي يظهر البدعة، إما أن يكون لعدم علمه بسنة الرسول، أو لكونه له غرض وهوى

يخالف ذلك، وهـو أولى بالجهل بسنة الرسـول، واتباع هواهم بغيـر هدى من الله ﴿ وَمَنْ أَصَلُ مُمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللهِ ﴾ [القصص: ٥٠] ، بمن هو أعلم بسنة الرسول منهم، وأبعد عن الهوى والغرض في مـخالفتها. ﴿ ثُمُّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَة مِنَ الأَمْرِ فَاتَبِعْهَا وَلا تَتَبِعْ أَهُواءَ الذينَ لا يَعْلَمُونَ . إِنَّهُمْ لَن يُعْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلَى الْمُتَقِينَ ﴾ [الجاثية: ١٨، ١٩].

وهذه قضية كبيرة لها شأن عظيم. ولتعلمن نبأه بعد حين.

ثم قال بعده:

وكانوا يطلبون تمام الإخنائية، فعندهم ما يطمهم أضعافها، وأقوى فقها منها، وأشد مخالفة لأغراضهم. فإن الزملكانية قد بين فيها من نحو خمسين وجها: أن ما حكم به ورسم به مخالف لإجماع المسلمين، وما فعلوه لو كان ممن يعرف ما جاء به الرسول، ويتعمد مخالفته، لكان كفراً وردة عن الإسلام، لكنهم جهال دخلوا في شيء ما كانوا يعرفونه، ولا ظنوا أنه يظهر منه أن السلطنة تخالف مرادهم، والأمر أعظم مما ظهر لكم، ونحن \_ ولله الحمد \_ على عظيم الجهاد في سبيله.

ثم ذكر كلاما وقال:

بل جهادنا في هذا مثل جهادنا يوم قازان، والجبلية، والجهمية، والاتحادية، وأمثال ذلك. وذلك من أعظم نعم الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

وَقَالَ الشَّيخِ الإِمَامِ العَلامة شيخ الإسلام أبو العباس، أحمد بن الشيخ الإمام العالم شهاب الدين عبد الحليم، ابن الشيخ الإمام مجد الدين أبى البركات عبد السلام بن تيمية \_ رحمة الله عليه \_ :

الحمد لله، نستعينه ونستهديه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له.

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بين يدى الساعة بشيرًا ونذيرًا، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجًا منيراً، فهدى به من الضلالة. وبصر به من العمى، وأرشد به من الغى ، وفتح به أعينًا عميًا، وآذاناً صمًا، وقلوبًا غلفًا، حيث بلغ الرسالة، وأدى الأمانة؛ ونصح الأمة، وجاهد فى الله حق جهاده، وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما ، وجزاه عنا أفضل ما جزى نبياً عن أمته.

أما بعد:

#### فهذه قاعدة في الحسبة:

أصل ذلك أن تعلم أن جميع الولايات في الإسلام مقصودها أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، فإن الله \_ سبحانه وتعالى \_ إنما خلق الخلق لذلك، وبه أزل الكتب، وبه أرسل الرسل، وعليه جاهد الرسول والمؤمنون، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيعْبُدُونَ ﴾ [الذاريات: ٥٦]. وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولَ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥]. وقال: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْناً فِي كُلِّ أُمَّة رَسُولًا أَن اعْبُدُوا الله وَاجْتَنبُوا الطَّاعُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦].

وقد أخبر عن جميع المرسلين أن كلا منهم يقول لقومه: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَّهِ عَيْرُهُ ﴾ [الأعراف: ٥٩]، وعباداته تكون بطاعته وطاعة رسوله، وذلك هو الخير والبر، والتقوى والحسنات، والقربات والباقيات والصالحات والعمل الصالح، وإن كانت هذه الأسماء بينها فروق لطيفة ليس هذا موضعها.

وهذا الذي يقاتل عليه الخلق، كما قال تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَىٰ لا تَكُونَ فَتَنَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ كُلُهُ لِلّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الأنفال: ٣٩]. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري \_ رضى الله عنه \_ قال: سئل النبي ﷺ عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله» (١).

وكل بنى آدم لا تتم مصلحتهم لا فى الدنيا ولا فى الآخرة إلا بالاجتماع والتعاون والتناصر، فالتعاون والتناصر على جلب منافعهم؛ والتناصر لدفع مضارهم؛ ولهذا يقال: الإنسان مدنى بالطبع. فإذا اجتمعوا، فلابد لهم من أمور يفعلونها يجتلبون بها المصلحة. وأمور يجتنبونها لما فيها من المفسدة، ويكونون مطيعين للآمر بتلك المقاصد، والناهى عن تلك المفاسد، فجميع بنى آدم لابد لهم من طاعة آمر وناه.

فمن لم يكن من أهل الكتب الإلهية ولا من أهل دين، فإنهم يطيعون ملوكهم فيما يرون أنه يعود بمصالح دنياهم، مصيبين تارة ومخطئين أخرى، وأهل الأديان الفاسدة من المشركين وأهل الكتاب المستمسكين به بعد التبديل أو بعد النسخ والتبديل مطيعون فيما يرون أنه يعود عليهم بمصالح دينهم ودنياهم.

وغير أهل الكتاب منهم من يؤمن بالجزاء بعد الموت، ومنهم من لا يؤمن به. وأما أهل الكتاب فمتفقون على الجزاء بعد الموت، ولكن الجزاء في الدنيا متفق عليه أهل الأرض. فإن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة، وعاقبة العدل كريمة؛ ولهذا يروى: الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة.

وإذا كان لابد من طاعة آمر وناه، فمعلوم أن دخول المرء في طاعة الله ورسوله خير له، وهو الرسول النبي الأمي المكتوب في التوراة والإنجيل ، الذي يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وذلك هو الواجب على جميع الخلق، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُول إِلاَّ لَيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّه وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَالْ أَنفُسهمْ حَرَجًا مَمَّا قَضَيْت ويُسلّمُوا تَسْليما ﴾ [النساء: ٦٤، فيما شَجَرَ بَينَهُمْ ثُمَّ لا يَجدُوا في أَنفُسهمْ حَرَجًا مَمَّا قَضَيْت ويُسلّمُوا تَسْليما ﴾ [النساء: ٦٤، وقال: ﴿ وَمَن يُطعِ اللّهُ وَالرّسُولُ فَأُولْنَكَ مَعَ الّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِن النّبيين والصّديقين والصّديقين والسّمُ ورَسُولَهُ وَرَسُولَهُ وَرَسُولَهُ ورَسُولَهُ ورَسُولُهُ ورَسُولَهُ ورَسُولُهُ ورَسُولًا ورَسُولًا ورَسُولًا ورَسُولًا ورَسُولُ والْ

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۱٦ .

وَيَتَعَدُّ حُدُودَهُ يُدْخَلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَدَابٌ مُّهِينٌ ﴾ [النساء: ١٣، ١٤].

وكان النبى ﷺ يقول فى خطبته للجمعة: «إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها»(١). وكان يقول فى خطبة الحاجة: «من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه، ولن يضر الله شيئاً»(٢).

وقد بعث الله رسوله محمداً ﷺ بأفضل المناهج والشرائع، وأنزل عليه أفضل الكتب، فأرسله إلى خير أمة أخرجت للناس، وأكمل له ولأمته الدين، وأتم عليهم النعمة، وحرم الجنة إلا على من آمن به وبما جاء به، ولم يقبل من أحد إلا الإسلام الذي جاء به، فمن ابتغى غيره دينا، فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين.

وأخبر في كتابه أنه أنزل الكتاب والحديد ليقوم الناس بالقسط ، فقال تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكَتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَديدَ فِيهِ بَأْسٌ شَديدٌ وَمَنَافِعُ لَلنَّاسِ وَلَيْعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌ عَزِيزٌ ﴾ [الحديد: ٢٥].

ولهذا أمر النبي على أمته بتولية ولاة أمور عليهم، وأمر ولاة الأمور أن يردوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، وأمرهم بطاعة ولاة الأمور في طاعة الله \_ تعالى \_ ففي سنن أبي داود عن أبي سعيد أن رسول الله على قال: "إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم" (٣). وفي سننه \_ أيضا \_ عن أبي هريرة مثله (٤). وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو (٥) أن النبي على قال: "لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا أحدهم "(١).

فإذا كان قد أوجب فى أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات أن يولى أحدهم، كان هذا تنبيها على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك؛ ولهذا كانت الولاية ـ لمن يتخذها ديناً يتقرب به إلى الله ويفعل فيها الواجب بحسب الإمكان ـ من أفضل الأعمال الصالحة، حتى قد روى الإمام أحمد فى مسنده عن النبي عليه أنه قال: «إن أحب الخلق إلى الله إمام عادل، وأبغض الخلق إلى الله إمام جائر» (٧).

<sup>(</sup>١) مسلم في الجمعة (٤٣/٨٦٧) . (٢) أبو داود في الصلاة (١٠٩٧) عن ابن مسعود.

<sup>(</sup>٣) أبو داود في الجهاد (٢٦٠٨). (٤) أبو داود في الجهاد (٢٦٠٩).

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة: «عبد الله بن عمر»، والصواب ما أثبتناه من المسند.

<sup>(</sup>١) أحمد ٢/ ٢٧٧. (٧) أحمد ٣/ ٢٢ عن أبي سعيد.

#### فصــل

وإذا كان جماع الدين وجميع الولايات هو أمر ونهى، فالأمر الذى بعث الله به رسوله هو الأمر بالمعروف، والنهى الذى بعثه به هو النهى عن المنكر، وهذا نعت النبى والمؤمنين؛ كما قال تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنهُونَ عَنِ كما قال تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾ [التوبة: ٧١]. وهذا واجب على كل مسلم قادر، وهو فرض على الكفاية. ويصير فرض عين على القادر الذى لم يقم به غيره، والقدرة هو السلطان والولاية، فذووا السلطان أقدر من غيرهم، وعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم، فإن مناط الوجوب هو القدرة، فيجب على كل إنسان بحسب قدرته. قال تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: ١٦].

وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، سواء فى ذلك ولاية الحرب الكبرى مثل نيابة السلطنة، والصغرى مثل ولاية الشرطة، وولاية الحكم، أو ولاية المال وهى ولاية الدواوين المالية، وولاية الحسبة.

لكن من المتولسين من يكون بمنزلة الشاهد المؤتمن، والمطلوب منه الصدق، مثل الشهود عند الحاكم، ومثل صاحب الديوان الذي وظيفته أن يكتب المستخرج والمصروف، والنقيب والعريف الذي وظيفته إخبار ذي الأمر بالأحوال.

ومنهم من يكون بمنزلة الأمين المطاع، والمطلوب منه العدل، مثل الأمير والحاكم والمحتسب، وبالصدق في كل الأحبار، والعدل في الإنشاء من الأقوال والأعمال: تصلح جميع الأحوال، وهما قرينان كما قال تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلَمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً ﴾ [الأنعام: 110]. وقال النبي على لما ذكر الظلمة: "من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم، فليس منى ولست منه، ولا يرد على الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو منى وأنا منه، وسيرد على الحوض» (١٥).

وفى الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: «عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدى إلى البر، وإن البر يهدى إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله

<sup>(</sup>۱) الترمذي في الجمعة (٦١٤) وقال: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» والنسائي في البيعة (٢٠٧، ١) الترمذي في الجمعة (٢٠٠) كلهم عن كعب بن عجرة.

صديقاً. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدى إلى الفجور، وإن الفجور يهدى إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً (١). ولهذا قال سبحانه وتعالى \_ : ﴿ هَلْ أُنْبِئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنزَّلُ الشَّيَاطِينُ . تَنزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَقَّاكُ أَثِيمٍ ﴾ [الشعراء: ٢٢١، ٢٢٢] ، وقال: ﴿ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيةِ . نَاصِيةٍ كَاذَبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴾ [العلق: ١٥، ١٦] .

فلهذا يجب على كل ولى أمر أن يستعين بأهل الصدق والعدل، وإذا تعذر ذلك استعان بالأمثل فالأمثل. وإن كان فيه كذب وظلم، فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم! والواجب إنما هو فعل المقدور. وقد قال النبي ﷺ، أو عمر بن الخطاب: «من قلد رجلا على عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله منه، فقد خان الله، وخان المؤمنين» (٢).

فالواجب إنما هو الأرضى من الموجود، والغالب أنه لا يوجد كامل، فيفعل خير الخيرين، ويدفع شر الشرين؛ ولهذا كان عمر بن الخطاب يقول: أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. وقد كان النبي على أصحابه يفرحون بانتصار الروم والنصارى على المجوس، وكلاهما كافر؛ لأن أحد الصنفين أقرب إلى الإسلام، وأنزل الله في ذلك «سورة الروم» لما اقتتلت الروم وفارس، والقصة مشهورة. وكذلك يوسف كان نائباً لفرعون مصر وهو وقومه مشركون، وفعل من العدل والخير ما قدر عليه، ودعاهم إلى الإيمان بحسب الإمكان.

<sup>(</sup>۱) البخاري في الأدب (٦٠٩٤) ومسلم في البر والصلة (٢٦٠٧/ ١٠٥)، كلاهما عن عبد الله بن مسعود.

<sup>(</sup>٢) الحاكم في المستدرك ١٩٢/٤ عن ابن عباس بلفظ مقارب، والبيهقي في السنن الكبرى ١١٨/١٠ عن ابن عباس أيضاً.

#### فصل

عموم الولايات وخصوصها وما يستفيده المتولى بالولاية يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف، وليس لذلك حد فى السرع، فقد يدخل فى ولاية المقضاة فى بعض الأمكنة والأزمنة ما يدخل فى ولاية الحرب فى مكان وزمان آخر، وبالعكس. وكذلك الحسبة وولاية المال.

وجميع هذه الولايات هي في الأصل ولاية شرعية ومناصب دينية، فأى من عدل في ولاية من هذه الولايات، فساسها بعلم وعدل وأطاع الله ورسوله بحسب الإمكان، فهو من الأبرار الصالحين، وأى من ظلم وعمل فيها بجهل، فهو من الفجار الظالمين. إنما الضابط قوله تعالى: ﴿إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَعِيمٍ ﴾ [الانفطار: ١٣، ١٤].

وإذا كان كذلك، فولاية الحرب في عرف هذا الزمان في هذه البلاد الشامية والمصرية تختص بإقامة الحدود التي فيها إتلاف، مثل قطع يد السارق وعقوبة المحارب ونحو ذلك. وقد يدخل فيها من العقوبات ما ليس فيه إتلاف، كجلد السارق. ويدخل فيها الحكم في المخاصمات والمضاربات، ودواعي التهم التي ليس فيها كتاب وشهود. كما تختص ولاية القضاء بما فيه كتاب وشهود، وكما تختص بإثبات الحقوق والحكم في مثل ذلك، والنظر في حال نظار الوقوف وأوصياء اليتامي، وغير ذلك مما هو معروف. وفي بلاد أخرى كبلاد المغرب، ليس لوالي الحرب حكم في شيء، وإنما هو منفذ لما يأمر به متولى القضاء؛ وهذا المغرب، ليس لوالي الحرب من المذاهب والعادات مذكورة في غير هذا الموضع.

وأما المحتسب: فله الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مما ليس من خصائص الولاة والقضاة وأهل الديوان ونحوهم، وكثير من الأمور الدينية هو مشترك بين ولاة الأمور. فمن أدى فيه الواجب، وجبت طاعته فيه. فعلى المحتسب أن يأمر العامة بالصلوات الخمس في مواقيتها، ويعاقب من لم يصل بالضرب والحبس، وأما القتل فإلى غيره. ويتعهد الأثمة والمؤذنين، فمن فرط منهم فيما يجب من حقوق الإمامة أو خرج عن الأذان المشروع، ألزمه بذلك، واستعان فيما يعجز عنه بوالى الحرب والحكم، وكل مطاع يعين على ذلك.

وذلك أن الصلاة هي أعرف المعروف من الأعمال، وهي عمود الإسلام وأعظم شرائعه، وهي قرينة الشهادتين، وإنما فرضها الله ليلة المعراج وخاطب بها الرسول بلا واسطة، لم يبعث بها رسولا من الملائكة، وهي آخر ما وصى به النبي ﷺ أمته، وهي المخصوصة بالذكر في كتاب الله تخصيصا بعد تعميم، كقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُمسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا

الصَّلاةَ ﴾ [الأعراف: ١٧٠]، وقوله: ﴿ اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلاةَ ﴾ [العنكبوت: ٤٥].

وهى المقرونة بالصبر وبالزكاة وبالنسك وبالجهاد فى مواضع من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةَ ﴾ [البقرة: ٤٥]، وقوله: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ [البقرة: ٢٦]، وقوله: ﴿ وَأَقْيمُوا الصَّلَاةَ عَلَى البَّقَرةَ رَحَماء بَيْنَهُم تَرَاهُم رُكِّعًا سُجَّدًا ﴾ [الفتح: ٢٩]، وقوله: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِم فَأَقَمْت لَهُم الكُفَّارِ رَحَماء بَيْنَهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُم فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيكُونُوا مِن وَرَائِكُم وَلَتَأْت طَائفة الصَّلاة فَانَتُم طَائفة من المُؤمنين كتابًا مَّوْقُوتًا ﴾ [النساء: ١٠٢، ١٠٢].

وأمرها أعظم من أن يحاط به، فاعتناء ولاة الأمر بها يجب أن يكون فوق اعتنائهم بجميع الأعمال؛ ولهذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ يكتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندى الصلاة من حفظها وحافظ عليها، حفظ دينه. ومن ضيعها، كان لما سواها أشد إضاعة. رواه مالك وغيره.

ويأمر المحتسب بالجمعة والجماعات، وبصدق الحديث وأداء الأمانات وينهى عن المنكرات، من الكذب والخيانة، وما يدخل فى ذلك من تطفيف المكيال والميزان، والغش فى المساعات؛ والبياعات، والديانات، ونحو ذلك، قال الله تعالى: ﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتُونُونَ . وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزُنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾ [المطففين: ١ - ٣]، وقال فى قصة شعيب: ﴿ أَوْفُوا الْكَيْلُ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ. وَزِنُوا بِالْقسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ . وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تَعْتُواْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ [الشعراء: ١٨١ \_ ١٨٣]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِدِينَ ﴾ [النساء: ١٠١]، وقال: ﴿ وَأَنَّ اللّهَ لا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِدِينَ ﴾ [يوسف: ٢٥] .

وفى الصحيحين عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله على : "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا، بورك لهما فى بيعهما، وإن كتما وكذبا، محقت بركة بيعهما»(۱). وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة: أن رسول الله على مبرة طعام فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا: فقال: "ما هذا يا صاحب الطعام؟» فقال: أصابته السماء يارسول الله قال: "أفلا جعلته فوق الطعام كى يراه الناس! من غشنا فليس منا»(۲)، وفى رواية: "من غشنى فليس منى». فقد أخبر النبى على أن الغاش ليس بداخل فى مطلق اسم أهل

<sup>(</sup>١) البخاري في البيوع (٢٠٧٩) ومسلم في البيوع (٢٠١٥٣٢) .

<sup>(</sup>٢) مسلم في الإيمان (٢ ٠ ١/ ١٦٤) . "

الدين والإيمان، كما قال: «لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» (١)، فسلبه حقيقة الإيمان التى بها يستحق حصول الثواب والنجاة من العقاب؛ وإن كان معه أصل الإيمان الذى يفارق به الكفار ويخرج به من النار.

والغش يدخل فى البيوع بكتمان العيوب وتدليس السلع، مثل أن يكون ظاهر المبيع خيرا من باطنه، كالذى مر عليه النبى على وأنكر عليه. ويدخل فى الصناعات مثل الذين يصنعون المطعومات من الخبز والطبخ والعدس والشواء وغير ذلك، أو يصنعون الملبوسات كالنساجين والخياطين ونحوهم، أو يصنعون غير ذلك من الصناعات، فيجب نهيهم عن الغش والخيانة والكتمان.

ومن هؤلاء: «الكيماوية» الذين يغشون النقود والجواهر والعطر وغير ذلك، فيصنعون ذهبا أو فضة أو عنبراً أو مسكا أو جواهر أو زعفرانا أو ماء ورد أو غير ذلك، يضاهون به خلق الله. ولم يخلق الله شيئا فيقدر العباد أن يخلقوا كخلقه، بل قال الله ـ عز وجل فيما حكى عنه رسوله: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى فليخلقوا ذرة! فليخلقوا بعوضة!»(٢)؛ ولهذا كانت المصنوعات مثل الأطبخة والملابس والمساكن غير مخلوقة إلا بتوسط الناس، قال تعالى: ﴿ وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيتَهُمْ فِي الْفُلْكُ الْمَشْحُونَ. وَخَلَقْنَا لَهُم مَن مَثْلُه مَا يَرْكَبُونَ ﴾ [يس: ٤١، ٢٤]. وقال تعالى: ﴿ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ . وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا يَدْحُونَ ﴾ [الصافات: ٩٥، ٢٦] .

وكانت المخلوقات من المعادن والنبات والدواب غير مقدورة لبنى آدم أن يصنعوها، لكنهم يشبهون على سبيل الغش. وهذا حقيقة الكيمياء؛ فإنه المشبه. وهذا باب واسع قد صنف فيه أهل الخبرة ما لا يحتمل ذكره في هذا الموضع.

ويدخل في المنكرات ما نهى الله عنه ورسوله من العقود المحرمة: مثل عقود الربا والميسر، ومثل بيع الغرر وكحبل الحبلة، والملامسة والمنابذة، وربا النسيئة وربا الفضل، وكذلك النجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وتصرية الدابة اللبون وسائر أنواع التدليس.

وكذلك المعاملات الربوية سواء كانت ثنائية أو ثلاثية إذا كان المقصود بها جميعها أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل.

فالثنائية ما يكون بين اثنين: مثل أن يجمع إلى القرض بيعا أو إجارة أو مساقساة أو مزارعة. وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۲۹ .

<sup>(</sup>٢) البخاري في اللباس (٩٥٣٥) ومسلم في اللباس (٢١١١) .

ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك»(١). قال الترمذى: حديث صحيح. ومثل أن يبيعه سلعة إلى أجل ثم يعيدها إليه، ففي سنن أبى داود عن النبى على قال: «من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا»(٢).

والثلاثية مثل أن يدخلا بينهما محللا للربا، يشترى السلعة منه آكل الربا، ثم يبيعها المعطى للربا إلى أجل ثم يعيدها إلى صاحبها بنقص دراهم يستفيدها المحلل، وهذه المعاملات منها ما هو حرام بإجماع المسلمين مثل التي يجرى فيها شرط لذلك، أو التي يباع فيها المبيع قبل القبض الشرعى أو بغير الشروط الشرعية، أو يقلب فيها اللدين على المعسر، فإن المعسر يجب إنظاره ولا يجوز الزيادة عليه بمعاملة ولا غيرها بإجماع المسلمين. ومنها ما تقد تنازع فيه بعض العلماء؛ لكن الثابت عن النبي عليه والصحابة والتابعين تحريم ذلك كله.

ومن المنكرات تلقى السلع قبل أن تجىء إلى السوق؛ فإن النبى ﷺ نهى عن ذلك (٣)؛ لما فيه من تغرير البائع؛ فإنه لا يعرف السعر فيشترى منه المسترى بدون القيمة؛ ولذلك أثبت النبى ﷺ له الخيار إذا هبط إلى السوق. وثبوت الخيار له مع الغبن لا ريب فيه، وأما ثبوته بلا غبن، ففيه نزاع بين العلماء، وفيه عن أحمد روايتان: إحداهما يثبت وهو قول الشافعي. والثانية لا يثبت لعدم الغبن.

وثبوت الخيار بالغبن للمسترسل \_ وهو الذى لا يماكس \_ هو مـذهب مالك وأحـمد وغيرهما، فليس لأهل السوق أن يبيعوا المماكس بسعر، ويبيعوا المسترسل الذى لا يماكس أو من هو جـاهل بالسعـر بأكـثر من ذلك السـعـر، هذا بما ينكر على البـاعة. وجـاء فى الحديث: "غبن المسترسل ربا" (3)، وهو بمنزلة تلقى السـلع، فإن القـادم جـاهل بالسعـر؛ ولذلك نهى النبى النبي أن يبيع حـاضر لباد (٥)، وقال: «دعوا الناس يرزق اللّـه بعضهم من بعض "٢٠). وقيل لابن عباس مـا قوله: «لا يبيع حاضر لباد؟» قـال: لا يكون له سمسار. وهذا نهى عنه لما فيـه من ضرر المشترين، فـإن المقيم إذا توكل للقادم في بيع سلعـة يحتاج الناس إليهـا، والقادم لا يعرف السعر، ضـر ذلك المشترى، فقـال النبى المنها (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض».

<sup>(</sup>١) أبو داود في البيوع (٣٥٠٤) والترمذي في البيوع (١٢٣٤) كلاهما عن عبد الله بن عمرو.

<sup>(</sup>۲) أبو داود فى البيوع (٣٤٦١) عن أبى هريرة.

<sup>(</sup>٣) البخـارى فى البيوع (٢١٦٥، ٢١٦٦) ومـسلم فى البيوع (١٧/١٥١٧) ، (١٥١٨/١٥) عن ابن عــمر وابن مسعود.

<sup>(</sup>٤) البيهقي في السنن الكبري ٥/ ٣٤٩ عن أنس بن مالك .

<sup>(</sup>٥) البخاري في البيوع (٢١٥٩) عن عبد الله بن عمر.

<sup>(</sup>٦) جزء من حديث في مسلم في البيوع (١٥٢٢/ ٢٠) عن جابر بن عبد الله.

ومثل ذلك الاحتكار لما يحتاج الناس إليه، روى مسلم في صحيحه عن معمر بن عبد الله أن النبي على قال: «لا يحتكر إلا خاطئ» (۱). فإن المحتكر هو الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام فيحبسه عنهم ويريد إغلاءه عليهم، وهو ظالم للخلق المشترين؛ ولهذا كان لولى الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه، مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في مخمصة، فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثل؛ ولهذا قال الفقهاء: من اضطر إلى طعام الغير، أخذه منه بغير اختياره بقيمة مثله، ولو امتنع من بيعه إلا بأكثر من سعره، لم يستحق إلا سعره.

ومن هنا يتبين أن السعر منه ما هو ظلم لا يجوز، ومنه ما هو عدل جائز. فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه، أو منعهم مما أباحه الله لهم، فهو حرام. وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بشمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل، فهو جائز، بل واجب.

فأما الأول: فـمثل: ما روى أنس قال: غلا السعر على عهد رسول الله والله وا

وأما الثانى: فمثل: أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل، فيجب أن يلتزموا بما ألزمهم الله به.

وأبلغ من هذا أن يكون الناس قد التزموا ألا يبيع الطعام أو غيره إلا أناس معروفون، لا تباع تلك السلع إلا لهم ثم يبيعونها هم فلو باع غيرهم ذلك منع. إما ظلما لوظيفة تؤخذ من البائع، أو غير ظلم؛ لما في ذلك من الفساد، فههنا يجب التسعير عليهم بحيث لا يبيعون إلا بقيمة المثل. ولا يشترون أموال الناس إلا بقيمة المثل بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماء؛ لأنه إذا كان قد منع غيرهم أن يبيع ذلك النوع أو يشتريه، فلو سوغ لهم أن يبيعوا بما اختاروا أو اشتروا بما اختاروا، كان ذلك ظلما للخلق من وجهين: ظلما للبائعين

<sup>(</sup>١) مسلم في المساقاة (١٦٠٥/ ١٣٠).

<sup>(</sup>۲) أبو داود في البيوع (٣٤٥١) والترمذي في البيوع (١٣١٤).

الذين يريدون بيع تلك الأموال، وظلما للمشترين منهم. والواجب إذا لم يمكن دفع جميع الظلم أن يدفع الممكن منه، فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع، وحقيقته: إلزامهم ألا يبيعوا أو لا يشتروا إلا بثمن المثل.

وهذا واجب في مواضع كثيرة من الشريعة، فإنه كما أن الإكراه على البيع لا يجوز إلا بحق ، يجوز الإكراه على البيع بحق في مواضع مثل بيع المال لقضاء الدين الواجب والنفقة الواجبة، والإكراه على ألا يبيع إلا بثمن المثل لا يجوز إلا بحق، ويجوز في مواضع مثل المضطر إلى طعام الغير، ومثل الغراس والبناء الذي في ملك الغير، فإن لرب الأرض أن يأخذه بقيمة المثل، لا بأكثر. ونظائره كثيرة.

وكذلك السراية فى العتق كما قال النبى ﷺ: «من أعتق شركا له فى عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل ، لاوكس ولا شطط، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق»(١).

وكذلك من وجب عليه شراء شيء للعبادات كآلة الحج ورقبة العتق وماء الطهارة، فعليه أن يشتريه بقيمة المثل، ليس له أن يمتنع عن الشراء إلا بما يختار.

وكذلك فيما يجب عليه من طعام أو كسوة لمن عليه نفقته إذا وجد الطعام أو اللباس الذي يصلح له في العرف بثمن المثل، لم يكن له أن ينتقل إلى ما هو دونه، حتى يبذل له ذلك بثمن يختاره. ونظائره كثيرة.

ولهذا منع غير واحد من العلماء كأبى حنيفة وأصحابه القُسام الذين يقسمون العقار وغيره بالأجر أن يشتركوا والناس محتاجون إليهم أغلوا عليهم الأجر، فمنع البائعين الذين تواطؤوا على ألا يبيعوا إلا بثمن قدروه أولى. وكذلك منع المشترين إذا تواطؤوا على أن يشتركوا، فإنهم إذا اشتركوا فيما يشتريه أحدهم حتى يهضموا سلع الناس أولى \_ أيضا. فإذا كانت الطائفة التى تشترى نوعا من السلع أو تبيعها قد تواطأت على أن يهضموا ما يشترونه فيشترونه بدون ثمن المثل المعروف، ويزيدون ما يبيعونه بأكثر من الثمن المعروف، وينموا ما يشترونه، كان هذا أعظم عدوانا من تلقى السلع، ومن بيع الحاضر للبادى، ومن النجش، ويكونون قد اتفقوا على ظلم الناس حتى يضطروا إلى بيع سلعهم وشرائها بأكثر من المثل، والناس يحتاجون إلى ذلك وشرائه، وما احتاج إلى بيعه وشرائه عموم الناس، فإنه يجب ألا يباع إلا بثمن المثل إذا كانت الحاجة إلى بيعه وشرائه عامة.

ومن ذلك أن يحتاج الناس إلى صناعة ناس، مثل حاجة الناس إلى الفلاحة والنساجة

<sup>(</sup>١) مسلم في الأيمان (١ - ١٠/ ٥٠) وأبو داود في العتق (٣٩٤٧) بلفظ مقارب، كلاهما عن ابن عمر.

والبِنَاية، فإن الناس لابد لهم من طعام يأكلونه وثياب يلبسونها ومساكن يسكنونها، فإذا لم يجلب لهم من الثياب ما يكفيهم كما كان يجلب إلى الحجاز على عهد رسول الله على المنت الثيباب تجلب إليهم من اليمن ومصر والشام وأهلها كفار، وكانوا يلبسون ما نسجه الكفار ولا يغسلونه، فإذا لم يجلب إلى ناس البلد ما يكفيهم احتاجوا إلى من ينسج لهم الثياب. ولابد لهم من طعام إما مجلوب من غير بلدهم، وإما من زرع بلدهم، وهذا هو الغالب. وكذلك لابد لهم من مساكن يسكنونها، فيحتاجون إلى البناء، فلهذا قال غير واحد من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم كأبي حامد الغزالي، وأبي الفرج بن الجوزي وغيرهم: إن هذه الصناعات فرض على الكفاية، فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بها، كما أن الجهاد فرض على الكفاية، إلا أن يتعين فيكون فرضا على الأعيان، مثل أن يقصد العدو بلدًا، أو مثل أن يستنفر الإمام أحداً.

وطلب العلم الشرعى فرض على الكفاية إلا فيما يتعين، مثل طلب كل واحد علم ما أمره الله به وما نهاه عنه، فإن هذا فرض على الأعيان كما أخرجاه فى الصحيحين عن النبى على أنه قال: «من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين» (١). وكل من أراد الله به خيراً لابد أن يفقهه فى الدين، لم يرد الله به خيراً. والدين: ما بعث الله به رسوله، وهو ما يجب على المرء التصديق به والعمل به، وعلى كل أحد أن يصدق محمداً على فيما أخبر به، ويطيعه فيما أمر تصديقا عاما وطاعة عامة، ثم إذا ثبت عنه خبر، كان عليه أن يصدق به مفصلا، وإذا كان مأموراً من جهة بأمر معين، كان عليه أن يطعه طاعة مفصلة.

وكذلك غسل الموتى، وتكفينهم والصلاة عليهم، ودفنهم: فرض على الكفاية.

وكذلك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فسرض على الكفاية. والولايات كلها: الدينية ـ مثل إمرة المؤمنين، وما دونها: من ملك، ووزارة، وديوانية، سواء كانت كتابة خطاب، أو كتابة حساب لمستخرج أو مصروف في أرزاق المقاتلة أو غيرهم، ومثل إمارة حرب، وقضاء، وحسبة، وفروع هذه الولايات، إنما شرعت للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

وكان رسول الله ﷺ في مدينته النبوية يتـولى جميع ما يتعلق بولاة الأمور، ويولى في الأماكن البعيدة عنه، كمـا ولى على مكة عتَّاب بن أسـيد(٢)، وعلى الطائف عشمان بن

<sup>(</sup>۱) البخاري في فرض الخمس (٣١١٦) ومسلم في الزكاة (١٠٠/١٠٠)، كلاهما عن معاوية بن أبي سفيان.

<sup>(</sup>۲) عتاب بن أسيد بن أبى العيص بن أمية بن عبد شمس الأمـوى، أمه زينب بنت عمرو بن أمـية، أسلم يوم الفتح، وولاه الرسول مكة لما سار إلى حنين، وأقـره أبو بكر على ولايته، تزوج بنت أبى جهل، فولدت له عبد الرحمن، اختلف فى موته هل كان فى عهد أبى بكر أو عمر . [الإصابة ٢/ ٤٥١].

أبى العاص، وعلى قرى عُرينة خالد بن سعيد بن العاص، وبعث عليا ومعاذا وأبا موسى إلى اليمن. وكذلك كان يؤمر على السرايا ويبعث على الأموال الزكوية السعاة، فيأخذونها ممن هي عليه ويدفعونها إلى مستحقيها الذين سماهم الله في القرآن، فيرجع الساعي إلى المدينة. وليس معه إلا السوط، لا يأتي إلى النبي عليه إذا وجد لها موضعاً يضعها فيه.

وكان النبى على المستوفى الحساب على العمال، يحاسبهم على المستخرج والمصروف، كما فى الصحيحين عن أبى حميد الساعدى أن النبى على استعمل رجلا من الأزد يقال له: ابن اللتبية على الصدقات، فلما رجع حاسبه فقال: هذا لكم وهذا أهدى إلى . فقال النبى على: «ما بال الرجل نستعمله على العمل بما ولانا الله فيقول: هذا لكم وهذا أهدى إلى ؟ فلا قعد في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا ؟ والذى نفسى بيده، لا نستعمل رجلا على العمل مما ولانا الله فيغل منه شيئاً إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته. إن كان بعيراً له رغاء، وإن كانت بقرة لها خوار، وإن كانت شاة تيعرا "ثم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم هل بلغت ؟ اللهم هل بلغت ؟ ". قالها مرتين أو ثلاثاً (١).

والمقصود هنا أن هذه الأعمال التي هي فرض على الكفاية متى لم يقم بها غير الإنسان، صارت فرض عين عليه، لا سيما إن كان غيره عاجزاً عنها. فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم، صار هذا العمل واجباً يجبرهم ولى الأمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض المثل، ولا يمكن أنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل، ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم، كما إذا احتاج الجند المرصدون للجهاد إلى فلاحة أرضهم ألزم من صناعته الفلاحة بأن يصنعها لهم، فإن الجند يلزمون بألا يظلموا الفلاح كما ألزم الفلاح أن يفلح للجند.

والمزارعة جائزة فى أصح قولى العلماء، وهى عمل المسلمين على عهد نبيهم وعهد خلفائه الراشدين، وعليها عمل آل أبى بكر وآل عمر وآل عثمان وآل على وغيرهم من بيوت المهاجرين، وهى قول أكابر الصحابة كابن مسعود، وهى مذهب فقهاء الحديث: كأحمد بن حنبل؛ وإسحق بن راهويه؛ وداود بن على، والبخارى، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، وأبى بكر بن المنذر وغيرهم، ومذهب الليث بن سعد، وابن أبى ليلى، وأبى يوسف، ومحمد بن الحسن وغيرهم من فقهاء المسلمين. وكان النبى على قد عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع حتى مات (٢)، ولم تزل تلك المعاملة حتى أجلاهم عمر عن خيبر، وكان قد شارطهم أن يعمروها من أموالهم. وكان البذر منهم لا من النبى

<sup>(</sup>١) البخاري في الأيمان والنذور(٦٦٣٦) ومسلم في الإمارة (٢٧،٢٦/١٨٣٢) .

<sup>(</sup>٢) البخاري في الحرث والمزارعة (٢٣٢٨) عن عبد الله بن عمر.

عَيِّلِيُّةِ؛ ولهذا كان الصحيح من قولى العلماء أن البذر يجوز أن يكون من العامل، بل طائفة من الصحابة قالوا: لا يكون البذر إلا من العامل.

والذى نهى عنه النبى على من المخابرة وكراء الأرض قد جاء مفسراً بأنهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة معينة (١)، ومثل هذا الشرط باطل بالنص وإجماع العلماء، وهو كما لو شرط فى المضاربة لرب المال دراهم معينة، فإن هذا لا يجوز بالاتفاق؛ لأن المعاملة مبناها على العدل، وهذه المعاملات من جنس المشاركات، والمشاركة إنما تكون إذا كان لكل من الشريكين جزء شائع كالثلث والنصف، فإذا جعل لأحدهما شىء مقدر لم يكن ذلك عدلا، بل كان ظلما.

وقد ظن طائفة من العلماء أن هذه المشاركات من باب الإجارات بعوض مجهول، فقالوا: القياس يقتضى تحريمها. ثم منهم من حرم المساقاة والزراعة وأباح المضاربة استحباباً للحاجة؛ لأن الدراهم لا يمكن إجارتها كما يقول أبو حنيفة. ومنهم من أباح المساقاة إما مطلقاً كقول مالك والقديم للشافعى، أو على النخل والعنب كالجديد للشافعى؛ لأن الشجر لا يمكن إجارتها بخلاف الأرض، وأباحوا ما يحتاج إليه من المزارعة تبعاً للمساقاة، فأباحوا المزارعة تبعاً للمساقاة كقول الشافعى إذا كانت الأرض أغلب أو قدروا ذلك بالثلث كقول مالك. وأما جمهور السلف وفقهاء الأمصار فقالوا: هذا من باب المشاركة لا من باب الإجارة التى يقصد فيها العمل، فإن مقصود كل منهما ما يحصل من الثمر والزرع، وهما متشاركان: هذا بدنه، وهذا بماله ، كالمضاربة.

ولهذا كان الصحيح من قولى العلماء: أن هذه المشاركات إذا فسدت وجب نصيب المثل لا أجرة المثل، في جب من الربح أو النماء إما ثلثه وإما نصفه، كما جرت العادة في مثل ذلك، ولا يجب أجرة مقدرة؛ فإن ذلك قد يستغرق المال وأضعافه، وإنما يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح، والواجب في الصحيح ليس هو أجرة مسماة، بل جزء شائع من الربح مسمى في يجب في الفاسدة نظير ذلك، والمزارعة آصل من المؤاجرة وأقرب إلى العدل والأصول، فإنهما يشتركان في المغنم والمغرم، بخلاف المؤاجرة فإن صاحب الأرض تسلم له الأجرة والمستأجر قد يحصل له زرع وقد لا يحصل، والعلماء مختلفون في جواز هذا، وجواز هذا. والصحيح جوازهما.

وسواء كانت الأرض مقطعة أو لم تكن مقطعة، وما علمت أحداً من علماء المسلمين ـ لا أهل المذاهب الأربعة ولا غـيرهم ـ قال: إن إجـارة الأقطاع لا تجوز، ومـا زال المسلمون

<sup>(</sup>١) البخاري في الحرث والمزارعة (٢٣٤٦، ٢٣٤٧) عن رافع بن خديج.

يؤجرون الأرض المقطعة من زمن الصحابة إلى زمننا هذا، لكن بعض أهل زماننا ابتـدعوا هذا القول قالوا: لأن المقطع لا يمـلك المنفعة، فيصيـر كالمستعيـر إذا أكرى الأرض المعارة، وهذا القياس خطأ لوجهين:

أحدهما: أن المستعير لم تكن المنفعة حقا له، وإنما تبرع له المعير بها، وأما أراضى المسلمين فمنفعتها حق للمسلمين، وولى الأمر قاسم يقسم بينهم حقوقهم ليس متبرعا لهم كالمعير، والمقطع يستوفى المنفعة بحكم الاستحقاق كما يستوفى الموقوف عليه منافع الوقف وأولى. وإذا جاز للموقوف عليه أن يؤجر الوقف وإن أمكن أن يموت فتنفسخ الإجارة بموته على أصح قولى العلماء، فلأن يجوز للمقطع أن يؤجر الأقطاع وإن انفسخت الإجارة بموته أو غير ذلك بطريق الأولى والأحرى.

الثانى: أن المعير لو أذن فى الإجارة، جازت الإجارة: مثل الإجارة فى الأقطاع، وولى الأمر يأذن للمقطعين فى الإجارة، وإنما أقطعهم لينتفعوا بها، إما بالمزارعة، وإما بالإجارة. ومن حرم الانتفاع بها بالمؤاجرة والمزارعة، فقد أفسد على المسلمين دينهم ودنياهم، فإن المساكن كالحوانيت والمدور ونحو ذلك لا ينتفع بها المقطع إلا بالإجارة. وأما المزارع والبساتين، فينتفع بها بالإجارة وبالمزارعة والمساقة فى الأمر العام، والمرابعة نوع من المزارعة، ولا تخرج عن ذلك إلا إذا استكرى بإجارة مقدرة من يعمل له فيها، وهذا لا يكاد يفعله إلا قليل من الناس؛ لأنه قد يخسر ماله ولا يحصل له شيء بخلاف المساركة فإنهما يشتركان فى المغنم والمغرم، فهو أقرب إلى العدل، فلهذا تختاره الفطر السليمة. وهذه المسائل لبسطها موضع آخر.

والمقصود هنا أن ولى الأمر إن أجبر أهل الصناعات على ما تحتاج إليه الناس من صناعاتهم كالفلاحة والحياكة والبناية، فإنه يقدر أجرة المثل، فلا يمكن المستعمل من نقص أجرة الصانع عن ذلك، ولا يمكن الصانع من المطالبة بأكثر من ذلك حيث تعين عليه العمل، وهذا من التسعير الواجب. وكذلك إذا احتاج الناس إلى من يصنع لهم آلات الجهاد من سلاح وجسر للحرب وغير ذلك، فيستغمل بأجرة المثل، لا يمكن المستعملون من ظلمهم ولا العمال من مطالبتهم بزيادة على حقهم مع الحاجة إليهم، فهذا تسعير في الأعمال.

وأما فى الأموال فإذا احتاج الناس إلى سلاح للجهاد، فعلى أهل السلاح أن يبيعوه بعوض المثل، ولا يمكنون من أن يحبسوا السلاح حتى يتسلط العدو أو يبذل لهم من الأموال ما يختارون، والإمام لو عين أهل الجهاد للجهاد تعين عليهم، كما قال النبي عليه:

"وإذا استنفرتم فانفروا"، أخرجاه في الصحيحين (١). وفي الصحيح \_ أيضاً \_ عنه أنه قال:
العلى المرء المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره، ومنشطه ومكرهه وأثرة عليه (٢). فإذا وجب عليه أن يجاهد بنفسه وماله، فكيف لا يجب عليه أن يبيع ما يحتاج إليه في الجهاد بعوض المثل؟ والعاجز عن الجهاد بنفسه يجب عليه الجهاد بماله في أصح قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد؛ فإن الله أمر بالجهاد بالمال والنفس في غير موضع من القرآن، وقد قال الله تعالى: ﴿فَاتَقُوا اللّه مَا استطعتُم ﴾ [التغابن: ١٦]، وقال النبي المهاد المرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"، أخرجاه في الصحيحين (٣). فمن عجز عن الجهاد بالمبدن، لم يسقط عنه الجهاد بالمال، كما أن من عجز عن الجهاد بالمال، لم يسقط عنه الجهاد بالمبدن. ومن أوجب على المعضوب أن يخرج من ماله ما يحج به الغير عنه وأوجب الحج على المستطيع بماله فقوله ظاهر التناقض.

ومن ذلك إذا كان الناس محتاجين إلى من يطحن لهم ومن يخبز لهم لعجزهم عن الطحن والخبز في البيوت، كما كان أهل المدينة على عهد رسول رسي الهي المهم أنه لم يكن عندهم من يطحن ويخبز بكراء ولا من يبيع طحيناً ولا خبزاً، بل كانوا يشترون الحب ويطحنونه ويخبزونه في بيوتهم فلم يكونوا يحتاجون إلى التسعير، وكان من قدم بالحب باعه فيشتريه الناس من الجالبين؛ ولهذا قال النبي الهي الله الله الله وما يروى عن النبي الهي أنه نهى عن الناس من الجالبين والهذا قال النبي علي صحيحه (٥). وما يروى عن النبي الهي أنه نهى عن قفيز الطحان، فحديث ضعيف، بل باطل، فإن المدينة لم يكن فيها طحان ولا خبار، لعدم حاجتهم إلى ذلك، كما أن المسلمين لما فتحوا البلاد كان الفلاحون كلهم كفاراً؛ لأن المسلمين كانوا مشتغلين بالجهاد.

ولهذا لما فتح النبى على خيبر، أعطاها لليهود يعملونها فلاحة؛ لعجز الصحابة عن فلاحتها؛ لأن ذلك يحتاج إلى سكناها. وكان الذين فتحوها أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة، وكانوا نحو ألف وأربعمائة، وانضم إليهم أهل سفينة جعفر، فهولاء هم الذين قسم النبى على بينهم أرض خيبر، فلو أقام طائفة من هؤلاء فيها لفلاحتها، تعطلت

<sup>(</sup>۱) جزء من حديث أخرجه البخارى في الجهاد (٢٧٨٣) ومسلم في الإمارة (١٣٥٣/ ٨٥) ، كلاهما عن ابن عاس..

<sup>(</sup>٢) البخاري في الفتن (٥٦ ٧٠) ومسلم في الإمارة (٣٨/١٨٣٩) .

<sup>(</sup>٣) جزء من حديث أخرجه البخارى في الاعتصام (٧٢٨٨) ومسلم في الفضائل (١٢٣٧/ ١٣٠)، كلاهما عن أبي هـ ر. ة.

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه في التجارات (٢١٥٣)، وفي الزوائد : «في إسناده على بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف»، والدارمي في البيوع ٢/ ٢٤٩، كلاهما عن عمر بن الخطاب.

<sup>(</sup>۵) سبق تخریجه ص ٤٧ .

مصالح الدين التى لا يقوم بها غيرهم. فلما كان فى زمن عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ وفتحت البلاد وكثر المسلمون استخنوا عن اليهود فأجلوهم، وكان النبى على قد قال: «نقركم فيها ماشئنا \_ وفى رواية \_ ما أقركم الله »(١)، وأمر بإجلائهم منها عند موته على فقال: «أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب»(٢).

ولهذا ذهب طائفة من العلماء \_ كمحـمد بن جرير الطبرى \_ إلى أن الكفار لا يقرون فى بلاد المسلمين بالجـزية إلا إذا كان المسلمون محتـاجين إليهم، فإذا اسـتغنوا عنهم، أجلوهم كأهل خيبر. وفى هذه المسألة نزاع ليس هذا موضعه.

والمقصود هنا أن الناس إذا احتاجوا إلى الطحانين والخبازين فهذا على وجهين:

أحدهما: أن يحتاجوا إلى صناعتهم، كالذين يطحنون ويخبزون لأهل البيوت، فهؤلاء يستحقون الأجرة، وليس لهم عند الحاجة إليهم أن يطالبوا إلا بأجرة المثل كغيرهم من الصناع.

والثانى: أن يحتاجوا إلى الصنعة والبيع، فيحتاجوا إلى من يشترى الحنطة ويطحنها، وإلى من يخبزها ويبيعها خبزاً؛ لحاجة الناس إلى شراء الخبز من الأسواق، فهؤلاء لو مكنوا أن يشتروا حنطة الناس المجلوبة ويبيعوا الدقيق والخبز بما شاؤوا مع حاجة الناس إلى تلك الحنطة، لكان ذلك ضرراً عظيما. فإن هؤلاء تجار تجب عليهم زكاة التجارة عند الأئمة الأربعة وجمهور علماء المسلمين، كما يجب على كل من اشترى شيئاً يقصد أن يبيعه بربح، سواء عمل فيه عملا أو لم يعمل، سواء اشترى طعاما أو ثياباً أو حيواناً، وسواء كان بربح، سواء عمل فيه عملا أو لم يعمل، سواء اشترى طعاما أو ثياباً أو حيواناً، وسواء كان مسافراً ينقل ذلك من بلد إلى بلد، أو كان متربصا به يحبسه إلى وقت النفاق، أو كان مديراً يبيع دائماً ويشترى كأهل الحوانيت، فهؤلاء كلهم تجب عليهم زكاة التجار، وإذا مديراً يبيع دائماً ويشترى كأهل الحوانيت، فهؤلاء كلهم تجب عليهم أن يصنعوا الدقيق والخبز لحاجة الناس إلى ذلك، الزموا كما تقدم، أو دخلوا طوعا فيما يحتاج إليه الناس من غير إلـزام لواحد منهم بعينه، فعلى التقديرين يسعر عليهم الدقيق والحنطة، فلا يبيعوا الحنطة والدقيق إلا بثمن المثل بحيث يربحون الربح بالمعروف من غير إضرار بهم ولا بالناس.

وقد تنازع العلماء في التسعير في مسألتين:

إحداهما: إذا كان للناس سعر غال فأراد بعضهم أن يبيع بأغلى من ذلك، فإنه يمنع منه في السوق في مذهب مالك. وهل يمنع النقصان ؟ على قولين لهم.

<sup>(</sup>۱) البخارى فى الحـرث والمزارعة (٢٣٣٨) عن ابن عمر، وفى الشروط (٢٧٣٠) عن عــمر بن الخطاب، ومسلم فى المساقاة (٦/١٥٥١) عن عمر بن الخطاب أيضا.

<sup>(</sup>۲) مسلم في الجهاد والسير (۱۷۲۷/ ٦٣) عن عمر بن الخطاب بلفظ : "الأخرجن".

وأما الشافعي وأصحاب أحمد: كأبي حفص العكبري، والقاضي أبي يعلى، والشريف أبي جعفر ، وأبي الخطاب، وابن عقيل وغيرهم: فمنعوا من ذلك.

واحتج مالك بما رواه فى موطئه عن يونس بن سيف، عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبى بلتعة وهو يبيع زبيباً له بالسوق، فقال له عمر: إما أن تزيد فى السعر، وإما أن ترفع من سوقنا.

وأجاب الشافعى وموافقوه بما رواه فقال: حدثنا الدراوردى، عن داود بن صالح التمار، عن القاسم بن محمد، عن عمر: أنه مر بحطاب بسوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب، فسأله عن سعرهما؟ فسعر له مُدَّين لكل درهم، فقال له عمر: قد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيباً وهم يعتبرون سعرك، فإما أن ترفع السعر، وإما أن تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت، فلما رجع عمر حاسب نفسه، ثم أتى حاطباً في داره فقال: إن الذي قلت لك ليس بمعرفة منى ولا قضاء، إنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد، فحيث شئت فبع، وكيف شئت فبع. قال الشافعي: وهذا الحديث مقتضاه ليس بخيلاف ما رواه مالك، ولكنه روى بعض الحديث أو رواه عنه من رواه وهذا أتى بأول الخديث وآخره، وبه أقول؛ لأن الناس مسلطون على أموالهم، ليس لأحد أن يأخذها ـ أو شيئاً منها ـ بغير طيب أنفسهم إلا في المواضع التي تلزمهم، وهذا ليس منها.

قلت: وعلى قول مالك قال أبو الوليد الباجى: الذى يؤمر من حط عنه أن يلحق به هو السعر الذى عليه جمهور الناس، فإذا انفرد منهم الواحد والعدد اليسير بحط السعر، أمروا باللحاق بسعر الجمهور؛ لأن المراعى حال الجمهور، وبه تقوم المبيعات. وروى ابن القاسم عن مالك: لا يقام الناس لخمسة. قال: وعندى أنه يجب أن ينظر فى ذلك إلى قدر الأسواق، وهل يقام من زاد فى السوق - أى: فى قدر المبيع - بالدرهم مثلا كما يقام من نقص منه ؟ قال أبو الحسن بن القصار المالكى: اختلف أصحابنا فى قول مالك: ولكن من حط سعراً. فقال البغداديون: أراد من باع خمسة بدرهم والناس يبيعون ثمانية. وقال قوم من المصريين: أراد من باع ثمانية والناس يبيعون خمسة. قال: وعندى أن الأمريس جميعا من المصريين؛ لأن من باع ثمانية والناس يبيعون خمسة، أفسد على أهل السوق بيعهم. فربما أدى إلى الشغب والخصومة، ففى منع الجميع مصلحة. قال أبو الوليد: ولا خلاف أن ذلك حكم أهل السوق.

وأما الجالب: ففى كتاب محمد: لا يمنع الجالب أن يبيع فى السوق دون الناس. وقال ابن حبيب: ما عدا القمح والشعير إلا بسعر الناس وإلا رفعوا. قال: وأما جالب القمح والشعير، فيبيع كيف شاء؛ إلا أن لهم فى أنفسهم حكم أهل السوق؛ إن أرخص بعضهم

تركوا، وإن أكثر المرخص قيل لمن بقى: إما أن تبيعوا كبيعهم، وإما أن ترفعوا. قال ابن حبيب: وهذا في المكيل والموزون: مأكولاً أو غير مأكول؛ دون ما لا يكال ولا يوزن؛ لأن غيره لا يمكن تسعيره؛ لعدم التماثل فيه. قال أبو الوليد: يريد إذا كان المكيل والموزون متساويًا، فإذا اختلف لم يؤمر بائع الجيد أن يبيعه بسعر الدون.

قلت: والمسألة الثانية التى تنازع فيها العلماء فى التسعير: ألا يُحد لأهل السوق حد لا يتجاوزونه مع قيام الناس بالواجب، فهذا منع منه جمهور العلماء، حتى مالك نفسه فى المشهور عنه. ونقل المنع ـ أيضًا ـ عن ابن عمر وسالم والقاسم بن محمد، وذكر أبو الوليد عن سعيد بن المسيب وربيعة بن أبى عبد الرحمن. وعن يحيى بن سعيد أنهم أرخصوا فيه، ولم يذكر ألفاظهم.

وروى أشهب عن مالك: وصاحب السوق يسعر على الجزارين: لحم الضأن ثلث رطل، ولحم الإبل نصف رطل، وإلا خرجوا من السوق. قال: إذا سعر عليهم قدر ما يرى من شرائهم، فلا بأس به، ولكن أخاف أن يقوموا من السوق.

واحتج أصحاب هذا القول بأن هذا مصلحة للناس بالمنع من إغلاء السعر عليهم، ولا فساد عليهم. قالوا: ولا يجبر الناس على البيع، إنما يمنعون من البيع بغير السعر الذى يحدده ولى الأمر على حسب ما يرى من المصلحة فيه للبائع والمشترى، ولا يمنع البائع ربحًا ولا يسوغ له منه ما يضر بالناس.

وأما الجمهور، فاحتجوا بما تقدم من حديث النبى على الله ، وقد رواه \_ أيضًا \_ أبو داود وغيره من حديث العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة أنه قال: جاء رجل إلى النبي على فقال له: يا رسول الله سعر لنا. فقال: "بل ادعو الله"، ثم جاء رجل فقال: يارسول الله، سعر لنا. فقال: "بل الله يرفع و يخفض، وإني لأرجو أن ألقى الله وليست يارسول الله، مظلمة" (١). قالوا: ولأن إجبار الناس على بيع لا يجب، أو منعهم مما يباح شرعًا، ظلم لهم، والظلم حرام.

وأما صفة ذلك عند من جوزه، فقال ابن حبيب: ينبغى للإمام أن يجمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء، ويحضر غيرهم استظهارًا على صدقهم، فيسألهم: كيف يشترون؟ وكيف يبيعون؟ فينازلهم إلى ما فيه لهم وللعامة سداد حتى يرضوا، ولا يجبرون على التسعير، ولكن عن رضا. قال: وعلى هذا أجازه من أجازه. قال أبو الوليد: ووجه ذلك

<sup>(</sup>١) أبو داود في البيوع (٣٤٥٠).

أنه بهذا يتوصل إلى معرفة مصالح الباعة والمشترين، ويجعل للباعة فى ذلك من الربح ما يقوم بهم، ولا يكون فيه إجحاف بالناس، وإذا سعر عليهم من غير رضا بما لا ربح لهم فيه أدى ذلك إلى فساد الأسعار وإخفاء الأقوات وإتلاف أموال الناس.

قلت: فهذا الذي تنازع فيه العلماء.

وأما إذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم بيعه، فهنا يؤمرون بالواجب ويعاقبون على تركه. وكذلك من وجب عليه أن يبيع بثمن المثل فامتنع أن يبيع إلا بأكثر منه، فهنا يؤمر بما يجب عليه، ويعاقب على تركه بلا ريب.

ومن منع التسعير مطلقًا محتجًا بقول النبى ﷺ: "إن الله هو المسعر القابض الباسط، وإنى لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبنى بمظلمة فى دم ولا مال الانان، فقد غلط. فإن هذه قضية معينة ليست لفظًا عامًا، وليس فيها أن أحدًا امتنع من بيع يجب عليه أو عمل يجب عليه، أو طلب فى ذلك أكثر من عوض المثل.

ومعلوم أن الشيء إذا رغب الناس في المزايدة فيه، فإذا كان صاحبه قد بذله كما جرت به العادة ولكن الناس تزايدوا فيه، فهنا لا يسعر عليهم، والمدينة كما ذكرنا إنما كان الطعام الذي يباع فيها غالبًا من الجلب، وقد يباع فيها شيء يزرع فيها، وإنما كان يزرع فيها الشعير، فلم يكن البائعون ولا المشترون ناسًا معينين، ولم يكن هناك أحد يحتاج الناس إلى عينه أو إلى ماله؛ ليجبر على عمل أو على بيع، بل المسلمون كلهم من جنس واحد، كلهم يجاهدن في سبيل الله، ولم يكن من المسلمين البالغين القادرين على الجهاد إلا من يخرج في الغزو، وكل منهم يغزو بنفسه وماله، أو بما يعطاه من الصدقات أو الفيء، أو ما يجهزه به غيره. وكان إكراه البائعين على ألا يبيعوا سلعهم إلا بثمن معين، إكراهًا بغير حق، وإذا لم يكن يجوز إكراههم على أصل البيع، فإكراههم على تقدير الثمن كذلك لا يجوز.

وأما من تعين عليه أن يبيع، فكالذى كان النبى على قدر له الثمن الذى يبيع به ويسعر عليه، كما فى الصحيحين عن النبى على أنه قال: «من أعتق شركًا له فى عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد، قُوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد» (٢). فهذا لما وجب عليه أن يملك شريكه، عتق نصيبه الذى لم يعتقه ليكمل الحرية فى العبد قدر عوضه بأن يقوم جميع العبد قيمة عدل لا وكس ولا شطط، ويعطى قسطه من القسمة، فإن حق الشريك فى نصف القيمة لا

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ٤٧ . (۲) سبق تخریجه ص ٤٨ .

فى قيمة النصف عند جماهير العلماء، كمالك وأبى حنيفة وأحمد؛ ولهذا قال هؤلاء: كل ما لا يمكن قسمه، فإنه يباع ويقسم ثمنه إذا طلب أحد الشركاء ذلك، ويجبر الممتنع على البيع، وحكى بعض المالكية ذلك إجماعًا؛ لأن حق الشريك فى نصف القيمة كما دل عليه هذا الحديث الصحيح، ولا يمكن إعطاؤه ذلك إلا ببيع الجميع. فإذا كان الشارع يوجب إخراج الشيء من ملك مالكه بعوض المثل لحاجة الشريك إلى إعتاق ذلك، وليس للمالك المطالبة بالزيادة على نصف القيمة، فكيف بمن كانت حاجته أعظم من الحاجة إلى إعتاق ذلك النصيب، مثل حاجة المضطر إلى الطعام واللباس وغير ذلك؟

وهذا الذي أمر به النبي على من تقويم الجميع بقيمة المثل، هو حقيقة التسعير. وكذلك يجوز للشريك أن ينزع النصف المشفوع من يد المشترى بمثل الشمن الذي اشتراه به، لا بزيادة؛ للتخلص من ضرر المشاركة والمقاسمة، وهذا ثابت بالسنة المستفيضة وإجماع العلماء، وهذا إلزام له بأن يعطيه ذلك الشمن لا بزيادة؛ لأجل تحصيل مصلحة التكميل لواحد، فكيف بما هو أعظم من ذلك ولم يكن له أن يبيعه للشريك بما شاء؟ بل ليس له أن يطلب من الشريك زيادة على الثمن الذي حصل له به، وهذا في الحقيقة من نوع التولية. فإن التولية: أن يعطى المشترى السلعة لغيره بمثل الثمن الذي اشتراها به، وهذا أبلغ من البيع بثمن المثل. ومع هذا، فلا يجبر المشترى على أن يبيعه لأجنبي غير الشريك إلا بما شاء؛ إذ لا حاجة بذاك إلى شرائعه كحاجة الشريك.

فأما إذا قدر أن قومًا اضطروا إلى سكنى فى بيت إنسان إذا لم يجدوا مكانًا يأوون إليه إلا ذلك البيت، فعليه أن يسكنهم. وكذلك لو احتاجوا إلى أن يعيرهم ثيابًا يستدفئون بها من البرد، أو إلى آلات يطبخون بها، أو يبنون أو يسقون: يبذل هذا مجانًا. وإذا احتاجوا إلى أن يعيرهم دلوًا يستقون به، أو قدرًا يطبخون فيها، أو فأسًا يحفرون به، فهل عليه بذله بأجرة المثل لا بزيادة؟ فيه قولان للعلماء فى مذهب أحمد وغيره. والصحيح بذل ذلك مجانًا إذا كان صاحبها مستغنيًا عن تلك المنفعة وعوضها، كما دل عليه الكتاب والسنة، قال الله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ . الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ . اللّذينَ هُمْ يُراءُونَ . وَيَمْنَعُونَ اللهُ عارية الدلو والقدر والفأس.

وفى الصحيحين عن النبي ﷺ أنه لما ذكر الخيل قال: «هى لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي هي له أجر، فرجل ربطها تغنيًا وتعففًا، ولم ينس حق الله في

رقابها ولا ظهورها»<sup>(۱)</sup>. وفى الصحيحين عن النبى ﷺ أنه قال: «من حق الإبل إعارة دلوها وإضراب فحلها»<sup>(۲)</sup>. وثبت عنه ﷺ: أنه نهى عن عسب الفحل<sup>(۳)</sup>. وفى الصحيحين عنه أنه قال: «لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة فى جداره»<sup>(٤)</sup>، وإيجاب بذل هذه المنفعة مذهب أحمد وغيره.

ولو احتاج إلى إجراء ماء فى أرض غيره من غير ضرر بصاحب الأرض: فهل يجبر؟ على قولين للعلماء، هما روايتان عن أحمد. والأخبار بذلك مأثورة عن عمر بن الخطاب قال للمهنع: والله لنجرينها ولو على بطنك. ومذهب غير واحد من الصحابة والتابعين: أن زكاة الحلى عاريته. وهو أحد الوجهين فى مذهب أحمد وغيره.

والمنافع التي يجب بذلها نوعان: منها ما هو حق المال، كما ذكره في الخيل والإبل وعارية الحلي. ومنها ما يجب لحاجة الناس.

وأيضًا، فإن بذل منافع البدن يجب عند الحاجة كما يجب تعليم العلم، وإفتاء الناس، وأداء الشهادة، والحكم بينهم، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، والجهاد، وغير ذلك من منافع الأبدان، فلا يمنع وجوب بذل منافع الأموال للمحتاج، وقد قال تعالى: ﴿وَلا يَأْبَ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وقال: ﴿وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبُ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وللفقهاء في أخذ الجعل على الشهادة أربعة أقوال؛ هي أربعة أوجه في مذهب أحمد وغيره:

أحدها: أنه لا يجوز مطلقًا. والثانى: لا يجوز إلا عند الحاجة. والثالث: إلا أن يتعين عليه. والرابع: يجوز. فإن أخذ أجرًا عند التحمل لم يأخذ عند الأداء، وهذه المسائل لبسطها مواضع أخر.

والمقصود هنا أنه إذا كانت السنة قد مضت في مواضع بأن على المالك أن يبيع ما له بثمن مقدر: إما بثمن المثل، وإما بالشمن الذي اشتراه به، لم يحرم مطلقًا تقدير الثمن. ثم إن ما قدر به النبي عليه في شراء نصيب شريك المعتق هو لأجل تكميل الحرية، وذلك حق الله، وما احتاج إليه الناس حاجة عامة، فالحق فيه لله؛ ولهذا يجعل العلماء هذه حقوقًا لله

<sup>(</sup>۱) جزء من حــديث رواه البخارى في الاعــتصام (٧٣٥٦) ومــسلم في الزكاة (٩٨٧/ ٢٤) ، كــلاهما عن أبي

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث رواه مسلم في الزكاة (٩٨٨/ ٢٧، ٢٨) عن جابر بن عبد الله، ولم نقف عليه رواية له في المخاري.

<sup>(</sup>٣) البخارى في الإجارة (٢٢٨٤) عن ابن عمر رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) البخاري في المظالم (٢٤٦٣) ومسلم في المساقاة (١٦٠٩/ ١٣٦) بلفظ: «لا يمنع»، كلاهما عن أبي هريرة.

تعالى، وحدودًا لله، بخلاف حقوق الآدميين وحدودهم، وذلك مثل حقوق المساجد ومال الفيء، والصدقات والوقف على أهل الحاجات والمنافع العامة ونحو ذلك. ومثل حد المحاربة والسرقة والزنا وشرب الخرم، فإن الذي يقتل شخصًا لأجل المال، يقتل حتمًا باتفاق العلماء، وليس لورثة المقتول العفو عنه، بخلاف من يقتل شخصًا لغرض خاص، مثل خصومة بينهما، فإن هذا حق لأولياء المقتول، إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا عفوا باتفاق المسلمين. وحاجة المسلمين إلى الطعام واللباس وغير ذلك من مصلحة عامة، ليس الحق فيها لواحد بعينه، فتقدير الثمن فيها بثمن المثل على من وجب عليه البيع أولى من تقديره لتكميل الحرية، لكن تكميل الحرية وجب على الشريك المعتق. فلو لم يقدر فيها الثمن لتضرر بطلب الشريك الآخر ما شاء، وهنا عموم الناس عليهم شراء الطعام والثياب لأنفسهم؛ فلو مكن من يحتاج إلى سلعته ألا يبيع إلا بما شاء، لكان ضرر الناس أعظم.

ولهذا قال الفقهاء: إذا اضطر الإنسان إلى طعام الغير، كان عليه بذله له بثمن المثل، فيجب الفرق بين من عليه أن يبيع وبين من ليس عليه أن يبيع. وأبعد الأئمة عن إيجاب المعاوضة وتقديرها هو الشافعي. ومع هذا، فإنه يوجب على من اضطر الإنسان إلى طعامه أن يعطيه بثمن المثل.

وتنازع أصحابه في جواز التسعير للناس إذا كان بالناس حاجة، ولهم فيه وجهان. وقال أصحاب أبي حنيفة: لا ينسخى للسلطان أن يسعر على الناس إلا إذا تعلق به حق ضرر العامة، فإذا رفع إلى القاضى أمر المحتكر، ببيع ما فضل من قوته وقوت أهله على اعتبار السعر في ذلك، فنهاه عن الاحتكار. فإن رفع التاجر فيه إليه ثانيًا، حبسه وعزره على مقتضى رأيه، زجرًا له أو دفعًا للضرر عن الناس. فإن كان أرباب الطعام يتعدون ويتجاوزون القيمة تعديًا فاحشًا وعجز القاضى عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير، سعر حينئذ بشورة أهل الرأى والبصيرة. وإذا تعدى أحد بعد ما فعل ذلك أجبره القاضى. وهذا على قول أبي حنيفة ظاهر، حيث لا يرى الحجر على الحر، وكذا عندهما، أي عند أبي يوسف ومحمد، إلا أن يكون الحجر على قوم معينين. ومن باع منهم بما قدره الإمام، صح؛ لأنه غير مكره عليه.

وهل يبيع القاضى على المحتكر طعامه من غير رضاه؟ قيل: هو على الاختلاف المعروف فى مال المديون. وقيل: يبيع ههنا بالاتفاق؛ لأن أبا حنيفة يرى الحجر لدفع الضرر العام. والسعر لما غلا فى عهد النبى عليه وطلبوا منه التسعير فامتنع، لم يذكر أنه كان هناك من عنده طعام امتنع من بيعه، بل عامة من كانوا يبيعون الطعام إنما هم جالبون يبيعونه إذا

هبطوا السوق، لكن نهى النبى على أن يبيع حاضر لباد ـ نهاه أن يكون له سمسارًا ـ وقال: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»، وهذا ثابت فى الصحيح عن النبى على من غير وجه (۱)، فنهى الحاضر العالم بالسعر أن يتوكل للبادى الجالب للسلعة؛ لأنه إذا توكل له مع خبرته بحاجة الناس إليه أغلى الثمن على المشترى، فنهاه عن التوكل له ـ مع أن جنس الوكالة مباح ـ لما فى ذلك من زيادة السعر على الناس.

ونهى النبى ﷺ عن تلقى الجلب، وهذا \_ أيضًا \_ ثابت فى الصحيح من غير وجه (٢)، وجعل للبائع إذا هبط إلى السوق الحيار؛ ولهذا كان أكثر الفقهاء على أنه نهى عن ذلك لما فيه من ضرر البائع بدون ثمن المثل وغبنه، فأثبت النبى ﷺ الحيار لهذا البائع. وهل هذا الحيار فيه ثابت مطلقًا أو إذا غبن؟ قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد: أظهرهما أنه إنما يثبت له الحيار مطلقًا، وهو ظاهر مذهب الشافعى.

وقال طائفة: بل نهى عن ذلك لما فيه من ضرر المشترى إذا تلقاه المتلقى فاشتراه ثم باعه.

وفى الجملة، فقد نهى النبى على عن البيع والشراء الذى جنسه حلال حتى يعلم البائع بالسعر وهو ثمن المثل، ويعلم المشترى بالسلعة. وصاحب القياس الفاسد يقول: للمشترى أن يشترى حيث شاء وقد اشترى من البائع، كما يقول: وللبادى أن يوكل الحاضر.

ولكن الشارع رأى المصلحة العامة، فإن الجالب إذا لم يعرف السعر، كان جاهلاً بثمن المثل فيكون المشترى غارًا له؛ ولهذا ألحق مالك وأحمد بذلك كل مسترسل. والمسترسل: الذى لا يماكس والجاهل بقيمة المبيع، فإنه بمنزلة الجالبين الجاهلين بالسعر، فتبين أنه يجب على الإنسان ألا يبيع مثل هؤلاء إلا بالسعر المعروف، وهو ثمن المثل. وإن لم يكن هؤلاء محتاجين إلى الابتياع من ذلك البائع، لكن لكونهم جاهلين بالقيمة أو مسلمين إلى البائع غير مماكسين له، والبيع يعتبر فيه الرضا، والرضا يتبع العلم، ومن لم يعلم أنه غبن، فقد يرضى وقد لا يرضى، فإذا علم أنه غبن ورضى فلا بأس بذلك. وإذا لم يرض بثمن المثل لم يلتفت إلى سخطه.

ولهذا أثبت الشارع الخيار لمن لم يعلم بالعيب أو التدليس. فإن الأصل في البيع الصحة، وأن يكون الباطن كالظاهر. فإذا اشترى على ذلك فما عرف رضاه إلا بذلك. فإذا

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص ٤٦ . (٢) مسلم في البيوع (١٦/١٥١٩) وأبو داود في البيوع (٣٤٣٧) .

تبين أن في السلعة غشًا أو عيبًا، فهو كما لو وصفها بصفة وتبينت بخلافها، فقد يرضى وقد لا يرضى. فإن رضى، وإلا فسخ البيع. وفي الصحيحين عن حكيم بن حزام عن النبي على أنه قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما. وإن كذبا وكتما، محقت بركة بيعهما»(۱). وفي السنن: أن رجلاً كانت له شجرة في أرض غيره، وكان صاحب الأرض يتضرر بدخول صاحب الشجرة، فشكا ذلك إلى النبي عيد، فأمره أن يقبل منه بدلها أو يتبرع له بها فلم يفعل، فأذن لصاحب الأرض في قلعها، وقال لصاحب الشجرة: «إنما أنت مضار»(۲). فهنا أوجب عليه إذا لم يتبرع بها أن يبيعها، فدل على وجوب البيع عند حاجة المشترى، وأين حاجة هذا من حاجة عموم الناس إلى الطعام؟

ونظير هؤلاء الذين يتجرون في الطعام بالطحن والخبز. ونظير هؤلاء صاحب الخان والقيسارية والحمام إذا احتاج الناس إلى الانتفاع بذلك، وهو إنما ضمنها ليتجر فيها، فلو امتنع من إدخال الناس إلا بما شاء وهم يحتاجون لم يمكن من ذلك. وألزم ببذل ذلك بأجرة المثل، كما يلزم الذي يشترى الحنطة ويطحنها ليتجر فيها، والذي يشترى الدقيق ويخبزه ليتجر فيه مع حاجة الناس إلى ما عنده، بل إلزامه ببيع ذلك بثمن المثل أولى وأحرى، بل إذا امتنع من صنعة الخبز والطحن حتى يتضرر الناس بذلك، ألزم بصنعتها كما تقدم. وإذا كانت حاجة الناس تندفع إذا عملوا ما يكفى الناس بحيث يشترى إذ ذاك بالثمن المعروف، لم يحتج إلى تسعير. وأما إذا كانت حاجة الناس لا تندفع إلا بالتسعير العادل، سعر عليهم تسعير عدل، لا وكس، ولا شطط.

### فَصْـل

فأما الغش والتدليس في الديانات فمثل البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من الأقوال والأفعال؛ مثل إظهار المكاء والتصدية في مساجد المسلمين، ومثل سب جمهور الصحابة وجمهور المسلمين، أو سب أثمة المسلمين، ومشايخهم، وولاة أمورهم المشهورين عند عموم الأمة بالخير. ومثل التكذيب بأحاديث النبي على التي التي المعلق العلم بالقبول. ومثل رواية الأحاديث الموضوعة المفتراة على رسول الله على في الدين بأن ينزل البشر منزلة الإله. ومثل تجويز الخروج عن شريعة النبي على ومثل في الدين بأن ينزل البشر منزلة الإله.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) أبو داود في الأقضية (٣٦٣٦) عن سمرة بن جندب، ولم نقف عليه عند غير أبي داود.

الإلحاد فى أسماء الله وآياته، وتحريف الكلم عن مواضعه، والتكذيب بقدر الله، ومعارضة أمره ونهيه بقسضائه وقدره. ومثل إظهار الخزعبلات السحرية والشعبذية الطبيعية وغيرها، التى يضاهى بها ما للأنبياء والأولياء من المعجزات والكرامات؛ ليصد بها عن سبيل الله، أو يظن بها الخير فيمن ليس من أهله. وهذا باب واسع يطول وصفه.

فمن ظهر منه شيء من هذه المنكرات، وجب منعه من ذلك، وعقوبته عليها؛ إذا لم يتب حتى قدر عليه؛ بحسب ما جاءت به الشريعة من قتل، أو جلد أو غير ذلك. وأما المحتسب فعليه أن يعزر من أظهر ذلك قولاً أو فعلاً ويمنع من الاجتماع في مظان التهم، فالعقوبة لا تكون إلى على ذنب ثابت. وأما المنع والاحتراز فيكون مع التهمة، كما منع عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ أن يجتمع الصبيان بمن كان يتهم بالفاحشة. وهذا مثل الاحتراز عن قبول شهادة المتهم بالكذب وائتمان المتهم بالخيانة، ومعاملة المتهم بالمطل.

### فَصْــل

الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، لا يتم إلا بالعقوبات الشرعية؛ فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وإقامة الحدود واجبة على ولاة الأمور، وذلك يحصل بالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات. فمنها عقوبات مقدرة، مثل جلد المفترى ثمانين، وقطع السارق. ومنها عقوبات غير مقدرة قد تسمى التعزير. وتختلف مقاديرها وصفاتها بحسب كبر الذنوب وصغرها. وبحسب حال المذنب، وبحسب حال الذنب في قلته وكثرته.

والتعزير أجناس. فمنه ما يكون بالتوبيخ والزجر بالكلام، ومنه ما يكون بالحبس، ومنه ما يكون بالحبس، ومنه ما يكون بالنفى عن الوطن، ومنه ما يكون بالضرب. فإن كان ذلك لترك واجب مثل الضرب على ترك الصلاة أو ترك أداء الحقوق الواجبة: مثل ترك وفاء الدين مع المقدرة عليه، أو على رد المغصوب، أو أداء الأمانة إلى أهلها، فإنه يضرب مرة بعد مرة حتى يؤدى الواجب، ويفرق الضرب عليه يومًا بعد يوم. وإن كان الضرب على ذنب ماض جزاء بما كسب ونكالا من الله له ولغيره، فهذا يفعل منه بقدر الحاجة فقط، وليس لأقله حد.

وأما أكثر التعزير، ففيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره:

أ**حدها:** عشر جلدات.

والثانى: دون أقل الحدود، إما تسعة وثلاثون سوطًا، وإما تسعة وسبعون سوطًا. وهذا

قول كثير من أصحاب أبى حنيفة والشافعي وأحمد.

والثالث: أنه لا يتقدر بذلك. وهو قول أصحاب مالك، وطائفة من أصحاب الشافعى وأحمد، وهو إحدى الروايتين عنه، لكن إن كان التعزير فيما فيه مقدر لم يبلغ به ذلك المقدر مثل التعزير على سرقة دون النصاب لا يبلغ به القطع، والتعزير على المضمضة بالجمر لا يبلغ به حد الشرب، والتعزير على القذف بغير الزنا لا يبلغ به الحد.

وهذا القول أعدل الأقوال، عليه دلت سنة رسول الله ﷺ وسنة خلفائه الراشدين، فقد أمر النبي ﷺ بضرب الذي أحلت له امرأته جاريتها مائة ودرأ عنه الحد بالشبهة (۱). وأمر أبو بكر وعمر بضرب رجل وامرأة وجدا في لحاف واحد مائة مائة. وأمر بضرب الذي نقش على خاتمه وأخذ من بيت المال مائة، ثم ضربه في اليوم الثاني مائة، ثم ضربه في اليوم الثالث مائة. وضرب صبيغ بن عسل لل رأى من بدعته لل حشربًا كثيرًا لم يعده.

ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل، مثل المفرق لجماعة المسلمين، والداعي إلى البدع في الدين، قال تعالى: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَاد فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَن أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ بغير نَفْسٍ أَوْ فَسَاد فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَن أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [المائدة: ٣٦]. وفي الصحيح عن النبي عليه أنه قال: "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما» منهما» (٢). وقال: "من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم، فاضربوا عنقه بالسيف كائنًا من كان» (٣). وأمر النبي عليه إلى رجل تعمد عليه الكذب. وسأله ابن الديلمي عمن لم ينته عن شرب الخمر، فقال: "من لم ينته عنها فاقتلوه (٤).

فلهذا ذهب مالك وطائفة من أصحاب أحمد إلى جواز قتـل الجاسوس، وذهب مالك ومن وافقه من أصحاب الشافعي إلى قتل الداعية إلى البدع. وليست هذه القاعدة المختصرة موضع ذلك؛ فإن المحتسب ليس له القتل والقطع.

ومن أنواع التعزير: النفى والتغريب، كما كان عمر بن الخطاب يعزر بالنفى فى شرب الخمر إلى خيبر، وكما نفى صبيغ بن عسل إلى البصرة، وأخرج نصر بن حمجاج إلى البصرة لما افتتن به النساء.

<sup>(</sup>١) أبو داود في الحدود (٤٤٥٨) والترمذي(١٤٥١)، كلاهما عن النعمان بن بشير.

<sup>(</sup>٢) مسلم في الإمارة (١٨٥٣/ ٦١) عن أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>٣) مسلم فى الإمارة (١٨٥٢) عن عرفجة بلفظ: «فاقتلوه» وأما رواية: «فاضربوا عـنقه بالسيف» فهى فى مسلم عن عرفجة من طريق آخر (١٨٥٢) ٥٩).

<sup>(</sup>٤) أبو داود في الحدود (٤٤٨٢) وابن ماجه في الحدود (٢٥٧٣) وأحــمد في المسند ٤/ ٩٥ كلهم عن معاوية بن أبي سفيان.

## فَصْــل

والتعزير بالعقوبات المالية مشروع - أيضًا - في مواضع مخصوصة في مذهب مالك في المشهور عنه، ومـذهب أحـمد في مـواضع بلا نزاع عنه، وفي مـواضع فـيها نزاع عنه، والشافعي في قـول، وإن تنازعوا في تفصيل ذلك، كما دلت عليه سنة رسول الله على في مثل إباحته سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده (۱۱)، ومثل أمره بكسر دنان الخمر وشق ظروفه (۲۲)، ومثل أمره عبد الله بن عمر بحرق الثوبين المعصفرين، وقال له: أغسلهما؟ قال: «لا بل احرقهما» (۳). وأمره لهم يوم خيبر بكسر الأوعية التي فيها لحوم الحمر، ثم لما استأذنوه في الإراقة أذن، فإنه لما رأى القدور تفور بلحم الحمر أمر بكسرها وإراقة ما فيها، فقالوا: أفلا نريقها ونغسلها؟ فقال: «افعلوا» (٤)، فدل ذلك على جواز الأمرين؛ لأن العقوبة بذلك لم تكن واجبة.

ومثل هدمه لمسجد الضرار، ومثل تحريق موسى للعــجل المتخذ إلها، ومثل تضعيفه ﷺ الغرم على من ســرق من غير حــرز، ومثل ما روى من إحــراق متاع الغال، ومن حــرمان القاتل سلبه لما اعتدى على الأمير.

ومثل أمر عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب بتحريق المكان الذى يباع فيه الخمر، ومثل أخذ شطر مال مانع الزكاة، ومثل تحريق عثمان بن عفان المصاحف المخالفة للإمام، وتحريق عمر بن الخطاب لكتب الأوائل، وأمره بتحريق قصر سعد بن أبى وقاص الذى بناه لما أراد أن يحتجب عن الناس؛ فأرسل محمد بن مسلمة وأمره أن يحرقه عليه، فذهب فحرقه عليه.

وهذه القضايا كلها صحيحة معروفة عند أهل العلم بذلك، ونظائرها متعددة.

ومن قال: إن العقوبات المالية منسوخة وأطلق ذلك عن أصحاب مالك وأحمد، فقد غلط على مذهبهما. ومن قاله مطلقًا من أى مذهب كان، فقد قال قولا بلا دليل. ولم يجئ عن النبي على شيء قط يقتضى أنه حرم جميع العقوبات المالية، بل أخذ الخلفاء الراشدين وأكابر أصحابه بذلك بعد موته دليل على أن ذلك محكم غير منسوخ.

<sup>(</sup>١) أبو داود في المناسك (٢٠٣٧، ٢٠٣٨) عن سعد بن أبي وقاص.

<sup>(</sup>٢) الترمذي في البيوع (١٢٩٣) عن أبي طلحة. (٣) مسلم في اللباس والزينة (٢٠٠٧/ ٢٧).

<sup>(</sup>٤) مسلم في الصيد والذبائح (٢ ١٨٠/ ٣٣) عن سلمة بن الأكوع.

وعامة هذه الصور منصوصة عن أحمد ومالك وأصحابه، وبعضها قول عند الشافعي باعتبار ما بلغه من الحديث.

ومذهب مالك وأحمد وغيرهما: أن العقوبات المالية كالبدنية تنقسم إلى ما يوافق الشرع، وإلى ما يخالفه. وليست العقوبة المالية منسوخة عندهما. والمدعون للنسخ ليس معهم حجة بالنسخ، لا من كتاب، ولا سنة. وهذا شأن كثير ممن يخالف النصوص الصحيحة والسنة الثابتة بلا حجة، إلا معرد دعوى النسخ، وإذا طولب بالناسخ لم يكن معه حجة لبعض النصوص توهمه ترك العمل، إلا أن مذهب طائفته ترك العمل بها إجماع، والإجماع دليل على النسخ، ولا ريب أنه إذا ثبت الإجماع كان ذلك دليلا على أنه منسوخ، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة. ولكن لا يعرف إجماع على ترك نص إلا وقد عرف النص الناسخ له؛ ولهذا كان أكثر من يدعى نسخ النصوص بما يدعيه من الإجماع إذا حقق الأمر عليه، لم يكن الإجماع الذى ادعاه صحيحًا، بل غايته أنه لم يعرف فيه نزاعًا، ثم من ذلك ما يكون أكثر أهل العلم على خلاف قول أصحابه، ولكن هو نفسه لم يعرف أقوال العلماء.

وأيضًا، فإن واجبات الشريعة التي هي حق لله ثلاثة أقسام: عبادات كالصلاة والزكاة والركاة والصيام، وعقوبات إما مقدرة وإما مفوضة، وكفارات. وكل واحد من أقسام الواجبات ينقسم إلى: بدني، وإلى مالى، وإلى مركب منهما.

فالعبادات البدنية: كالصلاة والصيام. والمالية: كالزكاة. والمركبة: كالحج.

والكفارات المالية: كالإطعام. والبدنية: كالصيام. والمركبة: كالهدى بذبح.

والعقوبات البدنية: كالقـتل والقطع. والمالية: كإتلاف أوعيـة الخمر. والمركبـة: كجلد السارق من غير حرز وتضعيف الغرم عليه، وكقتل الكفار وأخذ أموالهم.

وكما أن العقوبات البدنية تارة تكون جزاء على ما مضى كقطع السارق، وتارة تكون دفعًا عن المستقبل كقتل القاتل، فكذلك المالية. فإن منها ما هو من باب إزالة المنكر، وهى تنقسم كالبدنية إلى إتلاف، وإلى تغيير، وإلى تمليك الغير.

فالأول المنكرات من الأعيان والصفات يجوز إتلاف محلها تبعًا لها، مثل الأصنام المعبودة من دون الله، لما كانت صورها منكرة جاز إتلاف مادتها. فإذا كانت حجرًا أو خشبًا ونحو ذلك، جاز تكسيرها وتحريقها. وكذلك آلات الملاهى مثل الطنبور يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء، وهو مذهب مالك، وأشهر الروايتين عن أحمد. ومثل ذلك أوعية الخمر، يجوز تكسيرها وتخريقها. والحانوت الذي يباع فيه الخمر يجوز تحريقه. وقد نص

أحمد على ذلك هو وغيره من المالكية وغيره، واتبعوا ما ثبت عن عمر بن الخطاب أنه أمر بتحريق حانوت كان يباع فيه الخمر لرويشد الثقفى، وقال: إنما أنت فويسق لا رويشد. وكذلك أمير المؤمنين على بن أبى طالب أمر بتحريق قرية كان يباع فيها الخمر، رواه أبو عبيدة وغيره، وذلك لأن مكان البيع مثل الأوعية. وهذا ـ أيضًا ـ على المشهور في مذهب أحمد ومالك وغيرهما.

وبما يشبه ذلك ما فعله عمر بن الخطاب، حيث رأى رجلاً قد شاب اللبن بالماء المبيع فأراقه عليه، وهذا ثابت عن عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ وبذلك أفتى طائفة من الفقهاء القائلين بهذا الأصل، وذلك لما روى عن النبي عليه: أنه نهى أن يشاب اللبن بالماء للمبيع. وذلك بخلاف شوبه للشرب؛ لأنه إذا خلط لم يعرف المشترى مقدار اللبن من الماء، فأتلفه عمر.

ونظيره ما أفتى به طائفة من الفقهاء القائلين بهذا الأصل فى جواز إتلاف المغشوشات فى الصناعات: مثل الثياب التى نسجت نسجًا رديئًا أنه يجوز تمزيقها وتحريقها؛ ولذلك لما رأى عمر بن الخطاب عملى ابن الزبير ثوبًا من حرير مزقه عليه، فقال الزبير: أفزعت الصبى! فقال: لا تكسوهم الحرير. وكذلك تحريق عبد الله بن عمر لثوبه المعصفر بأمر النبى عليه.

وهذا كما يتلف من البدن المحل الذى قام به المعصية، فتقطع يد السارق، وتقطع رجل المحارب ويده. وكذلك الذى قام به المنكر فى إتلافه نهى عن العود إلى ذلك المنكر، وليس إتلاف ذلك واجبًا على الإطلاق، بل إذا لم يكن فى المحل مفسدة، جاز إبقاؤه ينضًا \_ إما لله، وإما أن يتصدق به، كما أفتى طائفة من العلماء على هذا الأصل: أن الطعام المغشوش من الخبز والبطيّخ (١) والشواء \_ كالخبز والطعام الذى لم ينضج، وكالطعام المغشوش، وهو الذى خلط بالردىء وأظهر المشترى أنه جيد \_ ونحو ذلك \_ يتصدق به على الفقراء، فإن ذلك من إتلافه. وإذا كان عمر بن الخطاب قد أتلف اللبن الذى شيب للبيع، فلأن يجوز التصدق بذلك بطريق الأولى، فإنه يحصل به عقوبة الغاش وزجره عن العود، ويكون انتفاع الفقراء بذلك أنفع من إتلافه، وعمر أتلفه؛ لأنه كان يغنى الناس بالعطاء؛ فكان الفقراء عنده فى المدينة إما قليلا وإما معدومين.

ولهذا جور طائفة من العلماء التصدق به وكرهوا إتلافه. ففى المدونة عن مالك بن أنس أن عمر بن الخطاب كان يطرح اللبن المغشوش فى الأرض أدبًا لصاحبه، وكره ذلك مالك فى رواية ابن القاسم، ورأى أن يتصدق به. وهل يتصدق باليسير؟ فيه قولان للعلماء.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: «الطبيخ»، والصحيح ما أثبتناه.

وقد روى أشهب عن مالك منع العقوبات المالية، وقال: لا يحل ذنب من الذنوب مال إنسان وإن قتل نفسًا، لكن الأول أشهر عنه. وقد استحسن أن يتصدق باللبن المغشوش، وفى ذلك عقوبة الغاش بإتلافه عليه ونفع المساكين بإعطائهم إياه ولا يهراق. قيل لمالك: فالزعفران والمسك أتراه مثله؟ قال: ما أشبهه بذلك إذا كان هو غشه فهو كاللبن. قال ابن القاسم: هذا في الشيء الخفيف منه، فأما إذا كثر منه، فلا أرى ذلك، وعلى صاحبه العقوبة؛ لأنه يذهب في ذلك أموال عظام عيريد في الصدقة بكثيره.

قال بعض الشيوخ: وسواء على مذهب مالك كان ذلك يسيرًا أو كثيرًا؛ لأنه ساوى فى ذلك بين الزعفران واللبن والمسك قليله وكثيره. وخالفه ابن القاسم، فلم ير أن يتصدق من ذلك إلا بما كان يسيرًا، وذلك إذا كان هو الذى غشه، وأما من وجد عنده من ذلك شىء مغشوش لم يغشه هو، وإنما اشتراه أو وهب له أو ورثه، فلا خلاف فى أنه لا يتصدق بشىء من ذلك.

وبمن أفتى بجواز إتلاف المغشوش من الشياب ابن القطان، قال فى الملاحف الرديئة النسج: تحرق بالنار. وأفتى ابن عَتَّاب فيها بالتصدق، وقال: تقطع خرقًا وتعطى للمساكين إذا تقدم إلى مستعمليها فلم ينتهوا. وكذلك أفتى بإعطاء الخبز المغشوش للمساكين؛ فأنكر عليه ابن القطان وقال: لا يحل هذا فى مال امرئ مسلم إلا بإذنه.

قال القاضى أبو الأصبع: وهذا اضطراب فى جوابه وتناقض فى قوله؛ لأن جوابه فى الملاحف بإحراقها بالنار، أشد من إعطاء هذا الخبز للمساكين، وابن عَتَّاب أضبط فى أصله فى ذلك وأتبع لقوله.

وإذا لم ير ولى الأمر عقوبة الغاش بالصدقة أو الإتلاف، فلابد أن يمنع وصول الضرر إلى الناس بذلك الغش، إما بإزالة الغش، وإما ببيع المغشوش بمن يعلم أنه مغشوش ولا يغشه على غيره. قال عبد الملك بن حبيب: قلت لمُطرِّف وابن الماجشون لما نهينا عن التصدق بالمغشوش لرواية أشهب: فما وجه الصواب عندكما فيمن غش أو نقص من الوزن؟ قالا: يعاقب بالضرب والحبس والإخراج من السوق، وما كثر من الخبز واللبن أو غش من المسك والزعفران، فلا يفرق ولا ينهب. قال عبد الملك بن حبيب: ولا يرده الإمام إليه وليؤمر ببيعه عليه من يأمن أن يغش به، وبكسر الخبز إذا كثر ويسلمه لصاحبه، ويباع عليه العسل والسمن واللبن الذي يغشه بمن يأكله ويبين له غشه، هكذا العمل فيما غش من التجارات. قال: وهو إيضاح من استوضحته ذلك من أصحاب مالك وغيرهم.

### فَصْـــل

وكل ما كان من العين أو التأليف المحرم، فإزالته وتغييره متفق عليها بين المسلمين، مثل إراقة خمر المسلم، وتفكيك آلات الملاهى، وتغيير الصور المصورة، وإنما تنازعوا فى جواز إتلاف محلها تبعًا للحال، والصواب جوازه كما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف، وهو ظاهر مذهب مالك وأحمد وغيرهما.

والصواب أن كل مسكر من الطعام والشراب فهو حـرام، ويدخل فى ذلك البتع والمزر والحشيشة القنبية وغير ذلك.

وأما التغريم: فمثل ما روى أبو داود وغيره من أهل السنن عن النبى على في فيمن سرق من الثمر المعلق قبل أن يؤويه إلى الجرين: أن عليه جلدات نكال، وغرمه مرتين. وفيمن سرق من الماشية قبل أن تؤوى إلى المراح: أن عليه جلدات نكال وغرمه مرتين (٣).

وكذلك قضى عمر بن الخطاب فى الضالة المكتومة أنه يضعف غرمها، وبذلك كله قال طائفة من العلماء، مثل أحمد وغيره. وأضعف عمر وغيره الغرم فى ناقة أعرابى أخذها مماليك جياع، فأضعف الغرم على سيدهم ودرأ عنهم القطع. وأضعف عثمان بن عفان فى

<sup>(</sup>١) أبو داود في البيوع (٣٤٤٩).

 <sup>(</sup>۲) أبو داود في اللباس (۱۹۵۸) والترمذي في الأدب (۲۸۰٦) وأحمد ۲/ ۳۰۰ وفيه زيادة.
 والقرام: الثوب الملون فيه نقش. انظر: القاموس المحيط، مادة «قرم».

<sup>(</sup>٣) أبو داود فى الحدود (٤٣٩٠) عن عـبد الله بن عمـرو بن العاص، والترمــذى بمعناه فى الحدود (١٤٤٩) عن رافع بن خديج .

المسلم إذا قتل الذمى عمدًا أنه يضعف عليه الدية؛ لأن دية اللمى نصف دية المسلم، وأخذ بذلك أحمد بن حنبل.

### فَصْـل

الثواب والعقاب يكونان من جنس العمل في قدر الله وفي شرعه، فإن هذا من العدل الذي تقوم به السماء والأرض، كما قال الله تعالى: ﴿إِنْ تُبدُوا خَيْرًا أَوْ تُخفُوهُ أَوْ تَعفُوا عَنْ الذي تقوم به السماء والأرض، كما قال الله تعالى: ﴿ وَلَيَعْفُوا وَلَيْعِبُونَ أَنْ يَغْفِرَ الله لَمُ كَانَ عَفُواً قَدِيرًا ﴾ [النساء: ١٤٩]، وقال: ﴿ وَاللهُ مَا يُرْحَمُ لا يُرْحَمُ لا يُرْحَمُ اللهُ طيب لا يقبل وتر يحب الوتر»(١). وقال: ﴿إِن الله طيب لا يقبل إلا طيا»(٤). وقال: ﴿إِن الله طيب لا يقبل إلا طيا»(٤).

ولهذا قطع يد السارق، وشرع قطع يد المحارب ورجله، وشرع القصاص فى الدماء والأموال والأبشار، فإذا أمكن أن تكون العقوبة من جنس المعصية، كان ذلك هو المشروع بحسب الإمكان، مثل ما روى عن عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ فى شاهد الزور أنه أمر بإركابه دابة مقلوبًا وتسويد وجهه، فإنه لما قلب الحديث قلب وجهه، ولما سود وجهه بالكذب سود وجهه. وهذا قد ذكره فى تعزير شاهد الزور طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم.

ولهذا قال الله تعالى: ﴿ وَمَن كَانَ فِي هَذِه أَعْمَىٰ فَهُو فِي الآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُ سَبِيلاً ﴾ [الإسراء: ٧٧]. وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذَكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ . قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا . قَالَ كَذَلك أَتَتْك آيَاتُنَا فَنسيتَها وَكَذَلك الْيَوْم تُنسَىٰ ﴾ [طه: ١٢٤]. وفي الحديث: «يحشر الجبارون والمتكبرون على صور الذر يطؤهم الناس بأرجلهم (١٦)، فإنهم لما أذلوا عباد الله، أذلهم الله لعباده، كما أن من تواضع لله رفعه الله، فجعل العباد متواضعين لهم. والله ـ تعالى ـ يصلحنا وسائر إخواننا المؤمنين. ويوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل وسائر إخواننا المؤمنين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

<sup>(</sup>١) البخارى في الأدب (٩٩٧) ومسلم في الفضائل (٢٤٢٨/ ٦٥) .

<sup>(</sup>٢) البخارى في الدعوات (٦٤١٠) ومسلم في الذكر والدعاء (٢٦٧٧).

<sup>(</sup>٣) مسلم في الإيمان (١٤٧/٩١) . (٤) مسلم في الزكاة (١٠١٥/ ٦٥) .

<sup>(</sup>٥) الترمذي في الأدب (٢٧٩٩) وقال : « حديث غريب » .

<sup>(</sup>٦) الترمذى في صفة القيامة (٢٤٩٢) وأحمد ٢/ ١٧٩ كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ مختلف.

# فَصْـل

#### في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذى أنزل الله به كــتبه وأرسل به رسله من الدين. فإن رسالة الله: إما إخبار، وإما إنشاء.

فالإخبار عن نفسه وعن خلقه: مثل التوحيد والقصص الذي يندرج فيه الوعد والوعيد. والإنشاء: الأمر والنهي والإباحة. وهذا كما ذكر في أن ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ [سورة الإخلاص]، تعدل ثلث القرآن؛ لتضمنها ثلث التوحيد، إذ هو قصص، وتوحيد، وأمر.

وقوله \_ سبحانه \_ في صفة نبينا على المعروف وينهاهم عن المنكر ويُحلُ لَهُم الطيّبات ويُحرِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، هو بيان لكمال رسالته، فإنه على الله على لسانه بكل معروف، ونهى عن كل منكر، وأحل كل طيب وحرم كل الذي أمر الله على لسانه بكل معروف، ونهى عن كل منكر، وأحل كل طيب وحرم كل خبيث؛ ولهذا روى عنه أنه قال: "إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق"(١). وقال في الحديث المتفق عليه: "مثلى ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارًا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة، فكان الناس يطيفون بها ويعجبون من حسنها، ويقولون: لولا موضع اللبنة! فأنا تلك اللبنة"(١). فبه كمل دين الله المنتضمن للأمر بكل معروف والنهى عن كل منكر، وإحلال كل طيب وتحريم كل خبيث. وأما من قبله من الرسل، فقد كان يحرم على أتمهم بعض الطيبات، كما قال: ﴿ فَيَظُلُم مِنَ اللّٰهِ مِنَ اللّٰهِ مِنَ اللّٰهِ مَنَ اللّٰهِ المَّارَاةُ ﴾ [النساء: ١٦٠]، وربما لم يحرم عليهم جميع الحبائث، كما قال تعالى: ﴿ كُلُّ الطُّعَام كَانَ حِلاً لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمُ السَّرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنزَلُ التَّوْرَاةُ ﴾ [آل عمران: ٩٣].

وتحريم الخبائث يندرج في معنى النهى عن المنكر كما أن إحلال الطيبات يندرج في الأمر بالمعروف؛ لأن تحريم الطيبات مما نهى الله عنه، وكذلك الأمر بجميع المعروف والنهى عن كل منكر مما لم يتم إلا للسرسول، الذي تم الله به مكارم الأخلاق المندرجة في المعروف، وقد قال الله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكُمُ لْأَكُمُ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلامَ

<sup>(</sup>۱) البيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ١٩٢ عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) البخاري في المناقب (٣٥٣٥) ومسلم في الفضائل (٢٠٨/ ٢٠)، كلاهما عن أبي هريرة.

دينًا ﴾ [المائدة: ٣]، فقد أكمل الله لنا الدين، وأتم علينا النعمة، ورضى لنا الإسلام دينًا.

وكذلك وصف الأمة بما وصف به نبيها حيث قال: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّة أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِاللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١١٠]. وقال تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١١٠]. وقال تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ بَالْمُعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ ﴾ [التوبة: ٧١]. ولهذا قال أبو هريرة: كنتم خير الناس للناس، تأتون بهم في الأقياد والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة. فبين سبحانه أن هذه الأمة خير الأمم للناس، فهم أنفعهم لهم، وأعظمهم إحسانًا إليهم؛ لأنهم كملوا أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر من جهة الصفة والقدر، حيث أمروا بكل معروف، ونهوا عن كل منكر لكل أحد، وأقاموا ذلك بالجهاد في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم، وهذا كمال النفع للخلق.

وسائر الأمم لم يأمروا كل أحد بكل معروف، ولا نهوا كل أحد عن كل منكر، ولا جاهدوا على ذلك، بل منهم من لم يجاهد، والذين جاهدوا كبنى إسرائيل، فعامة جهادهم كان لدفع عدوهم عن أرضهم، كما يقاتل الصائل الظالم، لا لدعوة المجاهدين وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، كما قال موسى لقومه: ﴿ يَا قُومُ ادْخُلُوا الأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي بِللعروف ونهيهم عن المنكر، كما قال موسى لقومه: ﴿ يَا قُومُ ادْخُلُوا الأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَلا تَرْتُدُوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلُبُوا خَاسِرِينَ . قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فَيها قَوْمًا جَبًارِين وَإِنَّا لَن نَدْخُلُها حَتَىٰ يَخْرُجُوا مِنْها فَإِن يَخْرُجُوا مِنْها فَإِنَّا دَاخُلُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن لَن نَدْخُلُها أَبَدًا مًا دَامُوا فِيها فَاذْهَبُ أَنتَ وَرَبُكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ [المائدة: ٢١ \_ ٢٤]. وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْد مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِي لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلكاً وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلا مُن بَنِي إِسْرَائِيلَ مَنْ بَعْد مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِي لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلكاً وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلا مَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَنْ بَعْد مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِي لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلكاً الْمُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ قَالَ هَلُ مَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَتَالُ أَلَا تُقَاتُلُ الْمَعْ أَنوا نَاكَانِ عما أمروا به من ذلك؛ ولهذا لم تحل لهم الغنائم، ولم ولم هذا، فكانوا ناكلين عما أمروا به من ذلك؛ ولهذا لم تحل لهم الغنائم، ولم يكونوا يطؤون بملك اليمين.

ومعلوم أن أعظم الأمم المؤمنين قبلنا بنو إسرائيل، كما جاء في الحديث المتفق على صحته في الصحيحين عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال: خرج علينا النبي سلط فقال: «عرضت على الأمم؛ فجعل يمر النبي ومعه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي معه الرهط، والنبي ليس معه أحد، ورأيت سوادًا كثيرًا سد الأفق فرجوت أن يكون أمتى، فقيل: هذا موسى وقومه. ثم قيل لي: انظر فرأيت سوادًا كثيرًا سد الأفق، فقيل لي: انظر هكذا وهكذا، فرأيت سوادًا كثيرًا سد الأفق، فقيل ألي: انظر هذا موسى وقومه، ثم قيل لي: انظر هكذا وهكذا، فرأيت سوادًا كثيرًا سد الأفق، فقيل: هؤلاء أمتك، ومع هؤلاء سبعون ألفًا يدخلون الجنة بغير حساب، فتفرق الناس ولم يبين لهم، فتذاكر أصحاب النبي عليه فقالوا:

أما نحن فولدنا فى الشرك ولكنا آمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء أبناؤنا، فبلغ النبى علم فقال: «هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون، ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون»، فقام عكاشة بن محصن فقال: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: «نعم». فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ فقال: «سبقك بها عكاشة»(١).

ولهذا كان إجماع هذه الأمة حجة؛ لأن الله - تعالى - أخبر أنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر. فلو اتفقوا على إباحة محرم أو إسقاط واجب، أو تحريم حلال أو إخبار عن الله - تعالى - أو خلقه بباطل، لكانوا متصفين بالأمر بمنكر والنهى عن معروف من الكلم الطيب والعمل الصالح. بل الآية تقتضى أن ما لم تأمر به الأمة فليس من المعروف، وما لم تنه عنه فليس من المنكر، وإذا كانت آمرة بكل معروف ناهية عن كل منكر، فكيف يجوز أن تأمر كلها بمنكر أو تنهى كلها عن معروف؟ والله - تعالى - كما أخبر بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فقد أوجب ذلك على الكفاية منها بقوله: ﴿ وَلّتكُن مَنكُمُ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفلِحُون ﴾ وآل عمران: ١٠٤].

وإذا أخبر بوقوع الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر منها، لم يكن من شرط ذلك أن يصل أمر الآمر ونهى الناهى منها إلى كل مكلف فى العالم، إذ ليس هذا من شرط تبليغ الرسالة فكيف يشترط فيما هو من توابعها؟ بل الشرط أن يتمكن المكلفون من وصول ذلك إليهم. ثم إذا فرطوا فلم يسعوا فى وصوله إليهم مع قيام فاعله بما يجب عليه، كان التفريط منهم لا منه.

وكذلك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يجب على كل أحد بعينه، بل هو على الكفاية، كما دل عليه القرآن، ولما كان الجهاد من تمام ذلك، كان الجهاد \_ أيضًا \_ كذلك، فإذا لم يقم به من يقوم بواجبه، أثم كل قادر بحسب قدرته، إذ هو واجب على كل إنسان بحسب قدرته، كما قال النبى على الله وأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»(٢).

وإذا كان كذلك؛ فمعلوم أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وإتمامه بالجهاد هو من أعظم المعروف الذى أمرنا به ولهذا قيل: ليكن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير المنكر. وإذا كان هو من أعظم الواجبات والمستحبات، فالواجبات والمستحبات لابد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة؛ إذ بهذا بعث الرسل ونزلت الكتب، والله لا يحب

<sup>(</sup>١) البخارى في الرقاق (٦٥٤١) ومسلم في الإيمان (٢٢٠/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) مسلم في الإيمان (٤٩/ ٧٨) عن أبي سعيد.

الفساد، بل كل ما أمر الله به فهو صلاح. وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذم المفسدين في غير موضع، فحيث كانت مفسدة الأمر والنهى أعظم من مصلحته لم تكن مما أمر الله به، وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم؛ إذ المؤمن عليه أن يتقى الله في عباده وليس عليه هداهم، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسكُمْ لا يَضُرُكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُم ﴾ [المائدة: ١٠٥]، والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب، فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات، لم يضره ضلال الضلال.

وذلك يكون تارة بالقلب، وتارة باللسان، وتارة باليد. فأما القلب فيجب بكل حال؛ إذ لا ضرر في فعله، ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن، كما قال النبي عليه: "وذلك أدنى"، أو: "أضعف الإيمان"، وقال: "ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل"(١). وقيل لابن مسعود: من ميت الأحياء؟ فقال: الذي لا يعرف معروفًا ولا ينكر منكرًا. وهذا هو المفتون الموصوف في حديث حذيفة بن اليمان.

وهنا يغلط فريقان من الناس:

فريق يتـرك ما يجب من الأمـر والنهى تأويلا لهذه الآية، كـما قال أبو بـكر الصديق ـ رضى الله عنه ـ فى خطبته: إنكم تقرؤون هذه الآية ﴿عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُكُم مَّن ضَلَّ إِذَا الْمَتَدَيْتُمْ ﴾ وإنكم تضعونها فى غير موضعها، وإنى سمعت النبى ﷺ يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه»(٢).

والفريق الثانى: من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقاً، من غير فقه وحلم وصبر ونظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح، وما يقدر عليه وما لا يقدر، كما فى حديث أبى ثعلبة الخشنى: سألت عنها رسول الله على قال: "بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحًا مطاعًا وهوى متبعًا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذى رأى برأيه، ورأيت أمرًا لا يدان لك به، فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائك أيام الصبر فيهن على مثل قبض على الجمر، للعامل فيهن كأجر خمسين رجلاً يعملون مثل عمله "". فيأتى بالأمر والنهى معتقدًا أنه مطيع فى ذلك لله ورسوله وهو معتد فى حدوده، كما انتصب كثير من أهل البدع والأهواء، كالخوارج والمعتزلة والرافضة، وغيرهم ممن غلط فيما أتاه من الأمر والنهى والجهاد على ذلك، وكان فساده أعظم من صلاحه؛ ولهذا أمر

<sup>(</sup>١) جزء من حديث أخرجه مسلم في الإيمان (٥٠/ ٨٠) عن عبد الله بن مسعود.

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه في الفتن (٥٠٠٥) وأحمد ١/٥.

<sup>(</sup>٣) أبوداود في الملاحم (٤٣٤١) والترمذي في تفسير القـرآن (٣٠٥٨) وقال: «حسن غريب» وابن ماجه في الفتن (٤١٤) واللفظ له.

النبى ﷺ بالصبر على جور الأئمة، ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة، وقال: «أدوا إليهم حقوقهم، وسلوا الله حقوقكم»(١). وقد بسطنا القول في ذلك في غير هذا الموضع.

ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأثمة، وترك القتال في الفتنة. وأما أهل الأهواء \_ كالمعتزلة \_ فيسرون القتال للأئمة من أصول دينهم، ويجعل المعتزلة أصول دينهم خسمسة: «التوحيد» الذي هو سلب الصفات، و«العدل» الذي هو التكذيب بالقدر، و«المنزلة بين المنزلتين» و«إنفاذ الوعيد» و«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» الذي منه قتال الأئمة.

وقد تكلمت على قتال الأثمة في غير هذا الموضع. وجماع ذلك داخل في «القاعدة العامة»: فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت؛ فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد، وتعارضت المصالح والمفاسد، فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنًا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر، لم يكن مأمورًا به، بل يكون محرمًا إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته، لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر، وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرًا بها وبدلالتها على الأحكام.

وعلى هذا، إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما، بل إما أن يفعلوهما جميعًا، أو يتركوهما جميعًا، لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر، بل ينظر، فإن كان المعروف، أكثر أمر به. وإن استلزم ما هو دونه من المنكر، ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه، بل يكون النهى ـ حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعى في زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات، وإن كان المنكر أغلب نهى عنه، وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرًا بمنكر وسعيًا في معصية الله ورسوله، وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان، لم يؤمر بهما ولم ينه عنهما.

فـتارة يصلح الأمـر، وتارة يصلح النـهى، وتارة لا يصلح لا أمـر ولا نهى حيث كـان المعروف والمنكر متلازمين، وذلك في الأمور المعينة والواقعة.

<sup>(</sup>۱) الترمـذى فى الفتن (۲۱۹۰)، وقال الترمـذى: «حسن صـحيح» وأحمـد ۱/ ۳۸۶ كلاهما عن عـبد الله بن مسعود.

وأما من جهة النوع، فيؤمر بالمعروف مطلقًا وينهى عن المنكر مطلقًا. وفى الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها، ويحمد محمودها ويذم مذمومها، بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات أكثر منه أو حصول منكر فوقه، ولا يتضمن النهى عن المنكر حصول أنكر منه، أو فوات معروف أرجح منه.

وإذا اشتبه الأمر، استبان المؤمن حتى يتبين له الحق، فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية. وإذا تركها كان عاصيًا، فترك الأمر الواجب معصية، وفعل ما نهى عنه من الأمر معصية. وهذا باب واسع، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

ومن هذا الباب: إقرار النبى على لله بن أبى وأمثاله من أثمة النفاق والفجور لما لهم من أعوان، فإزالة منكره بنوع من عقابه، مستلزمة إزالة معروف أكثر من ذلك بغضب قومه وحميتهم وبنفور الناس إذا سمعوا أن محمدًا يقتل أصحابه؛ ولهذا لما خاطب الناس في قصة الإفك بما خاطبهم به واعتذر منه، وقال له سعد بن معاذ قوله الذي أحسن فيه: حمى له سعد بن عبادة مع حسن إيمانه.

وأصل هذا: أن تكون محبة الإنسان للمعروف، وبغضه للمنكر، وإرادته لهذا، وكراهته لهذا، موافقة لحب الله وبغضه، وإرادته وكراهته الشرعيين. وأن يكون فعله للمحبوب ودفعه للمكروه بحسب قوته وقدرته، فإن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، وقد قال: ﴿فَاتَقُوا اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُم ﴾ [التغابن: ١٦]. فأما حب القلب وبغضه وإرادته وكراهيته، فينبغى أن تكون كاملة جازمة، لا يوجب نقص ذلك إلا نقص الإيمان.

وأما فعل البدن فهو بحسب قدرته، ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب قدرته، فإنه يعطى ثواب الفاعل الكامل، كما قد بيناه في غير هذا الموضع. فإن من الناس من يكون حبه وبغضه وإرادته وكراهته بحسب محبة نفسه وبغضها، لا بحسب محبة الله ورسوله وبغض الله ورسوله، وهذا من نوع الهوى، فإن اتبعه الإنسان فقد اتبع هواه: ﴿وَمَنْ أَضَلُ مِمْنِ اتّبعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ الله ﴾ [القصص: ٥٠]. فإن أصل الهوى محبة النفس، ويتبع ذلك بغضها، ونفس الهوى ـ وهو الحب والبغض الذي في النفس ـ لا يلام عليه. فإن ذلك قد لا يملك، وإنما يلام على اتباعه، كما قال تعالى: ﴿يَا النفس ـ لا يلام عليه. فإن ذلك قد لا يملك، وإنما يلام على اتباعه، كما قال تعالى: ﴿يَا النّبِي دَاوُودُ إِنّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النّاسِ بالْحَقّ وَلا تَتّبِع الْهَوَىٰ فَيُضِلّكُ عَن سَبيلِ دَاوُودُ إِنّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النّاسِ بالْحَقّ وَلا تَتّبع الْهَوَىٰ فَيُضلّكُ عَن سَبيلِ الله ﴾ [ص: ٢٦]. وقال تعالى: ﴿وَمَنْ أَصَلُ مِمْنِ اتّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّه ﴾ وقال النبى الله الله هي الفقر والغنى، وكلمة الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في الغضب والرضا. وثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء الحق في الغضب والرضا. وثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء

بنفسه»(۱).

ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء، كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء، وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه، والعلم بالدين لا يكون إلا بهدى الله الذى بعث به رسوله؛ ولهذا قال تعالى في موضع: ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُونَ بِأَهْوَاثِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾، وقال في مواضع آخر: ﴿ وَمَنْ أَصَلُ مِمْنِ اللَّهِ ﴾ وقال في مواضع آخر: ﴿ وَمَنْ أَصَلُ مِمْنِ اللَّهِ ﴾ .

فالواجب على العبد أن ينظر في نفس حبه وبغضه، ومقدار حبه وبغضه: هل هو موافق لأمر الله ورسوله؟ وهو هدى الله الذى أنزله على رسوله، بحيث يكون مأموراً بذلك الحب والبغض، لا يكون متقدمًا فيه بين يدى الله ورسوله، فإنه قد قال: ﴿لا تُقدَّمُوا بَيْنَ يَدَي الله ورسوله ورسوله ﴾ [الحجرات: ١]. ومن أحب أو أبغض قبل أن يأمره الله ورسوله ، فيه نوع من التقدم بين يدى الله ورسوله . ومجرد الحب والبغض هوى ، لكن المحرم اتباع حبه وبغضه

<sup>(</sup>١) الطبراني في الأوسط (٥٤٥٢) عن أنس بن مالك وفيه زيادة: "وإعجاب المرء بنفسه من الخيلاء".

بغير هدى من الله؛ ولهذا قال: ﴿ وَلا تَتَبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾ [ص: ٢٦]، فأخبر أن من اتبع هواه، أضله ذلك عن سبيل الله، وهو هداه الذي بعث به رسوله، وهو السبيل إليه.

وتحقيق ذلك أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هو من أوجب الأعمال وأفضلها وأحسنها، وقد قال تعالى: ﴿لِيَدُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ [الملك: ٢]. وهو كما قال الفضيل ابن عياض ـ رحمه الله ـ: أخلصه وأصوبه. فإن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا، لم يقبل حتى يكون خالصًا صوابًا، والخالص: أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. فالعمل الصالح لابد أن يراد به وجه الله \_ تعالى \_ فإن الله \_ تعالى \_ لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه وحده، كما في الصحيح عن النبي على قال: «يقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، وهو كله للذي أشرك الشرك.

وهذا هو التوحيد الذى هو أصل الإسلام، وهو دين الله الذى بعث به جميع رسله، وله خلق الخلق، وهو حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، ولابد مع ذلك أن يكون العمل صالحًا، وهو ما أمر الله به ورسوله، وهو الطاعة، فكل طاعة عمل صالح، وكل عمل صالح طاعة، وهو العمل المشروع المسنون، إذ المشروع المسنون هو المأمور به أمر إيجاب أو استحباب، وهو العمل الصالح، وهو الحسن، وهو البر، وهنو الخير، وضده المعصية والعمل الفاسد، والسيئة، والفجور، والظلم.

ولما كان العمل لابد فيه من شيئين: النية والحركة، كما قال النبى ﷺ: "أصدق الأسماء حارث وهمام" (٢)، فكل أحد حارث وهمام له عمل ونية، لكن النية المحمودة التي يتقبلها الله ويثيب عليها أن يراد الله بذلك العمل. والعمل المحمود: الصالح، وهو المأمور به؛ ولهذا كان عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ يقول في دعائه: اللهم اجعل عملى كله صالحًا، واجعله لوجهك خالصًا، ولا تجعل لأحد فيه شيئًا.

وإذا كان هذا حد كل عمل صالح، فالآمر بالمعروف والناهى عن المنكر يجب أن يكون هكذا فى حق نفسه، ولا يكون عمله صالحًا إن لم يكن بعلم وفقه، وكما قال عمر بن عبد العزيز: من عبد الله بغير علم، كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وكما فى حديث معاذ بن جبل \_ رضى الله عنه \_: «العلم إمام العمل والعمل تابعه»، وهذا ظاهر . فإن القصد والعمل إن لم يكن بعلم، كان جهلاً وضلالاً واتباعًا للهوى كما تقدم، وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام. فلابد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما. ولابد من

<sup>(</sup>١) مسلم في الزهد (٢٩٨٥/٤٦) وابن ماجة في الزهد (٢٠٤) .

<sup>(</sup>٢) أبو داود في الأدب (٩٠٥) والسيوطي في الجامع الصغير (٢٠٧) .

العلم بحال المأمور والمنهى. ومن الصلاح أن يأتى بالأمر والنهى بالصراط المستقيم، وهو أقرب الطرق إلى حصول المقصود.

ولابد فى ذلك من الرفق، كما قال النبى ﷺ: «ما كان الرفق فى شىء إلا زانه، ولا كان العنف فى شىء إلا شانه» (١) \_ وقال: «إن الله رفيق يحب الرفق فى الأمر كله، ويعطى على العنف» (٢).

ولابد - أيضًا - أن يكون حليمًا صبورًا على الأذى، فإنه لابد أن يحصل له أذى. فإن لم يحلم ويصبر، كان ما يفسد أكثر مما يصلح، كما قال لقمان لابنه: ﴿ وَأَمُر بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ [لقمان: ١٧]؛ ولهذا أمر الله الرسل - وهم أثمة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالصبر، كقوله لخاتم الرسل، بل ذلك مقرون بتبليغ الرسالة، فإنه أول ما أرسل أنزلت عليه سورة ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّرُ لَهُ مُ فَانَدُرْ . وَرَبّكَ فَكَبُرْ . وَيَا أَيّها الْمُدّرُ . قُمْ فَانَدُر . وَرَبّكَ فَكَبُرْ . وَيَا أَيّها الْمُدّرُ . قُمْ فَانَدُر . وَرَبّكَ فَكَبُرْ . وَيَا أَيّها الْمُدْرُ . قُمْ فَانَدُر . وَرَبّكَ فَكَبُرْ . وَيَا أَيّها الْمُدْرُ . وَلَمْ فَانَدْر . وَرَبّكَ فَكَبُر . وَيَا أَيّها الْمُدْرُ . وَلَمْ فَانَدْر . وَرَبّكَ فَكَبُر . وَيَا أَيّها المُدْرَدُ . قُمْ فَانَدْر . وَرَبّكَ فَكَبُر . وَيَا أَيّها المُدر . وَاللّم بالعروف وَيَا الله الحلق بالأمر بالنذارة، وختمها بالأمر بالصبر، ونفس الإنذار أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فعلم أنه يجب بعد ذلك الصبر، وقال: ﴿ وَاصْبُر لَحُكُم رَبّكَ فَإِنّكَ وَلِهُ عَنْ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرهُمْ هَجُرًا جَمِيلاً ﴾ وأعيننا ﴾ [الطور: ٤٨]، ﴿ فَاصْبُر كَمَا صَبَر أُولُوا الْعَرْمِ مِنَ الرّسُلِ ﴾ [الأحقاف: ٥٣]، ﴿ فَأَصْبُر لَحكُمْ وَبُكُ وَلا تَكُن كَصَاحِب الْحُوت ﴾ [القلم: ٤٨]، ﴿ وَاصْبُر وَمَا صَبْرُكَ إِلاَ بِاللّهِ ﴾ [النحل: وَاصْبُر وَمَا صَبْرُكَ إِلاَ بِاللّهِ ﴾ [النحل: وَاصْبُر وَمَا صَبْرُكَ إِلاَ بِاللّهِ ﴾ [النحل: وواصْبْر وَمَا صَبْرُكَ إِلاَ بِاللّهِ ﴾ [النحل: وواصْبْر ومَا صَبْرُكَ إِلاَ بِاللّهِ ﴾ [النحل: وواصْبْر ومَا صَبْر أَولُوا المُحْسنينَ ﴾ [هود: ١٥، ].

فلابد من هذه الثلاثة: العلم، والرفق، والصبر. العلم قبل الأمر والنهى، والرفق معه، والصبر بعده، وإن كان كل من الثلاثة مستصحبًا فى هذه الأحوال، وهذا كما جاء فى الأثر عن بعض السلف ورووه مرفوعًا، ذكره القاضى أبو يعلى فى المعتمد: «لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيهًا فيما يأمر به، فقيهًا فيما ينهى عنه، رفيقًا فيما يأمر به، رفيقًا فيما ينهى عنه، حليمًا فيما ينهى عنه».

وليعلم أن الأمر بهذه الخصال في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مما يوجب صعوبة على كثير من النفوس، فيظن أنه بذلك يسقط عنه، فيدعه، وذلك مما يضره أكثر مما يضره الأمر بدون هذه الخصال أو أقل، فإن ترك الأمر الواجب معصية. فالمنتقل من معصية إلى معصية أكبر منها، كالمستجير من الرمضاء بالنار. والمنتقل من معصية إلى معصية، كالمنتقل

<sup>(</sup>١) مسلم في البر والصلة (٧٨/٢٥٩٤) .

<sup>(</sup>٢) أبو داود في الأدب (٤٨٠٧) وابن ماجه في الأدب (٣٦٨٨) .

من دين باطل إلى دين باطل، وقد يكون الشانى شرًا من الأول، وقد يكون دونه، وقد يكون دونه، وقد يكونان سواء. فهكذا تجد المقصر فى الأمر والنهى والمعتدى فيه قد يكون ذنب هذا أعظم، وقد يكونان سواء.

ومن المعلوم ــ بما أرانا الله من آياته في الآفاق وفي أنفسنا وبما شهد به في كتابه ـ أن المعاصى سبب المصائب؛ فسيئات المصائب والجزاء من سيئات الأعمال، وأن الطاعة سبب النعمة. فإحسان العمل سبب لإحسان الله، قال تعالى: ﴿ وَمَا أَصَابِكُم مِن مُصِيبة فَبِما كَسَبَت النعمة . فإحسان العمل سبب لإحسان الله ، قال تعالى: ﴿ وَمَا أَصَابِكُم مِن مُصِيبة فَبِما كَسَبَة أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثير ﴾ [الشورى: ٣٠]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ تَولُواْ مِنكُمْ يَومُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَنْهُمْ ﴾ [آل عمران: ١٥٥]، المجمعان إنّما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ﴾ [آل عمران: ١٥٥]، وقال: ﴿ أَو لَمُنا أَصَابَتُكُم مُصِيبة قَد أَصَبتُم مَثليها قُلْتُم أَنَّىٰ هَذَا قُلْ هُو مِن عِند أَنفُسكُم ﴾ [آل عمران: ١٦٥]، وقال: ﴿ وَان تُصِبُهُمْ سَيْئَةٌ بِمَا قَدْمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الإنسَانَ كَفُورٌ ﴾ [الشورى: ٢٨]، وقال تعالى: ﴿ وَإِن تُصِبُهُمْ سَيْئَةٌ بِمَا قَدْمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الإنسَانَ كَفُورٌ ﴾ [الشورى: ٤٨]، وقال تعالى: ﴿ وَإِن تُصِبُهُمْ سَيْئَةٌ بِمَا قَدْمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الإنسَانَ كَفُورٌ ﴾ [الشورى: ٤٨]، وقال تعالى: ﴿ وَإِن تُصِبُهُمْ سَيْئَةٌ بِمَا قَدْمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الإنسَانَ كَفُورٌ ﴾ [الأنفال: ٣٣].

وقد أخبر \_ سبحانه \_ بما عاقب به أهـل السيئات من الأمم، كقوم نوح، وعاد ، وثمود، وقوم لوط، وأصحاب مدين، وقوم فرعون في الدنيا. وأخبر بما يعاقبهم به في الآخرة؛ ولهذا قال مؤمن آل فرعون: ﴿يَا قَوْم إِنِي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْم الأَحْزَابِ . مِثْلَ دَأْب قَوْم نُوحٍ وَهَاد وَتَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدهم وَمَا اللّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا للْعَبَاد . وَيَا قَوْم إِنِي أَخَافُ عَلَيْكُم يَوْمَ الْتَنَاد . يَوْم وَعَاد وَتَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدهم وَمَا اللّه يُرِيدُ ظُلْمًا للْعَبَاد . وَيَا قَوْم إِنِي أَخَافُ عَلَيْكُم يَوْمَ التّناد . يَوْم وَعَاد وَتَمُودَ وَالَّذِينَ مَن اللّه مِنْ عَاصِم وَمَن يُضْلُلِ اللّه فَمَا لَهُ مِنْ هَاد ﴾ [غافر: ٣٠ - ٣٣]، وقال : ﴿ كَذَلكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَكْبَر ﴾ [القلم: ٣٣]، وقال : ﴿ وَلَنَدْيقَنَّهُم مِن الْعَذَابِ الأَدْنَىٰ مُرّبِينَ مُا لَكُم مِن الْعَذَابِ الأَدْنَىٰ وَقال : ﴿ وَلَنَدْيقَنَّهُم مِن الْعَذَابِ الأَدْنَىٰ دُونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾ [التوبة: ١٠١]، وقال : ﴿ وَلَنَدْيقَنَّهُم مِن الْعَذَابِ الأَدْنَىٰ دُونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾ [السجدة: ٢١]، وقال : ﴿ فَارْتَقَبْ يُومَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَان مُبْينِ ﴾ إلى قوله: ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبُونَ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴾ [الدخان: ١٠ - ١٦].

ولهذا يذكر الله في عامة سور الإنذار ما عاقب به أهل السيئات في الدنيا وما أعده لهم في الآخرة، وقد يذكر في السورة وعد الآخرة فقط؛ إذ عذاب الآخرة أعظم، وثوابها أعظم، وهي دار القرار. وإنما يذكر ما يذكره من الثواب والعذاب في الدنيا تبعًا، كقوله في قصة يوسف: ﴿ وَكَذَلِكَ مَكّنًا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ يَتَبَوًّا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنا مَن نَشَاءُ

وَلا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسنينَ . وَلاَّجْرُ الآخِرَةِ خَيْرٌ للَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ ﴾ [يوسف: ٥٦، ٥٧]، وقال: ﴿ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الآخِرَةِ ﴾ [آل عمران: ١٤٨]، وقال: ﴿ وَالّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْد مَا ظُلُمُوا لَنَبُولِنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسنَةً وَلاَّجْرُ الآخِرَة أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ . اللَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ [النحل: ٤١، ٤٢]، وقال عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ﴿ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخرة لَمَنَ الصَّالحينَ ﴾ [العنكبوت: ٢٧].

وأما ذكره لعقوبة الدنيا والآخرة ففى سورة: ﴿ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ﴾، ثم قال: ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتَبَعُهَا الرَّادِفَةُ ﴾ ، فذكر القيامة مطلقًا، ثم قال: ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ نَادَاهُ رَبَّهُ بِالْوَاد الْمُقَدَّسِ طُوعَى اذْهَبْ إِلَىٰ فَرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴾ ، إلى قوله: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعَبْرَةً لَمَن يَخْشَى ﴾ ، ثم ذكر المبدأ والمعاد مفصلاً فقال: ﴿ أَأَنتُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا ﴾ ، إلى قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ . وَآثَرَ الْحَيَاةَ إلى قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ . وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ . وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ . فَإِنَّ الْجَنّةَ هِيَ الْمُأْوَىٰ . وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ . فَإِنَّ الْجَنّةَ هِيَ الْمُأْوَىٰ ﴾ . إلى آخر السورة.

وكذلك في «المزمل» ذكر قوله: ﴿ وَذَرْنِي وَالْمُكَذَّبِينَ أُولِي النَّعْمَة وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلاً. إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالاً وَجَحِيمًا . وَطَعَامًا ذَا غُصَّة وَعَذَابًا أَلِيمًا . يَوْمَ تَرْجُفُ الأَرْضُ وَالْجَبَالُ وَكَانَتَ الْجَبَالُ كَثْيبًا مَّهِيلاً . إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولاً . فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذَا وَبِيلاً ﴾ [المزمل: ١١ - ١٦].

وكذلك فى «سورة الحاقة» ذكر قبصص الأمم، كثمود وعاد وفرعون ثم قبال تعالى: ﴿ فَإِذَا نُفِحَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ . وَحُمِلَتِ الأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَلدُكَّتَا دَكَةً وَاحِدَةً ﴾ [الحاقة: ١٣، ١٤]، إلى تمام ما ذكره من أمر الجنة والنار.

وكذلك في سورة ﴿نَ وَالْقَلَمِ﴾، ذكر قصة أهل البستان الذين منعوا حق أصوالهم وما عاقبهم به، ثم قال: ﴿كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [القلم: ٣٣].

وكذلك فى «سورة التغابن» قال: ﴿ أَلَمْ يَأْتَكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ . ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيْنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلُّوا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ . ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيْنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلُّوا وَلَهُمْ وَاللَّهُ عَنِي مَعَمُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِي وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَنِي حَمْدًا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِي لَمُعْضَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنِي مَا لَا يَعْبَعُمُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِي

وكذلك في سورة «ق» ذكر حال المخالفين للرسل؛ وذكر الوعد والوعيد في الآخرة.

وكذلك في «سورة القمر» ذكر هذا وهذا.

وكذلك في «آل حم» مثل حم غافر، والسجدة، والزخرف، والدخان، وغير ذلك. إلى غير ذلك مما لا يحصى.

فإن التوحيد والوعد والوعيد هو أول ما أنزل، كما في صحيح البخارى عن يوسف بن ماهك قال: إنى عند عائشة أم المؤمنين إذ جاءها عراقي فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك! وما يضرك؟ قال: يا أم المؤمنين، أريني مصحفك. قالت: لم؟ قال: لعلى أؤلف القرآن عليه، فإنه يقرأ غير مؤلف، قالت: وما يضرك أيه قرأت قبل، إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبدًا، ولو نزل: لا تزنوا لقالوا: لا ندع الزنا أبدًا، لقد نزل بمكة على محمد على وإني لجارية ألعب: ﴿ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعَدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ ﴾ [القمر: ٤٦]، وما نزلت «سورة البقرة» و «النساء» إلا وأنا عنده. قال: فأخرجت له المصحف فأملت عليه آي السور(١).

وإذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر والعدوان، فقد يذنب الرجل أو الطائفة ويسكت آخرون عن الأمر والنهى، فيكون ذلك من ذنوبهم، فيحصل التفرق والاختلاف والشر، وهذا من أعظم الفتن والشرور قديمًا وحديثًا، إذ الإنسان ظلوم جهول، والظلم والجهل أنواع، فيكون ظلم الأول وجهله من نوع، وظلم كل من الثاني والثالث وجهلهما من نوع آخر وآخر.

ومن تدبر الفتن الواقعة رأى سببها ذلك، ورأى أن ما وقع بين أمراء الأمة وعلمائها ومن دخل فى ذلك من ملوكها ومشايخها، ومن تبعهم من العامة من الفتن هذا أصلها، يدخل فى ذلك أسباب الضلال والغى التى هى الأهواء الدينية والشهوانية وهى البدع فى الدين والفجور فى الدنيا، وذلك أن أسباب الضلال والغى البدع فى الدين، والفجور فى الدنيا، وهى مشتركة تعم بنى آدم؛ لما فيهم من الظلم والجهل؛ فيذنب بعض الناس يظلم نفسه وغيره، كالزنا بلواط وغيره، أو شرب خمر، أو ظلم فى المال بخيانة أو سرقة أو غصب، أو نحو ذلك.

ومعلوم أن هذه المعاصى وإن كانت مستقبحة مـذمومة فى العقل والدين، فهى مشتهاة ـ أيضًا ـ ومن شأن النفوس أنها لا تحب اختصاص غيرها بها، لكن تريد أن يحصل لها ما حصل له، وهذا هو الغبطة التى هى أدنى نوعى الحسد. فهى تريد الاستعلاء على الغير والاستثار دونه، أو تحسده وتتمنى زوال النعمة عنه وإن لم يحصل، ففيها من إرادة العلو

<sup>(</sup>١) البخاري في فضائل القرآن (٤٩٩٣).

والفساد و الاستكبار والحسد ما مقتضاه أنها تختص عن غيرها بالشهوات، فكيف إذا رأت الغير قد استأثر عليها بـذلك واختص بهـا دونها؟ فـالمعتـدل منهم في ذلك الذي يحب الاشتراك والتساوى، وأما الآخر فظلوم حسود.

وهذان يقعان في الأمور المباحة والأمور المحرمة لحق الله، فما كان جنسه مباحًا من أكل وشرب ونكاح ولباس وركوب وأموال إذا وقع فيها الاختصاص، حصل الظلم، والبخل والحسد. وأصلهما الشح، كما في الصحيح عن النبي عليه أنه قال: "إياكم والشح! فإنه أهلك من كان قبلكم: أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا»(١).

ولهذا قال الله - تعالى - في وصف الأنصار الذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبل المهاجرين: ﴿ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مّمَّا أُوتُوا ﴾ أى: لا يجدون الحسد بما أوتى إخوانهم من المهاجرين، ﴿ وَيُؤثّرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾ ثم قال: ﴿ وَمَن يُوقَ شُحّ نَفْسِهِ فَأُولَئكَ هُمُ الْمُفْلَحُونَ ﴾ [الحشر: ٩]. ورؤى عبد الرحمن بن عوف يطوف بالبيت ويقول: رب قنى شح نفسى، فقيل له في ذلك فقال: إذا وقيت شح نفسى، فقيل له في ذلك فقال: إذا وقيت شح نفسى، فقد وقيت البخل والظلم والقطيعة، أو كما قال.

فهذا الشح الذى هو شدة حرص النفس يوجب البخل بمنع ما هو عليه، والظلم بأخذ مال الغير. ويوجب قطيعة الرحم، ويوجب الحسد، وهو كراهة ما اختص به الغير، والحسد فيه بخل وظلم، فإنه بخل بما أعطيه غيره، وظلمه بطلب زوال ذلك عنه.

فإذا كان هذا في جنس الشهوات المباحة، فكيف بالمحرمة كالزنا وشرب الخمر ونحو ذلك؟ وإذا وقع فيها اختصاص، فإنه يصير فيها نوعان:

أحدهما: بغضها لما في ذلك من الاختصاص والظلم، كما يقع في الأمور المباحة الجنس.

والثاني: بغضها لما في ذلك من حق الله.

ولهذا كانت الذنوب ثلاثة أقسام:

أحدها: ما فيها ظلم للناس، كالظلم بأخذ الأموال ومنع الحقوق، والحسد، ونحو ذلك. والثاني: ما فيه ظلم للنفس فقط، كشرب الخمر والزنا، إذا لم يتعد ضررهما.

والثالث: ما يجتمع فيه الأمران؛ مـثل أن يأخذ المتولى أموال الناس يزني بها ويشرب بها

<sup>(</sup>١) أبو داود في الزكاة (١٦٩٨) عن عبد الله بن عمرو.

الخمر، ومثل أن يزنى بمن يرفعه على الناس بذلك السبب ويضرهم، كما يقع ممن يحب بعض النساء والصبيان، وقد قال الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّى الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْى بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٣].

وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم، أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم، ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام. وقد قال النبي على النبي الله: «ليس ذنب أسرع عقوبة من البغى وقطيعة الرحم»(۱). فالباغي يصرع في الدنيا وإن كان مغفوراً له مرحوماً في الآخرة، وذلك أن العدل نظام كل شيء، فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل، قامت وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق، ومتى لم تقم بعدل، لم تقم وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة، فالنفس فيها داعى الظلم لغيرها بالعلو عليه والحسد له، والتعدى عليه في الآخرة، فالنفس فيها داعى الظلم الفيوات القبيحة كالزنا وأكل الخبائث، فهى قد تظلم من لا يظلمها، وتؤثر هذه الشهوات وإن لم تفعلها، فإذا رأت نظراءها قد ظلموا وتناولوا هذه الشهوات، صار داعى هذه الشهوات أو الظلم فيها أعظم بكثير، وقد تصبر، ويهيج ذلك الشهوات، صار داعى هذه المسهوات أو الظلم فيها أعظم بكثير، وقد تصبر، ويهيج ذلك لها من بغض ذلك الغير وحسده وطلب عقابه وزوال الخير عنه ما لم يكن فيها قبل ذلك، ولها حجة عند نفسها من جهة العقل والدين، ويكون ذلك الغير قد ظلم نفسه والمسلمين، وأن أمره بالمعروف ونهيه عن المذكر واجب، والجهاد على ذلك من الدين.

#### والناس هنا ثلاثة أقسام:

قوم لا يقومون إلا في أهواء نفوسهم، فلا يرضون إلا بما يعطونه، ولا يغضبون إلا لما يحرمونه، فإذا أعطى أحدهم ما يشتهيه من الشهوات الحلال والحرام، زال غضبه وحصل رضاه، وصار الأمر الذي كان عنده منكراً \_ ينهى عنه ويعاقب عليه ويذم صاحبه ويغضب عليه \_ مرضيا عنده، وصار فاعلا له وشريكا فيه، ومعاونا عليه، ومعاديا لمن نهى عنه وينكر عليه. وهذا غالب في بني آدم، يرى الإنسان ويسمع من ذلك ما لا يحصيه. وسببه: أن الإنسان ظلوم جهول، فلذلك لا يعدل، بل ربما كان ظالما في الحالين، يرى قوما ينكرون على المتولى ظلمه لرعيته واعتدائه عليهم، فيرضى أولئك المنكرين ببعض الشيء فينقلبون على من أعوانًا له. وأحسن أحوالهم أن يسكتوا عن الإنكار عليه. وكذلك تراهم ينكرون على من يشرب الخمر ويزنى ويسمع الملاهى، حتى يدخلوا أحدهم معهم في ذلك، أو يسرضوه

<sup>(</sup>١) الترمذي في صفة القيامة (٢٥١١) عن أبي بكرة، وقال الترمذي: «حسن صحيح».

ببعض ذلك، فتراه قد صار عونا لهم. وهؤلاء قد يعودون بإنكارهم إلى أقبح من الحال التي كانوا عليها، وقد يعودون إلى ما هو دون ذلك أو نظيره.

وقوم يقومون ديانة صحيحة، يكونون فى ذلك مخلصين لله، مصلحين فيما عملوه، ويستقيم لهم ذلك حتى يصبروا على ما أوذوا. وهؤلاء هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهم من خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويؤمنون بالله.

وقوم يجتمع فيهم هذا وهذا، وهم غالب المؤمنين، فمن فيه دين وله شهوة تجتمع في قلوبهم إرادة الطاعة وإرادة المعصية، وربما غلب هذا تارة وهذا تارة.

وهذه القسمة الثلاثية كما قيل: الأنفس ثلاث: أمارة، ومطمئنة، ولوامة. فالأولون هم أهل الأنفس الأمارة التي تأمره بالسوء. والأوسطون هم أهل النفوس المطمئنة التي قيل فيها: ﴿يَا أَيُّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمئنَةُ. ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً . فَادْخُلِي فِي عَبَادِي. وَادْخُلِي فِي عَبَادِي. وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾ [الفجر: ٢٧ \_ ٣٠]. والآخرون هم أهل النفوس اللوامة التي تفعل الذنب ثم تلوم عليه، وتتلون تارة كذا، وتارة كذا. وتخلط عملاً صالحًا وآخر سيتًا.

ولهذا لما كان الناس في زمن أبي بكر وعمر، اللذين أمر المسلمون بالاقتداء بهما، كما قال على التعدوا باللذين من بعدى أبي بكر وعمر»(١)، أقرب عهداً بالرسالة وأعظم إيمانا وصلاحا، وأثمتهم أقوم بالواجب وأثبت في الطمأنينة \_ لم تقع فتنة، إذ كانوا في حكم القسم الوسط.

ولما كان في آخر خلافة عثمان وخلافة على كثر القسم الثالث، فصار فيهم شهوة وشبهة مع الإيمان والدين، وصار ذلك في بعض الولاة وبعض الرعايا، ثم كثر ذلك بعد، فنشأت الفتنة التي سببها ما تقدم من عدم تمحيص التقوى والطاعة في الطرفين، واختلاطهما بنوع من الهوى والمعصية في الطرفين، وكل منهما متأول أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأنه مع الحق والعدل، ومع هذا التأويل نوع من الهوى، ففيه نوع من الظن وما تهوى الأنفس؛ وإن كانت إحدى الطائفتين أولى بالحق من الأخرى.

فلهذا يجب على المؤمن أن يستعين بالله، ويتوكل عليه فى أن يقيم قلبه ولا يزيغه، ويثبته على الهدى والتقوى، ولا يتبع الهوى، كما قال تعالى: ﴿ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقَمْ كَمَا أُمْرِتَ وَلا تَتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللهُ رَبّنا وَرَبّكُمْ ﴾ [الشورى: ١٥].

وهذا \_ أيضا \_ حال الأمة فيما تفرقت فيه واختلفت في المقالات والعبادات. وهذه الأمور مما تعظم بها المحنة على المؤمنين، فإنهم يحتاجون إلى شيئين: إلى دفع الفتنة التي

<sup>(</sup>١) الترمذي في المناقب (٣٦٦٢) وقال : ﴿ هَذَا حَدَيْثُ حَسَنَ ﴾ وأحمد ٥/ ٣٨٢ .

ابتلى بها نظراؤهم من فتنة الدين والدنيا عن نفوسهم مع قيام المقتضى لها، فإن معهم نفوسًا وشياطين كما مع غيرهم، فمع وجود ذلك من نظرائهم، يقوى المقتضى عندهم، كما هو الواقع، فيقوى الداعى الذى فى نفس الإنسان وشيطانهم، وما يحصل من الداعى بفعل الغير والنظير. فكم ممن لم يرد خيرًا ولا شرًا حتى رأى غيره ـ لا سيما إن كان نظيره \_ يفعله ففعله، فإن الناس كأسراب القطا، مجبولون على تشبه بعضهم ببعض.

ولهذا كان المبتدئ بالخير والشر له مثل من تبعه من الأجر والوزر، كما قال النبى على الأمن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا» (۱). وذلك لاشتراكهم في الحقيقة، وإن حكم الشيء حكم نظيره. وشبه الشيء منجذب إليه. فإذا كان هذان داعيين قويين: فكيف إذا انضم إليهما داعيان آخران؟ وذلك أن كثيرًا من أهل المنكر يحبون من يوافقهم على ما هم فيه، ويبغضون من لا يوافقهم، وهذا ظاهر في الديانات الفاسدة من موالاة كل قوم لموافقيهم، ومعاداتهم لمخالفيهم.

والمشاركة قد يختارونها فى نفس الفجور، كالاشتراك فى الشرب والكذب والاعتقاد الفاسد، وقد يختارونها فى النوع، كالزانى الذى يود أن غيره يزنى، والسارق الذى يود أن غيره يسرق \_ أيضا \_ لكن فى غير العين التى زنى بها أو سرقها.

وأما الداعى الثانى فقد يأمرون الشخص بمشاركتهم فيما هم عليه من المنكر، فإن شاركهم وإلا عادوه وآذوه على وجه ينتهى إلى حد الإكراه، أو لا ينتهى إلى حد الإكراه،

 <sup>(</sup>۱) مسلم في الزكاة (۱۰۱۷) (۲۰ مسلم في الزكاة (۱۰ ۱۷) (۲۰ وأحمد ٤/٣٥٧).

ثم إن هؤلاء الذين يختارون مشاركة الغير لهم فى قبيح فعلهم أو يأمرونه بذلك ويستعينون به على ما يريدونه متى شاركهم وعاونهم وأطاعهم، انتقصوه واستخفوا به، وجعلوا ذلك حجة عليه فى أمور أخرى. وإن لم يشاركهم، عادوه وآذوه. وهذه حال غالب الظالمين القادرين.

وهذا الموجود في المنكر نظيره في المعروف وأبلغ منه، كما قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ عَبًا لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٦٥]، فإن داعى الخير أقوى، فإن الإنسان فيه داع يدعوه إلى الإيمان والعلم، والصدق والعدل، وأداء الأمانة، فإذا وجد من يعمل مثل ذلك صار له داع آخر، لا سيما إذا كان نظيره، لا سيما مع المنافسة، وهذا محمود حسن، فإن وجد من يحب موافقته على ذلك ومشاركته له من المؤمنين والصالحين، ويبغضه إذا لم يفعل، صار له داع ثالث، فإذا أمروه بذلك ووالوه على ذلك وعادوه وعاقبوه على تركه، صار له داع رابع.

ولهذا يؤمر المؤمنون أن يقابلوا السيئات بضدها من الحسنات، كما يقابل الطبيب المرض بضده. فيؤمر المؤمن بأن يصلح نفسه، وذلك بشيئين: بفعل الحسنات، وترك السيئات، مع وجود ما ينفى الحسنات ويقتضى السيئات. وهذه أربعة أنواع.

ويؤمر \_ أيضا \_ بإصلاح غيره بهذه الأنواع الأربعة بحسب قدرته وإمكانه قال تعالى: 

﴿ وَالْعَصْرِ . إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْر . إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ وَتَواصَواْ بِالْحَقِّ وَتَواصَواْ بِالْحَقِّ وَتَواصَواْ بِالْحَقِ وَتَواصَواْ بِالْحَقِ وَتَواصَواْ بِالْحَقِ وَتَواصَواْ بِالْحَقِ وَتَواصَواْ بِالْحَقِ وَلَا الله بِالصَبْر كَلِهم في سورة (والعصر» لكفتهم. وهو كما قال، فيإن الله \_ تعالى \_ أخبر أن جميع الناس خاسرون إلا من كان في نفسه مؤمنا صالحا، ومع غيره موصيا بالحق موصيا بالصبر . وإذا عظمت المحنة ، كان ذلك للمؤمن الصالح سببا لعلو الدرجة وعظيم الأجرة ، كما سئل النبي على الناس أشد بلاء؟ قال: (الأنبياء ، ثم الصالحون ، ثم الأمثل فالأمثل ، يبتلى الرجل على حسب دينه ، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه ، وإن كان في دينه رقة خفف الرجل على حسب دينه ، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه ، وإن كان في دينه رقة خفف عنه . ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشى على وجه الأرض وليس عليه خطيئة (١) . وحينئذ ، فيحتاج من الصبر ما لا يحتاج إليه غيره ، وذلك هو سبب الإمامة في الدين ، كما قال تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ (٢) أَمُمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمُا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنا يُوقِونَ ﴾ [السجدة : ٢٤].

فلابد من الصبر على فعل الحسن المأمور به وترك السيئ المحظور، ويدخل فى ذلك الصبر على الأذى وعلى ما يقال، والصبر على ما يصيبه من المكاره، والصبر عن البطر عند النعم، وغير ذلك من أنواع الصبر.

<sup>(</sup>١) الدارمي في الرقائق ٢/ ٣٢٠، وأحمد ١/ ١٧٢ كلاهما عن سعد بن أبي وقاص .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: «وجعلناهم»والصواب ما أثبتناه.

ولا يمكن العبد أن يصبر إن لم يكن له ما يطمئن به ويتنعم به ويغتذى به، وهو اليقين، كما فى الحديث الذى رواه أبو بكر الصديق \_ رضى الله عنه \_ عن النبى على أنه قال: «يا أيها الناس، سلوا الله اليقين والعافية، فإنه لم يعط أحد بعد اليقين خيرا من العافية، فسلوهما الله»(١).

وكذلك إذا أمر غيره بحسن أو أحب موافقته على ذلك، أو نهى غيره عن شيء، فيحتاج أن يحسن إلى ذلك الغير إحسانا يحصل به مقصوده، من حصول المحبوب واندفاع المكروه، فإن النفوس لا تصبر على المر إلا بنوع من الحلو، لا يمكن غير ذلك؛ ولهذا أمر الله ـ تعالى ـ بتأليف القلوب؛ حتى جعل للمؤلفة قلوبهم نصيبا فى الصدقات. وقال تعالى لنبيه على العقور وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين في [الاعراف: ١٩٩]. وقال تعالى: ﴿ وَتَوَاصَوا بِالْمَرْحَمَةِ ﴾ [البلد: ١٧]، فلابد أن يصبر وأن يرحم، وهذا هو الشجاعة والكرم.

ولهذا يقرن الله بين الصلاة والزكاة تارة، وهي الإحسان إلى الخلق، وبينهما وبين الصبر تارة. ولابد من الثلاثة: الصلاة، والزكاة، والصبر. لا تقوم مصلحة المؤمنين إلا بذلك في صلاح نفوسهم وإصلاح غيرهم، لا سيما كلما قويت الفتنة والمحنة، فالحاجة إلى ذلك تكون أشد، فالحاجة إلى السماحة والصبر عامة لجميع بني آدم لا تقوم مصلحة دينهم ولا دنياهم إلا به.

ولهذا جميعهم يتمادحون بالشجاعة والكرم، حتى أن ذلك عامة ما يمدح به الشعراء في شعرهم. وكذلك يتذامون بالبخل والجبن. والقضايا التي يتفق عليها بنو آدم لا تكون إلا حقا، كاتفاقهم على مدح الصدق والعدل، وذم الكذب والظلم. وقد قال النبي عليه لم سأله الأعراب؛ حتى اضطروه إلى سمرة فتعلقت بردائه، فالتفت إليهم وقال: «والذي نفسي بيده، لو أن عندي عدد هذه العضاة نعما لقسمته عليكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا»(٢). لكن يتنوع ذلك بتنوع المقاصد والصفات؛ فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرئ ما نوى.

ولهذا جاء الكتاب والسنة بذم البخل والجبن ومدح الشجاعة والسماحة في سبيله دون ما ليس في سبيله، فقال النبي ﷺ: «شر ما في المرء شح هالع وجبن خالع»(٣). وقال: «من سيدكم يا بني سلمة؟» فقالوا: الجد بن قيس على أنا نزنه بالبخل فقال: «وأى داء أدوأ من البخل؟» وفي روايه: «إن السيد لا يكون بخيلاً بل سيدكم الأبيض الجعد البراء بن معرور».

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۲۸ .

<sup>(</sup>٢) البخاري في الجهاد (٢٨٢١) عن جبير بن مطعم.

<sup>(</sup>٣) أبو داود في الجهاد (٢٥١١) وأحمد ٢/ ٣٠٠، ٣٢٠، كلاهما عن أبي هريرة.

وكذلك فى الصحيح قول جابر بن عبد الله لأبى بكر الصديق ـ رضى الله عنهما ـ: إما أن تعطينى وإما أن تبخل عنى! وأى داء أدوأ من البخل؟ (١) فجعل البخل من أعظم الأمراض.

وفى صحيح مسلم عن سلمان بن ربيعة قال: قال عمر: قسم النبى ﷺ قسما فقلت: يارسول الله، والله لغير هؤلاء أحق به منهم فقال: «إنهم خيرونى بين أن يسألونى بالفحش وبين أن يبخلونى، ولست بباخل»(٢). يقول: إنهم يسألونى مسألة لا تصلح، فإن أعطيتهم وإلا قالوا: هو بخيل، فقد خيرونى بين أمرين مكرهين لا يتركونى من أحدهما: الفاحشة والتبخيل، والتبخيل أشد، فأدفع الأشد بإعطائهم.

والبخل جنس تحته أنواع: كبائر، وغير كبائر، قال تعالى: ﴿ وَلا يَحْسَبُنَ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْسِراً لَهُمْ بَلْ هُو شَرِّ لَهُمْ سَيُطَوقُونَ مَا بَخلُوا بِه يَوْمَ الْقَيَامَة ﴾ [آل عمران: ١٨٠]. وقال: ﴿ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا وَبِالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ إلى قوله: ﴿ إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُ مَن كَانَ مُحْتَالاً فَخُورًا. اللّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ﴾ [النساء: ٣٦، ﴿ إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُ مَن كَانَ مُحْتَالاً فَخُورًا. اللّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِاللّهُ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ السَّلاةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلا يُنفقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴾ [التوبة: ٤٥]. وقال: ﴿ وَلَمَ مَن كَانَ مُحْتَالاً فَوْمَ مُن اللّهُ اللهِ وَبَوَلُوا وَهُمْ مُن اللّهُ عَن يَفْسَهُ ﴿ وَاللّهُ عَن يَقُولُوهِمْ إِلَىٰ يَوْمَ يَلْقُونُهُ ﴾ [التوبة: ٢٧، وقال: ﴿ وَقُلْ لَلْمُصَلّينَ . وقال: ﴿ وَقَالُ لَلْمُصَلّينَ . وقال: ﴿ وَاللّهُ فَإِنّهُ مُن عَلَى اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهِ وَاللّهُ عَن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ . الّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ . وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ [الماعونَ ﴾ [الماعونَ . عَن اللهُ فَبَشَرْهُم بِعَذَاب اليم وَ اللّهُ فَبَشَرْهُم بِعَذَاب اليم . يَوْمَ يَلُوهُ وَاللّهُ وَاللّهُ فَرَامُونَ اللّهُ فَبَشَرْهُم بِعَذَاب اليم . يَوْمَ يَلُولُولَ فَي نَارِجَهِمُ مَ فَاكُو كَى بِهَا جُبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ﴾ [الله فَبَشَرْهُم بِعَذَاب اليم . وقال: ﴿ وَاللّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَاللّهُ فَي نَارِجَهَمُّ مَا مُؤَلًى بِهَا جُبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ﴾ [الله فَبَشَرْهُم بِعَذَاب اليم . وقال . هُو وَاللّهُ فَي نَارِجَهَمُ مَا مُعَلَى بِهَا جُبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ﴾ [التوبة: ٤٤ والتوبة . ٤٥ واللهُ عَنْ مَا عَن الرَجَهَةُ وَلَا يَعْمُ وَاللّهُ فَي مَا مِن اللّهُ فَي نَار جَهَنَمُ مَا عَلَى اللّهُ فَي نَار جَهَنّهُ وَلَا لَا اللّهُ فَالْمُ فَاللّهُ فَاللّهُ

وما في القرآن من الأمر بالإيتاء والإعطاء وذم من ترك ذلك كله ذم للبخل، وكذلك ذمه للجبن كثير، مثل قوله: ﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَئذ دُبُرهُ إِلاَّ مُتَحَرِفًا لِقَتَالَ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَة فَقَدْ بَاءَ بغضب مِن اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِعْسَ الْمَصِيرُ ﴾ [الأنفال: ١٦]. وقوله عن المنافقين: ﴿ وَيَحْلَفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمنكُمْ وَمَا هُم مَنكُمْ وَلَكَنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. لَوْ يَجدُونَ مَلْجَنًا أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلاً لُولُوا إِلَيْهُ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴾ [التوبة: ٥٦]. وقوله: ﴿ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكرَ فِيهَا الْقِتَالُ وَلَوْا النَّينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ﴾ [محمد: ٢٠]. وقوله: ﴿ وَاللهِ الصَّلاةَ وَاتُوا الزَّكَاةَ فَلَمًا كُتِبَ عَلَيْهِمُ وقوله: ﴿ وَاللهِ السَّلاةَ وَاتُوا الزَّكَاةَ فَلَمًا كُتِبَ عَلَيْهِمُ

<sup>(</sup>١) البخاري في المغازي (٤٣٨٣) عن جابر بن عبد الله.

<sup>(</sup>٢) مسلم في الزكاة (١٠٥٦/ ١٢٧).

الْقَتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشُوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدُّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقَتَالَ لَوْلا أَخُرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلاً ﴾ [النساء: ٧٧].

وما فى القرآن من الحض على الجهاد والترغيب فيه وذم الناكلين عنه والتاركين له كله ذم للجبن. ولما كان صلاح بنى آدم لا يتم فى ديسنهم ودنياهم إلا بالشجاعة والكرم، بين سسبحانه ـ أن من تولى عن الجهاد بنفسه أبدل الله به من يقوم بذلك، فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفُرُوا فِي سَبِيلِ اللّه النَّاقَاتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرْضِيتُم بِالْحَيَاةِ اللَّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ أَلاً قَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرة إِلاَّ قَلِيلٌ . إِلاَّ تَنفُرُوا يُعَذَّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدُلُ قُومًا غَيْرَكُمْ وَلا قَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرة إِلاَّ قَلِيلٌ . إِلاَّ تَنفُرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدُلُ قُومًا غَيْرَكُمْ وَلا تَصُرُوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءً قَديرٌ ﴾ [التوبة: ٣٨، ٣٩]. وقال تعالى: ﴿ هَا أَنتُمْ هَؤُلاءِ تُدْعُونَ لَتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّه فَمنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ وَاللّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ اللّهُ الْفَقِيلُ وَأَنتُمُ اللّهُ الْفَقِيلُ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنْ اللّهُ لَاءَ عَن نَفْسِهِ وَاللّهُ الْغَنِيُ وَأَنتُمُ اللّهُ لَا يَكُونُوا أَمْثَالُكُمْ ﴾ [محمد: ٣٨].

وبالشجاعة والكرم في سبيل الله فضل السابقين، فقال: ﴿ لا يَسْتَوِي مِنكُم مِّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلُوا وَكُلاً وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ﴾ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلُوا وَكُلاً وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ﴾ [الحديد: ١٠].

وقد ذكر الجهاد بالنفس والمال في سبيله، ومدحه في غير آية من كتابه، وذلك هو الشجاعة والسماحة في طاعته \_ سبحانه \_ فقال: ﴿ كَم مِّن فَيْةَ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فَيَةً كَثِيرةً بِإِذْن الله وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤٩]، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهَ يَنُوا إِذَا لَقيتُمْ فَيَةً فَاللَّهُ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤٩]، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللّهَ يَا أَيُّهَا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . وأطيعُوا اللّه وَرسُولَهُ وَلا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبُرُوا إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [الأنفال: ٤٥، ٤٦].

والشجاعة ليست هي قوة البدن، وقد يكون الرجل قوى البدن ضعيف القلب، وإنما هي قوة القلب وثباته. فإن القتال مداره على قوة البدن وصنعته للقتال، وعلى قوة القلب وخبرته به. والمحمود منهما ما كان بعلم ومعرفة، دون التهور الذي لا يفكر صاحبه، ولا يميز بين المحمود والمذموم؛ ولهذا كان القوى الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. حتى يفعل ما يصلح. فأما المغلوب حين غضبه فليس بشجاع ولا شديد.

وقد تقدم أن جماع ذلك هو الصبر، فإنه لابد منه. والصبر صبران: صبر عند الغضب، وصبر عند المصيبة. كما قال الحسن: ما تجرع عبد جرعة أعظم من جرعة حلم عند

الغضب، وجرعة صبر عند المصيبة، وذلك لأن أصل ذلك هو الصبر على المؤلم. وهذا هو الشجاع الشديد الذي يصبر على المؤلم.

والمؤلم إن كان مما يمكن دفعه آثار الغضب، وإن كان مما لا يمكن دفعه آثار الحزن؛ ولهذا يحمر الوجه عند الغضب لثوران الدم عند استشعار القدرة، ويصفر عند الحزن لغور الدم عند استشعار العجز؛ ولهذا جمع النبي على في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن ابن مسعود قال: قال النبي على: "ما تعدون الرقوب فيكم؟" قالوا: الرقوب الذي لا يولد له. قال: "ليس ذلك بالرقوب، ولكن الرقوب الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئاً ثم قال: "ما تعدون الصرعة فيكم؟" قلنا: الذي لا تصرعه الرجال. فقال: "ليس بذلك، ولكن الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب" (١)، فذكر ما يتضمن الصبر عند المصيبة والصبر عند المعضب، قال الله \_ تعالى \_ في المصيبة: ﴿ وَبَشّرِ الصّابِرِينَ. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبةٌ قَالُوا إِنّا لله وَإِنّا إِلَيْه رَاجِعُونَ ﴾ الآية [البقرة: ١٥٥، ١٥٥]. وقال \_ تعالى \_ في الغضب: ﴿ وَمَا يُلْقَاهَا إِلا أَلَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلقًاهَا إِلا ذُو حَظّ عَظيم ﴾ [فصلت: ٣٥].

وهذا الجمع بين صبر المصيبة وصبر الغضب نظير الجمع بين صبر النعمة وصبر المصيبة، كما فى قوله تعالى: ﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنهُ إِنَّهُ لَيْتُوسٌ كَفُورٌ . وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّعَاتُ عَنِي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ . إِلاَّ اللّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّعَاتُ عَنِي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ . إِلاَّ اللّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات أُولِئِكَ لَهُم مَّغْفَرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ [هود: ٩ ـ ١١]. وقال: ﴿ لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفُرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ﴾ [الحديد: ٣٣]. وبهذا وصف كعب بن زهير من وصفه من الصحابة المهاجرين حيث قال:

لا يفرحون إذا نالت سيوفهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا وكذلك قال حسان بن ثابت في صفة الأنصار:

لا فخر إن هم أصابوا من عدوهم وإن أصيبوا فلا خور ولا هلع وقال بعض العرب في صفة النبي ﷺ: يغلب فلا يبطر، ويغلب فلا يضجر.

ولما كان الشيطان يدعو الناس عند هذين النوعين إلى تعدى الحدود بقلوبهم وأصواتهم وأيديهم، نهى النبى على عن ذلك، فقال لما قيل له، وقد بكى لما رأى إبراهيم فى النزع: أتبكى؟ أو لم تنه عن البكاء؟ فقال: «إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان. وصوت عند مصيبة لطم خدود وشق جيوب ودعاء

<sup>(</sup>١) مسلم في البر والصلة (٢٦٠٨/ ١٠٦).

بدعوى الجاهلية»(١)، فجمع بين الصوتين.

وأما نهيه عن ذلك في المصائب ف مثل قوله ﷺ: "ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية، (٢). وقال: "أنا برىء من الحالقة والصالقة والشاقة» (٣). وقال: "ما كان من العين والقلب فمن الله، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان». وقال "إن الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا حزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم»، وأشار إلى لسانه (٤)، وقال: "من ينح عليه، فإنه يعذب بما نيح عليه» واشترط على النساء في البيعة ألا ينحن، وقال "إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها، فإنها تلبس يوم القيامة درعًا من جرب وسربالا من قطران» (٢).

وقال في الغلبة والمصائب والفرح: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا اللبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته»(٧). وقال: "لا تمثلوا ولا تغدروا، ولا تقتلوا ولا أعف الناس قتلة أهل الإيمان»(٨). وقال: "لا تمثلوا ولا تغدروا، ولا تقتلوا وليداً»(٩). إلى غير ذلك مما أمر به في الجهاد من العدل وترك العدوان اتباعًا لقوله تعالى: ﴿ وَلا يَجْرِمُنَّكُمْ شَنَانُ قُومُ عَلَىٰ أَلاً تَعْدَلُوا اعْدَلُوا هُو أَقْرَبُ للتّقْوَى ﴾ [المائدة: ٨]، ولقوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الدِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ الله لا يُحِبُ المُعْتَدِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٠].

ونهى عن لباس الحرير وتختم الذهب، والشرب في آنية الذهب والفضة، وإطالة الثياب، إلى غير ذلك من أنواع السرف والخيلاء في النعم، وذم الذين يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، وجعل فيهم الخسف والمسخ. وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُ مَن كَانَ مُحْتَالاً فَخُوراً ﴾ [النساء: ٣٦]. وقال عن قارون: ﴿إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحُ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُ الْفَرِحِينَ ﴾ والقصص: ٧٦]. وهذه الأمور الثلاثة مع الصبر عن الاعتداء في الشهوة هي جوامع هذا

<sup>(</sup>۱) الترمذي في الجنائز (١٠٠٥) عن جابر بن عبد الله، وفي الحديث كلام أكثر من هذا، قال الترمذي: «حديث حسن».

<sup>(</sup>٢) البخاري في الجنائز (١٢٩٧) عن عبد الله بن مسعود.

<sup>(</sup>٣) البخاري في الجنائز (١٢٩٦) عن أبي موسى الأشعري.

<sup>(</sup>٤) جزء من حديث أخرجه البخاري في الجنائز (١٣٠٤) عن عبد الله بن عمر.

<sup>(</sup>٥) البخاري في الجنائز (١٢٩١) ومسلم في الجنائز (٢٨/٩٣٣) كلاهما عن المغيرة.

<sup>(</sup>٦) مسلم فى الجنائز (٢٩/٩٣٤) عن أبى مـالك الأشعـرى. وابن ماجـه فى الجنائز (١٥٨١) عنه أيضـا، وفى الزوائد: «إسناده صحيح ورواته ثقات».

<sup>(</sup>٧) مسلم في الصيد والذبائح (٥٥/ ٩٥٥) عن شداد بن أوس.

<sup>(</sup>٨) أبو داود في الجهاد (٢٦٦٦) عن عبد الله بن مسعود.

<sup>(</sup>٩) الترمذي في الديات (١٤٠٨) عن سليمان بن بريدة عن أبيه.

وذلك أن الإنسان بين ما يحبه ويشتهيه، وبين ما يبغضه ويكرهه. فهو يطلب الأول عمصته وشهوته، ويدفع الثانى ببغضه ونفرته. وإذا حصل الأول أو اندفع الثانى، أوجب له فرحا وسروراً. وإن حصل الثانى أو اندفع الأول، حصل له حزن، فهو محتاج عند المحبة والشهوة أن يصبر عن عدوانهما، وعند الغضب والنفرة أن يصبر عن عدوانهما، وعند الفرح أن يصبر عن عدوانه، وعند المصيبة أن يصبر عن الجزع منها، فالنبى على ذكر المصوتين الأحمقين الفاجرين: الصوت الذي يوجب الاعتداء في الفرح حتى يصير الإنسان فرحا فخوراً، والصوت الذي يوجب الجزع.

وأما الصوت الذى يثير الغضب لله، كالأصوات التى تقال فى الجهاد من الأشعار المنشدة، فتلك لم تكن بآلات، وكذلك أصوات الشهوة فى الفرح، فرخص منها فيما وردت به السنة من الضرب بالدف فى الأعراس والأفراح للنساء والصبيان.

وعامة الأشعار التى تنشد بالأصوات لتحريك النفوس هى من هذه الأقسام الأربعة، وهى التشبيب، وأشعار الغضب والحمية وهى الحماسة والهجاء. وأشعار المصائب كالمراثي، وأشعار النعم والفرح، وهى المدائح. والشعراء جرت عادتهم أن يمشوا مع الطبع، كما قال الله تعالى: ﴿ أَلَمْ مُو لَكُو وَادْ يَهِيمُونَ. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعُلُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٢٥] الله تعالى: ﴿ أَلَهُمْ فِي كُلِ وَادْ يَهِيمُونَ. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعُلُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٢٥] هو الذى يتبع هواه بغير علم، وهذا هو الغي، وهو خلاف الرشد. كما أن الضال الذى لا يعلم مصلحته هو خلاف المهتدى، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴾ [النجم: ١، ٢] ولهذا قال النبي ﷺ: «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى (١٠). فلهذا وأما وجودهما، فبه تحصل مقاصد النفوس على الإطلاق، لكن العاقبة في ذلك للمتقين. وأما وجودهما، فبه تحصل مقاصد النفوس على الإطلاق، لكن العاقبة في ذلك للمتقين. وأما غير المتقين فلهم عاجلة لا عاقبة، والعاقبة وإن كانت في الآخرة فتكون في الدنيا عَلَيْكُ وَعَلَىٰ أُمَم مِمَّن مُعَكَ وَأُمَم سَنْمَتُهُم ثُمَّ يَمَسُهُم مَنَّا عَذَابٌ أَلِيم ﴾ إلى قوله: ﴿ فَاصْبر إِنَّ اللّه وَعَلَىٰ أُمَم مِمَّن مُعَكَ وَأُمَم سَنْمَتُهُم ثُمَّ يَمَسُهُم مَنَّا عَذَابٌ أَلِيم ﴾ إلى قوله: ﴿ فَاصْبر إِنَّ اللّه وَاعْلُمُوا أَنَّ اللّه مَعَ الْمُتَقِينَ ﴾ [البقرة: ٤٤] .

والفرقان: أن يحمد من ذلك ما حمده الله ورسوله، فإن الله ـ تعالى ـ هو الذى حمده زين، وذمه شين، دون غيره من الشعراء والخطباء وغيرهم؛ ولهذا لما قال القائل من بنى تميم

<sup>(</sup>١) أبو داود في السنة (٤٦٠٧) والترمذي في العلم (٢٦٧٦) وقال : « حديث حسن صحيح » .

للنبي ﷺ : إن حمدي زين وذمي شين، قال له: «ذاك الله»(١).

والله \_ سبحانه \_ حمد الشجاعة والسماحة في سبيله، كما في الصحيح عن أبي موسى قال : قيل: يارسول الله ، الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل رياء، فأى ذلك في سبيل الله? فقال: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله» (٢). وقد قال سبحانه: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لا تَكُونَ فَتَنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُهُ لِلهِ ﴾ [الأنفال: ٣٩]، وذلك أن هذا هو المقصود الذي خلق الخلق له، كما قال تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَ لَيْعَبُدُونَ ﴾ [الذاريات: ٥٦]، فكل ما كان لأجل الغاية التي خلق لها الخلق، كان محموداً عند الله، وهو الذي يبقى لصاحبه، وهذه الأعمال الصالحات.

ولهذا كان الناس أربعة أصناف: من يعمل لله بشجاعة وسماحة، فهؤلاء هم المؤمنون المستحقون للجنة. ومن يعمل لغير الله بشجاعة وسماحة، فهذا ينتفع بذلك في الدنيا وليس له في الآخرة من خلاق. ومن يعمل لله لكن لا بشجاعة ولا سماحة، فهذا فيه من النفاق ونقص الإيمان بقدر ذلك. ومن لا يعمل لله وليس فيه شجاعة ولا سماحة، فهذا ليس له دنيا ولا آخرة.

فهذه الأخلاق والأفعال يحتاج إليها المؤمن عموما، وخصوصا في أوقات المحن والفتن الشديدة، فإنهم يحتاجون إلى صلاح نفوسهم ودفع الذنوب عن نفوسهم عند المقتضى للفتنة عندهم، ويحتاجون \_ أيضاً \_ إلى أمر غيرهم ونهيه بحسب قدرتهم، وكل من هذين الامرين فيه من الصعوبة ما فيه، وإن كان يسيراً على من يسره الله عليه. وهذا لأن الله أمر المؤمنين بالإيمان والعمل الصالح، وأمرهم بدعوة الناس وجهادهم على الإيمان والعمل الصالح، كما قال الله تعالى: ﴿ وَلَيْنَصُرُنُ اللّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللّهَ لَقُويٌ عَزِيزٌ . الّذينَ إِن مُكنَّاهُمْ في الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاة وَآتُوا الزَّكاة وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوف وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكرِ وَللّه عَاقبَةُ الأُمُورِ ﴾ في الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاة وَآتُوا الزَّكاة وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوف وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكرِ وَللّه عَاقبَةُ الأُمُورِ ﴾ [الحج: ٤٠٤، ٤١]. وكما قال: ﴿ إِنَّا لَنَصُرُ رُسُلْنَا وَاللّدِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاة اللّهُ قَوِيٌ عَزِيزٌ ﴾ [الحافات: ١٧٣].

ولما كان فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد فى سبيل الله من الابتلاء والمحن ما يعرض به المرء للفتنة، صار فى الناس من يتعلل لترك ما وجب عليه من ذلك بأنه يطلب السلامة من الفتنة، كما قال عن المنافقين: ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ يَقُولُ اثْذَنَ لِي وَلا تَفْتِنِي أَلا فِي الْفُتْنَةِ

<sup>(</sup>١) أحمد ٣/ ٦،٤٨٨/ ٣٩٤ والترمذي في التفسير (٣٢٦٧) وقال : «هذا حديث حسن غريب » .

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۱۹ .

سَقَطُوا ﴾ الآية [التوبة: ٤٩]. وقد ذكر في التفسير أنها نزلت في الجد بن قيس لما أمره النبي ويشيخ بالتجهز لغزو الروم - وأظنه قال: «هل لك في نساء بني الأصفر؟» ـ فقال يارسول الله: إني رجل لا أصبر عن النساء، وإني أخاف الفتنة بنساء بني الأصفر، فائذن لي ولاتفتني. وهذا الجد هو الذي تخلف عن بيعة الرضوان تحت الشجرة، واستتر بجمل أحمر؛ وجاء فيه الحديث: «إن كلهم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر» فأنزل الله ـ تعالى ـ فيه: ﴿ وَمَنْهُم مَّن يَقُولُ أَنْذَن لِي وَلا تَفْتنِي أَلا فِي الْفِتنَة سَقَطُوا ﴾ (١).

يقول: إنه طلب القعود ليسلم من فتنة النساء، فلا يفتتن بهن، فيحتاج إلى الاحتراز من المحظور ومجاهدة نفسه عنه فيتعذب بذلك أو يواقعه فيأثم، فإن من رأى الصور الجميلة وأحبها، فإن لم يتمكن منها إما لتحريم الشارع وإما للعجز عنها يعذب قلبه، وإن قدر عليها وفعل المحظور هلك. وفي الحلال من ذلك من معالجة النساء ما فيه بلاء. فهذا وجه قوله: ﴿وَلا تَفْتَتَي ﴾ قال الله تعالى: ﴿ألا فِي الْفَتْنَة سَقَطُوا ﴾، يقول: نفس إعراضه عن الجهاد الواجب، ونكوله عنه وضعف إيمانه ومرض قلبه الذي زين له ترك الجهاد فتنة عظيمة قد سقط فيها، فكيف يطلب التخلص من فتنة صغيرة لم تصبه بوقوعه في فتنة عظيمة قد أصابته؟ والله يقول: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لا تَكُونَ فَتْنَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ كُلُهُ للله ﴾ [الأنفال: ٣٩]. فمن ترك القتال الذي أمر الله به لئلا تكون فتنة، فهو في الفتنة ساقط بما وقع فيه من ريب قلبه ومرض فؤاده، وتركه ما أمر الله به من الجهاد.

فتدبر هذا، فإن هذا مقام خطر، فإن الناس هنا ثلاثة أقسام:

قسم يأمرون وينهون ويقاتلون طلباً لإزالة الفتنة التي زعموا، ويكون فعلهم ذلك أعظم فتنة، كالمقتتلين في الفتنة، الواقعة بين الأمة.

وأقوام ينكلون عن الأمر والنهى والقتال الذى يكون به الدين كله لله وتكون كلمة الله هى العليا؛ لئلا يفتنوا، وهم قد سقطوا فى الفتنة، وهذه الفتنة المذكورة فى «سورة براءة» دخل فيها الافتتان بالصور الجميلة؛ فإنها سبب نزول الآية. وهذه حال كثير من المتدينين، يتركون ما يجب عليهم من أمر ونهى وجهاد يكون به الدين كله لله وتكون كلمة الله هى العليا؛ لئلا يفتنوا بجنس الشهوات، وهم قد وقعوا فى الفتنة التى هى أعظم مما زعموا أنهم فروا منه، وإنما الواجب عليهم القيام بالواجب وترك المحظور، وهما متلازمان، وإنما تركوا ذلك لكون نفوسهم لا تطاوعهم إلا على فعلهما جميعا أو تركهما جميعا، مثل كثير ممن يحب الرئاسة أو المال وشهوات الغى، فإنه إذا فعل ما وجب عليه من أمر ونهى وجهاد يحب الرئاسة أو المال وشهوات الغى، فإنه إذا فعل ما وجب عليه من أمر ونهى وجهاد

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۱۰٤/۱۰.

فالواجب عليه أن ينظر أغلب الأمرين. فإن كان المأمور أعظم أجراً من ترك ذلك المحظور، لم يترك ذلك لما يخاف أن يقترن به ما هو دونه في المفسدة، وإن كان ترك المحظور أعظم أجراً، لم يفوت ذلك برجاء ثواب بفعل واجب يكون دون ذلك، فذلك يكون بما يجتمع له من الأمرين من الحسنات والسيئات، فهذا هذا. وتفصيل ذلك يطول.

وكل بشر على وجه الأرض فلابد له من أمر ونهى، ولابد أن يأمر وينهى، حتى لو أنه وحده، لكان يأمر نفسه وينهاها؛ إما بمعروف وإما بمنكر ، كما قال تعالى: ﴿وَمَا أُبَرِّئُ وَعَلَيْ وَمَا أُبَرِّئُ النَّهُ سَ لَأَمَّارَةٌ بِالسَّوعِ ﴾ [يوسف: ٥٣]. فإن الأمر هو طلب الفعل وإرادته، والنهى طلب الترك وإرادته، ولابد لكل حى من إرادة وطلب فى نفسه يقتضى بهما فعل نفسه، ويقتضى بهما فعل غيره إذا أمكن ذلك، فإن الإنسان حى يتحرك بإرادته. وبنو آدم لا يعيشون إلا باجتماع بعضهم مع بعض، وإذا اجتمع اثنان فصاعداً، فلابد أن يكون بينهما ائتمار بأمر وتناه عن أمر؛ ولهذا كان أقل الجماعة فى الصلاة اثنين، كما قيل: الاثنان فما فوقهما جماعة، لكن لما كان ذلك اشتراكا فى مجرد الصلاة حصل باثنين أحدهما إمام والآخر مأموم، كما قال النبى ﷺ لمالك بن الحويرث وصاحبه: «إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما»(١)، وكانا متقاربين فى القراءة.

وأما الأمور العادية، ففي السنن أنه ﷺ قال: «لا يحل لثلاثة يكونون في سفر إلا أمروا عليهم أحدهم»(٢).

وإذا كان الأمر والنهى من لوازم وجود بنى آدم، فمن لم يأمر بالمعروف الذى أمر الله به ورسوله، وينه عن المنكر الذى نهى الله عنه ورسوله، ويؤمر بالمعروف الذى أمر الله به ورسوله، وينه عن المنكر الذى نهى الله عنه ورسوله، وإلا فلابد أن يأمر وينهى. ويؤمر وينهى: إما بما يضاد ذلك، وإما بما يشترك فيه الحق الذى أنزل الله بالباطل الذى لم ينزله الله، وإذا اتخذ ذلك ديناً، كان ديناً مبتدعا. وهذا كما أن كل بشر فإنه متحرك بإرادته همام حارث، فمن لم تكن نيته صالحة وعمله عملاً صالحاً لوجه الله، وإلا كان عملا فاسداً أو لغير وجه الله، وهو الباطل، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّى ﴾ [الليل: ٤].

وهذه الأعمال كلها باطلة، من جنس أعمال الكفار ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللّهِ أَضَلَّ أَعْمَالُهُمْ ﴾ [محمد: ١]، وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَة يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللّهَ عَندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ الظّمَانُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللّهَ عَندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ [النور: ٣٩]. وقال: ﴿ وَقَدْمَنّا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّتُورًا ﴾ [الفرقان: ٢٣].

<sup>(</sup>۱) مسلم في المساجد (۲۹۳/۱۷۶) . (۲) أحمد ٢/١٧٧ .

وقد أمر الله في كتابه بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولى الأمر من المؤمنين، كما قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ [النساء: 80].

و «أولو الأمر» أصحاب الأمر وذووه، وهم الذين يأمرون الناس، وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام، فلهذا كان أولو الأمر صنفين: العلماء والأمراء. فإذا صلحوا، صلح الناس، وإذا فسدوا، فسد الناس، كما قال أبو بكر الصديق ـ رضى الله عنه للأحمسية لما سألته: ما بقاؤنا على هذا الأمر ؟ قال: ما استقامت لكم أئمتكم. ويدخل فيهم الملوك والمشايخ وأهل الديوان، وكل من كان متبوعا فإنه من أولى الأمر، وعلى كل واحد من هؤلاء أن يأمر بما أمر الله به، وينهى عما نهى عنه، وعلى كل واحد ممن عليه طاعته أن يطيعه في طاعة الله، ولا يطيعه في معصية الله، كما قال أبو بكر الصديق لرضى الله عنه ـ حين تولى أمر المسلمين وخطبهم، فقال في خطبته: أيها الناس، القوى فيكم الضعيف عندى حتى آخذ له فيكم الضعوني ما أطعت الله، فإذا عصيت الله فلا طاعة لى عليكم.

### فصل

وإذا كانت جميع الحسنات لابد فيها من شيئين: أن يراد بها وجه الله، وأن تكون موافقة للشريعة. فهذا في الأقوال والأفعال، في الكلم الطيب، والعمل الصالح، في الأمور العلمية والأمور العبادية؛ ولهذا ثبت في الصحيح عن النبي على الله وعلمه، وقرأ القرآن وأقرأه ليقول الناس: هو عالم وقارئ. ورجل جهنم: رجل تعلم العلم وعلمه، وقرأ القرآن وأقرأه ليقول الناس: هو عالم وقارئ. ورجل قاتل وجاهد ليقول الناس: هو شجاع وجرىء. ورجل تصدق وأعطى ليقول الناس: جواد سخى (۱). فإن هؤلاء الثلاثة الذين يريدون الرياء والسمعة هم بإزاء الثلاثة الذين بعد النبين من الصديقين والشهداء والصالحين، فإن من تعلم العلم الذي بعث الله به رسله وعلمه لوجه الله، كان صديقا. ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وقتل، كان شهيداً، ومن تصدق يبتغي بذلك وجه الله، كان صالحاً؛ ولهذا يسأل المفرط في ماله الرجعة وقت الموت، كما قال ابن عباس: من أعطى مالا فلم يحج منه ولم يزك، سأل الرجعة وقت الموت، وقرأ قوله تعالى: ﴿ وَأَنفَقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِ المائحين الله المائحين الله المؤدة عالى المؤرث في المائحين المائحين الله النافقون: ١٠) .

<sup>(</sup>١) مسلم في الإمارة (١٥٠/١٩٠) عن أبي هريرة.

فهذه الأمور العلمية الكلامية يحتاج المخبر بها أن يكون ما يخبر به عن الله واليوم الآخر، وما كان وما يكون حقا صوابا. وما يأمر به وينهى عنه كما جاءت به الرسل عن الله. فهذا هو الصواب الموافق للسنة والشريعة، المتبع لكتاب الله وسنة رسوله، كما أن العبادات التى يتعبد العباد بها إذا كانت مما شرعه الله وأمر الله به ورسوله، كانت حقا صوابا، موافقاً لما بعث الله به رسله. وما لم يكن كذلك من القسمين كان من الباطل والبدع المضلة والجهل، وإن كان يسميه من يسميه علوما ومعقولات، وعبادات ومجاهدات، وأذواقا ومقامات.

ويحتاج \_ أيضا \_ أن يؤمر بذلك لأمر الله، وينهى عنه لنهى الله، ويخبر بما أخبر الله به؛ لأنه حق وإيمان وهدى كما أخبرت به الرسل. كما تحتاج العبادة أن يقصد بها وجه الله. فإذا قيل ذلك لاتباع الهوى والحمية، أو لإظهار العلم والفضيلة، أو لطلب السمعة والرياء، كان بمنزلة المقاتل شجاعة وحمية ورياء.

ومن هنا يتبين لك ما وقع فيه كثيـر من أهل العلم والمقال، وأهل العبادة والحال، فكثيراً ما يقول هؤلاء من الأقـوال ما هو خلاف الكتاب والسنة ووفاقـها. وكثيراً ما يتـعبد هؤلاء بعبادات لم يأمـر الله بها، بل قد نهى عنهـا، أو ما يتضمن مشـروعا محظوراً. وكثـيراً ما يقاتل هؤلاء قتالا مخالفا للقتال المأمور به، أو متضمناً لمأمور محظور.

ثم كل من الأقـــــام الثلاثة: المأمــور؛ والمحظور؛ والمشتــمل على الأمرين، قــد يكون لصاحبه نية حسنة، وقد يكون متبعاً لهواه، وقد يجتمع له هذا وهذا.

فهـذه تسعة أقسـام فى هذه الأمور، وفى الأموال المنفقـة عليها من الأمـوال السلطانية ـ الفىء وغيره ـ والأموال الموقوفة، والأموال الموصى بها والمنذورة، وأنواع العطايا والصدقات والصلات. وهذا كله من لبس الحق بالباطل، وخلط عمل صالح وآخر سيئ.

والسيئ من ذلك قد يكون صاحبه مخطئاً أو ناسيا مغفوراً له، كالمجتهد المخطئ الذى له أجر وخطؤه مغفور له، وقد يكون مغفوراً بتوبة أجر وخطؤه مغفور له، وقد يكون صغيراً مكفراً باجتناب الكبائر، وقد يكون مغفوراً بتوبة أو بحسنات تمحو السيئات، أو مكفراً بمصائب الدنيا ونحو ذلك، إلا أن دين الله الذى أنزل به كتبه وبعث به رسله ما تقدم من إرادة الله وحده بالعمل الصالح. وهذا هو الإسلام العام الذى لا يقبل الله من أحد غيره، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإسلام ديناً فَلَن يُقْبَلَ مَنهُ وَهُو في الآخِرة مِن الْحُاسِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٨٥]. وقال تعالى: ﴿ شَهِدَ الله أَنّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُو الْمَلائِكةُ وَأُولُوا الْعَلْم قَائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلهَ إِلاَّ هُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإسلام ﴾ وَالْمَلاثِكةُ وَأُولُوا الْعَلْم قَائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلهَ إِلاَّ هُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ . إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإسلام ﴾ [آل عمران: ١٨ ، ١٩].

والإسلام يجمع معنين: أحدهما: الاستسلام والانقياد، فلا يكون متكبراً. والثانى: الإخلاص من قوله تعالى: ﴿ وَرَجُلاً سَلَمًا لِرَجُلِ ﴾ [الزمر: ٢٩]، فلا يكون مشركا، وهو أن يسلم العبد لله رب العالمين، كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مَلَّة إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَد اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخرة لَمِنَ الصَّالِحِينَ. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلَمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لرَبّ الْعَالَمِينَ. وَوَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدّينَ فَلا تَمُوتُنَ إِلاَّ وَأَنتُم مَسْلُمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٠ \_ ١٣٠]. وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّي هَدَانِي رَبِي إِلَىٰ صِرَاط مُسْتَقِيمٍ دِينًا قَيمًا مَلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبّ الْمُسْلَمِينَ ﴾ [الانعام: ١٦١ \_ ١٦٣].

والإسلام يستعمل لازما معدى بحرف اللام، مثل ما ذكر في هذه الآيات، ومثل قوله تعالى: ﴿ وَأَنيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلَمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تُنصَرُونَ ﴾ [الزمر: ٤٥]. ومثل قوله تعالى: ﴿ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ ومثل قوله تعالى: ﴿ قَالَتْ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَواتَ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَالنمل: ٤٤]. ومثل قوله: ﴿ قُلْ أَنَدْعُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَواتَ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ [آل عمران: ٨٣]. ومثل قوله : ﴿ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللّهِ مَا لا يَنفَعَنا وَلا يَضُرّنَا وَنُودُ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللّه كَالّذِي اسْتَهُوتُهُ الشَّيَاطِينُ فِي الأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُو اللّهِ مَا لللهُ مَا لا يَنفَعَنا السَّمَ لِرَبِ الْعَالَمِينَ. وَأَنْ أَقِيمُوا السَّيَاطِينُ فِي الأَرْضِ حَيْرانَ لَهُ السَّيَا وَاتُوهُ ﴾ [الأنعام: ٧١، ٧١].

ويستعمل متعديا مقرونا بالإحسان، كقوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجُنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ . بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عَندَ رَبّهِ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ١١١، ١١١]. وقوله: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مَمَّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُو مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنيفًا وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ﴾ [النساء: ١٢٥]، فقد أنكر أن يكون دين أحسن من هذا الدين، وهو إسلام الوجه لله مع الإحسان، وأخبر أن كل من أسلم وجهه لله وهو محسن، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أثبتت هذه الكلمة الجامعة والقضية العامة رداً لما زعم من زعمه ألا يدخل الجنة إلا متهود أو متنصر.

وهذان الوصفان \_ وهما إسلام الوجه لله والإحسان \_ هما الأصلان المتقدمان، وهما: كون العمل خالصا لله، صوابا، موافقا للسنة والشريعة. وذلك أن إسلام الوجه لله هو متضمن للقصد والنية لله، كما قال بعضهم:

### أستغفر الله ذنباً لست محصيه رب العباد إليه الوجم والعمل

وقد استعمل هنا أربعة ألفاظ: إسلام الوجه، وإقامة الوجه ﴿ وَأَقيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِد ﴾ [الأعراف: ٢٩]. وقوله: ﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنيفًا فِطْرَتَ اللَّه الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ [الروم: ٣٠]. وتوجيه الوجه كقول الخليل: ﴿ إِنِّي وَجُهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٩]. وكذلك كان النبي عَيَّا يقول في دعاء الاستفتاح في صلاته: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين» (١). وفي الصحيحين عن البراء بن عازب عن النبي عَيَّا مَه مَا يقول إذا أوى من المشركين» (١).

فالوجه يتناول المتوجه والمتوجه إليه، ويتناول المتوجه نحوه كما يقال: أى وجه تريد؟ أى: أى وجهة وناحية تقصد؟ وذلك أنهما متلازمان. فحيث توجه الإنسان توجه وجهه، ووجهه مستلزم لتوجهه، وهذا في باطنه وظاهره جميعا. فهذه أربعة أمور. والباطن هو الأصل، والظاهر هو الكمال والشعار، فإذا توجه قلبه إلى شيء، تبعه وجهه الظاهر، فإذا كان العبد قصده ومراده وتوجهه إلى الله، فهذا صلاح إرادته وقصده، فإذا كان مع ذلك محسنا، فقد اجتمع أن يكون عمله صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهو قول عمر رضى الله عنه \_: اللهم اجعل عملى كله صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. والعمل الصالح هو الإحسان، وهو فعل الحسنات، وهو ما أمر الله به، والذي أمر الله به هو الذي شرعه الله، وهو الموافق لسنة الله وسنة رسوله. فقد أخبر الله \_ تعالى \_ أنه من أخلص قصده لله وكان محسنا في عمله، فإنه مستحق للثواب سالم من العقاب.

ولهذا كان أئمة السلف يجمعون هذين الأصلين، كقول الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ﴿لِيَبْلُو كُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ [الملك: ٢] قال: أخلصه وأصوبه. فقيل: يا أبا على، ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا، لم يقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا، لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. والخالص: أن يكون لله، والصواب: أن يكون على السنة.

وقد روى ابن شاهين واللاَّلكائى عن سعيد بن جبير، قال: لا يقبل قول وعمل إلا بنية، ولا يقبل قول وعمل إلا بنية، ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. ورويا عن الحسن البصرى مثله، ولفظه: لا يصلح. مكان يقبل. وهذا فيه رد على المرجئة الذين يجعلون محرد القول كافياً، فأخبر أنه لابد من قول وعمل، إذا الإيمان قول وعمل، لابد من هذين، كما قد بسطناه في غير هذا

<sup>(</sup>١) أبو داود في الصلاة (٧٦٠) والنسائي في الافتتاح (٨٩٧) ، كلاهما عن على.

<sup>(</sup>٢) البخاري في الوضوء (٢٤٧) ومسلم في الذكر (٧٢١٠) واللفظ لمسلم.

الموضع. وبينا أن مجرد تصديق القلب واللسان مع البغض والاستكبار، لا يكون إيمانا ـ باتفاق المؤمنين ـ حتى يقترن بالتصديق عمل.

وأصل العمل عمل القلب، وهو الحب والتعظيم المنافى للبغض والاستكبار، ثم قالوا: ولا يقبل قول وعمل إلا بنية، وهذا ظاهر. فإن القول والعمل إذا لم يكن خالصاً لله يتعالى لم يقبله الله يتعالى. ثم قالوا: ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، وهى الشريعة، وهى ما أمر الله به ورسوله؛ لأن القول والعمل والنية الذى لا يكون مسنوناً مشروعا قد أمر الله به، يكون بدعة ليس مما يحبه الله، فلا يقبله الله، ولا يصلح مثل أعمال المشركين وأهل الكتاب.

ولفظ «السنة» في كلام السلف، يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات، وهذا كقول ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء ـ رضى الله عنهم ـ: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وأمثال ذلك. والحمد لله رب العالمين. وصلواته على محمد وآله الطاهرين وأصحابه أجمعين.

# وقال شيخ الإسلام بعد كلام سبق:

وأصل ذلك العلم، فإنه لا يعلم العدل والظلم إلا بالعلم، فصار الدين كله العلم والعدل، وضد ذلك الظلم والجهل. قال الله تعالى: ﴿وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولاً ﴾ [الأحزاب: ٧٧]. ولما كان ظلوما جهولا \_ وذلك يقع من الرعاة تارة، ومن الرعية تارة، ومن غيرهم تارة \_ كان من العلم والعدل المأمور به الصبر على ظلم الأئمة وجورهم، كما هو من أصول أهل السنة والجماعة، وكما أمر به النبي على المحوض»(١). وقال: «من لما قال: «إنكم ستلقون بعدى أثرة، فاصبروا حتى تلقونى على الحوض»(١). وقال: «من رأى من أميره شيئا يكرهه، فليصبر عليه»(١) إلى أمثال ذلك. وقال: «أدوا إليهم الذي لهم، واسألوا الله الذي لكم»(١). ونهوا عن قتالهم ما صلو؛ وذلك لأن معهم أصل الدين المقصود، وهو توحيد الله وعبادته، ومعهم حسنات، وترك سيئات كثيرة.

وأما ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ، أو غير سائغ ، فلا يجوز أن يزال لما فيه من ظلم وجور، كما هو عادة أكثر النفوس تزيل الشر بما هو شر منه، وتزيل العدوان بما هو أعدى منه، فالخروج عليهم يوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم، فيصبر عليه كما يصبر عند الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على ظلم المأمور والمنهى في مواضع كثيرة، كقوله: ﴿ وَأَمُر بِالْمَعْرُوف وَانْهَ عَنِ الْمُنكرِ وَاصْبِر عَلَىٰ مَا أَصَابَك ﴾ [لقمان: ١٧]، وقوله: ﴿ وَأَصْبِر لَمُكُم رَبِك َ وَالْمِينَ المُعْرُولِ وَالْمِير لِحُكُم رَبِك َ وَالْمُور وَاللّه وَوَلِه : ﴿ وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَلّه وَاللّه وَلّه وَلّه و

وهذا عام فى ولاة الأمور وفى الرعية، إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فعليهم أن يصبروا على ما أصيبوا به فى ذات الله، كما يصبر المجاهدون على ما يصاب من أنفسهم وأموالهم. فالصبر على الأذى فى العرض أولى وأولى؛ وذلك لأن مصلحة الأمر والنهى لا تتم إلا بذلك، وما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، ويندرج فى ذلك ولاة الأمور. فإن عليهم من الشجاعة والسماحة فإن عليهم من الشجاعة والسماحة

<sup>(</sup>۱) البخارى فى الفتن (۷۰۵۲) عن عبد الله بن مسعود، ومسلم فى الزكاة (۲۱،۲۱/۱۳۹) عن عبد الله بن زيد واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٢) البخاري في الفتن (٧٠٥٤)، ومسلم في الإمارة (١٨٤٩/٥٥) ، كلاهما عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) البخاري في الفتن (٧٠٥٢) .

ما ليس على غيرهم؛ لأن مصلحة الإمارة لا تتم إلا بذلك، فكما وجب على الأئمة الصبر على أذى الرعية وظلمها إذا لم تتم المصلحة إلا بذلك، إذ كان تركه يفضى إلى فساد أكثر منه، فكذلك يجب على الرعية الصبر على جور الأئمة وظلمهم إذا لم يكن في ترك الصبر مفدة راجحة.

فعلى كل من الراعى والرعية للآخر حقوقا يجب عليه أداؤها، كما ذكر بعضه فى «كتاب الجهاد، والقضاء» وعليه أن يصبر للآخر ويحلم عنه فى أمور؛ فلابد من السماحة والصبر فى كل منهما، كما قال تعالى: ﴿ وَتَوَاصُواْ بِالصَّبْرِ وَتَوَاصُواْ بِالْمُرْحَمَةِ ﴾ [البلد: ١٧]، وفى الحديث: «أفضل الإيمان السماحة والصبر»(١). ومن أسماء الله: الغفور الرحيم. فبالحلم يعفو عن سيئاتهم، وبالسماحة يوصل إليهم المنافع، فيجمع جلب المنفعة ودفع المضرة.

فأما الإمساك عن ظلمهم والعدل عليهم، فوجوب ذلك أظهر من هذا، فلا حاجة إلى بيانه، والله أعلم.

#### فص\_ل

### في مراتب الذنوب

أما مراتبها في الآخرة، فله موضع غير هذا، وإنما الغرض هنا مراتبها في الدنيا - في الذم والعقاب. وقد ذكرت فيما قبل هذا، أن الذنوب التي فيها ظلم الغير - والإضرار به - في الدين والدنيا، أعظم عقوبة في الدنيا، مما لم يتضمن ضرر الغير، وإن كان عقوبة هذا في الآخرة أكبر، كما يعاقب ذووا الجرائم من المسلمين بما لا يعاقب به أهل النمة من الكافرين، وإن كان الكافر أشد عذابا في الآخرة من المسلم. ويعاقب الثاني على عدالته، مثل شارب النبيذ متأولا. والبغاة المتأولين، بما لا يعاقب به المفاسق المستسر بالذنب. ويعاقب الداعي إلى بدعة، والمظهر للمنكر، بما لا يعاقب به المنافق المستسر بنفاقه من غير دعوة للغير. فهذه أمثلة في الكافر والفاسق. وفي الفاسق والعدل، وفي المنافق والمؤمن المظهر لبدعة أو ذنب. وبينت سبب ذلك: أن عقوبة هؤلاء من باب دفع ظلم الظالمين عن الدين والدنيا، بخلاف من لم يظلم إلا نفسه، فإن عقوبته إلى ربه.

وجماع الأمر: أن الذنوب كلها ظلم، فأما ظلم العبد لنفسه فقط، أو ظلمه مع ذلك

<sup>(</sup>١) أحمد ٣١٨/٥، ٣١٩ عن عبادة بن الصامت.

لغيره، فما كان من ظلم الغير، فلابد أن يشرع من عقوبته ما يدفع به ظلم الظالم عن الدين والدنيا، كما قال تعالى: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلُمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ [الحج: ٣٩]، فجعل السبب المبيح لعقوبة الغيسر التي هي قتاله: «أنهم ظلموا». وقال: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لا تَكُونَ فِيْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ (١) لِلَّهِ فَإِنِ انتَهُواْ فَلا عُدُوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٣]، فبين أن الظالم يعتدي عليه، أي: بتجاوز الحد المطلق في حقه، وهو العقوبة، وهذا عدوان جائز، كما قال: ﴿ فَمَن اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْه بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٤].

وقول بعضهم: إن هذا ليس بعدوان في الحقيقة، وإنما سماه عدوانا على سبيل المقابلة، كما قالوا مثل ذلك في قوله: ﴿ وَجَزَاءُ سَيَّةٌ سَيِّئةٌ مَثْلُها ﴾ [الشورى: ٤٠]. لا يحتاج إليه؛ فإن العدوان المطلق، هو مجاوزة الحد المطلق، وهذا لا يجوز في حقه إلا إذا اعتدى، فيتجاوز الحد في حقه بقدر تجاوزه. والسيئة اسم لما يسوء الإنسان؛ فإن المصائب والعقوبات تسمى سيئة في غير موضع من كتاب الله تعالى.

والظلم نوعان: تفريط في الحق، وتعد للحد. فالأول ترك ما يجب للغير مثل ترك قضاء الديون، وسائر الأمانات، وغيرها من الأموال. والثاني الاعتداء عليه، مثل القتل، وأخذ المال، وكلاهما ظلم، ولهذا قال النبي عَلَيْ في الحديث المتفق عليه: "مطل الغني ظلم، وإذا اتبع أحدكم على ملىء فليتبع (٢)، فجعل مجرد المطل الذي هو تأخير الأداء مع القدرة ظلمًا، فكيف بالترك رأسًا؟ وقد قال تعالى: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النّسَاء قُلُ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فيهنَّ وَمَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي النّسَاء قُلُ اللّه يُفْتِيكُمْ فيهنَّ وَمَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي النّسَاء اللاّتِي لا تُؤتُونَهُنَّ مَا كُتب لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ ﴾ يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي النّسَاء اللاّتِي لا تُؤتُونَهُنَّ مَا كُتب لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وأَن تَقُومُوا للْيَتَامَىٰ بِالْقِسُطِ ﴾ [النساء: ١٢٧]. قالت عائشة \_ رضى الله عنها ـ: هي اليتمية تكون في حجر وليها، فيريد أن يتزوجها بدون أن يقسط لها في مهرها. فسمى الله تكميل المهر قسطا، وضده الظلم.

وهذا في الجملة ظاهر، متفق عليه بين المسلمين: أن العدل قد يكون أداء واجب، وقد يكون ترك محرم، وقد يجمع الأمرين، وأن الظلم \_ أيضا \_ قد يكون ترك واجب، وقد يكون نعل محرم، وقد يجمع الأمرين. فإذا عرف هذا؛ وقد عرف أن العدل والظلم يكون في حق نفس الإنسان، ويكون في حقوق الناس \_ كما تقدم وقد كتبت فيما تقدم من القواعد وفي آخر مسودة الفقه كلاما كليا، في أن جميع الحسنات تدخل في العدل، وجميع السيئات تدخل في الظلم، فإنه يتبين بهذا مسائل نافعة.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: "ويكون الدين كله"، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) البخاري في الحوالة (٢٢٨٧) ومسلم في المساقاة (٣٣/١٥٦٤) كلاهما عن أبي هريرة.

منها: أن أولى الأمر من المسلمين من العلماء، والأمراء، ومن يتبعهم، على كل واحد منهم حقوق للناس، هى المقصودة الواجبة منه فى مرتبته، وإن لم تكن مطلوبة من غير ذلك النوع، ولا واجبة عليه، إذ وجوبها عليه دون ذلك. وكذلك قد تكون عليه محرمات حرمتها عليه مرتبته، وإن لم تحرم على غير أهل تلك المرتبة، أو تحريمها عليهم أخف.

مثال ذلك الجهاد، فإنه واجب على المسلمين عموما، على الكفاية منهم، وقد يجب أحيانًا على أعيانهم، لكن وجوبه على المرتزقة الذين يعطون مال الفيء لأجل الجهاد أوكد، بل هو واجب عليهم عينا، واجب بالشرع، وواجب بالعقد الذى دخلوا فيه، لما عقدوا مع ولاة الأمر عقد الطاعة في الجهاد، وواجب بالعوض، فإنه لو لم يكن واجبًا لا بشرع ولا ببيعة إمام، لوجب بالمعاوضة عليه، كما يجب العمل على الأجير الذى قبض الأجرة، ويعجب تسليم المبيع على من قبض الثمن، وهذا وجوب بعقد المعاوضة، وبقبض العوض، كما أن الأول وجوب بالشرع، وبمجرد مبايعة الإمام، وهو واجب ـ أيضا ـ من جهة ما في تركه من تغرير المسلمين، والضرر اللاحق لهم بتركه وجوب الضمان للمضمون له.

فإن «المرتزقة» ضمنوا للمسلمين بالارتزاق الدفع عنهم، فاطمأن الناس إلى ذلك، واكتفوا بهم، وأعرضوا عن الدفع بأنفسهم، أعظم مما يطمئن الموكل والمضارب إلى وكيله وعامله، فإذا فرط بعضهم وضيع كان ذلك من أعظم الضرر على المسلمين؛ فإنهم أدخلوا الضرر العظيم على المسلمين في دينهم ودنياهم، بما تركوه من القتال عن المسلمين الواجب عليهم، حستى لحق المسلمين من النفسرر في دينهم ودنياهم: في الأنفس، والذرية، والأموال، ما لا يقدر قدره أحد.

فظلم المقاتلة بترك الجهاد عن المسلمين من أعظم ظلم يكون، بخلاف ما يلحق أحدهم من الضرر، فإن ذاك ظلم لنفسه. وكذلك ما يفعله من المعصية المختصة به \_ كشرب الخمر، وفعل الفاحشة \_ فإن هذا ظلم لنفسه مختص به، فعقوبته على ترك الجهاد وذمه على ذلك أعظم بكثير من ذمه وعقوبته على ذلك.

وإذا لم يمكن جمع العقوبة على ترك الجهاد مقدمة على العقوبة على قد الجهاد مقدمة على العقوبة على هذه المعاصى، كما أن منفعة الجهاد له وللمسلمين قد تكون أعظم بكثير من منفعة ردعه عن الخمر والفاحشة، إذا استسر بذلك، ولم يظلم به غيره، فيدفع هنا أعظم الفسادين باحتمال أدناهما. وفي مثل هذا قال عليه الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وبأقوام لا خلاق لهم (۱). ويذم أحد هؤلاء، أو يؤجر بما فيه من عجز عن الجهاد، أو تفريط فيه، ما لا يفعل بغيره ممن ليس مرصداً للجهاد.

<sup>(</sup>١) البخاري في الجهاد (٣٠٦٢)، ومسلم في الإيمان (١١١/ ١٧٨)، كلاهما عن أبي هريرة.

وكذلك أهل العلم الذين يحفظون على الأمة الكتاب والسنة: \_ صورة ومعنى \_ مع أن حفظ ذلك واجب على الأمة عمومًا على الكفاية منهم، ومنه ما يجب على أعيانهم، وهو علم العين، الذى يجب على المسلم فى خاصة نفسه، لكن وجوب ذلك عينا وكفاية على أهل العلم الذين رأسوا فيه، أو رزقوا عليه، أعظم من وجوبه على غيرهم؛ لأنه واجب بالشرع عموما. وقد يتعين عليهم لقدرتهم عليه وعجز غيرهم، ويدخل فى القدرة استعداد العقل، وسابقة الطلب، ومعرفة الطرق الموصلة إليه، من الكتب المصنفة، والعلماء المتقدمين، وسائر الأدلة المتعددة، والتفرغ له عما يشغل به غيرهم.

ولهذا مضت السنة بأن الشروع فى العلم والجهاد يلزم، كالشروع فى الحج، يعنى أن ما حفظه من علم الدين، وعلم الجهاد ليس له إضاعته؛ لقول النبى على الله وهو أجذم». رواه أبو داود (۱۱). وقال: «عرضت على أعمال أمتى ـ حسنها وسيئها ـ فرأيت فى مساوئ أعمالها، الرجل يؤتيه الله آية من القرآن ثم ينام عنها حتى ينساها». وقال: «من تعلم الرمى ثم نسيه، فليس منا». رواه مسلم (۱۲).

وكذلك الشروع في عمل الجهاد، فإن المسلمين إذا صافوا عدوا، أو حاصروا حصنا، ليس لهم الانصراف عنه حتى يفتحوه؛ ولذا قال النبي ﷺ: «ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه»(٣).

فالمرصدون للعلم، عليهم للأمة حفظ علم الدين، وتبليغه. فإذا لم يبلغوهم علم الدين، أو ضيعوا حفظه، كان ذلك من أعظم الظلم للمسلمين؛ ولهذا قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيّنّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولْقِكَ يَلْعَنَّهُمُ اللّهُ وَيَلَّعَنَّهُمُ اللّهُ وَيَلَّعَنُّونَ ﴾ [البقرة: ١٥٩]، فإن ضرر كتمانهم تعدى إلى البهائم، وغيرها، فلعنهم اللاعنون، حتى البهائم.

كما أن معلم الخير يصلى عليه الله وملائكته، ويستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في جوف البحر، والطير في جو السماء.

وكذلك كذبهم فى العلم من أعظم الظلم. وكذلك إظهارهم للمعاصى والبدع التى تمنع الثقة بأقوالهم، وتصرف القلوب عن اتباعهم، وتقتضى متابعة الناس لهم فيها، هى من أعظم الظلم، ويستحقون من الذم والعقوبة عليها ما لا يستحقه من أظهر الكذب والمعاصى والبدع من غيرهم؛ لأن إظهار غير العالم ـ وإن كان فيه نوع ضرر \_ فليس هو مثل العالم

<sup>(</sup>۱) أبو داود في الوتر (١٤٧٤) عن سعد بن عبادة. (٢) سبق تخريجه ص ٩ .

<sup>(</sup>٣) البخارى في الاعتصام معلقًا باب قول الله تعالى: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى ﴾ فتح ١٣/ ٣٣٩، والدارمي في الرؤيا ٢/ ١٣٠ عن جابر بن عبد الله، وأحمد عنه أيضا ٣/ ٣٥١.

فى الضرر الذى يمنع ظهور الحق، ويوجب ظهور الباطل، فإن إظهار هؤلاء للفجور والبدع بمنزلة إعراض المقاتلة عن الجهاد، ودفع العدو، ليس هو مثل إعراض آحاد المقاتلة، لما فى ذلك من الضرر العظيم على المسلمين.

فترك أهل العلم لتبليخ الدين، كترك أهل القتال للجهاد، وترك أهل القتال للقتال اللقتال الواجب عليهم، كلاهما ذنب عظيم وليس هو الواجب عليهم، كلاهما ذنب عظيم وليس هو مثل ترك ما تحتاج الأمة إليه، مما هو مفوض إليهم، فإن ترك هذا أعظم من ترك أداء المال الواجب إلى مستحقه. وما يظهرونه من البدع والمعاصى التي تمنع قبول قولهم، وتدعوا النفوس إلى موافقتهم، وتمنعهم وغيرهم من إظهار الأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر، أشد ضررًا للأمة وضررًا عليهم من إظهار غيرهم لذلك.

ولهذا جبل الله قلوب الأمة على أنها تستعظم جبن الجندى، وفشله، وتركه للجهاد، ومعونته للعدو أكثر مما تستعظمه من غيره. وتستعظم إظهار العالم الفسوق والبدع، أكثر مما تستعظم ذلك من غيره، بخلاف فسوق الجندى وظلمه وفاحشته، وبخلاف قعود العالم عن الجهاد بالبدن.

ومثل ذلك ولاة الأمور، كل بحسبه من الوالى والقاضى، فإن تفريط أحدهم فيما عليه رعايته من مصالح الأمة، أو فعل ضد ذلك، من العدوان عليهم، يستعظم أعظم مما يستعظم ذنب يخص أحدهم.

## وقال شيخ الإسلام \_ رحمه الله \_ :

### فصل

### في الولاية والعداوة

فإن المؤمنين أولياء الـله، وبعضهم أولياء بعض، والكفار أعـداء الله، وأعداء المؤمنين. وقد أوجب الموالاة بيـن المؤمنين، وبيـن أن ذلك من لوازم الإيمــان، ونهى عن مــوالاة الكفار، وبين أن ذلك منتف في حق المؤمنين، وبين حال المنافقين في موالاة الكافرين.

فأما «موالاة المؤمنين» فكثيرة، كقوله: ﴿ إِنَّمَا وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَمَن يَتُولُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [١٤ قوله: ﴿ وَمَن يَتُولُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَجَاهَدُوا فَإِنَّ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ [المائدة: ٥٥ \_ ٢٥]. وقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا وَجَاهَدُوا بَأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّذِينَ آوَوا وَنصَرُوا أُولْتِكَ بَعْضُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْض ﴾ إلى قوله: ﴿ وَاللَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَتِكَ مِنْكُمْ ﴾ [الأنفال: ٧٧ \_ ٧٥]. وقال تعالى: ﴿ أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ. الذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ ﴾ [يونس: ٢٢ ، ٣٣].

وقال: ﴿ لا تَتَّخِذُوا عَدُونِى وَعَدُوكُمْ أَوْلِياءَ ﴾ إلى قوله: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ ﴾ إلى آخر السورة [سورة الممتحنة]. وقوله: ﴿ لا تَتَوَلُواْ قَوْمًا غَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴾ [الممتحنة: ١٣]. وقال: ﴿ وَاللّهُ مَوْلَى وَلِي اللّهِ مَوْلَى اللّهِ مَوْلَى اللّهُ عَدُو اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَدُو اللّهُ عَلَى اللّهُ عَدُو اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَدُو اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

أَن يَأْتِي بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادَمِينَ . وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصَّبَحُوا خَاسِرِينَ . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَشَخذُوا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَشَخذُوا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَشَخذُوا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَشَخذُوا اللَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَ مِنكُمْ عَن دينِهِ إلى قوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَشَخذُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ وينكُمْ هُزُوا ولَعبًا مِن اللَّذِينَ أُوتُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مَؤْمِنِينَ ﴾ وقال الله عَن اله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله

فذم من يتولى الكفار من أهل الكتاب قبلنا، وبين أن ذلك ينافى الإيمان: ﴿ بَشَرِ الْمُنَافِقِينَ بَأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا .اللّذِينَ يَتَّخُذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمنِينَ أَيَّيْتَغُونَ عندَهُمُ الْمُنَافِقِينَ بَأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا .اللّذِينَ يَتَّخُذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِياءَ مِن دُونِ الْمُؤْمنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلّه عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا اللّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخُذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلّه عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبْينًا . إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفُلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴾ [النساء: ٤٤٤] ، ١٤٥].

وقال عن المنافقين: ﴿ وَإِذَا لَقُوا الّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنًا وَإِذَا خَلُوا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعْكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِلُونَ ﴾ [البقرة: ١٤]، كما قال عن الكفار المنافقين من أهل الكتاب: ﴿ وَإِذَا لَقُوا اللّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنًا وَإِذَا خَلا بَعْسُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ قَالُوا أَتُحَدَّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْ لَقُوا اللّهِ عَنْدَ رَبّكُمْ أَفَلا تَعْقَلُونَ ﴾ [البقرة: ٢٦]. وقال: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللّذِينَ تَوَلُوا قَوْمًا لَيُحَرَبُ أَفَلا تَعْقَلُونَ ﴾ [البقرة: ٢٦]. وقال: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللّذِينَ تَوَلُوا قَوْمًا غَضِبَ اللّهُ عَلَيْهُم مّا هُمْ مَنكُمْ وَلَا مَنْهُمْ ﴾، نزلت فيمن تولى اليهوود من المنافقين وقال: ﴿ مَا شَعْدَيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُوا عَن سَبِيلِ اللّهُ فَلَهُمْ عَذَابًا هُمْ مَنكُمْ ﴾ ، ولا من اليهور، ﴿ وَيَحْلُفُونَ عَلَى الْكَذَبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. أَعَدُّ اللّهُ لَهُمْ عَذَابًا مُهُمْ مَنكُمْ ﴾ ، ولا من اليهور، ﴿ وَيَحْلُفُونَ عَلَى الْكَذَبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. أَعَدُّ اللّهُ فَلَهُمْ عَذَابًا مُهُمْ أَلُوا يَعْمَلُونَ. اللّهُ وَالْيُومُ اللّهُ وَالْيُومُ اللّهُ وَالْيُومُ اللّهَ وَالْدُونُ مَن حَلَّا اللّهُ فَلَهُمْ عَذَابًا لَلهُ وَلَوْ اللّهُ عَلْوا آبَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عُشِيرَتُهُمْ ﴾ [المجادلة: ١٤ - ٢٢]. وقال: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللّهُ مَنْ أَلْدِينَ الْقَدُوا عَلَى أَدْرُونَ مَنْ أَلْدِينَ الْقَدُوا عَلَى أَدْرُومُ مَنْ بُعْدَمُ اللّهُ سَنُطِيعُكُمْ ﴾ كَانُوا للّذِينَ الْقُدُوا لَلْدِينَ الْقَدُوا مَا نَزُلَ اللّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي الْحُدْرِا اللّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴾ [الحَدمد: ١٥ ] إلى تَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴾ [المحمد: ٢٥ ] . ٢٤].

وتبين أن موالاة الكفار كانت سبب ارتدادهم على أدبارهم؛ ولهذا ذكر في "سنورة المائدة» أئمة المرتدين عقب النهى عن موالاة الكفار قوله: ﴿ وَمَن يَتَولَّهُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ مَنْهُمْ ﴾ المائدة: ٥١]. وقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ اللّذِينَ قَالُوا آمَنًا بَقُواهِمِمْ وَلَمْ تُوْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ اللّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ للْكَذب سَمَّاعُونَ لقَوْم آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوك يَحَرِّفُونَ الْكَلْم مِنْ بَعْد مَواضِعِه يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُدُوهُ وَإِن لَمْ تُؤْتُوهُ فَاحْذَرُوا ﴾ [المائدة: يُحَرِّفُونَ الْكَلْم مِنْ بَعْد مَواضِعِه يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُدُوهُ وَإِن لَمْ تُؤْتُوهُ فَاحْذَرُوا ﴾ [المائدة: 3].

فذكر المنافقين، والكفار المهادنين، وأخبر أنهم يسمعون لقوم آخرين لم يأتوك، وهو استماع المنافقين والكفار المهادنين للكفار المعلنين الذين لم يهادنوا، كما أن في المؤمنين من قد يكون سماعا للمنافقين كما قال: ﴿ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُم ﴾ [التوبة: ٤٧].

وبعض الناس يظن أن المعنى: سماعون لأجلهم، بمنزلة الجاسوس، أى: يسمعون ما يقول وينقلونه إليهم، حتى قيل لبعضهم: أين في القرآن الحيطان لها آذان ؟ قال: في قوله: ﴿ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمَ ﴾. وكذلك قوله: ﴿ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ ﴾ [المائدة: ٤٢]. أى: ليكذبوا: إن اللام لام التعدية، لا لام التبعية؛ وليس هذا معنى الآيتين، وإنما المعنى فيكم من يسمع لهم، أى: يستجيب لهم ويتبعهم. كما في قوله: «سمع الله لمن حمده» استجاب الله لمن حمده، أى: قبل منه، يقال: فلان يسمع لفلان، أى: يستجيب له ويطيعه.

ولهذا جعل سمع الكفار بمنزلة سمع البهائم لأصوات الرعاة، أى: يسمعون مجرد الأصوات سمع الحيوان، لا يسمعون ما فيها من تأليف الحروف المتضمنة للمعاني ما السمع الذى لابد أن يكون بالقلب مع الجسم، فقال تعالى: ﴿ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ

لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلَمَ مِنْ بَعْد مَوَاضِعِه يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ ﴾ يقول: هم يستجيبون ﴿ لِقَوْمٍ آخَرِينَ ﴾ وأولئك ﴿ يُحَرِّفُونَ الْكَلَمَ مِنْ بَعْد مَوَاضِعِه ﴾ يقولون لَهَ قَوْمٌ آخَرِينَ ﴾ وأولئك ﴿ يُحَرِّفُونَ الْكَلَمَ مِنْ بَعْد مَوَاضِعِه ﴾ يقولون لهؤلاء الذين أتوك: ﴿ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَمْ تُؤْتَوهُ فَاحْذَرُوا ﴾ كما ذكروا في سبب نزول الآية: أنهم قالوا في حسد الزنا، وفي القتل: اذهبوا إلى هذا النبي الأمي، فإن حكم لكم بما تريدونه (١) ، فاقبلوه، وإن حكم بغيره، فأنتم قد تركتم حكم التوراة أفلا تتركون حكمه ؟!

فهذا هو استماع المتحاكمين من أولئك الذين لم يأتوه ولو كانوا بمنزلة الجاسوس، لم يخص ذلك بالسماع، بل يرون ويسمعون، وإن كانوا قد ينقلون إلى شياطينهم ما رأوه وسمعوه ، لكن هذا من توابع كونهم يستجيبون لهم ويوالونهم.

يبين ذلك أنه قال: ﴿ لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً وَلاَّوْضَعُوا خِلالَكُمْ يَيْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ ﴾ [التوبة: ٤٧] أى: لأسرعوا بينكم يطلبون الفتنة بينكم، ثم قال: وفيكم مستجيبون لهم إذا أوضعوا خلالكم؛ ولو كان المعنى: وفيكم من تجسس لهم، لم يكن مناسبا، وإنما المقصود أنهم إذا أوضعوا بينكم يطلبون الفتنة، وفيكم من يسمع منهم، حصل الشر. وأما الجس، فلم يكونوا يحتاجون إليه، فإنهم بين المؤمنين، وهم يوضعون خلالهم.

مما يبين ذلك أنه قال: ﴿ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسَّحْتِ ﴾ [المائدة: ٢٢]، فذكر ما يدخل في أفواههم وبطونهم من الطعام: غذاء يدخل في أفواههم وبطونهم من الطعام: غذاء الجسوم، وغذاء القلوب، فإنهما غذاءان خبيثان: الكذب والسحت. وهكذا من يأكل السحت من البرطيل ونحوه، يسمع الكذب، كشهادة الزور؛ ولهذا قال: ﴿ لَوْلا يَنْهَاهُمُ السَّحْتَ ﴾ [المائدة: ٣٣].

فلما كان هؤلاء يستجيبون لغير الرسول، كما يستجيبون له إذا وافق آراءهم وأهواءهم، لم يجب عليه الحكم بينهم، فإنهم متخيرون بين القبول منه، والقبول ممن يخالفه، فكان هو متخيرا في الحكم بينهم، والإعراض غنهم. وإنما يجب عليه الحكم بين من لإبد له منه من المؤمنين.

وإذا ظهر المعنى، تبين فصل الخطاب فى وجوب الحكم بين المعاهدين من أهل الحرب كالمستأمن، والمهادن، والسذمى، فإن فيه نزاعا مشهوراً بين العلماء. قيل: ليس بواجب للتخير. وقيل: بل هو واجب، والتخير منسوخ بقوله: ﴿ وَأَنْ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾ [المائدة: ٤٩].

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: «ترويدنه»، والصواب ما أثبتناه.

قال الأولون: أما الأمر هنا: أن يحكم بما أنزل الله إذا حكم، فهو أمر بصفة الحكم، لا بأصله، كقوله: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ(١) ﴾ [المائدة: ٤٢]، وقوله: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾ [النساء: ٥٨]، وهذا أصوب، فإن النسخ لا يكون بمحتمل، فكيف بمرجوح؟ وقيل: يجب في مظالم العباد دون غيرها. والخلاف في ذلك مشهور في مذهب الإمام أحمد، وغيره من الأئمة.

وحقيقة الآية: إن كان مستجيبا لقوم آخرين، لم يأتوه، لم يجب عليه الحكم بينهم، كالمعاهد: من المستأمن وغيره، الذي يرجع إلى أمرائه وعلمائه في دارهم (٢)، وكالذمي الذي إن حكم له بما يوافق غرضه وإلا رجع إلى أكابرهم وعلمائهم، فيكون متخيراً بين الطاعة لحكم الله ورسوله، وبين الإعراض عنه. وأما من لم يكن إلا مطيعاً لحكم الله ورسوله، ليس عنه مندوحة، كالمظلوم الذي يطلب نصره من ظالمه، وليس له من ينصره من أهل دينه، فهذا ليس في الآية تخيير. وإذا كان عقد الذمة قد أوجب نصره من أهل الحرب، فنصره من أهل الخرب،

وكذلك لو كان المتحاكم إلى الحاكم والعالم من المنافقين الذين يتخيرون بين القبول من الكتاب والسنة، وبين ترك ذلك، لم يجب عليه الحكم بينهم. وهذا من حمجة كشير من السلف الذين كانوا لا يحدثون المعلنين بالبدع بأحاديث النبي عليه.

ومن هذا الباب: من لا يكون قصده في استفتائه وحكومته الحق، بل غرضه من يوافقه على هواه، كائنا من كان، سواء كان صحيحاً أو باطلا. فهذا سماع لغير ما بعث الله به رسوله، فإن الله إنما بعث رسوله بالهدى ودين الحق، فليس على خلفاء رسول الله أن يفتوه ويحكموا له، كما ليس عليهم أن يحكموا بين المنافقين والكافرين المستجيبين لقوم آخرين، لم يستجيبوا لله ورسوله.

ومن جنس موالاة الكفار التى ذم الله بها أهل الكتاب والمنافقين: الإيمان ببعض ما هم عليه من الكفر، أو التحاكم إليهم دون كتاب الله، كما قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللّهِ يَنَ أُوتُوا عَلَيه من الكفر، أو التحاكم إليهم دون كتاب الله، كما قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللّهِ يِنَ أَمَنُوا نَصِيبًا مِنَ الْكَتَابِ يُوْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلّذِينَ كَفَرُوا هَوُلاءِ أَهْدَىٰ مِنَ اللّهَ يَنَ آمَنُوا سَبِيلاً ﴾ [النساء: ٥١]. وقد عرف أن سبب نزولها شأن كعب بن الأشرف \_ أحد رؤساء اليه ود \_ لما ذهب إلى المشركين، ورجح دينهم على دين محمد وأصحابه. والقصة قد ذكرناها في «الصارم المسلول» لما ذكرنا قول النبي ﷺ: «من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : "وإن حكمت فاحكم بينهم بما أنزل الله" وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>۲) في المطبوعة: «في دراهم»، والصواب ما أثبتناه.

آذى الله ورسوله»(١).

ونظير هذه الآية قوله \_ تعالى \_ عن بعض أهل الكتاب: ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مَنْ عند اللّه مُصَدّقٌ لَمّا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ كَتَابَ اللّه وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ. وَاتّبَعُوا مَا تَتْلُو الشّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكَ سُلْيْمَانَ ﴾ الآية [البقرة: ١٠١، ١٠١]. فأخبر أنهم اتبعوا السحر وتركوا كتاب الله، كما يفعله كثير من اليهود، وبعض المنتسبين إلى الإسلام من اتباعهم كتب السحرة \_ أعداء إبراهيم وموسى \_ من المتفلسفة ونحوهم، وهو كإيمانهم بالجبت والطاغوت، فإن الطاغوت هي الطاغي من الأعيان، والجبت: هو من الاعمال والأقوال، كما قال عمر بن الخطاب: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان؛ ولهذا قال النبي والأقوال، كما قال عمر بن الخطاب: الجبت، رواه أبو داود (٢٠٠٠).

وكذلك ما أخبر عن أهل الكتاب بقوله: ﴿ قُلْ هَلْ أُنْبِتُكُم بِشَرّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللّهِ مَن لَعَنهُ اللّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقَرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ﴾ [المائدة: ٦٠] أى: ومن عبد الطاغوت ، فإن أهل الكتاب كان منهم من أشرك، وعبد الطواغيت.

فهنا ذكر عبادتهم للطاغوت، وفي «البقرة» ذكر اتباعهم للسحر، وذكر في «النساء» إيمانهم بهما جميعا بالجبت والطاغوت.

وأما التحاكم إلى غير كتاب الله، فقد قال: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَى اللهِ وَمَلِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمْرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُصَدِّونَ أَن يُصَدِّونَ أَن يُصَدُّونَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صَدُودًا ﴾ [النساء: ٦٠، ٦١].

والطاغوت: فعلوت من الطغيان. كما أن الملكوت: فعلوت من الملك. والرحموت، والرهبوت، والرغبوت: فعلوت من الرحمة، والرهبة، والرغبة. والطغيان: مجاوزة الحد، وهو الظلم والبغى. فالمعبود من دون الله إذا لم يكن كارها لذلك: طاغوت؛ ولهذا سمى النبى على الأصنام طواغيت في الحديث الصحيح لما قال: "ويتبع من يعبد الطواغيت الطواغيت، (٣). والمطاع في معصية الله، والمطاع في اتباع غير الهدى ودين الحق ـ سواء كان مقبولا خبره المخالف لكتاب الله، أو مطاعا أمره المخالف لأمر الله ـ هو طاغوت؛ ولهذا سمى من تحوكم إليه، من حاكم بغير كتاب الله طاغوت، وسمى الله فرعون وعادا طغاة

<sup>(</sup>١) البخاري في الجهاد (٣٠٣١) ومسلم في الجهاد (١٠١١/١١٠)، كلاهما عن جابر رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) أبو داود في الطب (٣٩٠٧) عن قطن بن قبيصة عن أبيه.

<sup>(</sup>٣) البخارى في التوحيد (٧٤٣٧) ومسلم في الإيمان (١٨٢/ ٢٢٩) .

وقال في صيحة ثمود: ﴿ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ﴾ [الحاقة: ٥].

ف من كان من هذه الأمة موالياً للكفار من المشركين أو أهل الكتاب، ببعض أنواع الموالاة، ونحوها: مثل إتيانه أهل الباطل، واتباعهم في شيء من مقالهم، وفعالهم الباطل، كان له من الذم والعقاب والنفاق بحسب ذلك، وذلك مثل متابعتهم في آرائهم وأعمالهم، كنحو أقوال الصابئة وأفعالهم، من الفلاسفة ونحوهم، المخالفة للكتاب والسنة، ونحو أقوال المجوس والمشركين وأفعالهم المخالفة للكتاب والسنة، ونحو أقوال المجوس والمشركين وأفعالهم المخالفة للكتاب والسنة.

ومن تولى أمواتهم، أو أحياءهم، بالمحبة والتعظيم والموافقة، فهو منهم كالذين وافقوا أعداء إبراهيم الخليل: من الكلدانيين وغيرهم من المشركين، عباد الكواكب أهل السحر، والذين وافقوا أعداء موسى، من فرعون وقومه بالسحر. أو ادعى أنه ليس ثم صانع غير الصنعة، ولا خالق غير المخلوق، ولا فوق السموات إله، كما يقوله الاتحادية، وغيرهم من الجهمية. والذين وافقوا الصابئة والفلاسفة فيما كانوا يقولونه في الخالق، ورسله: في أسمائه وصفاته، والمعاد، وغير ذلك.

ولا ريب أن هذه الطوائف، وإن كان كفرها ظاهراً، فإن كثيرا من الداخلين في الإسلام، حتى من المشهورين بالعلم، والعبادة، والإمارة، قد دخل في كثير من كفرهم، وعظمهم، ويرى تحكيم ما قرروه من القواعد ونحو ذلك. وهؤلاء كثروا في المستأخرين، ولبسوا الحق الذي جاءت به الرسل بالباطل الذي كان عليه أعداؤهم.

والله \_ تعالى \_ يحب تمييز الخبيث من الطيب، والحق من الباطل، في عرف أن هؤلاء الأصناف منافقون، أو فيهم نفاق، وإن كانوا مع المسلمين، فإن كون الرجل مسلما في الظاهر لا يمنع أن يكون منافقاً في الباطن، فإن المنافقين كلهم مسلمون في الظاهر، والقرآن قد بين صفاتهم وأحكامهم. وإذا كانوا موجودين على عهد رسول الله على وفي عزة الإسلام، مع ظهور أعلام النبوة، ونور الرسالة، فهم مع بعدهم عنهما أشد وجوداً، لاسيما وسبب النفاق هو سبب الكفر، وهو المعارض لما جاءت به الرسل.

وسئل \_ رحمه الله \_ عمن يجب أو يجوز بغضه أو هجره، أو كلاهما لله تعالى؟ وماذا يشترط على الذى يبغضه أو يهجره لله \_ تعالى \_ من الشروط؟ وهل يدخل ترك السلام في الهجران أم لا ؟ وإذا بدأ المهجور الهاجر بالسلام هل يجب الرد عليه أم لا ؟ وهل يستمر البغض والهجران لله \_ عز وجل \_ حتى يتحقق زوال الصفة المذكورة التي أبغضه وهجره عليها أم يكون لذلك مدة معلومة؟ فإن كان لها مدة معلومة، فما حدها؟ أفتونا مأجورين.

## فأجاب:

الهجر الشرعى نوعان: أحدهما : بمعنى الترك للمنكرات. والثانى : بمعنى العقوبة عليها.

فالأول: هو المذكور في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ اللَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَديث غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسينَكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعَدْ بَعْدَ الذكري مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَديث غَيْرِهِ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكَتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكَفَّرُ بِهَا [الأنعام: ٨٦]. وقوله تعالى: ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَىٰ يَخُوضُوا فِي حَديث غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ ﴾ [النساء: ١٤٠].

ومن هذا الباب الهجرة من دار الكفر والفسوق إلى دار الإسلام والإيمان، فإنه هجر للمقام بين الكافرين والمنافقين الذين لا يمكنونه من فعل ما أمر الله به، ومن هذا قوله

<sup>(</sup>١) جزء من حديث أخرجه أبو داود في الأطعمة (٣٧٧٤) عن عبد الله بن عمر، والترمذي في الأدب (٢٨٠١) عن جابر، والدارمي في الأشربة ٢/ ١١٢ عن جابر أيضًا.

<sup>(</sup>٢) البخاري في الإيمان (١٠) وأبو داود في الجهاد (٢٤٨١) .

تعالى: ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾ [المدثر: ٥].

النوع الثانى: الهجر على وجه التأديب، وهو هجر من يظهر المنكرات، يهجر حتى يتوب منها، كما هجر النبى ﷺ والمسلمون الثلاثة الذين خلفوا، حتى أنزل الله توبتهم، حين ظهر منهم ترك الجهاد المتعين عليهم بغير عذر، ولم يهجر من أظهر الخير، وإن كان منافقاً. فهنا الهجر هو بمنزلة التعزير.

والتعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات، وفعل المحرمات، كتارك الصلاة والزكاة والنظاهر بالمظالم والفواحش، والداعى إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة التى ظهر أنها بدع.

وهذا حقيقة قول من قال من السلف والأئمة: إن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم، ولا يصلى خلفهم، ولا يؤخذ عنهم العلم، ولا يناكحون. فهذه عقوبة لهم حتى ينتهوا؛ ولهذا يفرقون بين الداعية وغير الداعية؛ لأن الداعية أظهر المنكرات، فاستحق العقوبة، بخلاف الكاتم، فإنه ليس شرأ من المنافقين الذين كان النبي عليه يقبل علانيتهم، ويكل سرائرهم إلى الله، مع علمه بحال كثير منهم؛ ولهذا جاء في الحديث: «إن المعصية إذا خفيت، لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا أعلنت فلم تنكر، ضرت العامة». وذلك لأن النبي خفيت، لم تقر إلا صاحبها، ولكن إذا أعلنت فلم تنكر، غيمهم الله بعقاب منه»(١).

فالمنكرات الظاهرة يجب إنكارها، بخلاف الباطنة فإن عقوبتها على صاحبها خاصة.

وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين فى قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود به رجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله. فإن كانت المصلحة فى ذلك راجحة بحيث يفضى هجره إلى ضعف الشر وخفيته، كان مشروعا. وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك، بل يزيد الشر، والهاجر ضعيف، بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته، لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر.

<sup>(</sup>١) أحمد ٩،٥،٢/١ وأبو داود في الملاحم (٤٣٣٨) وابن ماجه في الفتن (٥٠٠٤) .

وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبنى على هذا الأصل؛ ولهذا كان يفرق بين الأماكن التى كثرت فيها البدع، كما كثر القدر في البصرة، والتنجيم بخراسان، والتشيع بالكوفة، وبين ما ليس كذلك، ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم، وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه.

وإذا عرف هذا، فالهجرة الشرعية هي من الأعمال التي أمر الله بها ورسوله. فالطاعة لابد أن تكون خالصة لله، وأن تكون موافقة لأمره، فتكون خالصة لله صوابا، فمن هجر لهوى نفسه، أو هجر هجرًا غير مأمور به، كان خارجًا عن هذا، وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه، ظانة أنها تفعله طاعة لله.

والهجر لأجل حظ الإنسان لا يجوز أكثر من ثلاث، كما جاء في الصحيحين عن النبي والهجر لأجل حظ الإنسان لا يجوز أكثر من ثلاث؛ يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»(۱). فلم يرخص في هذا الهجر أكثر من ثلاث، كما لم يرخص في إحداد غير الزوجة أكثر من ثلاث. وفي الصحيحين عنه ويهي أنه قال: "تفتح أبواب الجنة كل اثنين وخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا»(۱). فهذا الهجر لحق الإنسان حرام، وإنما رخص في بعضه، كما رخص للزوج أن يهجر امرأته في المضجع إذا نشزت.

فينبغى أن يفرق بين الهجر لحق الله، وبين الهجر لحق نفسه. فالأول مأمور به. والثانى منهى عنه؛ لأن المؤمنين إخوة، وقد قال النبى على في الحديث الصحيح: «لا تقاطعوا، ولا تدابروا، ولا تباغضوا، ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخواناً، المسلم أخو المسلم» (٣)، وقال على في الحديث الذي في السنن: «ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة، والصيام، والصدقة، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟» قالوا: بلى يا رسول الله! قال: «إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول: تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين» (١٤). وقال في الحديث الصحيح: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذ اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر» (٥).

وهذا لأن الهجر من باب العقوبات الشرعية. فهو من جنس الجهاد في سبيل الله. وهذا

۱۲ سبق تخریجها ص ۱۲ .

<sup>(</sup>٤) أبو داود في الأدب (٤٩١٩) وليس فيه: «لا أقول: تحلق الشعر ولكن تحلق الدين»، والترمذي في صفة القيامة (٢٥٠٩) ، كلاهما عن أبي الدرداء، وقال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح» ويروى عن النبي الله المالة لا أقول: تحلق الشعر ولكن تحلق الدين».

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه ص ١١ .

يفعل لأن تكون كلمة الله هي العليا، ويكون الدين كله لله. والمؤمن عليه أن يعادى في الله، ويوالى في الله، فإن كان هناك مؤمن، فعليه أن يواليه وإن ظلمه، فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية، قال تعالى: ﴿ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُما عَلَى الأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدُل وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ . إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [الحجرات: ٩، ١٠]، فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغي والأمر بالإصلاح بينهم.

فليتدبر المؤمن الفرق بين هذين النوعين، فما أكثر ما يلتبس أحدهما بالآخر، وليعلم أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك ، والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك. فإن الله \_ سبحانه \_ بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله، فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه، والإكرام لأوليائه، والإهانة لأعدائه، والثواب لأوليائه والعقاب لأعدائه.

وإذا اجتمع فى الرجل الواحد خير وشر، وفسجور وطاعة، ومعصية وسنة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعادات والعقاب بحسب ما فيه من الشر، فيجتمع فى الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا، كاللص الفقير تقطع يده لسرقته، ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته.

هذا هو الأصل الذى اتفق عليه أهل السنة والجماعة، وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه، فلم يجعلوا الناس إلا مستحقا للثواب فقط، وإلا مستحقا للعقاب فقط. وأهل السنة يقولون: إن الله يعذب بالنار من أهل الكبائر من يعذبه، ثم يخرجهم منها بشفاعة من يأذن له في الشفاعة بفضل رحمته، كما استفاضت بذلك السنة عن النبي على . وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

## وقال \_رحمه الله\_:

#### فصــل

فى مسائل إسحاق بن منصور ـ وذكره الخلال فى «كتاب السنة» فى باب مجانبة من قال: القرآن مخلوق ـ عن إسحاق أنه قال لأبى عبد الله: من قال: القرآن مخلوق؟ قال: ألحق به كل بلية. قلت: فيظهر العداوة (١) لهم أم يداريهم؟ قال: أهل خراسان لا يقوون بهم. وهذا الجواب منه مع قوله فى القدرية: لو تركنا الرواية عن القدرية، لتركناها عن أكثر أهل البصرة، ومع ما كان يعاملهم به فى المحنة: من الدفع بالتى هى أحسن، ومخاطبتهم بالحجج، يفسر ما فى كلامه وأفعاله من هجرهم، والنهى عن مجالستهم ومكالمتهم، حتى هجر فى زمن غير ما أعيان من الأكابر، وأمر بهجرهم لنوع ما من التجهم.

فإن الهجرة نوع من أنواع التعزير، والعقوبة نوع من أنواع الهجرة التي هي ترك السيئات، فإن النبي على قال: «المهاجر من هجر السيئات»، وقال: «من هجر ما نهي الله عنه» (٢)، فهذا هجرة التقوى. وفي هجرة التعزير والجهاد: هجرة الثلاثة الذين خلفوا، وأمر المسلمين بهجرهم حتى تيب عليهم.

فالهجرة تارة تكون من نوع التقوى، إذا كانت هجراً للسيئات، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ اللَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَديث غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسَيَئُكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذَّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالَمِينَ . وَمَا عَلَى اللَّذِينَ يَتَقُونَ مِنْ حَسَّابِهِم مِن شَيْء وَلَكِن ذِكْرَىٰ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذَّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالَمِينَ . وَمَا عَلَى اللَّذِينَ يَتَقُونَ مِنْ حَسَّابِهِم مِن شَيْء وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَهُمْ يَتَقُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٦، ٦٩]، فبين \_ سبحانه \_ أن المتقين خلاف الظالمين، وأن المأمورين بهجران مجالس الخوض في آيات الله هم المتقون. وتارة تكون من نوع الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإقامة الحدود وهو عقوبة من اعتدى وكان ظالما.

وعقوبة الظالم وتعزيره مشروط بالقدرة؛ فلهذا اختلف حكم الشرع في نوعى الهجرتين: بين القادر والعاجز، وبين قلة نوع الظالم المبتدع وكثرته وقوته وضعفه، كما يختلف الحكم بذلك في سائر أنواع الظلم، من الكفر والفسوق والعصيان. فإن كل ما حرمه الله، فهو

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: «العداوة»، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۱۱۵ .

ظلم؛ إما في حق الله فقط، وإما في حق عباده، وإما فيهما. وما أمر به من هجر الترك والانتهاء وهجر العقوبة والتعزير، إنما هو إذا لم يكن فيه مصلحة دينية راجحة على فعله، وإلا فإذا كان في السيئة حسنة راجحة، لم تكن سيئة، وإذا كان في العقوبة مفسدة راجحة على الجريمة، لم تكن حسنة، بل تكون سيئة، وإن كانت مكافئة لم تكن حسنة ولا سيئة.

فالهجران قد يكون مقصوده ترك سيئة البدعة التي هي ظلم وذنب وإثم وفساد، وقد يكون مقصوده فعل حسنة الجهاد والنهي عن المنكر وعقوبة الظالم تمنع النفوس عن ظلمه، وليقوى الإيمان والعمل الصالح عند أهله. فإن عقوبة الظالم تمنع النفوس عن ظلمه، وتحضها على فعل ضد ظلمه: من الإيمان والسنة ونحو ذلك، فإذا لم يكن في هجرانه انزجار أحد ولا انتهاء أحد، بل بطلان كثير من الحسنات المأمور بها لم تكن هجرة مأمورا بها، كما ذكره أحمد عن أهل خراسان إذ ذاك: أنهم لم يكونوا يقوون بالجهمية. فإذا عجروا عن إظهار العداوة لهم، سقط الأمر بفعل هذه الحسنة. وكان مداراتهم فيه دفع الضرر عن المؤمن الضعيف، ولعله أن يكون فيه تأليف الفاجر القوى. وكذلك لما كثر القدر في أهل البصرة، فلو ترك رواية الحديث عنهم، لاندرس العلم والسنن والآثار المحفوظة فيهم، فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب، كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من العكم؛ ولهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل.

وكثير من أجوبة الإمام أحمد، وغيره من الأئمة، خبرج على سؤال سائل قد علم المسؤول حاله، أو خرج خطابا لمعين قد علم حاله، فيكون بمنزلة قضايا الأعيان الصادرة عن الرسول ﷺ، إنما يثبت حكمها في نظيرها.

فإن أقواما جعلوا ذلك عاماً، فاستعملوا من الهجر. والإنكار ما لم يؤمروا به، فلا يجب ولا يستحب، وربما تركوا به واجبات أو مستحبات، وفعلوا به محرمات. وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية، فلم يهجروا ما أمروا بهجره من السيئات البدعية، بل تركوها ترك المعرض، لا ترك المنتهى الكاره، أو وقعوا فيها، وقد يتركونها ترك المنتهى الكاره، ولا يعاقبون بالهجرة ونحوها من يستحق العقوبة عليها، فيكونون قد ينهون عنها غيرهم، ولا يعاقبون بالهجرة ونحوها من يستحق العقوبة عليها، فيكونون قد ضيعوا من النهى عن المنكر ما أمروا به إيجابا أو استحبابا، فهم بين فعل المنكر أو ترك النهى عنه، وذلك فعل ما نهوا عنه وترك ما أمروا به، فهذا هذا. ودين الله وسط بين الغالى فيه، والجافى عنه. والله \_ سبحانه \_ أعلم.

وسَرَّلَ شيخُ الإسلام عن مسلم بدرت منه معصية في حال صباه توجب مهاجرته ومجانبته. فقالت طائفة منهم: يستغفر الله، ويصفح عنه، ويتجاوز عن كل ما كان منه. وقالت طائفة أخرى: لا تجوز أخوته، ولا مصاحبته، فأى الطائفتين أحق بالحق؟

## فأجاب:

لا ريب أن من تاب إلى الله توبة نصوحاً، تاب الله عليه، كما قال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيْعَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الشورى: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ اللَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: ٣٥] أى: لمن تاب.

وإذا كان كـذلك، وتاب الرجل، فإن عـمل عمـلا صالحاً سنة من الزمان، ولم ينقض التوبة، فإنه يقبل منه ذلك، ويجالس ويكلم. وأما إذا تاب ولم تمض عليه سنة، فللعلماء فيه قولان مشهوران، منهم من يقول: في الحال يجالس، وتقبل شهادته. ومنهم من يقول: لابد من مـضى سنة، كما فعـل عمـر بن الخطاب بصبّ يغ بن عـسل. وهذه من مسائل الاجتهاد. فمـن رأى أن تقبل توبة هذا التائب، ويجالس في الحال قبل اختباره، فقد أخذ بقول سائغ. ومن رأى أنه يؤخر مدة حتى يعـمل صالحاً، ويظهـر صدق توبته، فقـد أخذ بقول سائغ. وكلا القولين ليس من المنكرات.

# وقال الشيخ:

نهى الله عن إشاعة الفاحشة بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الّذِينَ الْمَواحَشُ، كما قال آمنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ﴾ [النور: ١٩]. وكذلك أمر بستر الفواحش، كما قال النبى ﷺ: "من ابتلى بشيىء من هذه القاذورات، فليستتسر بستر الله، فإنه من يبدلنا صفحته، نقم عليه الكتاب»(١). وقال: "كل أمتى معافى إلا المجاهرين والمجاهرة أن يبيت الرجل على الذنب قد ستره الله، فيصبح يتحدث به»(٢). فما دام الذنب مستوراً، فمصبب على صاحبه خاصة. فإذا أظهر ولم ينكر، كان ضرره عاما، فكيف إذا كان في ظهوره

<sup>(</sup>١) جزء من حديث في الموطأ في الحدود ٢/ ٨٢٥ (١٢) عن زيد بن أسلم .

<sup>(</sup>٢) البخارى في الأدب (٦٠٦٩) ومسلم في الزهد (٢٩٩٠/٥١) ، كلاهما عن أبي هريره بلفظ مقارب .

تحريك غيره إليه؛ ولهذا أنكر الإمام أحمد وغيره أشكال الشعر الغزلى الرقيق، لئلا تتحرك النفوس إلى الفواحش. فلهذا أمر من ابتلى بالعشق أن يعف ويكتم، فيكون حينئذ ممن قال الله فيه: ﴿ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وِيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [يوسف: ٩٠]. والله أعلم.

## وقال ـ رحمه الله ـ :

وأما تارك الصلاة ونحوه، من المظهرين لبدعة أو فجور، فحكم المسلم يتنوع كما تنوع الحكم في حق رسول الله على تعزيرهم الحكم في حق رسول الله على تعزيرهم بالهجرة حكم العاجز، ولا هجرة من لا يحتاج إلى مجالستهم كهجرة المحتاج. والأصل أن هجرة الفجار نوعان: هجرة ترك، وهجرة تعزير. أما الأولى، فقد دل عليها قوله تعالى: ﴿ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلاً ﴾ [المزمل: ١٠]، وقوله: ﴿ وَقَدْ نَزّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِنَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفُرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيث عَيْرِهِ ﴾ [النساء: ١٤٠].

ومن هذا الباب هجرة المسلم من دار الحرب.

فالمقصود بهذا أن يهجر المسلم السيئات، ويهجر قرناء السوء الذين تضره صحبتهم إلا لحاجة أو مصلحة راجحة. وأما هجر التعزير، فمثل هجر النبى على وأصحابه الثلاثة الذين خلفوا. وهجر عمر والمسلمين لصبيغ، فهذا من نوع العقوبات. فإذا كان يحصل بهذا الهجر حصول معروف، أو اندفاع منكر، فهى مشروعة. وإن كان يحصل بها من الفساد ما يزيد على فساد الذنب، فليست مشروعة. والله أعلم.

وَسُتُكُلَ عن شارب الحمر هل يسلم عليه ؟ وهل إذا سلم رد عليه ؟ وهل تشيع جنازته؟ وهل يكفر إذا شك في تحريمها ؟

## فأجاب:

الحمد لله . من فعل شيئا من المنكرات، كالفواحش، والخمر، والعدوان، وغير ذلك، فإنه يجب الإنكار عليه بحسب القدرة، كما قال النبي ﷺ: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع، فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»(١). فإن كان (١) مسلم في الإيمان (٧٨/٤٩).

الرجل متسترا بذلك، وليس معلنا له ، أنكر عليه سرا وستر عليه، كـما قال النبي ﷺ: «من ستر عبداً ستره الله في الدنيا والآخرة» (١). إلا أن يتعدى ضرره. والمتعدى لابد من كف عدوانه، وإذا نهاه المرء سراً فلم ينته، فعـل ما ينكف به من هجر وغيره، إذا كان ذلك أنفع في الدين.

وأما إذا أظهر الرجل المنكرات، وجب الإنكار عليه علانية، ولم يبق له غيبة، ووجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك من هجر وغيره، فلا يسلم عليه، ولا يرد عليه السلام، إذا كان الفاعل لذلك متمكنا من ذلك من غير مفسدة راجحة.

وينبغى لأهل الخيسر والدين أن يهجروه ميستا، كما هجروه حيا، إذا كان في ذلك كف لأمثاله من المجرمين، فيتركون تشييع جنازته، كما ترك النبي على الصلاة على غير واحد من أهل الجرائم، وكما قيل لسَمُرة بن جندب: أن ابنك مات (٢) البارحة. فقال: لو مات لم أصل عليسه، يعنى لأنه أعان على قـتل نفسه، فيكون كقـاتل نفسه. وقـد ترك النبي الصلاة على قاتل نهسه. وكذلك هجر الصحابة الثلاثة الذين ظهر ذنبهم في ترك الجهاد الواجب حتى تاب الله عليهم. فإذا أظهر التوبة، أظهر له الخير.

وأما من أنكر تحريم شيء من المحرمات المتواترة، كالخمر والميتة والفواحش، أو شك في تحريمه، فإنه يستـتاب ويعرف التحريم. فإن تاب وإلا قـتل. وكان مرتدًا عن دين الإسلام، ولم يصل عليه، ولم يدفن بين المسلمين.

وسَنُكُلَ عن قوله على: «لا غيبة لفاسق»، وما حد الفسق؟ ورجل شاجر رجلين: أحدهما شارب خمر، أو جليس في الشرب، أو آكل حرام، أو حاضر الرقص، أو السماع للدف، أو الشبابة: فهل على من لم يسلم عليه إثم ؟

## فأجاب:

أما الحديث فليس هو من كلام النبي ﷺ، ولكنه مأثور عن الحسن البصرى، أنه قال: أترغبون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه يحذره الناس. وفي حديث آخر: من ألقى جلباب الحياء، فلا غيبة له. وهذان النوعان يجوز فيهما الغيبة بلا نزاع بين العلماء.

أحدهما: أن يكون الرجل مظهراً للفجور، مثل الظلم والفواحش والبدع المخالفة للسنة،

<sup>(</sup>١) البخارى في المظالم (٢٤٤٢) ومسلم في البر (٧٥٨/٥٨٠)، كلاهما عن عبد الله بن عمر بلفظ مقارب.

<sup>(</sup>٢) كذا في المطبوعة، والصحيح "بشم" أي: أصابته تخمة حتى كاد يموت، والحديث سبق تخريجه.

فإذا أظهر المنكر، وجب الإنكار عليه بحسب القدرة، كما قال النبى على المنكرة و المنكر، وجب الإنكار عليه بحسب القدرة، كما قال النبى المنكرة و المنكرة فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان». رواه مسلم (۱). وفي المسند والسنن عن أبي بكر الصديق ـ رضى الله عنه ـ أنه قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون القرآن وتقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها ﴿ يَا أَيُّهَا اللّٰينَ آمَنُوا عَلَيْكُم أَنفُسكُم لا يَضرُكُم مّن ضلّ إذا المتديّر (۱) ﴿ [المائدة: ١٠٥] وإني سمعت رسول الله علي يقول: "إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه» (۳). فمن أظهر المنكر وجب عليه الإنكار، وأن يهجر ويذم على ذلك. فهذا معنى قولهم: من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له. بخلاف من كان مستترا بذنبه مستخفيا، فإن هذا يستر عليه، لكن ينصح سرا، ويهجره من عرف حاله حتى يتوب، ويذكر أمره على وجه النصيحة.

النوع الثانى: أن يستشار الرجل فى مناكحته ومعاملته أو استشهاده، ويعلم أنه لا يصلح لذلك، فينصحه مستشاره ببيان حاله، كما ثبت فى الصحيح أن النبى على قالت له فاطمة بنت قيس: قد خطبنى أبو جهم ومعاوية، فقال لها: «أما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، وأما معاوية فصعلوك لا مال له»(١). فبين النبى الخاطبين للمرأة. فهذا حجة لقول الحسن: أترغبون عن ذكر الفاجر! اذكروه بما فيه يحذره الناس، فإن النصح فى الدين أعظم من النصح فى الدنيا، فإذا كان النبى على نصح المرأة فى دنياها ، فالنصيحة فى الدين أعظم.

وإذا كان الرجل يترك الصلوات، ويرتكب المنكرات، وقد عاشره من يخاف أن يفسد دينه، بين أمره له لتتقى معاشرته. وإذا كان مبتدعا يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة، أو يسلك طريقا يخالف الكتاب والسنة، ويخاف أن يضل الرجل الناس بذلك، بين أمره للناس ليتقوا ضلاله ويعلموا حاله. وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله \_ تعالى \_ لا لهوى الشخص مع الإنسان: مثل أن يكون بينهما عداوة دنيوية، أو تحاسد، أو تنازع على الرئاسة، فيتكلم بمساويه مظهراً للنصح، وقصده في الباطن الغض من الشخص واستيفاؤه منه، فهذا من عمل الشيطان و إنما الأعمال بالنيات،

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۱۲۲ .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: «اهديتم» والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) سېق تخريجه ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٤) مسلم في الطلاق (١٤٨٠/ ٣٦).

وإنما لكل امرئ ما نوى» (١)، بل يكون الناصح قصده أن الله يصلح ذلك الشخص، وأن يكفى المسلمين ضرره في دينهم ودنياهم، ويسلك في هذا المقصود أيسر الطرق التي تمكنه.

ولا يجوز لأحد أن يحضر مجالس المنكر باختياره لغير ضرورة، كما في الحديث أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر» (٢)، ورفع لعمر بن عبد العزيز قوم يشربون الخمر فأمر بجلدهم، فقيل له: إن فيهم صائما. فقال: ابدؤوا به، أما سمعتم الله يقول: ﴿وَقَدْ نَزّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّه يكفّر بِهَا وَيُستَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتّىٰ يَخُوضُوا فِي حَديث غَيْرِهِ إِنّكُمْ إِذًا مَثْلُهُمْ ﴾؟ الله النساء: ١٤٠] بين عمر بن عبد العزيز - رضى الله عنه - أن الله جعل حاضر المنكر كفاعله؛ ولهذا قال العلماء: إذا دعى إلى وليمة فيها منكر كالخمر والزمر، لم يجز حضورها، وذلك أن الله - تعالى - قد أمرنا بإنكار المنكر بحسب الإمكان، فمن حضر باختياره، ولم ينكره، فقد عصى الله ورسوله بترك ما أمره به، من بغض إنكاره والنهى عنه. وإذا كان كذلك، فهذا الذي يحضر مجالس الخمر باختياره من غير ضرورة، ولا ينكر المنكر كما أمره الله، هو شريك الفساق في فسقهم فيلحق بهم.

<sup>(</sup>۱، ۲) سبق تخریجهما ص ۱۱۵ .

# وَسِئِلَ رَحِمَه الله \_ عن الغيبة :

هل تجوز على أناس معينين أو يعين شخص بعينه ؟ وما حكم ذلك ؟ أفتونا بـجواب بسيط ؛ ليعلم ذلك الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، ويستمد كل واحد بحسب قوته بالعلم والحكم.

## فأجاب:

الحمد لله رب العالمين. أصل الكلام في هذا أن يعلم أن الغيبة هي كما فسرها النبي عليه في الحديث الصحيح لما سئل عن الغيبة فقال: «هي ذكرك أخاك بما يكره» قيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال: «إن كان فيه ما تقول، فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول، فقد اجته» (١).

بين ﷺ الفرق بين الغيبة والبهتان، وأن الكذب عليه بهت له، كما قال سبحانه : ﴿ وَلَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهِذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴾ [النور: ١٦]، وقال تعالى: ﴿ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانَ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ ﴾ [المتحنة: ١٢]. وفي الحديث الصحيح: «إن اليهود قوم بهت» (٢).

فالكذب على الشخص حرام كله، سواء كان الرجل مسلما أو كافراً، بـراً أو فاجراً، لكن الافتراء على المؤمن أشد، بل الكذب كله حرام.

ولكن تباح عند الحاجة الشرعية المعاريض وقد تسمى كذبًا؛ لأن الكلام يعنى به المتكلم معنى، وذلك المعنى يريد أن يفهمه المخاطب، فإذا لم يكن على ما يعنيه فهو الكذب المحض، وإن كان على ما يعنيه ولكن ليس على ما يفهمه المخاطب، فهذه المعاريض، وهي كذب باعتبار الأفهام، وإن لم تكن كذبا باعتبار الغاية السائغة. ومنه قول النبي على المحكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلهن في ذات الله: قوله لسارة: أختى، وقوله: ﴿ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا ﴾ [الأنبياء: ٦٣]، وقوله: ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ [الصافات: ٨٩]» (٢)، وهذه الثلاثة معاريض.

<sup>(</sup>١) مسلم في البر (٢٥٨٩/ ٧٠) وأبو داود في الأدب (٤٨٧٤)، كلاهما عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث أخرجه البخاري في الأنبياء (٣٣٢٩) عن أنس.

<sup>(</sup>٣) البخاري في الأنبياء (٣٣٥٨) عن أبي هريرة.

وبها احتج العلماء على جواز التعريض للمظلوم، وهو أن يعنى بكلامه ما يحتمله اللفظ وإن لم يفهمه المخاطب؛ ولهذا قال من قال من العلماء: إن ما رخص فيه رسول الله علمه إنما هو من هذا، كما في حديث أم كلثوم بنت عقبة عن النبي علمه أنه قال: «ليس الكاذب بالذي يصلح بين الناس فيقول خيراً أو ينمى خيراً»(١). ولم يرخص فيما يقول الناس: إنه كذب، إلا في ثلاث: في الإصلاح بين الناس، وفي الحرب؛ وفي الرجل يحدث امرأته(٢)، قال: فهذا كله من المعاريض خاصة.

ولهذا نفى عنه النبى على اسم الكذب باعتبار القصد والغاية، كما ثبت عنه أنه قال: «الحرب خدعة» (٢)، وأنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. ومن هذا الباب قول الصديق فى سفر الهجرة عن النبى على الرجل يهدينى السبيل. وقول النبى الله الكافر السائل له في غزوة بدر: «نحن من ماء»، وقوله للرجل الذى حلف على المسلم الذى أراد الكفار أسره: إنه أخى، وعنى أخوة الدين، وفهموا منه أخوة النسب، فقال النبى على المسلم أخو المسلم».

والمقصود هنا أن النبى على فرق بين الاغتياب وبين البهتان، وأخبر أن المخبر بما يكره أخوه المؤمن عنه إذا كان صادقا فهو المغتاب، وفي قوله على الله المؤمن عنه إذا كان صادقا فهو المغتاب، وفي قوله على المذكم أن يأكُل لَحم أخيه مَيْتًا موافقة لقوله تعالى: ﴿ وَلا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِب أَحَدُكُم أَن يَأْكُل لَحم أَخِيه مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوه ﴾ [الحجرات: ١٢]. فجعل جهة التحريم كونه أخًا أخوة الإيمان؛ ولذلك تغلظت الغيبة بحسب حال المؤمن، فكلما كان أعظم إيماناً كان اغتيابه أشد.

ومن جنس الغيبة الهمز واللمز، فإن كلاهما فيه عيب الناس والطعن عليهم، كما في الغيبة، لكن الهمز هو الطعن بشدة وعنف، بخلاف اللمز فإنه قد يخلو من الشدة والعنف، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْهُم مَن يُلْمَزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ﴾ [التوبة: ٥٨] أي: يعيبك ويطعن عليك. وقال تعالى: ﴿وَلا تَلْمَزُوا أَنفُسَكُمْ ﴾ [الحجرات: ١١] أي: لا يلمز بعضكم بعضًا، وقال: ﴿هَمَّازِمَّشَّاء بِنَمِيمٍ ﴾ [القلم: ١١]. وقال: ﴿وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَة لِمُزَقٍ ﴾ [الهمزة: ١].

إذا تبين هذا فنقول: ذكر الناس بما يكرهون هو فى الأصل على وجهين: أحدهما : ذكر النوع. والثانى: ذكر الشخص المعين الحى أو الميت.

<sup>(</sup>۱) البخارى في الصلح (۲۲۹۲) ومسلم في البر والصلة والآداب (۲۲۰۰/۲۱۰).

<sup>(</sup>٢) مسلم في البر (٢٦٠٥/ ١٠١ مكرر).

<sup>(</sup>٣) البخارى فى الجهاد (٣٠٢٩، ٣٠٣٠) ومسلم فى الجهاد (١٨/١٧٤٠) ، (١٧/١٧٣٩) عن أبى هريرة وجابر ابن عبد الله .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص ١٢٦ .

أما الأول فكل صنف ذمه الله ورسوله يجب ذمه، وليس ذلك من الغيبة، كما أن كل صنف مدحه الله ورسوله يجب مدحه، وما لعنه الله ورسوله لعن، كما أن من صلى الله عليه وملائكته يصلى عليه. فالله \_ تعالى \_ ذم الكافر، والفاجر، والفاسق، والظالم، والغاوى، والضال، والحاسد، والبخيل، والساحر، وآكل الربا، وموكله، والسارق، والزانى، والمختال، والفخور، والمتكبر الجبار، وأمثال هؤلاء كما حمد المؤمن التقى، والصادق، والبار، والعادل، والمهتدى، والراشد، والكريم، والمتصدق، والرحيم، وأمثال هولاء. ولعن رسول الله على آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، والمحلل والمحلل له، ولعن من عمل عمل قوم لوط. ولعن من أحدث حدثا أو آوى محدثاً، ولعن الخمر وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها وآكل ثمنها، ولعن اليهود والنصارى حيث حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها، ولعن الله للذين يكتمون ما أنزل الله من البينات من بعد ما بينه للناس، وذكر لعنة الظالمة،

والله هو وملائكته يصلون على النبى، ويصلون على الذين آمنوا. والصابر المسترجع عليه صلاة من ربه ورحمة. والله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير، ويستغفر له كل شيء حتى الحيتان والطير، وأمر الله نبيه أن يستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات.

فإذا كان المقصود الأمر بالخير والترغيب فيه، والنهى عن الشر والتحذير منه، فلابد من ذكر ذلك، ولهذا كان النبى ﷺ إذا بلغه أن أحداً فعل ما ينهى عنه يقول: «ما بال رجال يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله؟ من اشترط شرطاً ليس فى كتاب الله، فهو باطل وإن كان مائة شرط»(۱)، «ما بال رجال يتنزهون عن أشياء أترخص فيها؟ والله إنى لاتقاكم لله وأعلمكم بحدوده»(۱)، «ما بال رجال يقول أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، ويقول الآخر: لا أتزوج النساء، ويقول الآخر: لا آكل اللحم، لكنى أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتى فليس منى» (۳).

وليس لأحد أن يعلق الحمد والذم والحب والبغض والموالاة والمعاداة والصلاة واللعن بغير الأسماء التى علق الله بها ذلك : مثل أسماء القبائل ، والمدائن ، والمذاهب، والطرائق المضافة إلى الأئمة والمشايخ، ونحو ذلك مما يراد به التعريف، كما قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا

<sup>(</sup>١) البخاري في المكاتب (٢٥٦٣) عن عائشة.

<sup>(</sup>٢) البخاري في الاعتصام (٧٣٠١) عن عائشة بلفظ مقارب.

<sup>(</sup>٣) البخاري في النكاح (٥٠٦٣) ومسلم في النكاح (١٤٠١) ٥) .

النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرِ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣]. وقال تعالى: ﴿ أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللّهَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزُنُونَ. الّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ ﴾ [يونس: ٦٢، ٣٦]. وقال: ﴿ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًا ﴾ [مريم: ٣٣]. وقد قال ﷺ: "إن آل أبى فلان ليسوا لى بأولياء، إنما وليى الله وصالح المؤمنين (١١). وقال: "ألا إن أوليائي المتقون حيث كانوا ومن كانوا (٢٠). وقال: "إن الله أذهب عنكم عُبيّة الجاهلية، وفخرها بالآباء. الناس رجلان: مؤمن تقى، وفاجر شقى. الناس من آدم وآدم من تراب (٣٠). وقال: "إنه لا فضل لعربى على عجمى، ولا لعجمى على عربى، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض إلا عجمى، ولا لعجمى على عربى، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى (١٤).

فذكر الأزمان والعدل بأسماء الإيثار والولاء والبلد والانتساب إلى عالم أو شيخ إنما يقصد بها التعريف به ليتميز عن غيره. فأما الحمد والذم والحب والبغض والموالاة والمعاداة، في يقصد بها التعريف به ليتميز عن غيره. فأما الحمد والذم والحب والبغض والموالاة والمعاداة، فإنما تكون بالأشياء التى أنزل الله بها سلطانه، وسلطانه كتابه، فمن كان مؤمناً وجبت موالاته من أى صنف كان. قال تعالى: هو إِنّما وَلِيكُمُ الله ورَسُولُه والله والله والله والله يُعيمون الصلاة ويُوثونون الزّكاة وهم راكعون . ومَن يتول الله ورَسُولُه والله والله والله هم الغالبون في المائدة: ٥٥، ٥٦]. وقال تعالى : هو يا أينها الله ين آمنوا الا يتَخدُوا اليهود والنّصارى أولياء بعضهم أولياء بعضه [المائدة: ٥١]. وقال تعالى : هو ألمت خدون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعضها التوبة: ١٧]. وقال تعالى : هو ألمت خدونه ودريته أولياء من وي وهم لكم عدونه من للظّالمين بدلاً في الله والدونات تعالى: ﴿ أَفَتَتَخدُونَه وَدُرِيّته أَوْلياء مِن الله واليوم الآخر يُوادُون مَنْ حَادً الله ورَسُولُه والوكان المتحنة: ١]. وقال تعالى: ﴿ المتحدة والله واليوم الآخر يُوادُون مَنْ حَادً الله ورَسُولُه واو كانوا آباءهم أو التعالى: ﴿ المتحدة والله واليوم الآخر يُوادُون مَنْ حَادً الله ورَسُولُه واو كانوا آباءهم أو التعالى: ﴿ فَانَوا الله واليوم الآخو يُوادُون مَنْ حَادً الله ورَسُولُه والوكادة : ٢٧] .

ومن كان فيه إيمان وفيه فجور، أعطى من الموالاة بحسب إيمانه، ومن البغض بحسب

<sup>(</sup>١) البخاري في الأدب (٥٩٩٠) ومسلم في الإيمان (٣٦٦/٢١٥)، كلاهما عن عمرو بن العاص واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٢) أبو داود في الفتن (٤٢٤٢) عن عبد الله بن عمر .

<sup>(</sup>٣) أبو داود فى الأدب (٥١١٦) عن أبى هريرة، والترمذى فى التفسير (٣٢٧٠) عن ابن عمر ، وقال الترمذى: «هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر إلا من هذا الوجه، وعبد الله بن جعفر يضعف، ضعفه يحيى بن معين وغيره، وعبد الله بن جعفر هو والد على بن المديني».

<sup>(</sup>٤) أحمد ١١١/٥ .

فجوره، ولا يخرج من الإيمان بالكلية بمجرد الذنوب والمعاصى، كما يقوله الخوارج والمعتزلة، ولا يُجْعَل الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون بمنزلة الفساق في الإيمان والدين والحب والبغض والموالاة والمعاداة، قال الله تعالى: ﴿ وَإِن طَائِفَتَانَ مِنَ الْمُؤْمِينَ اقْتَتُلُوا وَاللّهِ فَإِن طَائِفَتَانَ مِنَ الْمُؤْمِينَ اقْتَتُلُوا فَأَصْلُحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْو اللّه فَإِن فَاءَتُ فَأَصْلُحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسُطُوا إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُقْسَطِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ فَأَصْلُحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسُطُوا إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُقْسَطِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ وأَصْلُحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسُطُوا إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُقْسَطِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَالْمَوْلُولُ اللّهُ وَالْمَوْمُ الآخِو ﴾ [ص: ٢٨]. النّسُولُ وعَملُوا الصَّالِحَات كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَاللّهُ وَالْيَوْمِ الآخِوِ ﴾ [ص: ٢٨]. وقد قال تعالى: ﴿ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِوِ ﴾ وقد قال تعالى: ﴿ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِوِ ﴾ [النور: ٢]، فهذا الكلام في الأنواع.

وأما الشخص المعين فيذكر ما فيه من الشر في مواضع.

منها المظلوم له أن يذكر ظالمه بما فيه، إما على وجه دفع ظلمه واستيفاء حقه، كما قالت هند: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه ليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدى. فقال لها النبي عليه: «خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف»(١). كما قال عليه: «لَيُ الواجد يحل عرضه وعقوبته) وقال وكيع: عرضه: شكايته، وعقوبته: حبسه، وقال تعالى: ﴿لا يُحِبُ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ القُولُ إِلا مَن ظُلم ﴾ [النساء: ١٤٨]. وقد روى: أنها نزلت في رجل نزل بقوم فلم يقروه. فإذا كان هذا فيمن ظلم بترك قراه الذي تنازع الناس في وجوبه، وإن كان الصحيح أنه واجب، فكيف بمن ظلم بمنع حقه الذي اتفق المسلمون على استحقاقه إياه ؟! أو يذكر ظالمه على وجه القصاص من غير عدوان، ولا دخول في كذب، ولا ظلم الغير، وترك ذلك أفضل.

ومنها: أن يكون على وجه النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم كما في الحديث الصحيح عن فاطمة بنت قيس لما استشارت النبي على من تنكح؟ وقالت: إنه خطبني معاوية وأبو جهم فقال: «أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء» وروى: «لا يضع عصاه عن عاتقه»(۳)، فبين لها أن هذا فقير قد يعجز عن حقك، وهذا يؤذيك بالضرب. وكان هذا نصحاً لها ، وإن تضمن ذكر عيب الخاطب.

وفى معنى هذا نصح الرجل فيمن يعامله، ومن يوكله ويوصى إليه، ومن يستشهده، بل ومن يتحاكم إليه. وأمثال ذلك. وإذا كان هذا في مصلحة خاصة، فكيف بالنصح فيما

<sup>(</sup>۱) البخاري في البيوع (۲۲۱۱) ومسلم في الأقضية (۱۷۱٤/ ۷)، كلاهما عن عائشة.

<sup>(</sup>٢) البخارى معلقاً فى الاستقراض، باب لصاحب الحق مقال، فتح البارى (٥/ ٦٢)، وأبو داود فى الأقضية (٣٦٢٨).

<sup>(</sup>٣) أبو داود في الطلاق (٢٢٨٤) والنسائي في النكاح (٣٢٤٥) والدارمي ٢/ ١٣٥ .

يتعلق به حقوق عموم المسلمين: من الأمراء والحكام والشهود والعمال: أهل الديوان وغيرهم؟ فلا ريب أن النصح في ذلك أعظم، كما قال النبي على الدين النصيحة، الدين النصيحة» قالوا: لمن يا رسول الله ؟ قال: «لله ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم»(١).

وقد قالوا لعمر بن الخطاب في أهل الشورى: أُمِّرُ فلانا وفلانا، فجعل يذكر في حق كلُّ واحد من الستة ـ وهم أفضل الأمة ـ أمراً جعله مانعاً له من تعيينه.

وإذا كان النصح واجباً في المصالح الدينية الخاصة والعامة: مثل نقلة الحديث الذين يغلطون أو يكذبون، كما قال يحيى بن سعيد: سألت مالكا والثورى والليث بن سعد ـ أظنه \_ والأوزاعي عن الرجل يتهم في الحديث أو لا يحفظ، فقالوا: بين أمره. وقال بعضهم لأحمد بن حنبل: إنه يثقل على أن أقول فلان كذا، وفلان كذا. فقال: إذا سكت أنت وسكت أنا، فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم ؟!

ومثل أثمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة، أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلى ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله؛ إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغى هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا ، لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعاً، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء.

وقد قال النبى ﷺ: "إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» (٢). وذلك أن الله يقول في كتابه: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكَتَابِ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقَسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَديدَ فِيهِ بَأْسٌ شَديدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيعْلَمَ اللهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ﴾ [الحديد: ٢٥]. فأخبر أنه أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنه أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنه أنزل الحديد، كما ذكره. فقوام الدين بالكتاب الهادى، والسيف الناصر ﴿ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِياً وَنَصِيرًا ﴾ [الفرقان: ٣١].

<sup>(</sup>١) البخارى في الإيمان معلقا، باب قول النبي: «الدين النصيحة» (فتح ١٣٧/١) ومسلم في الإيمان (٥٥/ ٩٥) عن تميم الداري.

<sup>(</sup>٢) مسلم في البر والصلة (٢٥٦٤/ ٣٣، ٣٤) وابن ماجه في الزهد (٤١٤٣) .

والكتاب هو الأصل؛ ولهذا أول ما بعث الله رسوله أنزل عليه الكتاب، ومكث بمكة لم يأمره بالسيف حتى هاجر وصار له أعوان على الجهاد.

وأعداء الدين نوعان: الكفار، والمنافقون. وقد أمر اللَّمه نبيه بجهاد الطائفتين في قوله: ﴿ جَاهِدِ الْكُفُّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُطْ عَلَيْهِمْ ﴾ [التوبة: ٧٣، والتحريم ٩] في آيتين من القرآن.

فإذا كان أقوام منافقون يبتدعون بدعا تخالف الكتاب، ويلبسونها على الناس، ولم تبين للناس، فسد أمر الكتاب، وبدل الدين، كما فسد دين أهل الكتاب قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذى لم ينكر على أهله.

وإذا كان أقوام ليسوا منافقين، لكنهم سماعون للمنافقين، قد التبس عليهم أمرهم حتى ظنوا قولهم حقاً، وهو مخالف للكتاب، وصاروا دعاة إلى بدع المنافقين، كما قال تعالى: ﴿ لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مّا زَادُوكُم إِلاَّ خَبَالاً وَلاَّوْضَعُوا خِلالكُمْ يَيْغُونَكُمُ الْفَتنة وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ ﴾ [التوبة: ٤٧]، فللبد أيضاً من بيان حال هؤلاء ، بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم، فإن فيهم إيمانا يوجب موالاتهم، وقد دخلوا في بدع من بدع المنافقين التي تفسد الدين، فلابد من التحذير من تلك البدع، وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم، بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق، لكن قالوها ظانين أنها هدى، وأنها خير، وأنها دين، ولو لم تكن كذلك، لوجب بيان حالها.

ولهذا وجب بيان حال من يغلط في الحديث والرواية، ومن يغلط في الرأى والفتيا، ومن يغلط في الزهد والعبادة، وإن كان المخطئ المجتهد مغفوراً له خطؤه، وهو مأجور على اجتهاده، فبيان القول والعمل الذي يدل عليه الكتاب والسنة واجب، وإن كان في ذلك مخالفة لقوله وعمله. ومن علم منه الاجتهاد السائغ، فيلا يجوز أن يذكر على وجه المنم والتأثيم له، فإن الله غفر له خطأه، بل يجب لما فيه من الإيمان والتقوى موالاته ومحبته، والقيام بما أوجب الله من حقوقه: من ثناء ودعاء وغير ذلك، وإن علم منه النفاق، كما عرف نفاق جماعة على عهد رسول الله على عبد الله بن أبي وذويه، وكما علم المسلمون نفاق سائر الرافضة على عهد رسول الله على أو أمثاله مثل عبد القدوس بن الحجاج، ومحمد بن سعيد المصلوب فهذا يذكر بالنفاق. وإن أعلن بالبدعة ولم يعلم هل الحجاج، ومحمد بن سعيد المسلوب فهذا يذكر بالنفاق. وإن أعلن بالبدعة ولم يعلم هل ولا يحل له أن يتكلم في هذا الباب إلا قاصداً بذلك وجه الله \_ تعالى \_ وأن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون الدين كله لله. فمن تكلم في ذلك بغير علم أو بما يعلم خلافه، كان آثماً.

وكذلك القاضي والشاهد والمفتى، كما قال النبي ﷺ: «القضاة ثلاثة: قاضيان في النار،

وقاض فى الجنة: رجل علم الحق وقضى به فهو فى الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو فى النار، ورجل علم الحق فقضى بخلاف ذلك فهو فى النار، ورجل علم الحق فقضى بخلاف ذلك فهو فى النار، ورجل علم الحق فقضى بخلاف ذلك فهو فى النار، ورجل علم الحق فقضى بغلاف ذلك فهو فى النار، ورجل علم الحقور أن الله علم الله وكون على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غيبًا أو فقيرًا فالله أولى بهماً فكر تتبعوا اللهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرًا في النساء: ١٣٥]، واللى: هو الكذب. والإعراض: كتمان الحق، ومثله ما فى الصحيحين عن النبى على أنه قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما»(٢).

ثم القائل في ذلك بعلم لابد له من حسن النية، فلو تكلم بحق لقصد العلو في الأرض أو الفساد، كان بمنزلة الذي يقاتل حمية ورياء. وإن تكلم لأجل الله \_ تعالى \_ مخلصًا له الدين كان من المجاهدين في سبيل الله، من ورثة الأنبياء، خلفاء الرسل. وليس هذا الباب مخالفًا لقوله: «الغيبة ذكرك أخاك بما يكره» (٣)، فإن الأخ هو المؤمن، والأخ المؤمن إن كان صادقًا في إيمانه لم يكره ما قلته من هذا الحق الذي يحبه الله ورسوله، وإن كان فيه شهادة عليه وعلى ذويه، بل عليه أن يقوم بالقسط، ويكون شاهدًا لله ولو على نفسه أو والديه أو قربيه. ومتى كره هذا الحق، كان ناقصًا في إيمانه، ينقص من أخوته بقدر ما نقص من إيمانه، فلم يعتبر كراهته من الجهة التي نقص منها إيمانه؛ إذ كراهته لما لا يحبه الله ورسوله توجب تقديم محبة الله ورسوله، كما قال تعالى: ﴿ وَاللّهُ ورَسُولُهُ أَحَقُ أَن يُرْضُوهُ ﴾ [التوبة: ٦٢].

ثم قد يقال: هذا لم يدخل فى حديث الغيبة لفظًا ومعنى. وقد يقال: دخل فى ذلك الذين خص منه، كما يخص العموم اللفظى والعموم المعنوى. وسواء زال الحكم لزوال سببه أو لوجود مانعه، فالحكم واحد. والنزاع فى ذلك يؤول إلى اللفظ، إذ العلة قد يعنى بها المقتضية. والله أعلم وأحكم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

## وقال \_ رحمه الله تعالى \_ :

فمن الناس من يغتاب موافقة لجلسائه وأصحابه وعشائره، مع علمه أن المغتاب برىء مما يقولون، أو فيه بعض ما يقولون، لكن يرى أنه لو أنكر عليهم قطع المجلس واستثقله أهل

<sup>(</sup>١) أبو داود في الأقضية (٣٥٧٣) وابن ماجه في الأحكام (٢٣١٥)، كلاهما عن بريدة.

<sup>(</sup>٢) سېق تخريجه ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ١٢٦ .

المجلس ونفروا عنه، فيرى مـوافقتهم مـن حسن المعاشرة وطيب المصاحـبة، وقـد يغضبون فيغضب لغضبهم فيخوض معهم.

ومنهم من يخرج الغيبة في قوالب شتى. تارة في قالب ديانة وصلاح، فيقول: ليس لى عادة أن أذكر أحدًا إلا بخير، ولا أحب الغيبة ولا الكذب، وإنما أخبركم بأحواله. ويقول: والله إنه مسكين، أو رجل جيد؛ ولكن فيه كيت وكيت. وربما يقول: دعونا منه، الله يغفر لنا وله، وإنما قصده استنقاصه وهضمًا لجنابه. ويخرجون الغيبة في قوالب صلاح وديانة، يخادعون الله بذلك، كما يخادعون مخلوقًا، وقد رأينا منهم ألوانًا كثيرة من هذا وأشباهه.

ومنهم من يرفع غيره رياء فيرفع نفسه، فيقول: لو دعوت البارحة في صلاتي لفلان، لما بلغني عنه كيت وكيت، ليرفع نفسه ويضعه عند من يعتقده. أو يقول: فلان بليد الذهن قليل الفهم، وقصده مدح نفسه، وإثبات معرفته، وأنه أفضل منه.

ومنهم من يحمله الحسد على الغيبة فيجمع بين أمرين قبيحين: الغيبة، والحسد. وإذا أثنى على شخص أزال ذلك عنه بما استطاع من تنقصه في قالب دين وصلاح، أو في قالب حسد وفجور وقدح، ليسقط ذلك عنه.

ومنهم من يخرج الغميبة في قالب تمسخر ولعب، ليضحك غيره باستهزائه ومحاكاته واستصغار المستهزأ به.

ومنهم من يخرج الغيبة في قالب التعجب، فيقول: تعجبت من فلان كيف لا يفعل كيت وكيت؟! ومن فلان كيف وقع منه كيت وكيت؟ وكيف فعل كيت وكيت؟ فيخرج اسمه في معرض تعجبه.

ومنهم من يخرج الاغتنام، فيقول: مسكين فلان، غمنى ما جرى له وما تم له، فيظن من يسمعه أنه يغتم له ويستأسف وقلبه منطو على التشفى به، ولو قدر لزاد على ما به، وربما يذكره عند أعدائه ليشتفوا به. وهذا وغيره من أعظم أمراض القلوب والمخادعات لله ولخلقه.

ومنهم من يظهر الغيبة في قالب غضب وإنكار منكر، فيظهر في هـذا الباب أشياء من زخارف القول، وقصده غير ما أظهر. والله المستعان.

وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل مقبول القول عند الحكام يخرج للفرجة في الزهر في مواسم الفرج، حيث يكون مجمع الناس، ويرى المنكر ولا يقدر على إزالته، وتخرج امرأته ـ أيضًا ـ معه، هل يجوز ذلك؟ وهل يقدح في عدالته؟

#### فأجاب:

ليس للإنسان أن يحضر الأماكن التى يشهد فيها المنكرات ولا يمكنه الإنكار، إلا لموجب شرعى: مثل أن يكون هناك أمر يحتاج إليه لمصلحة دينه أو دنياه لابد فيه من حضوره، أو يكون مكرهًا. فأما حضوره لمجرد الفرجة، وإحضار امرأته تشاهد ذلك، فهذا نما يقدح في عدالته ومروءته إذا أصر عليه. والله أعلم.

وسئل - رحمه الله - عن بلد «ماردين» هل هى بلد حرب أم بلد سلم؟ وهل يجب على المسلم المقيم بها الهجرة إلى بلاد الإسلام أم لا؟ وإذا وجبت عليه الهجرة ولم يهاجر، وساعد أعداء المسلمين بنفسه أو ماله، هل يأثم فى ذلك؟ وهل يأثم من رماه بالنفاق وسبه به أم لا؟

#### فأجاب:

الحمد لله. دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث كانوا في «ماردين» أو غيرها. وإعانة الخارجين عن شريعة دين الإسلام محرمة، سواء كانوا أهل «ماردين»، أو غيرهم. والمقيم بها إن كان عاجزًا عن إقامة دينه، وجبت الهجرة عليه. وإلا استحبت ولم تجب.

ومساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس والأموال محرمة عليهم، ويجب عليهم الامتناع من ذلك، بأى طريق أمكنهم، من تغيب، أو تعريض، أو مصانعة. فإذا لم يمكن إلا بالهجرة، تعينت.

ولا يحل سبهم عمومًا ورميهم بالنفاق، بل السب والرمى بالنفاق يقع على الصفات المذكورة في الكتاب والسنة، فيدخل فيها بعض أهل «ماردين» وغيرهم.

وأما كونها دار حرب أو سلم، فهى مركبة: فيها المعنيان، ليست بمنزلة دار السلم التى تجرى عليها أحكام الإسلام، لكون جندها مسلمين. ولا بمنزلة دار الحرب التى أهلها كفار، بل هى قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه، ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بم يستحقه.

### وقال \_ رحمه الله تعالى \_ :

## بسم الله الرحمن الرحيم

من أحمد بن تيمية إلى سلطان المسلمين، وولى أمر المؤمنين، نائب رسول الله على في أمته، بإقامة فرض الدين وسنته ـ أيده الله تأييداً يصلح به له وللمسلمين أمر الدنيا والآخرة، ويقيم به جميع الأمور الباطنة والظاهرة، حتى يدخل في قول الله تعالى: ﴿ اللّهِ عَالَمُهُمُ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنكرِ وَلِلّه عَاقبة الأُمُورِ في الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنكرِ وَلِلّه عَاقبة الأُمُورِ في الأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاة وَآتُوا الزَّكَاة وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنكرِ وَلِلّه عَاقبة الأُمُورِ في اللّه عَلى الله على إلا ظله: إمام عادل. . . » إلى آخر الحديث (١٠). وفي قوله على الله الدعاء في مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيء (٢٠). وقد استجاب الله الدعاء في السلطان، فجعل فيه من الخير الذي شهدت به قلوب الأمة ما فضله به على غيره.

والله المسؤول أن يعينه، فإنه أفقر خلق الله إلى معونة الله وتأييده، قال تعالى: ﴿ وَعَدَ اللهُ اللَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمكِّنَنَّ لَهُمْ دينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبدّلَنَّهُم مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ﴾ الآية [النور: ٥٥].

وصلاح أمر السلطان بتجريد المتابعة لكتاب الله وسنة رسوله ونبيه، وحمل الناس على ذلك، فإنه \_ سبحانه \_ جعل صلاح أهل التمكين في أربعة أشياء: إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. فإذا أقام الصلاة في مواقيتها جماعة \_ هو وحاشيته وأهل طاعته \_ وأمر بذلك جميع الرعية، وعاقب من تهاون في ذلك العقوبة التي شرعها الله، فقد تم هذا الأصل، ثم إنه مضطر إلى الله \_ تعالى \_ فإذا ناجى ربه في السحر واستغاث به، وقال: يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. برحمتك أستغيث، أعطاه الله من التمكين ما لا يعلمه إلا الله، قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَشَدً تَشْبِيتاً . وَإِذاً لآتَيْنَاهُمْ مِّن لَدُنّا أَجْراً عَظِيماً . وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً ﴾ [النساء: ٦٦ \_ 7].

ثم كل نفع وخير يوصله إلى الخلق، هو من جنس الزكاة. فمن أعظم العبادات سد

<sup>(</sup>۱) البخارى فى الحدود (٦٠٠٦) ومسلم فى الزكاة (٩١/١٠٣١) كلاهما عن أبى هريرة.

<sup>(</sup>٢) مسلم في العلم (١٦/٢٦٧٤) .

الفاقات، وقضاء الحاجات، ونصر المظلوم، وإغاثة الملهوف، والأمر بالمعروف، وهو الأمر علم الله به ورسوله، من العدل والإحسان، وأمر نوائب البلاد وولاة الأمور باتباع حكم الكتاب والسنة، واجتنابهم حرمات الله، والنهى عن المنكر، وهو النهى عدما نهى الله عنه ورسوله.

وإذا تقدم السلطان ـ أيده الله ـ بذلك في عامة بلاد الإسلام، كـان فيه من صلاح الدنيا والآخرة له وللمسلمين ما لا يعلمه إلا الله. والله يوفقه لما يحبه ويرضاه.

# وقال شيخ الإسلام ـ رضى الله عنه وأرضاه ـ:

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى أرسل رسله بالبينات والهدى، وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزل الحديد فيه بأس شديد، ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوى عزيز، وختمهم بمحمد على الذى أرسله بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله، وأيده بالسلطان النصير، الجامع معنى العلم والقلم للهداية والحجة، ومعنى القدرة والسيف للنصرة والتعزير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة خالص من الذهب الإبريز، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى خالصة أخلص من الذهب الإبريز، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، شهادة يكون صاحبها في حرز حريز.

أما بعد، فهذه رسالة مختصرة فيها جوامع من السياسة الإلهية والآيات النبوية، لا يستخنى عنها الراعى والرعية، اقتضاها من أوجب الله نصحه من ولاة الأمور، كما قال النبى ﷺ، فيما ثبت عنه من غير وجه فى صحيح مسلم وغيره: "إن الله يرضى لكم ثلاثًا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم»(١).

وهذه الرسالة مبنية على آيتين فى كتاب الله، وهى قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَّمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعمًا يَعظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِنَ تَنَازَعْتُمْ فِي

<sup>(</sup>۱) مسلم فى الأقسضية (۱۷۵۱/ ۱۰) من طريق جسرير عن سهيل عن أبيه عسن أبى هريرة، ومالك فى الموطأ فى الكوطأ فى الكلام ٢/ ٩٩٠ (٢٠) من طريق مالك عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة، وأحمد ٢/٣٦٧ من طريق خالد عن سهيل عن أبيه عن أبي عن أبيه عن أبيه عن أبي عن أبي

شَيْء فَرُدُوهُ إِلَى اللّه وَالرّسُولِ إِن كُنتُم تُوْمنُونَ بِاللّه وَالْيَوْم الآخِر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ [النسأء: ٥٨، ٥٩]، قال العلماء: نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور، عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، ونزلت الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم، عليهم أن يطيعوا أولى الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك، إلا أن يأمروا بمعصية الله. فإذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله على وإن لم تفعل ولاة الأمر ذلك، أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله ورسوله؛ لأن ذلك من طاعة الله ورسوله، وأديت حقوقهم إليهم كما أمر الله ورسوله. قال تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُونَىٰ وَلا تَعَالَى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُونَىٰ وَلا تَعَالَى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ

وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها، والحكم بالعدل، فهذان جماع السياسة العادلة، والولاية الصالحة.

## فَصْـــل

أما أداء الأمانات ففيه نوعان:

أحدهما: الولايات: وهو كان سبب نزول الآية.

فإن النبى ﷺ لما فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من بنى شيبة، طلبها منه العباس؛ ليجمع له بين سقاية الحاج، وسدانة البيت، فأنزل الله هذه الآية، فدفع مفاتيح الكعبة إلى بنى شيبة (۱). فيجب على ولى الأمر أن يولى على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل. قال النبى ﷺ: «من ولى من أمر المسلمين شيئًا، فولى رجلاً وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه، فقد خان الله ورسوله»(۲). وفي رواية: «من ولى رجلاً على عصابة، وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله منه، فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين» رواه الحاكم في صحيحه (۳). وروى بعضهم أنه من قول عمر لابن عمر، روى ذلك عنه. وقال عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ : من ولى من أمر المسلمين شيئًا فولى رجلاً لمودة أو قرابة بينهما، فقد خان الله ورسوله والمسلمين. وهذا واجب عليه.

فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات من نوابه على الأمصار، من الأمراء الذين هم نواب ذى السلطان، والقضاة، ونحوهم، ومن أمراء الأجناد ومقدمي العساكر الصغار

<sup>(</sup>٢) الحاكم في المستدرك ٢/ ٩٢ .

<sup>(</sup>١) القرطبي ٣/١٦٦. ط دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٣) الحاكم في المستدرك ١/ ٩٢، ٩٣ عن ابن عباس.

والكبار، وولاة الأمسوال من الوزراء، والكتاب، والسسادين، والسعساة على الخراج والصدقات، وغير ذلك من الأموال التي للمسلمين. وعلى كل واحد من هؤلاء أن يستنيب ويستعمل أصلح من يجده، وينتهى ذلك إلى أثمة الصلاة والمؤذنين، والمقرئين، والمعلمين، وأمراء الحساج، والبرد، والعيسون الذين هم القصاد، وخزان الأموال، وحراس الحصون، والحدادين الذين هسم البوابون على الحصون والمدائن، ونقباء العساكر الكبار والصغار، وعرفاء القبائل والأسواق، ورؤساء القرى الذين هم «الدهاقين».

فيجب على كل من ولى شيئًا من أمر المسلمين، من هؤلاء وغيرهم، أن يستعمل فيما تحت يده فى كل موضع أصلح من يقدر عليه، ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية، أو سبق فى الطلب، بل يكون ذلك سببًا للمنع، فإن فى الصحيح عن النبى على الله المنع، فإن فى الصحيح عن النبى المعلى الرحمن دخلوا عليه فسألوه ولاية، فقال: "إنا لا نولى أمرنا هذا من طلبه" (١). وقال لعبد الرحمن ابن سمرة: "يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة، أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة، وكلت إليها ". أخرجاه فى الصحيحين (٢). وقال عليه: أنزل الله عليه القضاء واستعان عليه، وكل إليه، ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه، أنزل الله عليه ملكًا يسدده ". رواه أهل السنن (٣).

فإن عدل عن الأحق والأصلح إلى غيره؛ لأجل قرابة بينهما، أو ولاء عتاقة أو صداقة، أو مرافقة في بلد أو مـذهب، أو طريقة، أو جنس: كـالعربية، والفارسية، والتركية، والرومية، أو لرشوة يأخـذها منه من مال أو منفعة، أو غير ذلك من الأسباب، أو لضغن في قلبه على الأحق، أو عداوة بينهـما، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، ودخل فيها نهى عنه في قولـه تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَّانَاتِكُمْ وَأَنتُمُ وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ ﴾، ثم قال: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّما أَمْوالكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِينَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٧٧ ، ٢٧].

فإن الرجل لحب لولده، أو لعتيقه، قد يؤثره في بعض الولايات، أو يعطيه ما لا يستحقه، فيكون قد خان أمانته، وكذلك قد يؤثره زيادة في ماله أو حفظه، بأخذ ما لا يستحقه، أو محاباة من يداهنه في بعض الولايات، فيكون قد خان الله ورسوله، وخان أمانته.

<sup>(</sup>١) البخارى في الأحكام (٧١٤٨) ومسلم في الإمارة (١٢/١٧٣٣) كلاهما عن أبي موسى.

<sup>(</sup>٢) البخاري في الأحكام (٧١٤٦، ٧١٤٧) ومسلم في الإمارة (١٣/١٦٥٢).

<sup>(</sup>٣) أبو داود في الأقضية (٣٥٧٨) والترمذي في الأحكام (١٣٢٤) وقال: "حديث حسن غريب"، وابن ماجه في الأحكام (٢٣٠٩)، كلهم عن أنس بن مالك.

ثم إن المؤدى للأمانة ـ مع مخالفة هواه ـ يثبته الله فيحفظه فى أهله وماله بعده، والمطيع لهواه يعاقبه الله بنقيض قصده فيذل أهله، ويذهب ماله. وفى ذلك الحكاية المشهورة: أن بعض خلفاء بنى العباس، سأل بعض العلماء أن يحدثه عما أدرك، فقال: أدركت عمر بن عبد العزيز، قيل له: يا أمير المؤمنين، أقفرت أفواه بنيك من هذا المال، وتركتهم فقراء لا شيء لهم ـ وكان فى مرض موته ـ فقال: أدخلوهم على، فأدخلوهم، وهم بضعة عشر ذكرًا، ليس فيهم بالغ، فلما رآهم ذرفت عيناه، ثم قال لهم: يا بنى والله ما منعتكم حقًا هو لكم، ولم أكن بالذى آخذ أموال الناس فأدفعها إليكم، وإنما أنتم أحد رجلين: إما صالح، فالله يتولى الصالحين، وإما غير صالح، فلا أخلف له ما يستعين به على معصية الله، قوموا عنى. قال: فلقد رأيت بعض بنيه، حمل على مائة فرس فى سبيل الله، يعنى أعطاها لمن يغزو عليها.

قلت: هذا وقد كان خليفة المسلمين، من أقصى المشرق - بلاد الترك - إلى أقصى المغرب - بلاد الأندلس - وغيرها ومن جزائر قبرص وثغور الشام والعواصم كطرسوس ونحوها، إلى أقصى اليمن. وإنما أخذ كل واحد من أولاده من تركته شيئًا يسيرًا، يقال: أقل من عشرين درهماً. قال: وحضرت بعض الخلفاء وقد اقتسم تركته بنوه، فأخذ كل واحد منهم ستمائة ألف دينار، ولقد رأيت بعضهم يتكفف الناس - أى: يسألهم بكفه وفى هذا الباب من الحكايات والوقائع المشاهدة فى الزمان، والمسموعة عما قبله، ما فيه عبرة لكل ذى لب.

وقد دلت سنة رسول الله على أن الولاية أمانة يجب أداؤها في مواضع: مثل ما تقدم، ومثل قوله لأبي ذر \_ رضى الله عنه \_ في الإمارة: "إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزى وندامة، إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها». رواه مسلم (١). وروى البخارى في صحيحه عن أبي هريرة \_ رضى الله عنه \_ أن النبي عليه قال: "إذا ضيعت الأمانة، فانتظر الساعة». قيل: يا رسول الله، وما إضاعتها؟ قال: "إذا وسد الأمر إلى غير أهله، فانتظر الساعة» (١). وقد أجمع المسلمون على معنى هذا، فإن وصى اليتيم، وناظر الوقف، ووكيل الرجل في ماله، عليه أن يتصرف له بالأصلح فالأصلح، كما قال الله تعالى: ﴿ وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ ﴾ [الإسراء: ٣٤]. ولم يقل: إلا بالتي هي حسنة.

وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع، وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها، وهي مسؤولة عن رعيتها، والوالد راع في مال أبيه، وهو مسؤول عن رعيته؛ والعبد راع في مال سيده، وهو مسؤول عن رعيته؛ ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؛ ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته». أخرجاه في الصحيحين (١١). وقال ﷺ: «ما من راع يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه رائحة الجنة». رواه مسلم (٢).

ودخل أبو مسلم الخولاني على معاوية بن أبي سفيان، فقال: السلام عليك أيها الأجير، فقالا: قل: فقالوا: قل: السلام عليك أيها الأمير. فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقالوا: قل: السلام عليك أيها الأجير. فقالوا: قل: السلام عليك أيها الأجير. فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقال: السلام عليك أيها الأمير. فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقال معاوية: دعوا أبا مسلم فإنه أعلم بما يقول. فقال: إنما أنت أجير استأجرك رب هذه الغنم لرعايتها، فإن أنت هنأت جرباها، وداويت مرضاها، وحبست أولاها على أخراها، وفاك سيدها أجرك، وإن أنت لم تهنأ جرباها ولم تحبس أولاها على أخراها عاقبك سيدها.

وهذا ظاهر في الاعتبار، فإن الخلق عباد الله، والولاة نواب الله على عباده، وهم وكلاء العباد على نفوسهم، بمنزلة أحد الشريكين مع الآخر، ففيهم معنى الولاية والوكالة، ثم الولى والوكيل متى استناب في أموره رجلاً، وترك من هو أصلح للتجارة أو العقار منه، وباع السلعة بثمن، وهو يجد من يشتريها بخير من ذلك الثمن، فقد خان صاحبه، لا سيما إن كان بين من حاباه وبينه مودة أو قرابة، فإن صاحبه يسغضه ويذمه، ويرى أنه قد خانه وداهن قريبه أو صديقه.

<sup>(</sup>١) البخارى في الأحكام (٧١٣٨) ومسلم في الإمارة (١٨٢٩/ ٢٠)، كلاهما عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) مسلم في الإمارة (٢١/١٤٢) عن معقل بن يسار المزني.

## فَصْــــل

إذا عرف هذا، فليس عليه أن يستعمل إلا أصلح الموجود، وقد لا يكون في موجوده من هو أصلح لتلك الولاية، فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصب بحسبه، وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام، وأخذه للولاية بحقها، فقد أدى الأمانة، وقام بالواجب في هذا، وصار في هذا الموضع من أثمة العدل المقسطين عند الله، وإن اختل بعض الأمور بسبب من غيره، إذا لم يمكن إلا ذلك، فإن الله يقول: ﴿ فَاتَقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُم ﴾ [التغابن: ٢١]، ويقول: ﴿ لا يُكلّفُ الله نفسًا إلا وسعها ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وقال في الجهاد في سبيل الله: ﴿ فَقَاتَلْ فِي عَلَيْكُم أَنفُسكُم لا يَصُرُكُم مَّن صَلّ إذا اهتدَيّتُم ﴾ [المائدة: ١٠٥]، وقال: ﴿ يَا أَيّها اللّهِن آمنُوا عليه فقد اهتدى، وقال النبي عَلَيْد: "إذا أهتدَيّتُم ﴾ [المائدة: ١٠٥]، فمن أدى الواجب المقدور عليه فقد اهتدى، وقال النبي عَلَيْد: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». أخرجاه في عليه فقد اهتدى، وقال النبي عَلَيْ إلا حاجة إليه، أو خيانة، عوقب على ذلك. وينبغي ألم يعرف الأصلح في كل منصب، فإن الولاية لها ركنان: القوة، والأمانة. كما قال تعالى: ﴿ إِنّهُ لَقُولُ رَسُولُ كَوِيمٍ . ذي قُوةً عِند ذي الْعَرْشِ مَكِينٍ . مُطَاعٍ ثُمَّ أَمِينٍ ﴾ [التكوير: عليه السلام: ﴿ إِنّهُ لَقُولُ رَسُولُ كَوِيمٍ . ذي قُوةً عِند ذي الْعَرْشِ مَكِينٍ . مُطَاعٍ ثُمَّ أَمِينٍ ﴾ [التكوير: جريل: ﴿ إِنّهُ لَقُولُ رَسُولُ كَوِيمٍ . ذي قُوةً عِند ذي الْعَرْشِ مَكِينٍ . مُطَاعٍ ثُمَّ أَمِينٍ ﴾ [التكوير: ١٩٠].

والقوة في كل ولاية بحسبها؛ فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب، وإلى الخبرة بالحروب، والمخادعة فيها؛ فإن الحرب خدعة، وإلى القدرة على أنواع القتال، من رمى وطعن وضرب، وركوب، وكر، وفر، ونحو ذلك؛ كما قال الله تعالى: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مّا اسْتَطَعْتُم مِن قُوّة وَمِن رِبّاطِ الْخَيْلِ تُرهِبُونَ بِهِ عَدُوّ اللّه وَعَدُوكُم ﴾ [الأنفال: ٦٠]. وقال النبى عَلَي الرموا واركبوا، وإن ترموا أحب إلى من أن تركبوا، ومن تعلم الرمى ثم نسيه، فليس منا»، وفي رواية: «فهي نعمة جحدها». رواه مسلم (٢٠).

والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة، وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام.

والأمانة ترجع إلى خشية الله، وألا يشتري بآياته ثمنًا قليلاً، وترك خشية الناس، وهذه

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۵۳ . (۲) سبق تخریجه ص ۹ .

الخصال الثلاث التي أخذها الله على كل من حكم على الناس، في قوله تعالى: ﴿ فَلا تَخْشُوا النَّاسَ وَاخْشُونِ وَلا تَشْتُرُوا بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولْنَكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤]؛ ولهذا قال النبي ﷺ: «القضاة ثلاثة: قاضيان في النار، وقاض في الجنة: فرجل علم الحق وقضى بخلافه، فهو في النار. ورجل قضى بين الناس على جهل، فهو في الجنة». رواه أهل السنن(١).

والقاضى اسم لكل من قضى بين اثنين وحكم بينهما، سواء كان خليفة، أو سلطانًا، أو نائبًا، أو واليًا، أو كان منصوبًا ليقضى بالشرع، أو نائبًا له، حتى يحكم بين الصبيان فى الخطوط. إذا تخايروا. هكذا ذكر أصحاب رسول الله ﷺ، وهو ظاهر.

## فصــل

اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل؛ ولهذا كان عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ يقول: اللهم أشكو إليك جلد الفاجر، وعجز الثقة. فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها. فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة، قدم أنفعهما لتلك الولاية، وأقلهما ضررًا فيها، فيقدم في إمارة الحروب الرجل القوى الشجاع \_ وإن كان فيه فجور \_ على الرجل الضعيف العاجز، وإن كان أمينًا، كما سئل الإمام أحمد، عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو، وأحدهما قوى فاجر والآخر صالح ضعيف، مع أيهما يغزى؟ فقال: أما الفاجر القوى، فقوته للمسلمين، وفجوره على نفسه، وأما الصالح الضعيف، فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين، فيغزى مع القوى الفاجر. وقد قال النبي على الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر". وروى: "بأقوام لا خلاق لهم"(٢). وإن لم يكن فاجرًا، كان أولى بإمارة الحرب عن هو أصلح منه في الدين إذا لم يسد مسده.

ولهذا كان النبى ﷺ يستعمل خالد بن الوليد على الحرب، منذ أسلم، وقال: "إن خالدًا سيف الله على المشركين" (٣). مع أنه أحيانًا قد كان يعمل ما ينكره النبى ﷺ، حتى إنه مرة قام ثم رفع يديه إلى السماء وقال: "اللهم إنى أبرأ إليك مما فعل خالد» (٤)، لما أرسله إلى بنى جذيمة فقتلهم، وأخذ أموالهم بنوع شبهة، ولم يكن يجوز ذلك، وأنكره عليه بعض من معه من الصحابة، حتى وداهم النبى ﷺ وضمن أموالهم، ومع هذا فما زال يقدمه فى إمارة الحرب؛ لأنه كان أصلح فى هذا الباب من غيره، وفعل ما فعل بنوع تأويل.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۱۳۳ . (۲) سبق تخریجه ص ۱۰۵ .

<sup>(</sup>٣) الترمذي في المناقب (٣٨٤٦) عن أبي هريرة، وليس فيه: «سيف الله على المشركين» وأحمد ٨/١ بتمامه عن أبي بكر الصديق.

<sup>(</sup>٤) البخارى في الأحكام (٧١٨٩) عن عبد الله بن عمر.

وكان أبو ذر \_ رضى الله عنه \_ أصلح منه فى الأمانة والصدق، ومع هذا فقال له النبى الله النبى الله أبا ذر إنى أراك ضعيفًا، وإنى أحب لك ما أحب لنفسى، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم». رواه مسلم (١). نهى أبا ذر عن الإمارة والولاية؛ لأنه رآه ضعيفًا. مع أنه قد روى: «ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبى ذر»(٢).

وأمر النبى على مرة عمرو بن العاص فى غزوة ذات السلاسل ــ استعطافًا لأقاربه الذين بعثه إليهم ــ على من هم أفضل منه. وأمر أسامة بن زيد؛ لأجل طلب ثأر أبيه. وكذلك كان يستعمل الرجل لمصلحة راجحة، مع أنه قد كان يكون مع الأمير من هو أفضل منه فى العلم والإيمان.

وهكذا أبو بكر خليفة رسول الله على الله عنه ما زال يستعمل خالدًا في حرب أهل الردة، وفي فتوح العراق والشام، وبدت منه هفوات كان له فيها تأويل، وقد ذكر له عنه أنه كان له فيها هوى، فلم يعزله من أجلها، بل عاتبه عليها؛ لرجحان المصلحة على المفسدة في بقائه، وأن غيره لم يكن يقوم مقامه؛ لأن المتولى الكبير إذا كان خلقه عيل إلى اللين، فينبغى أن يكون خلق نائبه عيل إلى الشدة، وإذا كان خلقه عيل إلى الشدة، فينبغى أن يكون خلق نائبه عيل إلى اللين، ليعتدل الأمر.

ولهذا كان أبو بكر الصديق \_ رضى الله عنه \_ يؤثر استنابة خالد؛ وكان عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ يؤثر عزل خالد، واستنابة أبى عبيدة بن الجراح \_ رضى الله عنه \_ لأن خالدًا كان شديدًا، كعمر بن الخطاب، وأبا عبيدة كان لينًا كأبى بكر، وكان الأصلح لكل منهما أن يولى من ولاه؛ ليكون أمره معتدلا، ويكون بذلك من خلفاء رسول الله على الذى هو معتدل، حتى قال النبى على : «أنا نبى الرحمة، أنا نبى الملحمة» (٣). وقال: «أنا الضحوك القتال». وأمته وسط قال الله \_ تعالى \_ فيهم: ﴿ أَشِدًاءُ عَلَى الْكُفّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكُعًا سُجُدًا يَيْتَفُونَ فَضْلاً مِن الله وَرضُوانًا ﴾ [الفتح: ٢٩]، وقال تعالى: ﴿ أَذِلَهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةً عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ [المائدة: ٤٥].

ولهذا لما تولى أبو بكر وعمر \_ رضى الله عنهما \_ صارا كاملين في الولاية، واعتدل منهما ما كان ينسبان فيه إلى أحد الطرفين في حياة النبي ﷺ: من لين أحدهما وشدة الآخر، حتى قال فيهما النبي ﷺ: «اقتدوا باللذين من بعدى أبي بكر وعمر» (٤). وظهر

<sup>(</sup>١) مسلم في الإمارة (١٨/١٨٢٦) عن أبي ذر.

<sup>(</sup>۲) الترمذى فى المناقب (۳۸۰۱، ۳۸۰۲) عن عبد الله بن عمر وأبى ذر الغفارى، وابن ماجه فى المقدمة (١٥٦) عن عبد الله بن عمرو.

<sup>(</sup>٣) أحمد ٤/ ٣٩٥، ٤٠٤، ٤٠٧ عن أبي موسى الأشعرى.

<sup>(</sup>٤) الترمذي في المناقب (٣٦٦٢) وقال : « هذا حديث حسن صحيح » .

من أبى بكر من شجاعة القلب فى قتال أهل الردة وغيرهم ما برز به على عمر وسائر الصحابة رضى الله عنهم أجمعين.

وإذا كانت الحاجة فى الولاية إلى الأمانة أشد، قدم الأمين، مثل حفظ الأموال ونحوها، فأما استخراجها وحفظها، فلابد فيه من قوة وأمانة، فيولى عليها شاد قوى يستخرجها بقوته، وكاتب أمين يحفظها بخبرته وأمانته. وكذلك فى إمارة الحرب، إذا أمر الأمير بمشاورة أهل العلم والدين جمع بين المصلحتين، وهكذا فى سائر الولايات إذا لم تتم المصلحة برجل واحد جمع بين عدد، فلابد من ترجيح الأصلح، أو تعدد المولى، إذا لم تقع الكفاية بواحد تام.

ويقدم في ولاية القضاء الأعلم الأورع الأكفأ؛ فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قدم - فيما قد يظهر حكمه، ويخاف فيه الهوى \_ الأورع، وفيما يدق حكمه، ويخاف فيه الاشتباه الأعلم. ففي الحديث عن النبي عليه الله قال: "إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات».

ويقدمان على الأكفأ، إن كان القاضى مؤيدا تأييدًا تامًا، من جهة والى الحرب، أو العامة.

ويقدم الأكفأ إن كان القضاء يحتاج إلى قوة وإعانة للقاضى، أكثر من حاجته إلى مزيد العلم والورع؛ فإن القاضى المطلق يحتاج أن يكون عالماً عادلاً قادراً. بل وكذلك كل وال للمسلمين، فأى صفة من هذه الصفات نقصت، ظهر الخلل بسببه، والكفاءة: إما بقهر ورهبة، وإما بإحسان ورغبة، وفي الحقيقة فلابد منهما.

وسئل بعض العلماء: إذا لم يوجد من يولى القضاء إلا عالم فاسق، أو جاهل دين، فأيهما يقدم؟ فقال: إن كانت الحاجة إلى الدين أكثر لغلبة الفساد، قدم الدين. وإن كانت الحاجة إلى العلم أكثر لخفاء الحكومات، قدم العالم. وأكثر العلماء يقدمون ذا الدين؛ فإن الأئمة متفقون على أنه لابد في المتولى، من أن يكون عدلا أهلا للشهادة، واختلفوا في اشتراط العلم: هل يجب أن يكون مجتهدًا، أو يجوز أن يكون مقلدًا، أو الواجب تولية الأمثل فالأمثل، كيفما تيسر؟ على ثلاثة أقوال، وبسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع.

ومع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة، إذا كان أصلح الموجود فيجب مع ذلك السعى في إصلاح الأحوال، حتى يكمل في الناس ما لا بد لهم منه، من أمور الولايات

والإمارات ونحوها، كما يجب على المعسر السعى فى وفاء دينه، وإن كان فى الحال لا يطلب منه إلا ما يقدر عليه، وكما يجب الاستعداد للجهاد، بإعداد القوة ورباط الخيل فى وقت سقوطه للعجز، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بخلاف الاستطاعة فى الحج ونحوها فإنه لا يجب تحصيلها؛ لأن الوجوب هنا لا يتم إلا بها.

### فَصل

وأهم ما في هذا الباب معرفة الأصلح، وذلك إنما يتم بمعرفة مقصود الولاية، ومعرفة طريق المقصود، فإذا عرفت المقاصد والوسائل، تم الأمر. فلهذا لما غلب على أكثر الملوك قصد الدنيا دون الدين، قدموا في ولايتهم من يعينهم على تلك المقاصد، وكان من يطلب رئاسة نفسه، يؤثر تقديم من يقيم رئاسته، وقد كانت السنة أن الذي يصلى بالمسلمين الجسمعة، والجماعة ويخطب بهم هم أمراء الحرب، الذين هم نواب ذي السلطان على الأجناد؛ ولهذا لما قدم النبي عليه أبا بكر في الصلاة، قدمه المسلمون في إمارة الحرب وغيرها.

وكان النبى على إذا بعث أميراً على حرب، كان هو الذى يؤمره للصلاة بأصحابه، وكذلك إذا استعمل رجلا نائبا على مدينة، كما استعمل عتاب بن أسيد على مكة، وعثمان ابن أبى العاص على الطائف، وعليا ومعاذًا وأبا موسى على اليمن، وعمرو بن حزم على نجران، كان نائبه هو الذى يصلى بهم، ويقيم فيهم الحدود وغيرها بما يفعله أمير الحرب، وكذلك خلفاؤه بعده، ومن بعدهم من الملوك الأمويين وبعض العباسيين؛ وذلك لأن أهم أمر الدين الصلاة والجهاد؛ ولهذا كانت أكثر الأحاديث عن النبى عليه في الصلاة والجهاد، وكان إذا عاد مريضًا يقول: «اللهم اشف عبدك، يشهد لك صلاة، وينكأ لك عدوًا»(١).

ولما بعث النبي ﷺ معادًا إلى اليمن قال: «يا معاذ إن أهم أمرك عندي الصلاة».

وكذلك كان عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ يكتب إلى عـماله: إن أهم أمـوركم عندى الصلاة؛ فمن حـافظ عليها وحفظها، حفظ دينه. ومن ضيعها، كان لما سواها من عمله أشد إضاعة.

وذلك لأن النبي ﷺ قال: «الصلاة عماد الدين»(٢). فإذا أقام المتولى عماد الدين،

<sup>(</sup>١) أبو داود في الجنائر (٣١٠٧) وأحمد ٢/ ١٧٢، كلاهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

<sup>(</sup>٢) البيه قى فى الشعب فى الصلاة (٢٨٠٧) والعراقى فى تخريج أحاديث الإحياء ١/ ١٧٥، وقال: «رواه ابن البيهقى فى الشعب بسند ضعفه من حديث عـمر. قال الحاكم: عكرمة لم يسمع من عمر. قال: ورواه ابن عمر لم يقف عليه ابن الصلاح، فقال فى مشكل الوسيط: إنه غير معروف»، وكشف الخفاء (١٦٢١)، كلهم عن عمر رضى الله عنه.

فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهى التى تعين الناس على ما سواها من الطاعات، كما قال الله تعالى: ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾ [البقرة: ٤٥]، وقال \_ سبحانه وتعالى \_ : ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [البقرة: ١٥٣]، وقال لنبيه: ﴿ وَأُمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا للسَّالُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوكَ ﴾ [طه: ١٣٢]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنسَ إِلاَّ لَيْعُبُدُونِ. مَا أُرِيدُ مَنْهُم مِّن رِزْق وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ . إِنَّ اللّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ ﴾ [الذاريات: ٥٦ – ٥٨].

فالمقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينًا، ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم. وهو نوعان: قسم المال بين مستحقيه، وعقوبات المعتدين. فمن لم يعتد أصلح له دينه ودنياه؛ ولهذا كان عمر بن الخطاب يقول: إنما بعثت عمالي إليكم ليعلموكم كتاب ربكم، وسنة نبيكم، ويقسموا بينكم فيأكم. فلما تغيرت الرعية من وجه، والرعاة من وجه، تناقضت الأمور. فإذا اجتهد الراعي في إصلاح دينهم ودنياهم بحسب الإمكان، كان من أفضل أهل زمانه، وكان من أفضل المجاهدين في سبيل الله، فقد روى: «يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة»(۱). وفي مسئد الإمام أحمد عن النبي على أنه قال: «أحب الخلق إلى الله قال: قال رسول الله على: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة عناه، ورجل فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق بينه»(۳).

وفى صحيح مسلم عن عياض بن حمار \_ رضى الله عنه \_ قال: قال رسول الله ﷺ: «أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط، ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذى قربى ومسلم،

<sup>(</sup>۱) البيهقى فى الكبرى فى قتال أهل البغى ٨/ ١٦٣ والطبرانى فى الأوسط (٤٧٦٥) وذكره الهيثمى فى المجمع من البيهم من البعم من ابن عباس رضى ٥/ ٢٠٠ وقال: «وفيه سعيد أبو غيلان الشيبانى ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات»، كلهم عن ابن عباس رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) أحمد ٣/ ٢٢ عن أبي سعيد الخلري رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) البخاري في الأذان (٦٦٠) ومسلم في الزكاة (٩١/١٠٣١) .

ورجل غنى عفيف متصدق (۱). وفى السنن عنه ﷺ أنه قال: «الساعى على الصدقة بالحق كالمجاهد فى سبيل الله (٢)، وقد قال الله - تعالى - لما أمر بالجهاد : ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لا تَكُونَ وَتَدَّ وَيَكُونَ الدّينُ كُلُهُ لِلّهِ ﴾ [الأنفال: ٣٩] وقيل للنبى ﷺ: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل رياء، فأى ذلك فى سبيل الله ؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا، فهو فى سبيل الله ». أخرجاه فى الصحيحين (١).

فالمقصود أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الله: اسم جامع لكلماته التي تضمنها كتابه، وهكذا قال الله تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيَّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾ [الحديد: ٢٥]، فالمقصود من إرسال الرسل، وإنزال الكتب، أن يقوم الناس بالقسط في حقوق الله، وحقوق خلقه، ثم قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بالْغَيْبِ ﴾ [الحديد: ٢٥]. فمن عدل عن الكتاب قوم بالحديد؛ ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف. وقد روى عن جابر بن عبد الله \_ رضى الله عنهما \_ قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نضرب بهذا \_ يعنى السيف \_ من عدل عن هذا \_ يعنى المصحف \_ فإذا كان هذا هو المقصود، فإنه يتوسل إليه بالأقرب فالأقرب، وينظر إلى الرجلين، أيهما كان أقرب إلى المقصود ولي، فإذا كانت الولاية \_ مثلا \_ إمامة صلاة فقط، قدم من قدمه النبي ﷺ، حيث قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سنًّا، ولا يؤمن الرجلُ الرجلَ في سلطانه، ولا يجلس في بيته على تكرمته إلا بإذنه». رواه مسلم(٤). فإذا تكافأ رجلان، وخفى أصلحهما، أقرع بينهما، كما أقرع سعد بن أبي وقاص بين الناس يوم القادسية، لما تشاجروا على الأذان؛ متابعة لقوله ﷺ: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا»(٤). فإذا كان التقديم بأمر الله إذا ظهر، وبفعله \_ وهو ما يرجحه بالقرعة إذا خفى الأمر \_ كان المتولى قد أدى الأمانات في الولايات إلى أهلها.

<sup>(</sup>۱) مسلم في الجنة (۲۸٦٥/ ٦٣).

<sup>(</sup>۲) الترمذي في البر والصلة (۱۹۲۹) عن صفوان بن سليم، وابن ماجه في التجارات (۲۱٤٠) وأحمد ۲/ ۳۱۱، كلاهما عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) مسلم في المساجد (٢٩١/ ٢٩١) عن ابن مسعود.

<sup>(</sup>٥) البخارى في الأذان (٦١٥) ومسلم في الصلاة (٤٣٧) .

#### فصـــل

القسم الثانى من الأمانات: الأموال، كما قال تعالى فى الديون: ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضُكُم بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اوْتُمنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

ويدخل في هذا القسم: الأعيان، والديون الخاصة، والعامة: مثل رد الودائع، ومال الشريك، والموكل، والمضارب، ومال المولى من اليتيم، وأهل الوقف ونحو ذلك، وكذلك وفاء الديون من أثمان المبيعات، وبدل القرض، وصدقات النساء، وأجور المنافع، ونحو ذلك. وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الإِنسَانَ خُلقَ هَلُوعًا. إِذَا مَسَهُ الشَّرِّ جَزُوعًا. وَإِذَا مَسَهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. إِلاَّ الْمُصَلِّينَ . الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلاتهم وَعَهْدهم رَاعُونَ ﴾ [المعارج: ١٩ - ٣٢]. وقال متعلى: ﴿إِنَّا الزَّنَا إِلَيْكَ الْكَتَابَ بِالْحَقِ لِتَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ وَلا تَكُن لِلْخَائِينَ خَصِيمًا ﴾ تعالى: ﴿إِنَّا الزَّنَا إِلَيْكَ الْكَتَابَ بِالْحَقِ لِتَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ وَلا تَكُن لِلْخَائِينَ خَصِيمًا ﴾ [النساء: ١٠٥] أى: لا تخاصم عنهم. وقال النبي عَلَيْجَ: «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك» (١). وقال النبي عَلَيْجَ: «المؤمن من أمنه المسلمون على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله» (٢). وهو حديث صحيح بعضه في الصحيحين ، وبعضه في من الترمذي، وقال ﷺ: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها، أتلفه الله» (١٠). رواه البخاري (٢٠).

وإذا كان الله قد أوجب أداء الأمانات التي قبضت بحق، ففيه تنبيه على وجوب أداء الغصب والسرقة والخيانة ونحو ذلك من المظالم. وكذلك أداء العارية. وقد خطب النبي عليه في حجة الوداع، وقال في خطبته: «العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضى، والزعيم غارم، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث»(٤).

وهذا القسم يتناول الولاة والرعية، فعلى كل منهما أن يؤدى إلى الآخر ما يجب أداؤه اليه، فعلى ذى السلطان ونوابه فى العطاء، أن يؤتوا كل ذى حق حقه. وعلى جباة الأموال كأهل الديوان أن يؤدوا إلى ذى السلطان ما يجب إيتاؤه إليه؛ وكذلك على الرعية الذين تجب عليهم الحقوق، وليس للرعية أن يطلبوا من ولاة الأموال ما لا يستحقونه، فيكونون

<sup>(</sup>١) أبو داود في البيوع (٣٥٣٥) والترمذي في البيوع (١٢٦٤) وقال : « هذا حديث حسن غريب » .

 <sup>(</sup>۲) البخارى في الإيمان (۱۰) ومسلم في الإيمان (۱٤/٤٠) .

 <sup>(</sup>٣) البخارى في الزكاة معلقا، فتح البارى (٣/ ٢٩٤) ولفظه: "من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله".

<sup>(</sup>٤) أبو داود في البيوع (٣٥٦٥) وأحمد ٥/٢٦٧ .

من جنس من قال الله \_ تعالى \_ فيه: ﴿ وَمِنْهُم مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُوْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغْبُونَ ﴾ [التوبة: ٥٨، ٥٩]، ثم بين \_ سبحانه \_ لمن تكون بقوله: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءَ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: ٢٠].

ولا لهم أن يمنعوا السلطان ما يجب دفعه إليه من الحقوق، وإن كان ظالماً، كما أمر النبى على الله من الحقوق، وإن كان ظالماً، كما أمر النبى المناهج عما استرعاهم (۱). ففى الصحيحين عن أبى هريرة ـ رضى الله عنه ـ عن النبى على قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبى، خلفه نبى، وإنه لا نبى بعدى، وسيكون خلفاء ويكثرون». قالوا: فما تأمرنا؟ فقال: «أوفوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم»(۱).

وفيهما عن ابن مسعود \_ رضى الله عنه \_ قال: قال رسول الله ﷺ: "إنكم سترون بعدى أثرة وأموراً تنكرونها". قالوا: فما تأمرنا به يا رسول الله ؟ قال: "أدوا إليهم حقهم، واسألوا الله حقكم" (٣).

وهكذا قال رجل لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين ، لو وسعت على نفسك فى النفقة من مال الله \_ تعالى. فقال له عمر: أتدرى ما مثلى ومثل هؤلاء؟ كمثل قوم كانوا فى سفر، فجمعوا منهم مالا، وسلموه إلى واحد ينفقه عليهم، فهل يحل لذلك الرجل أن يستأثر عنهم من أموالهم؟. وحمل مرة إلى عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ مال عظيم

<sup>(</sup>١) البخاري في الأنبياء (٣٤٥٥) ومسلم في الإمارة (١٨٤٢/٤٤) ، كلاهما عن أبي حازم رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) البخاري في الأنبياء (٣٤٥٥) ومسلم في الإمارة (١٨٤٢/ ٤٤) .

<sup>(</sup>٣) البخاري في الفتن (٧٠٥٢) ومسلم في الزكاة (١٠٦١/١٣٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري في فرض الخمس (٣١١٤–٣١١٦) عن ابن مسعود، وجابر، ومعاوية .

<sup>(</sup>٥) البخاري في فرض الخمس (٣١١٧).

من الخمس، فقال: إن قوماً أدوا الأمانة في هذا لأمناء. فقال له بعض الحاضرين: إنك أديت الأمانة إلى الله ـ تعالى ـ فأدوا إليك الأمانة، ولو رتعت لرتعوا.

وينبغى أن يعرف أن أولى الأمر كالسوق، ما نفق فيه جلب إليه، هكذا قال عمر بن عبد العزيز \_ رضى الله عنه \_ فإن نفق فيه الصدق والبر والعدل والأمانة، جلب إليه ذلك؛ وإن نفق فيه الكذب والفجور والجور والجيانة، جلب إليه ذلك. والذى على ولى الأمر، أن يأخذ المال من حله، ويضعه في حقه، ولا يمنعه من مستحقه، وكان على بن أبى طالب \_ رضى الله عنه \_ إذا بلغه أن بعض نوابه ظلم، يقول: اللهم إنى لم آمرهم أن يظلموا خلقك، ولا يتركوا حقك.

#### فصــل

الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف: الغنيمة، والصدقة، والفيء.

فأما الغنيمة، فهى المال المأخوذ من الكفار بالقتال، ذكرها الله فى «سورة الأنفال» التى أنزلها فى غزوة بدر، وسماها أنفالا؛ لأنها زيادة فى أموال المسلمين، فقال: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَيْمَتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ الآية [الأنفال: ١ - ٤١]. وقال: ﴿ فَكُلُوا مِمّا غَيْمَتُمْ حَلالاً طَيِّباً وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الأنفال: ١٩].

وفى الصحيحين عن جابر بن عبد الله \_ رضى الله عنهما \_ أن النبى على قال: «أعطيت خمساً لم يعطهن نبى قبلى: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة ، فليصل، وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى، وأعطيت الشفاعة، وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة»(١). وقال النبى على: «بعثت بالسيف بين يدى الساعة، حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقى تحت ظل رمحى، وجعل الذل والصغار على من خالف أمرى، ومن تشبه بقوم فهو منهم». رواه أحمد فى المسند عن ابن عمر، واستشهد به البخارى(٢).

فالواجب في المغنم تخميسه، وصرف الخمس إلى من ذكره ـ الله تعالى ـ وقسمة الباقى بين الغانمين. قال عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ : الغنيمة لمن شهد الوقعة. وهم الذين

<sup>(</sup>١) البخاري في الصلاة (٤٣٨) ومسلم في المساجد (٣/٥٢١) .

<sup>(</sup>٢) أحمد ٢/ ٥٠، ورواه البخاري معلقاً في الجهاد فتح الباري (١٩٨/٦).

شهدوها للقتال، قاتلوا أو لم يقاتلوا. ويجب قسمها بينهم بالعدل، فلا يُحابى أحداً، لا لرياسته، ولا لنسبه، ولا لفضله، كما كان النبى على وخلفاؤه يقسمونها. وفي صحيح البخارى: أن سعد بن أبي وقاص ـ رضى الله عنه ـ رأى له فضلا على من دونه، فقال النبي على الله عنه ـ رأى له فضلا على من دونه، فقال النبي على الله عنه النبي على الله عنه النبي على الله عنه الله عنه الله عنه أبي وقاص، قال: قلت: يا رسول الله، الرجل يكون حامية القوم، يكون سهمه وسهم غيره سواء؟ قال: «ثكلتك أمك ابن أم سعد، وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟!»(٢).

وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أمية، ودولة بني العباس، لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر، لكن يجوز للإمام أن ينفل من ظهر منه زيادة نكاية: كَسَرِيَّة تسرت من الجيش، أو رجل صعد حصنا عالياً ففتحه، أو حمل على مقدم العدو فقتله، فهزم العدو ونحو ذلك؛ لأن النبي علي وخلفاءه كانوا ينفلون لذلك.

وكان ينفل السرية في البداية الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس. وهذا النفل، قال العلماء: إنه يكون من الخمس. وقال بعضهم: إنه يكون من خمس الخمس؛ لئلا يفضل بعض الغايمن على بعض. والصحيح أنه يجوز من أربعة الأخماس، وإن كان فيه تفضيل بعضهم على بعض لمصلحة دينية، لا لهوى النفس، كما فعل رسول الله عنير مرة. وهذا قول فقهاء الشام، وأبي حنيفة، وأحمد، وغيرهم، وعلى هذا فقد قيل: إنه ينفل الربع والثلث بشرط وغير شرط، وينفل الزيادة على ذلك بالشرط، مثل أن يقول: من دلني على قلعة، فله كذا، أو من جاءني برأس، فله كذا ونحو ذلك. وقيل: لا ينفل زيادة على الثلث، ولا ينفله إلا بالشرط. وهذان قولان لأحمد وغيره. وكذلك على القول الصحيح \_ للإمام أن يقول: من أخذ شيئاً، فهو له، كما روى أن النبي على قد قال ذلك في غزوة بدر (٣)، إذا رأى ذلك مصلحة راجحة على المفسدة.

وإذا كان الإمام يجمع الغنائم ويقسمها، لم يجز لأحد أن يغل منها شيئاً. ﴿ وَمَن يَغْلُلْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ [آل عمران: ١٦١]، فإن المغلول خيانة، ولا تجوز النهبة، فإن النبي عَلَيْ نهى عنها. فإذا ترك الإمام الجمع والقسمة، وأذن في الأخذ إذنًا جائزًا، فمن أخذ شيئًا بلا عدوان، حل له بعد تخميسه، وكل ما دل على الإذن، فهو إذن. وأما إذا لم يأذن أو أذن إذنًا غير جائز، جاز للإنسان أن يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة، متحريًا للعدل في ذلك.

ومن حرم على المسلمين جمع الغنائم \_ والحال هذه \_ وأباح للإمام أن يفعل فيها ما يشاء، فقد تقابل القولان تقابل الطرفين، ودين الله وسط. والعدل في القسمة: أن يقسم

<sup>(</sup>۱) البخاري في الجهاد (٢٨٩٦) عن مصعب بن سعد.

<sup>(</sup>٢) أحمد ١٧٣/١.

<sup>(</sup>٣) مسلم في الجهاد (١٥٧١/ ٤١ مكرر).

للراجل سهم، وللفارس ذى الفرس العربى ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه، هكذا قسم النبى على عام خيبر. ومن الفقهاء من يقول: للفارس سهمان. والأول هو الذى دلت عليه السنة الصحيحة، ولأن الفرس يحتاج إلى مؤونة نفسه وسائسه، ومنفعة الفارس به أكثر من منفعة راجلين. ومسنهم من يقول: يسوى بين الفرس العربى والهسجين فى هذا. ومنهم من يقول: بل الهجين يسهم له سهم واحد، كما روى عن النبى على وأصحابه (۱). والفرس الهجين: الذى تكون أمه نبطية \_ ويسمى البرذون \_ وبعضهم يسميه التترى، سواء كان حصانًا، أو خصيًا، ويسمى الأكديش أو رمكة، وهى الحجر، وكان السلف يعدون للقتال الحصان، لقوته وحدته، وللإغارة والبيات الحجر؛ لأنه ليس لها صهيل ينذر العدو فيحترزون، وللسير الخصى؛ لأنه أصبر على السير.

وإذا كان المغنوم مالاً \_ قد كان للمسلمين قبل ذلك من عقار أو منقول، وعرف صاحبه قبل القسمة \_ فإنه يرد إليه بإجماع المسلمين. وتفاريع المغانم وأحكامها فيها آثار وأقوال اتفق المسلمون على بعضها، وتنازعوا في بعض ذلك، وليس هذا موضعها، وإنما الغرض ذكر الجمل الجامعة.

#### فصــل

وأما الصدقات، فهى لمن سمى الله \_ تعالى \_ فى كتابه، فقد روى عن النبى على الله رجلاً سأله من الصدقة، فقال: «إن الله لم يرض فى الصدقة بقسم نبى ولا غيره، ولكن جزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك»(٢).

ف «الفقراء والمساكين»: يجمعهما معنى الحاجة إلى الكفاية، فلا تحل الصدقة لغنى، ولا لقوى مكتسب. و«العاملين عليها» هم اللذين يحبونها، ويحفظونها، ويكتبونها، ونحو ذلك. و«المؤلفة قلوبهم» فنذكرهم - إن شاء الله تعالى - فى مال الفىء. و«فى الرقاب»، يدخل فيه إعانة المكاتبين، وافتداء الأسرى، وعتق الرقاب. هذا أقوى الأقوال فيها و«الغارمين»، هم الذين عليهم ديون لا يجدون وفاءها. فيعطون وفاء ديونهم، ولو كان كثيرًا، إلا أن يكونوا غرموه فى معصية الله - تعالى - فلا يعطون حتى يتوبوا. و«فى سبيل الله» وهم الغزاة، الذين لا يعطون من مال الله ما يكفيهم لغزوهم، فيعطون ما يغزون به، أو تمام ما يغزون به، من خيل وسلاح ونفقة وأجرة، والحج من سبيل الله، كما قال النبى

<sup>(</sup>١) مسلم في الجهاد (١٧٦٢/ ٥٧) عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) أبو داود في الزكاة (١٦٣٠) عن زياد بن الحرث الصدائي.

عَلَيْهِ(١). و«ابن السبيل» هو المجتاز من بلد إلى بلد.

# فصــل

وأما الفيء، فأصله ما ذكره الله \_ تعالى \_ في سورة الحشر، التي أنزلها الله في غزوة بني النضير، بعد بدر، من قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَىٰ رَسُولِه مَنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهُ مِنْ خَيْلِ وَلا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللّهَ يُسلّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءَ قَديرٌ . مَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَىٰ رَسُولِهُ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَللّه وَللرَّسُولِ وَلذى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ مَنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَللّهُ وَللرَّسُولِ وَلذى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِياءَ مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ. اللّهُ عَنْ مَنْ اللّه وَرضُوانَا وَيَصُرُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُولُتِكَ هُمُ الصَّادَقُونَ . وَالّذينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلَهِمْ يُحَبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَحَدُونَ فِي صَدُورِهمْ حَاجَةً مِّمًا أُوتُوا ويُؤثرُونَ عَلَىٰ أَنفُسهمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحُ يَجِدُونَ فِي صَدُورِهمْ حَاجَةً مِّمًا أُوتُوا ويُؤثرُونَ عَلَىٰ أَنفُسهمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحُ يَعْمَلُونَ وَلا يَعَلَى أَنفُسهمْ وَلَوْ كَانَ بَهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحُ الْفَسُهُ فَأُولِكَ هُمُ الْمُفْلُحُونَ . وَالَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنْكَ رَءُوفٌ رُحِيمٌ ﴾ [الحشر: ٦ - ١٠].

فذكر \_ سبحانه وتعالى \_ المهاجرين والأنصار، والذين جاؤوا من بعدهم على ما وصف، فدخل فى الصنف الثالث كل من جاء على هذا الوجه إلى يوم القيامة، كما دخلوا فى قسوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَسْعَكُمْ فَسُأُولَئِكَ مِنكُمْ ﴾ [الأنفال: ٧٥]، وفى قسوله: ﴿ وَاللَّذِينَ النَّبُعُوهُم بِإِحْسَانَ ﴾ [التوبة: ١٠٠]، وفى قسوله: ﴿ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [الجمعة: ٣].

ومعنى قوله: ﴿ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ ﴾ أى: ما حركتم ولا سقتم خيلاً ولا إبلاً؛ ولهذا قال الفقهاء: إن الفيء هو ما أخذ من الكفار بغير قتال؛ لأن إيجاف الخيل والركاب هو معنى القتال. وسمى فيئًا؛ لأن الله أفاءه على المسلمين، أى: رده عليهم من الكفار، فإن الأصل أن الله عتالى \_ إنما خلق الأموال إعانة على عبادته؛ لأنه إنما خلق الخلق لعبادته. فالكافرون به أباح أنفسهم التي لم يعبدوه بها، وأموالهم التي لم يستعينوا بها على عبادته، لعباده المؤمنين الذين يعبدونه، وأفاء إليهم ما يستحقونه، كما يعاد على الرجل ما غصب من ميراثه، وإن لم يكن قبضه قبل ذلك، وهذا مثل الجزية التي على اليهود والنصارى، والمال الذي يصالح عليه العدو، أو يهدونه إلى سلطان المسلمين، كالحمل الذي يحمل من بلاد النصارى ونحوهم، وما يؤخذ من تجار أهل الحرب، وهو العشر، ومن تجار

<sup>(</sup>١) أحمد ٥/ ٣٥٤، ٣٥٥ عن عبد الله بن بريدة عن أبيه.

أهل الذمة إذا اتجروا في غير بلادهم، وهو نصف العشر. هكذا كان عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ يأخذ. وما يؤخذ من أموال من ينقض العهد منهم، والخراج الذي كان مضروبًا في الأصل عليهم، وإن كان قد صار بعضه على بعض المسلمين.

ثم إنه يجتمع من الفيء جميع الأموال السلطانية لبيت مال المسلمين: كالأموال التي ليس لها مالك معين، مثل من مات من المسلمين وليس له وارث معين، وكالغصوب، والعواري، والودائع التي تعذر معرفة أصحابها، وغير ذلك من أموال المسلمين، العقار والمنقول. فهذا ونحوه مال المسلمين، وإنما ذكر الله \_ تعالى \_ في القرآن الفيء فقط؛ لأن النبي على ما كان يموت على عهده ميت، إلا وله وارث معين لظهور الأنساب في أصحابه، وقد مات مرة رجل من قبيلة فدفع ميراثه إلى أكبر رجل من تلك القبيلة، أي: أقربهم نسبًا إلى جدهم، وقد قال بذلك طائفة من العلماء، كأحمد في قول منصوص وغيره. ومات رجل لم يخلف إلا عتيقًا له، فدفع ميراثه إلى عتيقه، وقال بذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم. ودفع ميراث رجل إلى رجل من أهل قريته، وكان على وخلفاؤه يتوسعون في دفع ميراث الميت إلى من بينه وبينه نسب، كما ذكرناه.

ولم يكن يأخـذ من المسلمين إلا الصـدقات، وكان يأمـرهم أن يجاهدوا في سـبيل الله بأموالهم وأنفسهم، كما أمر الله به في كتابه.

ولم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوان جامع على عهد رسول الله على وأبى بكر رضى الله عنه \_ بل كان يقسم المال شيئًا فشيئًا، فلما كان فى زمن عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ كثر المال، واتسعت البلاد، وكثر الناس، فبععل ديوان العطاء للمقاتلة وغيرهم وديوان الجيش \_ فى هذا الزمان \_ مشتمل على أكثره، وذلك الديوان هو أهم دواوين المسلمين. وكان للأمصار دواوين الخراج والفىء وما يقبض من الأموال، كان النبى على وخلفاؤ، يحاسبون العمال على الصدقات، والفىء، وغير ذلك.

فصارت الأموال فى هذا الزمان وما قبله ثلاثة أنواع: نوع يستحق الإمام قبضه بالكتاب والسنة والإجماع \_ كما ذكرناه. ونوع يحرم أخذه بالإجماع، كالجبايات التى تؤخذ من أهل القرية لبيت المال؛ لأجل قتيل قـتل بينهم، وإن كان له وارث، أو على حد ارتكبه، وتسقط العقوبة بذلك، وكالمكوس التى لا يسوغ وضعها اتفاقًا. ونوع فيه اجتهاد وتنازع كمال من له ذو رحم، وليس بذى فرض ولا عصبة، ونحو ذلك.

وكثيرًا ما يقع الظلم من الولاة والرعية، هؤلاء يأخذون ما لا يحل، وهؤلاء يمنعون ما يجب، كما قد يتظالم الجند والفلاحون، وكما قد يترك بعض الناس من الجهاد ما يجب، ويكنز الولاة من مال الله ما لا يحل كنزه. وكذلك العقوبات على أداء الأموال؛ فإنه قد

يترك منها ما يباح أو يجب، وقد يفعل ما لا يحل.

والأصل في ذلك: أن كل من عليه مال، يجب أداؤه، كرجل عنده وديعة، أو مضاربة، أو شركة، أو مال لموكله، أو مال يتيم، أو مال وقف، أو مال لبيت المال، أو عنده دين وهو قادر على أدائه، فإنه اذا امتنع من أداء الحق الواجب، من عين، أو دين، وعرف أنه قادر على أدائه، فإنه يستحق العقوبة، حتى يظهر المال، أو يدل على موضعه. فإذا عرف المال، وصبر على الحبس، فإنه يستوفى الحق من المال، ولا حاجة إلى ضربه. وإن امتنع من الدلالة على ماله ومن الإيفاء، ضرب حتى يؤدى الحق أو يمكن من أدائه. وكذلك لو امتنع من أداء النفقة الواجبة عليه مع القدرة عليها، لما روى عمرو بن الشريد عن أبيه، عن النبى من أداء النفقة الواجد يحل عرضه وعقوبته». رواه أهل السنن (١٠). وقال عليه: "مطل الغنى ظلم». أخرجاه في الصحيحين (٢)، و «اللي» هو المطل: والظالم يستحق العقوبة والتعزير.

وهذا أصل متفق عليه إن كل من فعل محرمًا، أو ترك واجبًا، استحق العقوبة؛ فإن لم تكن مقدرة بالشرع، كان تعزيرًا يجتهد فيه ولى الأمر، فيعاقب الغنى المماطل بالحبس، فإن أصر، عوقب بالضرب حتى يؤدى الواجب، وقد نص على ذلك الفقهاء من أصحاب مالك، والشافعي، وأحمد، وغيرهم \_ رضى الله عنهم \_ ولا أعلم فيه خلاقًا.

وقد روى البخارى فى صحيحه عن ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ أن النبى على الله عنهما ـ أن النبى الله الملاح، سأل بعض اليهود ـ وهو سعية عم حيى بن أخطب ـ عن كنز مال حيى بن أخطب. فال: أذهبته النفقات والحروب، فقال: «العهد قريب، والمال أكثر من ذلك»، فدفع النبى النبي سعية إلى الزبير، فمسه بعذاب، فقال: قد رأيت حياً يطوف فى خربة ههنا، فذهبوا فطافوا، فوجدوا المسك فى الخربة، وهذا الرجل كان ذميًا، والذمى لا تحل عقوبته إلا بحق. وكذلك كل من كتم ما يجب إظهاره من دلالة واجبة ونحو ذلك، يعاقب على ترك الواجب.

وما أخذه العمال وغيرهم من مال المسلمين بغير حق، فلولى الأمر العادل استخراجه منهم، كالهدايا التى يأخذونها بسبب العمل. قال أبو سعيد الخدرى ـ رضى الله عنه ـ: هدايا العمال غلول. وروى إبراهيم الحربى ـ فى كتاب الهدايا ـ عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ أن النبى على قال: «هدايا الأمراء غلول»(٣). وفى الصحيحين عن أبى حميد

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۱۳۰ . ۱۳۰ سبق تخریجه ص ۱۰۶

<sup>(</sup>٣) الطبراني في الأوسط (٢٩٠٢).

الساعدى \_ رضى الله عنه \_ قال: استعمل النبى على رجلاً من الأرد؛ يقال له: ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم، قال: هذا لكم، وهذا أهدى إلى. فقال النبى على الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله، فيقول: هذا لكم، وهذا أهدى إلى؟ فهلا جلس في بيت أبيه، أو بيت أمه، فينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفسى بيده لا يأخذ منه شيئًا، إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته؛ إن كان بعيرًا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر»، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتى إبطيه، ثم قال: «اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟» ثلاثًا(١).

وكذلك محاباة الولاة فى المعاملة من المبايعة، والمؤاجرة والمضاربة، والمساقاة والمزارعة، ونحو ذلك هو من نوع الهدية؛ ولهذا شاطر عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ من عماله من كان له فضل ودين، لا يتهم بخيانة، وإنما شاطرهم لما كانوا خصوا به لأجل الولاية من محاباة وغيرها، وكان الأمر يقتضى ذلك؛ لأنه كان إمام عدل ، يقسم بالسوية.

فلما تغير الإمام والرعية، كان الواجب على كل إنسان أن يفعل من الواجب ما يقدر عليه، ويترك ما حرم عليه، ولا يحرم عليه ما أباح الله له.

وقد يبتلى الناس من الولاة بمن يمتنع من الهدية ونحوها؛ ليتمكن بذلك من استيفاء المظالم منهم، ويترك ما أوجبه الله من قضاء حوائجهم، فيكون من أخذ منهم عوضاً على كف ظلم وقضاء حاجة مباحة أحب إليهم من هذا، فإن الأول قد باع آخرته بدنيا غيره، وأخسر الناس صفقة، من باع آخرته بدنيا غيره. وإنما الواجب كف الظلم عنهم بحسب القدرة، وقضاء حوائجهم التي لا تتم مصلحة الناس إلا بها: من تبليغ ذى السلطان حاجاتهم، وتعريفه بأمورهم، ودلالته على مصالحهم، وصرفه عن مفاسدهم، بأنواع الطرق اللطيفة وغير اللطيفة، كما يفعل ذووا الأغراض من الكتاب ونحوهم في أغراضهم.

ففى حديث هند بن أبى هالة ـ رضى الله عنه ـ عن النبى رضى أنه كان يقول: "أبلغونى حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها، ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام» (٢). وقد روى الإمام أحمد، وأبو داود في سننه، عن أبى أمامة الباهلي ـ رضى الله عنه ـ قال: قال رسول الله والله والله المناعة، فأهدى له عليها هدية فقبلها، فقد أتى بابًا عظيما من أبواب الربا» (ووى

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۵۰ .

<sup>(</sup>٢) المقاصد الحسنة للسخاوي ص ١٣ وعزاه إلى البيهقي في الدلائل.

<sup>(</sup>٣) أحمد ٥/ ٢٦٠، وأبو داود في البيوع (٣٥٤١).

إبراهيم الحربى عن عبد الله بن مسعود \_ رضى الله عنه \_ قال: السحت أن يطلب الحاجة للرجل، فتقضى له، فيهدى إليه هدية، فيقبلها. وروى \_ أيضا \_ عن مسروق: أنه كلم ابن زياد فى مظلمة فردها، فأهدى له صاحبها وصيفا، فرده عليه، وقال: سمعت ابن مسعود يقول: من رد عن مسلم مظلمة، فرزأه عليها قليلا أو كثيراً، فهو سحت. فقلت: يا أبا عبد الرحمن، ما كنا نرى السحت إلا الرشوة فى الحكم، قال: ذاك كفر.

فأما إذا كان ولى الأمر يستخرج من العمال ما يريد أن يختص به هو وذووه، فلا ينبغى إعانة واحد منهما، إذ كل منهما ظالم، كلص سرق من لص، وكالطائفتين المقتتلتين على عصبية ورئاسة، ولا يحل للرجل أن يكون عونا على ظلم، فإن التعاون نوعان:

الأول: تعاون على البر والتقوى: من الجهاد، وإقامة الحدود، واستيفاء الحقوق، وإعطاء المستحقين، فهذا مما أمر الله به ورسوله. ومن أمسك عنه خشية أن يكون من أعوان الظلمة، فقد ترك فرضاً على الأعيان، أو على الكفاية، متوهماً أنه متورع. وما أكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع، إذ كل منهما كف وإمساك.

والثانى: تعاون على الإثم والعدوان، كالإعانة على دم معصوم، أو أخذ مال معصوم، أو ضرب من لا يستحق الضرب، ونحو ذلك، فهذا الذى حرمه الله ورسوله.

نعم، إذا كانت الأموال قد أخذت بغير حق، وقد تعذر ردها إلى أصحابها، ككثير من الأموال السلطانية، فالإعانة على صرف هذه الأموال في مصالح المسلمين كسداد الثغور، ونفقة المقاتلة، ونحو ذلك من الإعانة على البر والتقوى؛ إذ الواجب على السلطان في هذه الأموال \_ إذا لم يمكن معرفة أصحابها وردها عليهم، ولا على ورثتهم \_ أن يصرفها \_ مع التوبة، إن كان هو الظالم \_ إلى مصالح المسلمين. هذا هو قول جمهور العلماء، كمالك، وأبى حنيفة، وأحمد، وهو منقول عن غير واحد من الصحابة، وعلى ذلك دلت الأدلة الشرعية، كما هو منصوص في موضع آخر.

وإن كان غيره قد أخذها، فعليه هو أن يفعل بها ذلك، وكذلك لو امتنع السلطان من ردها، كانت الإعانة على إنفاقها في مصالح أصحابها أولى من تركها بيد من يضيعها على أصحابها، وعلى المسلمين.

فإن مدار الشريعة على قوله تعالى: ﴿ فَاتَقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: ١٦] المفسر لقوله: ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ [آل عمران: ١٠٢]، وعلى قول النبي ﷺ: "إذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم». أخرجاه في الصحيحين (١). وعلى أن الواجب تحصيل المصالح

<sup>(</sup>١) البخاري في الاعتصام (٧٦٨٨) ومسلم في الفضائل (٢٣٣٧/ ١٣٠).

وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها. فإذا تعارضت، كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع.

والمعين على الإثم والعدوان من أعان الظالم على ظلمه، أما من أعان المظلوم على تخفيف الظلم عنه، أو على أداء المظلمة، فهو وكيل المظلوم، لا وكيل الطالم، بمنزلة الذى يقرضه، أو الذى يتوكل في حمل المال له إلى الظالم. مثال ذلك ولسى اليتيم والوقف، إذا طلب ظالم منه مالا، فاجتهد في دفع ذلك بمال أقل منه إليه، أو إلى غيره بعد الاجتهاد التام في الدفع فهو محسن، وما على المحسنين من سبيل.

وكذلك وكيل المالك من المنادين والكتاب وغيرهم، الذى يتوكل لهم فى العقد والقبض، ودفع ما يطلب منهم، لا يتوكل للظالمين فى الأخذ.

وكذلك لو وضعت مظلمة على أهل قرية أو درب أو سوق أو مدينة، فتوسط رجل منهم محسن في الدفع عنهم بغاية الإمكان وقسطها بينهم على قدر طاقتهم، من غير محاباة لنفسه ولا لغيره، ولا ارتشاء، بل توكل لهم في الدفع عنهم، والإعطاء، كان محسناً، لكن الغالب أن من يدخل في ذلك يكون وكيل الظالمين محابيا مرتشيا مخفراً لمن يريد، وآخذاً ممن يريد. وهذا من أكبر الظلمة، الذين يحشرون في توابيت من نار، هم وأعوانهم وأشباههم، ثم يقذفون في النار.

### فصــل

وأما المصارف، فالواجب أن يبدأ في القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين العامة، كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة.

فمنهم المقاتلة، الذين هم أهل النصرة والجهاد، وهم أحق الناس بالفيء، فإنه لا يحصل إلا بهم؛ حتى اختلف الفقهاء في مال الفيء: هل هو مختص بهم، أو مشترك في جميع المصالح؟ وأما سائر الأموال السلطانية، فلجميع المصالح وفاقا، إلا ما خص به نوع، كالصدقات والمغنم.

ومن المستحقين ذوو الولايات عليهم: كالولاة، والقضاة، والعلماء، والسعاة على المال: جمعا، وحفظا، وقسمة، ونحو ذلك، حتى أئمة الصلاة والمؤذنين ونحو ذلك.

وكذا صرفه في الأثمان والأجور، لما يعم نفعه: من سداد الشغور بالكراع، والسلاح، وعمارة ما يحتاج إلى عمارته من طرقات الناس: كالجسور والقناطر، وطرقات المياه كالأنهار.

ومن المستحقين: ذوو الحاجات، فإن الفقهاء قد اختلفوا: هل يقدمون في غير الصدقات، من الفيء ونحوه على غيرهم؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره، منهم من قال: يقدمون، ومنهم من قال: المال استحق بالإسلام، فيستركون فيه، كما يشترك الورثة في الميراث. والصحيح أنهم يقدمون، فإن النبي على كان يقدم ذوى الحاجات، كما قدمهم في مال بني النضير، وقال عمر بن الخطاب مرضى الله عنه من أحد، إنما هو الرجل وسابقته، والرجل وغناؤه، والرجل وبلاؤه، والرجل وحاجته. فجعلهم عمر مرضى الله عنه ما ربعة أقسام:

الأول: ذوو السوابق الذين بسابقتهم حصل المال.

الثاني: من يغنى عن المسلمين في جلب المنافع لهم، كولاة الأمور والعلماء الذين يجتلبون لهم منافع الدين والدنيا.

الثالث: من يبلى بلاء حسناً في دفع الضرر عنهم، كالمجاهدين في سبيل الله من الأجناد والعيون من القصاد والناصحين ونحوهم.

الرابع: ذوو الحاجات .

وإذا حصل من هؤلاء متبرع، فقد أغنى الله به، وإلا أعطى ما يكفيه، أو قدر عمله. وإذا عرفت أن العطاء يكون بحسب منفعة الرجل، وبحسب حاجته في مال المصالح وفي الصدقات \_ أيضا \_ فما زاد على ذلك لا يستحقه الرجل، إلا كما يستحقه نظراؤه مثل أن يكون شريكا في غنيمة أو ميراث.

ولا يجوز للإمام أن يعطى أحدا ما لا يستحق لهوى نفسه: من قرابة بينهما، أو مودة، ونحو ذلك، فضلا عن أن يعطيه لأجل منفعة محرمة منه، كعطية المخنثين من الصبيان المردان: الأحرار والمماليك ونحوهم، والبغايا والمغنين، والمساخر، ونحو ذلك، أو إعطاء العرافين من الكهان والمنجمين ونحوهم.

لكن يجوز - بل يجب - الإعطاء لتأليف من يحتاج إلى تأليف قلبه، وإن كان هو لا يحل له أخذ ذلك، كما أباح الله - تعالى - في القرآن العطاء للمؤلفة قلوبهم من الصدقات، وكما كان النبي عَلَيْ يعطى المؤلفة قلوبهم من الفيء ونحوه، وهم السادة المطاعون في عشائرهم، كما كان النبي عَلَيْ يعطى الأقْرَع بن حابس سيد بني تميم، وعُيينة ابن حصن سيد بني فرارة، وزيد الخير الطائي سيد بني نبهان، وعلقمة بن عُلاتة العامري سيد بني كلاب، ومثل سادات قريش من الطلقاء: كصفوان بن أمية، وعكرمة بن أبي جهل،

وأبى سفيان بن حرب، وسهيل بن عمرو، والحارث بن هشام، وعدد كثير.

وعن رافع بن خُدَيْج \_ رضى الله عنه \_ قال: أعطى رسول الله ﷺ أبا سفيان بن حرب، وصفوان بن أمية، وعيينة بن حصن، والأقرع بن حابس، كل إنسان منهم مائة من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك، فقال عباس بن مرداس:

بين عسيسينة والأقسرع يفوقان مرداس في المجمع ومن يخفض اليوم لا يرفع

أتجعل نهبى ونهب العبيد وما كان حصن ولا حابس وما كنت دون امرئ منهما

قال: فأتم له رسول الله ﷺ مائة. رواه مسلم (٢). و«العبيد» اسم فرس له.

و «المؤلفة قلوبهم» نوعان: كافر ومسلم؛ فالكافر إما أن يرجى بعطيته منفعة: كإسلامه؛ أو دفع مضرته، إذا لم يندفع إلا بذلك. والمسلم المطاع يرجى بعطيته المنفعة ـ أيضاً ـ كحسن إسلامه. أو إسلام نظيره، أو جباية المال ممن لا يعطيه إلا لخوف، أو النكاية في العدو، أو كف ضرره عن المسلمين، إذا لم ينكف إلا بذلك.

وهذا النوع من العطاء، وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء وترك الضعفاء، كما يفعل الملوك، فالأعمال بالنيات؛ فإذا كان القصد بذلك مصلحة الدين وأهله، كان من جنس

<sup>(</sup>١) البخاري في التوحيد (٧٤٣٢)، ومسلم في الزكاة (٤٠١/ ١٤٣).

<sup>(</sup>۲) مسلم في الزكاه (۲۰ /۱۳۷).

عطاء النبى على وخلفائه، وإن كان المقصود العلو في الأرض والفساد، كان من جنس عطاء فرعون؛ وإنما ينكره ذوو الدين الفاسد كذى الخويصرة الذى أنكره على النبى على حتى قال فيه ما قال، وكذلك حزبه الخوارج (١) أنكروا على أمير المؤمنين على ـ رضى الله عنه ـ ما قصد به المصلحة من التحكيم، ومحو اسمه، وما تركه من سبى نساء المسلمين وصبيانهم.

وهؤلاء أمر النبى ﷺ بقتالهم؛ لأن معهم ديناً فاسداً لا يصلح به دنيا ولا آخرة، وكثيراً ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل؛ فإن كلاهما فيه ترك، فيشتبه ترك الفساد؛ لخشية الله \_ تعالى \_ بترك ما يؤمر به من الجهاد والنفقة: جبناً وبخلا. وقد قال النبي ﷺ: «شرما في المرء شح هالع وجبن خالع». قال الترمذي : حديث صحيح (٢).

وكذلك قد يترك الإنسان العمل ظناً، أو إظهاراً أنه ورع، وإنما هو كبر وإرادة للعلو، وقول النبي على: "إنما الأعمال بالنيات" (")، كلمة جامعة كاملة، فإن النية للعمل، كالروح للجسد، وإلا فكل واحد من الساجد لله، والساجد للشمس والقمر، قد وضع جبهته على الأرض، فصورتهما واحدة، ثم هذا أقرب الخلق إلى الله \_ تعالى، وهذا أبعد الخلق عن الله. وقد قال الله تعالى: ﴿وَتُواصَوْا بِالصَّبْرِ وَتُواصَوْا بِالْمَرْحَمَة ﴾ [البلد: ١٧]. وفي الأثر: أفضل الإيمان السماحة والصبر. فلا تتم رعاية الخلق وسياستهم إلا بالجود، الذي هو العطاء، والنجدة، التي هي الشجاعة، بل لا يصلح الدين والدنيا إلا بذلك.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: ﴿الحوراجِ ، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) أبو داود في الجهاد (٢٥١١) وأحمد ٢/ ٣٠٠ وصحح إسناده أحمد شاكر (٧٩٩٧) .

<sup>(</sup>٣) البخارى فى بدء الوحى (١) ومسلم فى الإمارة (١٩٠٧/ ١٥٥) وأبو داُود فى الطلاق (٢٢٠١) والنسائى فى الطهارة (٧٥) وابن ماجة فى الزهد (٢٦) .

وبين أن البخل من الكبائر في قوله تعالى: ﴿ وَلا يَحْسَبَنُ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَصْلهِ هُو خَيْرًا لَهُم بَلْ هُو شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقيامَة ﴾ [آل عمران: ١٨٠]. وفي قوله : ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشَرْهُم بِعَذَابِ أَلِيم ﴾ الآية [التوبة: ٣٤]، وكذلك الجبن في مثل قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُولَهِمْ يَوْمَئِذُ دُبُرهُ إِلا مُتَحرِفًا لِقتَال أَوْمُتَكَيزًا إِلَىٰ فَعَة فَقَدْ بَاءَ بِغَضَب مِنَ اللَّه وَمَا وَاهُ جَهَنّمُ وَبِعْسَ الْمَصِيرُ ﴾ [الانفال: ١٦]، وفي قوله تعالى: ﴿ وَيَحلفُونَ بِاللَّه إِنّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مَنكُمْ وَلَكِنّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ﴾ [التوبة: ٥٦]. وهو كثير في الكتاب والسنة، وهو مما اتفق عليه أهـل الأرض، حتى إنهم يقـولون في وهو كثير في الكتاب والسنة، ويقولون: «لا فارس الخيل، ولا وجه العرب».

ولكن افترق الناس هنا ثلاث فرق: فريق غلب عليهم حب العلو في الأرض والفساد، فلم ينظروا في عاقبة المعاد، ورأوا أن السلطان لا يقوم إلا بعطاء، وقد لا يتأتى العطاء إلا باستخراج أموال من غير حلها، فصاروا نهابين وهابين. وهؤلاء يقولون: لا يمكن أن يتولى على الناس إلا من يأكل ويطعم ، فإنه اذا تولى العفيف الذي لا يأكل ولا يطعم سخط عليه الرؤساء وعزلوه، إن لم يضروه في نفسه وماله. وهؤلاء نظروا في عاجل دنياهم، وأهملوا الآجل من دنياهم وآخرتهم، فعاقبتهم عاقبة رديئة في الدنيا والآخرة، إن لم يحصل لهم ما يصلح عاقبتهم من توبة ونحوها.

وفريق عندهم خوف من الله \_ تعالى \_ ودين يمنعهم عما يعتقدونه قبيحاً من ظلم الخلق، وفعل المحارم. فهذا حسن واجب؛ ولكن قد يعتقدون مع ذلك أن السياسة لا تتم إلا بما يفعله أولئك من الحرام، فيمتنعون عنها مطلقا، وربما لأن فى نفوسهم جبن أو بخل، أو ضيق خلق ينضم إلى ما معهم من الدين، فيقعون أحياناً فى ترك واجب، يكون تركه أضر عليهم من بعض المحرمات، أو يقعون فى النهى عن واجب، يكون النهى عنه من الصد عن سبيل الله. وقد يكونون متأولين. وربما اعتقدوا أن إنكار ذلك واجب ولا يتم إلا بالقتال، فيقاتلون المسلمين كما فعلت الخوارج، وهؤلاء لا تصلح بهم المدنيا ولا الدين الكامل، لكن قد يصلح بهم كثير من أنواع الذين وبعض أمور الدنيا. وقد يعفى عنهم فيما اجتهدوا فيه فأخطؤوا، ويغفر لهم قصورهم. وقد يكونون من الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذه طريقة من لا يأخذ لنفسه، ولا يعطى غيره، ولا يرى أنه يتألف الناس من الكفار والفجار، لا بمال ولا بنفع، ويرى أن يعطى غيره، ولا يرى أنه يتألف الناس من الكفار والفجار، لا بمال ولا بنفع، ويرى أن

الفريق الثالث: الأمـة الوسط، وهم أهل دين محمد ﷺ ، وخلفـاؤه على عامة الناس

وخاصتهم إلى يوم القيامة، وهو إنفاق المال والمنافع للناس ـ وإن كانوا رؤساء ـ بحسب الحاجة، إلى صلاح الأحوال، والإقامة الدين، والدنيا التي يحتاج إليها الدين، وعفته في نفسه، فلا يأخذ ما لا يستحقه. فيجمعون بين التقوى والإحسان ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ اللَّذِينَ التَّقُوا وَالْمِائِنَ هُم مُحْسنُونَ ﴾ [النحل: ١٢٨].

ولا تتم السياسة الدينية إلا بهذا، ولا يصلح الدين والدنيا إلا بهذه الطريقة.

وهذا هو الذى يطعم الناس ما يحتاجون إلى طعامه، ولا يأكل هو إلا الحلال الطيب، ثم هذا يكفيه من الإنفاق أقل مما يحتاج إليه الأول، فإن الذى يأخذ لنفسه، تطمع فيه النفوس، ما لا تطمع في العفيف، ويصلح به الناس في دينهم ما لا يصلحون بالثاني، فإن العفة مع القدرة تقوى حرمة الدين، وفي الصحيحين عن أبي سفيان بن حرب: أن هرقل ملك الروم سأله عن النبي على الله عن النبي المركم؟ قال: يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلاة (۱). وفي الأثر: أن الله أوحى إلى إبراهيم الخليل ـ عليه السلام ـ : يا إبراهيم، أتدرى لم اتخذتك خليلا؟ لأني رأيت العطاء أحب إليك من الأخذ. وهذا الذى ذكرناه في الرق، والعطاء الذى هو السخاء، وبذل المنافع، نظيره في الصبر والغضب، الذى هو الشجاعة ودفع المضار.

فإن الناس ثلاثة أقسام: قسم يغضبون لنفوسهم ولربهم. وقسم لا يغضبون لنفوسهم ولا لربهم. والثالث \_ وهو الوسط \_ الذي يغضب لربه لا لنفسه، كما في الصحيحين عن عائشة \_ رضى الله عنها \_ قالت: ما ضرب رسول الله ﷺ بيده خادماً له، ولا امرأة، ولا دابة، ولا شيئاً قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا نيل منه شيء فانتقم لنفسه قط، إلا أن تنتهك حرمات الله، فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله(٢).

فأما من يغضب لنفسه لا لربه، أو يأخذ لنفسه ولا يعطى غيره، فهذا القسم الرابع، شر الحلق، لا يصلح بهم دين ولا دنيا.

كما أن الصالحين أرباب السياسة الكاملة، هم الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات، وهم الذين يعطون ما يصلح الدين بعطائه، ولا يأخذون إلا ما أبيح لهم، ويغضبون لربهم إذا انتهكت محارمه، ويعفون عن حقوقهم، وهذه أخلاق رسول الله علي في بذله ودفعه، وهي أكمل الأمور.

وكلما كان إليها أقرب، كان أفضل. فليجتهد المسلم في التقرب إليها بجهده، ويستغفر الله بعد ذلك من قصوره أو تقصيره بعد أن يعرف كمال ما بعث الله ـ تعالى ـ به محمداً

<sup>(</sup>١) البخارى في التفسير (٥٥٣) ومسلم في الجهاد (١٧٧٣/ ٧٤) .

<sup>(</sup>٢) البخاري في الحدود (٦٧٨٦) ومسلم في الفضائل (٢٣٢٧/ ٧٧) بلفظ مقارب.

عَلَيْهُ مِنِ الدينِ، فهذا في قول الله \_ سبحانه وتعالى \_ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلُهَا ﴾ [النساء: ٥٨]. والله أعلم.

#### فصــل

وأما قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَكَمْ تُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾ [النساء: ٥٨]، فإن الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق، وهما قسمان: فالقسم الأول: الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين، بل منفعتها لمطلق المسلمين، أو نوع منهم. وكلهم محتاج إليها. وتسمى حدود الله، وحقوق الله: مثل حد قطاع الطريق، والسراق، والزناة ونحوهم، ومثل الحكم في الأموال السلطانية، والوقوف والوصايا التي ليست لمعين. فهذه من أهم أمور الولايات؛ ولهذا قال على بن أبي طالب \_ رضى الله عنه \_: لابد للناس من إمارة: برة كانت أو فاجرة. فقيل: يا أمير المؤمنين، هذه البرة قد عرفناها، فما بال الفاجرة؟ فقال: يقام بها الحدود، وتأمن بها السبل، ويجاهد بها العدو، ويقسم بها الفيء.

وهذا القسم يجب على الولاة البحث عنه، وإقامته من غير دعوى أحد به، وكذلك تقام الشهادة فيه من غير دعوى أحد به، وإن كان الفقهاء قد اختلفوا في قطع يد السارق: هل يفتقر إلى مطالبة المسروق بماله؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره، لكنهم متفقون على أنه لا يحتاج إلى مطالبة المسروق بالحد، وقد اشترط بعضهم المطالبة بالمال؛ لئلا يكون للسارق فيه شبهة.

وهذا القسم يجب إقامته على الشريف، والوضيع، والضعيف، ولا يحل تعطيله، لا بشفاعة، ولا بهدية، ولا بغيرهما، ولا تحل الشفاعة فيه. ومن عطله لذلك \_ وهو قادر على إقامته \_ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا، وهو ممن اشترى بآيات الله ثمناً قليلا. وروى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما \_ قال: قال رسول الله على الله عنهما حالت شفاعته دون حد من حدود الله، فقد ضاد الله في أمره، ومن خاصم في باطل \_ وهو يعلم \_ لم يزل في سخط الله حتى ينزع. ومن قال في مسلم دين ما ليس. فيه، حبس في رُدْعَة الخبال، حتى يخرج مما قال». قيل: يا رسول الله، وما ردغة الخبال؟ قال: «عصارة أهل النار»(١). فذكر النبي عليه الحكماء والشهداء والخصماء، وهؤلاء أركان الحكم.

وفى الصحيحين عن عائشة \_ رضى الله عنها \_: أن قريشاً أهمهم شأن المخزومية التى سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله ﷺ؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن ريد، فقال: «يا أسامة، أتشفع فى حد من حدود الله؟ إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا إذا

<sup>(</sup>١) أبو داود في الأقضية (٣٥٩٧) عن عبد الله بن عمر.

سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذى نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، لقطعت يدها»(١). ففى هذه القصة عبرة، فإن أشرف بيت كان فى قريش بطنان: بنو مخزوم، وبنو عبد مناف. فلما وجب على هذه القطع بسرقتها \_ التى هى جحود العارية، على قول بعض العلماء، أو سرقة أخرى غيرها على قول آخرين \_ وكانت من أكبر القبائل، وأشرف البيوت، وشفع فيها حب رسول الله على أسامة، غضب رسول الله على فأنكر عليه دخوله فيما حرمه الله، وهو الشفاعة فى الحدود، ثم ضرب المثل بسيدة نساء العالمين \_ وقد برأها الله من ذلك \_ فقال: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، لقطعت يدها».

وقد روى أن هذه المرأة التى قطعت يدها تابت، وكانت تدخل بعد ذلك على النبى وقد روى أن هذه المرأة التى قطعت يدها تاب سبقته يده إلى الجنة، وإن لم يتب، سبقته يده إلى النار(٢). وروى مالك فى الموطأ: أن جماعة أمسكوا لصا ليرفعوه إلى عثمان رضى الله عنه ـ فتلقاهم الزبير فشفع فيه فقالوا: إذا رفع إلى عثمان فاشفع فيه عنده فقال: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع (٣). يعنى الذى يقبل الشفاعة. وكان صفوان بن أمية نائماً على رداء له فى مسجد رسول الله ﷺ، فجاء لص فسرقه، فأخذه فأتى به النبى ﷺ، فأمر بقطع يده فقال: يارسول الله، أعلى ردائى تقطع يده؟ أنا أهبه له. فقال: «فهلا قبل أن تأتينى به؟!» ، ثم قطع يده. رواه أهل السنن (٤)، يعنى ﷺ أنك لو عفوت عنه قبل أن تأتينى به، لكان، فأما بعد أن رفع إلى، فلا يجوز تعطيل الحد، لا بعفو، ولا بشفاعة، ولا بهبة، ولا غير ذلك.

ولهذا اتفق العلماء \_ فيما أعلم \_ على أن قاطع الطريق واللص ونحوهما، إذا رفعوا إلى ولى الأمر ثم تابوا بعد ذلك، لم يسقط الحد عنهم، بل تجب إقامته وإن تابوا، فإن كانوا صادقين في التوبة كان الحد كمفارة لهم، وكان تمكينهم من ذلك من تمام التوبة \_ بمنزلة رد الحقوق إلى أهلها، والتمكين من استيفاء القصاص في حقوق الآدميين. وأصل هذا في قوله تعالى: ﴿ مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّعَةً يَكُن لَهُ كَفُلٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّعَةً يَكُن لَهُ تَصِيبٌ مِنْها وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّعَةً يَكُن لَهُ كَفُلٌ مِنْها وَكَانَ الله عَلَى كُلِّ شَيْء مُقيتًا ﴾ [النساء: ٨٥]. فإن الشفاعة إعانة الطالب حتى يصير معه شفعاً، بعد أن كان وتراً، فإن أعانه على بر وتقوى، كانت شفاعة حسنة، وإن أعانه على إثم وعدوان، كانت شفاعة عنه. وإن كانوا

<sup>(</sup>١) البخاري في الفضائل (٣٧٣٣) ومسلم في الحدود (١٦٨٨) .

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق في المصنف (١٨٩٢٥) عن محمد بن المنكدر بلفظ: "وإن تاب اشتلاها".

<sup>(</sup>٣) مالك في الموطأ في الحدود ٢/ ٨٣٥ (٢٩).

<sup>(</sup>٤) أبو داود في الحدود (٤٣٩٤) وابن ماجه في الحدود (٢٥٩٥).

كاذبين، فإن الله لا يهدى كيد الخائنين.

وقد قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ اللَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَسْعُونَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّن خلاف أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلكَ لَهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلكَ لَهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فَي الآخِرَة عَذَابٌ عَظِيمٌ . إِلاَّ اللَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدُرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ في الآخرة عَذَابٌ عَظِيمٌ . إلاَّ اللَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدُرُوا عَلَيْهِمْ فَقَط، فالتائب بعد القدرة عليه باق [المائدة: ٣٣، ٣٤]، فاستثنى التائبين قبل القدرة عليهم فقط، فالتائب بعد القدرة عليه باق فيمن وجب عليه الحد للعموم، والمفهوم، والتعليل. هذا إذا كان قد ثبت بالبينة. فأما إذا كان بإقرار ، وجاء مقرأ بالذنب تائبا، فهذا فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع. وظاهر مذهب أحمد: أنه لا تجب إقامة الحد في مثل هذه الصورة، بل إن طلب إقامة الحد عليه أقيم، وإن ذهب لم يقم عليه حد.

وعلى هذا حمل حديث ماعز بن مالك، لما قال: "فهلا تركتموه" (۱)، وحديث الذى قال: "أصبت حداً فأقمه" (۲) مع آثار أخر. وفي سنن أبي داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله على قال: "تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب" (۳). وفي سنن النسائي وابن ماجه عن أبي هريرة - رضى الله عنه - عن النبي قال: "حد يعمل به في الأرض، خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحاً (٤). وهذا لأن المعاصى سبب لنقص الرزق والخوف من العدو، كما يدل عليه الكتاب والسنة. فإذا أقيمت الحدود، ظهرت طاعة الله، ونقصت معصية الله - تعالى - فحصل الرزق والنصر.

ولا يجوز أن يؤخذ من الزانى أو السارق أو الشارب أو قاطع الطريق ونحوهم مال تعطل به الحدود؛ لا لبيت المال ولا لغيره. وهذا المال المأخوذ لتعطيل الحد سحت خبيث، وإذا فعل ولى الأمر ذلك، فقد جمع فسادين عظيمين: أحدهما: تعطيل الحد، والثانى: أكل السحت. فترك الواجب وفعل المحرم. قال الله تعالى: ﴿ لُولا يَنْهَاهُمُ الرَّبَانِيُونَ وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السَّحْتَ لَبِيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ [المائدة: ٣٣]. وقال الله \_ تعالى عن اليهود: ﴿ سَمًاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِلسَّحْتِ ﴾ [المائدة: ٤٣]؛ لأنهم كانوا يأكلون السحت

<sup>(</sup>١) أبو داود في الحدود (٤٤١٩) عن نعيم بن هزال عن أبيه، وابن ماجه في الحدود (٢٥٥٤) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) البخاري في الحدود (٦٨٢٣) ومسلم في التوبه (٢٧٦٤/ ٤٤) .

<sup>(</sup>٣) أبو داود في الحدود (٤٣٧٦) والنسائي في القصاص (٤٨٨٥، ٤٨٨٦) ، كلاهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

<sup>(</sup>٤) النسائى فى المجتبى فى قطع السارق (٤٩٠٤، ٥٩٠٥)، وابن ماجه فى الحدود (٢٥٣٨)، كلاهما عن أبى هريرة.

من الرشوة التى تسمى البرطيل، وتسمى أحياناً الهدية وغيرها. ومتى أكل السحت ولى الأمر، احتاج أن يسمع الكذب من شهادة الزور وغيرها. وقد لعن رسول الله ﷺ الراشى والمرتشى والرائش ـ الواسطة ـ الذى بينهما. رواه أهل السنن(١).

وفى الصحيحين: أن رجلين اختصما إلى النبى على الله ، فقال أحدهما: يا رسول الله ، اقض بيننا بكتاب الله ، فقال صاحبه \_ وكان أفقه منه \_: نعم اقض بيننا بكتاب الله ، وائذن لى . فقال: «قل» . فقال: إن ابنى كان عسيفا فى أهل هذا \_ يعنى أجيرا \_ فزنى بامرأته ، فافتديت منه بمائة شاة وخادم ، وإنى سألت رجالا من أهل العلم ، فأخبرونى أن على ابنى جلد مائة وتغريب عام ، وأن على امرأة هذا الرجم . فقال: «والذى نفسى بيده ، لأقضين بينكما بكتاب الله: المائة والخادم رد عليك . وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، واغد يا أنيس على امرأة هذا فاسألها ، فإن اعترفت فارجمها » فسألها ، فاعترفت ، فرجمها (٢) .

ففى هذا الحديث، أنه لما بذل عن المذنب هذا المال لدفع الحد عنه، أمر النبى على المال الله الحديث المال إلى صاحبه، وأمر بإقامة الحد، ولم يأخذ المال للمسلمين: من المجاهدين والفقراء وغيرهم. وقد أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال يوخذ أو غيره لا يجوز، وأجمعوا على أن المال المأخوذ من الزانى، والسارق والشارب، والمحارب وقاطع الطريق ونحو ذلك لتعطيل الحد، مال سحت خبيث.

وكثير مما يوجد من فساد أمور الناس، إنما هو لتعطيل الحد بمال أو جاه، وهذا من أكبر الأسباب التي هي فساد أهل البوادي والقرى والأمصار من الأعراب، والتركمان، والأكراد، والفلاحين، وأهل الأهواء كقيس، ويمن، وأهل الحاضرة من رؤساء الناس وأغنيائهم وفقرائهم، وأمراء الناس ومقدميهم وجندهم، وهو سبب سقوط حرمة المتولى، وسقوط قدره من القلوب، وانحلال أمره، فإذا ارتشى وتبرطل على تعطيل حد، ضعفت نفسه أن يقيم حداً آخر، وصار من جنس اليهود الملعونين. وأصل البرطيل هو الحجر المستطيل، سميت به الرشوة؛ لأنها تلقم المرتشى عن التكلم بالحق، كما يلقمه الحجر الطويل، كما قد جاء في الأثر: إذا دخلت الرشوة من الباب، خرجت الأمانة من الكوة. وكذلك إذا أخذ مال للدولة على ذلك، مثل هذا السحت الذي يسمى التأديبات. ألا ترى أن الأعراب المفسدين

<sup>(</sup>۱) أبو داود في الأقضية (۳۵۸۰) والترمذي في الأحكام (۱۳۳۷) وابن ماجه في الأحكام (۲۳۱۳) ، كلهم عن عبد الله بن عمر بدون لفظ: «والرائش الذي بينهما».

<sup>(</sup>۲) البخـارى فى الأحكام (۷۱۹۳، ۷۱۹۶) ومسلم فى الحدود (۱۲۹۷، ۱۲۹۸/ ۲۵)، كــلاهما عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى.

أخذوا لبعض الناس، ثم جاؤوا إلى ولى الأمر فقادوا إليه خيلا يقدمونها له أو غير ذلك، كيف يقوى طمعهم في الفساد، وتنكسر حرمة الولاية والسلطنة، وتفسد الرعية؟!

وكذلك الفلاحون وغيرهم، وكذلك شارب الخمر إذا أخذ فدفع بعض ماله: كيف يطمع الحمارون، فيرجون إذا أمكسوا أن يفتدوا ببعض أموالهم، فيأخذها ذلك الوالى سحتًا، لا يبارك فيها، والفساد قائم.

وكذلك ذوو الجاه، إذا حموا أحداً أن يقام عليه الحد، مثل أن يرتكب بعض الفلاحين جريمة، ثم يأوى إلى قرية نائب السلطان أو أميره فيحمى على الله ورسوله، فيكون ذلك الذي حماه، ممن لعنه الله ورسوله، فقد روى مسلم في صحيحه، عن على بن أبي طالب رضى الله عنه ـ قال: قال رسول الله عنه الله من أحدث حدثا أو آوى محدثاه (۱). فكل من آوى محدثا من هؤلاء المحدثين، فقد لعنه الله ورسوله. وإذا كان النبي على قد قال: ﴿إن من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، فقد ضاد الله في أمره (٢)، فكيف بمن منع الحدود بقدرته ويده، واعتاض عن المجرمين بسحت من المال يأخذه، لا سيما الحدود على سكان البر؛ فإن من أعظم فسادهم حماية المعتدين منهم بجاه أو مال، سواء كان المال المأخوذ لبيت المال أو للوالى: سراً أو علانية، فذلك جميعه محرم بإجماع المسلمين، وهو مثل تضمين الحانات والخمر، فإن من مكن من ذلك، أو أعان أحدا عليه بمال يأخذه منه، فهو من جنس واحد.

والمال المأخوذ على هذا يشبه ما يؤخذ من مهر البغى، وحلوان الكاهن، وثمن الكلب، وأجرة المتوسط فى الحرام الذى يسمى القواد. قال النبى على الله الكلب خبيث، ومهر البغى خبيث، وحلوان الكاهن خبيث». رواه البخارى ألى فمهر البغى الذى يسمى حدور القحاب. وفى معناه ما يعطاه المخنثون الصبيان من المماليك أو الأحرار على الفجور بهم، وحلوان الكاهن: مثل حلاوة المنجم ونحوه على ما يخبر به من الأخبار المبشرة بزعمه، ونحو ذلك.

وولى الأمر إذا ترك إنكار المنكرات وإقامة الحدود عليها بمال يأخذه، كان بمنزلة مقدم الحرامية، الذى يقاسم المحاربين على الأخيذة، وبمنزلة القواد الذى يأخذ ما يأخذه؛ ليجمع بين اثنين على فاحشة، وكان حاله شبيها بحال عجوز السوء امرأة لوط، التي كانت تدل الفجار على ضيفه، التي قال الله تعالى فيها: ﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ

<sup>(</sup>١) مسلم في الحج (١٣٧٠/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) أحمد ٢/ ٧٠ وصحح إسناده أحمد شاكر (٥٣٨٥) وأبو داود في الأقضية (٣٥٩٧) .

<sup>(</sup>٣) البخاري في البيوع (٢٢٣٧) عن أبي مسعود الأنصاري ولم يذكر لفظ: «خبيث».

الْغَابِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٨٣]، وقال تعالى: ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلا يَلْتَفْتُ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلاً امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ﴾ [هود: ٨١]. فعذب الله عجوز السوء القوادة بمثل ما عذب قوم السوء الذين كانوا يعملون الخبائث؛ وهذا لأن هذا جميعه أخذ مال للإعانة على الإثم والعدوان، وولى الأمر إنما نصب ليأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، وهذا هو مقصود الولاية. فإذا كان الوالى يمكن من المنكر بمال يأخذه، كان قد أتى بضد المقصود، مثل من نصبته ليعينك على عدوك، فأعان عدوك عليك. وبمنزلة من أخذ مالا ليجاهد به في سبيل الله، فقاتل به المسلمين.

يوضح ذلك أن صلاح العباد بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ فإن صلاح المعاش والعباد في طاعة الله ورسوله، ولا يتم ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وبه صارت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، قال الله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمّة أُخْرِجَتُ للنَّاسِ عَالَى الله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمّة أُخْرِجَتُ للنَّاسِ عَالَمُ الله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمّة أُخْرِجَتُ للنَّاسِ عَالْمُعُرُونَ وَتَنهُونَ عَنِ الْمُنكرِ ﴾ [آل عمران: ١٠٤]. وقال تعالى: ﴿ وَالْمُونَ بِالمُعْرُوفَ وَيَنهُونَ عَنِ المُنكرِ ﴾ [آلتوبة: ﴿ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفَ وَيَنهُونَ عَنِ المُنكرِ ﴾ [التوبة: ٧١]. وقال تعالى: ﴿ كَانُوا يَفْعُلُونَ ﴾ [التوبة: ٧١]. وقال تعالى عن إسرائيل: ﴿ كَانُوا لا يَتَناهَوْنَ عَن مُنكرَ فَعَلُوهُ لَئِسَ مَا كَانُوا يَفْعُلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٦٥]. فأخبر الله \_ تعالى \_ أن العذاب ظَلَمُوا بِعَدَاب بَعِيس بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ [الأعراف: ١٦٥]. فأخبر الله \_ تعالى \_ أن العذاب للنون، نجي الله ون عن السوء، وأخذ الظالمين بالعذاب الشديد.

وفى الحديث الثابت: أن أبا بكر الصديق \_ رضى الله عنه \_ خطب الناس على منبر رسول الله على أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها فى غير موضعها: ﴿يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُم مِّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ [المائدة: ١٠٥]، وإنى سمعت رسول الله على يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده»(١). وفى حديث آخر: «إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا ظهرت فلم تنكر، ضرت العامة».

وهذا القسم الذى ذكرناه من الحكم فى حدود الله وحقوقه، مقصوده الأكبر هو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. فالأمر بالمعروف: مثل الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، والصدق، والأمانة، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، وحسن العشرة مع الأهل والجيران

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۷۶ .

ونحو ذلك. فالواجب على ولى الأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبات جميع من يقدر على أمره، ويعاقب التارك بإجماع المسلمين، فإن كان التاركون طائفة ممتنعة، قوتلوا على تركها بإجماع المسلمين، وكذلك يقاتلون على ترك الزكاة، والصيام، وغيرهما، وعلى استحلال المحرمات الظاهرة المجمع عليها، كنكاح ذوات المحارم، والفساد في الأرض، ونحو ذلك. فكل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، يجب جهادها، حتى يكون الدين كله لله، باتفاق العلماء.

وإن كان التارك للصلاة واحدا، فقد قيل: إنه يعاقب بالضرب والحبس حتى يصلى، وجمهور العلماء على أنه يجب قتله إذا امتنع من الصلاة بعد أن يستناب: فإن تاب وصلى، وإلا قتل. وهل يقتل كافرًا أو مسلما فاسقا؟ فيه قولان. وأكثر السلف على أنه يقتل كافرًا وهذا كله مع الإقرار بوجوبها، أما إذا جحد وجوبها، فهو كافر بإجماع المسلمين، وكذلك من جحد سائر الواجبات المذكورات والمحرمات التي يجب القتال عليها. فالعقوبة على ترك الواجبات، وفعل المحرمات، هي مقصود الجهاد في سبيل الله، وهو واجب على الأمة بالاتفاق، كما دل عليه الكتاب والسنة.

وهو من أفضل الأعمال. قال رجل: يا رسول الله، دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. قال: «لا تستطيعه، أو لا تطيقه». قال: أخبرني به؟ قال: «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطر، وتقوم ولا تفتر؟» قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال: «فذلك الذي يعدل الجهاد في سبيل الله»(۱). وقال: «إن في الجنة لمائة درجة، بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله». كلاهما في الصحيحين(۲). وقال النبي على: «إنم الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله»(۳). وقال الله تعالى: ﴿إنّما الْمؤمنونَ الّذينَ آمَنُوا بِالله وَرسُولِه ثُمّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بَأَمُوالهِمْ وَأَنفُسهِمْ فِي سبيلِ الله أُولئك هُمُ الصَّادَقُونَ ﴾ [الحجرات: ١٥]. وقال تعالى: ﴿إنّما الْمُورَامِ كَمَنْ آمَنُوا بِاللّه وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدُوا فِي سَبيلِ الله لا يَسْتُوونَ عندَ الله وَاللّهُ لا يَهْدي الْقُومَ الظّالِمِينَ . الّذينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبيلِ الله بِأَمْوالهِمْ وَأَنفُسهِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عَندَ اللّه وَأُولئكَ هُمُ الْقَائِرُونَ. يُبشَرُهُمْ رَبُهُم بِرَحْمَة فِي سَبيلِ اللّه بِأَمْوالهِمْ وَأَنفُسهِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عَندَ الله وَأُولئكَ هُمُ الْقَائِزُونَ. يُبشَرُهُمْ رَبُهُم بِرَحْمَة فِي سَبيلِ اللّه بِأَمْوالهِمْ وَأَنفُسهِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عَندَ اللّه وَأُولئكَ هُمُ الْقَائِزُونَ. يُبشَرُهُمْ رَبُهُم بِرَحْمَة مُنْ وَرضَوانَ وَجَنَّاتَ لِهُمْ فِيسَهَا نَعِيمٌ مُقيمٌ . خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللّهَ عَندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَالتَهِ مَا اللهَ عَندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَالتَهِ مَا نَعِيمٌ مُقيمٌ . خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَالتَهُ مِنْ اللهُ عَندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَالْهُ بِهُ الْهُورَانُ وَجَنَّاتَ لَهُمْ فِيسَهَا نَعِيمٌ مُقيمٌ . خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَالتَهُ وَاللّهُ وَالْهَالِهُ وَاللّهُ عَندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اللهُ وَالْدَهُ وَاللّهُ وَالْهُ اللّهُ عَندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ الْهَرَورَا وَجَاهَدُوا وَاللّهُ عَلْهُ الْهُوالْهِمْ وَلَفُهُمْ فِيهَا أَبْدُولَ عَندَهُ أَبْدُولَ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَوْهُ الْهُا اللّهُ عَلْهُ الْهُوالِهُ اللّهُ عَلْهُ الْهُمُ ا

<sup>(</sup>۱) البخارى في الجهاد (۲۷۸۵) عن أبي هريرة، والنسائي في الجهاد (۳۱۲۸) ولم يعزه المزى في التحقة ٩/٣٣٦ إلا للبخاري والنسائي.

<sup>(</sup>٢) البخاري في الجهاد (٢٧٩٠) عن أبي هريرة، ولم يعزه المزي في التحفة ٢٧٨/١٠ إلا للبخاري.

<sup>(</sup>٣) الترمذي في الإيمان (٢٦١٦) وابن ماجه في الفتن (٣٩٧٣) عن معاذ بن جبل.

# فصل

ومن ذلك عقوبة المحاربين، وقطاع الطريق الذين يعترضون الناس بالسلاح في الطرقات ونحوها، ليغصبوهم المال مجاهرة: من الأعراب، والتركمان، والأكراد، والفلاحين، وفسقة الجند، أو مردة الحاضرة، أو غيرهم، قال الله يتعالى في فيهم: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ اللّهِ وَوَسَوْلَهُ وَيَسْعُوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ تُقطَّع أَيْديهِم وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلاف أَوْ يُنفَوْا مِن الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خزي فِي الدُّنيا ولَهُمْ فِي الآخرة عَذَابٌ عَظيم الله عنهما في حلاف أو يُد روى الشافعي وحمه الله عنى مسنده عن ابن عباس وضى الله عنهما في قطاع الطريق و إذا قتلوا وأخذوا المال، قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال، قتلوا ولم يطنوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال، قتلوا ولم يأخذوا المال، قتلوا السبيل ولم يأخذوا مالا، نفوا من الأرض (۱).

وهذا قول كثير من أهل العلم، كالشافعى وأحمد، وهو قريب من قول أبى حنيفة رحمه الله. ومنهم من قال: للإمام أن يجتهد فيهم، فيقتل من رأى قتله مصلحة، وإن كان لم يقتل مثل أن يكون رئيسًا مطاعا فيها، ويقطع من رأى قطعه مصلحة، وإن كان لم يأخذ المال، مثل أن يكون ذا جلد وقوة فى أخذ المال، كما أن منهم من يرى أنهم إذا أخلوا المال قتلوا وقطعوا وصلبوا. والأول قول الأكثر. فمن كان من المحاربين قد قتل، فإنه يقتله الإمام حدا، لا يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماء. ذكره ابن المنذر، ولا يكون أمره إلى ورثة المقتول، بخلاف ما لو قـتل رجل رجلا لعداوة بينهما أو خصومة أو نحو ذلك من الأسباب الخاصة، فإن هذا دمه لأولياء المقتول، إن أحبوا اقتلوا، وإن أحبوا عفوا، وإن أحبوا أخذوا الدية؛ لأنه قتله لغرض خاص.

وأما المحاربون، فإنما يقتلون لأخذ أموال الناس، فضررهم عام، بمنزلة السراق، فكان قتلهم حدًا لله. وهذا متفق عليه بين الفقهاء، حستى لو كان المقتول غير مكافئ للقاتل، مثل أن يكون القاتل حرًا والمقتول عبدًا، أو القاتل مسلمًا، والمقتول ذميًا أو مستأمنا، فقد اختلف الفقهاء: هل يقتل في المحاربة؟ والأقوى أنه يقتل؛ لأنه قتل للفساد العام حدًا، كما يقطع إذا أخذ أموالهم، وكما يحبس بحقوقهم.

وإذا كان المحاربون الحرامية جماعة، فالواحد منهم باشر القتل بنفسه، والباقون له أعوان وردء له، فقـد قيل: إنه يقتل المباشـر فقط، والجمـهور على أن الجميع يقـتلون، ولو كانوا

<sup>(</sup>۱) مسند الشافعي ص ٣٣٦.

مائة، وإن الردء والمباشر سواء، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين؛ فإن عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ قتل ربيئة المحاربين. والربيئة: هو الناظر الذى يجلس على مكان عال، ينظر منه لهم من يجيء. ولأن المباشر إنما تمكن من قتله بقوة الردء ومعونته.

والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين، فهم مشتركون فى الثواب والعقاب، كالمجاهدين. فإن النبى على قال: «المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، ويرد مسريهم على قعدهم»(۱). يعنى أن جيش المسلمين إذا تسرت منه سرية فغنمت مالا، فإن الجيش يشاركها فيما غنمت؛ لأنها بظهره وقوته تمكنت، لكن تنفل عنه نفلا، فإن النبى على كان ينفل السرية إذا كانوا فى بدايتهم الربع بعد الخمس، فإذا رجعوا إلى أوطانهم وتسرت سرية نفلهم الثلث بعد الخمس، وكذلك لو غنم الجيش غنيمة شاركته السرية؛ لأنها فى مصلحة الجيش، كما قسم النبى الله لطلحة والزبير يوم بدر؛ لأنه كان قد بعثهما فى مصلحة الجيش، فأعوان الطائفة الممتنعة، وأنصارها منها، فيما لهم وعليهم.

وهكذا المقتتلون على باطل لا تأويل فيه، مثل المقتتلين على عصبية، ودعوى جاهلية، كقيس ويمن ونحوهما هما ظالمتان. كما قال النبي على التقي المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار». قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: "إنه أراد قتل صاحبه». أخرجاه في الصحيحين (٢). وتضمن كل طائفة ما أتلفته للأخرى من نفس ومال. وإن لم يعرف عين القاتل؛ لأن الطائفة الواحدة الممتنع بعضها ببعض كالشخص الواحد، وفي ذلك قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ القصاصُ فِي الْقَتْلَى ﴾ [البقرة: كالشخص الواحد، وفي ذلك قوله تعالى:

وأما إذا أخذوا المال فقط، ولم يقتلوا \_ كما قد يفعله الأعراب كثيرا \_ فإنه يقطع من كل واحد يده اليمنى، ورجله اليسرى، عند أكثر العلماء: كأبى حنيفة، وأحمد وغيرهم. وهذا معنى قول الله تعالى: ﴿ أَوْ تُقطّع أَيْدِيهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاف ﴾ [المائدة: ٣٣]، تقطع اليد التى يبطش بها، والرجل التى يمشى عليها، وتحسم يده ورجله بالزيت المغلى ونحوه؛ لينحسم الدم فلا يخرج فيفضى إلى تلفه، وكذلك تحسم يد السارق بالزيت.

وهذا الفعل قد يكون أرجر من القتل؛ فإن الأعراب وفسقة الجند وغيرهم، إذا رأوا دائما من هو بينهم مقطوع اليد والرجل، ذكروا بذلك جرمه فارتدعوا، بخلاف القتل، فإنه قد

<sup>(</sup>۱) النسائى فى القسامة (٤٧٤)، وأحمد ١/ ١١٩، كلاهما عن أبى حسان، وابن ماجه فى الديات (٢٦٨٤) عن معقل من يسار.

<sup>(</sup>٢) البخارى في الإيمان (٣١) ومسلم في الفتن (٢٨٨٨/ ١٤) .

ينسى، وقد يؤثر بعض النفوس الأبية قتله على قطع يده ورجله من خلاف، فيكون هذا أشد تنكيلا له ولأمثاله. وأما إذا شهروا السلاح ولم يقتلوا نفسًا، ولم يأخذوا مالا، ثم أغمدوه، أو هربوا، وتركوا الحراب، فإنهم ينفون. فقيل: نفيهم تشريدهم، فلا يتركون يأوون في بلد. وقيل: هو حبسهم. وقيل: هو ما يراه الإمام أصلح من نفى أو حبس أو نحو ذلك.

والقتل المشروع: هو ضرب الرقبة بالسيف ونحوه؛ لأن ذلك أروح أنواع القتل، وكذلك شرع الله قتل ما يباح قتله من الآدميين والبهائم، إذا قدر عليه على هذا الوجه. قال النبى شرع الله قتل ما يباح قتله من الآدميين والبهائم، إذا قدر عليه على هذا الوجه. قال النبى فأحسنوا الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته». رواه مسلم (۱۱). وقال: "إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان» (۲). وأما الصلب المذكور: فهو رفعهم على مكان عال ليراهم الناس، ويشتهر أمرهم، وهو بعد القتل عند جمهور العلماء. ومنهم من قال: يصلبون ثم يقتلون وهم مصلبون. وقد جوز بعض العلماء قتلهم بغير السيف، حتى قال: يتركون على المكان العالى، حتى يموتوا حتف أنوفهم بلا قتل.

فأما التمثيل في القتل فلا يجوز إلا على وجه القصاص، وقد قال عمران بن حصين رضى الله عنهما ـ: ما خطبنا رسول الله على خطبة إلا أمرنا بالصدقة، ونهانا عن المثلة، حتى الكفار إذا قتلناهم، فإنا لا نمثل بهم بعد القتل، ولا نجدع آذانهم وأنوفهم، ولا نبقر بطونهم إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بنا، فنفعل بهم مثل ما فعلوا. والترك أفضل كما قال الله بعالى: ﴿ وَإِنْ عَاقبَتُمْ فَعَلُوا بِمِثْلِ مَا عُوقبَتُم بِهِ وَلَيْن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ للصّابِرِينَ. وأصير وما صَبركُ تعالى: ﴿ وَإِنْ عَاقبَتُم فَعَلُوا بِمِثْلِ مَا عُوقبَتُم بِهِ وَلَيْن صَبَرتُم لَهُو خَيْرٌ للصّابِرِينَ. وأصير وما صَبركُ الله بالله في النحل: إنها نزلت لما مثل المشركون بحمزة وغيره من شهداء أحد ـ رضى الله عنهم ـ فقال النبي على: «لئن أظفرنى الله بهم لأمثلن بضعفى ما مثلوا بنا» فأنزل الله هذه الآية (٣)، وإن كانت قد نزلت قبل ذلك بمكة، مثل قوله: ﴿ وَأَقِم الصّلاةَ طَرَفَي وَلِهُ اللّهُ اللهُ عَنِ الرّوح قُلِ الرّوح مِنْ أَمْوِ رَبِّي ﴾ [الإسراء: ٨٥]. وقوله: ﴿ وَأَقِم الصّلاةَ طَرَفَي النّهَارِ وَزُلُقا مِن اللّه عنه مرى بالمدينة سبب يقتضى الخطاب، فأنزلت مرة ثانية، فقال النبي عَنْ نزلت بمكة، ثم جرى بالمدينة سبب يقتضى الخطاب، فأنزلت مرة ثانية، فقال النبي الله عنه ـ قال النبي على سرية أو جيش أو في حاجة نفسه أوصاه في خاصة نفسه بتقوى النه عنه ـ قال: كان النبي المناه عن أميرًا على سرية أو جيش أو في حاجة نفسه أوصاه في خاصة نفسه بتقوى

<sup>(</sup>١) مسلم في الصيد والذبائح (١٩٥٥/ ٥٧) عن شداد بن أوس.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص ٩٢ . (٣) الترمذي في التفسير (٣١٢٩) عن أبي بن كعب بمعناه.

الله ـ تعالى ـ وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم يقول: «اغزوا بسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تغلوا ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا»(١).

ولو شهروا السلاح فى البنيان ـ لا فى الصحراء ـ لأخذ المال، فقد قيل: إنهم ليسوا محاربين، بل هم بمنزلة المختلس والمنتهب؛ لأن المطلوب يدركه الغوث إذا استغاث بالناس. وقال أكثرهم: إن حكمهم فى البنيان والصحراء واحد. وهذا قول مالك ـ فى المشهور عنه والشافعى، وأكثر أصحاب أحمد، وبعض أصحاب أبى حنيفة، بل هم فى البنيان أحق بالعقوبة منهم فى الصحراء؛ لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة، ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم، فإقدامهم عليه يقتضى شدة المحاربة والمغالبة، ولأنهم يسلبون الرجل فى داره جميع ماله، والمسافر لا يكون معه ـ غالبا ـ إلا بعض ماله. وهذا هو الصواب؛ لا سيما هؤلاء المتحزبون الذين تسميهم العامة فى الشام ومصر المنسر وكانوا يسمون ببغداد العيارين، ولو حاربوا بالعصى والحجارة المقذوفة بالأيدى، أو المقاليع ونحوها، فهم محاربون ـ أيضا. وقد حكى عن بعض الفقهاء: لا محاربة إلا بالمحدد. وحكى بعضهم الإجماع على أن المحاربة تكون بالمحدد والمثقل. وسواء كان فيه خلاف أو لم يكن.

فالصواب الذى عليه جماهير المسلمين: أن من قاتل على أخذ المال بأى نوع كان من أنواع القتال، فهو محارب قاطع، كما أن من قاتل المسلمين من الكفار بأى نوع، كان من أنواع القتال فهو حربى، ومن قاتل الكفار من المسلمين بسيف، أو رمح، أو سهم، أو حجارة أو عصى، فهو مجاهد فى سبيل الله. وأما إذا كان يقتل النفوس سرا، لأخذ المال، مثل الذى يجلس فى خان يكريه لأبناء السبيل، فإذا انفرد بقوم منهم قتلهم وأخذ أموالهم، أو يدعو إلى منزله من يستأجره لخياطة، أو طب أو نحو ذلك فيقتله، ويأخذ ماله، وهذا يسمى القتل غيلة، ويسميهم بعض العامة المعرجين (٢)، فإذا كان لأخذ المال، فهل هم كالمحاربين، أو يجرى عليهم حكم القود؟ فيه قولان للفقهاء:

أحدهما: أنهم كالمحاربين؛ لأن القتل بالغيلة كالقتل مكابرة، كلاهما لا يمكن الاحتراز منه، بل قد يكون ضرر هذا أشد؛ لأنه لا يدرى به.

والثانى: أن المحارب هو المجاهر بالقتال، وأن هذا المغتال يكون أمره إلى ولى الدم. والأول أشبه بأصول الشريعة، بل قد يكون ضرر هذا أشد؛ لأنه لا يدرى به.

واختلف الفقهاء \_ أيضا \_ فيمن يقتل السلطان، كقتلة عثمان، وقاتل على ـ رضى الله عنهما \_ هل هم كالمحاربين، فيقتلون حدا، أو يكون أمرهم إلى أولياء الدم؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره؛ لأن في قتله فسادًا عامًا.

<sup>(</sup>١) مسلم في الجهاد والسير (١٧٣١/).

<sup>(</sup>٢) المعرجين: العرج: الميل، ولعلهم يسمون كذلك لميلهم عن الجادة. انظر: اللسان، مادة "عرج".

#### فصسل

وهذا كله إذا قدر عليهم. فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه، لإقامة الحد بلا عدوان فامتنعوا عليه، فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء، حتى يقدر عليهم كلهم. ومتى لم ينقادوا إلا بقتال يفضى إلى قتلهم كلهم، قوتلوا. وإن أفضى إلى ذلك، سواء كانوا قد قتلوا أو لم يقتلوا. ويقتلون في القتال كيفما أمكن في العنق وغيره. ويقاتل من قاتل معهم عمن يحميهم ويعينهم، فهذا قتال، وذاك إقامة حد. وقتال هؤلاء أوكد من قتل الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام. فإن هؤلاء قد تحزبوا لفساد النفوس والأموال، وهلاك الحرث والنسل، ليس مقصودهم إقامة دين ولا ملك.

وهؤلاء كالمحاربين الذين يأوون إلى حصن، أو مغارة أو رأس جبل، أو بطن واد، ونحو ذلك، يقطعون الطريق على من مر بهم، وإذا جاءهم جند ولى الأمر يطلبهم للدخول فى طاعة المسلمين والجماعة لإقامة الحدود، قاتلوهم ودفعوهم، مشل الأعراب الذين يقطعون الطريق على الحاج أو غيره من الطرقات، أو الجبلية الذين يعتصمون برؤوس الجبال أو المغارات لقطع الطريق. وكالأحلاف الذين تحالفوا لقطع الطريق بين الشام والعراق، ويسمون ذلك «النهيضة»، فإنهم يقاتلون \_ كما ذكرنا \_ لكن قتالهم ليس بمنزلة قتال الكفار، إذا لم يكونوا كفارا، ولا تؤخذ أموالهم إلا أن يكونوا أخذوا أموال الناس بغير حق، فإن عليهم ضمانها، فيؤخذ منهم بقدر ما أخذوا، وإن لم نعلم عين الآخذ. وكذلك لو علم عينه، فإن الردء والمباشر سواء \_ كما قلناه \_ لكن إذا عرف عينه كان قرار الضمان عليه، ويرد ما يؤخذ منهم على أرباب الأموال، فإن تعذر الرد عليهم، كان لمصالح المسلمين من ويرد الطائفة المقاتلة لهم، وغير ذلك.

بل المقصود من قتالهم التمكن منهم لإقامة الحدود، ومنعهم من الفساد. فأذا جرح الرجل منهم جرحًا مثخنًا، لم يجهز عليه حتى يموت، إلا أن يكون قد وجب عليه القتل. وإذا هرب وكفانا شره لم نتبعه، إلا أن يكون عليه حد أو نخاف عاقبته، ومن أسر منهم، أقيم عليه الحد الذي يقام على غيره. ومن الفقهاء من يشدد فيهم حتى يرى غنيمة أموالهم وتخميسها، وأكثرهم يأبون ذلك. فأما إذا تحيزوا إلى مملكة طائفة خارجة عن شريعة الإسلام، وأعانوهم على المسلمين، قوتلوا كقتالهم.

وأما من كان لا يقطع الطريق، ولكنه يأخــذ خفــارة أو ضريبــة من أبناء السبــيل على

الرؤوس، والدواب، والأحمال ونحو ذلك، فهذا مكاس، عليه عقوبة المكاسين. وقد اختلف الفقهاء في جواز قتله، وليس هو من قطاع الطريق، فإن الطريق لا ينقطع به، مع أنه أشد الناس عذابا يوم القيامة، حتى قال النبي على في الغامدية: «لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس، لغفر له»(۱). ويجوز للمظلومين ـ الذين تراد أموالهم ـ قتال المحاربين بإجماع المسلمين. ولا يجب أن يبذل لهم من المال لا قليل ولا كثير، إذا أمكن قتالهم. قال النبي على النبي على الله عن قتل دون حرمته فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد،)

وهذا الذى تسميه الفقهاء «الصائل» وهو الظالم بلا تأويل ولا ولاية. فإذا كان مطلوبه المال، جاز دفعه بما يمكن، فإذا لم يندفع إلا بالقتال قوتل، وإن ترك القتال وأعطاهم شيئا من المال جاز، وأما إذا كان مطلوبه الحرمة، مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان، أو يطلب من المرأة، أو الصبى المملوك أو غيره الفجور به، فإنه يجب عليه أن يدفع عن نفسه بما يمكن، ولو بالقتال، ولا يجوز التمكين منه بحال بخلاف المال، فإنه يجوز التمكين منه؛ لأن بذل المال جائز، وبذل الفجور بالنفس أو بالحرمة غير جائز. وأما إذا كان مقصوده قتل الإنسان، جاز له الدفع عن نفسه. وهل يجب عليه؟ على قولين للعلماء في مذهب أحمد وغيره. وهذا إذا كان للناس سلطان، فأما إذا كان ـ والعياذ بالله ـ فتنة، مثل أن يختلف سلطانان للمسلمين، ويقتتلان على الملك، فهل يجوز للإنسان إذا دخل أحدهما بلد الآخر، وجرى السيف، أن يدفع عن نفسه في الفتنة، أو يستسلم فلا يقاتل فيها؟ على قولين لأهل العلم في مذهب أحمد وغيره.

فإذا ظفر السلطان بالمحاربين الحرامية \_ وقد أخذوا الأصوال التى للناس \_ فعليه أن يستخرج منهم الأموال التى للناس، ويردها عليهم، مع إقامة الحد على أبدانهم. وكذلك السارق، فإن امتنعوا من إحضار المال بعد ثبوته عليهم عاقبهم بالحبس والضرب، حتى يمكنوا من أخذه بإحضاره أو توكيل من يحضره، أو الإخبار بمكانه، كما يعاقب كل ممتنع عن حق وجب عليه أداؤه، فإن الله قد أباح للرجل في كتابه أن يضرب امرأته إذا نشزت، فامتنعت من الحق الواجب عليها حتى تؤديه. فهؤلاء أولى وأحرى. وهذه المطالبة والعقوبة حق لرب المال، فإن أراد هبتهم المال، أو المصالحة عليه، أو العفو عن عقوبتهم، فله ذلك، بخلاف إقامة الحد عليهم، فإنه لا سبيل إلى العفو عنه بحال، وليس للإمام أن يلزم رب المال بترك شيء من حقه.

<sup>(</sup>١) مسلم في الحدود (١٦٩٥/ ٢٣) عن عبد الله بن بريدة عن أبيه.

<sup>(</sup>٢) أبو داود في السنة (٤٧٧٢) والترمذي في الديات (١٤٢١)، كلاهما عن سعيد بن زيد.

وإن كانت الأموال قد تلفت بالأكل وغيره عندهم أو عند السارق، فقيل: يضمنونها لأربابها، كما يضمن سائر الغارمين، وهو قول الشافعي وأحمد \_ رضى الله عنهما \_ وتبقى مع الإعسار في ذمتهم إلى ميسرة. وقيل: لا يجتمع الغرم والقطع، وهو قول أبى حنيفة \_ رحمه الله. وقيل: يضمنونها مع اليسار فقط دون الإعسار، وهو قول مالك \_ رحمه الله.

ولا يحل للسلطان أن يأخذ من أرباب الأموال جعلا على طلب المحاربين، وإقامة الحد، وارتجاع أموال الناس منهم، ولا على طلب السارقين، لا لنفسه، ولا للجند الذين يرسلهم في طلبهم، بل طلب هؤلاء من نوع الجهاد في سبيل الله، فيخرج فيه جند المسلمين، كما يخرج في غيره من الغزوات التي تسمى «البيكار». وينفق على المجاهدين في هذا من المال الذي ينفق منه على سائر الغزاة، فإن كان لهم إقطاع أو عطاء يكفيهم، وإلا أعطاهم تمام كفاية غزوهم من مال المصالح من الصدقات، فإن هذا من سبيل الله. فإن كان على أبناء السبيل المأخوذين زكاة، مثل التجار الذين قد يؤخذون، فأخذ الإمام زكاة أموالهم، وأنفقها في سبيل الله، كنفقة الذين يطلبون المحاربين جار. ولو كانت لهم شوكة قوية تحتاج إلى تأليف، فأعطى الإمام من الفيء والمصالح والزكاة لبعض رؤسائهم يعينهم على إحضار الباقين، أو لترك شره فيضعف الباقون ونحو ذلك جاز، وكان هؤلاء من المؤلفة قلوبهم، وقد ذكر مثل ذلك غير واحد من الأئمة، كأحمد وغيره، وهو ظاهر الكتاب والسنة وأصول الشريعة.

ولا يجوز أن يرسل الإمام من يضعف عن مقاومة الحرامية، ولا من يأخمذ مالاً من المخوذين: التجار ونحوهم من أبناء السبيل، بل يرسل من الجند الأقوياء الأمناء، إلا أن يتعذر ذلك، فيرسل الأمثل فالأمثل.

فإن كان بعض نواب السلطان أو رؤساء القرى ونحوهم يأمرون الحرامية بالأخذ في الباطن أو الظاهر، حتى إذا أخذوا شيئا قاسمهم ودافع عنهم، وأرضى المأخوذين ببعض أموالهم، أو لم يرضهم، فهذا أعظم جرمًا من مقدم الحرامية؛ لأن ذلك يمكن دفعه بدون ما يندفع به هذا. والواجب أن يقال فيه ما يقال في الردء والعون لهم. فإن قتلوا، قتل هو على قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ وأكثر أهل العلم. وإن أخذوا المال، قطعت يده ورجله، وإن قتلوا وأخذوا المال، قتل وصلب، وعلى قول طائفة من أهل العلم: يقطع ويقتل ويصلب. وقيل: يخير بين هذين، وإن كان لم يأذن لهم، لكن لما قدر عليهم قاسمهم الأموال، وعطل بعض الحقوق والحدود.

ومن آوى محاربًا أو سارقًا، أو قاتــلا ونحوهم، ممن وجب عليه حد أو حق لله ــ تعالى ــ أو لآدمى، ومنعه أن يستــوفى منه الواجب بلا عدوان، فهو شــريكه فى الجرم. وقد لعنه

الله ورسوله. روى مسلم فى صحيحه، عن على بن أبى طالب \_ رضى الله عنه \_ قال: قال رسول لله على الله عنه له الذى آوى محدثا» (١). وإذا ظفر بهذا الذى آوى المحدث، فإنه يطلب منه إحضاره، أو الإعلام به، فإن امتنع، عوقب بالحبس والضرب مرة بعد مرة حتى يمكن من ذلك المحدث، كما ذكرنا أنه يعاقب الممتنع من أداء المال الواجب. فمن وجب حضوره من النفوس والأموال يعاقب من منع حضورها.

ولو كان رجلا يعرف مكان المال المطلوب بحق، أو الرجل المطلوب بحق، وهو الذى يمنعه، فإنه يجب عليه الإعلام به والدلالة عليه. ولا يجوز كتمانه، فإن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، وذلك واجب، بخلاف ما لو كان النفس أو المال مطلوبا بباطل، فإنه لا يحل الإعلام به؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، بل يجب الدفع عنه؛ لأن نصر المظلوم واجب، ففي الصحيحين، عن أنس بن مالك \_ رضى الله عنه \_ قال: قال رسول الله عليه: "انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا». قلت: يا رسول الله، أنصره مظلومًا، فكيف أنصره ظالمًا؟ قال: "تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه"(٢).

وروى مسلم نحوه عن جابر، وفى الصحيحين عن البراء بن عازب \_ رضى الله عنه \_ قال: أمرنا رسول الله على الله بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار المقسم، وإجابة الدعوة، ونصر المظلوم [وإفشاء السلام] (٣)، ونهانا عن خواتيم الذهب، وعن الشرب بالفضة، وعن المياثر، وعن لبس الحرير، والقسى، والديباج، والإستبرق (٤). فإن امتنع هذا العالم به من الإعلام بمكانه، جازت عقوبته بالحبس وغيره، حتى يخبر به؛ لأنه امتنع من حق واجب عليه، لا تدخله النيابة. فعوقب كما تقدم، ولا تجوز عقوبته على ذلك، إلا إذا عرف أنه عالم به.

وهذا مطرد في ما تتولاه الولاة والقضاة وغيرهم، في كل من امتنع من واجب، من قول أو فعل، وليس هذا بمطالبة للرجل بحق وجب على غيره، ولا عقوبة على جناية غيره، حتى يدخل في قوله تعالى: ﴿وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ [الأنعام: ١٦٤، الإسراء: ١٧، وفاطر: ٣٥، والزمر: ٣٩]، وفي قول النبي ﷺ: "ألا لا يجنى جان إلا على نفسه" (٥). وإنما ذلك مثل أن يطلب بمال قد وجب على غيره، وهو ليس وكيلاً ولا ضامنًا ولا له عنده مال. أو يعاقب الرجل بجريرة قريبه أو جاره، من غير أن يكون هو قد أذنب،

<sup>(</sup>١) أبو داود في الديات (١١) والنسائي في القسامة (٤٧٥٣) .

<sup>(</sup>۲) البخارى في الإكراه (٦٩٥٢) والترمذي في الفتن (٢٢٥٥) وقال: «هذا حديث حسن صحيح» وأحمد ٣/ ٩٩ .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة وما أثبتناه من مسلم (٣٦٠٦٦).

<sup>(</sup>٤) البخاري في الجنائز (١٢٣٩) ومسلم في اللباس (٦٦ ٢٠ ٢/٣) .

<sup>(</sup>٥) الترمذي في الفتن (٢٥١٤) عن حنظلة الأسيدي، وابن ماجه في المناسك (٣٠٥٥) عن عمرو بن الأحوص عن أبيه.

لا بترك واجب، ولا بفعل محرم، فهذا الذي لا يحل. فأما هذا فإنما يعاقب على ذنب نفسه، وهو أن يكون قد علم مكان الظالم الذي يطلب حضوره لاستيفاء الحق، أو يعلم مكان المال الذي قد تعلق به حقوق المستحقين، فيمتنع من الإعانة والنصرة الواجبة عليه في الكتاب والسنة والإجماع، إما محاباة أو حمية لذلك الظالم، كما قد يفعل أهل العصبية بعضهم ببعض، وإما معاداة أو بغضا للمظلوم. وقد قال الله تعالى: ﴿ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلا تَعْدلُوا اعْدلُوا هُو أَقْرَبُ للتَّقُونَىٰ ﴾ [المائدة: ٨].

وإما إعراضا ـ عن القيام لله والقيام بالقسط الذى أوجبه الله ـ وجبنا وفشلا وخذلانا لدينه، كما يفعل التاركون لنصر الله ورسوله، ودينه وكتابه، الذين إذا قيل لهم: انفروا فى سبيل الله اثاقلوا إلى الأرض.

وعلى كل تقدير، فهذا الضرب يستحق العقوبة باتفاق العلماء.

ومن لم يسلك هذه السبل، عطل الحدود وضيع الحقوق، وأكل القوى الضعيف.

وهو يشبه من عنده مال الظالم المماطل من عين أو دين، وقد امتنع من تسليمه لحاكم عادل، يوفى به دينه، أو يؤدى منه النفقة الواجبة عليه لأهله أو أقاربه أو مماليكه أو بهائمه. وكثيرًا ما يجب على الرجل حق بسبب غيره، كما تجب عليه النفقة بسبب حاجة قريبة، وكما تجب الدية على عاقلة القاتل. وهذا الضرب من التعزير عقوبة لمن علم أن عنده مالا أو نفسا يجب إحضاره، وهو لا يحضره؛ كالقطاع والسراق وحماتهم، أو علم أنه خبير به وهو لا يخبر بمكانه. فأما إن امتنع من الإخبار والإحضار؛ لئلا يتعدى عليه الطالب أو يظلمه، فهذا محسن. وكثيرًا ما يشتبه أحدهما بالآخر، ويجتمع شبهة وشهوة. والواجب تمييز الحق من الباطل.

وهذا يقع كثيرًا فى الرؤساء من أهل البادية والحاضرة، إذا استجار بهم مستجير، أو كان بينهما قرابة أو صداقة، فإنهم يرون الحمية الجاهلية، والعزة بالإثم، والسمعة عند الأوباش: أنهم ينصرونه ـ وإن كان ظالما مبطلا ـ على المحق المظلوم، لا سيما إن كان المظلوم رئيسا يناديهم ويناويهم، فيرون فى تسليم المستجير بهم إلى من يناويهم ذلا أو عـ جزا، وهذا ـ على الإطلاق ـ جاهلية محضة. وهى من أكبر أسباب فساد الدين والدنيا. وقد ذكر أنه إنما كان سبب كثير من حروب الأعراب، كحرب البسوس التى كانت بين بنى بكر وتغلب، إلى نحو هذا، وكذلك سبب دخول الترك والمغول دار الإسلام، واستيلاؤهم على ملوك ما وراء النهر وخراسان، كان سببه نحو هذا.

ومن أذل نفسه لله فقد أعزها، ومن بذل الحق من نفسه فقد أكرم نفسه، فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم، ومن اعتز بالظلم: من منع الحق، وفعل الإثم، فقد أذل نفسه وأهانها، قال الله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَزَّةَ فَلِلَّهِ الْعَزَّةُ جُمِيعًا ﴾ [فاطر: ١٠]، وقسال ـ تعالى ـ عن

المنافقين: ﴿ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَة لَيُسخْرِجَنَّ الْأَعَزُ مِنْهَا الْأَذَلُ وَلِلّهِ الْعِزَّةُ وَلَوسُولِهِ وَلِلْمُؤْمنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [المنافقون: ٨]. وقال الله \_ تعالى \_ فى صفة هذا الضرب: ﴿ وَمَنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِى قَلْبِهِ وَهُو أَلَدُ الْخَصَام . وَإِذَا تَولَىٰ سَعَىٰ فِى الأَرْضِ لِيُفْسَدَ فِيهَا ويُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الْفَسَاد . وَإِذَا قَولَ لَهُ اتَّق اللَّهَ أَخَذَتُهُ الْعَزَّةُ بِالإِثْم فَحَسَّبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبَعْسَ الْمَهَادُ ﴾ [البقرة: ٢٠٤ - ٢٠٦].

وإنما الواجب على من استجار به مستجير ـ إن كان مظلوما ينصره. ولا يثبت أنه مظلوما بمجرد دعواه، فطلا اشتكى الرجل وهو ظالم، بل يكشف خبره من خصمه وغيره، فإن كان ظالمًا رده عن الظلم بالرفق إن أمكن، إما من صلح أو حكم بالقسط، وإلا فبالقوة.

وإن كان كل منهم ظالمًا كأهل الأهواء من قيس ويمن ونحوهم، وأكثر المتداعين من أهل الأمصار والبوادى، أو كانا جميعا غير ظالمين، لشبهة أو تأويل، أو غلط وقع فيما بينهما، الأمصار والبوادى، أو كانا جميعا غير ظالمين، لشبهة أو تأويل، أو غلط وقع فيما بينهما، سعى بينهما بالإصلاح، أو الحكم كما قال الله تعالى: ﴿ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُوْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَقَاتَلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَهْرِ اللّه فَإِن فَاءَتُ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْهَ لَوْن بَغَتْ إِحْدَاهُما عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا اللّهِ يَبْعِي حَتَىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَهْرِ اللّه فَإِن فَاءَتُ فَأَصَلُحُوا بَيْنَ أَمْر اللّه لَوْل وَأَقْسطُوا إِنَّ اللّه يُحبُّ الْمُقْسطينَ. إِنْمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوةً فَأَصْلُحُوا بَيْنَ أَخُولًى مُونَ إِنْهُ وَاتَّقُوا اللّه لَمْلُكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الحجرات: ٩، ١٠]. وقال تعالى: ﴿لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ فِي كَثِيرٍ فَسَوْفَ أَوْ مَعْرُوفَ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَات الله فَسَوْف نَوْتِيه أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١١٤]. وقد روى أبو داود في السنن، عن النبي عَيْنَ أَنْ العصبية أنه المن العصبية أن ينصر الرجل قومه في الحق؟ قال: «لا». قال: «ولكن من العصبية أن ينصر الرجل قومه في الحق؟ قال: «لا». قال: «ولكن من العصبية وقال: «مثل الذي ينصر قومه بالباطل كبعير تردى في بئر فهو يجر بذنبه»(٣). وقال: «من وقال: «

وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن: من نسب أو بلد، أو جنس أو مذهب ، أو طريقة ، فهو من عزاء الجاهلية ، بل لما اختصم رجلان من المهاجرين والأنصار فقال المهاجرين ، وقال الأنصارى: ياللانصار، قال النبي ﷺ: «أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟»(٥). وغضب لذلك غضبًا شديدًا.

<sup>(</sup>١) أبو داود في الأدب (١١٩) عن واثلة بن الأسقع.

<sup>(</sup>٢) أبو داود في الأدب (٥١٢٠) عن سراقة بن مالك بن جعشم الدلجي.

<sup>(</sup>٣) أحمد ١/ ٣٩٣ عن شعبة.

<sup>(</sup>٤) أحمد ١٣٦/٥ عن أبي بن كعب.

<sup>(</sup>٥) الدر المنثور ٢/ ٥٧ عن زيد بن أسلم، وعزاه لابن جرير وابن إسحاق.

# فصــل

وأما السارق فيجب قطع يده اليمني بالسكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهُما جَزَاء بِما كَسَبا نكالاً مَن الله والله عزيز حكيم . فَمَن تَاب مِنْ بَعْد ظُلْمِه وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّه يَتُوبُ عَلَيْه إِنَّ اللّه عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٨، ٣٩] ، ولا يجوز بعد ثبوت الحد بالبينة عليه، أو بالإقرار تأخيره، لا بحبس ، ولا مال يفتدى به ولا غيره، بل تقطع يده في الأوقات المعظمة وغيرها؛ فإن إقامة الحد من العبادات، كالجهاد في سبيل الله. فينبغي أن يعرف أن إقامة الحدود رحمة من الله بعباده، فيكون الوالي شديدًا في إقامة الحد، لا تأخذه رأفة في دين الله فيعطله، ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس عن المنكرات، لا شفاء غيظه، وإرادة العلو على الخلق، بمنزلة الوالد إذا أدب ولده، فإنه لو كف عن تأديب ولده \_ كسما تشير به الأم رقة ورأفة \_ لفسد الولد، وإنما يؤدبه رحمة به، وإصلاحًا لحاله، مع أنه يود ويؤثر ألا يحوجه إلى تأديب، وبمنزلة الطبيب الذي يسقى واصلاحًا لحاله، مع أنه يود ويؤثر ألا يحوجه إلى تأديب، وبمنزلة الطبيب الذي يسقى المريض الدواء الكريه، وبمنزلة قطع المعضو المتآكل، والحجم، وقطع العروق بالفصاد، ونحو ذلك، بل بمنزلة شرب الإنسان الدواء الكريه. وما يدخله على نفسه من المشقة لينال ونحو ذلك، بل بمنزلة شرب الإنسان الدواء الكريه. وما يدخله على نفسه من المشقة لينال

فهكذا شرعت الحدود، وهكذا ينبغى أن تكون نية الوالى فى إقامتها، فإنه متى كان قصده صلاح الرعية والنهى عن المنكرات، بجلب المنفعة لهم، ودفع المضرة عنهم، وابتغى بذلك وجه الله ـ تعالى ـ وطاعة أمره، ألان الله له القلوب، وتيسرت له أسباب الخير، وكفاه العقوبة البشرية، وقد يرضى المحدود، إذا أقام عليه الحد.

وأما إذا كان غرضه العلو عليهم، وإقامة رياسته ليعظموه، أو ليبذلوا له ما يريد من الأموال، انعكس عليه مقصوده. ويروى أن عمر بن عبد العزيز ـ رضى الله عنه ـ قبل أن يلى الخلافة كان نائبا للوليد بن عبد الملك على مدينة النبي على ألى الحلافة كان نائبا للوليد بن عبد الملك على مدينة النبي على أهل أهل المدينة عن عمر: صالحة، فقدم الحجاج من العراق، وقد سامهم سوء العذاب. فسأل أهل المدينة عن عمر: كيف هيبته فيكم؟ قالوا: ما نستطيع أن ننظر إليه. قال: كيف محبتكم له؟ قالوا: هو أحب إلينا من أهلنا. قال: فكيف أدبه فيكم؟ قالوا: ما بين الثلاثة الأسواط إلى العشرة. قال: هذه هيبته، وهذه محبته، وهذا أدبه، هذا أمر من السماء.

وإذا قطعت يده حسمت، ويستحب أن تعلق في عنقه . فإن سرق ثانيا، قطعت رجله اليسرى. فإن سرق ثالثا، ورابعًا، ففيه قولان للصحابة، ومن بعدهم من العلماء: أحدهما:

تقطع أربعته في الثالثة والرابعة، وهو قول أبى بكر \_ رضى الله عنه \_ ومذهب الشافعى وأحمد في إحدى الروايتين. والثانى: أنه يحبس، وهو قول على \_ رضى الله عنه \_ والكوفيين، وأحمد في روايته الأخرى.

وإنما تقطع يده إذا سرق نصابا، وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم، عند جمهور العلماء من أهل الحبجاز وأهل الحديث وغيرهم، كمالك، والشافعي، وأحمد. ومنهم من يقول: دينار أو عشرة دراهم. فمن سرق ذلك قطع بالاتفاق، وفي الصحيحين عن ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ: أن رسول الله على قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. وفي لفظ لمسلم: قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم (۱)، والمجن: الترس. وفي الصحيحين عن عائشة ـ رضى الله عنها ـ قالت: قال رسول الله على «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا» (۲). وفي رواية لمسلم: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا» (۳). وفي رواية للبخارى: قال: «اقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك» (٤). وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار اثني عشر درهما.

ولا يكون السارق سارقًا حتى يأخذ المال من حرز، فأما المال الضائع من صاحبه، والثمر الذى يكون فى الشجر فى الصحراء بلا حائط، والماشية التى لا راعى عندها ونحو ذلك، فلا قطع فيه، لكن يعزر الآخذ، ويضاعف عليه الغرم، كما جاء به الحديث.

وقد اختلف أهل العلم في التضعيف، وبمن قال به أحمد وغيره. قال رافع بن خديج: سمعت رسول الله على يقول: «لا قطع في ثمر ولا كثر» والكثرُ: جمار النخل. رواه أهل السنن(٥). وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ـ رضى الله عنه ـ قال: سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله على قال: يا رسول الله، جئت أسألك عن الضالة من الإبل. قال: «معها حذاؤها وسقاؤها، تأكل الشجر، وترد الماء، فدعها حتى يأتيها باغيها». قال: فالضالة من الغنم؟ قال: «لك أو لأخيك أو للذئب، تجمعها حتى يأتيها باغيها». قال: فالحريسة التي تؤخذ من مراتعها؟ قال: «فيها ثمنها مرتين، وضرب نكال. وما أخذ من

<sup>(</sup>۱) البخاري في الحدود (۲۷۹۲) ومسلم في الحدود (۲/۱۲۸۲).

<sup>(</sup>۲) البخاري في الحدود (٦٧٨٩).

<sup>(</sup>٣) مسلم في الحدود (٢/١٦٨٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري في الحدود (٦٧٩١).

<sup>(</sup>٥) أبو داود في الحدود (٣٨٨) والترمذي في الحدود (١٤٤٩).

عَطَنه (۱) ، ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن ". قال: يا رسول الله ، فالشمار وما أخذ منها من أكمامها؟ قال: "من أخذ منها بفمه ، ولم يتخذ خُبنة (۲) ، فليس عليه شيء ، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين ، وضرب نكال ، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع ، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن ، وما لم يبلغ ثمن المجن ، ففيه غرامة مثليه ، وجلدات نكال ". رواه أهل السنن . لكن هذا سياق النسائي (۳) ، ولذلك قال النبي على المختلس ولا الخائن قطع (۱) ، فالمنتهب الذي ينهب الشيء والناس ينظرون ، والمختلس الذي يجتذب الشيء ، فيعلم به قبل أخذه ، وأما الطرار ـ وهو البطاط لذي يبط الجيوب والمناديل والأكمام ونحوها ـ فإنه يقطع على الصحيح .

# فصل

وأما الزانى، فإن كان محصنا، فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت كسما رجم النبى تَلَيْقُ ماعز بن مالك الأسلمى، ورجم الغامدية، ورجم اليهوديين، ورجم غير هؤلاء<sup>(٥)</sup>، ورجم المسلمين بعده. وقد اختلف العلماء: هل يجلد قبل الرجم مائة؟ على قولين فى مذهب أحمد وغيره. وإن كان غير محصن، فإنه يجلد مائة جلدة بكتاب الله، ويغرب عاما بسنة رسول الله على الله على العلماء لا يرى وجوب التغريب.

ولا يقام عليه الحد حتى يشهد عليه أربعة شهداء، أو يشهد على نفسه أربع شهادات، عند كثير من العلماء أو أكثرهم. ومنهم من يكتفى بشهادته على نفسه مرة واحدة، ولو أقر على نفسه، ثم رجع فمنهم من يقول: يسقط عنه الحد، ومنهم من يقول: لا يسقط.

والمحصن من وطئ ـ وهو حر مكلف ـ لمن تزوجها نكاحا صحيحًا في قبلها، ولو مرة واحدة. وهل يشترط أن تكون الموطوءة مساوية للواطئ في هذه الصفات؟ على قلولين للعلماء. وهل تحصن المراهقة للبالغ وبالعكس؟

فأما أهل الذمة، فإنهم محصنون \_ أيضا \_ عند أكثر العلماء كالشافعي وأحمد؛ لأن

<sup>(</sup>١) العَطَنُ: وطن الإبل ومبركها حول الحيوض، ومربض الغنيم حول الماء. انظر: القياموس المحيط، مادة «عطن».

 <sup>(</sup>٢) الْخُبْنَةُ: معطف الإزار وطرف الثوب، والمراد: لا يأخذ منه في ثوبه. يقال: أخبن الرجل إذا خبأ شيئا في خُبْنَة ثوبه. انظر: النهاية ٢/٩.

<sup>(</sup>٣) أبو داود في الحدود (٤٣٩٠) والنسائي في قطع السارق (٤٩٥٩).

<sup>(</sup>٤) أبو داود في الحدود (٣٩١) - ٣٩٣) والنسائي في قطع السارق (٩٧١) وقال: «لم يسمعه سفيان من أبي الزبير»، كلهم عن جابر بن عبد الله.

<sup>(</sup>٥) أحاديث الرجم سبق تخريجها.

النبي ﷺ رجم يهوديين عند باب مسجده، وذلك أول رجم كان في الإسلام.

واختلفوا فى المرأة إذا وجدت حبلى، ولم يكن لها زوج ولا سيد، ولم تدع شبهة فى الحبل. ففيها قولان فى مذهب أحمد وغيره: قيل: لا حد عليها؛ لأنه يجوز أن تكون حبلت مكرهة، أو بتحمل، أو بوطء شبهة. وقيل: بل تحد، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين، وهو الأشبه بأصول الشريعة، وهو مذهب أهل المدينة؛ فإن الاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها، كاحتمال كذبها، وكذب الشهود.

وأما اللواط، فمن العلماء من يقول: حده كحد الزنا. وقد قيل دون ذلك. والصحيح الذى اتفقت عليه الصحابة: أن يقتل الاثنان، الأعلى والأسفل، سواء كانا محصنين أو غير محصنين؛ فإن أهل السنن رووا عن ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_ عن النبى على قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به»(١). وروى أبو داود عن ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_ فى البكر يوجد على اللوطية. قال: يرجم. ويروى عن على بن أبى طالب \_ رضى الله عنه \_ نحو ذلك.

ولم تختلف الصحابة فى قتله، ولكن تنوعوا فيه. فروى عن الصديق ـ رضى الله عنه ـ أنه أمر بتحريقه. وعن غيره: قتله، وعن بعضهم: أنه يلقى عليه جدار حتى يموت تحت الهدم، وقيل: يحبسان فى أنتن موضع حتى يموتا. وعن بعضهم: أنه يرفع على أعلى جدار فى القرية ويرمى منه، ويتبع بالحجارة، كما فعل الله بقوم لوط. وهذه رواية عن ابن عباس. والرواية الأخرى قال: يرجم، وعلى هذا أكثر السلف، قالوا: لأن الله رجم قوم لوط، فيرجم الاثنان، سواء كانا حرين أو مملوكين، أو كان أحدهما عملوكا والآخر حراً، إذا كانا بالغين، فإن كان أحدهما غير بالغ، عوقب بما دون القتل، ولا يرجم إلا البالغ.

# فصــل

وأما حد الشرب، فإنه ثابت بسنة رسول الله على، وإجماع المسلمين، فقد روى أهل السنن، عن النبى على من وجوه أنه قال: «من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه»(۲)، وثبت عنه أنه جلد الشارب غير مرة، هو وخلفاؤه والمسلمون بعده.

والقتل عند أكثر العلماء منسوخ. وقيل: هو محكم. يقال: هو تعزير يفعله الإمام عند الحاجة.

<sup>(</sup>۱) أبو داود في الحدود (٤٤٦٢) والترمذي في الحدود (١٤٥٦) وابن ماجه في الحدود (٢٥٦١).

<sup>(</sup>٢) أبو داود في الحدود (٤٤٨٨) .

وقد ثبت عن النبى ﷺ: أنه ضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين (١). وضرب أبو بكر \_ رضى الله عنه \_ أربعين، وضرب عمر في خلافته ثمانين. وكان على \_ رضى الله عنه \_ يضرب مرة أربعين، ومرة ثمانين. ف من العلماء من يقول: يجب ضرب الشمانين. ومنهم من يقول: الواجب أربعون، والزيادة يفعلها الإمام عند الحاجة، إذا أدمن الناس الخمر، أو كان الشارب بمن لا يرتدع بدونها، ونحو ذلك.

فأما مع قلة الشاربين وقرب أمر الشارب فتكفى الأربعون. وهذا أوجه القولين، وهو قول الشافعي وأحمد. وحمهما الله ـ في إحدى الروايتين عن أحمد.

وقد كان عمر \_ رضى الله عنه \_ لما كثر الشرب \_ زاد فيه النفى وحلق الرأس مبالغة فى الزجر عنه، فلو غرب الشارب مع الأربعين لينقطع خبره، أو عزله عن ولايته كان حسنا؛ فإن عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ بلغه عن بعض نوابه أنه تمثل بأبيات فى الخمر فعزله.

والخمر التى حرمها الله ورسوله، وأمر النبى على بجلد شاربها، كل شراب مسكر من أى أصل كان، سواء كان من الثمار كالعنب، والرطب، والتين. أو الحبوب، كالحنطة، والشعير. أو الطلول كالعسل. أو الحيوان، كلبن الخيل. بل لما أنزل الله مسبحانه وتعالى على نبيه محمد على تحريم الخمر، لم يكن عندهم بالمدينة من خمر العنب شيء؛ لأنه لم يكن بالمدينة شجر عنب، وإنما كانت تجلب من الشام، وكان عامة شرابهم من نبيذ التمر، وقد تواترت السنة عن النبي على وخلفائه الراشدين وأصحابه من الله عنهم أنه حرم كل مسكر، وبين أنه خمر.

وكانوا يشربون النبيذ الحلو، وهو أن ينبذ في الماء تمر وزبيب، أي: يطرح فيه \_ والنبذ: الطرح \_ ليحلو الماء لا سيما كثير من مياه الحيجاز، فإن فيه مسلوحة، فهذا النبيذ حلال بإجماع المسلمين؛ لأنه لا يسكر، كما يحل شرب عصير العنب قبل أن يصير مسكرًا، وكان النبي عليه قد نهاهم أن ينبذوا هذا النبيذ في أوعية الخسب، أو الجرى، وهو ما يصنع من التراب، أو القرع، أو الظروف المزفتة، وأمرهم أن ينبذوا في الظروف التي تربط أفواهها بالأوكية؛ لأن الشدة تدب في النبيذ دبيبًا خفيفًا، ولا يشعر الإنسان، فربما شرب الإنسان ما قد دبت فيه الشدة المطربة، وهو لا يشعر، فإذا كان السقاء موكأ انشق الظرف، إذا غلا فيه النبيذ، فلا يقع الإنسان في محذور، وتلك الأوعية لا تنشق.

<sup>(</sup>١) مسلم في الحدود (٣٦/١٧٠٦، ٣٧) عن أنس .

وروى عنه أنه على رخص بعد هذا في الانتباذ في الأوعية، وقال: «كنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا، ولا تشربوا المسكر»(١). فاختلف الصحابة ومن بعدهم من العلماء، منهم من لم يبلغه النسخ أو لم يثبته، فنهى عن الانتباذ في الأوعية. ومنهم من اعتقد ثبوته وأنه ناسخ فرخص في الانتباذ في الأوعية. فسمع طائفة من الفقهاء أن بعض الصحابة كانوا يشربون النبيذ فاعتقدوا أنه المسكر، فترخصوا في شرب أنواع من الأشربة التي ليست من العنب والتمر، وترخصوا في المطبوخ من نبيذ التمر والزبيب إذا لم يسكر الشارب.

والصواب ما عليه جماهير المسلمين: أن كل مسكر خمر، يجلد شاربه، ولو شرب منه قطرة واحدة، لتداو أو غير تداو، فإن النبى ﷺ سئل عن الخمر يتداوى بها، فقال: "إنها داء وليست بدواء » (۲) ، « وإن الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها» (۳).

والحد واجب إذا قامت البينة، أو اعترف الشارب؛ فإن وجدت منه رائحة الخمر، أو رؤى وهو يتقيؤها ونحو ذلك. فقد قيل: لا يقام عليه الحد، لاحتمال أنه شرب ما ليس بخمر، أو شربها جاهلا بها، أو مكرها ونحو ذلك. وقيل: بل يجلد إذا عرف أن ذلك مسكر. وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة، كعثمان، وعلى، وابن مسعود؛ وعليه تدل سنة رسول الله عليه الذي يصلح عليه الناس، وهو مذهب مالك، وأحمد في غالب نصوصه، وغيرهما.

والحشيشة المصنوعة من ورق القنب حرام \_ أيضا \_ يجلد صاحبها كما يجلد شارب الخمر، وهي أخبث من الخمر، من جهة أنها تفسد العقل والمزاج، حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة، وغير ذلك من الفساد، والخمر أخبث، من جهة أنها تفضى إلى المخاصمة والمقاتلة، وكلاهما يصد عن ذكر الله \_ تعالى \_ وعن الصلاة.

وقد توقف بعض الفقهاء المتأخرين فى حدها، ورأى أن آكلها يعزر بما دون الحد، حيث ظنها تغير العقل من غير طرب. بمنزلة البنج، ولم نجد للعلماء المتقدمين فيها كلاما، وليس كذلك، بل آكلوها ينشون عنها، ويشتهونها، كشراب الخمر وأكثر، وتصدهم عن ذكر الله، وعن الصلاة. إذا أكثروا منها، مع ما فيها من المفاسد الأخرى: من الدياثة والتخنث، وفساد المزاج والعقل وغير ذلك.

<sup>(</sup>١) النسائي في الكبرى ٣/ ٢٢٦ (٥١٤٦) عن عبد الله بن بريدة عن أبيه.

<sup>(</sup>٢) مسلم في الأشربه (١٢/١٩٨٤) وأبو داود في الطب (٣٨٧٣) والترمذي في الطب (٢٠٤٦) وقال : \* هذا حديث حسن صحيح » .

<sup>(</sup>٣) البخاري معلقًا في الفتح (١٠/٧٨)، وأبو يعلى ٢٠٢/١٢ .

ولكن لما كانت جامدة مطعومة ليس شرابا، تنازع الفقهاء في نجاستها، على ثلاثة أقوال: في مذهب أحمد وغيره. فقيل: هي نجسة كالخمر المشروبة، وهذا هو الاعتبار الصحيح. وقيل: لا؛ لجمودها. وقيل: يفرق بين جامدها ومائعها. وبكل حال فهي داخلة فيما حرمه الله ورسوله من الخمر والمسكر لفظًا ومعنى. قال أبو موسى الأشعرى ـ رضى الله عنه ـ: يا رسول الله، أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن: البيع، وهو من العسل ينبل حتى يشتد. والمزر، وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد. قال: وكان رسول الله عليه في الصحيحين (١٠).

وعن النعمان بن بشير \_ رضى الله عنه \_ قال: قال رسول الله على: "إن من الحنطة خمرًا، ومن الشعير خمرًا، ومن الزبيب خمرًا، ومن التمر خمرًا، ومن العسل خمرًا، وأنا أنهى عن كل مسكر». رواه أبو داود وغيره (٢). ولكن هذا فى الصحيحين عن عمر موقوفا عليه: أنه خطب به على منبر رسول الله على الله على الله عنهما \_ أن النبى على قال: الخمر ما خامر العقل، وعن ابن مورية: "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام»، وفى رواية: "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام». وعن عائشة رضى الله عنها \_ قالت: قال رسول الله على: "كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه، وضى الله عنها \_ قال الترمذى: حديث حسن (٤). وروى أهل السنن عن النبى المن عن النبى الله عنه ـ أن رجلا سأل النبى على عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له: المزر، فقال: "أمسكر هو؟». قال: نعم. فقال: "كل مسكر حرام، إن على الله عهدًا لمن شرب السكر أن يسقيه من طينة الحبال». قالوا: يا رسول الله، وما طينة الحبال؟ قال: "عرق أهل اللنار، أو عصارة أهل النار». رواه مسلم في صحيحه (٢). وعن ابن عباس ـ رضى الله النار، أو عصارة أهل النار». رواه مسلم في صحيحه (٢). وعن ابن عباس ـ رضى الله عنه ـ عن النبى على قال: "كل محمر حرام». رواه أبو داود (٧).

<sup>(</sup>١) البخاري في الأدب (٦١٢٤) ومسلم في الأشربة (١٧٣٣/ ٧٠).

<sup>(</sup>٢) أبو داود في الأشربة (٣٦٧٧) والترمذي في الأشربة (١٨٧٢).

<sup>(</sup>٣) مسلم في الأشربة (٢٠٠٣/ ٧٣).

<sup>(</sup>٤) الترمذي في الأشربة (١٨٦٦).

<sup>(</sup>٥) أبو داود فى الأشربة (٣٦٨١) عن جمابر بن عبد الله، والتسرمذى فى الأشربة (١٨٦٥) عنه أيضما، وقال أبو عيسى: «وفى الباب عن مسعد وعائشة وابن عمر وخوات بن جبيسر»، وابن ماجه فى الأشربة (٣٣٩٢) عمن ابن عمر.

<sup>(</sup>٦) مسلم في الأشربة (٢٠٠٢/ ٧٢).

<sup>(</sup>٧) جزء من حديث أخرجه أبو داود في الأشربة (٣٦٨٠).

والأحاديث في هذا الباب كثيرة مستفيضة، جمع رسول الله على الوتيه من جوامع الكلم، كل ما غطى العقل وأسكر، ولم يفرق بين نوع ونوع، ولا تأثير لكونه مأكولا أو مشروبا، على أن الخمر قد يصطبغ بها، والحشيشة قد تذاب في الماء وتشرب، فكل خمر يشرب ويؤكل، والحشيشة تؤكل وتشرب، وكل ذلك حرام، وإنما لم يتكلم المتقدمون في خصوصها؛ لأنه إنما حدث أكلها من قريب، في أواخر المائة السادسة، أو قريبا من ذلك، كما أنه قد أحدثت أشربة مسكرة بعد النبي على وكلها داخلة في الكلم الجوامع، من الكتاب والسنة.

#### فصسل

ومن الحدود التى جاء بها الكتاب والسنة، وأجمع عليها المسلمون حد القذف، فإذا قذف الرجل محصنًا بالزنا أو اللواط، وجب عليه الحد ثمانون جلدة، والمحصن هنا: هو الحر العفيف، وفى باب حد الزنا هو الذى وطئ وطأ كاملا فى نكاح تام.

### فصــل

وأما المعاصى التى ليس فيها حد مقدر ولا كفارة، كالذى يُقبِّل الصبى والمرأة الأجنبية، أو يباشر بلا جماع أو يأكل ما لا يحل، كالدم والميتة، أو يقذف الناس بغير الزنا، أو يسرق من غير حرز، ولو شيئًا يسيرًا، أو يخون أمانته، كولاة أموال بيت المال أو الوقوف، ومال اليتيم ونحو ذلك، إذا خانوا فيها، وكالوكلاء والشركاء إذا خانوا، أو يغش في معاملته، كالذين يغشون في الأطعمة والثياب ونحو ذلك، أو يطفف المكيال والميزان، أو يشهد بالزور، أو يلقن شهادة الزور، أو يرتشى في حكمه، أو يحكم بغير ما أنزل الله، أو يعتدى على رعيته، أو يتعزى بعزاء الجاهلية، أو يلبى داعى الجاهلية، إلى غير ذلك من أنواع المحرمات، فهؤلاء يعاقبون تعزيرًا وتنكيلا وتأديبا، بقدر ما يراه الوالى، على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته. فإذا كان كثيرًا زاد في العقوبة؛ بخلاف ما إذا كان قليلا. وعلى حسب حال المذنب؛ فإذا كان من المدمنين على الفجور زيد في عقوبته، بخلاف المقل من ذلك. وعلى حسب كبر الذنب وصغره؛ فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم، من ذلك. وعلى حسب كبر الذنب وصغره؛ فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم، عا لا يعاقب من لم يتعرض إلا لمرأة واحدة ، أو صبى واحد.

وليس لأقل التعزير حد، بل هو بكل ما فيه إيلام الإنسان، من قول وفعل، وترك قول،

وترك فعل، فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه والإغلاظ له، وقد يعزر بهجره وترك السلام عليه حتى يتوب إذا كان ذلك هو المصلحة، كما هجر النبى على وأصحابه «الثلاثة الذين خُلِفوا»، وقد يعزر بعزله عن ولايته، كما كان النبى على وأصحابه يعزرون بذلك، وقد يعزر بترك استخدامه في جند المسلمين، كالجندى المقاتل إذا فر من الزحف؛ فإن الفرار من الزحف من الكبائر، وقطع أجره نوع تعزير له، وكذلك الأمير إذا فعل ما يستعظم فعزله عن إمارته تعزير له. وكذلك قد يعزر بالحبس، وقد يعزر بالضرب، وقد يعزر بتسويد وجهه وإركابه على دابة مقلوبا؛ كما روى عن عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ أنه أمر بمثل ذلك في شاهد الزور، فإن الكاذب سود الوجه، فسود وجهه، وقلب الحديث، فقلب ركوبه.

وأما أعلاه، فقد قيل: «لا يزاد على عشرة أسواط». وقال كثير من العلماء لا يبلغ به الحد. ثم هم على قبولين: منهم من يقول: «لا يبلغ به أدنى الحدود»: لا يبلغ بالحر أدنى حدود الحر، وهى الأربعون، أو الشمانون، ولا يبلغ بالعبد أدنى حدود العبد، وهى العشرون أو الأربعون. وقيل: بل لا يبلغ بكل منهما حد العبد. ومنهم من يقول: لا يبلغ بكل ذنب حد جنسه وإن زاد على حد جنس آخر، فلا يبلغ بالسارق من غير حرز قطع اليد، وإن ضرب أكثر من حد القاذف. ولا يبلغ بمن فعل ما دون الزنا حد الزانى، وإن زاد على حد القاذف، كما روى عن عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_: أن رجلا نقش على على حد القاذف، كما روى عن عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_: أن رجلا نقش على خاتمه، وأخذ بذلك من بيت المال، فأمر به فضرب مائة ضربة، ثم ضربه في اليوم الثانى مائة ضربة، ثم ضربه في اليوم الثانى مائة ضربة، ثم ضربه في اليوم الثانى

وروى عن الخلفاء الـراشدين، في رجل وامرأة وجـدا في لحاف: يضـربان مائة. وروى عن الخلفاء الـراشدين، في رجل وامرأة وجـدا في لحاف: يضـربان مائة، وإن لم تكن عن النبي ﷺ في الذي يأتي جـارية امرأته: «إن كانـت أحلتها له رجم» (١). وهذه الأقوال في مذهب أحمد، وغيره. والقولان الأولان في مذهب الشافعي، وغيره.

وأما مالك وغيره، فحكى عنه: أن من الجرائم ما يبلغ به القتل. ووافقه بعض أصحاب أحمد، في مثـل الجاسوس المسلم، إذا تجسس للعدو على المسلمين، فـإن أحمد توقف في قتله، وجوز مالك وبعض الحنابلة \_ كابن عقيل \_ قتله، ومنعه أبو حنيفة، والشافعي وبعض الحنابلة، كالقاضي أبي يعلى.

<sup>(</sup>۱) أبو داود فى الحدود (۲۵۹۱) والترمذى فــى الحدود (۱٤٥۱)، كلاهما عن النعمان بن بشــير، وابن ماجه فى الحدود (۲۵۵۱) عن حبيب بن سالم.

وجوز طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما: قتل الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة، وكذلك كثير من أصحاب مالك. وقالوا: إنما جوز مالك وغيره قتل القدرية لأجل الفساد في الأرض، لا لأجل الردة، وكذلك قد قيل في قتل الساحر؛ فإن أكثر العلماء على أنه يقتل، وقد روى عن جندب \_ رضى الله عنه \_ موقوفًا ومرفوعًا: "إن حد الساحر ضربه بالسيف» رواه الترمذي(١). وعن عمر وعثمان وحفصة وعبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة \_ رضى الله عنهم \_: قتله. فقال بعض العلماء: لأجل الكفر، وقال بعضهم: لأجل الفساد في الأرض. لكن جمهور هؤلاء يرون قتله حدا. وكذلك أبو حنيفة يعزر بالقتل فيما تكرر من الجرائم، إذا كان جنسه يوجب القتل، كما يقتل من تكرر منه اللواط، أو اغتيال النفوس لأخذ المال ونحو ذلك.

وقد يستدل على أن المفسد متى لـم ينقطع شره إلا بقتله فإنه يقـتل؛ بما رواه مسلم فى صحيحه، عن عرفجة الأشـجعى ـ رضى الله عنه ـ قال: سمـعت رسول الله على يقول: «من أتاكم وأمركم جـميع على رجل واحد، يريد أن يشق عـصاكم، أو يفرق جمـاعتكم، فاقتلوه» (٢). وفى رواية: «ستكون هنات، وهنات. فمن أراد أن يفـرق أمر هذه الأمة وهى جميع فاضربوه بالسيف، كائنا من كان» (٣).

وكذلك قد يقال فى أمره بقتل شارب الخمر فى الرابعة؛ بدليل ما رواه أحمد فى المسند، عن ديلم الحميرى \_ رضى الله عنه \_ قال: سألت رسول الله ﷺ: فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض نعالج بها عملا شديداً، وإنا نتخذ شراباً من القمح نتقوى به على أعمالنا، وعلى برد بلادنا. فقال: «هل يسكر؟» قلت: نعم، قال: «فاجتنبوه». قلت: إن الناس غير تاركيه. قال: «فإن لم يتركوه فاقتلوهم» (١). وهذا لأن المفسد كالصائل. فإذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل قتل.

وجماع ذلك أن العقوبة نوعان:

أحدهما: على ذنب ماض، جزاء بما كسب نكالا من الله، كجلد الشارب والقاذف، وقطع المحارب والسارق.

والثاني: العقوبة لتأدية حق واجب، وترك محرم في المستقبل، كما يستتاب المرتد حتى يسلم، فإن تاب، وإلا قتل. وكما يعاقب تارك الصلة والزكاة وحقوق الأدميين حتى

<sup>(</sup>۱) الترمذي في الحدود (۱٤٦٠).

<sup>(</sup>٢، ٣) مسلم في الإمارة (١٨٥٢/ ٦٠).

<sup>(</sup>٤) أحمد ٤/ ٢٣٢.

يؤدوها، فالتعزير في هذا الضرب أشد منه في الضرب الأول. ولهذا يجوز أن يضرب مرة بعد مرة حتى يؤدى الصلاة الواجبة، أو يؤدى الواجب عليه، والحديث الذى في الصحيحين، عن النبي عليه، أنه قال: «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله»(۱)، قد فسره طائفة من أهل العلم، بأن المراد بحدود الله ما حرم لحق الله؛ فإن الحدود في لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين الحلال والحرام، مثل آخر الحلال وأول الحرام. فيقال في الأول: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ الله فَلا تَعْتَدُوها ﴾ [البقرة: ٢٢٩]. ويقال في الثاني: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ الله فَلا تَعْرَبُوها ﴾ [البقرة: ٢٢٩]. ويقال في الثاني: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ الله فَلا تَقْرَبُوها ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

وأما تسمية العقوبة المقدرة حداً، فهو عرف حادث، ومراد الحديث: أن من ضرب لحق نفسه، كضرب الرجل امرأته في النشوز، لا يزيد على عشر جلدات.

والجلد الذى جاءت به الشريعة: هو الجلد المعتدل بالسوط؛ فإن خيار الأمور أوساطها، قال على \_ رضى الله عنه \_ : ضرب بين ضربين، وسوط بين سوطين. ولا يكون الجلد بالعصى ولا بالمقارع، ولا يكتفى فيه بالدِّرَّة بل الدرة تستعمل فى التعزير.

أما الحدود، فلابد فيها من الجلد بالسوط، وكان عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ يؤدب بالدرة، فإذا جاءت الحدود دعا بالسوط، ولا تجرد ثيابه كلها، بل ينزع عنه ما يمنع ألم الضرب، من الحشايا والفراء ونحو ذلك. ولا يربط إذا لم يحتج إلى ذلك، ولا يضرب وجهه؛ فإن النبي على قال: «إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه ولا يضرب مقاتله»(٢)، فإن المقصود تأديبه لا قتله، ويعطى كل عضو حظه من الضرب، كالظهر والأكتاف والفخذين ونحو ذلك.

<sup>(</sup>۱) البخاري في الحدود (۲۸۵۰) ومسلم في الحدود (۲۷۰۸/ ٤٠) ، كلاهما عن أبي بردة الأنصاري.

<sup>(</sup>٢) مسلم في البر والصلة (١١٣/٢٦١٢) وأبو داود في الحدود (٤٤٩٣)، كلاهما عن أبي هريرة.

#### فصل

العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى الله ورسوله نوعان:

أحدهما: عقوبة المقدور عليه، من الواحد والعدد، كما تقدم.

والثاني: عقاب الطائفة الممتنعة، كالتي لا يقدر عليها إلا بقتال.

فأصل هذا هو جهاد الكفار، أعداء الله ورسوله، فكل من بلغته دعوة رسول الله ﷺ، إلى دين الله الذي بعثه به فلم يستجب له؛ فإنه يجب قتاله ﴿ حَتَّىٰ لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُهُ لِلَّهِ ﴾ [الانفال: ٣٩] .

ولأن الله لما بعث نبيه، وأمره بدعوة الخلق إلى دينه، لم يأذن له فى قتل أحد على ذلك ولا قتاله، حتى هاجر إلى المدينة، فأذن له وللمسلمين بقوله تعالى: ﴿ أَذِنَ لِللَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلُمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَديرٌ. اللّذينَ أُخْرِجُوا مِن ديَارِهِم بِغَيْرِ حَقّ إِلاَّ أَن يَقُولُوا رَبّنَا اللّه وَلَوْلا دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْض لَّهُدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللّه كَثِيرًا وَلَوْلا دَفْعُ اللّه مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ . اللّذينَ إِن مُكَنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوف وَنَهَوا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ ﴾ [الحج: ٣٩ - ٤١]

ثم إنه بعد ذلك أوجب عليهم القتال بقوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرِّ لُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٦].

الْمَوْتِ فَأُولَىٰ لَهُمْ . طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ . فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلِّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ [محمد: ٢٠ - ٢٢]. فهذا كثير في القرآن.

وكذلك تعظيمه وتعظيم أهله في «سورة الصف» التي يقول فيها: ﴿ يَا أَيُهَا اللّٰهِ بِالْمُوالكُمْ وَلُكُمْ عَلَىٰ تَجَارَة تُنجيكُم مِنْ عَذَابِ أَلِيم. تُوْمُنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِه وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِأَمُوالكُمْ وَالْفُسِكُمْ ذَلَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ أَنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّات تَجْرِي مِن تَحْبَهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيّبَةً فِي جَنَّات عَدْنُ ذَلكَ الْفُوزُ الْمَظِيمُ . وَأُخْرَىٰ تُحبُونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللّه وَقَتْحٌ قَرِيبٌ الْمُؤْمَينَ ﴾ [الصف: ١٠ - ٣١]. وقوله تعالى: ﴿ أَجَعَلْتُمْ سَقَايَة الْحَاجِ وَعَمَارَةَ الْمَسْجِدِ وَبَهْرَالمُومُ اللّٰهِ وَالْمَوْمِ اللّٰهِ وَالْمَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّٰه لِا يَسْتُوونَ عَندَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا يَعْمَ مُومُ وَلَا يَعْمَ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا يَطُولُونَ مَو وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا لَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللله

والأمر بالجهاد، وذكر فضائله في الكتاب والسنة، أكثر من أن يحصر.

ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان، وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة، ومن الصلاة التطوع، والصوم التطوع. كما دل عليه الكتاب والسنة، حتى قال النبي على: «رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنّامه الجهاد» (۱)، وقال: «إن في الجنة لمائة درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السّماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله متفق عليه (۲)، وقال: «من اغبرت قدماه في سبيل الله حَرَّمَه الله على النار» رواه البخاري (۳)، وقال على الرباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. وإن

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص ١٧١ .

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۱۱ .

<sup>(</sup>٣) البخاري في الجمعة (٩٠٧) عن عباية بن رفاعة.

مات أجرى عليه عمله الذى كان يعمله، وأجرى عليه رزقه، وأمن الفتّان» رواه مسلم (۱)، وفى السنن: «رباط يوم فى سبيل الله، خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل» (۲)، وقال ولى السنن: «عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس فى سبيل الله، الله» قال الترمذى: حديث حسن. وفى مسند الإمام أحمد: «حرس ليلة فى سبيل الله، أفضل من ألف ليلة يقام ليلها، ويصام نهارها» (٤)، وفى الصحيحين: أن رجلا قال: يارسول الله، أخبرنى بشىء يعدل الجهاد فى سبيل الله ؟ قال: «لا تستطيع». قال: أخبرنى به ؟ قال: «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم لا تفطر، وتقوم لا تفتر؟». قال: لا . قال: «فذلك الذى يعدل الجهاد» (٥). وفى السنن أنه ﷺ قال: «إن لكل أمة سياحة، وسياحة أمتى الجهاد فى سبيل الله» (١).

وهذا باب واسع، لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه.

وهو ظاهر عند الاعتبار؛ فإن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين والدنيا، ومشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة، فإنه مشتمل من محبة الله \_ تعالى \_ والإخلاص له، والتوكل عليه، وتسليم النفس والمال له، والصبر والزهد، وذكر الله، وسائر أنواع الاعمال، على ما لا يشتمل عليه عمل آخر.

والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى الحسنيين دائماً؛ إما النصر والظفر، وإما الشهادة والجنة.

فإن الخلق لابد لهم من محيا وممات، ففيه استعمال محياهم ومماتهم في غاية سعادتهم في الدنيا والآخرة، وفي تركه ذهاب السعادتين أو نقصهما؛ فإن من الناس من يرغب في الأعمال الشديدة في الدين أو الدنيا مع قلة منفعتها، فالجهاد أنفع فيهما من كل عمل شديد، وقد يرغب في ترفيه نفسه حتى يصادفه الموت، فموت الشهيد أيسر من كل ميتة، وهي أفضل الميتات.

وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد، ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، فمن امتنع من هذا قوتل باتفاق المسلمين. وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة، كالنساء والصبيان، والراهب، والشيخ الكبير، والأعمى، والزمن ونحوهم، فلا يقتل عند جمهور العلماء، إلا أن يقاتل بقوله أو فعله، وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر، إلا النساء والصبيان؛ لكونهم مالا للمسلمين. والأول هو

<sup>(</sup>۲،۱) سبق تخریجهما ص ۷ .

<sup>(</sup>٣) الترمذى فى فضائل الجهاد (١٦٣٩) وقال : « حديث ابن عباس حديث حسن لانعرفه إلا من حديث شعيب ابن زريق » .

<sup>(</sup>٤) أحمد ١/ ٦١ وضعف إسناده أحمد شاكر (٤٣٣) والحاكم ٢/ ٨١ .

<sup>(</sup>٥) مسلم في الإمارة (١٨٧٨/ ١١٠) والترمذي في فضائل الجهاد (١٦١٩) وقال : ﴿ حديث حسن صحيح ﴾ .

<sup>(</sup>٦) أبو داود في الجهاد (٢٤٨٦) عن أبي أمامة.

الصواب؛ لأن القتال هو لمن يقاتلنا، إذا أردنا إظهار دين الله، كما قال الله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ اللّهِ يَعُتَلُوا إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٠]، وفي السنن عنه ﷺ: أنه مر على امرأة مقتولة في بعض مغازيه، قد وقف عليها الناس. فقال: «ما كانت هذه لتقاتل»، وقال لأحدهم: «الحق خالداً فقل له: لا تقتلوا ذرية ولا عسيفاً» (١). فيها \_ أيضاً \_ عنه ﷺ أنه كان يقول: «لا تقتلوا شيخاً فانياً، ولا طفلا صغيراً، ولا أمرأة» (٢).

وذلك أن الله \_ تعالى \_ أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الحلق، كما قال تعالى: ﴿ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ [البقرة: ٢١٧] أي: أن القتل وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه، فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه؛ ولهذا قال الفقهاء: إن الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة، يعاقب بما لا يعاقب به الساكت.

وجاء في الحديث: «إن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا ظهرت فلم تنكر ضَرَّت العامة» .

ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار، ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم، بل إذا أسر الرجل منهم في القتال، أو غير القتال، مثل أن تلقيه السفينة إلينا، أو يضل الطريق، أو يؤخذ بحيلة، فإنه يفعل فيه الإمام الأصلح من قتله، أو استعباده، أو المن عليه، أو مفاداته، عال أو نفس عند أكثر الفقهاء، كما دل عليه الكتاب والسنة، وإن كان من الفقهاء من يرى المن عليه ومفاداته منسوخاً.

فأما أهل الكتاب والمجوس، فيقاتلون حتى يسلموا، أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

ومن سواهم، فقد اختلف الفقهاء فى أخذ الجزية منهم، إلا أن عامتهم لا يأخذونها من العرب، وأيما طائفة انتسبت إلى الإسلام، وامتنعت من بعض شرائعه الظاهرة المتواترة، فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين، حتى يكون الدين كله لله، كما قاتل أبو بكر الصديق رضى الله عنه \_ وسائر الصحابة \_ رضى الله عنهم \_ مانعى الزكاة، وكان قد توقف فى قتالهم بعض الصحابة، ثم اتفقوا، حتى قال عمر بن الخطاب لأبى بكر \_ رضى الله عنهما \_ : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله عليه: «أمرت أن أقاتل الناس حتى عنهما \_ : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله عليه

<sup>(</sup>١) ابن ماجه (٢٨٤٢) وأحمد ٣/ ٤٨٨، كلاهما عن حنظلة الكاتب.

والعسيف: الأجير. انظر: النهاية ٣/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٢٦١٤) عن أنس بن مالك.

يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإذا قالوها، فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله ؟ فقال له أبو بكر: فإن الزكاة من حقها. والله لو منعونى عَنَاقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبى بكر للقتال، فعلمت أنه الحق.

وقد ثبت عنه على من وجوه كثيرة، أنه أمر بقتال الخوارج، ففي الصحيحين عن على ابن أبي طالب \_ رضى الله عنه \_ قال: سمعت رسول الله على يقول: "سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة" (١). وفي رواية لمسلم عن على \_ رضى الله عنه \_ قال: سمعت رسول الله على يقول: "يخرج قوم من أمتى يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز قراءتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرّميّة، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضى لهم على لسان نبيهم لنكلوا عن العمل" (١)، وعن أبي سعيد، عن رسول الله على هذا الحديث: "يقتلون أهل الإسلام ، ويدَعُون أهل الأوثان؛ لمن أدركتهم لاقتلنهم قتل عاد» متفق عليه (٣). وفي رواية لمسلم: "تكون أمتى فرقين فتخرج من بينهما مارقة، يلى قتلهم أولى الطائفتين بالحق" (١).

فهولاء الذين قتلهم أمير المؤمنين على \_ رضى الله عنه \_ لما حصلت الفرقة بين أهل العراق والشام، وكانوا يسمون الحرورية، بين النبى ﷺ أن كلا الطائفتين المفترقتين من أمته، وأن أصحاب على أولى الطائفتين بالحق، ولم يحرض إلا على قتال أولئك المارقين الذين خرجوا من الإسلام، وفارقوا الجماعة، واستحلوا دماء من سواهم من المسلمين وأموالهم.

فثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، أنه يقاتل من خرج عن شريعة الإسلام، وإن تكلم بالشهادتين.

وقد اختلف الفقهاء فى الطائفة الممتنعة، لو تركت السنة الراتبة، كركعتى الفجر: هل يجوز قتالها؟ على قولين. فأما الواجبات والمحرمات الظاهرة والمستفيضة، فيقاتل عليها بالاتفاق، حتى يلتزموا أن يقيموا الصلوات المكتوبات، ويؤدوا الزكاة، ويصوموا شهر رمضان، ويحجوا البيت، ويلتزموا ترك المحرمات؛ من نكاح الأخوات، وأكل الخبائث، والاعتداء على المسلمين فى النفوس والأموال، ونحو ذلك.

وقتال هؤلاء واجب ابتداء بعد بلوغ دعوة النبي ﷺ إليهم بما يقاتلون عليه. فأما إذا

<sup>(</sup>١) البخاري في المناقب (٣٦١١) ومسلم في الزكاة (١٠٦٦/ ١٥٤) .

<sup>(</sup>٢) مسلم في الزكاة (١٠٦/١٠٦٦) . (٣) سبق تخريجه ص ١٦١ .

<sup>(</sup>٤) مسلم في الزكاة (٦٥ / ١٥٢) .

بدؤوا المسلمين فيتأكد قتالهم، كما أكدناه في قتال الممتنعين من المعتدين قطاع الطرق. وأبلغ الجهاد الواجب للكفار، والممتنعين عن بعض الشرائع، كمانعى الزكاة والخوارج ونحوهم، يجب ابتداءً ودفعًا. فإذا كان ابتداء، فهو فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط الفرض عن الباقين، وكان الفضل لمن قام به، كما قال الله تعالى: ﴿لا يَسْتُوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ ﴾ الآية [النساء: ٩٥].

فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين، فإنه يصير دفعه واجبًا على المقصودين كلهم، وعلى غير المقصودين؛ لإعانتهم، كما قال الله تعالى: ﴿ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّيْسُ وَعَلَيْكُمُ وَبَيْنَهُم مِيْفَاقٌ ﴾ [الانفال: ٧٧]، وكما أمر النبي ﷺ بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن. وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله، مع القلة والكثرة، والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق لم يأذن الله في تركه لأحد، كما أذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب العدو، الذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارج. بل ذم الذين يستأذنون النبي ﷺ: ﴿ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعُورَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلاَّ فِرَارًا ﴾ [الأحزاب: ١٣].

فهذا رفع عن الدين والحرمة والأنفس، وهو قتال اضطرار، وذلك قتال اختيار؛ للزيادة في الدين وإعلائه، ولإرهاب العدو، كغزاة تبوك ونحوها. فهذا النوع من العقوبة هو للطوائف المتنعة.

فأما غير الممتنعين من أهل ديار الإسلام ونحوهم، فيجب إلزامهم بالواجبات التي هي مبانى الإسلام الخمس وغيرها، من أداء الأمانات والوفاء بالعهود في المعاملات وغير ذلك.

فمن كان لا يصلى من جميع الناس، من رجالهم ونسائهم، فإنه يؤمر بالصلاة، فإن امتنع عوقب حتى يصلى بإجماع العلماء. ثم إن أكثرهم يوجبون قتله إذا لم يصل، فيستتاب فإن تاب وإلا قتل. وهل يقتل كافرًا أو مرتدًا أو فاسقًا؟ على قولين مشهورين في مذهب أحمد وغيره. والمنقول عن أكثر السلف يقتضى كفره، وهذا مع الإقرار بالوجوب.

فأما من جحد الوجوب فهو كافر بالاتفاق، بل يجب على الأولياء أن يأمروا الصبى بالصلاة إذا بلغ سبعًا، ويضربوه عليها لعشر، كما أمر النبى كلي حيث قال: «مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع»(١)، وكذلك ما تحتاج إليه الصلاة من الطهارة الواجبة ونحوها.

ومن تمام ذلك تعاهد مساجد المسلمين وأثمتهم، وأمرهم بأن يصلوا بهم صلاة النبي عليه

<sup>(</sup>١) أبو داود في الصلاة (٩٥٤) .

حيث قال: «صلوا كما رأيتمونى أصلى»، رواه البخارى(١). وصلى مرة بأصحابه على طرف النبر فقال: «إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي»(٢).

وعلى إمام الناس فى الصلاة وغيرها أن ينظر لهم، فلا يفوتهم ما يتعلق بفعله من كمال دينهم، بل على كل إمام للصلاة أن يصلى بهم صلاة كاملة ولا يقتصر على ما يجوز للمنفرد الاقتصار عليه من قدر الإجزاء إلا لعذر؛ وكذلك على إمامهم فى الحج، وأميرهم فى الحرب. ألا ترى أن الوكيل والولى فى البيع والشراء عليه أن يتصرف لموكله ولموليه على الوجه الأصلح له فى ماله؟ وهو فى مال نفسه يفوت نفسه ما شاء، فأمر الدين أهم، وقد ذكر الفقهاء هذ المعنى.

ومتى اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس، صلح للطائفتين دينهم ودنياهم، وإلا اضطربت الأمور عليهم. وملاك ذلك كله صلاح النية للرعية، وإخلاص الدين كله لله، والتوكل عليه. فإن الإخلاص والتوكل جماع صلاح الخاصة والعامة، كما أمرنا أن نقول فى صلاتنا: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَقَد روى أن النبي عَيِّهُ كان مرة فى بعض مغازيه، يعجمعان معانى الكتب المنزلة من السماء. وقد روى أن النبي عَيِّهُ كان مرة فى بعض مغازيه، فقال: «يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين» (٣)، فجعلت الرؤوس تندر عن كواهلها، وقد ذكر ذلك فى غير موضع من كتابه، كقوله: ﴿فَاعْبُدُهُ وَتَوَكُلُ عَلَيْهِ ﴾ [هود: ٨٨]، وكان عَيْهُ \_ إذا ذبح أضحيته \_ يقول: «اللهم منك ولك» (٤).

وأعظم عون لولى الأمر خاصة، ولغيره عامة، ثلاثة أمور:

أحدها: الإخلاص لله، والتوكل عليه بالدعاء وغيره. وأصل ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن.

الثاني: الإحسان إلى الخلق، بالنفع والمال الذي هو الزكاة.

الثالث: الصبر على أذى الخلق وغيره من النوائب.

ولهذا يجمع الله بين الصلاة والصبر كثيرًا، كقوله تعالى: ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاة ﴾ [البقرة: ٤٥]، وكقوله تعالى: ﴿ وَأَقَمَ الصَّلاةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزَلْفًا مَنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَات يُدْهَبْنَ

<sup>(</sup>۱) البخاري في الأذان (٦٣١) . (٢) البخاري في الجمعة (٩١٧) ومسلم في المساجد (٤٤/٥٤٤).

<sup>(</sup>٣) الطبراني في الأوسط (٨١٦٣)، والديلمي (٨١٤٣) والهيثمي في المجمع ٥/ ٣٣١ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد السلام بن هاشم وهو ضعيف»، كلهم عن أبي طلحة.

<sup>(</sup>٤) أبو داود في الضحايا (٢٧٩٥) وابن ماجه في الأضاحي (٣١٢١) عن جابر بن عبد الله.

السَّيِّنَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِللْأَكْرِينَ. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسنينَ ﴾ [هود: ١١٥، ١١٥]، وقوله تعالى: ﴿ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْد رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ﴾ [طه: ١٣٠]، وكذلك في سورة «ق»: ﴿ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِحْ بِحَمْد رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴾ [ق: ٣٩]، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ . فَسَبِّحْ بِحَمْد رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ﴾ [الحجر: ٩٧، ٩٧].

وأما قرنه بين الصلاة والزكاة في القرآن فكثير جدًا.

فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعى والرعية، إذا عرف الإنسان ما يدخل في هذه الأسماء الجامعة، يدخل في الصلاة ذكر الله ـ تعالى، ودعاؤه، وتلاوة كتابه، وإخلاص الدين له، والتوكل عليه. وفي الزكاة الإحسان إلى الخلق بالمال والنفع: من نصر المظلوم، وإغاثة الملهوف، وقضاء حاجة المحتاج. ففي الصحيحين عن النبي عليه أنه قال: «كل معروف صدقة»(١)، فيدخل فيه كل إحسان. ولو ببسط الوجه، والكلمة الطيبة. ففي الصحيحين عن عدى بن حاتم ـ رضى الله عنه ـ قال: قال النبي عليه: «ما منكم من أحد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئًا قدمه، فينظر أمامه، فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقى النار ولو بشق تمرة فليفعل، فإن لم يجد فبكلمة طيبة»(١).

وفى السنن، عن النبى ﷺ قال: «لا تحقرن من المعروف شيئًا، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط، ولو أن تفرغ من دلوك فى إناء المستقى»(٣). وفى السنن عن النبى ﷺ: «إن أثقل ما يوضع فى الميزان الخلق الحسن»(٤). وروى عنه ﷺ أنه قال لام سلمة: «يا أم سلمة، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة»(٥).

وفى الصبر احتمال الأذى، وكظم الغيظ، والعفو عن الناس، ومخالفة الهوى، وترك الاشر والبطر، كما قال تعالى: ﴿ وَلَهُنْ أَذَقْنَا الإِنسَانَ مِنّا رَحْمَةٌ ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنهُ إِنّهُ لَيَتُوسٌ كَفُورٌ. وَلَكُنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيْفَاتُ عَنِى إِنّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. إِلاَّ اللّذِينَ صَبَرُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفَرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ [هود: ٩ - ١١]؛ وقال لنبيه ﷺ: ﴿ خُلّهِ الْعَفُو وَأَمْرُ بِالْعُرُفُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩]. وقال تعالى: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ الْعَفُو وَأَمْرُ بِالْعُرُفُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩].

<sup>(</sup>١) البخارى في الأدب (٢٠٢١) ومسلم في الزكاة (٥٢/١٠٥) .

<sup>(</sup>٢) البخارى في الرقاق (٦٥٤٠) ومسلم ٰفي الزَّكاة (٦٧/١٠١٦) .

<sup>(</sup>٣) مسلم في البر والصلة (٢٦٢٦/ ١٤٤) .

<sup>(</sup>٤) أبو داود في الأدب (٤٧٩٩) والترمذي في البر والصلة (٢٠٠٢) وقال: «هذا حديث حسن صحيح» وأحمد ٢٢/٢)، كلهم عن أبي الدرداء.

<sup>(</sup>٥) الطبرانى فى الكبير ٣٦٧/٢٣، ٣٦٨، والهيثمى فى المجمع ٧/١٢٢ وقال: «رواه الطبرانى، وفيه سليمان بن أبى كريمة ضعفه أبو حاتم وابن عدى»، كلاهما عن أم سلمة.

مَغْفَرة مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّة عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أُعدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ . الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَاءِ وَالْطَسَّرُّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٣، وَالْكَ طِمَينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٤، وقال تعالى: ﴿ وَلا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلا السَّيْفَةُ ادْفَعْ بِالنِّي هِي اَحْسَنُ فَإِذَا اللَّذِي بَيْنَكَ وَبَا يُلْقَاهَا إِلاَّ اللَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ اللَّذِي بَيْنَكَ مِنَ الشَّيْطَانَ نَوْعٌ فَاسْتَعَدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [فصلت: ٣٤ – ٣٦]. وقال يَتزعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانَ نَوْعٌ فَاسْتَعَدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [فصلت: ٣٤ – ٣٦]. وقال تعالى: ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّعَة سَيِّعَة مَثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصَلِّحَ فَأَجْرَهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُ الظَّالِمِينَ ﴾ [الشورى: ٤٠]. قال الحسن البصرى ـ رحمة الله عليه ـ: إذا كان يوم القيامة، نادى مناد وبطنان العرش: ألا ليقم من وجب أجره على الله، فلا يقوم إلا من عفا وأصلح.

فليس حسن النية بالرعية والإحسان إليهم: أن يفعل ما يهوونه ويترك ما يكرهونه، فقد قال الله تعالى: ﴿ وَلَو اتَّبِعَ الْحَقُّ أَهُواءَهُمْ لَفَسَدَت السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ ﴾ [المؤمنون: ١٧]. وقال تعالى للصحابة: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الأَمْرِ لَا اللّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كثيرٍ مِّنَ الأَمْرِ لَمَا تُعَلِّمُ ﴾ [الحجرات: ٧]، وإنما الإحسان إليهم فعل ما ينفعهم في الدين والدنيا، ولو كرهه من كرهه، لكن ينبغى له أن يرفق بهم فيما يكرهونه. ففي الصحيحين، عن النبي عَلَيْ أنه قال: «ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان العنف في شيء إلا شانه»(١)، وقال على الرفق ما لا يعطى على العنف»(١).

وكان عمر بن عبد العزيز \_ رضى الله عنه \_ يقول: والله إنى لأريد أن أخرج لهم المرة من الحق، فأخاف أن ينفروا عنها، فأصبر حتى تجىء الحلوة من الدنيا، فأخرجها معها، فإذا نفروا لهذه، سكنوا لهذه.

وهكذا كان النبى ﷺ إذا أتاه طالب حاجة لم يرده إلا بها، أو بميسور من القول. وسأله مرة بعض أقاربه أن يوليه على الصدقات، ويرزقه منها، فقال: "إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد»(٣). فمنعهم إياها وعوضهم من الفيء. وتحاكم إليه على، وزيد، وجعفر، في ابنة حمزة، فلم يقض بها لواحد منهم، ولكن قضى بها لخالتها، ثم إنه طيب قلب كل واحد منهم بكلمة حسنة، قال لعلى: "أنت منى وأنا منك»(٤)، وقال لجعفر: "أشبهت

<sup>(</sup>١) مسلم في البر والصلة (٢٥٩٤/ ٧٨) عن عائشة.

<sup>(</sup>٢) مسلم في البر والصلة (٢٣ ٧٧/ ٧٧) عن عائشة.

<sup>(</sup>٣) النسائى فى الزكاة (٢٦١٢) عن رافع عن أبيه، والدارمى فى الزكاة ١/٣٨٧ عن أبى ليلى، ومالك فى الصدقة ٢/ ١٠٠٠ (١٣) عن مالك، كلهم بلفظ مقارب.

<sup>(</sup>٤) الترمذى في المناقب (٣٧١٩) والنسائي في الكبرى ٥/٥٥ (١٠/٨١٤٧)، كلاهما عن حبش بن جنادة السلولي.

خلقي وخلقي»(١). وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا»(٢).

فهكذا ينبغى لولى الامر في قسمه وحكمه؛ فإن الناس دائمًا يسألون ولى الامر ما لا يصلح بذله من الولايات، والأموال والمنافع والأجور، والشفاعة في الحدو وغير ذلك، فيعوضهم من جهة أخرى إن أمكن، أو يردهم بميسور من القول، ما لم يحتج إلى الإغلاط؛ فإن رد السائل يؤلمه، خصوصًا من يحتاج إلى تأليفه، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تُنْهَرْ ﴾ [الضحى: ١٠]. وقال الله تعالى: ﴿ وَأَت ذَا الْقُرْبَىٰ حَقّهُ وَالْمسكينَ وَابْنَ السَّيلِ وَلا تُبَدّرْ تَبْديرًا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمة مِن ربّك تَرْجُوها فَقُل لَهُمْ قَولاً مَيْسُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٦ - ٢٨].

وإذا حكم على شخص فإنه قد يتأذى، فإذا طيب نفسه بما يصلح من القول والعمل كان ذلك تمام السياسة، وهو نظير ما يعطيه الطبيب للمريض، من الطب الذى يسوغ الدواء الكريه، وقد قال الله لموسى عليه السلام ـ لما أرسله فرعون ـ : ﴿ فَقُولًا لَهُ قُولًا لَيَّنًا لَعَلَهُ يَتَذَكَّرُ اللهُ الله عَلْهُ يَتَذَكَّرُ أَوْلًا لَهُ قَولًا لَهُ عَولًا لَيَّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْلًا لَهُ قَولًا لَهُ عَلَهُ السلام ـ لما أرسله فرعون ـ : ﴿ فَقُولًا لَهُ قُولًا لَهُ اللهُ ال

وقال النبى ﷺ لمعاذ بن جبل، وأبى موسى الأشعرى \_ رضى الله عنهما \_ لما بعثهما إلى اليمن \_ : "يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا "("). وبال مرة أعرابى في المسجد فقام أصحابه إليه، فقال: "لا تزرموه" أى: لا تقطعوا عليه بوله، ثم أمر بدلو من ماء فصب عليه. وقال النبى ﷺ: "إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين "(٤)، والحديثان في الصحيحين.

وهذا يحتاج إليه الرجل في سياسة نفسه وأهل بيته ورعيته؛ فإن النفوس لا تقبل الحق إلا بما تستعين به من حظوظها التي هي محتاجة إليها، فتكون تلك الحظوظ عبادة لله وطاعة له مع النية الصالحة. ألا ترى أن الأكل والشرب واللباس واجب على الإنسان؟ حتى لو اضطر إلى الميتة وجب عليه الأكل عند عامة العلماء، فإن لم يأكل حتى مات دخل النار؛ لأن العبادات لا تؤدى إلا بهذا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

ولهذا كانت نفقة الإنسان على نفسه وأهله مقدمة على غيرها، ففى السنن عن أبى هريرة ـ رضى الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «تصدقوا». فقال رجل: يا رسول الله، عندى دينار. فقال: «تصدق به على زوجتك». دينار. فقال: «تصدق به على زوجتك». قال: عندى آخر. قال: «تصدق به على ولدك». قال: عندى آخر. قال: «تصدق به على ولدك».

<sup>(</sup>۱) البخاری معلقًا، فتح الباری (۷/ ۷۰)، والترمذی فی المناقب(۳۷۲۵) عن البراء بن عارب، وأحمد ۹۸/۱، ۸۸.

<sup>(</sup>۲) أحمد ٥/٤٠٢ والحاكم ٣/٢١٧ .

<sup>(</sup>٤) البخارى في الوضوء (٢٢٠) .

<sup>(</sup>٣) البخاري في المغاري (٤٣٤٢،٤٣٤١) .

خادمك». قال: عندى آخر. قال: «أنت أبصر به» (۱). وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضى الله عنه ـ قال قال رسول الله على الله عنه ـ قال قال رسول الله على الله على الله على الله على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك، أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك» أعلى أهلك وفي صحيح مسلم عن أبي أمامة ـ رضى الله عنه ـ قال: قال رسول الله على أهلك آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلي» (۳). وهذا تأويل قوله تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يَنْفَقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ﴾ [البقرة: ٢١٩] أي: الفضل.

وذلك لأن نفقة الرجل على نفسه وأهله فرض عين، بخلاف النفقة في الغزو والمساكين؛ فإنه في الأصل إما فرض على الكفاية، وإما مستحب؛ وإن كان قد يصير متعينًا إذا لم يقم غيره به، فإن إطعام الجائع واجب؛ ولهذا جاء في الحديث: «لو صدق السائل لما أفلح من رده». ذكره الإمام أحمد، وذكر أنه إذا علم صدقه وجب إطعامه.

وقد روى أبو حاتم البستى فى صحيحه حديث أبى ذر \_ رضى الله عنه \_ الطويل، عن النبى على النبى الله عنه من أنواع العلم، والحكمة \_ وفيه: أنه كان فى حكمة آل داود عليه السلام: «حق على العاقل أن تكون له أربع ساعات: ساعة يناجى فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها بأصحابه الذين يخبرونه بعيوبه ويحدثونه عن ذات نفسه، وساعة يخلو فيها بلذته فيما يحل ويجمل؛ فإن فى هذه الساعة عونًا على تلك الفسه، فبين أنه لابد من اللذات المباحة الجميلة، فإنها تعين على تلك الأمور.

ولهذا ذكر الفقهاء: أن العدالة هي الإصلاح في الدين والمروءة، باستعمال ما يجمله ويزينه، وتجنب ما يدنسه ويشينه. وكان أبو الدرداء ـ رضى الله عنه ـ يقول: إنى لأستجم نفسى بالشيء من الباطل، لأستعين به على الحق. والله ـ سبحانه ـ إنما خلق اللذات والشهوات في الأصل لتمام مصلحة الخلق؛ فإنه بذلك يجتلبون ما ينفعهم، كما خلق الغضب ليدفعوا به ما يضرهم، وحرم من الشهوات ما يضر تناوله، وذم من اقتصر عليها. فأما من استعان بالمباح الجميل على الحق، فهذا من الأعمال الصالحة؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الحر؟ قال: "في بُضع أحدكم صدقة". قالوا: يارسول الله، أيأتي أحدنا شهوته يكون له فيها أجر؟ قال: "أرأيتم لو وضعها في حرام أما يكون عليه وزر؟" قالوا: بلي. قال: "فلم تحتسبون بالحرام ولا تحتسبون بالحلال"(٤). وفي الصحيحين عن قالوا: بلي. قال: "فلم تحتسبون بالحرام ولا تحتسبون بالحلال"(٤).

<sup>(</sup>١) أبو داود في الزكاة (١٦٩١) والنسائي في الزكاة (٢٥٣٥)، وأحمد ٢/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) مسلم في الزكاة (٩٩٥/ ٣٩) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) مسلم في الزكاة (٩٧/١٠٣٦)،

<sup>(</sup>٤) مسلم في الزكاة (١٠٠٦/ ٥٣) عن أبي ذر.

سعد بن أبى وقاص ـ رضى الله عنه ـ أن النبى ﷺ قال له: «إنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله، إلا ازددت بها درجة ورفعة، حتى اللقمة تضعها فى فى امرأتك»(١). والآثار فى هذا كثيرة.

فالمؤمن إذا كانت له نية، أتت على عامة أفعاله، وكانت المباحات من صالح أعماله لصلاح قلبه ونيته، والمنافق للفساد قلبه ونيته ليعاقب على ما يظهره من العبادات رياء، فإن في الصحيح أن النبي علي قال: «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب»(٢).

وكما أن العقوبات شرعت داعية إلى فعل الواجبات، وترك المحرمات، فقد شرع ــ أيضاً كل ما يعين على ذلك. فينبغى تيسير طريق الخير والطاعة، والإعانة عليه، والترغيب فيه بكل ممكن، مثل أن يبذل لولده، وأهله، أو رعيته ما يرغبهم فى العمل الصالح، من مال، أو ثناء، أو غيره؛ ولهذا شرعت المسابقة بالخيل، والإبل، والمناضلة بالسهام، وأخذ الجعل عليها؛ لما فيه من الترغيب فى إعداد القوة ورباط الخيل للجهاد فى سبيل الله، حتى كان النبي على يسابق بين الخيل، هو وخلفاؤه الراشدون، ويخرجون الأسباق من بيت المال، وكذلك عطاء المؤلفة قلوبهم، فقد روى: أن الرجل كان يسلم أول النهار رغبة فى الدنيا فلا يجىء آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس.

وكذلك الشر والمعصية، ينبغى حسم مادته، وسد ذريعته، ودفع ما يفضى إليه، إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة، مثال ذلك، ما نهى عنه النبى على فقال: «لا يخلون رجل بامرأة، فإن ثالثهما الشيطان»(٣). وقال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها روج أو ذو محرم»(٤). فنهى على عن الخلوة بالأجنبية، والسفر بها؛ لأنه ذريعة إلى الشر. وروى عن الشعبى: أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبى كلى كان فيهم غلام ظاهر الوضاءة، فأجلسه خلف ظهره. وقال: «إنما كانت خطيئة داود النظر»(٥). وعمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ لما كان يعس بالمدينة فسمع امرأة تتغنى بأبيات تقول فيها:

هل من سبيل إلى الخمر فأشربها هل من سبيل إلى نصر بن حجاج فدعى به. فوجده شابًا حسنًا، فحلق رأسه فازداد جمالًا، فنفاه إلى البصرة، لثلا تفتتن

<sup>(</sup>١) البخارى في الوصايا (٢٧٤٢) ومسلم في الوصية (١٦٢٨)٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري في الإيمان (٥٢) ومسلم في المساقاة (١٠٧/١٥٩٩) .

<sup>(</sup>٣) أحمد ٢٦،١٨/١ وصحح إسناده أحمد شاكر (١١٤) والترمذي في الفتن (٢١٦٥) وقال : « هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . . . » .

<sup>(</sup>٤) البخاري في تقصير الصلاة (١٠٨٨) ومسلم في الحج (١٣٣٨/٤١٤) .

<sup>(</sup>٥) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ٢/ ٤٥.

به النساء. وروى عنه: أنه بلغه أن رجلاً يجلس إليه الصبيان فنهي عن مجالسته.

فإذا كان من الصبيان من تخاف فتنته على الرجال، أو على النساء، منع وليه من إظهاره لغير حاجة، أو تحسينه، لاسيما يترييحه الحمامات، وإحضاره مجالس اللهو والأغانى؛ فإن هذا مما ينبغى التعزير عليه.

وكذلك من ظهر منه الفجور يمنع من تملك الغلمان المردان الصبّاح(١)، ويفرق بينهما؛ فإن الفقهاء متفقون على أنه لو شهد شاهد عند الحاكم، وكان قد استفاض عنه نوع من أنواع الفسوق القادحة في الشهادة، فإنه لا يجوز قبول شهادته، ويجوز للرجل أن يجرحه بذلك وإن لم يره. فقد ثبت عن النبي عليه الله مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرًا. فقال: «وجبت» وجبت». فسألوه عن ذلك، فقال: «هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرًا فقلت: وجبت لها الجنة، وهذه الجنازة أثنيتم عليها خيرًا فقلت: وجبت لها الجنة، وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرًا فقلت: وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض»(٢). مع أنه كان في زمانه امرأة تعلن الفجور. فقال: «لو كنت راجمًا أحدًا بغير بينة لرجمت هذه»(٣).

فالحدو لا تقام إلا بالبينة، وأما الحذر من الرجل في شهادته وأمانته ونحو ذلك، فلا يحتاج إلى المعاينة، بل الاستفاضة كافية في ذلك، وما هو دون الاستفاضة، حتى إنه يستدل عليه بأقرائه، كما قال ابن مسعود: اعتبروا الناس بأخدانهم. فهذا لدفع شره، مثل الاحترار من العدو. وقد قال عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ : احترسوا من الناس بسوء الظن. فهذا أمر عمر، مع أنه لا تجوز عقوبة المسلم بسوء الظن.

## فَصـــل

وأما الحدود والحقوق التى لآدمى معين فمنها النفوس، قال الله تعالى: ﴿ قُلْ تَعَالُواْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُم مِّنْ إِمْلاق نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَوْرَ عَلْمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِ ذَلِكُمْ وَمَا كُم بِهِ لَعَلَكُمْ تَمْقُلُونَ . وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالتّبِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلُ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَكُمْ تَمْقُلُونَ . وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالتّبِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلُ وَالْمَيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدَلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَكُمْ تَذَكُمُ قُلُونَ . وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلا تَتَبِعُوا السَبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ ذَكُمُ مُ وَمَاكُم بِهِ لَعَلَكُمْ تَذَكُرُونَ . وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلا تَتَبِعُوا السَّبُلَ فَتَفَرَقَ بِكُمْ

<sup>(</sup>١) مفرد الصباح، وهو الجميل، أو ذو الوجه الوضيء. انظر: اللسان ، مادة "صبح".

<sup>(</sup>۲) البخاری فی الجنائز (۱۳٦۷) ومسلم فی الجنائز (۹٤٩/ ۲۰) .

<sup>(</sup>٣) البخارى في الطلاق (٥٣١٠)، ومسلم في اللعان (١٢/١٤٩٧)، كلاهما عن ابن عباس.

عَن سَبِيله ذَلكُمْ وَصَّاكُم بِه لَعَلَّكُمْ تَتُقُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥١ - ١٥٣]. وقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لَمُوْمِنِ أَنَ يَقْتُلَ مُؤْمِنا أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنا أَلَا فَيهَا لِمُ خَطَئًا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنا مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْه وَلَعَنهُ وَأَعَد لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٩٢]. وقال تعالى: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَاثِيلَ أَنّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَاد فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَن أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [المائدة: ٣٢]. وفي الصحيحين عن النبي عَنْ النبي الله قال: ﴿ أُولُ ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء ﴾ [الماداء ﴿ ١٥٠].

## فالقتل ثلاثة أنواع:

أحدها: العمد المحض، وهو أن يقسصد من يعلمه معصومًا بما يقتل غالباً، سواء كان يقتل بحده كالسيف ونحوه، أو بثقله كالسندان وكوذين القصار (٢)؛ أو بغير ذلك كالتحريق والتغريق، والإلقاء من مكان شاهق، والحنق؛ وإمساك الحصيتين حتى تخرج الروح، وغم الوجه حتى يموت، وسقى السموم ونحو ذلك من الأفعال. فهذا إذا فعله وجب فيه القود، وهو أن يمكن أولياء المقتول من القاتل؛ فإن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا عفوًا، وإن أحبوا أخذوا الدية. وليس لهم أن يقتلوا غير قاتله، قال الله تعالى: ﴿ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بالْحقيّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَد جَعَلْنَا لُولِيّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴾ [الإسراء: ٣٣]. قيل في التفسير: لا يقتل غير قاتله.

<sup>(</sup>١) البخاري في الديات (٦٨٦٤) ومسلم في القسامة (٢٨/١٦٧٨)، كلاهما عن ابن مسعود.

<sup>(</sup>٢) القَصَّار: هو محـور الثياب، وحرفته القصارة، والكوذيــن ــ أوالخشبتين ــ يسميان المقــصرة. انظر: القاموس، مادة «قصر».

<sup>(</sup>٣) أبو داود في الديات (٤٤٩٦) وابن ماجه في الديات (٢٦٢٣) والدارمي في الديات ٢/ ١٨٨ .

أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٨، ١٧٩].

قال العلماء: إن أولياء المقتول تغلى قلوبهم بالغيظ، حتى يؤثروا أن يقتلوا القاتل وأولياء، وربحا لم يرضوا بقتل القاتل، بل يقتلون كثيرًا من أصحاب القاتل كسيد القبيلة ومقدم الطائفة، فيكون القاتل قد اعتدى في الابتداء، وتعدى هؤلاء في الاستيفاء، كما كان يفعله أهل الجاهلية الخارجون عن الشريعة في هذه الأوقات، من الأعراب والحاضرة وغيرهم. وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيمًا أشرف من المقتول، فيفضى ذلك إلى أن أولياء المقتول يقتلون من قدروا عليه من أولياء القاتل، وربما حالف هؤلاء قومًا واستعانوا بهم، وهؤلاء قومًا، فيفضى إلى الفتن والعداوات العظيمة. وسبب ذلك خروجهم عن سنن العدل الذي هو القصاص في القتلى، فكتب الله علينا القصاص وهو المساواة والمعادلة في القتلى وأخبر أن فيه حياة؛ فإنه يحقن دم غير القاتل من أولياء الرجلين.

وأيضًا، فإذا علم من يريد القتل أنه يقتل كف عن القتل. وقد روى عن على بن أبى طالب \_ رضى الله عنه \_ وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده \_ رضى الله عنهما \_ عن النبى والله قال: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم. الا لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده». رواه أحمد وأبو داود وغيرهما من أهل السنن (۱). فقضى رسول الله والله المسلمين تتكافأ دماؤهم، أى: تتساوى وتتعادل، فلا يفضل عربى على عجمى، ولا قرشى أو هاشمى على غيره من المسلمين. ولا حر أصلى على مولى عتيق، ولا عالم أو أمير، على أمى أو مأمور.

وهذا متفق عليه بين المسلمين، بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية وحكام اليهود، فإنه كان بقرب مدينة النبي على صنفان من اليهود: قريظة والنضير، وكانت النضير تفضل على قريظة في الدماء، فتحاكموا إلى النبي على في ذلك، وفي حد الزنا، فإنهم كانوا قد غيروه من الرجم إلى التحميم، وقالوا: إن حكم بينكم بذلك كان لكم حجة، وإلا فأنتم قد تركتم حكم التوراة، فأنزل الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الرّسُولُ لا يَحْزُنكَ الّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الّذِينَ وَالُوا آمنًا بأَفُواههم وَلَمْ تُومِن قُلُوبُهم الله وَله: ﴿ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تَعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَصُرُوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقَسْطِ إِنَّ اللّه يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَلا تَخْشُوا النّاسَ وَاخْشُون وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلَيلاً وَمَن لّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزلَ اللّه وَالأَذُن وَالسَنّ بالسّنَ وَالْأَنفَ بِالأَنفُ وَالأَذُن وَالسّنٌ بالسّنَ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾ [المائدة: ٤١ - ٤٥].

<sup>(</sup>١) أبو داود في الديات (٤٥٣٠) والنسائي (٤٧٤٦) .

فبين \_ سبحانه وتعالى \_ أنه سوى بين نفوسهم، ولم يفضل منهم نفسًا على أخرى، كما كانوا يفعلونه إلى قوله: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكَتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدّقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكَتَابِ وَمُهَيْمِنًا كَانُوا يفعلونه إلى قوله: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكَتَابِ بِالْحَقِّ مُصَدّقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكَتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلا تَتّبِع أَهْواءَهُم عَمّا جَاءَكَ مَنَ الْحَقّ لِكُلَّ جَعَلْنَا مِنكُم شرعة وَمَنْهَاجًا ﴾ إلى قوله: ﴿ أَفَحُكُم اللّه عَلَيْه يَبْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّه حَكْمًا لَقَوْم يُوقِنُونَ ﴾ ومنه ألله حكما للله \_ سبحانه \_ في دماء المسلمين أنه كلها سواء، خلاف ما عليه أهل الجاهلية.

وأكثر سبب الأهواء الواقعة بين الناس في البوادي والحواضر إنما هو البغي، وترك العدل؛ فإن إحدى الطائفتين قد يصيب بعضها بعضًا من الأخرى: دمًا، أو مالاً، أو تعلو عليهم بالباطل ولا تنصفها، ولا تقتصر الأخرى على استيفاء الحق؛ فالواجب في كتاب الله الحكم بين الناس في الدماء والأموال وغيرها بالقسط الذي أمر الله به، ومحو ما كان عليه كثير من الناس من حكم الجاهلية، وإذا أصلح مصلح بينهما فليصلح بالعدل، كما قال الله تعالى: ﴿ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتُلُوا فَأَصْلُحُوا بَيْنَهُما فَإِن بَعَتْ إِحْدَاهُما عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا التي تَبْغي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ الله فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلُحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُ النَّهِ مَا الله يُحبِ الله وَإِن الله يُحبِ الله الله وَإِن الله يُحبِ الله وَإِن الله يُحبِ الله وَإِن الله يُحبِ الله وَاقْسَطُوا إِنَّ الله يُحبِ الله وَاقْسَطُوا إِنَّ الله يُحبِ الله وَاقْمَلُوا بَيْنَ أَخُولَكُمْ ﴾ [الحجرات: ٩، ١٠].

وينبغى أن يطلب العفو من أولياء المقتول؛ فإنه أفضل لهم، كما قال تعالى: ﴿ وَالْجُرُوحَ وَالْجُرُوحَ قَصَاصٌ فَمَن تَصَدُّقَ بِهِ فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ ﴾ [المائدة: ٤٥]. قال أنس ـ رضى الله عنه ـ: ما رفع إلى رسول الله ﷺ أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو. رواه أبو داود وغيره (١). وروى مسلم في صحيحه عن أبى هريرة ـ رضى الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله (٢٠).

وهذا الذى ذكرناه من التكافؤ، هو فى المسلم الحر مع المسلم الحر. فأما الذمى فجمهور العلماء على أنه ليس بكفء للمسلم، كما أن المستأمن الذى يقدم من بلاد الكفار رسولاً أو تاجرًا ونحو ذلك، ليس بكفء له وفاقًا. ومنهم من يقول: بل هو كفء له، وكذلك النزاع فى قتل الحر بالعبد.

والنوع الثاني: الخطأ الذي يشب العمد. قال النبي ﷺ: «ألا إن في قتل الخطأ شبه العمد ما كان في السوط والعصا مائة من الإبل، منها أربعون خلفة في بطونها

<sup>(</sup>١) أبو داود في الديات (٤٤٩٧).

<sup>(</sup>٢) مسلم في البر والصلة (٢٥٨٨/ ٦٩).

أولادها» (١). سماه شبه العمد؛ لأنه قصد العدوان عليه بالضرب، لكنه لا يقتل غالبًا. فقد تعمد العدوان، ولم يتعمد ما يقتل.

والثالث: الخطأ المحض وما يجرى مجراه؛ مثل أن يرمى صيدًا، أو هدفًا فيصيب إنسانًا بغير علمه ولا قصده. فهذا ليس فيه قود. وإنما فيه الدين والكفارة. وهنا مسائل كثيرة معروفة في كتب أهل العلم وبينهم.

# فَصــل

والقصاص فى الجراح ـ أيضًا ـ ثابت بالكتاب والسنة والإجماع بشرط المساواة؛ فإذا قطع يده اليمنى من مفصل، فله أن يقطع يده كذلك. وإذا قالع سنّه، فله أن يقلع سنه. وإذا شَجّه فى رأسه أو وجهه، فأوضح العظم، فله أن يشجه كذلك. وإذا لم تمكن المساواة؛ مثل أن يكسر له عظمًا باطنًا، أو يشجه دون الموضحة، فلا يشرع القصاص، بل تجب الدية المحدودة، أو الأرش. وأما القصاص فى الضرب بيده أو بعصاه أو سوطه، مثل أن يلطمه، أو يضربه بعصا، ونحو ذلك؛ فقد قالت طائفة من العلماء: إنه لا قصاص فيه، بل فيه التعزير؛ لأنه لا تمكن المساواة فيه.

والمأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين: أن القصاص مشروع في ذلك، وهو نص أحمد وغيره من الفقهاء، وبذلك جاءت سنة رسول الله وهو الصواب. قال أبو فراس: خطب عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ فذكر حديثًا قال فيه: ألا إنى والله ما أرسل عمالى إليكم ليضربوا أبشاركم، ولا ليأخذوا أموالكم؛ ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم. فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلى، فوالذى نفسى بيده، إذا لا قصنه منه، فو ثب عمرو بن العاص، فقال: يا أمير المؤمنين، إن كان رجل من المسلمين أمَّر على رعية فأدب رعيته، أئنك لتقصه منه؟ قال: إى والذى نفس محمد بيده، إذا لا قصنه منه، وقد رأيت رسول الله عليه يقص من نفسه. ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم. رواه الإمام أحمد وغيره.

ومعنى هذا، إذا ضرب الوالى رعيته ضربًا غير جائز. فأما الضرب المشروع، فلا قصاص فيه بالإجماع، إذ هو واجب، أو مستحب، أو جائز.

<sup>(</sup>١) أبو داود في الديات (٥٨٨) والنسائي في القسامة (٤٧٩١)، كلاهما عن عبد الله بن عمرو.

والقصاص في الأعراض مشروع - أيضًا - وهو أن الرجل إذا لعن رجلاً أو دعا عليه، فله أن يفعل به كذلك، وكذلك إذا شتمه بشتمة لا كذب فيها. والعفو أفضل. قال الله تعالى: ﴿ وَجَزَاءُ سَيْعَةٌ مَثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرهُ عَلَى الله إِنّهُ لا يُحِبُ الظَّالِمِينَ . وَلَمَنِ التَّاسَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولْئِكُ مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ ﴾ [الشورى: ٤٠ ٤]، وقال النبي عَلَيْهُ: الستبان ما قالا فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم (١٠). ويسمى هذا الانتصار. والشتيمة التي لا كذب فيها مثل الإخبار عنه بما فيه من القبائح، أو تسميته بالكلب أو الحمار ونحو ذلك. فأما إن افترى عليه، لم يحل له أن يفترى عليه، ولو كفره أو فسقه بغير حق لم يحل له أن يكفره أو فسقه بغير حق، ولو لعن أباه أو قبيلته، أو أهل بلده ونحو ذلك، لم يحل له أن يتعدى على أولئك، فإنهم لم يظلموه. قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللّذِينَ آمَنُوا كُونُوا يَجْرِمُنَكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلاَ تَعْدلُوا اعْدلُوا هُو أَقْرَبُ للشَّقُوىٰ ﴾ [المائدة: ٨]، فأمر الله المسلمين ألا يحملهم بغضهم للكفار على ألا يعدلوا، وقال: [المائدة: ٨]، فأمر الله المسلمين ألا يحملهم بغضهم للكفار على ألا يعدلوا، وقال: وقال: هُو أَقْرَبُ للتَّقُوىٰ ﴾ [المائدة والمَو أَقْرَبُ للتَّقُوىٰ ﴾ .

فإن كان العدوان عليه في العرض محرمًا لحقه؛ لما يلحقه من الأذى، جاز الاقتصاص منه بمثله؛ كالدعاء عليه بمثل ما دعاه، وأما إذا كان محرمًا لحق الله ـ تعالى ـ كالكذب، لم يجز بحال، وهكذا قال كثير من الفقهاء: إذا قتله بتحريق، أو تغريق، أو خنق أو نحو ذلك، فإنه يفعل به كما فعل، ما لم يكن الفعل محرمًا في نفسه كتجريع الخمر واللواط به. ومنهم من قال: لا قود عليه إلا بالسيف. والأول أشبه بالكتاب والسنة والعدل.

<sup>(</sup>١) مسلم في البر والصلة (٢٥٨٧/ ٦٨) وأبو داود في الأدب (٤٨٩٤)، كلاهما عن أبي هريرة.

وإذا كانت الفرية، ونحوها لا قصاص فيها، ففيها العقوبة بغير ذلك. فمنه حد القذف الثابت في الكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ . إِلاَ اللّهِ يَنْ بَعُد ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَّحيمٌ ﴾ [النور: ٤، ٥].

فإذا رمى الحر محصنًا بالزنا واللواط فعليه حد القذف، وهو ثمانون جلدة، وإن رماه بغير ذلك عوقب تعزيرًا.

وهذا الحد يستحق المقذوف، فلا يستوفى إلا بطلبه باتفاق الفقهاء. فإن عفا عنه سقط عند جمهور العلماء؛ لأن المغلب فيه حق الآدمى، كالقصاص والأموال. وقيل: لا يسقط، تغليبًا لحق الله، لعدم المماثلة، كسائر الحدود. وإنما يجب حد القذف إذا كان المقذوف محصنًا، وهو المسلم الحر العفيف.

فأما المشهور بالفجور فلا يحد قاذفه، وكذلك الكافر والرقيق، لكن يعزر القاذف، إلا الزوج فإنه يجوز له أن يقذف امرأته إذا زنت ولم تحبل من الزنا. فإن حبلت منه وولدت فعليه أن يقذفها، وينفى ولدها؛ لثلا يلحق به من ليس منه. وإذا قذفها فإما أن تقر بالزنا، وإما أن تلاعنه، كما ذكره الله فى الكتاب والسنة. ولو كان القاذف عبدًا فعليه نصف حد الحر، وكذلك فى جلد الزنا وشرب الخمر؛ لأن الله \_ تعالى \_ قال فى الإماء: ﴿ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةَ فَعَلَيْهِنَّ نصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ [النساء: ٢٥]. وأما إذا كان الواجب القتل، أو قطع اليد، فإنه لا يتنصف.

ومن الحقوق الأبضاع، فالواجب الحكم بين الزوجيان بما أمر الله \_ تعالى \_ به، من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فيجب على كل من الزوجيان أن يؤدى إلى الآخر حقوقه، بطيب نفس وانشراح صدر؛ فإن للمرأة على الرجل حقّا في ماله، وهو الصداق والنفقة بالمعروف. وحقًا في بدنه، وهو العشرة و المتعة؛ بحيث لو آلى منها استحقت الفرقة بإجماع المسلمين، وكذلك لو كان مجبوبًا أو عنينًا لا يمكنه جماعها فلها الفرقة؛ ووطؤها واجب عليه عند أكثر العلماء.

وقد قيل: إنه لا يجب اكتفاء بالباعث الطبيعى. والصواب: أنه واجب، كما دل عليه الكتاب والسنة والأصول. وقد قال النبى ﷺ لعبد الله بن عسمرو ــ رضى الله عنه ــ لما رآه يكثر الصوم والصلاة ــ: «إن لزوجك عليك حقًا»(١).

ثم قيل: يجب عليه وطؤها كل أربعة أشهر مرة. وقيل: يجب وطؤها بالمعروف، على قدر قوته وحاجتها. كما تجب النفقة بالمعروف كذلك، وهذا أشبه.

وللرجل عليها أن يستمتع منها مـتى شاء، ما لم يضر بها، أو يشـغلها عن واجب. فيجب عليها أن تمكنه كذلك.

ولا تخرج من منزله إلا بإذنه، أو بإذن الشارع. واختلف الفقهاء: هل عليها خدمة المنزل كالفرش والكنس والطبخ ونحو ذلك؟ فقيل: يجب عليها. وقيل: لا يجب. وقيل: يجب الخفيف منه.

<sup>(</sup>۱) جزء من حديث أخرجه البخارى في الصوم (١٩٧٤)، ومسلم في الصيام (١١٥٩/ ١٨١).

وأما الأموال، فيجب الحكم بين الناس فيها بالعدل كما أمر الله ورسوله، مثل قسم المواريث بين الورثة، على ما جاء به الكتاب والسنة.

وقد تنازع المسلمون فى مسائل من ذلك. وكذلك فى المعاملات من المبايعات والإجارات والوكالات والمساركات والهبات والوقوف والوصايا، ونحو ذلك من المعاملات المتعلقة بالعقود والقبوض، فإن العدل فيها هو قوام العالمين، لا تصلح الدنيا والآخرة إلا به.

فمن العدل فيها ما هو ظاهر، يعرفه كل أحد بعقله، كوجوب تسليم الشمن على المشترى، وتسليم المبيع على البائع للمشترى، وتحريم تطفيف المكيال والميزان، ووجوب الصدق والبيان، وتحريم الكذب والخيانة والغش، وأن جزاء القرض الوفاء والحمد.

ومنه ما هو خفى، جاءت به الشرائع أو شريعتنا ـ أهل الإسلام ـ فإن عامة ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات يعود إلى تحقيق العدل، والنهـى عن الظلم: دقه وجُله؛ مثل أكل المال بالباطل. وجنسه من الربا والميسـر. وأنواع الربا والميسر التى نهى عنها النبى عنها مثل بيـع الغرر، وبيع حبل الحبلة، وبيع الطير فـى الهواء، والسمك فى الماء، والـبيع إلى أجل غير مسمى، وبيع المصراة، وبيع المدلس، والملامسة، والمنابذة، والمزابنة، والمحاقلة، والنجش، وبيع الشمر قبل بدو صلاحه، وما نهى عنه من أنواع المشاركات الفاسـدة، كالمخابرة بزرع بقعة بعينها من الأرض.

ومن ذلك ما قد تنازع فيه المسلمون لخفائه واشتباهه، فقد يرى هذا العقد والقبض صحيحًا عدلاً، وإن كان غيره يرى فيه جورًا يوجب فساده، وقد قال الله تعالى: ﴿ أَطِيعُوا اللّه وَالرّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْء فَرُدُوهُ إِلَى اللّه وَالرّسُولِ إِن كُنتُمْ تُومِئُونَ بِاللّه وَالرّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْء فَرُدُوهُ إِلَى اللّه وَالرّسُولِ إِن كُنتُمْ تُومِئونَ بِاللّه وَالْيُومُ الآخِر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ [النساء: ٥٩]، والأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه على كما لا يشرع لهم من العبادات التي يتقربون بها إلى الله، إلا ما دل الكتاب والسنة على شرعه؛ إذ الدين ما شرعه الله، والحرام ما حرمه الله، بخلاف الذين ذمهم الله، حيث حرموا من دين الله ما لم يحرمه الله، وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانًا، وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. اللهم وفقنا لأن نجعل الحلال ما حللته، والحرام ما حرمته، والدين ما شرعته.

لا غنى لولى الأمر عن المساورة؛ فإن الله - تعالى - أمر بها نبيه على، فقال تعالى: ﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوكَلْ عَلَى اللّه إِنَّ اللّه يُحِبُ الْمُتُوكَلِينَ ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، وقد روى عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: لم يكن أحد أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله على الله عنه الله أمر بها نبيه لتأليف قلوب أصحابه، وليقتدى به من بعده، وليستخرج بها منهم الرأى فيما لم ينزل فيه وحى؛ من أمر الحروب، والأمور الجزئية، وغير ذلك، فغيره على المشورة.

وقد أثنى الله على المؤمنين بذلك في قوله: ﴿ وَمَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ وَٱبْقَىٰ للّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبّهِمْ يَتَوَكّلُونَ. وَاللّذِينَ يَجْتَبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفُرُونَ. وَالّذِينَ رَبّهِمْ يَتَوَكُلُونَ. وَاللّذِينَ يَجْتَبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفُرُونَ. وَاللّذِينَ السّتَجَابُوا لِرَبّهِمْ وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ [الشّورى: ٣٦- ٢٨]. وإذا استشارهم، فإن بين له بعضهم ما يجب اتباعه من كتباب الله أو سنة رسوله أو إجماع المسلمين، فعليه اتباع ذلك، ولا طاعة لأحد في خلاف ذلك، وإن كان عظيما في الدين والدنيا، قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٥٩].

وإن كان أمرًا قد تنازع فيه المسلمون، فينبغى أن يستخرج من كل منهم رأيه ووجه رأيه، فأى الآراء كان أشبه بكتاب الله وسنة رسوله عمل به، كما قال تعالى: ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ ألنساء: ٥٩].

وأولو الأمر صنفان: الأمراء والعلماء، وهم الذين إذا صلحوا صلح الناس، فعلى كل منهما أن يتحرى بما يقوله ويفعله طاعة الله ورسوله، واتباع كتاب الله. ومتى أمكن فى الحوادث المشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة كان هو الواجب، وإن لم يمكن ذلك لضيق الوقت أو عجز الطالب، أو تكافؤ الأدلة عنده أو غير ذلك، فله أن يقلد من يرتضى علمه ودينه. هذا أقوى الأقوال. وقد قيل: ليس له التقليد بكل حال، وقيل: له التقليد بكل حال، والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وغيره.

<sup>(</sup>۱) الترمذي في الجهاد (۱۷۱٤).

وكذلك ما يشترط فى القضاة والولاة من الشروط يجب فعله بحسب الإمكان، بل وسائر العبادات من الصلاة والجهاد وغير ذلك، كل ذلك واجب مع القدرة. فأما مع العجز فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولهذا أمر الله المصلى أن يتطهر بالماء، فإن عدمه، أو خاف الضرر باستعماله لشدة البرد أو جراحة أو غير ذلك، تيمم صعيدا طيبا، فمسح بوجهه ويديه منه. وقال النبي على لله لعمران بن حصين: "صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب"(۱). فقد أوجب الله فعل الصلاة فى الوقت على أى حال أمكن، كما قال تعالى: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلُواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسُطَى وَقُومُوا لِللهِ قَالِينَ . فإنْ خفتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللّه كما عَلَّمَكُم مًا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨، ٢٣٩].

فأوجب الله الصلاة على الآمن والخائف، والصحيح والمريض، والغنى والفقير، والمقيم والمسافر، وخففها على المسافر والخائف والمريض، كما جاء به الكتاب والسنة.

وكذلك أوجب فيها واجبات؛ من الطهارة، والستارة، واستقبال القبلة، وأسقط ما يعجز عنه العبد من ذلك. فلو انكسرت سفينة قوم، أو سلبهم المحاربون ثيابهم، صلوا عراة بحسب أحوالهم، وقام إمامهم وسطهم؛ لئلا يرى الباقون عورته.

ولو اشتبهت عليهم القبلة، اجتهدوا في الاستدلال عليها. فلو عميت الدلائل صلوا كيفما أمكنهم، كما قد روى أنهم فعلوا ذلك على عهد رسول الله ﷺ؛ فهكذا الجهاد والولايات وسائر أمور الدين، وذلك كله في قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: ١٦].

وفى قول النبى ﷺ: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (٢). كما أن الله \_ تعالى \_ لما حرم المطاعم الخبيثة قال: ﴿ فَمَنِ اصْطُرُ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَاد فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: ١٧٣]. وقال تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللَّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٧٨]. وقال تعالى: ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِنْ حَرَجٍ ﴾ [المائدة: ٦]، فلم يوجب ما لا يستطاع، ولم يحرم ما يضطر إليه، إذا كانت الضرورة بغير معصية من العبد.

<sup>(</sup>۱) البخاري في التقصير (١١١٧) وأبو داود في الصلاة (٩٥٢)، والترمذي في الصلاة (٣٧١).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۵۳ .

يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. فإن بنى آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولابد لهم عند الاجتماع من رأس، حتى قال النبى ﷺ: "إذا خرج ثلاثة فى سفر فليؤمروا أحدهم". رواه أبو داود، من حديث أبى سعيد، وأبى هريرة (١).

وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو، أن النبي على قال: «لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم» (٢)، فأوجب على تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع؛ ولأن الله يتعالى \_ أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة. وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم. وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة؛ ولهذا روى: «أن السلطان ظل الله في الأرض» ويقال: «ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان». والتجربة تبين ذلك.

ولهذا كان السلف \_ كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما \_ يقولون: لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان. وقال النبي ﷺ: "إن الله يرضى لكم ثلاثًا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم". رواه مسلم " وقال: "ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم". رواه أهل السنن (٤). وفي الصحيح عنه أنه قال: "الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة». قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم" (٥).

فالواجب اتخاذ الإمارة دينًا وقربة يتقرب بها إلى الله؛ فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات، وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة أو المال بها. وقد روى كعب بن مالك عن النبي ﷺ أنه قال: «ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه». قال الترمذي: حديث حسن

<sup>(</sup>۱ - ۳) سبق تخریجها ص ۲۰ .

<sup>(</sup>٤) جزء من حديث أخرجه ابن ماجه في المناسك (٣٠٥٦) والدارمي في المقدمة ١/ ٧٥، ٧٦، كلاهما عن جبير ابن مطعم عن أبيه.

<sup>(</sup>٥) مسلم في الإيمان (٩٥/٥٥) والترمذي في البر والصلة (١٩٢٦) وقال : " حديث حسن صحيح " .

صحيح (١). فأخبر أن حرص المرء على المال والرياسة يفسد دينه، مثل أو أكثر من فساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم.

وقد أخبر الله \_ تعالى \_ عن الذى يؤتى كتابه بشماله أنه يقول: ﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ. هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانيَهْ ﴾ [الحاقة: ٢٨، ٢٩].

وغاية مريد الرياسة أن يكون كفرعون، وجامع المال أن يكون كقارون، وقد بين الله \_ تعالى \_ في كتابه حال فرعون وقارون، فقال تعالى: ﴿ أَوَ لَمْ يَسيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدًّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ عَاقبَةُ اللَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدًّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِنَ اللّهِ مِن وَاقٍ ﴾ [غافر: ٢١]. وقال تعالى: ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا للَّذِينَ لا يُريدُونَ عُلُوا فِي الأَرْضِ وَلا فَسَادًا وَالْعَاقبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [القصص: ٨٣]، فإن الناس أربعة أقسام:

القسم الأول: يريدون العلو على الناس، والفساد في الأرض وهو معصية الله، وهؤلاء الملوك والرؤساء المفسدون، كفرعون وحزبه. وهؤلاء هم شرار الخلق، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ فَرْعُونَ عَلا فِي الأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شَيْعًا يَسْتَضْعَفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [القصص: ٤]. وروى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود ـ رضى الله عنه \_ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان». فقال رجل: يا رسول الله، إني أحب أن يكون ثوبي حسنًا، ونعلى حسنًا، أفمن الكبر ذاك؟ قال: «لا، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس؛ احتقارهم وازدراؤهم، وهذا حال من يريد العلو والفساد.

والقسم الثاني: الذين يريدون الفساد بلا علو، كالسراق والمجرمين من سفلة الناس.

والقسم الثالث: يريدون العلو بلا فساد، كالذين عندهم دين يريدون أن يعلوا به على غيرهم من الناس.

وأما القسم الرابع: فهم أهل الجنة، الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، مع أنهم قد يكونون أعلى من غيرهم، كما قال الله تعالى: ﴿ وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٩]. وقال تعمالى: ﴿ فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْم وَأَنتُمُ

<sup>(</sup>۱) الترمذي في الزهد (۲۳۷٦). (۲) مسلم في الإيمان (۹۱/ ۱۱٤٧).

الأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴾ [محمد: ٣٥]. وقال: ﴿ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُ وَاللَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلَلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [المنافقون: ٨].

فكم ممن يريد العلو، ولا يزيده ذلك إلا سفولا! وكم ممن جعل من الأعلين وهو لا يريد العلو ولا الفساد! وذلك لأن إرادة العلو على الخلق ظلم؛ لأن الناس من جنس واحد، فإرادة الإنسان أن يكون هو الأعلى ونظيره تحته ظلم، ومع أنه ـ ظلم فالناس يبغضون من يكون كذلك ويعادونه؛ لأن العادل منهم لا يحب أن يكون مقهورًا لنظيره، وغير العادل منهم يؤثر أن يكون هو القاهر، ثم إنه مع هذا لابد له ـ في العقل والدين ـ من أن يكون بعضهم فوق بعض، كما قدمناه، كما أن الجسد لا يصلح إلا برأس، قال تعالى: ﴿ وَهُو اللّذي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَات لَينَلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ﴾ [الأنعام: الذي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ هُوقَ بَعْضِ دَرَجَات لَينَلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ﴾ [الأنعام: دَرَجَات لَينَلُوكُمْ فِي الْحَيَّاةِ الدُّنيا وَرَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَات لَينَلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ والسلطان في سبيل الله.

فإن كان المقصود بالسلطان والمال هو التقرب إلى الله وإنفاق ذلك في سبيله، كان ذلك صلاح الدين والدنيا. وإن انفرد السلطان عن الدين، أو الدين عن السلطان فسدت أحوال الناس، وإنما يمتاز أهل طاعة الله عن أهل معصيته بالنية والعمل الصالح، كما في الصحيحين عن النبي عليه: "إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»(١).

ولما غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال والشرف، صاروا بمعزل عن حقيقة الإيمان في ولايتهم؛ رأى كثير من الناس أن الإمارة تنافى الإيمان وكمال الدين. ثم منهم من غلب الدين وأعرض عما لا يتم الدين إلا به من ذلك. ومنهم من رأى حاجته إلى ذلك، فأخذه معرضا عن الدين؛ لاعتقاده أنه مناف لذلك، وصار الدين عنده في محل الرحمة والذل، لا في محل العلو والعز. وكذلك لما غلب على كثير من أهل الدينين العجز عن تكميل الدين، والجزع لما قد يصيبهم في إقامته من البلاء: استضعف طريقتهم واستذلها من رأى أنه لا تقوم مصلحته ومصلحة غيره بها.

وهاتان السبيلان الفاسدتان ـ سبيل من انتسب إلى الدين ولم يكمله بما يحتاج إليه من السلطان والجهاد والمال، وسبيل من أقبل على السلطان والمال والحرب، ولم يقصد بذلك إقامة الدين ـ هما سبيل المغضوب عليهم والضالين. الأولى للضالين النصارى، والثانية للمغضوب عليهم اليهود.

<sup>(</sup>١) مسلم في البر والصلة (٣٤،٣٣/٢٥٦٤) وابن ماجه في الزهد (٤١٤٣) .

وإنما الصراط المستقيم ـ صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ـ هي سبيل نبينا محمد ﷺ، وسبيل خلفائه وأصحابه، ومن سلك سبيلهم. وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضى الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجرى تحتها الأنهار خالدين فيها أبدًا، ذلك الفوز العظيم.

فالواجب على المسلم أن يجتهد فى ذلك بحسب وسعه، فمن ولى ولاية يقصد بها طاعة الله، وإقامة ما يمكنه من دينه، ومصالح المسلمين وأقام فيها، وما يمكنه من الواجبات واجتناب ما يمكنه من المحرمات، لم يؤاخذ بما يعجز عنه؛ فإن تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجار. ومن كان عاجزا عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد، ففعل ما يقدر عليه من النصيحة بقلبه والدعاء للأمة، ومحبة الخير، وفعل ما يقدر عليه من الخير، لم يكلف ما يعجز عنه؛ فإن قوام الدين بالكتاب الهادى، والحديد الناصر، كما ذكره الله تعالى.

فعلى كل أحد الاجتهاد فى اتفاق القرآن والحديد لله \_ تعالى \_ ولطلب ما عنده، مستعيناً بالله فى ذلك؛ ثم الدنيا تخدم الدين، كما قال معاذ بن جبل \_ رضى الله عنه \_: يا بن آدم، أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر بنصيبك من الدنيا، فانتظمها انتظاما، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا فاتك نصيبك من الآخرة، وأنت من الدنيا على خطر. ودليل ذلك ما رواه الترمذى عن النبي النبي أنه قال: "من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله، وجعل غناه فى قلبه، وأتته الدنيا وهى راغمة، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرق الله عليه ضيعته، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له"(١). وأصل ذلك فى قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجَنَّ وَالإنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ . مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رَزْق وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ . إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّة الْمَتينُ ﴾ [الذاريات: ٥٥ - ٥٨].

فنسأل الله العظيم أن يوفقنا وسائر إخواننا، وجميع المسلمين لما يحبه لنا ويرضاه من القول والعمل؛ فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرًا دائمًا إلى يوم الدين.

<sup>(</sup>۱) أحمد ٥/ ١٨٣ .

# وكتب شيخ الإسلام إلى الملك الناصر بعد وقعة جبل كسروان بسبب فتوح الجبل:

# بسم الله الرحمن الرحيم

من الداعى أحمد بن تيمية إلى سلطان المسلمين، ومن أيد الله فى دولته الدين، وأعز بها عباده المؤمنين، وقسم فيها الكفار والمنافقين، والخوارج المارقين، نصره الله ونصر به الإسلام، وأصلح له وبه أمور الخاص والعام، وأحيا به معالم الإيمان، وأقام به شرائع القرآن، وأذل به أهل الكفر والفسوق والعصيان. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإنا نحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وهو على كل شيء قدير. ونسأله أن يصلى على خاتم النبين، وإمام المتقين محمد عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما.

أما بعد: فقد صدق الله وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. وأنعم الله على السلطان، وعلى المؤمنين في دولته نعما لم تعهد في القرون الخالية. وجدد الإسلام في أيامه تجديدًا، بانت فيضيلته على الدول الماضية. وتحقق في ولايته خبر الصادق المصدوق، أفيضل الأولين والآخرين، الذين أخبر فيه عن تجديد الدين في رؤوس المئين. والله \_ تعالى \_ يوزعه والمسلمين شكر هذه النعم العظيمة في الدنيا والدين، ويتمها بتمام النصر على سائر الأعداء المارقين.

وذلك أن السلطان ـ أتم الله نعمـته ـ حصل للأمة بيـمن ولايته، وحسن نيتـه، وصحة إسلامه وعـقيدته، وبركة إيمانـه ومعرفته، وفـضل همته وشجـاعته، وثمرة تعظيـمه للدين وشرعتـه، ونتيجة اتباعـه لكتاب الله وحكمته، مـا هو شبيه بما كان يــجرى في أيام الخلفاء الراشدين، وما كـان يقصده أكابر الأثمة العادلين، من جـهاد أعداء الله المارقين من الدين، وهم صنفان:

أهل الفجور والطغيان، وذوو الغى والعدوان، الخارجون عن شرائع الإيمان، طلبا للعلو في الأرض والفساد، وتركا لسبيل الهدى والرشاد. وهؤلاء هم التتار، ونحوهم من كل خارج عن شرائع الإسلام وإن تمسك بالشهادتين، أو ببعض سياسة الإسلام.

والصنف الشانى: أهل البدع المارقون، وذوو الضلال المنافقون، الخارجون عن السنة والجماعة، المفارقون للشريعة والطاعة، مثل هؤلاء الذين غزوا بأمر السلطان من أهل الجبل، والجرد، والكسروان. فإن ما مَنَّ الله به من الفتح والنصر على هؤلاء الطغام، هو من عزائم الأمور التي أنعم الله بها على السلطان وأهل الإسلام.

وذلك أن هؤلاء وجنسهم من أكابر المفسدين في أمر الدنيا والدين؛ فإن اعتقادهم: أن أبا بكر وعمر وعثمان، وأهل بدر، وبيعة الرضوان وجمهور المهاجرين والأنصار، والتابعين لهم بإحسان، وأئمة الإسلام وعلماءهم أهل المذاهب الأربعة وغيرهم، ومشايخ الإسلام وعبادهم، وملوك المسلمين وأجنادهم، وعوام المسلمين وأقرادهم، كل هؤلاء عندهم كفار مرتدون، أكفر من اليهود والنصارى؛ لأنهم مرتدون عندهم، والمرتد شر من الكافر الأصلى؛ ولهذا السبب يقدمون الفرنج والتتار على أهل القرآن والإيمان.

ولهذا لما قدم التتار إلى البلاد، وفعلوا بعسكر المسلمين ما لا يحصى من الفساد، وأرسلوا إلى أهل قبرص فملكوا بعض الساحل، وحملوا راية الصليب، وحملوا إلى قبرص من خيل المسلمين وسلاحهم وأسراهم ما لا يحصى عدده إلا الله، وأقام سوقهم بالساحل عشرين يوما يبيعون فيه المسلمين والخيل والسلاح على أهل قبرص، وفرحوا بمجىء التتار، هم وسائر أهل هذا المذهب الملعون، مثل أهل جزين وما حواليها. وجبل عامل ونواحيه.

ولما خرجت العساكر الإسلامية من الديار المصرية، ظهر فيهم من الخزى والنكال ما عرفه الناس منهم. ولما نصر الله الإسلام النصرة العظمى عند قدوم السلطان، كان بينهم شبيه بالعزاء.

كل هذا، وأعظم منه عند هذه الطائفة التي كانت من أعظم الأسباب في خروج جنكسخان إلى بلاد الإسلام، وفي استيلاء هولاكو على بغداد، وفي قدومه إلى حلب، وفي نهب الصالحية، وفي غير ذلك من أنواع العداوة للإسلام وأهله.

لأن عندهم أن كل من لم يوافقهم على ضلالهم فهو كافر مرتد. ومن استحل الفقاع فهو كافر. ومن مسح على الخفين فهو عندهم كافر. ومن حرم المتعة فهو كافر. ومن أحب أبا بكر، أو عمر، أو عثمان، أو ترضى عنهم، أو عن جماهير الصحابة، فهو عندهم كافر. ومن لم يؤمن بمنتظرهم فهو عندهم كافر.

وهذا المنتظر صبى عمره سنتان أو ثلاث، أو خسمس. يزعمون أنه دخل السرداب بسامرا من أكثر من أربعمائة سنة. وهو يعلم كل شيء. وهو حجة الله على أهل الأرض. فمن لم يؤمن به فهو عندهم كافر. وهو شيء لا حقيقة له، ولم يكن هذا في الوجود قط.

وعندهم من قال: إن الله يرى فى الآخرة فهو كافر. ومن قال: إن الله تكلم بالقرآن حقيقة فهو كافر. ومن آمن بالقضاء والقدر،

وقال: إن الله يهدى من يشاء ويضل من يشاء، وإن الله يقلب قلوب عباده، وإن الله خالق كل شيء، فهو عندهم كافر. وعندهم أن من آمن بحقيقة أسماء الله وصفاته التي أخبر بها في كتابه وعلى لسان رسوله، فهو عندهم كافر.

هذا هو المذهب الذى تلقنه لهم أثمتهم، مثل بنى العود؛ فإنهم شيوخ أهل هذا الجبل، وهم الذين كانوا يأمرونهم بقتال المسلمين، ويفتونهم بهذه الأمور.

وقد حصل بأيدى المسلمين طائفة من كتبهم تصنيف ابن العود وغيره. وفيها هذا وأعظم منه. وهم اعترفوا لنا بأنهم الذين علموهم وأمروهم، لكنهم مع هذا يظهرون التقية والنفاق. ويتقربون ببذل الأموال إلى من يقبلها منهم. وهكذا كان عادة هؤلاء الجبلية، فإنما أقاموا بجبلهم لما كانوا يظهرونه من النفاق، ويبذلونه من البرطيل لمن يقصدهم.

والمكان الذى لهم فى غاية الصعوبة. ذكر أهل الخبرة أنهم لم يـروا مثله؛ ولهذا كــثر فسادهم، فقتلوا من النفوس، وأخذوا من الأموال، ما لا يعلمه إلا الله.

ولقد كان جيرانهم من أهل البقاع وغيرها معهم فى أمر لا يضبط شره، كل ليلة تنزل عليهم منهم طائفة، ويفعلون من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد. كانوا فى قطع الطرقات وإخافة سكان البيوتات على أقبح سيرة عرفت من أهل الجنايات، يرد إليهم النصارى من أهل قبرص فيضيفونهم ويعطونهم سلاح المسلمين، ويتقعون بالرجل الصالح من المسلمين، فإما أن يقتلوه أو يسلبوه. وقليل منهم من يفلت منهم بالحيلة.

فأعان الله ويسر بحسن نية السلطان وهمته في إقامة شرائع الإسلام، وعنايته بجهاد المارقين أن غزوا غزوة شرعية، كما أمر الله ورسوله، بعد أن كشفت أحوالهم، وأزيحت عللهم، وأزيلت شبههم، وبذل لهم من العدل والإنصاف ما لم يكونوا يطمعون به، وبين لهم أن غزوهم اقتداء بسيرة أمير المؤمنين على بن أبي طالب ـ رضى الله عنه ـ في قتال الحرورية المارقين، الذين تواتر عن النبي عليه الأمر بقتالهم ونعت حالهم من وجوه متعددة. أخرج منها أصحاب الصحيح عشرة أوجه، من حديث على بن أبي طالب، وأبي سعيد الخدري، وسهل بن حنيف، وأبي ذر الغفاري، ورافع بن عمرو، وغيرهم من أصحاب النبي عليه.

قال فيهم: «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءته مع قراءته مع قراءتهم، يقرون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية؛ لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد للكلوا عن العمل. يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان، يقرؤون القرآن،

يحسبون أنه لهم وهو عليهم، شر قتلي تحت أديم السماء، خير قتلي من قتلوه»(١١).

وأول ما خرج هؤلاء زمن أمير المؤمنين على \_ رضى الله عنه \_ وكان لهم من الصلاة، والصيام، والقراءة، والعبادة، والزهادة ما لم يكن لعموم الصحابة، لكن كانوا خارجين عن سنة رسول الله عليه وعن جماعة المسلمين، وقتلوا من المسلمين رجلا اسمه عبد الله بن خباب، وأغاروا على دواب المسلمين.

وهؤلاء القوم كانوا أقل صلاة وصياما، ولم نجد في جبلهم مصحفا ولا فيهم قارئا للقرآن، وإنما عندهم عقائدهم التي خالفوا فيها الكتاب والسنة، وأباحوا بها دماء المسلمين. وهم مع هذا فقد سفكوا من الدماء وأخذوا من الأموال ما لا يحصى عدده إلا الله تعالى.

فإذا كان على بن أبى طالب قد أباح لعسكره أن ينهبوا ما فى عسكر الخوارج، مع أنه قتلهم جميعهم، كان هؤلاء أحق بأخذ أموالهم. وليس هؤلاء بمنزلة المتأولين الذين نادى فيهم على بن أبى طالب يوم الجمل: أنه لا يقتل مدبرهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يغنم لهم مالا ولا يسبى لهم ذرية؛ لأن مثل أولئك لهم تأويل سائغ، وهؤلاء ليس لهم تأويل سائغ. ومثل أولئك إنما يكونون خارجين عن طاعة الإمام. وهؤلاء خرجوا عن شريعة رسول الله عليه وسنته. وهم شر من التتار من وجوه متعددة، لكن التتر أكثر وأقرى؛ فلذلك يظهر كثرة شرهم.

وكثير من فساد التتر هو لمخالطة هؤلاء لهم، كما كان في زمن قازان، وهولاكو وغيرهما؛ فإنهم أخذوا من أموال المسلمين أضعاف ما أخذوا من أموالهم. وأرضهم فيء لبيت المال.

وقد قال كثير من السلف: إن الرافضة لا حق لهم من الفيء؛ لأن الله إنما جعل الفيء للمهاجرين والانصار، ﴿وَاللَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفُرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِللَّهِيَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا للَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الحشر: ١٠]، فمن لم يكن قلبه سليما لهم، ولسانه مستغفرًا لهم، لم يكن من هؤلاء.

وقطعت أشجارهم؛ لأن النبى ﷺ لما حاصر بنى النضير قطع أصحابه نخلهم وحرقوه. فقال اليهود: هذا فساد. وأنت يا محمد تنهى عن الفساد. فأنزل الله: ﴿ مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْن الله وَلِيُخْزِيَ الْفَاسقينَ ﴾ [الحشر: ٥](٢).

وقد اتفق العلماء على جواز قطع الشجر، وتخريب العامر عند الحاجة إليه. فليس ذلك بأولى من قتل النفوس وما أمكن غير ذلك.

<sup>(</sup>۱) مسلم في الزكاة (۱۰ ۲۱/ ۱۰۱) . (۲) الترمذي في التفسير (۳۳۰۳) عن عبد الله بن عباس.

فإن القوم لم يحضروا كلهم من الأماكن التى اختفوا فيها، وأيسوا من المقام فى الجبل إلا حين قطعت الأشجار. وإلا كانوا يختفون حيث لا يمكن العلم بهم. وما أمكن أن يسكن الجبل غيرهم؛ لأن التركمان إنما قصدهم الرعى، وقد صار لهم مرعى، وسائر الفلاحين لا يتركون عمارة أرضهم ويجيؤون إليه.

فالحمـد لله الذى يسر هذا الفتح فى دولة السلطان بهـمته وعزمه وأمـره، وإخلاء الجبل منهم وإخراجهم من ديارهم.

وهم يشبهون ما ذكره الله في قوله: ﴿ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ مِن دَيَارِهِمْ لَأُولِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُوا أَنَّهُم مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّن الله فَأْتَاهُمُ اللهُ مَنْ حَيْثُ لَمَ يَحْتَسبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بَيُوتَهُم بَأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتبرُوا يَا أُولِي لَمْ يَحْتَسبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بَيُوتَهُم بَأَيْدِيهِمْ وَآيَدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتبرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ. وَلَوْلا أَن كَتَبَ الله عَلَيْهِمُ الْجَلاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةَ عَذَابُ النَّارِ. ذَلكَ بَأَنَّهُمْ شَاقُوا الله وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقَ اللّهَ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ. مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةً أَوْ تَرَكُتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللّهِ وَلِيخْزِيَ الْفَاسِقِينَ ﴾ [الحشر: ٢ - ٥].

وأيضا، ف إنه بهذا قد انكسر من أهل البدع والنفاق بالشام ومصر والحجاز، واليمن، والعراق ما يرفع الله به درجات السلطان، ويعز به أهل الإيمان.

## فسصل

تمام هذا الفتح وبركته تقدم مراسم السلطان بحسم مادة أهل الفساد، وإقامة الشريعة فى البلاد؛ فإن هؤلاء القوم لهم من المسايخ والإخوان فى قرى كثيرة من يقتدون بهم، وينتصرون لهم، وفى قلوبهم غل عظيم، وإبطان معاداة شديدة، لا يؤمنون معها على ما يمكنهم. ولو أنه مباطنة العدو. فإذا أمسك رؤوسهم الذين يضلونهم مثل بنى العود ـ زال بذلك من الشر ما لا يعلمه إلا الله.

ويتقدم إلى قراهم، وهى قرى متعددة بأعمال دمشق، وصفد، وطرابلس، وحماة، وحمص، وحلب، بأن يقام فيهم شرائع الإسلام، والجمعة، والجماعة، وقراءة القرآن، ويكون لهم خطباء ومؤذنون، كسائر قرى المسلمين، وتقرأ فيهم الأحاديث النبوية، وتنشر فيهم المعالم الإسلامية، ويعاقب من عرف منهم بالبدعة والنفاق بما توجبه شريعة الإسلام.

فإن هؤلاء المحاربين وأمثالهم قالوا: نحن قــوم جهال. وهؤلاء كانوا يعلموننا، ويقولون لنا: أنتم إذا قاتلتم هؤلاء تكونون مجاهدين، ومن قتل منكم فهو شهيد.

وفي هؤلاء خلق كثيـر لا يقرون بصلاة، ولا صيام، ولا حج ولا عمـرة، ولا يحرمون

الميتة، والدم، ولحم الخنزير، ولا يؤمنون بالجنة والنار، من جنس الإسماعيلية، والنصيرية، والحاكمية، والباطنية، وهم كفار أكفر من اليهود والنصارى بإجماع المسلمين.

فتقدم المراسيم السلطانية بإقامة شعائر الإسلام: من الجمعة، والجماعة، وقراءة القرآن، وتبليغ أحاديث النبى على في قرى هؤلاء من أعظم المصالح الإسلامية. وأبلغ الجهاد في سبيل الله. وذلك سبب لانقماع من يباطن العدو من هؤلاء، ودخولهم في طاعة الله ورسوله، وطاعة أولى الأمر من المسلمين وهو من الأسباب التي يعين الله بها على قمع الأعداء. فإن ما فعلوه بالمسلمين في أرض "سيس" نوع من غدرهم الذي به ينصر الله المسلمين عليهم. وفي ذلك لله حكمة عظيمة، ونصرة للإسلام جسيمة.

قال ابن عباس: ما نقض قوم العهد إلا أديل عليهم العدو.

ولولا هذا وأمثاله ما حـصل للمسلمين من العزم بقـوة الإيمـان، وللعـدو من الخـذلان، ما ينصر الله به المؤمنين، ويذل به الكفار والمنافقين.

والله هو المسؤول أن يتم نعمته على سلطان الإسلام خاصة، وعلى عباده المؤمنين عامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله وحده. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

وكتب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ـ قدس الله روحه ـ لما قدم العدو من التنار سنة تسع وتسعين وستمائة إلى حلب، وانصرف عسكر مصر، وبقى عسكر الشام:

# بسم الله الرحمن الرحيم

إلى من يصل إليه من المؤمنين والمسلمين ـ أحسن الله إليهم فى الدنيا والآخرة، وأسبغ عليهم نعمه باطنة وظاهرة، ونصرهم نصرا عزيزا، وفتح عليهم فتحًا كبيرًا، وجعل لهم من لدنه سلطانًا نصيرًا، وجعلهم معتصمين بحبله المتين، مهتدين إلى صراطه المستقيم ـ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هـو، وهو للحمد أهل، وهو على كل شيء قدير، ونسأله أن يصلى على صفوته من خليفته، وخيرته من بريته، محمد عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما.

أما بعد: فإن الله عز وجل ـ بعث محمدًا ﷺ بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وجعله خاتم النبين، وسيد ولد آدم من الناس أجمعين، وجعل كتابه الذى أنزله عليه مهيمنا على ما بين يديه من الكتب ومصدقا لها، وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر؛ فهم يوفون سبعين فرقة، هم خيرها وأكرمها على الله، وقد أكمل لهم دينهم، وأتم عليهم نعمته، ورضى لهم الإسلام دينًا. فليس دين أفضل من دينهم الذى جاء به رسولهم، ولا كتاب أفضل من كستابهم، ولا أمة خيرًا من أمتهم، بل كتابنا ونبينا وديننا وأمتنا أفضل من كل كتاب ودين ونبى وأمة.

فاشكروا الله على ما أنعم به عليكم، ﴿ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِيَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِي ّ كَرِيمٌ ﴾ [النمل: ٤٠]، واحفظوا هذه التى بها تنالون نعيم الدنيا والآخرة، واحذروا أن تكونوا ممن بدل نعمة الله كفرًا، فيتعرضون عن حفظ هذه النعمة ورعايتها، فيحيق بكم ما حاق بمن انقلب على عقبيه، واشتغل بما لا ينفعه من أمر الدنيا عما لا بد له منه من مصلحة دينه ودنياه، فخسر الدنيا والآخرة.

فقد سمعتم ما نعت الله به الشاكرين والمنقلبين حيث يقول: ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْله الرَّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقَبَيْه فَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِيَ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٤]. أنزل الله \_ سبحانه \_ هذه الآية وما قبلها وما بعدها في غزوة أحد، لما انكسر المسلمون مع النبي عَلَيْ ، وقتل جماعة من خيار الأمة، وثبت رسول الله عَلَيْ مع طائفة يسيرة حتى خلص إليه العدو، فكسروا رباعيته، وشجوا

وجهه، وهشموا البيضة على رأسه، وقتل وجرح دونه طائفة من خيار أصحابه لذبهم عنه، ونعق الشيطان فيهم: أن محمدا قد قتل. فزلزل ذلك قلوب بعضهم، حتى انهزم طائفة، وثبت الله آخرين حتى ثبتوا.

وكذلك لما قبض النبى على النبى الله من النبى على الله فترازلت القلوب، واضطرب حبل الدين، وغشيت الذلة من شاء الله من الناس، حتى خرج عليهم الصديق \_ رضى الله تعالى عنه \_ فقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدًا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت. وقرأ قوله: ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ القَلْبُمُ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبُ عَقَبَيْهِ فَلَن يَضُرُ الله شَيْئًا وَسَيَجْزِى الله الشَّاكِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٤]، فكأن الناس لم يسمعوها حتى تلاها الصديق \_ رضى الله عنه \_ فلا يوجد من الناس إلا من يتلوها.

وارتد بسبب موت الرسول على ولم حصل لهم من الضعف جماعات من الناس، قوم ارتدوا عن الدين بالكلية، وقوم ارتدوا عن بعضه، فقالوا: نصلى، ولا نزكى. وقوم ارتدوا عن إخلاص الدين الذي جاء به محمد على فامنوا مع محمد بقوم من النبيين الكذابين، كمسيلمة الكذاب، وطليحة الأسدى، وغيرهما، فقام إلى جهادهم الشاكرون، الذين ثبتوا على الدين، أصحاب رسول الله على المهاجرين والأنصار، والطلقاء، والأعراب، ومن اتبعهم بإحسان، الذين قال الله عز وجل فيهم: ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمنُوا مَن يَرْتَدُ مِنكُمْ عَن دينه فَسَوْفَ يَاتِي الله بقَوم يُحبُّهُم ويُحبُّونَه ﴾ [المائدة: ٤٥]، هم أولئك الذين جاهدوا المنقلين على أعقابهم الذين لم يضروا الله شيئًا.

وما أنزل الله في القرآن من آية إلا وقد عمل بها قوم، وسيعمل بها آخرون. فمن كان من الشاكرين الثابتين على الدين، الذين يحبهم الله \_ عز وجل \_ ورسوله، فإنه يجاهد المنقلبين على أعقابهم، الذين يخرجون عن الدين، ويأخذون بعضه ويدعون بعضه، كحال هؤلاء القوم المجرمين المفسدين، الذين خرجوا على أهل الإسلام، وتكلم بعضهم بالشهادتين، وتسمى بالإسلام من غير التزام شريعته، فإن عسكرهم مشتمل على أربع طوائف:

كافرة باقية على كفرها: من الكرج، والأرمن، والمغل.

وطائفة كانت مسلمة فارتدت عن الإسلام، وانقلبت على عقبيها: من العرب، والفرس، والروم، وغيرهم. وهؤلاء أعظم جرمًا عند الله وعند رسوله والمؤمنين من الكافر الأصلى من وجوه كثيرة. فإن هؤلاء يجب قتلهم حتمًا ما لم يرجعوا إلى ما خرجوا عنه، لا يجوز أن يعقد لهم ذمة، ولا هدنة، ولا أمان، ولا يطلق أسيرهم، ولا يفادى بمال ولا رجال، ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم، ولا يسترقون، مع بقائهم على الردة

بالاتفاق. ويقتل من قاتل منهم، ومن لم يقاتل؛ كالشيخ الهرم، والأعمى، والزمن، باتفاق العلماء. وكذا نساؤهم عند الجمهور.

والكافر الأصلى يجوز أن يعقد له أمان وهدنة، ويجوز المن عليه والمفاداة به إذا كان أسيرًا عند الجمهور، ويجوز إذا كان كتابياً أن يعقد له ذمة، ويؤكل طعامهم، وتنكح نساؤهم، ولا تقتل نساؤهم إلا أن يقاتلن بقول أو عمل، باتفاق العلماء، وكذلك لا يقتل منهم إلا من كان من أهل القتال عند جمهور العلماء، كما دلت عليه السنة.

فالكافر المرتد أسوأ حالاً في الدين والدنيا من الكافر المستمر على كفره. وهؤلاء القوم فيهم من المرتدة ما لا يحصى عددهم إلا الله. فهذان صنفان.

وفيهم \_ أيضًا \_ من كان كافرًا فانتسب إلى الإسلام ولم يلتزم شرائعه: من إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، والكف عن دماء المسلمين وأموالهم، والتزام الجهاد فى سبيل الله، وضرب الجزية على اليهود والنصارى، وغير ذلك.

وهؤلاء يجب قتالهم بإجماع المسلمين، كما قاتل الصديق مانعى الزكاة، بل هؤلاء شر منهم من وجوه، وكما قاتل الصحابة ـ أيضًا ـ مع أمير المؤمنين ـ على رضى الله عنه ـ الخوارج بأمر رسول الله على حيث قال على وصفهم: "تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة»(۱)، وقال: "لو يعلم الذين يقاتلون ماذا لهم على لسان محمد لنكلوا عن العمل»(۲)، وقال: "هم شر الخلق والخليقة، شر قتلي تحت أديم السماء، خير قتلي من قتلوه»(۳). فهؤلاء مع كثرة صيامهم وصلاتهم وقراءتهم، أمر النبي على بقتالهم، وقاتلهم أمير المؤمنين على، وسائر الصحابة الذين معه، ولم يختلف أحد في قتالهم، كما اختلفوا في قتال أهل البصرة والشام؛ لأنهم كانوا يقاتلون المسلمين. فإن هؤلاء شر من أولئك من غير وجه، وإن لم يكونوا مثلهم في الاعتقاد؛ فإن معهم من يوافق رأيه في المسلمين رأى غير وجه، وإن لم يكونوا مثلهم في الاعتقاد؛ فإن معهم من يوافق رأيه في المسلمين رأى

وفيهم صنف رابع شر من هؤلاء. وهم قوم ارتدوا عن شرائع الإسلام وبقوا مستمسكين بالانتساب إليه. فهؤلاء الكفار المرتدون، والداخلون فيه من غير التزام لشرائعه، والمرتدون عن شرائعه لا عن سمته، كلهم يجب قتالهم بإجماع المسلمين، حتى يلتزموا شرائع الإسلام، وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وحتى تكون كلمة الله ـ التى هى كتابه

<sup>(</sup>۲،۱) سبق تخریجهما ص ۲۲۳ .

<sup>(</sup>٣) الترمذي في التفسير (٣٠٠٠) وقال : ﴿ حديث حسن وابن ماجه في المقدمة (١٧٦) .

وما فيه من أمره ونهيه وخبره \_ هى العليا. هذا إذا كانوا قاطنين فى أرضهم، فكيف إذا استولوا على أراضى الإسلام: من العراق، وخراسان، والجزيرة، والروم، فكيف إذا قصدوكم وصالوا عليكم بغيًا وعدوانًا؟! ﴿ أَلا تُقَاتلُونَ قَوْمًا نَكْتُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بإخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أُوَّلَ مَرَّةً أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُوْمنينَ. قَاتلُوهُمْ يُعَدِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَسَفُر كُم عَلَيْهِمْ وَيَشْف صُدُورَ قَوْم مُوْمنينَ. وَيُدْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَيْ مَن يَشَاءُ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: ٢٥ - ١٥].

واعلموا \_ أصلحكم الله \_ أن النبى ﷺ قد ثبت عنه من وجوه كثيرة أنه قال: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة»(١)، وثبت أنهم بالشام.

فهذه الفتنة قد تفرق الناس فيها ثلاث فرق: الطائفة المنصورة، وهم المجاهدون لهؤلاء القوم المفسدين. والطائفة المخالفة، وهم هؤلاء القوم، ومن تحيز إليهم من خبالة المنتسبين إلى الإسلام. والطائفة المخذلة، وهم القاعدون عن جهادهم؛ وإن كانوا صحيحى الإسلام. فلينظر الرجل أيكون من الطائفة المنصورة أم من الخاذلة أم من المخالفة؟ فما بقى قسم رابع.

واعلموا أن الجهاد فيه خير الدنيا والآخرة، وفي تركه خسارة الدنيا والآخرة، قال الله \_ تعالى \_ في كتابه: ﴿ قُلْ هَلْ تَرَبُّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيْنِ ﴾ [التوبة: ٥٦] يعنى: إما النصر والظفر، وإما الشهادة والجنة. فمن عاش من المجاهدين كان كريمًا له ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. ومن مات منهم أو قتل فإلى الجنة. قال النبي ﷺ: "يعطى الشهيد ست خصال: يغفر له بأول قطرة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويكسى حلة من الإيمان، ويزوج ثنتين وسبعين من الحور العين، ويوقى فتنة القبر، ويؤمن من الفزع الأكبر» رواه أهل السنن (٢١). وقال ﷺ: "إن في الجنة لمائة درجة، ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض، أعدها الله \_ سبحانه وتعالى \_ للمجاهدين في سبيله "(٣)، فهذا ارتفاع خمسين الف سنة في الجنة لأهل الجهاد. وقال ﷺ: "مثل المجاهد في سبيل الله مثل الصائم القائم القائم القائم الله؟ قال: "هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن سبيل الله؟ قال: "هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن سبيل الله؟ قال: "هل تنظر، وتقوم لا تفتر؟» قال: لا، قال: "فذلك الذي يعدل الجهاد في سبيل الله».

<sup>(</sup>١) البخاري في المناقب (٣٦٤١) ومسلم في الإمارة (١٩٢٠/ ١٧٠) .

<sup>(</sup>٢) الترمذى فى فضائل الجهاد (١٦٦٣) وابن ماجه فى الجهاد (٢٧٩٩)، كلاهما عن المقدام بن معد يكرب بلفظ مقارب.

<sup>(</sup>٣) سبق تخریجه ص ۱۱ .

<sup>(</sup>٤) البخاري في الجهاد (٢٧٨٥) ومسلم في الإمارة (١٨٧٨/ ١١٠) .

وهذه الأحاديث في الصحيحين وغيرهما(١).

وكذلك اتفق العلماء \_ فيما أعلم \_ على أنه ليس في التطوعات أفضل من الجهاد. فهو أفضل من الحج، وأفضل من الصوم التطوع، وأفضل من الصلاة التطوع.

والمرابطة في سبيل الله أفضل من المجاورة بمكة والمدينة وبيت المقدس، حتى قال أبو هريرة ـ رضى الله عنه ـ: لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلى من أن أوافق ليلة القدر عند الحجر الأسود. فقد اختار الرباط ليلة على العبادة في أفضل الليالي عند أفضل البقاع؛ ولهذا كان النبي على وأصحابه يقيمون بالمدينة دون مكة؛ لمعان منها: أنهم كانوا مرابطين بالمدينة. فإن الرباط هو المقام بمكان يخيفه العدو ويخيف العدو، فمن أقام فيه بنية دفع العدو فهو مرابط، والأعمال بالنيات. قال رسول الله على: "رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل». رواه أهل السنن وصححوه (٢). وفي صحيح مسلم عن سلمان، أن النبي على قال: "رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطاً أجرى عليه عمله، وأجرى عليه رزقه من الجنة، وأمن الفتان (٣)، يعني: منكر ونكير. فهذا في الرباط فكيف الجهاد؟! وقال على: "لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في وجه عبد أبدًا (الذي يصيب الوجه والرجل، فكيف بما هو أشق منه، كالثلج، والبرد، والوحل؟!

ولهذا عاب الله \_ عز وجل \_ المنافقين الذين يتعللون بالعوائق، كالحر والبرد، فقال \_ سبحانه وتعالى \_: ﴿ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدُهُمْ خَلافَ رَسُولِ اللّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَقَالُوا لا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُ حَرًّا لُو كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴾ [التوبة: وأنفسيهم في سَبِيلِ الله وقالُوا لا تنفروا في البرد، فيقال: نار جهنم أشد بردًا. كما أخرجاه في الصحيحين عن النبي عليه أنه قال: «اشتكت النار إلى ربها، فقالت: ربى أكل بعضى بعضًا، فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر والبرد في سبيل الله حر جهنم فهو من زمهرير جهنم»(١)، فالمؤمن يدفع بصبره على الحر والبرد في سبيل الله حر جهنم وبردها، والمنافق يفر من حر الدنيا وبردها حتى يقع في حر جهنم وزمهريرها.

واعلموا ـ أصلحكم الله ـ أن النصرة للمؤمنين والعاقبة للمتقين، وأن الله مع الذين اتقوا

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۲۲۹ . ۲۲۹) سبق تخریجهما ص ۷ .

<sup>(</sup>٤) الترمذي في فضائل الجهاد (١٦٣٣) والنسائي في الجهاد (٣١٠٨)، كلاهما عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) البخارى في الجمعة (٩٠٧) .

<sup>(</sup>٦) البخاري في المواقيت (٥٣٧) ومسلم في المساجد (٦١٧/ ١٨٥) عن أبي هريرة.

والذين هم محسنون. وهؤلاء القوم مقهورون مقموعون. والله \_ سبحانه وتعالى \_ ناصرنا عليهم، ومنتقم لنا منهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. فأبشروا بنصر الله \_ تعالى \_ وبحسن عاقبته ﴿ وَلا تَهْنُوا وَلا تَحْزُنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّوْمنينَ ﴾ [آل عمران: تعالى \_ وبحسن عاقبته ﴿ وَلا تَهْنُوا وَلا تَحْزُنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّوْمنينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٩]، وهذا أمر قد تيقناه وتحققناه، والحمد لله رب العالمين. ﴿ يَا أَيُّهَا الله بِأَمُوالكُمْ أَدُلُكُمْ عَلَىٰ تَجَارَة تُنجيكُم مِنْ عَذَاب أليم . تُوْمنُونَ بالله وَرَسُوله وتُجَاهدُونَ في سَبيلِ الله بِأَمُوالكُمْ وَأَنفُسكُمْ ذَلُكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ . يَغْفَرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ وَيُدْخُلُكُمْ جَنَّات تَحْرِي مِن تَحْتَهَا وَأَنفُسكُمْ ذَلُوبُكُمْ وَيُدْخُلُكُمْ جَنَّات تَحْرِي مَن تَحْتَهَا الأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْن ذَلكَ الْفُوزُ الْعَظِيمُ . وأُخْرَىٰ تُحبُونَهَا نَصْرٌ مِّنَ الله وَفَتَحٌ قَرِيبٌ وَبَشَرِ الْمُؤْمنِينَ . يَا أَيُهَا الله مَ الله وَقَتَ عَدْن ذَلكَ الْفُوزُ الْعَظيمُ . وأُخْرَىٰ تُحبُونَهَا نَصْرٌ مِّنَ الله وَقَتَحٌ قَرِيبٌ مَن الله وَقَتْحُ قَرِيبٌ مَن الله وَقَتْحُ قَريبٌ إِن كَنتُم أَنْفَارُ الله فَامَنت طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وكَفَرَتَ طَائِفَةٌ فَأَيُدُنَا وَبَقُورَ عَلَى عَدُوهمْ فَأَصْبُحُوا ظَاهرينَ ﴾ [الصف: ١٠٥ - ١٤].

واعلموا ـ أصلحكم الله ـ أن من أعظم النعم على من أراد الله به خيرًا أن أحياه إلى هذا الوقت الذى يجدد الله فيه الدين، ويحيى فيه شعار المسلمين، وأحوال المؤمنين والمجاهدين، حتى يكون شبيها بالسابقين الأولين، من المهاجرين والأنصار. فـمن قام في هذا الوقت بذلك، كان من التابعين لهم بإحسان، الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار، خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فينبغى للمؤمنين أن يشكروا الله ـ تعالى ـ على هذه المحنة التى حقيقتها منحة كريمة من الله، وهذه الفـتنة التى باطنها نعمة جـسيمة، حتى والله لو كان السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ـ كأبى بكر، وعمر، وعثمان، وعلى، وغيرهم ـ حاضرين في هذا الزمان، لكان من أفـضل أعمالهم جهاد هؤلاء القوم المجرمين.

ولا يفوت مثل هذه الغزاة إلا من خسرت تجارته، وسفه نفسه، وحرم حظًا عظيمًا من الدنيا والآخرة، إلا أن يكون عمن عذر الله \_ تعالى \_ كالمريض، والفقير، والأعمى وغيرهم، وإلا فمن كان له مال وهو عاجز ببدنه فلي غز بماله. ففي الصحيحين عن النبي على أنه قال: «من جهز غاريًا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا» (١)، ومن كان قادرًا ببدنه وهو فقير، فليأخذ من أموال المسلمين ما يتجهز به سواء كان المأخوذ زكاة، أو صلة، أو من بيت المال، أو غير ذلك، حتى لو كان الرجل قد حصل بيده مال حرام وقد تعذر رده إلى أصحابها فلينفقها في سبيل الله، فإن ذلك مصرفها.

<sup>(</sup>١) البخاري في الجهاد (٢٨٤٣)، ومسلم في الإمارة (١٨٩٥/ ١٣٥، ١٣٦)، كلاهما عن زيد بن خالد الجهني.

ومن كان كثير الذنوب فأعظم دوائه الجهاد؛ فإن الله ـ عز وجل ـ يغفر ذنوبه، كما أخبر الله في كتابه بقوله ـ سبحانه وتعالى ـ : ﴿ يَغْفِرْ لَكُم ذُنُوبِكُمْ ﴾ [الصف: ١٢]. ومن أراد التخلص من الحرام والتوبة ولا يمكن رده إلى أصحابه فلينفقه في سبيل الله على أصحابه، فإن ذلك طريق حسنة إلى خَلاَصه، مع ما يحصل له من أجر الجهاد.

وكذلك من أراد أن يُكفّر الله عنه سيئاته في دعوى الجاهلية وحميتها فعليه بالجهاد؛ فإن الذين يتعصبون للقبائل وغير القبائل - مثل قيس ويمن، وهلال وأسد ونحو ذلك - كل هؤلاء إذا قتلوا، فإن القاتل والمقتول في النار، كذلك صح عن النبي على أنه قال: "إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار». قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: "إنه كان حريصًا على قتل أخيه». أخرجاه في الصحيحين (١٠). وقال على قتل تحت راية عمية: يغضب لعصبية، ويدعو لعصبية فهو في النار». رواه مسلم (٢٠). وقال على يقول: يا لفلان، فقال: اعضض أير أبيك، فقال: يا أبا المنذر، ما كنت فاحشاً. فقال: يقول: يا أمرنا رسول الله على رواه أحمد في مسنده (٢٠).

ومعنى قوله: "من تعزى بعزاء الجاهلية" يعنى: يتعزى بعزواتهم، وهى الانتساب إليهم في الدعوة، مثل قوله: يا لقيس! يا ليمن! ويا لهلال! ويا لأسد، فمن تعصب لأهل بلدته، أو مذهبه، أو طريقته، أو قرابته، أو لأصدقائه دون غيرهم، كانت فيه شعبة من الجاهلية، حتى يكون المؤمنون كما أمرهم الله \_ تعالى \_ معتصمين بحبله وكتابه وسنة رسوله. فإن كتابهم واحد، ودينهم واحد، ونبيهم واحد، وربهم إله واحد، لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم، وإليه ترجعون. قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمنُوا اتّقُوا الله حَقَ تُقاته وَلا تَمُوتُن إلا وأنتُم مُسلمُون . واعتصمُوا بحبل الله جَميعًا ولا تَفَرقُوا وأذكرُوا نعْمَت الله عَليكُم إذ كُنتُم أَعْداء فَالله بَيْنَ قُلُوبِكُم فَأَصْبَحْتُم بنعْمته إخْوانًا وكنتُم عَلَىٰ شَفَا حُمْرة مِن النّارِ فَأَنقذَكُم مَنها كَذَلك يُبيّن الله لكم آياته لَعْلَكُم تَهتَدُون . وَلتَكُونُوا كَاللّذينَ تَفَرقُوا حُمْرة مِن النّارِ فَأَنقذَكُم مَنها كَذَلك يُبيّن الله لكم آياته لَعْلَكُم تَهتَدُون . وَلتَكُونُوا كَاللّذِينَ تَفَرقُوا وَاخْتُلُوا مِنْ بَعْدُ مَا جَاءَهُم الْبَيّنَاتُ وَأُولئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ . يَوْمَ تَبيضُ وُجُوهٌ وَتَسُوذُ وُجُوهٌ هِ السنة وآل عمران : ٢٠١٠ - ٢٠١]. قال ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_ : تبيض وجوه أهل السنة وآل عمران : ٢٠١٤ . قال ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_ : تبيض وجوه أهل السنة

<sup>(</sup>١) البخارى في الإيمان (٣١) ومسلم في الفتن (٢٨٨٨/ ١٤) .

<sup>(</sup>٢) مسلم في الإمارة (٥٧/١٨٥٠) عن جندب بن عبد الله البجلي بلفظ مقارب.

<sup>(</sup>٣) احمد ٥/ ١٣٦ عن ابي بن كعب.

وقوله: «فأعضُوه بهن أبيه»: أى قولوا له: عضَّ أيْرَ أبيك، والمراد ذكور ولد أبيه. انظر: النهاية ١/ ٨٥، ٥/ ٢٧٨، واللّسان، مادة «أير».

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

والجماعة، وتسود وجوه أهل الفرقة والبدعة.

فالله، الله، عليكم بالجماعة والائتلاف على طاعة الله ورسوله، والجهاد في سبيله؛ يجمع الله قلوبكم، ويكفر عنكم سيئاتكم، ويحصل لكم خير الدنيا والآخرة. أعاننا الله وإياكم على طاعته وعبادته، وصرف عنا وعنكم سبيل معصيته، وأتانا وإياكم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ووقانا عذاب النار، وجعلنا وإياكم ممن رضى الله عنه وأعد له جنات النعيم، إنه على كل شيء قدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

### وقال \_ قدس الله روحه \_:

## بسم الله الرحمن الرحيم

إلى من يصل إليه من المؤمنين والمسلمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإنا نحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وهو على كل شيء قدير، ونسأله أن يصلى على صفوته من خليقته وخيرته من بريته محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا.

أما بعد: فقد صدق الله وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، ﴿ وَرَدُّ اللهُ عَزِيزًا ﴾ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَزِيزًا ﴾ [الأحزاب: ٢٥] والله \_ تعالى \_ يحقق لنا التمام بقوله: ﴿ وَأَنزَلَ اللهِ ينَ ظَاهَرُوهُم مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا . وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدَيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لُمْ تَطَعُووهَا وَكَانَ الله عَلَىٰ كُلِّ شَيْء قَدِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٢٦، ٢٧].

فإن هذه الفتنة التى ابتلى بها المسلمون مع هذا العدو المفسد، الحارج عن شريعة الإسلام، قد جرى فيها شبيه بما جرى للمسلمين مع عدوهم على عهد رسول الله على المغازى التى أنزل الله فيها كتابه، وابتلى بها نبيه والمؤمنين، مما هو أسوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرًا إلى يوم القيامة، فإن نصوص الكتاب والسنة، اللذين هما دعوة محمد على يتناولان عموم الحلق بالعموم اللفظى والمعنوى، أو بالعموم المعنوى. وعهود الله في كتابه وسنة رسوله تنال آخر هذه الأمة، كما نالت أولها. وإنما قص الله علينا قصص من قبلنا من الأمم، لتكون عبرة لنا. فنشبه حالنا بحالهم، ونقيس أواخر الأمم بأوائلها. فيكون للمؤمن من المتقدمين، ويكون للكافر والمنافق من المتقدمين، كما قال يتعالى يلا قص والمنافق من المتأخرين شبه بما كان للكافر والمنافق من المتقدمين، كما قال يتعالى يلا قص والمنافق من المتقدمين، كما قال يتعالى يلا قص والمنافق من المتأخرين شبه بما كان للكافر والمنافق من المتقدمين، كما قال يتعالى يلا قص والمنافق من المتقدمين، كما قال يتعالى يلا قص الأنبياء، ثم قال: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرةٌ لا وُلِي المنافق من المتدرين من القصص المنافق، وأجمل قصص الأنبياء، ثم قال: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عَبْرةٌ لا وُلِي المنافق من المتدري من المتوس المنافق، وأجمل قصص الأنبياء، ثم قال: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عَبْرةٌ لا وُلِي المنافق من المتدري من المتوس المنافق، كنحو ما يذكر في الحروب من السير المكذوبة.

وقال \_ تعالى \_ : لما ذكر قـصة فرعون: ﴿ فَأَخَذُهُ اللَّهُ نَكَالَ الآخرَة وَالأُولَىٰ . إِنَّ في ذَلك

لَعْبِرةً لِمَن يَخْشَى ﴾ [النازعات: ٢٥، ٢٦]. وقال في سيرة نبينا محمد ﷺ مع أعدائه ببدر وغيرها: ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئتَيْنِ الْتَقَتَا فِيَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّه وأُخْرَىٰ كَافِرةٌ يرَوْنَهُم مَثْلَيْهِمْ وَغيرها: ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئتَيْنِ الْتَقَتَا فِيَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّه وأُخْرَىٰ كَافِرةٌ يرَوْنَهُم مَثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللّه يُؤيّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعبْرَةً لأُولِي الأَبْصَارِ ﴾ [آل عمران: ١٣]. وقال ـ تعالى ـ في محاصرته لبني النضير: ﴿ هُو اللّذي أَخْرَجَ الّذينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ مِن دَيَارِهِمْ لأُولُ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُوا أَنَّهُم مَّانِعتُهُمْ حُصُونُهُم مِنَ اللّه فَأَتَاهُمُ اللّهُ مَنْ حَيْثُ لَهُ يَخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بَأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي لأَبُعْمَ مَنَ اللّه فَأَتَاهُمُ اللّهُ مَنْ حَيْثُ لَمُ يَخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بَأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي للْأَبْصَارِ ﴾ [الحشر: ٢]. فأمرنا أن نعتبر بأحوال المتقدمين علينا من هذه الأمة، وبمن قبلها الأَبْصَارِ ﴾ [الحشر: ٢]. فأمرنا أن نعتبر بأحوال المتقدمين علينا من هذه الأمة، وبمن قبلها من الأمم.

فينبغى للعقلاء أن يعتبروا بسنة الله وأيامه في عباده. ودأب الأمم وعاداتهم، لا سيما في مثل هذه الحادثة العظيمة التي طبق الخافقين خبرها، واستطار في جميع ديار الإسلام شررها، وأطلع فيها النفاق ناصية رأسه، وكشر فيها الكفر عن أنيابه وأضراسه، وكاد فيه عمود الكتاب أن يجتث ويخترم. وحبل الإيمان أن ينقطع ويصطلم. وعقر دار المؤمنين أن يحل بها البوار. وأن يزول هذا الدين باستيلاء الفجرة التتار. وظن المنافقون والذين في قلوبهم مرض أن ما وعدهم الله وبسوله إلا غروراً. وأن لن ينقلب حزب الله ورسوله إلى أهليهم أبداً، وزين ذلك في قلوبهم، وظنوا ظن السوء وكانوا قومًا بوراً، ونزلت فتنة تركت الحليم فيها حيران، وأنزلت الرجل الصاحى منزلة السكران، وتركت الرجل اللبيب لكثرة الوسواس ليس بالنائم ولا اليقظان، وتناكرت فيها قلوب المعارف والإخوان، حتى بقي للرجل بنفسه شغل عن أن يغيث اللهفان، وميز الله فيها أهل البصائر والإيقان، من الذين في قلوبهم مرض أو نفاق وضعف إيمان، ورفع بها أقوامًا إلى الدرجات العالية، كما خفض في قلوبهم مرض أو نفاق وضعف إيمان، ورفع بها أقوامًا إلى الدرجات العالية، كما خفض من أنواع

البلوى ما جعلها قيامة مختصرة من القيامة الكبرى.

فإن الناس تفرقوا فيها ما بين شقى وسعيد، كما يتفرقون كذلك فى اليوم الموعود، وفر الرجل فيها من أخيه وأمه وأبيه؛ إذ كان لكل امرئ منهم شأن يغنيه. وكان من الناس من أقصى همته النجاة بنفسه، لا يلوى على ماله ولا ولده ولا عرسه. كما أن منهم من فيه قوة على تخليص الأهل والمال. وآخر فيه زيادة معونة لمن هو منه ببال. وآخر منزلته منزلة الشفيع المطاع. وهم درجات عند الله فى المنفعة والدفاع. ولم تنفع المنفعة الخالصة من الشكوى إلا الإيمان والعمل الصالح، والبر والتقوى. وبليت فيها السرائر. وظهرت الخبايا التي كانت تكنها الضمائر، وتبين أن البهرج من الأقوال والأعمال يخون صاحبه أحوج ما كان إليه فى المآل. وذم سادته وكبراءه من أطاعهم فأضلوه السبيلا. كما حمد ربه من صدق فى إيمانه فاتخذ مع الرسول سبيلاً. وبان صدق ما جاء به الآثار النبوية، من الأخبار بما يكون. وواطأتها قلوب الذين هم فى هذه الأمة محدثون، كما تواطأت عليه المبشرات التي يكون. وتبين فيها الطائفة المنصورة الظاهرة على الدين، الذين لا يضرهم من أربها المؤمنون. وتبين فيها الطائفة المنصورة الظاهرة على الدين، الذين لا يضرهم من خالفهم ولا من خدلهم إلى يوم القيامة. حيث تحزبت الناس ثلاثة أحزاب: حزب مجتهد خالفهم ولا من خدلهم إلى يوم القيامة. حيث تحزبت الناس ثلاثة أحزاب: حزب مجتهد في نصر الدين، وآخر خاذل له. وآخر خارج عن شريعة الإسلام.

وانقسم الناس ما بين مأجـور ومعذور. وآخر قد غره بالله الغرور. وكـان هذا الامتحان تميزًا من الله وتقـسيمًا؛ ﴿لِيَجْزِيَ [اللهُ](١) الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ ويُعَدِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٢٤].

ووجه الاعتبار في هذه الحادثة العظيمة: أن الله \_ تعالى \_ بعث محمدًا على اللهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرع له الجهاد إباحة له أولاً، ثم إيجابًا له ثانيًا لما هاجر إلى المدينة، وصار له فيها أنصار ينصرون الله ورسوله، فغزا بنفسه على مدة مقامه بدار الهجرة، وهو نحو عشر سنين؛ بضعًا وعشرين غزوة. أولها غزوة بدر وآخرها غزوة تبوك. أنزل الله في أول مغاريه "سورة الأنفال" وفي آخرها «سورة براءة». وجسمع بينهما في المصحف؛ لتشابه أول الأمر وآخره، كما قال أمير المؤمنين عثمان لما سئل عن القران بين السورتين من غير فصل بالبسملة.

وكان القتال منها في تسع غزوات.

فأول غزوات القتال بدر، وآخرها حنين، والطائف. وأنزل الله فيها ملائكته، كما أخبر به القرآن؛ ولهذا صار الناس يجمعون بينهما في القول، وإن تباعد ما بين الغزوتين مكانًا وزمانًا؛ فإن بدرًا كانت في رمضان، في السنة الثانية من الهجرة، ما بين المدينة ومكة،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوعة، والصواب ما اثبتناه.

شامى مكة، وغزوة حنين فى آخر شوال من السنة الثامنة. وحنين واد قريب من الطائف، شرقى مكة. ثم قسم النبى على غنائمها بالجعرانة واعتمر من الجعرانة. ثم حاصر الطائف فلم يقاتله أهل الطائف رحفًا وصفوفًا وإنما قاتلوه من وراء جدار. فآخر غزوة كان فيها القتال رحفًا واصطفافًا هى غزوة حنين. وكانت غزوة بدر أول غزوة ظهر فيها المسلمون على صناديد الكفار، وقتل الله أشرافهم وأسر رؤوسهم، مع قلة المسلمين وضعفهم؛ فإنهم كانوا ثلاثمائة وبضع عشر، ليس معهم إلا فرسان، وكان يعتقب الاثنان والثلاثة على البعير الواحد. وكان عدوهم بقدرهم أكثر من ثلاث مرات، فى قوة وعدة وهيئة وخيلاء.

فلما كان من العام المقبل غزا الكفار المدينة، وفيها النبي على وأصحابه. فخرج إليهم النبي وأصحابه في نحو من ربع الكفار، وتركوا عيالهم بالمدينة، لم ينقلوهم إلى موضع آخر. وكانت أولا الكرة للمسلمين عليهم، ثم صارت للكفار. فانهزم عامة عسكر المسلمين إلا نفرًا قليلاً حول النبي على منهم من قتل، ومنهم من جرح. وحرصوا على قتل النبي والمنه على رأسه. وأنزل الله فيها النبي والمنه حتى كسروا رباعيته، وشجوا جبينه، وهشموا البيضة على رأسه. وأنزل الله فيها شطرًا من سورة آل عمران، من قوله: ﴿ وَإِذْ غَدُوتَ مِنْ أَهْلِكُ تَبُوعُ الْمُؤْمنينَ مَقَاعدَ للقتالِ ﴾ الشيطانُ ببعض ما كسبُوا ولَقَدْ عَفَا الله عَنهُمْ إِنْ الله غَفُورٌ حليمٌ ﴾ [آل عمران: ١٥٥]، وقال فيها: ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ الله وَعُدَهُ إِذْ تَحُسُونَهُم بإِذْنِه حَتَىٰ إِذَا فَشَلْتُمْ وَتَنازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وعَصَيْتُم مَنْ بعد مَا أَرَاكُم مَّا تُحبُونَ منكُم مِّن يُريدُ الله عَلَىٰ كُلْ شَيء قَد بهم والله ذُو فَضُلُ عَلَى الْمُؤْمنينَ ﴾ [آل عمران: ١٥٥]، وقال فيها عَنكُمْ والله ذُو فَضُلُ عَلَى الْمُؤْمنينَ ﴾ [آل عمران: ١٥١]، وقال فيها عَنكُمْ والله نُو فَضُلُ عَلَى الْمُؤْمنينَ ﴾ [آل عمران: ١٥١]، وقال فيها: ﴿ أَوَلَهُمْ الله عَلَىٰ كُلِ شَيء قَد أَصَبْتُمُ مَثْلُيها قُلْتُمْ أَئَىٰ هَذَا قُلْ هُو مِنْ عِند أَنفُسكُمْ إِنْ الله عَلَىٰ كُلِ شَيء قَد يَر الله عَلَىٰ كُلُ شَيء قَد عَران الله عَلَىٰ كُلُ شَيء قَد يَر الله عَلَىٰ كُلُ شَيء قَد عَران الله عَلَىٰ كُلُ مَلَىٰ عَلَىٰ ع

وكان الشيطان قد نعق فى الناس: أن محمدًا قد قتل، فمنهم من تزلزل لذلك فهرب. ومنهم من ثبت فقاتل، فقال الله تعالى: ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٤].

وكان هذا مئل حال المسلمين لما انكسروا في العام الماضي. وكانت هزيمة المسلمين في العام الماضي بذنوب ظاهرة، وخطايا واضحة، من فساد النيات، والفخر والخيلاء، والظلم،

والفواحش، والإعراض عن حكم الكتاب والسنة، وعن المحافظة على فرائض الله، والبغى على كثير من المسلمين الذين بأرض الجزيرة والروم، وكان عدوهم في أول الأمر راضيًا منهم بالموادعة والمسالمة، شارعًا في الدخول في الإسلام. وكان مستدئًا في الإيمان والأمان، وكانوا قد أعرضوا عن كثير من أحكام الإيمان.

فكان من حكمة الله ورحمته بالمؤمنين أن ابتلاهم بما ابتلاهم به ليمحص الله الذين آمنوا، وينيبوا إلى ربهم، وليظهر من عدوهم ما ظهر منه من البغى والمكر، والنكث، والخروج عن شرائع الإسلام، فيقوم بهم ما يستوجبون به النصر، وبعدوهم ما يستوجب به الانتقام.

فقد كان فى نفوس كثير من مقاتلة المسلمين ورعيتهم من الشر الكبير ما لو يقترن به ظفر بعدوهم ــ الذى هو على الحال المذكورة ـ لأوجب لهم ذلك من فساد الدين والدنيا ما لا يوصف. كما أن نصر الله للمسلمين يوم بدر كان رحمة ونعمة. وهزيمتهم يوم أحد كان نعمة ورحمة على المؤمنين؛ فإن النبى على الله قال: "لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء فسكر الله كان خيرًا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرًا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرًا له،

فلما كانت حادثة المسلمين عام أول شبيهة بأحد، وكان بعد أحد بأكثر من سنة \_ وقيل: بسنتين \_ قد ابتلى الملمون عام الخندق، كذلك في هذا العام ابتلى المؤمنون بعدوهم، كنحو ما ابتلى المسلمون مع النبي عليه عام الخندق، وهي غزوة الأحزاب التي أنزل الله فيها «سورة الأحزاب» وهي سورة تضمنت ذكر هذه الغزاة، التي نصر الله فيها عبده عليه وأعز فيها جنده المؤمنين، وهزم الأحزاب \_ الذين تحزبوا عليه \_ وحقوقه، وحرمته، وحرمة أهل بيته، بإزاء عدوهم. ذكر فيها خصائص رسول الله عليه وحقوقه، وحرمته، وحرمة أهل بيته، لما كان هو القلب الذي نصره الله فيها بغير قتال. كما كان ذلك في غزوتنا هذه سواء. وظهر فيها سر تأييد الدين، كما ظهر في غزوة الخندق. وانقسم الناس فيها كانقسامهم عام الخندق.

وذلك أن الله \_ تعالى \_ منذ بعث محمدًا ﷺ وأعـزه بالهجرة والنصرة صار الناس ثلاثة أقسام:

قسمًا مؤمنين: وهم الذين آمنوا به ظاهرًا وباطنًا.

وقسمًا كفارا: وهم الذين أظهروا الكفر به.

وقسمًا منافقين: وهم الذين آمنوا ظاهرًا، لا باطنًا.

<sup>(</sup>١) مسلم في الزهد (٢٩٩٩/ ٦٤) وأحمد ٤/٣٣٢، كلاهما عن صهيب.

ولهذا افستتح «سورة البقرة» بأربع آيات في صفة المؤمنين، وآيتين في صفة الكافرين. وثلاث عشرة آية في صفة المنافقين.

وكل واحد من الإيمان والكفر والنفاق له دعائم وشعب، كما دلت عليه دلائل الكتاب والسنة، وكما فسره أمير المؤمنين عملى بن أبى طالب ـ رضى الله عنه ـ فى الحديث المأثور عنه فى الإيمان ودعائه وشعبه.

فمن النفاق ما هو أكبر، يكون صاحبه فى الدرك الأسفل من النار، كنفاق عبد الله بن أبى وغيره؛ بأن يظهر تكذيب الرسول أو جحود بعض ما جاء به، أو بغضه، أو عدم اعتقاد وجوب اتباعه، أو المسرة بانخفاض دينه، أو المساءة بظهور دينه، ونحو ذلك، مما لا يكون صاحب إلا عدوًا لله ورسوله. وهذا القدر كان موجودًا فى زمن رسول الله على مهده أقوى. فإذا بعده، بل هو بعده أكثر منه على عهده؛ لكون موجبات الإيمان على عهده أقوى. فإذا كانت مع قوتها وكان النفاق معها موجودًا فوجوده فيما دون ذلك أولى.

وكما أنه على الأعراب مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النّفَاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ﴾ حَوْلَكُم مِنَ الأَعْراب مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النّفَاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ﴾ [التوبة: ١٠١]، كذلك خلفاؤه بعده وورثته، قد يعلمون بعض المنافقين، ولا يعلمون بعضهم. وفي المنتسبين إلى الإسلام من عامة الطوائف منافقون كثيرون، في الخاصة والعامة. ويسمون «الزنادقة».

وقد اختلف العلماء في قبول توبتهم في الظاهر، لكون ذلك لا يعلم، إذ هم دائمًا يظهرون الإسلام. وهؤلاء يكثرون في المتفلسفة من المنجمين، ونحوهم، ثم في الأطباء، ثم في الكتاب أقل من ذلك. ويوجدون في المتصوفة والمتفقهة، وفي المقاتلة والأمراء، وفي العامة أيضًا. ولكن يوجدون كثيرًا في نحل أهل البدع، لاسيما الرافضة، ففيهم من المزنادقة والمنافقين ما ليس في أحد من أهل النحل؛ ولهذا كانت الخُرَّمِيَّة، والباطنية، والقرامطة، والإسماعيلية، والنُّصيريَّة، ونحوهم من المنافقية الزنادقة، منتسبة إلى الرافضة.

وهؤلاء المنافقون في هذه الأوقات لكثير منهم ميل إلى دولة هؤلاء التار؛ لكونهم لا يلزمونهم شريعة الإسلام، بل يتركونهم وما هم عليه. وبعضهم إنما ينفرون عن التتار لفساد سيرتهم في الدنيا، واستيلائهم على الأموال، واجترائهم على الدماء، والسبى، لا لأجل الدين.

فهذا ضرب النفاق الأكبر.

وأما النفاق الأصغر، فهو النفاق في الأعمال ونحوها؛ مثل أن يكذب إذا حدث، ويخلف إذا وعد، ويخون إذا ائتمن، أو يفجر إذا خاصم. ففي الصحيحين عن النبي على: "آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان"(۱)، وفي رواية صحيحة: "وإن صلى، وصام، وزعم أنه مسلم"(۱)، وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو عن النبي على قال: "أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من كن فيه كان منافقًا خالصًا، ومن أخلف. وإذا عاهد عدر. وإذا وعد أخلف. وإذا عاهد غدر. وإذا خاصم فجر"(۱).

ومن هذا الباب: الإعراض عن الجهاد، فإنه من خصال المنافقين. قال النبي كلي المنافقين. قال النبي كلي المن مات ولم يغز، ولم يحدث نفسه بالغزو، مات على شعبة من نفاق». رواه مسلم (أ). وقد أنزل الله «سورة براءة» التي تسمى الفاضحة؛ لأنها فضحت المنافقين. أخرجاه في الصحيحين عن ابن عباس، قال: هي الفاضحة، ما زالت تنزل: «ومنهم»، «ومنهم» حتى ظنوا ألا يبقى أحد إلا ذكر فيها. وعن المقداد بن الأسود قال: هي «سورة البحوث»؛ لأنها بحثت عن سرائر المنافقين. وعن قتادة قال: هي المثيرة؛ لأنها أثارت مخارى المنافقين.

وعن ابن عباس قال: هي المبعثرة. والبعثرة والإثارة متقاربان.

وعن ابن عمر: أنها المقشقشة؛ لأنها تبرئ من مرض النفاق. يقال: تقشقش المريض إذا برأ. وقال الأصمعى: وكان يقال لسورتى الإخلاص: المقشقشتان؛ لأنهما يبرئان من النفاق.

وهذه السورة نزلت في آخر مغازى النبي على الله عنوة تبوك عام تسع من الهجرة، وقد عز الإسلام، وظهر. فكشف الله فيها أحوال المنافقين، ووصفهم فيها بالجبن، وترك الجهاد. ووصفهم بالبخل عن النفقة في سبيل الله، والشح على المال. وهذان داءان عظيمان: الجبن والبخل. قال النبي على : «شر ما في المرء شح هالع، وجبن خالع». حديث صحيح (٥)؛ ولهذا قد يكونان من الكبائر الموجبة للنار، كما دل عليه قوله: ﴿ وَلا يَحْسَبَنُ اللهِ عِنْ مَنْ فَصْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُم بَلْ هُوَ شَرِّ لَهُمْ سَيُطُوقُونَ مَا بَخُلُوا بِه يَومُ اللهَيامَة ﴾ [آل عمران: ١٨٠]. وقال تعالى: ﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَعُذ دُبُرَهُ إِلا مُتَحَرِفًا لَقِتَال أَوْ

<sup>(</sup>١) البخارى في الإيمان (٣٣) ومسلم في الإيمان (٨٥/ ١٠٨٠) .

<sup>(</sup>٢) مسلم في الإيمان (٩٥/ ١١٠، ١١٠) . (٣) البخاري في الإيمان (٣٤) ومسلم في الإيمان (٨٥/ ١٠٦) .

<sup>(</sup>٤) مسلم في الإمارة (١٩١٠/١٩١٠) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) أبو داود في الجهاد (٢٥١١) وأحمد ٢/٢٠،٣٠٢ وصحح إسناده أحمد شاكر (٧٩٩٦) .

مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَة فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَدَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ [الأنفال: ١٦].

وأما وصفهم بالجبن والفزع، فقال تعالى: ﴿ وَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مَنكُمْ وَلَكَنَّهُمْ قُومٌ يَهْرَقُونَ . لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَنَّا أَوْ مَغَارَات أَوْ مُدَّخَلاً لُولُواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴾ [التوبة: ولكن ٥٦، ٥٧]. فأخبر - سبحانه - أنهم وإن حلفوا أنهم من المؤمنين فما هم منهم؛ ولكن يفزعون من العدو. ف ﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَنًا ﴾ يلجؤون إليه من المعاقل والحصون التي يفر إليها من يترك الجهاد، أو ﴿ مَغَارَات ﴾ وهي جمع مغارة. ومغارات سميت بذلك؛ لأن الداخل يغور فيها، أي: يستر كما يغور الماء. ﴿ أَوْ مُدَّخَلاً ﴾ وهو الذي يتكلف الدخول إليه، إما لضيق بابه، أو لغير ذلك، أي: مكانا يدخلون إليه. ولو كان الدخول بكلفة ومشقة. فرقو أو لو أو كان الدخول بكلفة ومشقة. فرقو الذي إذا حمل لا يرده اللجام. وهذا وصف منطبق على أقوام كثيرين في حادثتنا، وفيما قبلها من الحوادث، وبعدها.

وقال تعالى: ﴿ لا يَسْتَعْدَنُكَ الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسهِمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَقِينَ . إِنَّمَا يَسْتَعْدَنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالْمُدُونَ ﴾ [التوبة: ٤٤، ٥٥]. فهذا إخبار من الله بأن المؤمن لا يستأذن الرسول في تردُ الجهاد، وإنما يستأذنه الذي لا يؤمن، فكيف بالتارك من غير استئذان ؟!

ومن تدبر القرآن وجد نظائر هذا متظافرة على هذا المعنى.

وقال فى وصفهم بالشح: ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَلْقُونَ الصَّلاةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلا يَنفقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴾ [التوبة: ٥٤]. فهذه حال من أنفق كارها، فكيف بمن ترك النفقة رأساً؟! وقال: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ [التوبة: ٥٨]. وقال: ﴿ وَمِنْهُم مَّن عَاهَدَ اللَّهَ

لَيَنْ آتَانَا مِن فَـضْلِهِ لَنَصَّدُقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ .فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَـضْلِهِ بَـخِلُوا بِهِ وَتَوَلُّوْا وَهُم مُّعْرضُونَ ﴾ [التوبة: ٧٥، ٧٦].

وقال في السورة: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانَ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّه وَالَّذِينَ يَكْنزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّه فَبَشَرْهُم بِعَذَابَ أَلِيم . يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُونَى بِهَا جَبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِعَذَابَ أَلِيم . يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُونَى بِهَا جَبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لَا لَهُ فَلَوقُوا مَا كُنتُمْ تَكُنزُونَ ﴾ [التوبة: ٣٤، ٣٥]، فانتظمت هذه الآية حال من أخذ المال بغير حقه، أو منعه من مستحقه من جميع الناس؛ فإن الأحبار هم العلماء، والرهبان هم العباد. وقد أخبر أن كثيراً منهم يأكلون أموال الناس بالباطل، ويصدون ـ أي: يعرضون ويتعون. يقال: صد عن الحق صدوداً، وصد غيره صداً.

وهذا يندرج فيه ما يؤكل بالباطل: من وقف، أو عَطيَّة على الدين، كالصلاة، والنذور التى تنذر لأهل الدين، ومن الأموال المشتركة، كأموال بيت المال، ونحو ذلك. فهذا فيمن يأكل المال بالباطل بشبهة دين.

ثم قال: ﴿ وَاللَّذِينَ يَكُنزُونَ اللَّهُ مَ وَالْفَضَّةَ وَلا يُنفقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾، فهذا يندرج فيه من كنز المال عن النفقة الواجبة في سبيل الله، والجهاد أحق الأعمال باسم سبيل الله، سواء كان ملكاً أو مقدماً، أو غنياً، أو غير ذلك. وإذا دخل في هذا ما كنز من المال الموروث والمكسوب، فما كنز من الأموال المشتركة التي يستحقها عموم الأمة ومستحقها: مصالحهم وأولى وأحرى.

#### فصـــل

فإذًا تبين بعض معنى المؤمن والمنافق. فإذا قرأ الإنسان «سورة الأحيزاب» وعرف من المنقولات فى الحديث، والتفسير، والفقه، والمغازى، كيف كانت صفة الواقعة التى نزل بها القرآن، ثم اعتبر هذه الحادثة بتلك، وجد مصداق ما ذكرنا. وأن الناس انقسموا فى هذه الحادثة إلى الاقسام الثلاثة. كما انقسموا فى تلك. وتبين له كثير من المتشابهات.

افتتح الله السورة بقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ﴾ [الأحزاب: ١]، وذكر في أثنائها قوله: ﴿ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِدِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلاً كَبِيرًا. وَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ﴾ [الأحزاب: ٤٧، ٤٨]، ثم قال: ﴿ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. وَتَوَكَلُ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلاً ﴾ [الأحزاب: ٢، ٣]. فأمره باتباع ما أوحى

إليه من الكتاب والحكمة ـ التى هى سنته ـ وبأن يتـ وكل على الله. فبالأولى يحـقق قوله: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ ومثل ذلك قوله: ﴿ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ﴾ ومثل ذلك قوله: ﴿ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ﴾ [الشورى: ٢٠].

وهذا وإن كان مأمورا به في جميع الدين، فإن ذلك في الجهاد أوكد؛ لأنه يحتاج إلى أن يجاهد الكفار والمنافقين، وذلك لا يتم إلا بتأييد قوى من الله؛ ولهذا كان الجهاد سنام العمل، وانتظم سنام جميع الأحوال الشريفة. ففيه سنام المحبة، كما في قوله: ﴿ فَسَوْفَ يَاتِي اللّه بقوم يُحبُّهُم ويُحبُونَه أَذَلّه عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعزَّة عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّه وَلا يَخَافُونَ لَوْمَة لائم ﴿ وَالمَائِدة: ٤٥]. وفيه سنام التوكل، وسنام الصبر، فإن المجاهد أحوج يَخافُونَ لَوْمَة لائم ﴿ وَاللّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللّه مِنْ بَعْد مَا ظُلمُوا الناس إلى الصبر والتوكل؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ وَالّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللّه مِنْ بَعْد مَا ظُلمُوا للّه مِنْ بَعْد مَا ظُلمُوا للّه فِي الدُّنْيَا حَسَنةً وَلاَ جُرُ الآخرة أَكْبَر لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. الّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبّهِمْ يَتَوكَّلُونَ ﴾ للبّوتَنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنةً وَلاَ جُرُ الآخرة أَكْبَر لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اللّذِينَ صَبَرُوا إِنَّ الأَرْضَ لِلّه يُورِثُها مَن يَشَاءُ مَنْ عَباده وَالْعَاقِبَةُ للْمُتَقِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٤].

ولهذا كان الصبر واليقين ـ اللذان هما أصل التوكل ـ يوجبان الإمامة في الدين، كما دل عليه قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ (١) أَيُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ [السجدة: ٢٤].

ولهذا كان الجهاد موجبًا للهداية التي هي محيطة بأبواب العلم، كما دل عليه قوله تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدَينَهُمْ سُبُلْنَا ﴾ [العنكبوت: ٢٩]. فجعل لمن جاهد فيه هداية جميع سبله تعالى؛ ولهذا قال الإمامان عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما: إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ماذا عليه أهل الثغر، فإن الحق معهم؛ لأن الله يقول: ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلَنَا ﴾.

وفي الجهاد أيضا: حقيقة الزهد في الحياة الدنيا، وفي الدار الدنيا.

وفيه أيضا: حقيقة الإخلاص؛ فإن الكلام فيمن جاهد في سبيل الله، لا في سبيل الرياسة، ولا في سبيل المال، ولا في سبيل الحسمية، وهذا لا يكون إلا لمن قاتل ليكون الدين كله لله، ولتكون كلمة الله هي العليا.

وأعظم مراتب الإخلاص تسليم النفس والمال للمعبود، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُوالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتُلُونَ ﴾ [التوبة: من المُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُوالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتُلُونَ ﴾ [التوبة: 11]. و ﴿ الْجَنَّةَ ﴾ اسم للدار التي حوت كل نعيم. أعلاه النظر إلى الله، إلى ما دون ذلك

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «وجعلناهم».

مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، مما قد نعرفه وقد لا نعرفه، كما قال الله \_ تعالى \_ فيما رواه عنه رسوله عَلَيْهُ: «أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر»(١).

فقد تبين بعض أسباب افتتاح هذه السورة بهذا.

ثم إنه \_ تعالى \_ قال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٩].

وكان مختصر القصة: أن المسلمين تحزب عليهم عامة المشركين الذين حولهم، وجاؤوا بجموعهم إلى المدينة ليستأصلوا المؤمنين، فاجتمعت قريش وحلفاؤها من بنى أسد، وأشجع، وفزارة، وغيرهم من قبائل نجد. واجتمعت أيضا اليهود، من قريظة، والمنضير، فإن بنى النضير كان النبى على قد أجلاهم قبل ذلك، كما ذكره الله عتالى في سورة الحشر». فجاؤوا في الأحزاب إلى قريظة وهم معاهدون للنبى على ومجاورون له، قريبًا من المدينة، فلم يزالوا بهم حتى نقضت قريظة العهد، ودخلوا في الأحزاب. فاجتمعت هذه الأحزاب العظيمة، وهم بقدر المسلمين مرات متعددة. فرفع النبى على الدرية من النساء والصبيان في آطام المدينة، وهي مثل الجواسق، ولم ينقلهم إلى مواضع أخر، وجعل ظهرهم إلى سلع وهو الجبل القريب من المدينة من ناحية الغرب والشام وجعل بينه وبين العدو خندقا. والعدو قد أحاط بهم من العالية والسافلة. وكان عدوا شديد العداوة، لو تمكن من المؤمنين لكانت نكايته فيهم أعظم النكايات.

وفى هذه الحادثة تحزب هذا العدو من مغل وغيرهم من أنواع الترك، ومن فرس ومستعربة، ونحوهم من أجناس المرتدة، ومن نصارى الأرمن وغيرهم. ونزل هذا العدو بجانب ديار المسلمين، وهو بين الإقدام والإحجام، مع قلة من بإزائهم من المسلمين. ومقصودهم الاستيلاء على الدار، واصطلام أهلها. كما نزل أولئك بنواحى المدينة بإزاء المسلمين.

ودام الحصار على المسلمين عـام الخندق ـ على ما قيل ـ: بضعا وعـشرين ليلة. وقيل: عشرين ليلة.

وهذا العدو عبر الفرات سابع عشر ربيع الآخر، وكان أول انصرافه راجعا عن حلب لما رجع مقدمهم الكبير قاران بمن معه؛ يوم الإثنين حادى أو ثانى عـشر جمادى الأولى، يوم

<sup>(</sup>١) البخاري في التفسير (٤٧٨٠)، ومسلم في الجنة (٢/٤٨٢٤) ، كلاهما عن أبي هريرة.

دخل العسكر ـ عسكر المسلمين ـ إلى مصر المحروسة. واجتمع بهم الداعى، وخاطبهم فى هذه القضية. وكان الله ـ سبحانه وتعالى ـ لما ألقى فى قلوب المؤمنين ما ألقى من الاهتمام والعزم: ألقى الله فى قلوب عدوهم الروع والانصراف.

وكان عام الخندق برد شديد، وريح شــديدة منكرة، بها صرف الله الأحزاب عن المدينة، كما قال تعالى: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ﴾ [الأحزاب: ٩].

وهكذا هذا العام أكثر الله فيه الثلج والمطر والبرد ـ على خلاف أكثر العادات ـ حتى كره أكثر الناس ذلك. وكنا نقول لهم: لا تكرهوا ذلك؛ فإن لله فيه حكمة ورحمة. وكان ذلك من أعظم الأسباب التى صرف الله به العدو؛ فإنه كثر عليهم الثلج والمطر والبرد، حتى هلك من خيلهم ما شاء الله. وهلك ـ أيضًا ـ منهم من شاء الله. وظهر فيهم وفي بقية خيلهم من الضعف والعجز بسبب البرد والجوع ما رأوا أنهم لا طاقة لهم معه بقتال، حتى بلغنى عن بعض كبار المقدمين في أرض الشام أنه قال: لا بيض الله وجوهنا، أعدونا في الثلج إلى شعره، ونحن قعود لا نأخذهم؟ وحتى علموا أنهم كانوا صيداً للمسلمين، لو يصطادونهم، لكن في تأخير الله اصطيادهم حكمة عظيمة.

وقال الله فى شأن الأحزاب: ﴿ إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقَكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا . هُنَالِكَ اَبْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيدًا ﴾ [الأحزاب: ١١، ١١].

وهكذا هذا العام. جاء العدو من ناحيتى علو الشام \_ وهو شمال الفرات \_ وهو قبلى الفرات \_ فزاغت الأبصار زيغًا عظيمًا، وبلغت القلوب الجناجر؛ لعظم البلاء، لا سيما لما استفاض الخبر بانصراف العسكر إلى مصر، وتقرب العدو، وتوجهه إلى دمشق. وظن الناس بالله الظنونا. هذا يظن أنه لا يقف قدامهم أحد من جند الشام، حتى يصطلموا أهل الشام. وهذا يظن أنهم لو وقفوا لكسروهم كسرة، وأحاطوا بهم إحاطة الهالة بالقمر. وهذا يظن أن أرض الشام ما بقيت تسكن، ولا بقيت تكون تحت مملكة الإسلام. وهذا يظن أنهم يأخذونها، ثم يذهبون إلى مصر فيستولون عليها، فلا يقف قدامهم أحد، فيحدث نفسه بالفرار إلى اليمن، ونحوها. وهذا \_ إذا أحسن ظنه \_ قال: إنهم يملكونها العام، كما ملكوها عام هولاكو، سنة سبع وخمسين. ثم قد يخرج العسكر من مصر فيستنقذها منهم، ملكوها عام هولاكو، سنة سبع وخمسين. ثم قد يخرج العسكر من مصر فيستنقذها منهم، وهذا ظن خيارهم. وهذا يظن أن ما أخبره به أهل الآثار النبوية، وأهل التحديث والمبشرات أماني كاذبة، وخرافات لاغية. وهذا قد استولى عليه الرعب

والفزع، حتى يمر الظن بفؤاده مر السحاب، ليس له عقل يتفهم، ولا لسان يتكلم.

وهذا قد تعارضت عنده الأمارات، وتقابلت عنده الإرادات، لا سيما وهو لا يفرق من المبشرات بين الصادق والكاذب. ولا يميز في التحديث بين المخطئ والصائب. ولا يعرف النصوص الأثرية معرفة العلماء، بل إما أن يكون جاهلاً بها وقد سمعها سماع العبر، ثم قد لا يتفطن لوجوه دلالتها الخفية، ولا يهتدي لدفع ما يتخيل أنه معارض لها في بادئ الروية.

فلذلك استولت الحيرة على من كان متسمًا بالاهتداء، وتراجمت به الآراء تراجم الصبيان بالحصباء، ﴿ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيدًا ﴾ [الأحزاب: ١١]. ابتلاهم الله بهذا الابتلاء، الذي يكفر به خطياتهم، ويرفع به درجاتهم، وزلزلوا بما يحصل لهم من الرجفات، ما استوجبوا به أعلى الدرجات. قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي الرجفات، ما استوجبوا به أعلى الدرجات. قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مُرضٌ مًا وَعَدَنَا اللّه وَرَسُولُه إِلاّ غُرُورًا ﴾ [الأحزاب: ١٢]. وهكذا قالوا في هذه الفتنة فيما وعدهم أهل الوراثة النبوية، والخلافة الرسالية، وحزب الله المحدثون عنه. حتى حصل لهؤلاء التأسى برسول الله يَسْلِيَة، كما قال الله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ٢١].

فأما المنافقون فقد مضى التنبيه عليهم.

وأما الذين في قلوبهم مرض، فقد تكرر ذكرهم في هذه السورة، فـذكروا هنا، وفي قوله: ﴿ لَئِن لَمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَاللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ ﴾ [الأحزاب: ٦٦]، وفي قوله: ﴿ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ﴾ [الأحزاب: ٣٢].

وذكر الله مرض القلب في مواضع، فقال تعالى: ﴿ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمِ مُرَضٌ غَرَّ هَوُلاء دينُهُمْ ﴾ [الأنفال: ٤٩].

والمرض فى القلب كالمرض فى الجسد، فكما أن هذا هو إحالة عن الصبحة والاعتدال من غير أن غير موت، فكذلك قد يكون فى القلب مرض يحيله عن الصحة والاعتدال، من غير أن يموت القلب، سواء أفسد إحساس القلب وإدراكه، أو أفسد عمله وحركته.

وذلك \_ كما فسروه \_ هو من ضعف الإيمان، إما بضعف علم القلب واعتقاده، وإما بضعف عمله وحركته. فيدخل فيه من ضعف تصديقه، ومن غلب عليه الجبن والفزع؛ فإن أدواء القلب من الشهوة المحرمة والحسد والجبن والبخل وغير ذلك، كلها أمراض. وكذلك الجهل والشكوك والشبهات التي فيه.

وعلى هذا فقوله: ﴿ فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ﴾ [الأحزاب: ٣٦] هو إرادة الفجور، وشهوة الزنا، كما فسروه به. ومنه قول النبي ﷺ: "وأى داء أدوأ من البخل؟!»(١).

وقد جعل الله ـ تعالى ـ كتابه شفاء لما فى الصدور، وقال النبى ﷺ: «إنما شفاء العِيِّ السؤال»(٢).

وكان يقول في دعائه: «اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء»(٣).

ولن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبه، كما ذكروا أن رجلاً شكا إلى أحمد بن حنبل خوفه من بعض الولاة، فقال: لو صححت لم تخف أحداً. أي: خوفك من أجل زوال الصحة من قلبك؛ ولهذا أوجب الله على عباده ألا يخافوا حزب الشيطان، بل لا يخافون غيره ... تعالى ... فقال: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أُولِيَاءَهُ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُوْمِينَ ﴾ [آل عمران: ١٧٥] أي: يخوفكم أولياءه. وقال لعموم بني إسرائيل تنبيها لنا: ﴿ وَإِيَّا يَ فَارْهَبُونَ ﴾ [البقرة: ٤٠].

وقال: ﴿ فَلا تَخْشُوا النَّاسَ وَاخْشُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤]. وقال: ﴿ لِعَلاَ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجّةٌ إِلاَّ اللَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَاخْشُونِ ﴾ [البقرة: ١٥٠]. وقال تعالى: ﴿ الْيَوْمَ يَعْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دَينكُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَاخْشُونِ ﴾ [المائدة: ٣]. وقال: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللَّهَ ﴾ [التوبة: ١٨]. وقال: ﴿ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللَّهَ ﴾ [التوبة: ١٨]. وقال: ﴿ اللَّهِ مَنْ يَبْلُغُونَ رِسَالاتِ اللَّهِ وَيَخْشُونَنَهُ وَلا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلاَّ اللَّهَ ﴾ [الأحزاب: ٣٩]. وقال: ﴿ اللَّهُ أَحَدًا إِلاَّ اللَّهَ ﴾ [الأحزاب: ٣٩]. وقال: ﴿ اللَّهُ أَحَلُونَ قُومًا نَكُثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوّلَ مَرَّةً أَتَخْشُونَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشُونُهُ ﴾ [التوبة: ١٣].

فدلت هذه الآية \_ وهى قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مُّرَضٌ ﴾ [الأحزاب: ١٢] \_ على أن المرض والنفاق فى القلب يوجب الريب فى الأنباء الصادقة التى توجب أمن الإنسان من الخوف، حتى يظنوا أنها كانت غرورًا لهم، كما وقع فى حادثتنا هذه سواء.

<sup>(</sup>١) أبو داود في الطهارة (٣٣٦) وابن ماجه في الطهارة (٧٧٠) .

<sup>(</sup>٢) الترمذي في الدعوات (٣٥٩١) وقال : ﴿ حديث حسن غريب ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الترمذى فى الدعوات (٣٥٩١) عن رياد بن علاقة عن عمه، وليس فيه: "والأدواء"، وقال الترمذى: "هذا حديث حسن غريب".

ثم قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ﴾ [الاحزاب: ١٣]، وكان النبى ﷺ قد عسكر بالمسلمين عند سلّع، وجعل الخندق بينه وبين العدو. فقالت طائفة منهم: لا مقام لكم هنا؛ لكثرة العدو، فارجعوا إلى المدينة. وقيل: لا مقام لكم على القتال، فارجعوا لكم على دين محمد، فارجعوا إلى دين الشرك. وقيل: لا مقام لكم على القتال، فارجعوا إلى الاستئمان والاستجارة بهم.

وهكذا لما قدم هذا العدو كان من المنافقين من قال: ما بقيت الدولة الإسلامية تقوم، فينبغى الدخول فى دولة التتار. وقال بعض الخاصة: ما بقيت أرض الشام تسكن، بل ننتقل عنها، إما إلى الحجاز واليمن، وإما إلى مصر. وقال بعضهم: بل المصلحة الاستسلام لهؤلاء، كما قد استسلم لهم أهل العراق، والدخول تحت حكمهم.

فهذه المقالات الثلاث قد قيلت في هذه النازلة. كما قيلت في تلك. وهكذا قال طائفة من المنافقين، والذين في قلوبهم مرض، لأهل دمشق خاصة والشام عامة: لا مقام لكم بهذه الأرض.

ونفى المقام بها أبلغ من نفى المقام. وإن كانت قـد قرئت بالضم أيضًا. فإن من لم يقدر أن يقوم بالمكان، فكيف يقيم به؟!

قال الله تعالى: ﴿ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِنَّ فِرَارًا ﴾ [الأحزاب: ١٣].

وكان قوم من هؤلاء المذمومين يقولون ـ والناس مع النبي ﷺ عند سلّع داخل الخندق، والنساء والصبيان في آطام المدينة ـ: يا رسول الله، إن بيوتنا عورة، أي: مكشوفة ليس بينها وبين العدو حائل ـ وأصل العورة: الخالى الذي يحتاج إلى حفظ وستر. يقال: اعور مجلسك إذا ذهب ستره، أو سقط جداره. ومنه عورة العدو. وقال معجاهد والحسن: أي ضائعة تخشى عليها السراق. وقال قتادة: قالوا: بيوتنا نما يلى العدو، فلا نأمن على أهلنا، فائذن لنا أن نذهب إليها، لحفظ النساء والصبيان. قال الله تعالى: ﴿وَمَا هِيَ بِعُورَةٍ ﴾؛ لأن الله فائذن لنا أن نذهب إليها، لحفظ النساء والصبيان. قال الله تعالى: ﴿وَمَا هِيَ بِعُورَةٍ ﴾؛ لأن الله يحفظها ﴿ إِنْ يُرِيدُونَ إِلا فِرَارًا ﴾ فهم يقصدون الفرار من الجهاد، ويحتجون بحجة العائلة.

وهكذا أصاب كثيرًا من الناس في هذه الغنزاة. صاروا يفرون من الثغر إلى المعاقل والحصون، وإلى الأماكن البعيدة، كمصر، ويقولون: ما مقصودنا إلا حفظ العيال، وما يكن إرسالهم مع غيرنا، وهم يكذبون في ذلك، فقد كان يمكنهم جعلهم في حصن دمشق، لو دنا العدو، كما فعل المسلمون على عهد رسول الله على وقد كان يمكنهم إرسالهم والمقام للجهاد، فكيف بمن فر بعد إرسال عياله؟ قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم

مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلاَّ يَسِيرًا ﴾ [الأحزاب: ١٤]، فأخبر أنه لو دخلت عليهم المدينة من جوانبها ثم طلبت منهم الفتنة \_ وهي الافتتان عن الدين بالكفر، أو النفاق لأعطوا الفتنة، ولجاؤوها من غير توقف.

وهذه حال أقوام لو دخل عليهم هذا العدو المنافق المجرم. ثم طلب منهم موافقته على ما هو عليه من الخروج عن شريعة الإسلام ـ وتلك فتنة عظيمة ـ لكانوا معه على ذلك. كما ساعدهم في العام الماضي أقوام بأنواع من الفتنة في الدين والدنيا، ما بين ترك واجبات، وفعل محرمات، إما في حق الله، وإما في حق العباد. كترك الصلاة، وشرب الخمور، وسب السلف، وسب جنود المسلمين، والتجسس لهم على المسلمين، ودلالتهم على أموال المسلمين، وحريمهم. وأخذ أموال الناس، وتعذيبهم، وتقوية دولتهم الملعونة، وإرجاف قلوب المسلمين منهم، إلى غير ذلك من أنواع الفتنة.

ثم قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لا يُولُونَ الأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْتُولاً ﴾ [الأحزاب: ١٥]، وهذه حال أقوام عاهدوا ثم نكثوا \_ قديمًا وحديثًا \_ في هذه الغزوة. فإن في العام الماضي، وفي هذا العام \_ في أول الأمر \_ كان من أصناف الناس من عاهد على أن يقاتل ولا يفر، ثم فر منهزمًا، لما اشتد الأمر.

ثم قال الله تعالى: ﴿ قُل لُن يَنفَعَكُمُ الْفَرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لاَ تُمَتَّعُونَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ [الأحزاب: ١٦]، فأخبر الله أن الفرار لا ينفع لا من الموت ولا من القتل. فالفرار من الموت كالفرار من الطاعون؛ ولذلك قال النبي ﷺ: ﴿إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه (١). والفرار من القتل كالفرار من الجهاد. وحرف (لن ينفي الفعل في الزمن المستقبل. والفعل نكرة. والنكرة في سياق النفي تعم جميع أفرادها. فاقتضى ذلك: أن الفرار من الموت أو القتل ليس فيه منفعة أبدًا. وهذا خبر الله الصادق. فمن اعتقد أن ذلك ينفعه فقد كذب الله في خبره.

والتجربة تدل على مثل ما دل عليه القرآن. فإن هؤلاء الذين فروا فى هذا العام لم ينفعهم فرارهم، بل خسروا الدين والدنيا، وتفاوتوا فى المصائب. والمرابطون الثابتون نفعهم ذلك فى الدين والدنيا، حتى الموت الذى فروا منه كثر فيهم. وقل فى المقيمين. فما منع الهرب من شاء الله. والطالبون للعدو والمعاقبون له لم يمت منهم أحد، ولا قتل، بل الموت قل فى البلد من حين خرج الفارون. وهكذا سنة الله قديمًا وحديثًا.

<sup>(</sup>١) البخاري في الأنبياء (٣٤٧٣)، ومسلم في السلام (٢٢١٨/ ٩٢)، كلاهما عن سعد بن أبي وقاص.

ثم قال تعالى: ﴿ وَإِذًا لاَ تُمَتّعُونَ إِلاَ قَلِيلاً ﴾ [الأحزاب: ١٦]، يقول: لو كان الفرار ينفعكم لم ينفعكم إلا حياة قليلة، ثم تموتون. فإن الموت لابد منه. وقد حكى عن بعض الحمقى أنه قال: فنحن نريد ذلك القليل. وهذا جهل منه بمعنى الآية. فإن الله لم يقل: إنهم بمتعون بالفرار قليلاً. لكنه ذكر أنه لا منفعة فيه أبدًا. ثم ذكر جوابًا ثانيًا: أنه لو كان ينفع لم يكن فيه إلا متاع قليل. ثم ذكر جوابًا ثالثًا: وهو أن الفار يأتيه ما قضى له من ينفع لم يكن فيه إلا متاع قليل. ثم ذكر جوابًا ثالثًا: ﴿ قُلْ مَن ذَا الّذي يَعْصِمُكُم مِّنَ الله إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ الله وَليًّا وَلا نَصِيرًا ﴾ [الأحزاب: ١٧].

ونظيره قوله في سياق آيات الجهاد: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجِ مُشَيَّدَة ﴾ الآية [النساء: ٧٨]. وقوله: ﴿ يَا أَيُهَا اللّهِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَاللّهِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لا تَكُونُوا كَاللّهِ عَلَى اللّهُ ذَلِكَ لا خُوالَهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَى لُوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتلُوا لِيَجْعَلَ اللّهُ ذَلِكَ حَسْرةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [آل عمران: ٢٥٦]. فمضمون الأمر: أن المنايا محتومة، فكم بمن حضر الصفوف فسلم، وكم بمن فر من المنية فصادفته، كما قال خالد بن الوليد \_ لما احتضر القد حضرت كذا وكذا صفًا، وإن ببدني بضعًا وثمانين، ما بين ضربة بسيف، وطعنة برمح، ورمية بسهم، وهاأنذا أموت على فراشي كما يموت العير، فلا نامت أعين الجبناء.

ثم قال تعالى: ﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللّهُ الْمُعُوقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لإِخْوانِهِمْ هَلُمُّ إِلَيْنَا ﴾ [الأحزاب: ١٨]. قال العلماء: كان من المنافقين من يرجع من الحندق فيدخل المدينة، فإذا جاءهم أحد قالوا له: ويحك الجلس فلا تخرج. ويكتبون بذلك إلى إخوانهم الذين بالعسكر: أن ائتونا بلمدينة، فإنا نستظركم. يثبطونهم عن القتال. وكانوا لا يأتون العسكر إلا ألا يجدوا بدًا. فيأتون العسكر ليرى الناس وجوههم، فإذا غفل عنهم عادوا إلى المدينة. فانصرف بعضهم من عند النبي عليه فوجد أخاه لأبيه وأمه وعنده شواء ونبيذ. فيقال: أنت ههنا، ورسول الله عليه بين الرماح والسيوف؟ فقال: هلم إلى "، فقد أحيط بك وبصاحبك.

فوصف المثبطين عن الجهاد \_ وهم صنفان \_ بأنهم إما أن يكونوا في بلد الغزاة، أو في غيره غيره، فإن كانوا فيه عن الجهاد بالقول، أو بالعمل، أو بهما. وإن كانوا في غيره راسلوهم، أو كاتبوهم: بأن يخرجوا إليهم من بلد الغزاة، ليكونوا معهم بالحصون، أو بالبعد. كما جرى في هذه الغزاة.

فإن أقوامًا في العسكر والمدينة وغيرهما صاروا يعوقون من أراد الغزو، وأقوامًا بعثوا من

المعاقل والحصون وغيرها إلى إخوانهم: هلم إلينا. قال الله \_ تعالى \_ فيهم: ﴿ وَلا يَأْتُونَ البُّاسَ إِلاَّ قَلِيلاً . أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ﴾ [الأحزاب: ١٨، ١٩] أي: بخلاء عليكم بالقال معكم، والنفقة في سبيل الله. وقال مجاهد: بخلاء عليكم بالخير والظفر والغنيمة. وهذه حال من بخل على المؤمنين بنفسه وماله، أو شح عليهم بفضل الله، من نصره ورزقه الذي يجريه بفعل غيره، فإن أقوامًا يشحون بمعروفهم، وأقوامًا يشحون بمعروف الله وفضله. وهم الحساد.

ثم قال تعالى: ﴿ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيَنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ﴾ [الأحزاب: ١٩]، من شدة الرعب الذي في قلوبهم، يشبهون المغمى عليه وقت النزع؛ فإنه يخاف ويذهل عقله، ويشخص بصره ولا يطرف. فكذلك هؤلاء؛ لأنهم يخافون القتل.

﴿ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَة حِدَادٍ ﴾ [الأحراب: ١٩]، ويقال في اللغة: «صلقوكم» وهو رفع الصوت بالكلام المؤذي. ومنه: «الصالقة» وهي التي ترفع صوتها بالمصيبة. يقال: صلقه، وسلقه وقد قرأ طائفة من السلف بها، لكنها خارجة عن المصحف إذا خاطبه خطابًا شديدًا قويًا. ويقال: خطيب مسلاق: إذا كان بليغًا في خطبته، لكن الشدة هنا في الشر لا في الخير. كما قال: ﴿ بِأَلْسِنَة حِدَادٍ أَشْحِةٌ عَلَى الْخَيْرِ ﴾ لكن الشدة هنا في الشر لا في الخير. كما قال: ﴿ بِأَلْسِنَة حِدَادٍ أَشْحِةٌ عَلَى الْخَيْرِ ﴾ [الأحزاب: ١٩]. وهذا السلق بالألسنة الحادة، يكون بوجوه:

تارة يقول المنافقون للمؤمنين: هذا الذى جرى علينا بشؤمكم، فإنكم أنتم الذين دعوتم الناس إلى هذا الدين، وقاتلتم عليه، وخالفتموهم؛ فإن هذه مقالة المنافقين للمؤمنين من الصحابة.

وتارة يقولون: أنتم الذين أشرتم علينا بالمقام هنا، والثبات بهـذا الثغر إلى هذا الوقت، وإلا فلو كنا سافرنا قبل هذا لما أصابنا هذا.

وتارة يقولون: أنتم مع قلتكم وضعفكم تريدون أن تكسروا العدو، وقد غركم دينكم، كما قال تعالى: ﴿ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَؤُلاءِ دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٤٩].

وتارة يقولون: أنتم مجانين، لا عقل لكم، تريدون أن تهلكوا أنفسكم والناس معكم.

وتارة يقولون أنواعًا من الكلام المؤذى الشديد. وهم مع ذلك أشحة على الخير، أى: حراص على الغنيمة والمال الذى قد حصل لكم. قال قتادة: إن كان وقت قسمة الغنيمة،

بسطوا السنتهم فيكم. يقولون: أعطونا، فلستم بأحق بها منا. فأما عند البأس فأجبن قوم وأخذلهم للحق. وأما عند الغنيمة فأشح قوم. وقيل: أشحة على الخير، أى: بخلاء به، لا ينفعون، لا بنفوسهم ولا بأموالهم.

وأصل الشح: شدة الحرص الذي يتولد عنه البخل والظلم، من منع الحق، وأخذ الباطل. كما قال النبي على الماطل. كما قال النبي على المالات الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا (۱۱). فهؤلاء أشحاء على إخوانهم، أي: بخلاء عليهم، وأشحاء على الخير، أي: حراص عليه. فلا ينفقونه، كما قال: ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَديدٌ ﴾ [العاديات: ٨]، ثم قال تعالى: ﴿ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابُ لَمْ عَلْ الْمَارُونَ فِي الأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُم مًا قَاتُلُوا إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ [الأحزاب: ٢٠].

فوصفهم بثلاثة أوصاف:

أحدها: أنهم لفرط خوفهم يحسبون الأحزاب لم ينصرفوا عن البلد. وهذه حال الجبان الذي في قلبه مرض؛ فإن قلبه يبادر إلى تصديق الخبر المخوف، وتكذيب خبر الأمن.

الوصف الثانى: أن الأحزاب إذا جاؤوا تمنوا ألا يكونوا بينكم، بل يكونون فى البادية بين الأعراب، يسألون عن أنبائكم: إيش خبر المدينة؟ وإيش جرى للناس؟

والوصف الثالث: أن الأحزاب إذا أتوا \_ وهم فيكم \_ لم يقاتلوا إلا قليلاً. وهذه الصفات الثلاث منطبقة على كثير من الناس في هذه الغزوة كما يعرفونه من أنفسهم، ويعرفه منهم من خبرهم.

ثم قال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لَمَن كَانَ يَرْجُو اللّهَ وَالْيَوْمَ الآخِر وَذَكَرَ اللّهَ كَثِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٢١]، فأخبر \_ سبحانه \_ أن الذين يبتلون بالعدو، كما ابتلى رسول الله على فلهم فيه أسوة حسنة، حيث أصابهم مثل ما أصابه. فليتأسوا به في التوكل والصبر، ولا يظنون أن هذه نقم لصاحبها، وإهانة له. فإنه لو كان كذلك ما ابتلى بها رسول الله على المخدر وذكر الله كثيرًا، وإلا فقد يبتلى بذلك من ليس كذلك، فيكون في حقه عذابًا كالكفار والمنافقين.

ثم قال تعالى: ﴿ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۸۳ .

وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلاَّ إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٢٢]. قال العلماء: كان الله قد أنزل في سورة البقرة: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمًا يَأْتَكُم مَّ ثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلَكُم مَّسَتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالطَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَاللَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّه أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّه قَرِيبٌ ﴾ والضرة: ٢١٤]، فبين الله \_ سبحانه منكرًا على ما حسب خلاف ذلك \_ أنهم لا يدخلون الجنة إلا بعد أن يبتلوا مثل هذه الأمم قبلهم بـ «البأساء»، وهي الحاجة والفاقة. و «الضراء» وهي الوجع والمرض. و «الزلزال» وهي زلزلة العدو.

فلما جاء الأحزاب عام الخندق فرأوهم، قالوا: ﴿ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ [الأحزاب: ٢٢]، وعلموا أن الله قد ابتلاهم بالزلزال. وأتاهم مثل الذين خلوا من قبلهم، وما زادهم إلا إيمانًا وتسليمًا لحكم الله وأمره. وهذه حال أقوام في هذه الغزوة قالوا ذلك.

وكذلك قوله: ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ ﴾ [الأحزاب: ٢٣] أي: عهده الذي عاهد الله عليه، فقاتل حتى قتل، أو عاش. و«النحب»: النذر والعهد. وأصله من النحيب. وهو الصوت. ومنه: الانتحاب في البكاء، وهو الصوت الذي تكلم به في العهد. ثم لما كان عهدهم هو نذرهم الصدق في اللقاء ومن الصوق في اللقاء فقد يقتل صاريفهم من قوله: ﴿قَضَىٰ نَحْبَهُ ﴾ أنه استشهد، لا سيما إذا كان النحب: نذر الصدق في جميع المواطن؛ فإنه لا يقضيه إلا بالموت. وقضاء النحب هو الوفاء بالعهد، كما قال تعالى: ﴿ مِن الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ ﴾ [الأحزاب: ٢٣] أي: أكمل الوفاء. وذلك لمن كان عهده مطلقًا بالموت، أو القتل. ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ﴾ قضاءه، إذا كان قد وفي البعض، فهو ينتظر تمام العهد. وأصل القضاء: الإتمام والإكمال.

﴿ لِيَجْزِيَ اللّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذَّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللّه كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [الأحزاب ليجنزى الصادقين رَّحِيمًا ﴾ [الأحزاب ليجنزى الصادقين بصدقهم، حيث صدقوا في إيمانهم، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ بَصَدَقهم، حيث صدقوا في إيمانهم، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمُّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أُولَقِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ [الحجرات: ١٥] فحصر الإيمان في المؤمنين المجاهدين، وأخبر أنهم هم الصادقون في قولهم: آمنا، لا من قال، كما قالت الأعراب: ﴿ آمنا ﴾ [الحجرات: ١٤]، والإيمان لم يدخل في قلوبهم، بل انقادوا واستسلموا. وأما المنافقون فهم بين أمرين: إما أن يعـذبهم، وإما أن يتوب عليهم. فهذا حال الناس في الخندق وفي هذه الخزاة.

وأيضًا، فإن الله \_ تعالى \_ ابتلى الناس بهذه الفتنة، ليجزى الصادقين بصدقهم، وهم الثابتون الصابرون، لينصروا الله ورسوله، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. ونحن نرجو من الله أن يتوب على خلق كثير من هؤلاء المذمومين؛ فإن منهم من ندم. والله \_ سبحانه \_ يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقد فتح الله للتوبة بابا من قبل المغرب عرضه أربعون سنة، لا يغلقه حتى تطلع الشمس من مغربها.

وقد ذكر أهل المغارى - منهم ابن إسحاق - أن السنبى على قال فى الحندق: "الآن نغزوهم، ولا يغزونا" (١)، فما غزت قريش ولا غطفان، ولا اليهود المسلمين بعدها، بل غزاهم المسلمون، ففتحوا خيبر ثم فتحوا مكة. كذلك - إن شاء الله - هؤلاء الأحزاب من المغل وأصناف الترك ومن الفرس، والمستعربة، والنصارى، ونحوهم من أصناف الخارجين عن شريعة الإسلام، الآن نغزوهم ولا يغزونا. ويتوب الله على من يشاء من المسلمين، الذين خالط قلوبهم مرض أو نفاق، بأن ينيبوا إلى ربهم، ويحسن ظنهم بالإسلام، وتقوى عزيتهم على جهاد عدوهم. فقد أراهم الله من الآيات ما فيه عبرة لأولى الأبصار، كما قال: ﴿ وَرَدُّ اللهُ الدِّينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِدِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللهُ قَويًا عَزِيزًا ﴾ [الأحزاب: ٢٥].

فإن الله صرف الأحزاب عام الخندق بما أرسل عليهم من ريح الصبا ـ ريح شديدة باردة ـ وبما فرق به بين قلوبهم، حتى شتت شملهم، ولم ينالوا خيرًا. إذ كان همهم فتح المدينة والاستيلاء عليها وعلى الرسول والصحابة، كما كان هم هذا العدو فتح الشام والاستيلاء على من بها من المسلمين، فردهم الله بغيظهم، حيث أصابهم من الثلج العظيم، والبرد الشديد، والريح العاصف، والجوع المزعج، ما الله به عليم.

وقد كان بعض الناس يكره تلك الثلوج والأمطار العظيمة التى وقعت فى هذا العام، حتى طلبوا الاستصحاء غير مرة. وكنا نقول لهم: هذا فيه خيرة عظيمة. وفيه لله حكمة وسر، فلا تكرهوه. فكان من حكمته: أنه فيما قيل: أصاب قازان وجنوده، حتى أهلكهم، وهو كان فيما قيل: سبب رحيلهم. وابتلى به المسلمون ليتبين من يصبر على أمر الله وحكمه ممن يفر عن طاعته وجهاد عدوه. وكان مبدأ رحيل قازان فيمن معه من أرض الشام وأراضى حلب: يوم الإثنين حادى عشر جمادى الأولى، يوم دخلت مصر عقيب العسكر، واجتمعت بالسلطان وأمراء المسلمين، وألقى الله فى قلوبهم من الاهتمام بالجهاد ما ألقاه. فلما ثبت الله قلوب المسلمين صرف العدو، جزاء منه، وبيانًا أن النية الخالصة والهمة الصادقة ينصر الله بها، وإن لم يقع الفعل، وإن تباعدت الديار.

<sup>(</sup>۱) البخاري في المغازي (۱۱، ۲۱۱۰) عن سليمان بن صرد.

وذكر أن الله فرق بين قلوب هؤلاء المغل والكرج وألقى بينهم تباغضًا وتعاديًا، كما ألقى ـ سبحانه ـ عام الأحزاب بين قريش وغطفان، وبين اليهود. كما ذكر ذلك أهل المغازى. فإنه لم يتسع هذا المكان لأن نصف فيه قصة الخندق، بل من طالعها علم صحة ذلك، كما ذكره أهل المغازى، مثل عروة بن الزبير، والزهرى، وموسى بن عقبة، وسعيد بن يحيى الأموى، ومحمد بن عائذ، ومحمد بن إسحاق، والواقدى، وغيرهم.

ثم تبقى بالشام منهم بقایا، سار إلیهم من عسكر دمشق أكثرهم، مضافاً إلى عسكر حماة وحلب، وما هنالك. وثبت المسلمون بإزائهم. وكانوا أكثر من المسلمين بكثير، لكن فى ضعف شدید وتقربوا إلى حماة، وأذلهم الله ــ تعالى ـ فلم یقدموا على المسلمین قط. وصار من المسلمین من یرید الإقدام علیهم، فلم یوافقه غیره، فجرت مناوشات صغار، كما جرى فى غزوة الخندق، حیث قتل على بن أبى طالب ـ رضى الله عنه ـ فیها عمرو بن عبد ود العامرى لما اقتحم الخندق، هو ونفر قلیل من المشركین.

كذلك صار يتقرب بعض العدو فيكسرهم المسلمون، مع كون العدو المتقرب أضعاف من قد سرى إليه من المسلمين. وما من مرة إلا وقد كان المسلمون مستظهرين عليهم. وساق المسلمون خلفهم في آخر النوبات، فلم يدركوهم إلا عند عبور الفرات. وبعضهم في جزيرة فيها، فرأوا أوائل المسلمين فهربوا منهم، وخالطوهم، وأصاب المسلمون بعضهم. وقيل: إنه غرق بعضهم.

وكان عبورهم وخلو الشام منهم فى أوائل رجب، بعد أن جرى \_ ما بين عبور قازان أولاً وهذا العبور \_ رجفات ووقعات صغار، وعزمنا على الذهاب إلى حماة غير مرة؛ لأجل الغنزاة؛ لما بلغنا أن المسلمين يريدون غزو الذين بقوا. وثبت بإزائهم المقدم الذى بحماة، ومن معهم من العسكر، ومن أتاه من دمشق، وعزموا على لقائهم، ونالوا أجرًا عظيمًا. وقد قيل: إنهم كانوا عدة كمانات، إما ثلاثة، أو أربعة. فكان من المقدر أنه إذا عزم الأمر وصدق المؤمنون الله يلقى فى قلوب عدوهم الرعب فيهربون، لكن أصابوا من البليدات بالشمال مثل «تيزين» (١) و «الفوعة» (٢) و «معرة مصرين (٣) وغيرها ما لم يكونوا وطئوه فى العام الماضى.

وقيل: إن كثيرًا من تلك البلاد كان فيهم ميل إليهم \_ بسبب الرفض \_ وأن عند بعضهم

<sup>(</sup>١) تيزين: قرية كبيرة من نواحى حلب، كانت تعد من أعمال قنسرين ثم صارت فى أيام الرشيد من العواصم مع منبج وغيرها. انظر: معجم البلدان ٢٦/٢٠.

<sup>(</sup>٢) الفُوعَة: قرية كبيرة من نواحي حلب، وإليها ينسب دير الفوعة. انظر: معجم البلدان ٤/ ٢٨٠.

 <sup>(</sup>٣) معرة مصرين: بليدة وكورة بنواحى حلب ومن أعمالها، بينهما نحو خمسة فراسخ. انظر: معجم البلدان
 ١٥٥/٥.

فرامين منهم، لكن هؤلاء ظلمة، ومن أعان ظالًا بلى به، والله تعالى يقول: ﴿ وَكَذَلِكَ نُولِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [الأنعام: ١٢٩].

وقد ظاهروهم على المسلمين الذين كفروا من أهل الكتاب، من أهل «سيس» والأفرنج. فنحن نرجو من الله أن ينزلهم من صياصيهم وهى الحصون ـ ويقال للقرون: الصياصى ـ ويقذف فى قلوبهم الرعب. وقد فتح الله تلك البلاد. ونغزوهم إن شاء الله ـ تعالى ـ فنفتح أرض العراق وغيرها، وتعلو كلمة الله ويظهر دينه؛ فإن هذه الحادثة كان فيها أمور عظيمة جازت حيد القياس. وخرجت عن سنن العادة. وظهر لكل ذى عقل من تأييد الله لهذا الدين، وعنايته بهذه الأمة، وحفظه للأرض التى بارك فيها للعالمين ـ بعد أن كاد الإسلام أن يتثلم، وكر العدو كرة فلم يلو عن. . . (١) وخذل الناصرون فلم يلووا على . . . وتحير السائرون فلم يدروا من . . . ولا إلى . . . وانقطعت الأسباب الظاهرة . وأهطعت الأحزاب القاهرة ، وانصرفت الفئة الناصرة ، وتخاذلت القلوب المتناصرة ، وثبتت الفئة الناصرة ، وأيقنت بالنصر القلوب الطاهرة ، واستنجزت من الله وعده العصابة المنصورة الظاهرة ، ففتح وأيقنت بالنصر القلوب الطاهرة ، وأظهر على الحق آياته الباهرة ، وأقام عمود الكتاب بعد ميله ، وثبت لواء الدين بقوته وحوله ، وأرغم معاطس أهل الكفر والنفاق ، وجعل ذلك آية للمؤمنين إلى يوم التلاق .

فالله يتم هذه النعمة بجمع قلوب أهل الإيمان على جهاد أهل الطغيان، ويجعل هذه المنة الجسيمة مبدأ لكل منحة كريمة، وأساسًا لإقامة الدعوة النبوية القويمة، ويشفى صدور المؤمنين من أعاديهم، ويمكنهم من دانيهم وقاصيهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا.

قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: كتبت أول هذا الكتاب بعد رحيل قازان وجنوده، لما رجعت من مصر في جمادى الآخرة، وأشاعوا أنه لـم يبق منهم أحد. ثم لما بقيت تـلك الطائفة اشتغلنا بالاهتمام بجهادهم، وقصد الذهاب إلى إخواننا بحماة، وتحريص الأمراء على ذلك، حتى جاءنا الخبر بانصراف المتبقين منهم. فكتبته في رجب، والله أعلم. والحمد لله وحده، وصلى الله على أشرف الخلق محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.

<sup>(</sup>١) سقط بالأصل، وكذلك مكان النقط فيما يلي.

وسئل شيخ الإسلام تقى الدين عمن يزعمون أنهم يؤمنون بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويعتقدون أن الإمام الحق بعد رسول الله هو على ابن أبى طالب، وأن رسول الله هي نص على إمامته، وأن الصحابة ظلموه ومنعوه حقه، وأنهم كفروا بذلك، فهل يجب قتالهم؟ ويكفرون بهذا الاعتقاد أم لا؟

# فأجاب:

الحمد لله رب العالمين، أجمع علماء المسلمين على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، فإنه يجب قتالها، حتى يكون الدين كله لله.

فلو قالوا: نصلى ولا نزكى، أو نصلى الخمس ولا نصلى الجمعة ولا الجماعة، أو نقوم بمبانى الإسلام الخمس ولا نحرم دماء المسلمين وأموالهم، أو لا نترك الربا ولا الخمر ولا الميسر، أو نتبع القرآن ولا نتبع رسول الله على ولا نعمل بالأحاديث الثابتة عنه، أو نعتقد أن اليهود والنصارى خير من جمهور المسلمين، وأن أهل القبلة قد كفروا بالله ورسوله ولم يبق منهم مؤمن إلا طائفة قليلة، أو قالوا: إنا لا نجاهد الكفار مع المسلمين، أو غير ذلك من الأمور المخالفة لشريعة رسول الله على وسنته، وما عليه جماعة المسلمين، فإنه يجب جهاد هذه الطوائف جميعها، كما جاهد المسلمون مانعى الزكاة، وجاهدوا الخوارج وأصنافهم، وجاهدوا الخرمية والقرامطة والباطنية وغيرهم من أصناف أهل الأهواء والبدع الخارجين عن شريعة الإسلام.

وذلك لأن الله \_ تعالى \_ يقول فى كتابه: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَىٰ لاَ تَكُونَ فِيْنَةٌ وَيَكُونَ الدّين كُلُهُ ﴾ [الانفال: ٣٩]. فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب قالهم حتى يكون الدين كله لله، وقال تعالى: ﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزُّكَاةَ فَخَلُوا سبيلهم ﴾ [التوبة: ٥]، فلم يأمر بتخلية سبيلهم إلا بعد التوبة من جميع أنواع الكفر، وبعد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَذُرُوا مَا بقي مِنَ الرّبا إِنْ كُنتُم مُومْدِينَ . فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْب مّن اللّه ورَسُوله ﴾ [البقرة: ٢٧٨، ٢٧٩]، فقد أخبر \_ تعالى \_ أن الطائفة المستنعة إذا لم تُنته عن الربا فقد حاربت الله ورسوله، والربا آخر ما حرم الله فى القرآن، فيما حرمه قبله أوكد. وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَيَسُولُهُ وَيَسُولُهُ وَيُسُولُهُ وَيُسُولُهُ وَيُسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلّبُوا أَوْ تُقَطّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَواْ مِنْ وَيَسُولُهُ وَيَسُولُهُ وَيَسُولُهُ وَيَسُولُهُ وَيَسُعُونَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقتّلُوا أَوْ يُصَلّبُوا أَوْ تُقطّع أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفُواْ مِن

الأرْضِ ﴾ [المائدة: ٣٣].

فكل من امتنع من أهل الشوكة عن الدخول في طاعة الله ورسوله فقد حارب الله ورسوله، ومن عمل في الأرض بغير كتاب الله وسنة رسوله فقد سعى في الأرض فسادًا؛ ولهذا تأول السلف هذه الآية على الكفار وعلى أهل القبلة، حتى أدخل عامة الأئمة فيها قطاع الطريق الذين يشهرون السلاح لمجرد أخذ الأموال، وجعلوهم بأخذ أموال الناس بالقتال محاربين لله ورسوله ساعين في الأرض فسادًا. وإن كانوا يعتقدون تحريم ما فعلوه، ويقرون بالإيمان بالله ورسوله.

فالذى يعتقد حل دماء المسلمين، وأموالهم، ويستحل قتالهم، أولى بأن يكون محاربًا لله ورسوله، ساعيًا في الأرض فسادًا من هؤلاء. كما أن الكافر الحربى الذى يستحل دماء المسلمين وأموالهم، ويرى جواز قتالهم، أولى بالمحاربة من الفاسق الذى يعتقد تحريم ذلك. وكذلك المبتدع الذى خرج عن بعض شريعة رسول الله على وسنته، واستحل دماء المسلمين المتمسكين بسنة رسول الله على وشريعته، وأموالهم، هو أولى بالمحاربة من الفاسق وإن اتخذ ذلك دينًا يتقرب به إلى الله. كما أن اليهود والنصارى تتخذ محاربة المسلمين دينًا تقرب به إلى الله.

فكل من خرج عن سنة رسول الله ﷺ وشريعته، فقد أقسم الله بنفسه المقدسة أنه لا يؤمن حتى يرضى بحكم رسول الله ﷺ في جميع ما يشجر بينهم من أمور الدين والدنيا، وحتى لا يبقى في قلوبهم حرج من حكمه. ودلائل القرآن على هذا الأصل كثيرة.

وبذلك جاءت سنة رسول الله ﷺ، وسنة خلفائه الراشدين. ففى الصحيحين عن أبى هريرة قال: لما توفى رسول الله ﷺ، وارتد من ارتد من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبى بكر: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم

وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله "؟ فقال أبو بكر: ألم يقل: "إلا بحقها"؟! فإن الزكاة من حقها. والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله على لقاتلتهم على منعها. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق (١). فاتفق أصحاب رسول الله على قتال أقوام يصلون ويصومون إذا امتنعوا عن بعض ما أوجبه الله عليهم من زكاة أموالهم.

وهذا الاستنباط من صدِّيق الأمة قد جاء مصرحًا به. ففي الصحيحين عن عبد الله ابن عمر \_ رضى الله عنهما \_ قال: قال رسول الله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها»(٢)، فأخبر ﷺ أنه أمر بقتالهم حتى يؤدوا هذه الواجبات.

وهذا مطابق لكتاب الله. وقد تواتر عن النبى على من وجوه كثيرة، وأخرج منها أصحاب الصحيح عشرة أوجه، ذكرها مسلم في صحيحه، وأخرج منها البخارى غير وجه. وقال الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ: صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه. قال على: «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يعرقون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد لنكلوا عن العمل» (٣)، وفي رواية: «لئن أدركتهم لاقتلنهم قتل عاد» (٤)، وفي رواية: «شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه» (٥).

وهؤلاء أول من قاتلهم أمير المؤمنين على بن أبى طالب ومن معه من أصحاب رسول الله على قاتلهم بحرورى لما خرجوا عن السنة والجماعة، واستحلوا دماء المسلمين وأموالهم؛ فإنهم قتلوا عبد الله بن خباب، وأغاروا على ماشية المسلمين. فقام أمير المؤمنين على بن أبى طالب وخطب الناس، وذكر الحديث، وذكر أنهم قتلوا وأخذوا الأموال، فاستحل قتالهم، وفرح بقتلهم فرحًا عظيمًا، ولم يفعل في خلافته أمرًا عامًا كان أعظم عنده من قتال الخوارج. وهم كانوا يكفرون جمهور المسلمين، حتى كفروا عثمان وعليا. وكانوا يعملون بالقرآن في زعمهم، ولا يتبعون سنة رسول الله على التي يظنون أنها تخالف القرآن. كما يفعله سائر أهل البدع مع كثرة عبادتهم وورعهم.

وقد ثبت عن على في صحيح البخاري وغيره، من نحو ثمانين وجهًا، أنه قال: خير

<sup>(</sup>۱) البخاري في الزكاة (۱۳۹۹) ومسلم في الإيمان (۲۰/ ۳۲).

<sup>(</sup>٢) البخارى في الإيمان (٢٥) ومسلم في الإيمان (٢٢/ ٣٦).

<sup>(</sup>٣) مسلم في الزكاة (١٠٦/١٠٦٦) . ﴿٤) البخاري في ١لانبياء (٣٣٤٤) ومسلم في الزكاة (١٤٣/١٠٦٤) .

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه ص ۲۲۸ .

هذه الأمة بعد نبيها: أبو بكر ثم عمر (١). وثبت عنه أنه حرق غالية الرافضة الذين اعتقدوا فيه الإلهية. وروى عنه بأسانيد جيدة أنه قال: لا أوتى بأحد يفضلنى على أبى بكر وعمر إلا جلدته حد المفترى. وعنه أنه طلّب عبد الله بن سبأ لما بلغه أنه سب أبا بكر وعمر ليقتله فهرب منه.

وعمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ أمر برجل فَضله عـلى أبى بكر أن يجلد لذلك. وقال عمر ـ رضى الله عنه ـ لصبيغ بن عَسْل؛ لما ظن أنه من الخوارج: لو وجدتك محلوقًا لضربت الذي فيه عيناك.

فهذه سنة أمير المؤمنين على وغيره، قد أمر بعقوبة الشيعة؛ الأصناف الثلاثة، وأخفهم المفضلة. فأمر هو وعمر بجلدهم. والغالية يقتلون باتفاق المسلمين، وهم الذين يعتقدون الإلهية والنبوة في على وغيره، مثل النصيرية والإسماعيلية المذين يقال لهم: بيت صاد، وبيت سين، ومن دخل فيهم من المعطلة الذين ينكرون وجود المصانع، أو ينكرون القيامة، أو ينكرون ظواهر الشريعة، مثل الصلوات الخمس، وصيام شهر رمضان، وحج البيت الحرام، ويتأولون ذلك على معرفة أسرارهم، وكتمان أسرارهم، وزيارة شيوخهم، ويرون أن الخمر حلال لهم، ونكاح ذوات المحارم حلال لهم.

فإن جميع هؤلاء الكفار أكفر من اليهود والنصارى، فإن لم يظهر عن أحدهم ذلك كان من المنافقين الذين هم فى الدرك الأسفل من النار، ومن أظهر ذلك كان أشد من الكافرين كفراً. فلا يجوز أن يقر بين المسلمين لا بجزية ولا ذمة، ولا يحل نكاح نسائهم، ولا تؤكل ذبائحهم؛ لأنهم مرتدون من شر المرتدين. فإن كانوا طائفة عتنعة وجب قتالهم كما يقاتل المرتدون، كما قاتل الصديق والصحابة أصحاب مسيلمة الكذاب، وإذا كانوا فى قرى المسلمين فرقوا وأسكنوا بين المسلمين بعد التوبة، وألزموا بشرائع الإسلام التى تجب على المسلمين.

وليس هذا مختصًا بغالية الرافضة، بل من غلا فى أحد من المشايخ، وقال: إنه يرزقه، أو يسقط عنه الصلاة أو أن شيخه أفضل من النبى، أو أنه مستخن عن شريعة النبى عَلَيْق، وأن له إلى الله طريقًا غير شريعة النبى عَلَيْق، أو أن أحدًا من المشايخ يكون مع النبى عَلَيْق كما كان الخضر مع موسى.

وكل هؤلاء كفار يجب قتالهم بإجماع المسلمين، وقتل الواحد المقدور عليه منهم.

وأما الواحد المقدور عليـه من الخوارج والرافضة، فقد روى عنهــما ــ أعنى عمر وعلى ــ

<sup>(</sup>١) البخارى في فضائل الصحابة (٣٦٧١).

قتلهما أيضًا. والفقهاء وإن تنازعوا فى قتل الواحد المقدور عليه من هؤلاء، فلم يتنازعوا فى وجوب قتـالهم إذا كانوا ممتنعين؛ فإن القتـال أوسع من القتل، كما يقاتـل الصائلون العداة والمعتدون البغاة، وإن كان أحدهم إذا قدر عليه لم يعاقب إلا بما أمر الله ورسوله به.

وهذه النصوص المتواترة عن النبى عَلَيْهُ فى الخوارج، قد أدخل فيها العلماء لفظًا أو معنى من كان فى معناهم من أهل الأهواء الخارجين عن شريعة رسول الله عَلَيْهُ وجماعة المسلمين، بل بعض هؤلاء شر من الخوارج الحرورية، مثل الخرمية، والقرامطة، والنصيرية، وكل من اعتقد فى بشر أنه إله، أو فى غير الأنبياء أنه نبى، وقاتل على ذلك المسلمين فهو شر من الخوارج الحرورية.

والنبى عَلَيْ إنما ذكر الحوارج الحرورية؛ لأنهم أول صنف من أهل البدع خرجوا بعده، بل أولهم خرج في حياته. فذكرهم لقربهم من زمانه، كما خص الله ورسوله أشياء بالذكر لوقوعها في ذلك الزمان، مثل قوله: ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ ﴾ [الإسراء: ٣١]، وقوله: ﴿ مَن يَرْتَدُّ مِنكُمْ عَن دينه فَسَوْفَ يَأْتِي اللّه بِقَوْم يُحبُّهُمْ وَيُحبُونَهُ ﴾ [المائدة: ٥٤]، ونحو ذلك. ومثل تعيين النبي عَلَيْ قبائل من الأنصار، وتخصيصه أسلم وغفار وجهيئة وتميم وأسد وغطفان وغيرهم بأحكام؛ لمعان قامت به، وكل من وجدت فيه تلك المعاني ألحق بهم؛ لأن التخصيص بالذكر لم يكن لاختصاصهم بالحكم، بل لحاجة المخاطبين إذ ذاك إلى تعيين؛ هذا إذا لم تكن ألفاظه شاملة لهم.

وهؤلاء الرافضة إن لم يكونوا شرًا من الخوارج المنصوصين فليسوا دونهم؛ فإن أولئك إنما كفروا عشمان وعليًا، وأتباع عشمان وعلى فقط، دون من قعد عن القتال أو مات قبل ذلك.

والرافضة كَـفَّرتُ أبا بكر وعمر وعـثمان وعامـة المهاجرين والأنصار، والذين اتـبعوهم بإحسان، الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه، وكَفَّروا جمـاهير أمة محمد ﷺ من المتقدمين والمتأخرين.

فيكفرون كل من اعتقد في أبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصار العدالة، أو تَرَضَّى عنهم كما رضى الله عنهم، أو يستغفر لهم كما أمر الله بالاستغفار لهم؛ ولهذا يكفرون أعلام الملة، مثل سعيد بن المسيب، وأبي مسلم الخولاني، وأويس القرني، وعطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النَّخَعي، ومثل مالك والأوزاعي، وأبي حنيفة، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمان سلمة، والثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وفضيل بن عياض، وأبي سليمان الداراني، ومعروف الكرخي، والجنيد بن محمد، وسهل بن عبد الله التسترى، وغير

هؤلاء. ويستحلون دماء من خرج عنهم، ويسمون مذهبهم مذهب الجمهور، كما يسميه المتفلسفة ونحوهم بذلك، وكما تسميه المعتزلة مذهب الحشو، والعامة وأهل الحديث. ويرون في أهل الشام ومصر والحجاز والمغرب واليمن والعراق والجزيرة وسائر بلاد الإسلام أنه لا يحل نكاح هؤلاء ولا ذبائحهم، وأن المائعات التي عندهم من المياه والأدهان وغيرها نجسة، ويرون أن كفرهم أغلظ من كفر اليهود والنصارى؛ لأن أولئك عندهم كفار أصليون، وهؤلاء مرتدون، وكفر الردة أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلى.

ولهذا السبب يعاونون الكفار على الجمهور من المسلمين، فيعاونون التتار على الجمهور. وهم كانوا من أعظم الأسباب فى خروج جنكزخان ـ ملك الكفار ـ إلى بلاد الإسلام، وفى قدوم هولاكو إلى بلاد العراق، وفى أخذ حلب، ونهب الصالحية، وغير ذلك، بخبثهم ومكرهم؛ لما دخل فيه من توزر منهم للمسلمين وغير من توزر منهم.

وبهذا السبب نهبوا عسكر المسلمين لما مر عليهم وقت انصرافه إلى مصر فى النوبة الأولى. وبهذا السبب ظهر فيهم من معاونة التتار الإفرنج على المسلمين، والكآبة الشديدة بانتصار الإسلام ما ظهر، وكذلك ما فتح المسلمون الساحل ـ عكة وغيرها ـ ظهر فيهم من الانتصار للنصارى وتقديمهم على المسلمين ما قد سمعه الناس منهم. وكل هذا الذى وصفت بعض أمورهم، وإلا فالأمر أعظم من ذلك.

وقد اتفق أهل العلم بالأحوال: أن أعظم السيوف التي سلت على أهل القبلة بمن ينتسب إليها، وأعظم الفساد الذي جرى على المسلمين ممن ينتسب إلى أهل القبلة، إنما هو من الطوائف المنتسبة إليهم.

فهم أشد ضررًا على الدين وأهله، وأبعد عن شرائع الإسلام من الخوارج الحرورية؛ ولهذا كانوا أكذب فرق الأمة. فليس في الطوائف المنتسبة إلى القبلة أكثر كذبًا ولا أكثر تصديقًا للكذب وتكذيبًا للصدق منهم، وسيما النفاق فيهم أظهر منه في سائر الناس، وهي التي قال فيها النبي على الله المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان الله وفي رواية: «أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد عدر، وإذا خاصم فجر» (١٢). وكل من جربهم يعرف اشتمالهم على هذه الخصال؛ ولهذا يستعملون التقية التي هي سيما المنافقين واليهود، ويستعملونها مع المسلمين ﴿ يَقُولُونَ الله الله وقد قالوا، ويحلفون بالله المنافقين واليهود، ويستعملونها مع المسلمين ﴿ يَقُولُونَ بالله الله وقد قالوا، ويحلفون بالله المنافقين واليهود ما قالوا وقد قالوا، ويحلفون بالله

<sup>(</sup>۱، ۲) سبق تخریجهما ص ۲٤٠ .

ليرضوا المؤمنين والله ورسوله أحق أن يرضوه.

وقد أشبهوا اليهود فى أمور كثيرة، لاسيما السامرة من اليهود؛ فإنهم أشبه بهم من سائر الأصناف، يشبهونهم فى دعوى الإمامة فى شخص أو بطن بعينه، والتكذيب لكل من جاء بحق غيره يدعونه، وفى اتباع الأهواء أو تحريف الكلم عن مواضعه، وتأخير الفطر، وصلاة المغرب، وغير ذلك، وتحريم ذبائح غيرهم.

ويشبهون النصارى في الغلو في البشر والعبادات المبتدعة، وفي الشرك، وغير ذلك.

وهم يوالون اليهود والنصارى والمشركين على المسلمين، وهذه شيم المنافقين، قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لا تَتُخُدُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى الْوَلِياءَ بَعْضُهُمْ أَولِياء بَعْضُ وَمَن يَتُولُهُم مَنَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ [المائدة: ٥١]، وقال تعالى: ﴿ تَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَولُونَ اللَّذِينَ كَفُرُوا لَبِعْسَ مَا قَدَّمَت لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخطَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ . وَلَوْ كَانُوا يُومْنُونَ بِاللّهِ وَالنّبِي وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا التَّخَذُوهُمْ أَولِياءَ وَلَكِنَ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسَقُونَ ﴾ [المائدة: ٨٠، ٨١]. وليس لهم عقل ولا نقل، ولا دين صحيح، ولا دنيا منصورة، وهم لا يصلون جمعة ولا جماعة والحوارج كانوا يصلون جمعة وجماعة ـ وهم لا يرون جهاد الكفار مع أئمة المسلمين، ولا والحلاة خلفهم، ولا طاعتهم في طاعة الله، ولا تنفيذ شيء من أحكامهم؛ لاعتقادهم أن الصلاة خلفهم، ولا خلف إمام معصوم. ويرون أن المعصوم قد دخل في السرداب من أكثر من أربعمائة وأربعين سنة، وهو إلى الآن لم يخرج، ولا رآه أحد، ولا علم أحدًا دينًا، ولا حصل به فائدة، بل مضرة. ومع هذا فالإيمان عندهم لا يصح إلا به، ولا يكون مؤمنًا إلا من المغودين منه، ولا يدخل الجنة إلا أتباعه، مثل هؤلاء الجهال الضلال من سكان الجبال من آمن به، ولا يدخل الجنة إلا أتباعه، مثل مثل ابن العود ونحوه، ممن قد كتب خطه مما ذكرناه من المخازى عنهم، وصرح بما ذكرناه عنهم، وبأكثر منه.

وهم مع هذا الأمر يكفرون كل من آمن بأسماء الله وصفاته التى فى الكتاب والسنة، وكل من آمن بقدر الله وقضائه، فآمن بقدرته الكاملة، ومشيئته الشاملة، وأنه خالق كل شيء.

وأكثر محققيهم ـ عندهم ـ يرون أن أبا بكر وعمر، وأكثر المهاجرين والأنصار، وأزواج النبى عَلَيْقَ مثل عائشة وحفصة، وسائر أئمة المسلمين وعامتهم، ما آمنوا بالله طرفة عين قط؛ لأن الإيمان الذي يتعقبه الكفر عندهم يكون باطلاً من أصله، كما يقوله بعض علماء السنة. ومنهم من يرى أن فرج النبي عَلَيْقُ الذي جامع به عائشة وحفصة لابد أن تمسه النار ليطهر بذلك من وطء الكوافر على زعمهم؛ لأن وطء الكوافر حرام عندهم.

ومع هذا يردون أحاديث رسول الله ﷺ الثابتــة المتواترة عنه عند أهل العلم مثل أحاديث

البخارى ومسلم، ويرون أن شعر شعراء الرافضة، مثل الحميرى، وكوشيار الديلمى، وعمارة اليمنى خيرًا من أحاديث البخارى ومسلم. وقد رأينا في كتبهم من الكذب والافتراء على النبى عَلَيْ وصحابته وقرابته أكثر مما رأينا من الكذب في كتب أهل الكتاب من التوراة والإنجيل.

وهم مع هذا يعطلون المساجد التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فلا يقيمون فيها جمعة ولا جماعة، ويبنون على القبور المكذوبة وغير المكذوبة مساجد يتخذونها مشاهد. وقد لعن رسول الله على من اتخذ المساجد على القبور، ونهى أمته عن ذلك. وقال قبل أن يموت بخمس: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإنى أنهاكم عن ذلك»(١). ويرون أن حج هذه المشاهد المكذوبة وغير المكذوبة من أعظم العبادات، حتى إن من مشائخهم من يفضلها على حج البيت الذى أمر الله به ورسوله. ووصف حالهم يطول.

فبهذا يتبين أنهم شر من عامة أهل الأهواء، وأحق بالقتال من الخوارج. وهذا هو السبب فيما شاع في العرف العام: أن أهل البدع هم الرافضة. فالعامة شاع عندها أن ضد السني هو الرافضي فقط؛ لأنهم أظهر معاندة لسنة رسول الله عليه وشرائع دينه من سائر أهل الأهواء.

وأيضا، فالخوارج كانوا يتبعون القرآن بمقتضى فهمهم، وهؤلاء إنما يتبعون الإمام المعصوم عندهم الذى لا وجود له. فمستند الخوارج خير من مستندهم.

وأيضا، فالخوارج لم يكن منهم زنديق ولا غال، وهؤلاء فيهم من الزنادقة والغالية من لا يحصيه إلا الله. وقد ذكر أهل العلم أن مبدأ الرفض إنما كان من الزنديق عبد الله بن سبا؛ فإنه أظهر الإسلام وأبطن اليهودية، وطلب أن يفسد الإسلام، كما فعل بولص النصراني، الذي كان يهوديا في إفساد دين النصاري.

وأيضا، فغالب أثمتهم زنادقة، إنما يظهرون الرفض؛ لأنه طريق إلى هدم الإسلام، كما فعلته أئمة الملاحدة الذين خرجوا بأرض أذربيجان في زمن المعتصم مع بابك الخرمي، وكانوا يسمون «الخرمية» و«المحمرة». و«القرامطة الباطنية» الذين خرجوا بأرض العراق وغيرها بعد ذلك، وأخذوا الحجر الأسود، وبقى معهم مدة، كأبى سعيد الجنابي وأتباعه. والذين خرجوا بأرض المغرب ثم جاوزوا إلى مصر، وبنوا القاهرة، وادعوا أنهم فاطميون، مع اتفاق أهل العلم بالأنساب(٢) أنهم بريؤون من نسب رسول الله عليه من في نسبهم متصل

<sup>(</sup>١) مسلم في المساجد (٥٣٢/ ٢٣) عن جندب.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: «بالأنسان» والصواب ما أثبتناه.

بالمجوس واليهود، واتفاق أهل العلم بدين رسول الله على أنهم أبعد عن دينه من اليهود والنصارى، بل الغالية الذين يعتقدون إلهية على والأئمة. ومن أتباع هؤلاء الملاحدة أهل دور الدعوة، الذين كانوا بخراسان والشام واليمن وغير ذلك.

وهؤلاء من أعظم من أعان التـتار على المسلمين باليد واللسان، بالمـؤازرة والولاية وغير ذلك، لمباينة قـولهم لقول المسلمين واليهـود والنصارى؛ ولهذا كان ملك الكفـار «هولاكو» يقرر أصنامهم.

وأيضا، فالخوارج كانوا من أصدق الناس وأوفاهم بالعهد، وهؤلاء من أكذب الناس وأنقضهم للعهد.

فإن الله قد ذكر في كتابه من الثناء على الصحابة والرضوان عليهم والاستغفار لهم ما هم كافرون بحقيقته. وذكر في كتابه من الأمر بالجمعة والأمر بالجهاد وبطاعة أولى الأمر ما هم خارجون عنه. وذكر في كتابه من موالاة المؤمنين وموادتهم ومؤاخاتهم والإصلاح بينهم ما هم عنه خارجون. وذكر في كتابه من النهى عن موالاة الكفار وموادتهم ما هم خارجون عنه. وذكر في كتابه من تحريم دماء المسلمين، وأموالهم، وأعراضهم، وتحريم الغيبة والهمز، واللمز، ما هم أعظم استحلالا له. وذكر في كتابه من الأمر بالجماعة والائتلاف والنهى عن الفرقة والاختلاف ما هم أبعد الناس عنه. وذكر في كتابه من طاعة رسول الله عنه وذكر في كتابه من حقوق أزواجه ما هم برآء منه. وذكر في كتابه من توحيده وإخلاص الملك له وعبادته وحده لا شريك له ما هم خارجون عنه. وذكر في كتابه من حقوق شريك له ما هم خارجون عنه. المقابر التي اتخذت أوثانا من دون الله. وهذا باب يطول وصفه.

وقد ذكر في كتابه من أسمائه وصفاته ما هم كافرون به. وذكر في كتابه من قصص الأنبياء والنهى عن الاستغفار للمشركين ما هم كافرون به. وذكر في كتابه من أنه على كل شيء قدير، وأنه خالق كل شيء، وأنه ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما هم كافرون به. ولا تحتمل الفتوى إلا الإشارة المختصرة.

ومعلوم قطعًا أن إيمان الخوارج بما جاء به محمد ﷺ أعظم من إيمانهم. فإذا كان أمير المؤمنين على بن أبى طالب ـ رضى الله عنه ـ قد قتلهم ونهب عسكره ما في عسكرهم من

الكراع والسلاح والأموال، فهؤلاء أولى أن يقاتلوا وتؤخذ أموالهم، كما أخذ أمير المؤمنين على بن أبى طالب أموال الخوارج.

ومن اعتقد من المنتسبين إلى العلم أو غيره أن قتال هؤلاء بمنزلة قتال البغاة الخارجين على الإمام بتأويل سائغ، كقتال أمير المؤمنين على بن أبى طالب لأهل الجمل وصفين، فهو غالط جاهل بحقيقة شريعة الإسلام، وتخصيصه هؤلاء الخارجين عنها.

فإن هؤلاء لو ساسوا البلاد التى يغلبون عليها بشريعة الإسلام كانوا ملوكا كسائر الملوك، وإنما هم خارجون عن نفس شريعة رسول الله عليه وسنته شرا من خروج الخوارج الحرورية، وليس لهم تأويل سائغ؛ فإن التأويل السائغ هو الجائز الذى يقر صاحبه عليه إذا لم يكن فيه جواب، كتأويل العلماء المتنازعين في موارد الاجتهاد. وهؤلاء ليس لهم ذلك بالكتاب والسنة والإجماع، ولكن لهم تأويل من جنس تأويل مانعى الزكاة، والخوارج، واليهود، والنصارى. وتأويلهم شر تأويلات أهل الأهواء.

ولكن هؤلاء المتفقهة لم يجدوا تحقيق هذه المسائل في مختصراتهم.

وكثير من الأئمة المصنفين في الشريعة لم يذكروا في مصنفاتهم قتال الخارجين عن أصول الشريعة الاعتقادية والعملية، كمانعي الزكاة والخوارج ونحوهم، إلا من جنس قتال الخارجين على الإمام، كأهل الجمل وصفين. وهذا غلط، بل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فرق بين الصنفين، كما ذكر ذلك أكثر أئمة الفقه، والسنة، والحديث، والتصوف، والكلام وغيرهم.

وأيضا، فقد جاءت النصوص عن النبى على الله الله الله الله المنافية المنافقة المنافقة

<sup>(</sup>١) مسلم في الإمارة (١٨٤٨/ ٥٤) عن أبي هريرة.

وهؤلاء جمعوا هذه الثلاثة الأوصاف وزادوا عليها. فإنهم خارجون عن الطاعة والجماعة، يقتلون المؤمن والمعاهد، لا يرون لأحد من ولاة المسلمين طاعة سواء كان عدلا أو فاسقا، إلا لمن لا وجود له. وهم يقاتلون لعصبية شر من عصبية ذوى الأنساب، وهى العصبية للدين الفاسد، فإن في قلوبهم من الغل والغيظ على كبار المسلمين وصغارهم وصالحيهم وغير صالحيهم ما ليس في قلب أحد. وأعظم عبادتهم عندهم لعن المسلمين من أولياء الله، متقدمهم، ومستأخرهم. وأمثلهم عندهم الذي لا يلعن ولا يستغفر.

وأما خروجهم يقتلون المؤمن والمعاهد، فهذا \_ أيضا \_ حالهم، مع دعواهم أنهم هم المؤمنون وسائر الأمة كفار. وروى مسلم في صحيحه عن محمد بن شريح قال: قال رسول الله عليه: "إنه ستكون هناة وهناة، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان»، وفي لفظ: "هاقتلوه»، وفي لفظ: "من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه»(١).

وهؤلاء أشد السناس حرصا على تفريق جماعة المسلمين؛ فإنهم لا يقرون لولى أمر بطاعة، سواء كان عدلا أو فاسقا، ولا يطيعونه لا في طاعة ولا في غيرها، بل أعظم أصولهم عندهم التكفير واللعن والسب لخيار ولاة الأمور، كالخلفاء الراشدين، والعلماء المسلمين، ومشائخهم، لاعتقادهم أن كل من لم يؤمن بالإمام المعصوم الذي لا وجود له فما آمن بالله ورسوله.

وإنما كان هؤلاء شراً من الخوارج الحرورية وغيرهم من أهل الأهواء، لاشتمال مذاهبهم على شر مما اشتملت عليه منذاهب الخوارج؛ وذلك لأن الخوارج الحرورية كانوا أول أهل الأهواء خروجاً عن السنة والجماعة، مع وجود بقية الخلفاء الراشدين، وبقايا المهاجرين والانصار، وظهور العلم والإيمان، والعدل في الأمة، وإشراق نور النبوة وسلطان الحجة، وسلطان القدرة، حيث أظهر الله دينه على الدين كله بالحجة والقدرة.

وكان سبب خروجهم ما فعله أمير المؤمنين عثمان وعلى ومن معهما من الأنواع التى فيها تأويل فلم يحتملوا ذلك، وجعلوا موارد الاجتهاد، بل الحسنات ذنوبا، وجعلوا الذنوب كفرا؛ ولهذا لم يخرجوا في زمن أبي بكر وعمر؛ لانتفاء تلك التأويلات وضعفهم.

ومعلوم أنه كلما ظهر نور النبوة كانت البدعة المخالفة أضعف؛ فلهذا كانت البدعة الأولى أخف من الثانية، والمستأخرة تتضمن من جنس ما تضمنته الأولى وزيادة عليها. كما أن السنة كلما كان أصلها أقرب إلى النبي على كانت أفضل. فالسنن ضد البدع، فكل ما

<sup>(</sup>١) مسلم في الإمارة (١٨٥٢/ ٥٩ ، ٦٠).

قرب منه على مثل سيرة أبى بكر وعمر، كان أفضل مما تأخر كسيرة عثمان وعلى، والبدع بالضد، كل ما بعد عنه كان شرا مما قرب منه، وأقربها من زمنه الخوارج. فإن التكلم ببدعتهم ظهر في زمانه، ولكن لم يجتمعوا وتصير لهم قوة إلا في خلافة أمير المؤمنين على ـ رضى الله عنه.

ثم ظهر فى زمن على التكلم بالرفض، لكن لم يجتمعوا ويصير لهم قوة إلا بعد مقتل الحسين \_ رضى الله عنه بل لم يظهر اسم الرفض إلا حين خروج زيد بن على بن الحسين بعد الماثة الأولى لما أظهر الترحم على أبى بكر وعمر \_ رضى الله عنهما \_ رفضته الرافضة فسموا «رافضة»، واعتقدوا أن أبا جعفر هو الإمام المعصوم. واتبعه آخرون فسموا «زيدية» نسبة إليه.

ثم فى أواخر عصر الصحابة نبغ التكلم ببدعة القدرية والمرجئة، فسردها بقايا الصحابة، كابن عمر، وابن عباس، وجابر بن عبد الله، وأبى سعيد، وواثلة بن الأسقع، وغيرهم، ولم يصر لهم سلطان واجتماع حتى كثرت المعتزلة والمرجئة بعد ذلك.

ثم فى أواخر عصر التابعين ظهر التكلم ببدعة الجهمية ـ نفاة الصفات ـ ولم يكن لهم اجتماع وسلطان إلا بعد المائة الثانية فى إمارة أبى العباس الملقب بالمأمون؛ فإنه أظهر التجهم، وامتحن الناس عليه، وعرب كتب الأعاجم، من الروم، واليونانيين، وغيرهم، وفى زمنه ظهرت «الخرمية» وهم زنادقة منافقون يظهرون الإسلام، وتفرعوا بعد ذلك إلى القرامطة، والباطنية، والإسماعيلية، وأكثر هؤلاء ينتحلون الرفض فى الظاهر، وصارت الرافضة الإمامية فى زمن بنى بويه بعد المائة الثالثة فيهم عامة هذه الأهواء المضلة، فيهم الخروج، والرفض، والقدر، والتجهم.

وإذا تأمل العالم مـا ناقضوه ـ من نـصوص الكتاب والسنة ـ لم يجــد أحدا يحصــيه إلا الله. فهذا كله يبين أن فيهم ما في الخوارج الحرورية وزيادات.

وأيضا، فإن الخوارج الحرورية كانوا ينتحلون اتباع القرآن بآرائهم، ويدعون اتباع السنن التي يزعمون أنها تخالف القرآن. والرافضة تنتحل اتباع أهل البيت، وتزعم أن فيهم المعصوم الذي لا يخفى عليه شيء من العلم، ولا يخطئ، لا عمداً، ولا سهواً، ولا رشداً. واتباع القرآن واجب على الأمة، بل هو أصل الإيان وهدى الله الذي بعث به رسوله، وكذلك أهل بيت رسول الله على تجب محبتهم، وموالاتهم، ورعاية حقهم. وهذان الثقلان اللذان وصى بهما رسول الله على في ضحيحه، عن زيد بن أرقم قال: خطبنا رسول الله على بغدير يدعى خماً بين مكة والمدينة، فقال: «يا أيها الناس، إنى تارك فيكم الثقلين وفي رواية: أحدهما أعظم من الآخر \_ كتاب الله فيه الهدى والنور»

فرغب فى كتاب الله، وفى رواية: «هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على الضلالة، وعترتى أهل بيتى. أذكركم الله فى أهل بيتى، أذكركم الله فى أهل بيتى، أذكركم الله فى أهل بيته». فقيل لزيد بن أرقم: مَنْ أهل بيته؟ قال: أهل بيته من حرم الصدقة، آل العباس، وآل على، وآل جعفر، وآل عقيل (١).

والنصوص الدالة على اتباع القرآن أعظم من أن تذكر هنا. وقد روى عن النبى على من وجوه حسان أنه قال عن أهل بيته: «والذى نفسى بيده، لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم من أجلى»، وقد أمرنا الله بالصلاة على آل محمد، وطهرهم من الصدقة التى هى أوساخ الناس، وجعل لهم حقا فى الخمس والفيء، وقال كي فيما ثبت فى الصحيح: «إن الله اصطفى بنى إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بنى هاشم من قريش، واصطفانى من بنى هاشم، فأنا خيركم نفسا وخيركم واصطفانى من بنى هاشم، فأنا خيركم نفسا وخيركم نسبا»(٢). ولو ذكرنا ما روى فى حقوق القرابة وحقوق الصحابة لطال الخطاب، فإن دلائل هذا كثيرة من الكتاب والسنة.

ولهذا اتفق أهل السنة والجماعة على رعاية حقوق الصحابة والقرابة، وتبرؤوا من الناصبة الذين يكفرون على بن أبى طالب ويفسقونه، ويتنقصون بحرمة أهل البيت، مثل من كان يعاديهم على الملك ، أو يعرض عن حقوقهم الواجبة، أو يغلو فى تعظيم يزيد بن معاوية بغير الحق. وتبرؤوا من الرافضة الذين يطعنون على الصحابة وجمهور المؤمنين، ويكفرون عامة صالحى أهل القبلة. وهم يعلمون أن هؤلاء أعظم ذنبا وضلالا من أولئك، كما ذكرنا من أن هؤلاء الرافضة المحاربين شر من الخوارج، وكل من الطائفتين انتحلت إحدى الثقلين، لكن القرآن أعظم.

فلهذا كانت الخوارج أقل ضلالا من الروافض، مع أن كل واحدة من الطائفتين مخالفة. لكتاب الله وسنة رسوله، ومخالفة لصحابته وقرابته، ومخالفون لسنة خلفائه الراشدين ولعترته أهل بيته.

وقد تنازع العلماء من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم في إجماع الخلفاء، وفي إجماع العترة هل هو حجة يجب اتباعها؟ والصحيح أن كليهما حجة؛ فإن النبي على قال: «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى، تمسكوا بها وعَضُوا عليها بالنواجذ». وهذا حديث صحيح في السنن (٣). وقال عليها: «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب

<sup>(</sup>١) مسلم في الفضائل (٣٦/٢٤٠٨).

<sup>(</sup>٢) مسلم في الفضائل (٢٢٧٦/ ١) عن واثلة بن الأسقع، وليس فيه: ﴿فَأَنَا خَيْرُكُمْ نَفْعًا وَخَيْرُكُمْ نَسْبًاۗ».

<sup>(</sup>٣) سبق تخریجه ص ٩٣ .

الله، وعترتى، وإنهما لن يفترقا حتى يرداً على الحوض». رواه الـــترمذى وحسنه (۱)، وفيه نظر. وكذلك إجماع أهل المدينة النبوية في زمن الخلفاء الراشدين هو بهذه المنزلة.

والمقصود هنا أن يتبين أن هؤلاء الطوائف المحاربين لجماعة المسلمين من الرافضة ونحوهم هم شر من الخوارج الذين نص النبي عَلَيْة على قتالهم ورغب فيه. وهذا متفق عليه بين علماء الإسلام العارفين بحقيقته. ثم منهم من يرى أن لفظ الرسول علي شمل الجميع، ومنهم من يرى أنهم دخلوا من باب التنبيه والفحوى أو من باب كونهم في معناهم. فإن الحديث روى بألفاظ متنوعة، ففي الصحيحين ـ واللفظ للبخاري ـ عن على بن أبي طالب ـ رضى الله عنه ـ أنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله ﷺ حديثًا، فوالله لأن أخر من السماء أحب إليُّ من أن أكذب عليه، وإذا حـدثتكم فيما بيني وبينكم، فإن الحـرب خدعة، وإني سمعت رسول الله ﷺ يقـول: «سيـخرج قوم في آخـر الزمان حـداث الأسنان، سفـهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيت موهم فاقت لوهم؛ فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة»(٢). وفي صحيح مسلم: عن زيد بن وهب أنه كان في الجيش الذين كانوا مع على... رضى الله عنه ـ الذين ساروا إلى الخوارج. فقال على: يا أيها الناس، إنى سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يخرج قوم من أمتي يقـرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضى لهم على لسان نبيهم لنكلوا عن العمل، وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس له ذراع، على رأس عضده مثل حلمة الثدي عليه شعرات بيض»(٣). والله إنى لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم؛ فإنهم قد سفكوا الدم الحرام، وأغاروا في سرح الناس، فسيروا على اسم الله. وذكر الحديث إلى آخره.

وفى مسلم \_ أيضا \_ عن عبد الله بن رافع \_ كاتب على \_ رضى الله عنه \_ أن الحرورية لما خرجت وهو مع على قالوا: لا حكم إلا لله. فقال على: كلمة حق أريد بها باطل. إن رسول الله ﷺ وصف ناسا إنى لأعرف صفتهم فى هؤلاء، يقولون الحق بألسنتهم، لا يجاوز هذا منهم \_ وأشار إلى حلقه \_ من أبغض خلق الله إليه، منهم رجل أسود إحدى يديه

<sup>(</sup>۱) الترمذي في المناقب (٣٧٨٨).

<sup>(</sup>۲) البخارى في المناقب (٣٦١١) ومسلم في الزكاة (١٠٦٦ / ١٥٤).

<sup>(</sup>٣) مسلم في الزكاة (١٠٦٦ / ١٥٦).

طِبِی (۱) شاة أو حلمة ثدی. فلما قـتلهم علی بن طالب قال: انظروا. فنظـروا فلم يجدوا شيئاً. فـقال: ارجعوا، فوالله ما كذبت و لا كُذبِت ـ مرتين أو ثلاثا ـ ثم وجدوه فی خربة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه (۲).

وهذه العلامة التى ذكرها النبى ﷺ هى علامة أول من يخرج منهم، ليسوا مخصوصين بأولئك القوم، فإنه قد أخبر فى غير هذا الحديث أنهم لا يـزالون يخرجـون إلى زمن الدجال. وقد اتفق المسلمون على أن الخوارج ليسوا مختصين بذلك العسكر.

وأيضا، فالصفات التي وصفها تعم غير ذلك العسكر؛ ولهذا كان الصحابة يروون الحديث مطلقا، مثل ما في الصحيحين، عن أبي سلمة، وعطاء بن يسار: أنهما أتيا أبا سعيد فسألاه عن الحرورية: هل سمعت رسول الله على يذكرها؟ قال: لا أدرى، ولكن رسول الله على يقول: هيفر يقول: هيفرون صلاتكم مع صلاتهم، يقول: هيفرون القسرآن لا يجاوز حناجرهم، أو حلوقهم، يرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فينظر الرامي إلى سهمه، إلى نصله، إلى رصافه، فيتمارى في الفوقة هل علق بها شيء من الدم». اللفظ لمسلم (٢). وفي الصحيحين - أيضا - عن أبي سعيد، قال: بينما النبي يقسم جاء عبد الله ذو الخويصرة التميمي - وفي رواية: أتاه ذو الخويصرة رجل من بني تيم من الدم أكن أعدل يا رسول الله. فقال: "ويلك! من يعمل إذا لم أعمل، قد خسبت بيم من الم أكن أعدل؟». قال عمر بن الخطاب: ائذن لي فأضرب عنقه. قال: "دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من السرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه - وهو قدحه - فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه - وهو قدحه - فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه - وهو قدحه - فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه - وهو قدحه - فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم»(١٤). وذكر ما في الحديث.

فهؤلاء أصل ضلالهم: اعتقادهم فى أئمة الهدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن العدل، وأنهم ضالون، وهذا مأخذ الخارجين عن السنة من الرافضة ونحوهم. ثم يعدون ما يرون أنه ظلم عندهم كفراً. ثم يرتبون على الكفر أحكاما ابتدعوها.

فهذه ثلاث مقامات للمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم، في كل مقام تركوا بعض أصول دين الإسلام، حتى مرقوا منه كما مرق السهم من الرمية، وفي الصحيحين في حديث أبي سعيد: «يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان؛ لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل

<sup>(</sup>١) أي: حلمة الضرع. انظر: اللسان، مادة "طبي". (٢) مسلم في الزكاة (١٠٦٦ / ١٥٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري في المناقب (٣٦١٠) ومسلم في الزكاة (١٠٦٤ / ١٤٧).

<sup>(</sup>٤) البخارى في المناقب (٣٦١٠) ومسلم في الزكاة (١٠٦٤ / ١٤٨).

عاد»(١)، وهذا نعت سائر الخارجين كالرافضة ونحوهم؛ فإنهم يستحلون دماء أهل القبلة لاعتقادهم أنهم مرتدون أكثر بما يستحلون من دماء الكفار الذين ليسوا مرتدين؛ لأن المرتد شر من غيره. وفي حديث أبي سعيد: أن النبي على ذكر قوما يكونون في أمته: "يخرجون في فرقة من الناس، سيماهم التحليق». قال: "هم شر الخلق - أو من شر الخلق - تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق»(١). وهذه السيما سيما أولهم كما كان ذو الثدية؛ لأن هذا وصف لازم لهم.

وأخرجا في الصحيحين حديثهم من حديث سهل بن حنيف بهذا المعني (٣)، ورواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر (٤)، ورواه مسلم من حديث أبي ذر (٥)، ورافع بن عمرو(١)، وجابر بن عبد الله(٧)، وغيرهم ، وروى النسائي عن أبي بَرْزَة أنه قيل له: هل سمعت رسول الله ﷺ يذكر الخوارج؟ قال: نعم. سمعت رسول الله ﷺ بأذني، ورأيته بعيني، إن رسول الله ﷺ أتى بمال فقسمه، فأعطى من عن يمينه، ومن عن شماله، ولم يعط من وراءه شيئًا. فقام رجل من ورائه، فقال: يا محمد، ما عدلت في القسمة ـ رجل أسود مطموم الشعر، عليه ثوبان أبيضان \_ فغضب رسول الله ﷺ غضبا شديدا، وقال له: «والله لا تجدون بعدى رجلا هو أعدل منى»، ثم قال: «يخرج في آخر الزمان قوم كأن هذا منهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، سيماهم التحليق، لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع الدجال، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، هم شر الخلق والخليقة » (^). وفي صحيح مسلم، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: قال رسول الله عَلَيْنَ : «إن بعدى من أمتى .. أو سيكون بعدى من أمتى .. قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة». قال ابن الصامت: فلقيت رافع بن عمرو الغفاري أخا الحكم بن عمرو الغفاري، قلت: ما حديث سمعته من أبي ذر كذا وكذا؟ فذكرت له الحديث، فقال: وأنا سمعته من رسول الله ﷺ (٩).

فهذه المعانى موجودة فى أولئك القوم الذين قتلهم على \_ رضى الله عنه \_ وفى غيرهم. وإنما قولنا: إن عليا قاتل الخوارج بأمر رسول الله ﷺ مثل ما يقال: إن النبى ﷺ قاتل الكفار، أى: قاتل جنس الكفار، وإن كان الكفر أنواعا مختلفة، وكذلك الشرك أنواع مختلفة، وإن لم تكن الآلهة التى كانت العرب تعبدها هى التى تعبدها الهند والصين والترك، لكن يجمعهم لفظ الشرك ومعناه.

<sup>(</sup>۱) مسلم في الزكاة (١٠٦٤ / ١٤٣). (٢) مسلم في الزكاة (١٠٦٥ / ١٤٩).

 <sup>(</sup>٣) البخاري في استتابة المرتدين (٦٩٣٤) ومسلم في الزكاة (١٠٦٨) .

<sup>(</sup>٤) البخاري في استتابة المرتدين (٦٩٣٢) . (٥) مسلم في الزكاة (٦٧ / ١٠٨) .

<sup>(</sup>٦) مسلم في الزكاة (٢٦ - ١٥٧/١) . (٧) مسلم في الزكاة (٢٣ - ١٤٢/١) .

<sup>(</sup>٨) النسائي في تحريم الدم (١٠٦٧). (٩) مسلم في الزكاة (١٠٦٧ / ١٥٨).

وكذلك الخروج والمروق يتناول كل من كان فى معنى أولئك، ويجب قتالهم بأمر النبى وكذلك الحروج والمروق يتناول كل من كان الحروج عن الدين والإسلام أنواعا مختلفة، وقد بينا أن خروج الرافضة ومروقهم أعظم بكثير.

فأما قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج، كالحرورية، والرافضة، ونحوهم فهذا فيه قولان للفقهاء، هما روايتان عن الإمام أحمد. والصحيح أنه يجوز قتل الواحد منهم، كالداعية إلى مذهبه، ونحو ذلك ممن فيه فساد. فإن النبي على قال: «أينما لقيتموهم فاقتلوهم» (١) ، وقال: «لئن أدركتهم لاقتلنهم قتل عاد» (١) . وقال عمر لصبيع بن عسل: لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك. ولأن على بن أبي طالب طلب أن يقتل عبد الله ابن سبأ أو الرافضة حتى هرب منه. ولأن هؤلاء من أعظم المفسدين في الأرض. فإذا لم يندفع فسادهم إلا بالقتل قتلوا، ولا يجب قتل كل واحد منهم إذا لم يظهر هذا القول، أو كان في قتله مفسدة راجحة. ولهذا ترك النبي على قتل ذلك الخارجي ابتداء لئلا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه، ولم يكن إذ ذاك فيه فساد عام؛ ولهذا ترك على قتلهم أول ما ظهروا لانهم كانوا خلقاً كثيراً، وكانوا داخلين في الطاعة والجماعة ظاهرا لم يحاربوا أهل الجماعة، ولم يكن يتبين له أنهم هم.

وأما تكفيرهم وتخليدهم، ففيه \_ أيضاً \_ للعلماء قولان مشهوران، وهما روايتان عن أحمد. والقولان في الخوارج والمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم. والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول كفر، وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضا. وقد ذكرت دلائل ذلك في غير هذا الموضع، لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار، موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه. فإنا نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضى الذي لا معارض له، وقد سطت هذه القاعدة في «قاعدة التكفير».

ولهذا لم يحكم النبي على بكفر الذى قال: إذا أنا مت فأحرقونى، ثم ذرونى فى اليم، فوالله لأن قدر الله على ليعذبنى عذابا لا يعذبه أحداً من العالمين (٣)، مع شكه فى قدرة الله وإعادته؛ ولهذا لا يكفر العلماء من استحل شيئاً من المحرمات لقرب عهده بالإسلام أو لنشأته ببادية بعيدة؛ فإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة. وكثير من هؤلاء قد لا يكون قد بلغته النصوص المخالفة لما يراه، ولا يعلم أن الرسول بعث بذلك، فيطلق أن هذا القول كفر، ويكفر من قامت عليه الحجة التى يكفر تاركها، دون غيره. والله أعلم.

<sup>. (</sup>٧,١) سبق تخريجهما ص ٢٧٢ . (٣) البخاري في الأنبياء (٣٤٥٢) وأحمد ٥/ ٣٩٥ .

ما تقول الفقهاء أئمة الدين في هؤلاء التتار، الذين قدموا سنة تسع وتسعين وستمائة، وفعلوا ما اشتهر من قتل المسلمين، وسبى بعض الذرارى، والنهب لمن وجدوه من المسلمين، وهتكوا حرمات الدين من إذلال المسلمين، وإهانة المساجد، لاسيما «بيت المقدس» وأفسدوا فيه، وأخذوا من أموال المسلمين وأموال بيت المال الحمل العظيم، وأسروا من رجال المسلمين الجم الغفير وأخرجوهم من أوطانهم، وادعوا مع ذلك التمسك بالشهادتين وادعوا تحريم قتال مقاتلهم، لما زعموا من اتباع أصل الإسلام، ولكونهم عفوا عن استئصال المسلمين. فهل يجوز قتالهم أو يجب، وأيما كان فمن أى الوجوه جوازه أو وجوبه؟ أفتونا مأجورين.

## فأجاب:

الحمد الله، كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم وغيرهم، فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين، وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة \_ رضى الله عنهم \_ مانعى الزكاة. وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر الأبى بكر \_ رضى الله عنهم \_ على القتال على حقوق الإسلام، عملا بالكتاب والسنة.

وكذلك ثبت عن النبى ﷺ من عشرة أوجه الحديث عن الخوارج، وأخبر أنهم شر الخلق والخليقة، مع قوله: «تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم»(١)، فعلم أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال. فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله وحتى لا تكون فتنة، فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب.

فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات، أو الصيام، أو الحج، أو عن التزام تحريم الدماء، والأموال، والخمر، والزنا، والميسر، أو عن نكاح ذوات المحارم، أو عن التزام جهاد الكفار، أو ضرب الجزية على أهل الكتاب، وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته ـ التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها ـ التي يكفر الجاحد لوجوبها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها. وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۲۷۲ .

وإنما اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض السنن كركعتى الفجر، والأذان والإقامة عند من لا يقول بوجوبها ونحو ذلك من الشعائر. هل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا؟ فأما الواجبات والمحرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف في القتال عليها.

وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام، أو الخارجين عن طاعته، كأهل الشام مع أمير المؤمنين على بن أبى طالب \_ رضى الله عنه \_ فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام معين، أو خارجون عليه لإزالة ولايته. وأما المذكورون فهم خارجون عن الإسلام، بمنزلة مانعى الزكاة، وبمنزلة الخوارج الذين قاتلهم على بن أبى طالب \_ رضى الله عنه. ولهذا افترقت سيرة على \_ رضى الله عنه \_ فى قتاله لأهل البصرة والشام، وفى قتاله لأهل النهروان، فكانت سيرته مع أهل البصرة والشاميين سيرة الأخ مع أخيه، ومع الخوارج بخلاف ذلك. وثبتت النصوص عن النبى عليه إجماع الصحابة من قتال الصديق وقتال الخوارج، بخلاف الفتنة الواقعة مع أهل الشام والبصرة؛ فإن النصوص دلت فيها بما دلت، والصحابة والتابعون اختلفوا فيها.

على أن من الفقهاء الأثمة من يرى أن أهل البغى الذين يجب قتالهم هم الخارجون على الإمام بتأويل سائغ، لا الخارجون عن طاعته. وآخرون يجعلون القسمين بغاة، وبين البغاة والتتار فرق بين فأما الذين لا يلتزمون شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فلا أعلم في وجوب قتالهم خلافا.

فإذا تقررت هذه القاعدة، فهؤلاء القوم المسؤول عنهم عسكرهم مشتمل على قوم كفار من النصارى والمشركين، وعلى قوم منتسبين إلى الإسلام ـ وهم جمهور العسكر\_ ينطقون بالشهادتين إذا طلبت منهم، ويعظمون الرسول، وليس فيهم من يصلى إلا قليل جدا، وصوم رمضان أكثر فيهم من الصلاة، والمسلم عندهم أعظم من غيره، وللصالحين من المسلمين عندهم قدر، وعندهم من الإسلام بعضه، وهم متفاوتون فيه، لكن الذى عليه عامتهم والذى يقاتلون عليه متضمن لترك كثير من شرائع الإسلام أو أكثرها؛ فإنهم أولا يوجبون الإسلام ولا يقاتلون عليه متضمن لترك كثير من قاتل على دولة المغول عظموه وتركوه وإن كان كافرا عدوا لله ورسوله، وكل من خرج عن دولة المغول أو عليها استحلوا قتاله وإن كان من خيار المسلمين. فلا يجاهدون الكفار، ولا يلزمون أهل الكتاب بالجزية والصغار، ولا ينهون أحدا من عسكرهم أن يعبد ما شاء من شمس أو قمر أو غير ذلك، بل الظاهر من سيرتهم أن المسلم عندهم بمنزلة المعدل أو الرجل الصالح أو المتطوع في المسلمين، والكافر عندهم بمنزلة الفاسق في المسلمين أو بمنزلة تارك التطوع.

وكذلك \_ أيضا \_ عامتهم لا يحرمون دماء المسلمين وأموالهم، إلا أن ينهاهم عنها سلطانهم، أي: لا يلتزمون تركها، وإذا نهاهم عنها أو عن غيرها أطاعوه لكونه سلطانا لا بمجرد الدين. وعامتهم لا يلتزمون أداء الواجبات، لا من الصلاة، ولا من الزكاة، ولا من الحج، ولا غير ذلك. ولا يلتزمون الحكم بينهم بحكم الله، بل يحكمون بأوضاع لهم توافق الإسلام تارة وتخالفه أخرى. وإنما كان الملتزم لشرائع الإسلام الشيزبرون، وهو الذي أظهر من شرائع الإسلام ما استفاض عند الناس. وأما هؤلاء فدخلوا فيه وما التزموا شرائعه.

وقتال هذا الضرب واجب بإجماع المسلمين، وما يشك في ذلك من عرف دين الإسلام وعرف حقيقة أمرهم؛ فإن هذا السلم الذي هم عليه ودين الإسلام لا يجتمعان أبدا. وإذا كان الأكراد والأعراب وغيرهم من أهل البوادى الذين لا يلتزمون شريعة الإسلام يجب قتالهم، وإن لم يتعد ضررهم إلى أهل الأمصار، فكيف بهؤلاء؟ نعم، يجب أن يسلك في قتاله المسلك الشرعى، من دعائهم إلى التزام شرائع الإسلام إن لم تكن الدعوة إلى الشرائع قد بلغتهم، كما كان الكافر الحربي يدعى أولا إلى الشهادتين إن لم تكن الدعوة قد بلغته.

فإن اتفق من يقاتلهم على الوجه الكامل فهو الغاية في رضوان الله، وإعزاز كلمته، وإقامة دينه، وطاعة رسوله، وإن كان فيهم من فيه فجور وفساد نية بأن يكون يقاتل على الرياسة أو يتعدى عليهم في بعض الأمور، وكانت مفسدة ترك قتالهم أعظم على الدين من مفسدة قتالهم على هذا الوجه، كان الواجب . أيضا . قتالهم دفعا لأعظم المفسدتين بالتزام أدناهما؛ فإن هذا من أصول الإسلام التي ينبغي مراعاتها.

ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة الغزو مع كل بر وفاجر؛ فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وبأقوام لا خلاق لهم، كما أخبر بذلك النبي ﷺ (١)؛ لأنه إذا لم يتفق الغزو إلا مع الأمراء الفجار، أو مع عسكر كثير الفجور؛ فإنه لابد من أحد أمرين: إما ترك الغزو معهم فيلزم من ذلك استيلاء الآخرين الذين هم أعظم ضررا في الدين والدنيا، وإما الغزو مع الأمير الفاجر فيحصل بذلك دفع الأفجرين، وإقامة أكثر شرائع الإسلام، وإن لم يمكن إقامة جميعها. فهذا هو الواجب في هذه الصورة، وكل ما أشبهها، بل كثير من الغزو الحاصل بعد الخلفاء الراشدين لم يقع إلا على هذا الوجه.

وثبت عن النبي ﷺ: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر والمغنم»(٢)، فهذا الحديث الصحيح يدل على معنى ما رواه أبو داود في سننه من قوله ﷺ: «الغزو ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتى الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل»<sup>(٣)</sup>، وما

<sup>(</sup>۱) البخاري في الجهاد (۳۰۲۲) ومسلم في الإيمان (۱۷۸/۱۱۱) وأحمد ۳۰۹/۲ وصحح إسناده أحمد شاكر

<sup>(</sup>٢) البخاري في المناقب (٣٦٤٣، ٣٦٤٤) ومسلم في الإمارة (١٨٧١/ ٩٦) .

<sup>(</sup>٣) أبو داود في الجهاد (٢٥٣٢) عن أنس بن مالك. ٢٧٦

استفاض عنه على الحق الله قال: «لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم إلى يوم القيامة»(١). إلى غير ذلك من النصوص التى اتفق أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف على العمل بها في جهاد من يستحق الجهاد مع الأمراء أبرارهم وفجارهم، بخلاف الرافضة والخوارج الخارجين عن السنة والجماعة.

هذا مع إخباره على بأنه «سيلى أمراء طلمة خونة فجرة، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم فليس منى ولست منه، ولا يرد على الحوض. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو منى وأنا منه، وسيرد على الحوض (٢).

فإذا أحاط المرء علما بما أمر به النبى الله الله على الجهاد الذى يقوم به الأمراء إلى يوم القيامة، وبما نهى عنه من إعانة الظلمة على ظلهم علم أن الطريقة الوسطى التى هى دين الإسلام المحض جهاد من يستحق الجهاد، كهؤلاء القوم المسؤول عنهم، مع كل أمير وطائفة هي أولى بالإسلام منهم، إذا لم يمكن جهادهم إلا كذلك، واجتناب إعانة الطائفة التى يغزو معها على شيء من معاصى الله، بل يطيعهم في طاعة الله، ولا يطيعهم في معصية الله،

وهذه طريقة خيار هذه الأمة قديماً وحديثاً. وهي واجبة على كل مكلف. وهي متوسطة بين طريق الحرورية وأمثالهم بمن يسلك مسلك الورع الفاسد الناشئ عن قلة العلم، وبين طريقة المرجئة وأمثالهم ممن يسلك مسلك طاعة الأمراء مطلقا وإن لم يكونوا أبرارا. ونسأل الله أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه من القول والعمل. والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۲۲۳ .

<sup>(</sup>٢) الترمذي في الفتن (٢٢٥٩) والنسائي في الكبري ٥/ ٢٣٠، ٢٣١ (٨٧٥٨)، كلاهما عن كعب بن عجرة.

ما تقول السادة العلماء أئمة الدين ـ رضى الله عنهم أجمعين، وأعانهم على بيان الحق المبين، وكشف غمرات الجاهلين والزائغين ـ فى هؤلاء التتار الذين يقدمون إلى الشام مرة بعد مرة، وتكلموا بالشهادتين، وانتسبوا إلى الإسلام، ولم يبقوا على الكفر الذى كانوا عليه فى أول الأمر، فهل يجب قتالهم أم لا؟ وما الحجة على قتالهم؟ وما مذاهب العلماء فى ذلك؟ وما حكم من كان معهم محرها؟ وما حكم من عسكر المسلمين ـ الأمراء وغيرهم؟ وما حكم من قد أخرجوه معهم مكرها؟ وما حكم من يكون مع عسكرهم من المنتسبين إلى العلم والفقه والفقر والتصوف ونحو ذلك؟ وما يقال فيمن زعم أنهم مسلمون، والمقاتلون لهم مسلمون، وكلاهما ظالم، فلا يقاتل مع أحدهما، وفى قول من زعم أنهم يقاتلون كما تقاتل البغاة المتأولون؟ وما الواجب على أحدهما، وفى قول من زعم أنهم والدين، وأهل القتال، وأهل الأموال فى أمرهم؟ أفتونا فى جماعة المسلمين من أهل العلم والدين، وأهل القتال، وأهل الأموال فى أمرهم؟ أفتونا فى تارة لعدم العلم بأحوالهم. وتارة لعدم العلم بحكم الله ـ تعالى ـ ورسوله ومن فى مثلهم. والله الميسر لكل خير بقدرته ورحمته، إنه على كل شىء قدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

## فأجاب:

الحمد لله رب العالمين، نعم يجب قتال هؤلاء بكتاب الله، وسنة رسوله، واتفاق أثمة المسلمين. وهذا مبنى على أصلين: أحدهما: المعرفة بحالهم. والثانى: معرفة حكم الله فى مثلهم.

فأما الأول: فكل من باشر القوم يعلم حالهم، ومن لم يباشرهم يعلم ذلك بما بلغه من الأخبار المتواترة وأخبار الصادقين. ونحن نذكر جل أمورهم بعد أن نبين الأصل الآخر الذى يختص بمعرفته أهل العلم بالشريعة الإسلامية فنقول:

كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، فإنه يجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين، وإن تكلمت بالشهادتين. فإذا أقروا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلوات الخمس وجب قتالهم حتى يؤدوا الزكاة.

وكذلك إن امتنعوا عن صيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق. وكذلك إن امتنعوا عن تحريم الفواحش، أو الزنا، أو الميسر، أو الخمر، أو غير ذلك من محرمات الشريعة. وكذلك إن امتنعوا عن الحكم في الدماء والأموال والأعراض والأبضاع ونحوها بحكم الكتاب والسنة. وكذلك إن امتنعوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجهاد الكفار إلى أن يسلموا ويؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وكذلك إن أظهروا البدع المخالفة للكتاب والسنة واتباع سلف الأمة وأئمتها، مثل أن يظهروا الإلحاد في أسماء الله وآياته، أو التكذيب بأسماء الله وصفاته، أو التكذيب بقدره وقضائه، أو التكذيب بما كان عليه جماعة المسلمين على عهد الخلفاء الراشدين، أو الطعن في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أو مقاتلة المسلمين حتى يدخلوا في طاعتهم التي توجب الخروج عن شريعة الإسلام، وأمثال هذه الأمور.

قال الله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لا تَكُونَ فَتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُهُ لِلَّهِ ﴾ [الأنفال: ٣٩]، فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله.

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِبَا إِن كُنتُم مُوْمِدِينَ . فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْب مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [البقرة: ٢٧٨، ٢٧٩]، وهذه الآية نزلت في أهل الطائف، وكانوا قد أسلموا وصلوا وصاموا، لكن كانوا يتعاملون بالربا. فأنزل الله هذه الآية، وأمر المؤمنين فيها بترك ما بقى من الربا، وقال: ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْب مِن اللهِ وَرَسُولِه ﴾ [البقرة: ٢٧٩]، وقد قرئ ﴿ فَأَذَنُوا ﴾، و «وآذنوا» وكلا المعنيين صحيح. والربا آخر المحرمات في القرآن، وهو مال يؤخذ بتراضى المتعاملين. فإذا كان من لم ينته عنه محاربا لله ورسوله، فكيف بمن لم ينته عن غيره من المحرمات التي هي أسبق تحريا وأعظم تحريا؟!

وقد استفاض عن النبى عَلَيْ الأحاديث بقتال الخوارج، وهي متواترة عند أهل العلم بالحديث. قال الإمام أحمد: صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه، وقد رواها مسلم في صحيحه، وروى البخارى منها ثلاثة أوجه: حديث على، وأبي سعيد الخدرى، وسهل ابن حنيف. وفي السنن والمسانيد طرق أخر متعددة. وقد قال عَلَيْ في صفتهم: "يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة، لمن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»(١).

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۲۷۲ .

وهؤلاء قاتلهم أمير المؤمنين على بن أبى طالب بمن معه من الصحابة، واتفق على قتالهم سلف الأمة وأثمتها، لم يتنازعوا فى قتالهم كما تنازعوا فى القتال يوم الجمل وصفين. فإن الصحابة كانوا فى قتال الفتنة ثلاثة أصناف: قوم قاتلوا مع على ـ رضى الله على. وقوم قاتلوا مع من قاتله. وقوم قعدوا عن القتال لم يقاتلوا الواحدة من الطائفتين. وأما الخوارج فلم يكن فيهم أحد من الصحابة، ولا نهى عن قتالهم أحد من الصحابة وفى الصحيح عن أبى سعيد، أن النبى عليه قال: "قرق مارقة على حين فرقة من المسلمين، الصحيح عن أبى سعيد، أن النبى عليه قال: الأمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين، الصحيح ثبت أن عليا وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه، وأن تلك المارقة التي مرقت من الإسلام ليس حكمها حكم إحدى الطائفتين، بل أمر النبي عليه بقتال هذه المارقة، وأكد الأمر بقتالها، ولم يأمر بقتال إحدى الطائفتين كما أمر بقتال هذه، بل قد ثبت المارقة، وأكد الأمر بقتالها، ولم يأمر بقتال المحسن: "إن ابنى هذا سيد، وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين (٢)، ف مدح الحسن وأثنى عليمه بما أصلح الله به بين الطائفتين حين ترك القتال، وقد بويع لمه واختار الأصلح، وحقن الدماء مع نزوله عن الأمر. فلو كان القتال مأموراً به لم يمدح الحسن ويثنى عليه بترك ما أمر الله به وفعل ما نهى الله عنه.

والعلماء لهم في قتال من يستحق القتال من أهل القبلة طريقان:

منهم من يرى قتال على يوم حروراء ويوم الجمل وصفين كله من باب قتال أهل البغى، وكذلك يجعل قتال أبى بكر لمانعى الزكاة، وكذلك قتال سائر من قوتل من المستسبين إلى القبلة، كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أبى حنيفة والشافعى ومن وافقهم من أصحاب أحمد وغيرهم. وهم متفقون على أن الصحابة ليسوا فساقا بل هم عدول؛ فقالوا: إن أهل البغى عدول مع قتالهم، وهم مخطئون خطأ المجتهدين في الفروع.

وخالفت فى ذلك طائفة كابن عقيل وغيره، فندهبوا إلى تفسيق أهل البغى، وهؤلاء نظروا إلى من عدوه من أهل البغى فى زمنهم فرأوهم فساقا، ولا ريب أنهم لا يدخلون الصحابة فى ذلك \_ وإنما يفسق الصحابة بعض أهل الأهواء من المعتزلة ونحوهم، كما يكفرهم بعض أهل الأهواء من الحوارج والروافض، وليس ذلك من مذهب الأئمة والفقهاء أهل السنة والجماعة \_ ولا يقولون: إن أموالهم معصومة كما كانت، وما كان ثابتا بعينه رد إلى صاحبه، وما أتلف فى حال القتال لم يضمن، حتى إن جمهور العلماء يقولون: لا

<sup>(</sup>۱) مسلم في الزكاة (۱۰،۱/۱۰۰ ـ ۱۵۳).

<sup>(</sup>٢) البخارى في فضائل الصحابة (٣٧٤٦).

يضمن لا هـؤلاء ولا هؤلاء، كما قـال الزهرى: وقعت الفـتنة وأصحـاب رسول الله ﷺ متوافرون، فأجمعوا أن كل مال أو دم أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر.

وهل يجوز أن يستعان بسلاحهم فى حربهم إذا لم يكن إلى ذلك ضرورة؟ على وجهين: فى مذهب أحمد يجوز، والمنع قول الشافعى والرخصة قول أبى حنيفة.

واختلفوا فى قتل أسيرهم، واتباع مدبرهم، والتَّذْفيف<sup>(۱)</sup> على جريحهم إذا كان لهم فئة يلجؤون إليها. فجوز ذلك أبو حنيفة، ومنعه الشافعى، وهو المشهور فى مذهب أحمد، وفى مذهبه وجه: أنه يتبع مدبرهم فى أول القتال. وأما إذا لم يكن لهم فئة فلا يقتل أسير ولا يُذَفّف على جريح، كما رواه سعيد وغيره عن مروان بن الحكم قال: خرج صارخ لعلى يوم الجمل: لا يقتل مدبر ولا يذفف على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن.

فمن سلك هذه الطريقة فقد يتوهم أن هؤلاء التتار من أهل البغى المتأولين، ويحكم فيهم بمثل هذه الأحكام، كما أدخل من أدخل في هذا الحكم مانعي الزكاة والخوارج. وسنبين فساد هذا التوهم إن شاء الله تعالى.

والطريقة الثانية: أن قتال مانعى الزكاة والخوارج ونحوهم ليس كقتال أهل الجمل وصفين، وهذا هو المنصوص عن جمهور الأئمة المتقدمين، وهو الذي يذكرونه في اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو مذهب أهل المدينة كمالك وغيره، ومذهب أئمة الحديث كأحمد وغيره.

وقد نصوا على الفرق بين هذا وهذا في غير موضع، حتى في الأموال. فإن منهم من أباح غنيمة أموال الخوارج، وقد نص أحمد في رواية أبي طالب في حرورية كان لهم سهم في قرية فخرجوا يقاتلون المسلمين فقتلهم المسلمون، فأرضهم في المسلمين، فيقسم خمسه على خمسة، وأربعة أخماسه للذين قاتلوا يقسم بينهم، أو يجعل الأمير الخراج على المسلمين ولا يقسم، مثل ما أخذ عمر السواد عنوة ووقف على المسلمين. فجعل أحمد الأرض التي للخوارج إذا غنمت بمنزلة ما غنم من أموال الكفار. وبالجملة، فهذه الطريقة هي الصواب المقطوع به.

فإن النص والإجماع فرق بين هذا وهذا، وسيسرة على \_ رضى الله عنه \_ تفرق بين هذا وهذا. فإنه قماتل الخوارج بنص رسول الله ﷺ، وفرح بذلك، ولم ينازعه فيه أحد من الصحابة. وأما القتال يوم صفين فقد ظهر منه من كراهته والذم عليه ما ظهر. وقال في أهل

<sup>(</sup>١) أي: الإجهاز، أي أجهز على جريحهم وأسرع بموته. انظر: القاموس، مادة «ذفف».

الجمل وغيرهم: إخواننا بغوا علينا، طهرهم السيف. وصلى على قتلى الطائفتين.

وأما الخوارج، ففى الصحيحين عن على بن أبى طالب، قال: سمعت رسول الله على يقول: «سيخرج قوم فى آخر الزمان حداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرَّميَّة، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن فى قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة»(١).

وفي صحيح مسلم، عن زيد بن وهب أنه كان في الجيش الذي كانوا مع على، الذين ساروا إلى الخوارج، فقال على: أيها الناس، إنى سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يخرج قوم من أمتى يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضى لهم على لسان محمد نبيهم لنكلوا عن العمل، وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس له ذراع، على عضده مثل حلمة الثدى، عليه شعرات بيض (٢). قال: فيذهبون إلى معاوية وأهل الشام، ويتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم، والله إنى لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام، وأغاروا في سرح الناس، فسيروا على اسم الله. قال: فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب رئيسا. فقال لهم: القوا الرماح، وسلّوا سيوفكم من حقوتها، فإنى أناشدكم كما ناشدوكم يوم حروراء. فرجعوا فوحشوا برماحهم وسلوا السيوف وسحرهم الناس برماحهم. قال: وأقبل بعضهم على بعض، وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان. فقال على: التمسوا فيهم المخدج. فالتمسوه فلم يجدوه. فقام على سيفه حتى أتى ناسا قد أقبل بعضهم على بعض. قال: أخروهم. فوجدوه مما يلي الأرض. فكبر، ثم قال: صدق الله وبلغ رسوله. قال: فقام إليه عبيدة السلماني. فقال: يا أمير المؤمنين، الله الذي لا إله إلا هو، أسمعت هذا الحديث من رسول الله ﷺ؟ قال: إي والله الذي لا إله إلا هو، حتى استحلفه ثلاثا، وهو يحلف له أيضا.

فإن الأمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم، وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين في مذهب مالك وأحمد، وفي مذهب الشافعي ـ أيضا ـ نزاع في كفرهم.

ولهذا كان فيهم وجهان في مذهب أحمد وغيره على الطريقة الأولى: أحدهما: أنهم بغاة. والثانى: أنهم كفار كالمرتدين، يجوز قتلهم ابتداء، وقتل أسيرهم، واتباع مدبرهم، ومن قدر عليه منهم استتيب كالمرتد، فإن تاب وإلا قتل؛ كما أن مذهبه في مانعي الزكاة إذا

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص ٢٧٢ .

قاتلوا الإمام عليها، هل يكفرون مع الإقرار بوجوبها؟ على روايتين.

وهذا كله مما يبين أن قتال الصديق لمانعى الزكاة، وقتال على للخوارج، ليس مثل القتال يوم الجمل وصفين. فكلام على وغيره في الخوارج يقتضى أنهم ليسوا كفارا كالمرتدين عن أصل الإسلام، وهذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره، وليسوا مع ذلك حكمهم كحكم أهل الجمل وصفين، بل هم نوع ثالث. وهذا أصح الأقوال الثلاثة فيهم.

وبمن قاتلهم الصحابة \_ مع إقرارهم بالشهادتين والصلاة وغير ذلك \_ مانعى الزكاة، كما في الصحيحين عن أبي هريرة: أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكر: يا خليفة رسول الله، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله عليه: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأنى رسول الله، فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها». فقال له أبو بكر: ألم يقل لك: «إلا بحقها». فإن الزكاة من حقها. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله على القاتلة على منعها. قال عمر: فما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبى بكر للقتال، فعلمت أنه الحق(١).

وقد اتفق الصحابة والأثمة بعدهم على قتال مانعى الزكاة وإن كانوا يصلون الخمس ويصومون شهر رمضان، وهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائغة، فلهذا كانوا مرتدين، وهم يقاتلون على منعها وإن أقروا بالوجوب، كما أمر الله. وقد حكى عنهم أنهم قالوا: إن الله أمر نبيه بأخذ الزكاة بقوله: ﴿ خُذْ مِنْ أَمُوالِهِمْ صَدَقَةٌ ﴾ [التوبة: ١٠٣]، وقد سقطت بموته.

وكذلك أمر النبي ﷺ بقتال الذين لا ينتهون عن شرب الخمر.

وأما الأصل الآخر \_ وهو معرفة أحوالهم \_ فقد علم أن هؤلاء القوم جازوا على الشام في المرة الأولى \_ عام تسعة وتسعين \_ وأعطوا الناس الأمان، وقرؤوه على المنبر بدمشق، ومع هذا فقد سبوا من ذرارى المسلمين ما يقال: إنه مائة ألف أو يزيد عليه، وفعلوا ببيت المقدس، وبجبل الصالحية ونابلس وحمص وداريا، وغير ذلك من القتل والسبى ما لا يعلمه إلا الله، حتى يقال: إنهم سبوا من المسلمين قريبا من مائة ألف، وجعلوا يفجرون بخيار نساء المسلمين في المساجد وغيرها، كالمسجد الأقصى والأموى وغيره، وجعلوا الجامع الذي بالعقيبة دكا.

وقد شاهدنا عسكر القوم، فرأينا جمهورهم لا يصلون، ولم نر في عسكرهم مؤذنا ولا إماما، وقد أخذوا من أموال المسلمين وذراريهم وخربوا من ديارهم ما لا يعلمه إلا الله.

ولم يكن معهم في دولتهم إلا من كان من شر الخلق: إما زنديق منافق لا يعتقد دين

<sup>(</sup>١) البخاري في الزكاة (١٣٩٩، ١٤٠٠) ومسلم في الإيمان (٢٠/٣٣) .

الإسلام في الباطن، وإما من هو من شر أهل البدع كالرافضة والجهمية والاتحادية ونحوهم، وإما من هو من أفجر الناس وأفسقهم. وهم في بلادهم مع تمكنهم لا يحجون البيت العتيق، وإن كان فيهم من يصلى ويصوم فليس الغالب عليهم إقام الصلاة ولا إيتاء الزكاة.

وهم يقاتلون على ملك جنكسخان. فمن دخل فى طاعتهم جعلوه وليا لهم وإن كان كافرا، ومن خرج عن ذلك جعلوه عدوا لهم وإن كان من خيار المسلمين. ولا يقاتلون على الإسلام، ولا يضعون الجزية والصغار.

بل غاية كثير من المسلمين منهم من أكابر أمرائهم ووزرائهم مأن يكون المسلم عندهم كمن يعظمونه من المشركين من اليهود والنصارى، كما قال أكبر مقدميهم الذين قدموا إلى الشام، وهو يخاطب رسل المسلمين ويتقرب إليهم بأنا مسلمون. فقال: هذان آيتان عظيمتان جاءا من عند الله، محمد وجنكسخان. فهذا غاية ما يتقرب به أكبر مقدميهم إلى المسلمين، أن يسوى بين رسول الله وأكرم الخلق عليه وسيد ولد آدم وخاتم المرسلين، وبين ملك كافر مشرك من أعظم المشركين كفراً وفساداً وعدواناً من جنس بختنصر وأمثاله.

وذلك أن اعتقاد هؤلاء التتاركان في جنكسخان عظيما، فإنهم يعتقدون أنه ابن الله من جنس ما يعتقده النصارى في المسيح، ويقولون: إن الشمس حبلت أمه، وأنها كانت في خيمة فنزلت الشمس من كوة الخيمة فدخلت فيها حتى حبلت. ومعلوم عند كل ذى دين أن هذا كذب. وهذا دليل على أنه ولد زنا، وأن أمه زنت فكتمت زناها، وادعت هذا حتى تدفع عنها معرفة الزنا، وهم مع هذا يجعلونه أعظم رسول عند الله في تعظيم ما سنه لهم وشرعه بظنه وهواه، حتى يقولوا لما عندهم من المال: هذا رزق جنكسخان، ويشكرونه على أكلهم وشربهم، وهم يستحلون قتل من عادى ما سنه لهم هذا الكافر الملعون المعادى لله ولانبيائه ورسوله وعباده المؤمنين.

فهذا وأمثاله من مقدميهم كان غايته بعد الإسلام أن يبجعل محمداً على بمنزلة هذا الملعون. ومعلوم أن مسيلمة الكذاب كان أقل ضرراً على المسلمين من هذا، وادعى أنه شريك محمد في الرساله، وبهذا استحل الصحابة قتاله وقتال أصحابه المرتدين، فكيف بمن كان فيما يظهره من الإسلام يجعل محمداً كجنكسخان؟! وإلا فهم مع إظهارهم للإسلام يعظمون أمر جنكسخان على المسلمين المتبعين لشريعة القرآن، ولا يقاتلون أولئك المتبعين لم عنكسخان كما يقاتلون المسلمين بل أعظم.

أولئك الكفار يبذلون له الطاعـة والانقياد، ويحملون إليه الأمـوال، ويقرون له بالنيابة، ولا يخالفون ما يأمـرهم به إلا كما يخالف الخارج عن طاعة الإمـام للإمام. وهم يحاربون

المسلمين ويعادونهم أعظم معاداة، ويطلبون من المسلمين الطاعة لهم وبذل الأموال، والدخول فيما وضعه لهم ذلك الملك الكافر المشرك المشابه لفرعون أو النمروذ ونحوهما، بل هو أعظم فسادا في الأرض منهما. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شَيْعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ ويَسْتَحْبِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [القصص: 3].

وهذا الكافر علا فى الأرض؛ يستضعف أهل الملل كلهم من المسلمين واليهود والنصارى ومن خالفه من المسركين بقتل الرجال وسبى الحريم، وبأخذ الأموال، وبهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ويرد الناس عما كانوا عليه من سنن الأنبياء والمرسلين إلى أن يدخلوا فيما ابتدعه من سنته الجاهلية وشريعته الكفرية.

فهم يدعون دين الإسلام، ويعظمون دين أولئك الكفار على دين المسلمين، ويطيعونهم ويوالونهم أعظم بكثير من طاعة الله ورسوله وموالاة المؤمنين، والحكم فيما شجر بين أكابرهم بحكم الجاهلية، لا بحكم الله ورسوله.

وكذلك الأكابر من وزرائهم وغيرهم، يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى، وأن هذه كلها طرق إلى الله، بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين.

ثم منهم من يرجح دين اليهود أو دين النصارى، ومنهم من يرجح دين المسلمين، وهذا القول فاش غالب فيهم، حتى فى فقهائهم وعبادهم لاسيما الجهمية من الاتحادية الفرعونية ونحوهم، فإنه غلبت عليهم الفلسفة. وهذا مذهب كثير من المتفلسفة أو أكثرهم، وعلى هذا كثير من النصارى أو أكثرهم، وكثير من اليهود أيضا، بل لو قال القائل: إن غالب خواص العلماء منهم والعباد على هذا المذهب لما أبعد. وقد رأيت من ذلك وسمعت ما لا يتسع له هذا الموضع.

ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين: أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام، أو اتباع شريعة غير شريعة محمد والله و كافر. وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلهِ وَيُرِيدُونَ أَن يَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتْخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً . في يُورِقُوا بَيْنَ اللّهِ وَرُسُلهِ وَيَقُولُونَ نُؤمْنُ بِبَعْضِ وَنَكُفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً . في يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً . أُولَيَكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًا وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ [النساء: ١٥٠، ١٥٠]، واليهود والنصارى داخلون في ذلك، وكذلك المتفلسفة يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. ومن تفلسف من اليهود والنصارى يبقى كفره من وجهين.

وهؤلاء أكثر وزرائهم الذين يصدرون عن رأيه غايته أن يكون من هذا الضرب، فإنه كان

يهوديا متفلسفا، ثم انتسب إلى الإسلام مع ما فيه من اليهودية والتفلسف، وضم إلى ذلك الرفض. فهذا هو أعظم من عندهم من ذوى الأفلام، وذاك أعظم من كان عندهم من ذوى السيف. فليعتبر المؤمن بهذا.

وبالجملة، فما من نفاق وزندقة وإلحاد إلا وهى داخلة فى اتباع التتار؛ لأنهم من أجهل الخلق وأقلهم معرفة بالدين، وأبعدهم عن اتباعه، وأعظم الخلق اتباعًا للظن وما تهوى الأنفس.

وقد قسموا الناس أربعة أقسام: يال، وباع، وداشمند، وطاط \_ أى: صديقهم وعدوهم والعالم والعامى \_ فمن دخل فى طاعتهم الجاهلية وسنتهم الكفرية كان صديقهم. ومن خالفهم كان عدوهم ولو كان من أنبياء الله ورسله وأوليائه. وكل من انتسب إلى علم أو دين سموه «داشمند» كالفقيه والزاهد والقسيس والراهب ودنان اليهود والمنجم والساحر والطبيب والكاتب والحاسب، فيدرجون سادن الأصنام. فيدرجون في هذا من المشركين وأهل الكتاب وأهل البدع ما لا يعلمه إلا الله، ويجعلون أهل العلم والإيمان نوعًا واحدًا.

بل يجعلون القرامطة الملاحدة الباطنية الزنادقة المنافقين كالطوسى وأمثاله، هم الحكام على جميع من انتسب إلى علم أو دين من المسلمين واليهود والنصارى. وكذلك وريرهم السفيه الملقب بالرشيد يحكم على هذه الأصناف ويقدم شرار المسلمين كالرافضة والملاحدة على خيار المسلمين أهل العلم والإيمان، حتى تولى قضاء القضاة من كان أقرب إلى الزندقة والإلحاد والكفر بالله ورسوله، بحيث تكون موافقته للكفار والمنافقين من اليهود والقرامطة والملاحدة والرافضة على ما يريدونه أعظم من غيره.

ويتظاهر من شريعة الإسلام بما لابد له منه، لأجل من هناك من المسلمين، حتى إن وزيرهم الخبيث الملحد المنافق صنف مصنفًا، مضمونه أن النبي عَلَيْقَ رضى بدين اليهود والنصارى، وأنه لا ينكر عليهم، ولا يذمون ولا ينهون عن دينهم، ولا يؤمرون بالانتقال إلى الإسلام. واستدل الخبيث الجاهل بقوله: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ . لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ . وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ . لَكُمْ دينكُمْ وَلِي دينٍ ﴾ أنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ . لَكُمْ دينكُمْ وَلِي دينٍ ﴾ [سورة الكافرون]، وزعم أن هذه الآية تقتضى أنه يرضى دينهم، قال: وهذه الآية محكمة؛ ليست منسوخة . وجرت بسبب ذلك أمور .

ومن المعلوم أن هذا جهل منه، فإن قوله: ﴿ لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴾ [الكافرون: ٦]، ليس فيه ما يقتضى أن يكون دين الكفار حقًا ولا مرضيًا له، وإنما يدل على تبرئه من دينهم؛

ولهذا قال عَلَيْ في هذه السورة: "إنها براءة من الشرك" (١)، كما قال في الآية الأخرى: ﴿ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيتُونَ مِمّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمّا تَعْمَلُونَ ﴾ [يونس: ١١]، فقوله: ﴿ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَيُ دِينٍ ﴾ [الكافرون: ٦]، كقوله: ﴿ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ﴾ [البقرة: ١٣٩]، وقد اتبع ذلك بموجبه ومقتضاه حيث قال: ﴿ أَنتُم بَرِيتُونَ مَمّا أَعْمَلُ وَأَنا بَرِيءٌ مِّمّا تَعْمَلُونَ ﴾. ولو قدر أن في هذه السورة ما يقتضى أنهم لم يؤمروا بترك دينهم، فقد علم بالاضطرار من دين الإسلام بالنصوص المتواترة وبإجماع الأمة أنه أمر المشركين وأهل الكتاب بالإيمان به، وأنه جاهدهم على ذلك، وأحبر أنهم كافرون يخلدون في النار.

وقد أظهروا الرفض، ومنعوا أن نذكر على المنابر الخلفاء الراشدين، وذكروا عليًا وأظهروا الدعوة للاثنى عشر، الذين تزعم الرافضة أنهم أئمة معصومون، وأن أبا بكر وعمر وعشمان كفار وفحار ظالمون، لا خلافة لهم، ولا لمن بعدهم. ومذهب الرافضة شر من مذهب الخوارج المارقين؛ فإن الخوارج غايتهم تكفير عثمان وعلى وشيعتهما. والرافضة تكفير أبى بكر وعمر وعثمان وجمهور السابقين الأولين، وتجحد من سنة رسول الله على أعظم مما جحد به الخوارج، و فيهم من الكذب والافتراء والغلو والإلحاد ما ليس فى الخوارج، وفيهم من معاونة الكفار على المسلمين ما ليس فى الخوارج.

والرافضة تحب التتار ودولتهم؛ لأنه يحصل لهم بها من العز ما لا يحصل بدولة المسلمين. والرافضة هم معاونون للمشركين واليهود والنصارى على قتال المسلمين، وهم كانوا من أعظم الأسباب فى دخول التتار قبل إسلامهم إلى أرض المشرق بخراسان والعراق والشام، وكانوا من أعظم الناس معاونة لهم على أخذهم لبلاد الإسلام وقتل المسلمين وسبى حريمهم. وقضية ابن العلقمى وأمثاله مع الخليفة، وقضيتهم فى حلب مع صاحب حلب مشهورة يعرفها عموم الناس. وكذلك فى الحروب التى بين المسلمين وبين النصارى بسواحل الشام، قد عرف أهل الخبرة أن الرافضة تكون مع النصارى على المسلمين، وأنهم عاونوهم على أخذ البلاد لما جاء التتار، وعز على الرافضة فتح عكة وغيرها من السواحل، وإذا غلب المسلمون النصارى والمشركين كان ذلك غصة عند الرافضة، وإذا غلب المشركون والنصارى المسلمين كان ذلك غصة عند الرافضة، وإذا غلب المشركون والنصارى المسلمين كان ذلك عيدًا ومسرة عند الرافضة.

ودخل في الرافضة أهل الزندقة والإلحاد من «النصيرية» و«الإسماعيلية» وأمثالهم من

<sup>(</sup>۱) أبو داود في الأدب (٥٠٥٥) والترمــذي في الدعوات (٣٤٠٣) والدارمي في فضــائل القرآن ٤٥٩/٢، كلهم عن قرة بن نوفل عن أبيه.

الملاحدة «القرامطة» وغيرهم ممن كان بخراسان والعراق والشام وغير ذلك. والرافضة جهمية قدرية، وفيهم من الكذب والبدع والافتراء على الله ورسوله أعظم مما في الخوارج المارقين الذين قاتلهم أمير المؤمنين على وسائر الصحابة بأمر رسول الله على الله من الردة عن شرائع الدين أعظم مما في مانعى الزكاة الذين قاتلهم أبو بكر الصديق والصحابة.

ومن أعظم ما ذم به النبي عَلَيْ الخوارج قوله فيهم: «يقتلون أهل الإسلام، ويَدَعُون أهل الأوثان»(١)، كما أخرجا في الصحيحين، عن أبي سعيد، قال: بعث على إلى النبي عليها بذهيبة فقسمها بين أربعة ـ يعنى من أمراء نجد ـ فغضبت قريش والأنصار. قالوا: يعطى صناديد أهل نجد ويدعنا!! قال: «إنما أتألفهم». فأقبل رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناتئ الجبين، كث اللحية، محلوق، فقال: يا محمد، اتق الله. فقال: «من يطع الله إذا عصيته، أيأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنوني؟». فسأله رجل قَتْلَه فمنعه. فلما ولي قال: «إن من ضئضئ هذا ـ أو في عقب هذا ـ قومًا يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام، ويَدَعُون أهل الأوثان، لئن أدركتهم الاقتلنهم قتل عاد»(٢)، وفي لفظ في الصحيحين عن أبي سعيد، قال: بينما نحن عند رسول الله ﷺ \_ وهو يقسم قسمًا \_ أتاه ذو الخويصرة \_ وهو رجل من بني تميم \_ فقال: يا رسول الله، اعدل. فقال: «ويلك، فمن يعدل إذا لم أعدل! قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل». فقال عمر: يا رسول الله، أتأذن لى فيه فأضرب عنقه؟ فقال: «دعه فإن له أصحابًا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم. آيتهم رجل أسود، إحدى عضديه مثل ثدى المرأة، أو مثل البضعة، يخرجون على حين فرقة من الناس». قال أبو سعيد: فأشهد أنى سمعت هذا الحديث من رسول الله ﷺ، وأشهد أن على بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه. فأمر بذلك الرجل فالتمس، فأتى به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله ﷺ الذي نعته<sup>(٣)</sup>.

فهؤلاء الخوارج المارقون من أعظم ما ذمهم به النبى على: أنهم يقتلون أهل الإسلام ويَدَعُون أهل الأوثان، وذكر أنهم يخرجون على حين فرقة من الناس، والخوارج مع هذا لم يكونوا يعاونون الكفار على قتال المسلمين، والرافضة يعاونون الكفار على قتال المسلمين،

<sup>(</sup>۱-۳) سبق تخریجها ص ۲۷۲ .

فلم يكفهم أنهم لا يقاتلون الكفار مع المسلمين حتى قاتلوا المسلمين مع الكفار، فكانوا أعظم مروقًا عن الدين من أولئك المارقين بكثير، كثير.

وقد أجمع المسلمون على وجوب قتال الخوارج والروافض ونحوهم إذا فارقوا جماعة المسلمين، كما قاتلهم على ـ رضى الله عنه ـ فكيف إذا ضموا إلى ذلك من أحكام المشركين ـ كنائسًا ـ وجنكسخان ملك المشركين: ما هو من أعظم المضادة لدين الإسلام، وكل من قفز إليهم من أمراء العسكر وغير الأمراء فحكمه حكمهم، وفيهم من الردة عن شرائع الإسلام بقدر ما ارتد عنه من شرائع الإسلام. وإذا كان السلف قد سموا مانعى الزكاة مرتدين ـ مع كونهم يصومون، ويصلون، ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين ـ فكيف بمن صار مع أعداء الله ورسوله قاتلا للمسلمين؟! مع أنه والعياذ بالله لو استولى هؤلاء المحاربون لله ورسوله، المحادون لله ورسوله، المعادون لله ورسوله، على أرض الشام ومصر في مثل هذا الوقت، لأفضى ذلك إلى زوال دين الإسلام ودروس شرائعه.

أما الطائفة بالشام ومصر ونحوهما، فهم في هذا الوقت المقاتلون عن دين الإسلام، وهم من أحق الناس دخولاً في الطائفة المنصورة التي ذكره النبي على الحق، الأحاديث الصحيحة المستفيضة عنه: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق، لايضرهم من خالفهم، ولا من خذلهم، حتى تقوم الساعة». وفي رواية لمسلم: «لا يزال أهل الغرب»(۱).

والنبى على التشريق والتغريب من الأمور النسبية، إذ كل بلد له شرق وغرب؛ ولهذا إذا قدم عنها، فإن التشريق والتغريب من الأمور النسبية، إذ كل بلد له شرق وغرب؛ ولهذا إذا قدم الرجل إلى الإسكندرية من الغرب يقولون: سافر إلى الشرق، وكان أهل المدينة يسمون أهل الشام: أهل الغرب، ويسمون أهل نجد والعراق: أهل الشرق، كما في حديث ابن عمر قال: قدم رجلان من أهل المشرق فخطبا، وفي رواية: من أهل نجد. ولهذا قال أحمد بن حنبل: "أهل الغرب" هم أهل الشام - يعنى: هم أهل الغرب - كما أن نجد والعراق أول الشرق، وكل ما يشرق عنها فهو من الشرق، وكل ما يغرب عن الشام من مصر وغيرها فهو داخل في الغرب. وفي الصحيحين: أن معاذ بن جبل قال في الطائفة المنصورة: وهم بالشام. فإنها أصل المغرب، وهم فتحوا سائر المغرب، كمصر، والقيروان، والأندلس، وغير ذلك.

وإذا كان غرب المدينة النبوية ما يغرب عنها، فالبيرة ونحوها على مسامتة المدينة النبوية،

<sup>(</sup>١) مسلم في الإمارة (١٩٢٥/ ١٧٧).

كما أن حران، والرقة، وسميساط ونحوها على مسامتة مكة، فما يغرب عن الحيرة فهو من الغرب المذين وعدهم النبي ﷺ؛ لما تقدم. وقد جاء في حديث آخر في صفة الطائفة المنصورة: «أنهم بأكناف البيت المقدس»(١). وهذه الطائفة هي التي بأكناف البيت المقدس اليوم.

ومن يتدبر أحوال العالم في هذا الوقت، يعلم أن هذه الطائفة هي أقوم الطوائف بدين الإسلام، علمًا، وعملًا، وجهادًا عن شرق الأرض وغربها؛ فإنهم هم الذين يقاتلون أهل الشوكة العظيمة من المشركين وأهل الكتاب، ومغازيهم مع النصاري، ومع المشركين من الترك، ومع الزنادقة المنافقين من الداخلين في الرافضة وغيرهم، كالإسماعيلية ونحوهم من القرامطة معروفة، معلومة قديمًا وحديثًا. والعز الذي للمسلمين بمشارق الأرض ومغاربها هو بعزهم؛ ولهذا لما هزموا سنة تسع وتسعين وستمائة دخل على أهل الإسلام من الذل والمصيبة بمشارق الأرض ومغاربها ما لا يعلمه إلا الله. والحكايات في ذلك كثيرة ليس هذا موضعها.

وذلك أن سكان اليمن في هذا الوقت ضعاف، عاجزون عن الجهاد أو مضيعون له، وهم مطيعون لمن ملك هذه البلاد، حتى ذكروا أنهم أرسلوا بالسمع والطاعة لهؤلاء، وملك المشركين لما جاء إلى حلب جرى بها من القتل ما جرى. وأما سكان الحجاز فأكثرهم أو كثير منهم خارجون عن الشريعة، وفيهم من البدع والضلال والفجور ما لا يعلمه إلا الله، وأهل الإيمان والدين فيهم مستضعفون عاجزون، وإنما تكون القوة والعزة في هذا الوقت لغير أهل الإسلام بهذه البلاد، فلو ذلت هذه الطائفة ـ والعياذ بالله تعالى ـ لكان المؤمنون بالحجاز من أذل الناس، لاسيما وقد غلب فيهم الرفض، وملك هؤلاء التتار المحاربون لله ورسوله الآن من شر الخلق، بل هم مستحقون للجهاد والغزو. وأما بلاد إفريقية فأعرابها غالبون عليها، وهم على أكثر بلادهم، لا يقومون بجهاد النصارى هناك، بل في عسكرهم من النصارى الذين يحملون الصلبان خلق عظيم. لو استولى التتار على هذه البلاد لكان أهل المغرب معهم من يحملون الصلبان خلق عظيم. لو استولى التتار فيصيرون حزبًا على أهل المغرب.

فهذا وغيره مما يبين أن هذه العصابة التى بالشام ومصر فى هذا الوقت هم كتيبة الإسلام، وعزهم عز الإسلام، وذلهم ذل الإسلام. فلو استولى عليهم التتار لم يبق للإسلام عز، ولا كلمة عالية، ولا طائفة ظاهرة عالية يخافها أهل الأرض تقاتل عنه.

<sup>(</sup>١) أحمد ٥/ ٢٦٩ عن أبي أمامة.

فمن قفر عنهم إلى التتاركان أحق بالقستال من كثير من التستار؛ فإن التسار فيهم المكره وغير المكره، وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلى من وجوه مسعدة. منها: أن المرتد يقسل بكل حال، ولا يضرب عليه جزية، ولا تعقد له ذمة، بخلاف الكافر الأصلى. ومنها: أن المرتد يقتل وإن كان عاجزًا عن القتال، بخلاف الكافر الأصلى الذي ليس هو من أهل القتال، فإنه لا يقتل عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد؛ ولهذا كان مذهب الجمهور أن المرتد يقتل كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد. ومنها: أن المرتد لا يرث ولا يناكح ولا تؤكل ذبيحته، بخلاف الكافر الأصلى. إلى غير ذلك من الأحكام.

وإذا كانت الردة عن أصل الدين أعظم من الكفر بأصل الدين، فالردة عن شرائعه أعظم من خروج الخارج الأصلى عن شرائعه؛ ولهذا كان كل مؤمن يعرف أحوال التتار، ويعلم أن المرتدين الذين فيهم من الفرس والعرب وغيرهم شر من الكفار الأصليين من الترك ونحوهم، وهم بعد أن تكلموا بالشهادتين مع تركهم لكثير من شرائع الدين خير من المرتدين من الفرس والعرب وغيرهم، وبهذا يتبين أن من كان معهم ممن كان مسلم الأصل هو شر من الترك الذين كانوا كفاراً؛ فإن المسلم الأصلى إذا ارتد عن بعض شرائعه، كان أسوأ حالاً بمن لم يدخل بعد في تلك الشرائع، مثل مانعي الزكاة وأمثالهم بمن قاتلهم الصديق. وإن كان المرتد عن بعض الشرائع متفقها أو متصوفاً أو تاجراً أو كاتبًا أو غير ذلك، فهؤلاء شر من الترك الذين لم يدخلوا في تلك الشرائع وأصروا على الإسلام؛ ولهذا يجد المسلمون من ضرر هؤلاء على الدين ما لا يجدونه من ضرر أولئك، وينقادون للإسلام وشرائعه وطاعة الله ورسوله أعظم من انقياد هؤلاء الذين ارتدوا عن بعض الدين، ونافقوا في بعضه، وإن تظاهروا بالانتساب إلى العلم والدين.

وغاية ما يوجد من هؤلاء يكون ملحدًا، نصيريًا، أو إسماعيليًا، أو رافضيًا. وخيارهم يكون جهميًا اتحاديًا أو نحوه، فإنه لا ينضم إليهم طوعًا من المظهرين للإسلام إلا منافق أو زنديق أو فاسق فاجر. ومن أخرجوه معهم مكرهًا فإنه يبعث على نيته. ونحن علينا أن نقاتل العسكر جميعه إذ لا يتميز المكره من غيره.

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى ﷺ أنه قال: «يغزو هذا البيت جيش من الناس، فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم». فقيل: يا رسول الله، إن فيهم المكره. فقال: «يبعثون على نياتهم». والحديث مستفيض عن النبى ﷺ من وجوه متعددة، أخرجه أرباب الصحيح عن عائشة، وحفصة، وأم سلمة. ففى صحيح مسلم عن أم سلمة، قالت: قال

فالله ـ تعالى ـ أهلك الجيش الذى أراد أن ينتهك حرماته ـ المكره فيهم وغير المكره ـ مع قدرته على التمييز بينهم، مع أنه يبعثهم على نياتهم، فكيف يجب على المؤمنين المجاهدين أن يميزوا بين المكره وغيره، وهم لا يعلمون ذلك؟! بل لو ادعى مدع أنه خرج مكرهًا لم ينفعه ذلك بمجرد دعواه، كما روى أن العباس بن عبد المطلب قال للنبى على السره المسلمون يوم بدر ـ: يا رسول الله، إنى كنت مكرهًا. فقال: «أما ظاهرك فكان علينا، وأما سريرتك فإلى الله»(٥). بل لو كان فيهم قوم صالحون من خيار الناس ولم يمكن قتالهم إلا بقتل هؤلاء لقتلوا أيضًا، فإن الائمة متفقون على أن الكفار لو تترسوا بمسلمين وخيف على المسلمين إذا لم يقاتلوا، فإنه يجوز أن نرميهم ونقصد الكفار. ولو لم نخف على المسلمين جاز رمى أولئك المسلمين ـ أيضًا ـ في أحد قولى العلماء. ومن قتل لأجل الجهاد الذى أمر

<sup>(</sup>١) مسلم في الفتن (٢٨٨٢/ ٤).

<sup>(</sup>٢) البخارى معلقًا (الفتح ٣/ ٤٦٠) ومسلم في الفتن (٢٨٨٤/ ٨).

وقوله: عبث رسول الله ﷺ في منامه، أي: حرّك يديه كالدافع أو الآخذ. انظر: النهاية ٣/ ١٦٩. (٣) البخاري في البيوع (٢١١٨). (٤)

<sup>(</sup>٥) أحمد ١/٣٥٣.

الله به ورسوله ـ هو فى الباطن مظلوم ـ كان شهيدًا، وبعث على نيته، ولم يكن قتله أعظم فسادًا من قتل من يقتل من المؤمنين المجاهدين.

وإذا كان الجهاد واجبًا وإن قتل من المسلمين ما شاء الله. فقتل من يقتل في صفهم من المسلمين لحاجة الجهاد ليس أعظم من هذا، بل قد أمر النبي على المكره في قتال الفتنة بكسر سيفه. وليس له أن يقاتل، وإن قتل، كما في صحيح مسلم، عن أبي بكرة قال: قال رسول الله على: "إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتن، القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ألا فإذا نزلت \_ أو وقعت \_ فمن كان له إبل فليلحق بإبله ، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه». قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل، ولا غنم، ولا أرض؟ قال: "يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينج إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغت. اللهم هل بلغت. اللهم هل بلغت. يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى إحدى الصفين \_ أو إحدى الفئتين \_ فيضربني رجل بسيفه، أو بسهمه، فيتلني. قال: " يبوء بإثمه وإثمك، ويكون من أصحاب النار»(١).

ففى هذا الحديث أنه نهى عن القتال فى الفتنة، بل أمر بما يتعذر معه القتال من الاعتزال، أو إفساد السلاح الذى يقاتل به، وقد دخل فى ذلك المكره وغيره، ثم بين أن المكره إذا قتل ظلمًا كان القاتل قد باء بإثمه وإثم المقتول، كما قال ـ تعالى ـ فى قصة ابنى آدم عن المظلوم: ﴿ إِنِّي أُرِيدُ أَن تُبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزاءُ الظّالِمِينَ ﴾ [المائدة: ٢٩]، ومعلوم أن الإنسان إذا صال صائل على نفسه جاز له الدفع بالسنة والإجماع، وإنما تنازعوا: هل يجب عليه الدفع بالقتال؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد: إحداهما: يجب الدفع عن نفسه ولو لم يحضر الصف. والثانية: يجوز له الدفع عن نفسه. وأما الابتداء بالقتال فى الفتنة فلا يجوز بلا ريب.

والمقصود أنه إذا كان المكره على القتال في الفتنة ليس له أن يقاتل، بل عليه إفساد سلاحه، وأن يصبر حتى يقتل مظلومًا، فكيف بالمكره على قتال المسلمين مع الطائفة الخارجة عن شرائع الإسلام، كمانعى الزكاة والمرتدين ونحوهم؟! فلا ريب أن هذا يجب عليه إذا أكره على الحضور ألا يقاتل، وإن قتله المسلمون، كما لو أكرهه الكفار على حضور صفهم ليقاتل المسلمين، وكما لو أكره رجل رجلا على قتل مسلم معصوم، فإنه لا يجوز له قتله باتفاق المسلمين، وإن أكرهه بالقتل، فإنه ليس حفظ نفسه بقتل ذلك المعصوم أولى من

<sup>(</sup>۱) مسلم في الفتن (۲۸۸۷/ ۱۳).

العكس، فليس له أن يظلم غيره فيقتله لئلا يقتل هو، بل إذا فعل ذلك كان القود على المكره والمكرة جميعًا عند أكثر العلماء، كأحمد، ومالك، والشافعي في أحد قوليه، وفي الآخر يجب القود على المكره فقط، كقول أبي حنيفة ومحمد. وقيل: القود على المكره المباشر، كما روى ذلك عن زفر. وأبو يوسف يوجب الضمان بالدية بدل القود، ولم يوجبه. وقد روى مسلم في صحيحه عن النبي على قصة أصحاب الأخدود، وفيها: أن الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الدين (١)؛ ولهذا جوز الأثمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار، وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه، إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين. وقد بسطنا القول في هذه المسألة في موضع آخر.

فإذا كان الرجل يفعل ما يعتقد أنه يقتل به لأجل مصلحة الجهاد، مع أن قتله نفسه أعظم من قتله لغيره، كان ما يفضى إلى قتل غيره لأجل مصلحة الدين التى لا تحصل إلا بذلك، ودفع ضرر العدو المفسد للدين والدنيا الذى لا يندفع إلا بذلك أولى. وإذا كانت السنة والإجماع متفقين على أن الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل قتل، وإن كان المال الذى يأخذه قيراطًا من دينار. كما قال النبى على في الحديث الصحيح: «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون حرمه فهو شهيد» (٢)، فكيف بقتال هؤلاء الخارجين عن شرائع الإسلام، المحاربين لله ورسوله، الذين صولهم وبغيهم أقل ما فيهم؟. فإن قتال المعتدين الصائلين ثابت بالسنة والإجماع، وهؤلاء معتدون صائلون على المسلمين في أنفسهم، وأموالهم، وحرمهم، ودينهم. وكل من هذه يبيح قتال الصائل عليها. ومن قتل دونها فهو شهيد، فكيف بمن قاتل عليها كلها، وهم من شر البغاة المتأولين الظالمين؟

لكن من رعم أنهم يقاتلون كما تقاتل البغاة المتأولون فقد أخطأ خطأ قبيحًا، وضل ضلالاً بعيدًا، فإن أقل ما في البغاة المتأولين أن يكون لهم تأويل سائغ خرجوا به؛ ولهذا قالوا: إن الإمام يراسلهم، فإن ذكروا شبهة بينها، وإن ذكروا مظلمة أزالها. فأى شبهة لهؤلاء المحاربين لله ورسوله، الساعين في الأرض فسادًا الخارجين عن شرائع الدين؟. ولا ريب أنهم لا يقولون: إنهم أقوم بدين الإسلام علمًا وعملاً من هذه الطائفة، بل هم مع دعواهم الإسلام يعلمون أن هذه الطائفة أعلم بالإسلام منهم، وأتبع له منهم. وكل من تحت أديم السماء من مسلم وكافر يعلم ذلك، وهم مع ذلك ينذرون المسلمين بالقتال،

<sup>(</sup>١) مسلم في الزهد والرقائق (٣٠٠٥/ ٧٣) عن صهيب.

<sup>(</sup>٢)الترمذي في الديات (١٤٢١) وقال : \* حديث حسن \* .

فامتنع أن تكون لهم شبهة بينة يستحلون بها قتال المسلمين، كيف وهم قد سبوا غالب حريم الرعية الذين لم يقاتلوهم؟! حتى إن الناس قد رأوهم يعظمون البقعة ويأخذون ما فيها من الأموال، ويعظمون الرجل ويتبركون به ويسلبونه ما عليه من الثياب، ويسبون حريمه، ويعاقبونه بأنواع العقوبات التي لا يعاقب بها إلا أظلم الناس وأفجرهم، والمتأول تأويلاً دينيًا لا يعاقب إلا من يراه عاصيًا للدين، وهم يعظمون من يعاقبونه في الدين ويقولون: إنه أطوع لله منهم. فأى تأويل بقى لهم؟! ثم لو قدر أنهم متأولون لم يكن تأويلهم سائعًا، بل تأويل الخوارج ومانعى الزكاة أوجه من تأويلهم.

أما الخوارج فإنهم ادعوا اتباع القرآن، وأن ما خالفه من السنة لا يجوز العمل به. وأما مانعو الزكاة فقد ذكروا أنهم قالوا: إن الله قال لنبيه: ﴿ خُدْ مِنْ أَمُوالِهِمْ صَدَقَةً ﴾ [التوبة: ٣٠]، وهذا خطاب لنبيه فقط، فليس علينا أن ندفعها لغيره. فلم يكونوا يدفعونها لأبى بكر، ولا يخرجونها له. والخوارج لهم علم وعبادة، وللعلماء معهم مناظرات، كمناظرتهم مع الرافضة والجهمية. وأما هؤلاء فلا يناظرون على قتال المسلمين، فلو كانوا متأولين لم يكن لهم تأويل يقوله ذو عقل.

وقد خاطبنى بعضهم بأن قال: ملكنا ملك، ابن ملك، ابن ملك، إلى سبعة أجداد، وملككم ابن مولى. فقلت له: آباء ذلك الملك كلهم كفار، ولا فخر بالكافر، بل المملوك المسلم خير من الملك الكافر، قال الله تعالى: ﴿ وَلَعْبَدُ مُوْمِنْ خَيْرٌ مِن مُشْرِكُ وَلَوْ أَعْجَبُكُمْ ﴾ المسلم خير من الملك الكافر، قال الله تعالى: ﴿ وَلَعْبَدٌ مُوْمِنْ خَيْرٌ مِن مُشْرِكُ وَلَوْ أَعْجَبُكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢١]. فهذه وأمثالها حججهم. ومعلوم أن من كان مسلمًا وجب عليه أن يطبع المسلم ولو كان عبدًا، ولا يطبع الكافر، وقد ثبت في الصحيح عن النبي عليه أنه قال: «اسمعوا وأطيعوا وإن أُمَّرَ عليكم عبد حبشى، كأن رأسه زبيبة، ما أقام فيكم كتاب الله ودين الإسلام (١٠). إنما يفضل الإنسان بإيمانه وتقواه، لا بآبائه، ولو كانوا من بني هاشم أهل بيت النبي عليه ؛ فإن الله خلق الجنة لمن أطاعه وإن كان عبدًا حبشيًا، وخلق النار لمن عصاه وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمُكُمْ عند الله أَثْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣]. وفي السنن وجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمُكُمْ عند الله أَثْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣]. وفي السنن عبه على عربي، ولا لأسود على عنه على عربي، ولا لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، الناس من آدم، وآدم من تراب (١٠).

وفي الصحيحين عنه أنه قال لقبيلة قريبة منه: «إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، إنما وليي

<sup>(</sup>٢) أحمد ٥/ ٤١١ عن أبي نضرة.

<sup>(</sup>١) البخاري في الأذان (٦٩٣) .

الله وصالح المؤمنين»(١)، فأخبر النبي ﷺ أن موالاته ليست بالقرابة والنسب، بل بالإيمان والتقوى. فإذا كان هذا في قرابة الرسول، فكيف بقرابة جنكسخان الكافر المشرك؟! وقد أجمع المسلمون على أن من كان أعظم إيمانًا وتقوى كان أفضل ممن هو دونه في الإيمان والتقوى، وإن كان الأول أسود حبشيًا، والثاني علويًا أو عباسيًا.

<sup>(</sup>١) البخارى في الأدب (٩٩٠) ومسلم في الإيمان (٢١٥/٣٦٦) .

وسُمُّل \_ رَحمهُ الله ورَضي عنه \_: عن أجناد يمتنعون عن قتال التتار، ويقولون: إن فيهم من يخرج مكرهًا معهم، وإذا هرب أحدهم هل يتبع أم لا؟

## فأجاب:

الحمد لله رب العالمين، قتال التتار الذين قدموا إلى بلاد السام واجب بالكتاب والسنة؛ فإن الله يقول في القرآن: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ كُلّهُ لِلّهِ ﴾ [الانفال: ٣٩]، والدين هو الطاعة، فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله، وجب القتال حتى يكون الدين كله لله؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَذَرُوا القتي مِنَ الرّبًا إِن كُنتُم مُوْمِنِينَ . فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذُنُوا بِحَرْبٍ مِن اللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [البقرة: ٢٧٨، ما بقي مِن الرّبًا إِن كُنتُم مُوْمِنِينَ . فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذُنُوا بِحَرْبٍ مِن اللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [البقرة: ٢٧٨، ٢٧٥]، وهذه الآية نزلت في أهل الطائف لما دخلوا في الإسلام والتزموا الصلاة والصيام؛ لكن امتنعوا من ترك الربا. فين الله أنهم محاربون له ولرسوله إذا لم ينتهوا عن الربا. والربا هو آخر ما حرمه الله، وهو مال يؤخذ برضا صاحبه. فإذا كان هؤلاء محاربين لله ورسوله يجب جهادهم، فكيف بمن يترك كثيرًا من شرائع الإسلام أو أكثرها كالتتار؟!

وقد اتفق علماء المسلمين على أن الطائفة الممتنعة إذا امتنعت عن بعض واجبات الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها، إذا تكلموا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلاة والزكاة، أو صيام شهر رمضان، أو حج البيت العتيق، أو عن الحكم بينهم بالكتاب والسنة، أو عن تحريم الفواحش، أو الخمر، أو نكاح ذوات المحارم، أو عن استحلال النفوس والأموال بغير حق، أو الربا، أو الميسر، أو الجهاد للكفار، أو عن ضربهم الجزية على أهل الكتاب، ونحو ذلك من شرائع الإسلام، فإنهم يقاتلون عليها حتى يكون الدين كله لله.

وقد ثبت فى الصحيحين أن عمر لما ناظر أبا بكر فى مانعى الزكاة قال له أبو بكر: كيف لا أقاتل من ترك الحقوق التى أوجبها الله ورسوله وإن كان قد أسلم، كالزكاة؟! وقال له: فإن الزكاة من حقها، والله لو منعونى عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبى بكر للقتال فعلمت أنه الحق.

وقد ثبت في الصحيح من غير وجه أن النبي ﷺ ذكر الخوارج وقال فيهم: «يحقر

أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يرقون من الإسلام كما يرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»(١).

وقد اتفق السلف والأثمة على قتال هؤلاء، وأول من قاتلهم أمير المؤمنين على بن أبى طالب \_ رضى الله عنه \_ وما زال المسلمون يقاتلون فى صدر خلافة بنى أمية وبنى العباس مع الأمراء وإن كانوا ظلمة، وكان الحجاج ونوابه ممن يقاتلونهم. فكل أثمة المسلمين يأمرون بقتالهم.

والتتار وأشباههم أعظم خروجًا عن شريعة الإسلام من مانعى الزكاة والخوارج من أهل الطائف، الذين امتنعوا عن ترك الربا. فمن شك فى قتالهم فهو أجهل الناس بدين الإسلام، وحيث وجب قتالهم قوتلوا، وإن كان فيهم المكره باتفاق المسلمين. كما قال العباس ــ لما أسر يوم بدر ــ: يا رسول الله، إنى خرجت مكرهًا. فقال النبى عَلَيْهُ: "أما ظاهرك فكان علينا، وأما سريرتك فإلى الله» (٢).

وقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تَترَسُوا بمن عندهم من أسرى المسلمين، وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا، فإنهم يقاتلون؛ وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم. وإن لم يخف على المسلمين ففى جواز القتال المفضى إلى قتل هؤلاء المسلمين الذين تترسوا بهم. وإن لم يخف على المسلمين إذا قتلوا كانوا شهداء، ولا يترك الجهاد الواجب لأجل من يقتل شهيدًا، فإن المسلمين إذا قاتلوا الكفار فمن قُتلَ من المسلمين يكون شهيدًا، ومن قتل وهو فى الباطن لا يستحق القتل لأجل مصلحة الإسلام كان شهيدًا. وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى الله قال: "يغزو هذا البيت جيش من الناس، فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم». فقيل: يا رسول الله، وفيهم المكره؟ فقال: "يبعثون على نياتهم» (م) فإذا كان العذاب الذى ينزله الله بالجيش الذى يغزو المسلمين ينزله بالمكره وغير المكره، فكيف بالعذاب الذى يعذبهم الله به أو بأيدى المؤمنين، كما قال عنده أو بأيدينا هو التوبة: ٢٥] .

ونحن لا نعلم المكره، ولا نقدر على التمييز. فإذا قتلناهم بأمر الله كنا في ذلك مأجورين ومعذورين، وكانوا على نياتهم، فمن كان مكرهًا لا يستطيع الامتناع فإنه يحشر

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۲۷۲ .

<sup>(</sup>٣،٢) سبق تخريجهما ص ٢٩٢ .

على نيته يوم القيامة، فإذا قتل لأجل قيام الدين لم يكن ذلك بأعظم من قتل من يقتل من عسكر المسلمين. وأما إذا هرب أحدهم فإن من الناس من يجعل قتالهم بمنزلة قتال البغاة المتأولين.

وهؤلاء إذا كان لهم طائفة ممتنعة، فهل يجوز اتباع مدبرهم، وقتل أسيرهم، والإجهاز على جريحهم؟ على قولين للعلماء مشهورين. فقيل: لا يفعل ذلك؛ لأن منادى على بن أبى طالب نادى يوم الجمل: لا يتبع مدبر، ولا يجهز على جريح، ولا يقتل أسير. وقيل: بل يفعل ذلك؛ لأنه يوم الجمل لم يكن لهم طائفة ممتنعة. وكان المقصود من القتال دفعهم، فلما اندفعوا لم يكن إلى ذلك حاجة، بمنزلة دفع الصائل. وقد روى: أنه يوم الجمل وصفين كان أمرهم بخلاف ذلك. فمن جعلهم بمنزلة البغاة المتأولين، جعل فيهم هذين القولين. والصواب أن هؤلاء ليسوا من البغاة المتأولين؛ فإن هؤلاء ليس لهم تأويل سائغ أصلا، وإنما هم من جنس الخوارج المارقين ومانعى الزكاة وأهل الطائف. والخرمية ونحوهم من قوتلوا على ما خرجوا عنه من شرائع الإسلام.

وهذا موضع اشتبه على كثير من الناس من الفقهاء؛ فإن المصنفين في "قتال أهل البغى" جعلوا قتال مانعى الزكاة، وقتال الخوارج، وقتال على لأهل البصرة، وقتاله لمعاوية وأتباعه من قتال أهل البغى، وذلك كله مأمور به، وفرعوا مسائل ذلك تفريع من يرى ذلك بين الناس، وقد غلطوا، بل الصواب ما عليه أئمة الحديث والسنة وأهل المدينة النبوية، كالأوزاعى، والثورى، ومالك، وأحمد بن حنبل، وغيرهم، أنهم يفرق بين هذا وهذا. فقتال على للخوارج ثابت بالنصوص الصريحة عن النبي على باتفاق المسلمين، وأما القتال "يوم صفين" ونحوه فلم يتفق عليه الصحابة، بل صد عنه أكابر الصحابة، مثل سعد بن أبى وقاص، ومحمد بن مسلمة، وأسامة بن زيد، وعبد الله بن عمر، وغيرهم. ولم يكن بعد على بن أبى طالب في العسكرين مثل سعد بن أبى وقاص.

والأحاديث الصحيحة عن النبى على تقتضى أنه كان يجب الإصلاح بين تينك الطائفتين، لا الاقتتال بينهما، كما ثبت عنه فى صحيح البخارى أنه خطب الناس والجيش معه، فقال: "إن ابنى هذا سيد، وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين" فأصلح الله بالحسن بين أهل العراق وأهل الشام، فجعل النبى الإصلاح به من فضائل الحسن، مع أن الحسن نزل عن الأمر وسلم الأمر إلى معاوية. فلو كان القتال هو المأمور به دون ترك الخلافة ومصالحة معاوية لم يمدحه النبى على ترك ما أمر به وفعل ما لم يؤمر به، ولا مدحه على ترك الأولى وفعل الأدنى. فعلم أن الذى فعله الحسن هو الذي كان

<sup>(</sup>۱) سېق تخريجه ص ۲۸۰ .

يحبه الله ورسوله، لا القتال. وقد ثبت في الصحيح أن النبي عَلَيْ كان يضعه وأسامة على فخذيه. ويقول: «اللهم إني أحبهما، فأحبهما، وأحب من يحبهما»(۱). وقد ظهر أثر محبة رسول الله على لهما بكراهتهما القتال في الفتنة؛ فإن أسامة امتنع عن القتال مع واحدة من الطائفتين، وكذلك الحسن كان دائمًا يشير على على بأنه لا يقاتل، لما صار الأمر إليه فعل ما كان يشير به على أبيه ـ رضى الله عنهم أجمعين.

وقد ثبت عنه على في الصحيح أنه قال: "تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين، تقتلهم أولى الطائفتين بالحق" (٢) ، فهذه المارقة هم الخوارج، وقاتلهم على بن أبى طالب. وهذا يصدقه بقية الأحاديث التى فيها الأمر بقتال الخوارج وتبين أن قتلهم بما يحبه الله ورسوله، وأن الذين قاتلوهم مع على أولى بالحق من معاوية وأصحابه، مع كونهم أولى بالحق. فلم يأمر النبى على بالقتال لواحدة من الطائفتين، كما أمر بقتال الخوارج، بل مدح الإصلاح بينهما. وقد ثبت عن النبى على من كراهة القتال في الفتن والتحذير منها من الأحاديث الصحيحة ما ليس هذا موضعه، كقوله: "ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشى، والماشى خير من الساعى" (١)، وقال: "يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن" (١٤).

فالفتن مثل الحروب التى تكون بين ملوك المسلمين، وطوائف المسلمين، مع أن كل واحدة من الطائفتين ملتزمة لشرائع الإسلام. مثل ما كان أهل الجمل وصفين؛ وإنما اقتتلوا لشبه وأمور عرضت، وأما قتال الخوارج ومانعى الزكاة وأهل الطائف الذين لم يكونوا يحرمون الربا، فهؤلاء يقاتلون حتى يدخلوا في الشرائع الثابتة عن النبي تمالية.

وهؤلاء إذا كان لهم طائفة ممتنعة، فلا ريب أنه يجوز قتل أسيرهم واتباع مدبرهم، والإجهاز على جريحهم؛ فإن هؤلاء إذا كانوا مقيمين ببلادهم على ما هم عليه، فإنه يجب على المسلمين أن يقصدوهم في بلادهم لقتالهم، حتى يكون الدين كله لله. فإن هؤلاء التتار لا يقاتلون على دين الإسلام، بل يقاتلون الناس حتى يدخلوا في طاعتهم، فمن دخل في طاعتهم كفوا عنه وإن كان مشركًا أو نصرانيًا أو يهوديًا، ومن لم يدخل كان عدوًا لهم وإن كان من الأنبياء والصالحين. وقد أمر الله المسلمين أن يقاتلوا أعداءه الكفار، ويوالوا عباده المؤمنين. فيجب على المسلمين من جند الشام ومصر واليمن والمغرب جميعهم، أن

<sup>(</sup>١) مسلم في فضائل الصحابة (٢٤٢١/ ٥٦) عن أبي هريرة بلفظ: «اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه».

<sup>(</sup>۲) البخارى فى المناقب (٣٦٠١) ومسلم فى الفتن (٢٨٨٦/ ١٠) .

<sup>(</sup>٣) مسلم في الفتن (٢٨٨٦/ ١٠) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) البخاري في الإيمان (١٩) وأبو داود في الفتن والملاحم (٤٢٦٧) .

يكونوا متعاونين على قتال الكفار، وليس لبعضهم أن يقاتل بعضًا بمجرد الرياسة والأهواء. فهؤلاء التتار أقل ما يجب عليهم أن يقاتلوا من يليهم من الكفار، وأن يكفوا عن قتال من يليهم من المسلمين، ويتعاونون هم وهم على قتال الكفار.

وأيضًا، لا يقاتل معهم غير مكره إلا فاسق، أو مبتدع، أو رنديق، كالملاحدة القرامطة الباطنية، وكالرافضة السبابة، وكالجهمية المعطلة من النفاة الحلولية، ومعهم ممن يقلدونه من المنتسبين إلى العلم والدين من هو شر منهم؛ فإن التتار جهال يقلدون الذين يحسنون به الظن، وهم لضلالهم وغيهم يتبعونه في الضلال الذي يكذبون به على الله ورسوله، ويبدلون دين الله، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق. ولو وصفت ما أعلمه من أمورهم لطال الخطاب.

وبالجملة، فمذهبهم ودين الإسلام لا يجتمعان، ولو أظهروا دين الإسلام الحنيفي الذي بعث رسوله به لاهتدوا وأطاعوا، مثل الطائفة المنصورة؛ فإن النبي على قد ثبت عنه أنه قال: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم، ولا من خدلهم، حتى تقوم الساعة»(١)، وثبت عنه في الصحيح أنه قال: «لا يزال أهل الغرب ظاهرين»(٢)، وأول الغرب ما يسامت البيرة ونحوها؛ فإن النبي على تكلم بهذا الكلام وهو بالمدينة النبوية، فما يغرب عنها فهو غرب، كالشام ومصر. وما شرق عنها فهو شرق، كالجزيرة والعراق. وكان السلف يسمون أهل الشام: «أهل المغرب». ويسمون أهل العراق: «أهل المشرق». وهذه الجملة التي ذكرتها فيها من الآثار والأدلة الشرعية ما هو مذكور في غير هذا الموضع. والله أعلم.

<sup>(</sup>۲،۱) سبل تخریجهما ص ۲۸۹ .

وسئل \_ رحمه الله \_ عن طائفة من رعية البلاد كانوا يرون مذهب النصيرية، ثم أجمعوا على رجل، واختلفت أقوالهم فيه. فمنهم من يزعم أنه إله، ومنهم من يزعم أنه نبى مرسل، ومنهم من ادعى أنه محمد بن الحسن \_ يعنون المهدى \_ وأمروا من وجده بالسجود له وأعلنوا بالكفر بذلك، وسب الصحابة، وأظهروا الخروج عن الطاعة، وعزموا على المحاربة. فهل يجب قتالهم وقتل مقاتلتهم؟ وهل تباح ذراريهم وأموالهم أم لا؟

#### فأجاب:

الحمد لله، هؤلاء يجب قتالهم ما داموا ممتنعين حتى يلتزموا شرائع الإسلام؛ فإن النصيرية من أعظم الناس كفرًا بدون اتباعهم لمثل هذا الدجال، فكيف إذا اتبعوا مثل هذا الدجال؟! وهم مرتدون من أسوأ الناس ردة، تقتل مقاتلتهم، وتغنم أموالهم. وسبى الذرية فيه نزاع، لكن أكثر العلماء على أنه تسبى الصغار من أولاد المرتدين، وهذا هو الذى دلت عليه سيرة الصديق في قتال المرتدين. وكذلك قد تنازع العلماء في استرقاق المرتد، فطائفة تقول: إنها تسترق، كقول أبى حنيفة. وطائفة تقول: لا تسترق، كقول الشافعي وأحمد. والمعروف عن الصحابة هو الأول، وأنه تسترق منه المرتدات نساء المرتدين؛ فإن الحنفية التي تسرى بها على بن أبى طالب ـ رضى الله عنه ـ أم ابنه محمد بن الحنفية، من سبى بنى حنيفة المرتدين، الذين قاتلهم أبو بكر الصديق ـ رضى الله عنه ـ والصحابة لما بعث خالد ابن الوليد في قتالهم.

و «النصيرية» لا يكتمون أمرهم، بل هم معروفون عند جميع المسلمين، لا يصلون الصلوات الخمس، ولا يصومون شهر رمضان، ولا يحجون البيت، ولا يؤدون الزكاة، ولا يقرون بوجوب ذلك، ويستحلون الخمر وغيرها من المحرمات، ويعتقدون أن الإله على بن أبى طالب، ويقولون:

نشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين ولا حجاب عليه إلا محمد الصادق الأمين ولا طيريق إليه إلا سلمان ذو القوة المتين

وأما إذا لم يظهروا السرفض، وأن هذا الكذاب هو المهدى المنتظر، وامتسنعوا؛ فإنهم

يقات الون - أيضًا - لكن يق اتلون كما يقاتل الخوارج المارقون، الذين ق اتلهم على بن أبى طالب - رضى الله عنه - بأمر رسول الله على وكما يقاتل المرتدون الذين ق اتلهم أبو بكر الصديق - رضى الله عنه . فهؤلاء يقاتلون ما داموا ممتنعين، ولا تسبى ذراريهم، ولا تغنم أموالهم التى لم يستعينوا بها على القتال . وأما ما استعانوا به على قتال المسلمين من خيل وسلاح وغير ذلك . ففى أخذه نزاع بين العلماء . وقد روى عن على بن أبى طالب أنه نهب عسكره ما فى عسكره من المال كان هذا سائعًا . هذا ما داموا ممتنعين .

فإن قدر عليهم؛ فإنه يجب أن يفرق شملهم، وتحسم مادة شرهم، وإلزامهم شرائع الإسلام، وقتل من أصر على الردة منهم.

وأما قتل من أظهر الإسلام وأبطن كفرًا منه، وهو المنافق الذى تسميه الفقهاء «الزنديق»، فأكثر الفقهاء على أنه يقتل وإن تاب، كما هو مذهب مالك، وأحمد فى أظهر الروايتين عنه، وأحد القولين فى مذهب أبى حنيفة والشافعى

ومن كان داعيًا منهم إلى الضلال لا ينكف شره إلا بقتله قتل ـ أيضًا ـ وإن أظهر التوبة، وإن لم يحكم بكفره، كأثمة الرفض الذين يضلون الناس، كما قتل المسلمون غيلان القدرى، والجمعد بن درهم، وأمثالهما من الدعاة. فهذا الدجال يقتل مطلقًا. والله أعلم.

وسئل الشيخ عن قوم ذوى شوكة مقيمين بأرض، وهم لا يصلون الصلوات المكتوبات، وليس عندهم مسجد، ولا أذان، ولا إقامة، وإن صلى أحدهم صلى الصلاة غير المشروعة ، ولا يؤدون الزكاة مع كثرة أموالهم من المواشى والزروع، وهم يقتتلون فيقتل بعضهم بعضًا، وينهبون مال بعضهم بعضًا، ويقتلون الأطفال، وقد لا يمتنعون عن سفك الدماء وأخذ الأموال، لا في شهر رمضان ولا في الأشهر الحرم ولا غيرها، وإذا أسر بعضهم بعضًا باعوا أسراهم للإفرنج. ويبيعون رقيقهم من الذكور والإناث للإفرنج علانية، ويسوقونهم كسوق الدواب، ويتزوجون المرأة في عدتها، ولا يورثون النساء، ولا ينقادون لحاكم المسلمين، وإذا دعى أحدهم إلى الشرع قال: أنا الشرع، إلى غير ذلك. فهل يجوز قتالهم والحالة هذه؟ وكيف الطريق إلى دخولهم في الإسلام مع ما ذكر؟

## فأجاب:

نعم. يجور، بل يجب بإجماع المسلمين قتال هؤلاء وأمثالهم من كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة؛ مثل الطائفة الممتنعة عن الصلوات الخمس، أو عن أداء الزكاة المفروضة إلى الأصناف الثمانية التي سماها الله \_ تعالى \_ في كتابه، أو عن صيام شهر رمضان، أو الذين لا يمتنعون عن سفك دماء المسلمين وأخذ أموالهم، أو لا يتحاكمون بينهم بالشرع الذي بعث الله به رسوله، كما قال أبو بكر الصديق وسائر الصحابة \_ رضى الله عنهم \_ في مانعي الزكاة، وكما قاتل على بن أبي طالب وأصحاب النبي الخوارج، الذين قال فيهم النبي على: "يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يرقون من الإسلام كما يوم القيامة» (١)، وذلك بقوله تعالى: ﴿ وَقَاتُلُوهُمْ حَتَّىٰ لا تَكُونَ فَتنَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ كُلُهُ لِلهَ لِهُ مَنْ الرّبا إن كُنتُم مَنْ الرّبا إن كُنتُم مُومًا فَا اللّه وَرَبُولِهِ ﴾ [البقرة: ٢٧٨، ٢٧٩]. والربا آخر ما مؤمنينَ . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرّب مِن الله ورَسُولِهِ ﴾ [البقرة: ٢٧٨، ٢٧٩]. والربا آخر ما حرمه الله ورسوله، فكيف بما هو أعظم تحريًا؟!

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۲۷۲ .

ويدعون قبل القتال إلى التزام شرائع الإسلام، فإن التزموها استوثق منهم، ولم يكتف منهم بمجرد الكلام. كسما فسعل أبو بكر بمن قاتلسهم بعد أن أذلهم، وقسال: اختساروا؛ إما الحرب المجلية وإما السلم المخرية، وقال: أنا خليفة رسول الله ﷺ. فسقالوا: هذه الحرب المجلية قد عرفناها، فما السلم المخزية؟ قال: تشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، وننزع منكم الكُراع ـ يعنى الخيل والسلاح ـ حتى يرى خسليفة رسول الله ﷺ والمؤمنون أمراً

فهكذا الواجب في مثل هؤلاء إذا أظهروا الطاعة يرسل إليهم من يعلمهم شرائع الإسلام، ويقيم بهم الصلوات، وما ينتفعون به من شرائع الإسلام. وإما أن يستخدم بعض المطيعين منهم في جند المسلمين، ويجعلهم في جماعة المسلمين. وإما بأن ينزع منهم السلاح الذي يقاتلون به، ويمنعون من ركوب الخيل. وإما أنهم يضعوه حتى يستقيموا، وإما أن يقتل الممتنع منهم من التزام الشريعة. وإن لم يستجيبوا لله ولرسوله وجب قتالهم حتى يلتزموا شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، وهذا متفق عليه بين علماء المسلمين. والله أعلم.

وسُتُلَ شيخ الإسلام - رحمه الله - فيم استقر إطلاقه من الملوك المتقدمين، وإلى الآن؛ من وجوه البر والقربات، على سيبل المرتب للمرتزقين من الفقراء والمساكين على اختلاف أحوالهم. فمنهم الفقير الذى لا مال له. ومنهم من له عائلة كثيرة يلزمه نفقتهم وكسبه لا يقوم بكلفتهم. ومنهم المنقطع إلى الله - تعالى - الذى ليس له سبب يتسبب به لا يحسن صنعة يصنعها. ومنهم العاجز عن الحركة لكبر أو ضعف. ومنهم الصغير دون البالغ، والنساء الأرامل، وذو العاهات. ومنهم المستغلون بالعلم الشريف وقراءة القرآن، ومن للمسلمين بهم نفع عام، وله فى بيت المال نصيب. ومنهم أرباب الزوايا والربط المتجردون للعبادة، وتلقى الواردين من الفقهاء، وأهل العلم، وغيرهم من أبناء السبيل. ومنهم أيتام المستشهدين في سبيل الله - تعالى - من أولاد الجند وغيرهم ممن لم يخلف له ما يكفيه، وبمن يسأل إحياء الموات فأحياها، أو استصلح أحراسًا عالية لتكون له مستمرة بعد إصلاحها، فاستخرجها في مدة سنين عديدة، واستقرت عليه على جارى العوائد في مثل ذلك.

فهل تكون هذه الأنساب التي اتصفوا بها مسوغة لهم تناول ما نالوه من ذلك، وأطلقه لهم ملوك الإسلام ونوابهم على وجه المصلحة، واستقر بأيديهم إلى الآن أم لا؟

وما حكم من ينزلهم بعدم الاستحقاق مع وجود هذه الصفات، وتقرب إلى السلطان بالسعى بقطع أرزاقهم، المؤدى إلى تعطيل الزوايا، ومعظم الزوايا والربط التى يرتفق بها أبناء السبيل وغيرهم من المجردين، ويقوم بها شعار الإسلام. هل يكون بذلك آثمًا عاصيًا أم لا؟ وهل يجب أن يكلف هؤلاء إثبات استحقاقهم مع كون ذلك مستقرًا بأيديهم من قبل أولى الأمر؟ ولو كلفوا ذلك، فهل يتعين عليهم إثباته عند حاكم بعينه، غريب من بلادهم، مت وجود عدة من الحكام غيره في بلادهم أو لا؟ وما حكم من عجز منهم عن الإثبات لضعفه عن إقامة البينة الشرعية؟ لما غلب عليه الحال من أن شهود هذا الزمان لا يؤدون شهادة إلا بأجرة ترضيهم، وقد يعجز الفقير عن مثلها، وكذلك النسوة اللاتي لا يعلم الشهود أحوالهن غالبًا.

وإذا سأل الإمام حاكمًا عن استحقاق من ذكر. فأجاب بأنه لايستحق من هؤلاء المذكورين ومن يجرى مجراهم إلا الأعمى والمكسح والزمن لا غير، وأضرب عما سواهم

من غير اطلاع على حقيقة أحوالهم. هل يكون بذلك آثمًا عاصيًا أم لا؟ وما الذى يجب عليه فى ذلك؟ وإذا سأله الإمام عن الزوايا والربط. هل يستحق من هو بها ما هو مرتب لهم؟ فأجاب بأن هذه الزوايا والربط دكاكين، ولاشك أن فيهم الصلحاء. والعلماء، وحملة الكتاب العزيز، والمنقطعين إلى الله ـ تعالى ـ هل يكون مؤذيًا لهم بذلك أم لا؟

وماحكم هذا القول المطلق فيهم - مع عدم المعرفة بجميعهم، والاطلاع على حقيقة أحوالهم بالكلية، إذا تبين سقوطه وبطلانه - هل تسقط بذلك روايته، وما عداها من أخباره أم لا؟ وهل للمقذوفين الدعوى عليه بهذا الطعن عليهم المؤدى عند الملوك إلى قطع أرزاقهم، وأن يكلفوه إثبات ذلك. وإذا عجز عن إثباته فهل لهم مطالبته بمقتضاه أم لا؟ وإذا عجز عن ثبوت ذلك هل يكون قادحًا في عدالته، وجرحه. ينعزل بها عن المناصب الدينية أم لا؟

ومن كانت هذه صفته لهذه الطائفة، وهم له في غاية الكراهة، هل يجوز أن يؤم بهم، وقد جاء: «لا يؤم الرجل قومًا أكثرهم له كارهون؟»(١).

## فأجاب:

الحمد لله رب العالمين، هذه المسائل تحتاج إلى تقرير أصل جامع في أموال بيت المال، مبنى على الكتاب والسنة التي سنها رسول الله على وخلفاؤه الراشدون، كما قال عمر بر عبد العزيز: سن رسول الله وقوة على طاعة الله، ليس لأحد تغييرها، ولا النظر في رأى من خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وقد قال على: "أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلاقًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة" (١).

والواجب على ولاة الأمور وغيرهم من المسلمين العمل من ذلك بما عليهم، كما قال تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُم ﴾ [التغابن: ١٦]، وقال النبي ﷺ: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا

<sup>(</sup>۱) أبو داود في الصلاة (٥٩٣) عن عبد الله بن عمرو، والترمذي في الصلاة (٣٥٨) عن أنس بن مالك وكذا عن أبي أمامة (٣٦٠) وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها (٩٧١) عن ابن عباس.

<sup>(</sup>۲) سېق تخريجه ص ۹۳ .

منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه».

ونحن نذكر ذلك مختصرًا فنقول:

الأموال التي لها أصل في كتاب الله التي يتولى قسمها ولاة الأمر ثلاثة:

مال المغانم: وهذا لمن شهد الوقعة، إلا الخمس فإنه مصرفه ما ذكره الله في قوله: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْء فَأَنَّ لِلّه خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللّهِ ﴾ [الانفال: ٤١]، و «المغانم» مَا أُخذ من الكفار بالقتال. فهذه المغانم وخمسها.

والثانى: الفىء: وهو الذى ذكره الله ـ تعالى ـ فى سورة الحشر، حيث قال: ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلا رِكَابٍ ﴾ [الحشر: ٦]، ومعنى قوله: ﴿ فَمَا أَوْجَفْتُمْ ﴾ : أَى: ما حركتم، ولا أعملتم، ولا سقتم. يقال: وجف البعير، يجف، وجوفًا، وأوجفته: إذا سار نوعًا من السير. فهذا هو الفىء الذى أفاءه الله على رسوله، وهو ما صار للمسلمين بغير إيجاف خيل ولا ركاب، وذلك عبارة عن القتال، أى: ما قاتلتم عليه. فما قاتلوا عليه كان للمقاتلة، وما لم يقاتلوا عليه فهو فيء؛ لأن الله أفاءه على المسلمين، فإنه خلق الخلق لعبادته، وأحل لهم الطيبات، ليأكلوا طيبًا، ويعملوا على المسلمين، فإنه خلق الخلق لعبادته، وأحل لهم الطيبات، ليأكلوا طيبًا، ويعملوا صالحًا. والكفار عبدوا غيره، فصاروا غير مستحقين للمال. فأباح للمؤمنين أن يعبدوه، وأن يسترجعوا الأموال منهم. فإذا أعادها الله إلى المؤمنين منهم فقد فاءت، أى: رجعت إلى مستحقيها.

وهذا الفيء يدخل فيه جزية الرؤوس التي تؤخذ من أهل الذمة، ويدخل فيه ما يؤخذ منهم من العشور، وأنصاف العشور، وما يصالح عليه الكفار من المال، كالذي يحملونه، وغير ذلك. ويدخل فيه ما جلوا عنه وتركوه خوفًا من المسلمين، كأموال بني النضير، التي أنزل الله فيها سورة الحشر وقال: ﴿هُوَ الّذِي أَخْرَجَ اللّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ مِن دَيَارِهِمْ لَأُولِ الْحَشْرِ مَا ظَنَتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّن الله فَأَتَاهُمُ اللهُ مِن حَيَّدُ لَمْ يَحتَسبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُحْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي يَحتَسبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُحْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي يَحتَسبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُحْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ . وَلَوْلا أَن كَتَبَ اللّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاءَ لَعَدَّبَهُمْ فِي الدُّنيَّا ولَهُمْ فِي اللَّذِي اللهُ عَلَيْهِمُ النبي ﷺ، وكانوا يسكنون شرقى المدينة النبوية، فأجلاهم بعد أن حاصرهم، وكانت أموالهم عما أفاء الله على رسوله.

وذكر مصارف الفيء بقوله: ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي

الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنيَاء منكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ. للْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دَيَارِهِمْ وَأَمْوالهِمْ يَيْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضُواناً وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. وَاللَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجدُونَ فِي صَدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُولُونَ وَالْدِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجدُونَ فِي صَدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُولُونَ وَالْإَيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجدُونَ فِي صَدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُولُونَ وَالْمُفْلِحُونَ . وَاللَّذِينَ تَبَوَّءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفَرْ لَنَا وَلاٍ خُوانِنَا اللَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانَ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا وَاللَّذِينَ سَبَقُونَا بَالإِيمَانَ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا وَاللَّينَ مَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رُحِيمٌ ﴾ [الحشر: ٧ - ١٠]، فهؤلاء المهاجرون والأنصار ومن غلاً لَللَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رُحِيمٌ ﴾ [الحشر: ٧ - ١٠]، فهؤلاء المهاجرون والأنصار ومن أَعجاء بعدهم إلى يوم القيامة؛ ولهذا قال مالك وأبو عبيد وأبو حكيم النهرواني - من أصحاب أحمد - وغيرهم: إن من سب الصحابة لم يكن له في الفيء نصيب .

ومن الفيء ما ضربه عمر ـ رضى الله عنه ـ على الأرض التى فتحها عنوة ولم يقسمها؛ كأرض مصر، وأرض العراق ـ إلا شيئًا يسيرًا منها ـ وبر الشام، وغير ذلك. فهذا الفيء لا خمس فيه عند جماهير الأئمة؛ كأبى حنيفة، ومالك، وأحمد. وإنما يرى تخميسه الشافعى وبعض أصحاب أحمد، وذكر ذلك رواية عنه، قال ابن المنذر: لا يحفظ عن أحد قبل الشافعي أن في الفيء خمسًا كخمس الغنيمة.

وهذا الفيء لم يكن ملكًا للنبي ﷺ في حياته عند أكثـر العلماء. وقال الشافعي وبعض أصحاب أحمد: كان ملكًا له.

وأما مصرفه بعد موته، فقد اتفق العلماء على أن يصرف منه أرزاق الجند المقاتلين، الذين يقاتلون الكفار؛ فإن تقويتهم تذل الكفار، فيؤخذ منهم الفيء. وتنازعوا هل يصرف في سائر مصالح المسلمين، أم تختص به المقاتلة؟ على قولين للشافعي، ووجهين في مذهب الإمام أحمد، لكن المشهور في مذهبه، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك: أنه لا يختص به المقاتلة، بل يصرف في المصالح كلها.

وعلى القولين، يعطى من فيه منفعة عامة لأهل الفيء؛ فإن الشافعي قال: ينبغى للإمام أن يخص من في البلدان من المقاتلة، وهو من بلغ، ويحصى الذرية، وهي من دون ذلك، والنساء، إلى أن قال: ثم يعطى المقاتلة في كل عام عطاءهم، ويعطى الذرية والنساء ما يكفيهم لسنتهم. قال: والعطاء من الفيء لا يكون إلا لبالغ يطيق القتال. قال: ولم يختلف أحد بمن لقيه في أنه ليس للمماليك في العطاء حق، ولا للأعراب الذين هم أهل الصدقة. قال: فإن في أهل الحسون، والازدياد في الكراع والسلاح، وكل ما يقوى به المسلمون. فإن استغنوا عنه وحصلت كل مصلحة لهم فرق

ما يبقى عنهم بينهم على قدر ما يستحقون من ذلك المال. قال: ويعطى من الفيء رزق العمال، والولاة، وكل من قام بأمر الفيء؛ من وال وحاكم، وكاتب وجندى ممن لا غنى لأهل الفيء عنه.

وهذا مشكل مع قوله: إنه لا يعطى من الفيء صبى ولا مجنون ولا عبد ولا امرأة ولا ضعيف لا يقدر على القتال؛ لأنه للمجاهدين.

وهذا إذا كان للمصالح، فيصرف منه إلى كل من للمسلمين به منفعة عامة، كالمجاهدين، وكولاة أمورهم؛ من ولاة الحرب، وولاة الديوان، وولاة الحكم، ومن يقرئهم القرآن، ويفتيهم، ويحدثهم، ويؤمهم في صلاتهم، ويؤذن لهم. ويصرف منه في سداد تغورهم وعمارة طرقاتهم وحصونهم، ويصرف منه إلى ذوى الحاجات منهم \_ أيضًا \_ ويبدأ فيه بالأهم فالأهم؛ فيقدم ذوو المنافع الذين يحتاج المسلمون إليهم على ذوى الحاجات الذين لا منفعة فيهم. هكذا نص عليه عامة الفقهاء من أصحاب أحمد والشافعي وأبى حنيفة وغيرهم.

قال أصحاب أبى حنيفة يصرف فى المصالح ما يسد بها الثغور من القناطر والجسور، ويعطى قضاة المسلمين ما يكفيهم، ويدفع منه أرزاق المقاتلة، وذوو الحاجات يعطون من الزكوات ونحوها. وما فضل عن منافع المسلمين قسم بينهم؛ لكن مذهب الشافعى وبعض أصحاب أحمد: أنه ليس للأغنياء الذين لا منفعة للمسلمين بهم فيه حق، إذا فضل المال واتسع عن حاجات المسلمين، كما فعل عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ لما كثر المال أعطى منهم عامة المسلمين، فكان لجميع أصناف المسلمين فرض فى ديوان عمر بن الخطاب؛ غنيهم، وفقيرهم، لكن كان أهل الديوان نوعين: مقاتلة، وهم البالغون، وذرية، وهم الصغار، والنساء الذين ليسوا من أهل القتال، ومع هذا فالواجب تقديم الفقراء على الأغنياء الذين لا منفعة فيهم، فلا يعطى غنى شيئًا حتى يفضل عن الفقراء. هذا مذهب الجمهور كمالك وأحمد فى الصحيح من الروايتين عنه. ومذهب الشافعى ـ كما تقدم ـ تخصيص الفقراء بالفاضل.

وأما المال الثالث فهو: الصدقات التي هي زكاة أموال المسلمين: زكاة الحرث، وهي الإبل العشور، وأنصاف العشور؛ المأخوذة من الحبوب والشمار، وزكاة الماشية، وهي الإبل والبقر والغنم، وزكاة التجارة، وزكاة النقدين، فهذا المال مصرفه ما ذكره الله \_ تعالى \_ في قوله: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمُسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُولَّلَقَة قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ في قوله: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمُسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُولِّلَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللَّهُ عَليمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: ٦٠]. وفي السنن: أن النبي وَلِي سَبِيلِ اللهِ وجل أن يعطيه شيئًا من الصدقات. فقال: «إن الله لم يرض في

إذا تبين هذا الأصل، فنذكر أصلاً آخر، ونقول: أموال بيت المال في مثل هذه الأزمنة هي أصناف: صنف منها هو من الفيء، أو الصدقات، أو الخمس. فهذا قد عرف حكمه. وصنف صار إلى بيت المال بحق من غير هذه؛ مثل من مات من المسلمين ولا وارث له. ومن ذلك ما فيه نزاع، ومنه ما هو متفق عليه. وصنف قبض بغير حق أو بتأويل، يجب رده إلى مستحقه إذا أمكن وقد تعذر ذلك. مثل ما يؤخذ من مصادرات العمال وغيرهم، الذين أخذوا من الهدايا، وأموال المسلمين ما لا يستحقونه، فاسترجعه ولى الأمر منهم، أو من تركاتهم، ولم يعرف مستحقه. ومثل ما قبض من الوظائف المحدثة وتعذر رده إلى أصحابه، وأمثال ذلك.

فهذه الأموال التى تعذر ردها إلى أهلها لعدم العلم بهم مثلاً، هى بما يصرف فى مصالح المسلمين عند أكثر العلماء. وكذلك من كان عنده مال لا يعرف صاحبه، كالغاصب التائب، والحائن التائب، والمرابى التائب، ونحوهم ممن صار بيده مال لا يملكه ولا يعرف صاحبه؛ فإنه يصرفه إلى ذوى الحاجات، ومصالح المسلمين.

إذا تبين هذان الأصلان، فنقول: من كان من ذوى الحاجات؛ كالفقراء، والمساكين، والغارمين، رابن السبيل، فهولاء يجوز؛ بل يجب أن يعطوا من الزكوات، ومن الأموال المجهولة باتفاق المسلمين. وكذلك يعطوا من الفيء مما فضل عن المصالح العامة التي لابد منها عند أكثر العلماء، كما تقدم. سواء كانوا مشتغلين بالعلم الواجب على الكفاية أو لم يكونوا، وسواء كانوا في زوايا، أو ربط، أو لم يكونوا، لكن من كان بميزًا بعلم أو دين كان مقدمًا على غيره. وأحق هذا الصنف من ذكرهم الله بقوله: ﴿ للْفُقُراء الله يَلُ مُصرُوا فِي سبيلِ الله لا يَسْتَطِيعُونَ ضَربًا فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنياءَ مِن التّعَفَّفِ تَعْرفُهُم بسيماهُم لا يَسْتَطيعُونَ صَربًا في الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنياءَ مِن التّعَفِّل به من العلم والدين الذي يَسأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ﴾ [البقرة: ٢٧٣]. ف من كان ما هو مشغول به من العلم والدين الذي أحصر به في سبيل الله قد منعه الكسب فهو أولى من غيره. ويعطى قضاة المسلمين وعلماؤهم منه ما يكفيهم، ويدفع منه أرزاق المقاتلة وذراريهم؛ لاسيما من بني هاشم الطالبين، والعباسيين، وغيرهم؛ فإن هؤلاء يتعين إعطاؤهم من الخمس والفيء والمصالح؛ لكون الزكاة محرمة عليهم.

والفقير الشرعي المذكور في الكتاب والسنة الذي يستحق من الزكاة والمصالح ونحوهما

<sup>(</sup>١) أبو داود في الزكاة (١٦٣٠) عن زياد بن الحرث الصدائي ولم تعزه التحفة إلى غيره.

ليس هو الفقير الاصطلاحي الذي يتقيد بلبسة معينة، وطريقة معينة، بل كل من ليس له كفاية تكفيه وتكفي عياله فهو من الفقراء والمساكين.

وقد تنازع العلماء: هل الفقير أشد حاجة، أو المسكين؟ أو الفقير من يتعفف، والمسكين من يسأل؟ على ثلاثة أقوال لهم. واتفقوا على أن من لا مال له وهو عاجز عن الكسب فإنه يعطى ما يكفيه، سواء كان لبسه لبس الفقير الاصطلاحي، أو لباس الجند والمقاتلة، أو لبس الشهود، أو لبس التجار، أو الصناع، أو الفلاحين. فالصدقة لا يختص بها صنف من هذه الأصناف، بل كل من ليس له كفاية تامة من هؤلاء؛ مثل الصانع والذي لا تقوم صنعته بكفايته، والتاجر الذي لا تقوم معلومه من الوقف بكفايته، والشاهد والفقيه الذي لا يقوم والفقير والصوفي الذي لا يقوم معلومه من الوقف بكفايته، والشاهد والفقيه الذي لا يقوم ما يحصل له بكفايته، وكذلك من كان في رباط أو زاوية وهو عاجز عن كفايته .. فكل ما يحصل له بكفايته، وكذلك من كان في رباط أو زاوية وهو عاجز عن كفايته .. فكل

ومن كان من هؤلاء كلهم مؤمنًا تقياً كان لله وليًا؛ فإن أولياء الله الذين: ﴿لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزُنُونَ . الذينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴾ [يونس: ٢٢، ٣٣] من أى صنف كانوا من أصناف القبلة. ومن كان من هؤلاء منافقًا، أو مظهرًا لبدعة تخالف الكتاب والسنة من بدع الاعتقادات والعبادات؛ فإنه مستحق للعقوبة. ومن عقوبته أن يحرم حتى يتوب. وأما من كان رنديقا كالحلولية والمباحية، ومن يفضل متبوعه على النبي على ومن يعتقد أنه لا يجب عليه في الباطن اتباع شريعة رسول الله يَعْلَى أو أنه إذا حصلت له المعرفة والتحقيق سقط عنه الأمر والنهى، أو أن العارف المحقق يجوز له التدين بدين اليهود والنصارى، ولا يجب عليه الاعتصام بالكتاب والسنة، وأمثال هؤلاء؛ فإن هؤلاء منافقون زنادقة، وإذا ظهر على أحدهم فإنه يجب قتله باتفاق المسلمين، وهم كثيرون في هذه الأزمنة.

وعلى ولاة الأمسور مع إعطاء الفقسراء، بل والأغنياء، بأن يلزمسوا هؤلاء باتباع الكستاب والسنة، وطاعة الله ورسوله، ولا يمكنوا أحداً من الخسروج من ذلك، ولو ادعى من الدعاوى ما ادعاه، ولو زعم أنه يطير في الهواء، أو يمشى على الماء.

ومن كان من الفقراء الذين لم تشغلهم منفعة عامة للمسلمين عن الكسب، قادرا عليه، لم يجز أن يعطى من الزكاة عند الشافعى وأحمد. وجوز ذلك أبو حنيفة. وقد قال النبى على الصدقة لغنى ولا لقوى مكتسب»(١)، ولايجوز أن يعطى من الزكاة من يصنع بها دعوة وضيافة للفقراء، ولا يقيم بها سماطا، لا لوارد، ولا غير وارد، بل يجب أن يعطى ملكا للفقير المحتاج، بحيث ينفقها على نفسه وعياله في بيته إن شاء، ويقضى منها

<sup>(</sup>۱) أبو داود فى الزكاة (١٦٣٣) عن عبيد الله بن عدى بن الحيار وكذا عن عبد الله بن عمرو (١٦٣٤)، والنسائى فى الزكاة (٢٥٩٨) عن عبيد الله بن عدى بن الحيار أيضا.

ديونه، ويصرفها في حاجاته.

وليس فى المسلمين من ينكر صرف الصدقات وفاضل أموال المصالح إلى الفقراء والمساكين. ومن نقل عنه ذلك فإما أن يكون من أجهل الناس بالعلم، وإما أن يكون من أعظم الناس كفرا بالدين، بل بسائر الملل والشرائع، أو يكون النقل عنه كذبا أو محرفا. فأما من هو متوسط فى علم ودين فلا يخفى عليه ذلك ولا ينهى عن ذلك.

ولكن قد اختلط فى هذه الأموال المرتبة السلطانية الحق والباطل. فأقوام كثيرون من ذوى الحاجات والدين والعلم لا يعطى أحدهم كفايته، ويتمزق جوعا وهو لا يسأل، ومن يعرفه فليس عنده ما يعطيه. وأقوام كثيرون يأكلون أموال الناس بالباطل، ويصدون عن سبيل الله. وقوم لهم رواتب مع غناهم وعدم حاجاتهم. وقوم ينالون جهات كمساجد وغيرها، فيأخذون معلومها ويستثنون من يعطون شيئا يسيرا. وأقوام فى الربط والزوايا يأخذون ما لا يستحقون، ويأخذون فوق حقهم، ويمنعون من هو أحق منهم حقه أو تمام حقه. وهذا موجود فى مواضع كثيرة.

ولا يستريب مسلم أن السعى فى تمييز المستحق من غيره، وإعطاء الولايات والأرزاق من هو أحق بها، والعدل بين الناس فى ذلك، وفعله بحسب الإمكان ـ هو من أفضل أعمال ولاة الأمور، بل ومن أوجبها عليهم؛ فإن الله يأمر بالعدل والإحسان، والعدل واجب على كل أحد فى كل شىء. وكما أن النظر فى الجند المقاتلة، والتعديل بينهم، وزيادة من يستحق الزيادة، ونقصان من يستحق النقصان، وإعطاء العاجز عن الجهاد من جهة أخرى، هو من أحسن أفعال ولاة الأمور وأوجبها، فكذلك النظر فى حال سائر المرتزقين من أموال الفىء، والصدقات، والمصالح، والوقوف، والعدل بينهم فى ذلك، وإعطاء المستحق تمام كفايته، ومنع من دخل فى المستحقين وليس منهم من أن يزاحمهم فى أرزاقهم.

وإذا ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى، وطلب الأخذ من الصدقات، فإنه يجوز للإمام أن يعطيه بلا بينة، بعد أن يعلمه أنه لا حظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب؛ فإن النبى علمه الله رجلان من الصدقة، فلما رآهما جلدين صَعَّد فيهما النظر وصَوَّبه. فقال: "إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب»(١).

وأما إن ذكر أن له عيالا، فهل يفتقر إلى بينة؟ فيه قولان للعلماء مشهوران، هما قولان في مذهب الشافعي وأحمد. وإذا رأى الإمام قول من يقول فيه: يفتقر إلى بينة. فلا نزاع بين العلماء أنه لا يجب أن تكون البيئة من الشهود المعدلين، بل يجب أنهم لم يرتزقوا على أداء الشهادة، فترد شهادتهم إذا أخذوا عليها رزقا، لا سيما مع العلم بكثرة من يشهد

<sup>(</sup>١) أبو داود في الزكاة (١٦٣٣) والنسائي في الزكاة (٢٥٩٨) .

بالزور؛ ولهذا كانت العادة أن الشهود في الشام المرتزقة بالشهادة لا يشهدون في الاجتهاديات، كالأعشار، والرشد، والعدالة، والأهلية، والاستحقاق، ونحو ذلك، بل يشهدون بالحسيات كالذي سمعوه ورأوه، فإن الشهادة بالاجتهاديات يدخلها التأويل والتهم، فالجُعل يسهل الشهادة فيها بغير تحر، بخلاف الحسيات؛ فإن الزيادة فيها كذب صريح، لا يقدم عليه إلا من يقدم على صريح الزور. وهؤلاء أقل من غيرهم، بل إذا أتى الواحد من هؤلاء بمن يعرف صدقه من جيرانه ومعارفه وأهل الخبرة الباطنة به قبل ذلك منهم.

وإطلاق القول بأن جميع من بالربط والزوايا غير مستحقين باطل، ظاهر البطلان. كما أن إطلاق القول بأن كل من فيهم مستحق لما يأخذه هو باطل أيضا، فلا هذا، ولا هذا، بل فيهم المستحق الذي يأخذ حقه، وفيهم من لا يعطى إلا دون حقه، وفيهم غير المستحق. حتى إنهم في الطعام الذي يشتركون فيه يعطى أحدهم أفضل مما يعطى الآخر، وإن كان أغنى منه، خلاف ما جرت عادة أهل العدل الذين يسوون في الطعام بالعدل، كما يعمل في رباطات أهل العدل. وأمر ولى الأمر هؤلاء بجميع ما ذكر هو من أفضل العبادات، وأعظم الواجبات.

وما ذكر عن بعض الحكام، من أنه لا يستحق من هؤلاء إلا الأعمى، والمكسح، والزمن - قول لم يقله أحد من المسلمين، ولا يتصور أن يقول هذا حاكم بمن جرت العادة بأن يتولى الحكم، اللهم إلا أن يكون من أجهل الناس، أو أفجرهم. فمعلوم أن ذلك يقدح في عدالته، وأنه يجب أن يستدل به على جرحه، كما أنه إن كان الناقل لهذا عن حاكم قد كذب عليه، فينبغى أن يعاقب على ذلك عقوبة تردعه وأمثاله من المفترين على الناس. وعقوبة الإمام للكذاب المفترى على الناس، والمتكلم فيهم، وفي استحقاقهم، لما يخالف دين الإسلام، لا يحتاج إلى دعواهم، بل العقوبة في ذلك جائزة بدون دعوى أحد كعقوبته لمن يتكلم في الدين بلا علم، فيحدث بلا علم، ويفتى بلا علم، وأمثال هؤلاء يعاقبون. فعقوبة كل هؤلاء جائزة بدون دعوى. فإن الكذب على الناس، والتكلم في الدين، وفي الناس بغير حق، كثير في كثير من الناس.

فمن قال: إنه لا يستحق إلا الأعمى، والزمن، والمكسح \_ فقد أخطأ باتقاق المسلمين. وكذلك من قال: إن أموال بيت المال على اختلاف أصنافها مستحقة لأصناف، منهم الفقراء، وأنه يجب على الإمام إطلاق كفايتهم من بيت المال \_ فقد أخطأ، بل يستحقون من الزكوات بلا ريب. وأما من الفيء والمصالح فلا يستحقون إلا ما فضل عن المصالح العامة. ولو قدر أنه لم يصلح لهم من الزكوات ما يكفيهم، وأموال بيت المال مستغرقة بالمصالح العامة، كان إعطاء العاجز منهم عن الكسب فرضاً على الكفاية. فعلى المسلمين جميعا أن يطعموا الجائع، ويكسوا العارى، ولا يدعوا بينهم محتاجاً. وعلى الإمام أن يصرف ذلك

من المال المشترك الفاضل عن المصالح العامة التي لابد منها.

وأما من يأخذ بمصلحة عامة، فإنه يأخذ من حاجته باتفاق المسلمين. وهل له أن يأخذ مع الغنى \_ كالقاضى، والشاهد، والمفتى، والحاسب، والمقرى، والمحدث إذا كان غنياً؟ فهل له أن يرتزق على ذلك من بيت المال مع غناه ؟ \_ قولان مشهوران للعلماء.

وكذلك قـول القائل: إن عناية الإمـام بأهل الحاجـات تجب أن تكون فوق عنايتـه بأهل المصالح العامة التى لابد للناس منها فى ديـنهم ودنياهم، كالجهاد، والولاية، والعلم ـ ليس بمستقيم لوجوه:

أحدها: أن العلماء قد نصوا على أنه يجب في مال الفيء والمصالح أن يقدم أهل المنفعة العامة. وأما مال الصدقات فيأخذه نوعان: نوع يأخذ بحاجته، كالفقراء، والمساكين، والغارمين لمصلحة أنفسهم، وابن السبيل، وقوم يأخذون لمنفعتهم، كالعاملين، والغارمين في إصلاح ذات البين، كمن فيه نفع عام، كالمقاتلة، وولاة أمورهم، وفي سبيل الله. وليس أحد الصنفين أحق من الآخر، بل لابد من هذا وهذا.

الثانى: أن ما يذكره كثير من القائمين بالمصالح من الجهاد والولايات والعلم من فساد النية معارض بما يوجد فى كثير من ذوى الحاجات من الفسق والزندقة. وكما أن من ذوى الحاجات صالحين أولياء لله، ففى المجاهدين والعلماء أولياء لله، وأولياء الله هم المؤمنون المتقون، من أى صنف كانوا. ومن كان من أولياء الله من أهل الجهاد والعلم، كان أفضل من لم يكن من هؤلاء. فإن سادات أولياء الله من المهاجرين والأنصار كانوا كذلك.

وقول القائل: اليوم في زماننا كثير من المجاهدين والعلماء إنما يتخذون الجهاد والقتال والاشتخال بالعلم معيشة دنيوية، يحامون بها عن الجاه والمال، وأنهم عصاة بقتالهم واشتغالهم، مع انضمام معاص ومصائب أخرى لا يتسع الحال لها. والمجاهد لتكون كلمة الله هي العليا، والمعلم ليكون التعلم محض التقرب، قليل الوجود أو مفقود. فلا ريب أن الإخلاص واتباع السنة فيمن لا يأكل أموال الناس أكثر بمن يأكل الأموال بذلك؛ بل والزندقة، نعارضه بما هو أصدق منه، وهو أن يقال: كثير من أهل الربط والزوايا والمتظاهرين للناس بالفقر إنما يتخذون ذلك معيشة دنيوية، هذا مع انضمام كفر وفسوق ومصائب لا يتسع الحال لقولها، بمثل دعوى الحلول والاتحاد في العباد أكثر منها في أهل العلم والجهاد. وكذلك التقرب إلى الله بالعبادات البدعية.

ومعلوم أنه في كل طائفة بار وفاجر، وصديق وزنديق. والواجب موالاة أولياء الله المتقين من جميع الأصناف، والفاسق المِلِّيِّ (١)

<sup>(</sup>١) الملى : نسبة إلى أتباع الملل الثلاث: الإسلام والنصرانية واليهودية، في أزمان أنبيائهم .

يعطى من الموالاة بقدر إيمانه، ويعطى من المعاداة بقدر فسقه؛ فإن مذهب أهل السنة والجماعة أن الفاسق الملى له الثواب والعقاب، إذا لم يعف الله عنه. وأنه لابد أن يدخل النار من الفساق من شاء الله، وإن كان لا يخلد في النار أحد من أهل الإيمان، بل يخلد فيها المنافقون، كما يخلد فيها المتظاهرون بالكفر.

الوجه الثالث: أن يقال: غالب الذين يأخذون لمنفعة المسلمين من الجند وأهل العلم ونحوهم محاويسج أيضاً، بل غالبهم ليس له رزق إلا العطاء. ومن يأخذ للمنفعة والحاجة أولى ممن يأخذ بمجرد الحاجة.

الوجه الرابع: أن يقال: العطاء إذا كان لمنفعة المسلمين لم ينظر إلى الآخذ هل هو صالح النية أو فاسدها. ولو أن الإمام أعطى ذوى الحاجات العاجزين عن القاتل، وترك إعطاء المقاتلة حتى يصلحوا نياتهم لأهل الإسلام، لاستولى الكفار على بلاد الإسلام؛ فإن تعليق العطايا في القلوب متعذر. وقد قال النبي على الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وبأقوام لاخلاق لهم (أ)، وقال: "إنى لأعطى رجالاً وأدع رجالا، والذين أدع أحب إلى من الذين أعطى. أعطى رجالاً لما في قلوبهم من الهلّع والجّزع، وأكل رجالاً لما في قلوبهم من الغنى والخير (أ)، وقال: "إنى لأعطى أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها ناراً». قالوا: من الغنى والخير الله المن تعطيهم؟ قال: "يأبون إلا أن يسألونى ويأبى الله لى البخل (").

ولما كان عام حنين قسم غنائم حنين بين المؤلفة قلوبهم من أهل نجد والطلقاء من قريش، كعيينة بن حصن، والعباس بن مرداس، والأقرع بن حابس، وأمثالهم. وبين سهيل بن عمرو، وصفوان بن أمية، وعكرمة بن أبي جهل، وأبي سفيان بن حرب وابنه معاوية، وأمثالهم من الطلقاء الذين أطلقهم عام الفتح، ولم يعط المهاجرين والأنصار شيئاً. أعطاهم ليتألف بذلك قلوبهم على الإسلام، وتأليفهم عليه مصلحة عامة للمسلمين. والذين لم يعطهم هم أفضل عنده، وهم سادات أولياء الله المتقين، وأفضل عباد الله الصالحين بعد النبيين والمرسلين، والذين أعطاهم منهم من ارتد عن الإسلام قبل موته، وعامتهم أغنياء لا فقراء. فلو كان العطاء للحاجة مقدما على العطاء للمصلحة العامة لم يعط النبي عليه الأغنياء السادة المطاعين في عشائرهم، ويدع عطاء من عنده من المهاجرين والأنصار الذين هم أحوج منهم وأفضل.

وبمثل هذا طعن الخوارج على النبى ﷺ. وقال له أولهم: يا محمد، اعدل فإنك لم تعدل، وقال: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله \_ تعالى \_ حتى قال النبى ﷺ: "ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل؟! لقد خبتُ وخسرتُ إن لم أعدل». فقال له بعض الصحابة:

<sup>(</sup>١) البخاري في الجهاد (٣٠٦٢) ومسلم في الإيمان (١١١/١٧٨)، كلاهما عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) البخاري في الجمعة (٩٢٣) عن عمرو بن تغلب. (٣) احمد ٣/٤ عن أبي سعيد الحدري.

دعنى أضرب عنق هذا. فقال: "إنه يخرج من ضِئضِئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة»، وفي رواية: "لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»(١).

وهؤلاء خرجوا على عهد أمير المؤمنين على بن أبى طالب \_ رضى الله عنه \_ فقتل الذين قاتلوه جميعهم، مع كثرة صومهم وصلاتهم وقراءتهم. فأخرجوا عن السنة والجماعة. وهم قوم لهم عبادة، وورع، وزهد، لكن بغير علم. فاقتضى ذلك عندهم أن العطاء لا يكون إلا لذوى الحاجات، وأن إعطاء السادة المطاعين الأغنياء لا يصلح لغير الله بزعمهم. وهذا من جهلهم؛ فإن العطاء إنما هو بحسب مصلحة دين الله. فكلما كان لله أطوع ولدين الله أنفع، كان العطاء فيه أولى. وعطاء محتاج إليه في إقامة الدين وقمع أعدائه وإظهاره وإعلائه أعظم من إعطاء من لا يكون كذلك، وإن كان الثاني أحوج.

وقول القائل: إن هذه القيود على مذهب الشافعى دون مذهب مالك، وما نقله من مذهب عمر \_ فهذا يحتاج إلى معرفة بمذاهب الأئمة فى ذلك، وسيرة الخلفاء فى العطاء. وأصل ذلك أن الأرض إذا فتحت عنوة ففيها للعلماء ثلاثة أقوال:

أحدها: \_ وهو مذهب الشافعى \_ : أنه يجب قسمها بين الغانمين، إلا أن يستطيب أنفسهم فيقفها، وذكر في «الأم» أنه لو حكم حاكم بوقفها من غير طيب أنفسهم نقض حكمه؛ لأن النبي عَلَيْ قسم خيبر بين الغانمين، لكن جمهور الأثمة خالفوا الشافعى في ذلك، ورأوا أن ما فعله عمر بن الخطاب من جعل الأرض المفتوحة عنوة فيئا حسن جائز، وأن عمر حبسها بدون استطابة أنفس الغانمين. ولا نزاع أن كل أرض فتحها عمر بالشام عنوة. والعراق ومصر وغيرها لم يقسمها عمر بين الغانمين، وإنما قسم المنقولات، لكن قال مالك وطائفة \_ وهو القول الثاني \_ : إنها مختصة بأهل الحديبية. وقد صنف إسماعيل بن إسحاق إمام المالكية في ذلك بما نازع به الشافعي في هذه المسألة، وتكلم على حججه.

وعن الإمام أحمد كالقولين، لكن المشهور في مذهبه هو القول الثالث، وهو مذهب الأكثرين؛ أبي حنيفة وأصحابه، والثورى، وأبي عبيد: وهو أن الإمام يفعل فيها ماهو أصلح للمسلمين من قسمها أو حبسها؛ فإن رأى قسمها كما قسم النبي على خيبر فعل، وإن رأى أن يدعها فيئا للمسلمين فعل، كما فعل عمر، وكما روى أن النبي على فعل بنصف خيبر، وأنه قسم نصفها، وحبس نصفها لنوائبه، وأنه فتح مكة عنوة ولم يقسمها بين الغانمين.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۲۷۲ .

فعلم أن أرض العنوة يجوز قسمها، ويجوز ترك قسمها. وقد صنف في ذلك مصنفا كبيراً. إذا عرف ذلك، فمصر هي مما فتح عنوة، ولم يقسمها عمر بين الغانمين، كما صرح بذلك أثمة المذاهب، من الحنفية، والمالكية، والحنبلية، والشافعية، لكن تنقلت أحوالها بعد ذلك، كما تنقلت أحوال العراق. فإن خلفاء بني العباس نقلوه إلى المقاسمة بعد المخارجة، وهذا جائز في أحد قولي العلماء. وكذلك مصر رفع عنها الخراج من مدة لا أعلم ابتداءها، وصارت الرقبة للمسلمين، وهذا جائز في أحد قولي العلماء.

وأما مذهب عمر في الفيء فإنه يجعل لكل مسلم فيه حقا، لكنه يقدم الفقراء وأهل المنفعة، كما قال عمر رضى الله عنه : ليس أحد أحق بهذا المال من أحد، إنما هو الرجل وبلاؤه، والرجل وغناؤه، والرجل وسابقته، والرجل وحاجته. فكان يقدم في العطاء بهذه الأسباب، وكانت سيرته التفضيل في العطاء بالفضائل الدينية. وأما أبو بكر الصديق رضى الله عنه - فسوى بينهم في العطاء إذا استووا في الحاجة، وإن كان بعضهم أفضل في دينه. وقال: إنما أسلموا لله وأجورهم على الله، وإنما هذه الدنيا بلاغ. وروى عنه أنه قال: استوى فيهم إيمانهم - يعنى أن حاجتهم إلى الدنيا واحدة - فأعطيهم لذلك، لا للسابقة والفضيلة في الدين؛ فإن أجرهم يسقى على الله. فإذا استووا في الحاجة الدنيسوية سوى بينهم في العطاء.

ويروى أن عمـر فى آخر عمره قـال: لئن عشت إلى قابل لأجعلن الناس ببـانا واحدا، أى: ماية واحدة، أى: صنفا واحدا.

وتفضيله كان بالأسباب الأربعة التى ذكرها: الرجل وبلاؤه، وهو الذى يجتهد فى قتال الأعداء. والرجل وغناؤه، وهو الذى يغنى عن المسلمين فى مصالحهم لولاة أمورهم ومعلميهم، وأمثال هؤلاء. والرجل وسابقته، وهو من كان من السابقين الأولين؛ فإنه كان يفضلهم فى العطاء على غيرهم. والرجل وفاقته، فإنه كان يقدم الفقراء على الأغنياء، وهذا ظاهر؛ فإنه مع وجود المحتاجين كيف يحرم بعضهم ويعطى لغنى لا حاجة له ولا منفعة به، لا سيما إذا ضاقت أموال بيت المال عن إعطاء كل المسلمين غنيهم وفقيرهم، فكيف يجوز أن يعطى الغنى الذى ليس فيه نفع عام، ويحرم الفقير المحتاج، بل الفقير النافع.

وقد روى عن النبى ﷺ: أنه أعطى من أموال بنى النضير، وكانت للمهاجرين، لفقيرهم، ولم يعط الأنصار منها شيئا؛ لغناهم إلا أنه أعطى بعض الأنصار لفقره (١١). وفي السنن: أن النبى ﷺ كان إذا أتاه مال أعطى الآهل قسمين والعزب قسما. فيفضل المتأهل

<sup>(</sup>۱) أبو داود فى الخراج (۲۹۷۱) عن الزهرى.

على المتعزب؛ لأنه محتاج إلى نفقة نفسه، ونفقة امرأته. والحديث رواه أبو داود وأبو حاتم في صحيحه، والإمام أحمد في رواية أبى طالب وقال: حديث حسن، ولفظه عن عوف بن مالك أن رسول الله ﷺ كان إذا أتاه الفيء قسمه من يومه، فأعطى الآهل حظين وأعطى الع: ب حظا<sup>(۱)</sup>.

وحديث عمر رواه أحمد وأبو داود. ولفظ أبى داود عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: ذكر عمر يوما الفيء فقال: ما أنا بأحق بهذا الفيء منكم وما أحد منا بأحق به من أحد، إلا أنا على منازلنا من كتاب الله. الرجل وقدمه، والرجل وبلاؤه، والرجل وغناؤه، والرجل وحاجته. ولفظ أحمد قال: كان عمر يحلف على أيمان ثلاث: والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد، وما أنا أحق به من أحد، والله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبداً مملوكاً، ولكنا على منازلنا من كتاب الله. فالرجل وبلاؤه في الإسلام، والرجل وقدمه، والرجل وغناؤه في الإسلام، والرجل وحاجته. والله لئن بقيت لهم والرجل وقدمه، والرجل صنعاء حظه في هذا المال وهو يرعى مكانه.

فهذا كلام عمر الذى يذكر فيه بأن لكل مسلم حقا. يذكر فيه تقديم أهل الحاجات. ولا يختلف اثنان من المسلمين أنه لا يجوز أن يعطى الأغنياء الذين لا منفعة لهم ويحرم الفقراء؛ فإن هذا مضاد لقوله تعالى: ﴿ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاء مِنكُمْ ﴾ [الحشر: ٧]، فإذا جعل الفيء متداولا بين الأغنياء فهذا الذي حرمه الله ورسوله، وهذه الآية في نفس الأمر.

وأما نقل الناقل مذهب مالك بأن في «المدونة» وجنزية جماجم أهل الذمة، وخبراج الأرضين ما كان منها عنوة أو صلحا. فهو عند مالك جزية. والجنزية عنده فيء. قال: ويعطى هذا الفيء أهل كل بلد افتتحوها عنوة أو صالحوا عليها، فيقسم عليهم، ويفضل بعض الناس على بعض من الفيء، ويبدأ بأهل الحاجة حتى يغنوا منه، ولا يخرج إلى غيرهم إلا أن ينزل بقوم حاجة فينقل إليهم بعد أن يعطى أهله منه ما يغنيهم عن الاجتهاد. وقال أيضا: قال مالك: وأما جزية الأرض فما أدرى كيف كان يصنع فيها، إلا أن عمر قد أقر الأرض فلم يقسمها بين الذين افتتحوها. وأرى لمن ينزل ذلك أن يكشف عنه من يرضاه، فإن وجد عالماً يستفتيه وإلا اجتهد هو من بحضرته رأساً.

وأما إحياء الموات فجائز بدون إذن الإمام في مذهب الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد. واشترط أبو حنيفة أن يكون بإذن الإمام. وقال مالك: إن كان بعيداً عن العمران بحيث لا تباح الناس فيه لم يحتج إلى إذنه، وإن كان مما قرب من العمران ويباح الناس فيه افتقر إلى إذنه.

<sup>(</sup>١) أبو داود في الإمارة (٢٩٥٣)، وأحمد ٦/ ٢٥، وابن حبان في صحيحه (٤٧٩٦)، كلهم عن عوف بن مالك.

لكن إن كان الإحياء في أرض الخراج، فهل يملك بالإحياء ولا خراج عليه، أو يكون بيده وعليه الخراج؟ على قولين للعلماء. هما روايتان عن أحمد.

وأما من قتل أو مات من المقاتلة فإنه ترزق امرأته وأولاده الصغار. وفي مذهب أحمد والشافعي في أحد قوليه وغيرهما: فينفق على امرأته حتى تتزوج وعلى ابنته الصغيرة حتى تتزوج وعلى ابنه الصغير حتى يبلغ. ثم يجعل من المقاتلة إن كان يصلح للقتال؛ وإلا إن كان من أهل الحاجة والذين يعطون من الصدقة وفاضل الفيء والمصالح، أعطى له من ذلك وإلا فلا.

# وقال \_ رحمه الله \_:

إذا كان بيت المال مستقيما أمره، بحيث لا يوضع ماله إلا في حقه، ولا يمنع من مستحقه. فمن صرف بعض أعيانه أو منافعه في جهة من الجهات التي هي مصارف بيت المال؛ كعمارة طريق ونحو ذلك بغير إذن الإمام فقد تعدى بذلك؛ إذ ولايته إلى الإمام، ثم الإمام يفعل الأصلح، فإن كان نقض ذلك أصلح للمسلمين نقض التصرف، وإن كان الأصلح إقراره أقره. وكذلك إن تصرف في ملك الوقف واليتيم بغير إذن النظار تصرفا من جنس التصرف المشروع، كأن يعمر بأعيان ماله حانوتاً أو داراً في عرصة الوقف أو اليتيم.

وأما إذا كان أمر بيت المال مضطربا، فقال الفقهاء: من صرف بعض أعيانه أو منافعه فى جهة بعض المصالح من غير أن يكون متهماً فى ذلك التصرف، بل كان التصرف واقعا على جهة المصلحة، فإنه لا ينبغى للإمام نقض التصرف، ولا تضمين المتصرف، مع أنه لا تجوز معصية الإمام برا كان أو فاجراً، إلا أن يأمره بمعصية الله. وحكمه أو قسمه إذا وافق الحق فنافذ. برا كان أو فاجرا. وأما إذا تصرف الرجل تصرفا يتهم فيه، مثل أن يقبض المال لنفسه متأولا: أن لى حقًا فى بيت المال، وإنى لا أعطى حقى. فهذا...(١).

وسئل \_ رحمه الله \_ عن أقوام لهم أملاك إرث من آبائهم وأجدادهم، وهى للسلطان مقاسمة الثلث، ثلث المغل. وأن شخصاً ضامناً اشترى ما يخص السلطان من الثلث، وأخذ الملك الذي لهم جميعه باليد القوية. فهل له ذلك أم لا ؟

#### فأجاب:

ليس له أن ينزع أملاك الناس التى بأيديهم بما ذكر. ولا يجوز رفع أيدى المسلمين الثابتة على حقوقهم بما ذكر؛ إذ الأرض الخراجية كالسواد وغيره نقلت من المخارجة إلى المقاسمة، كما فعل أبو جعفر المنصور بسواد العراق، وأقرت بيد أهلها. وهي تنتقل عن أهلها إلى ذريتهم وغير ذريتهم بالإرث والوصية والهبة، وكذلك البيع في أصح قولي العلماء؛ إذ حكمها بيد المشترى كحكمها بيد البائع، وليس هذا تبعاً للوقف الذي لا يباع ولا يوهب ولا يورث، كما غلط في ذلك من منع بيع أرض السواد، معتقداً أنها كالوقف الذي لا يجوز

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

بيعه، مع أنه يجوز أن يورث ويوهب؛ إذ لا خلاف في هـذا، بل ينبغي أن يبيع مـا لبيت المال من هذه الأرضين، وما لبيت المال من المقاسـمة الذي هو بمنزلة الخراج. وقيل: لا تباع لما فيه من إضاعة حقوق المسلمين.

وَسُتُلَ : إذا دخل التتار الشام، ونهبوا أموال النصارى والمسلمين، ثم نهب المسلمون التتار وسُلبوا القتلى منهم. فهل المأخوذ من أموالهم وسلبهم حلال أم لا ؟

#### فأجاب:

كل ما أخذ من التتار يخمس، ويباح الانتفاع به.

وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل فقير ملازم الصلوات الخمس غريب. فهل إذا حصل له من السلطان راتب يتقوت به ويستغنى عن السؤال يكون مأثوماً ؟ وهل يحصل له المسامحة؟

#### فأجاب:

نعم. إذا أعطى ولى الأمر لمثل هذا ما يكفيه من أموال بيت المال كان ذلك جائزاً. ومال الديوان الإسلامي ليس كله ولا أكشره حراما. حتى يقال فيه ذلك، بل فيه من أموال الصدقات والفيء وأموال المصالح ما لا يحصيه إلا الله، وفيه ما هو حرام أو شبهة، فإن علم أن الذي أعطاه من الحرام لم يكن له أخذ ذلك، وإن جهل الحال لم يحرم عليه ذلك. والله أعلم.

وسئل \_ رحمه الله \_ عن رجل أعطاه ولى الأمر إقطاعا، وفيه شيء من المكوس. . فهل يجوز له الأكل منها، أو يقطعها لأجناده، أو يضرفها في علف خيوله، وجامكية الغلمان؟

#### فأجاب:

الحمد لله، أما المال المأخوذ من الجهات، فلا يخلو عن شبهة، وليس كله حراماً محضاً، بل فيه ما هو حرام، وفيه ما يؤخذ بحق، وبعضه أخف من بعض.

فما على الساحل وإقطاعه أخف مما على بيع العقار، ونحو ذلك من السلع، ومما على سوق الغزل ونحوه. فإن هذا لا شبهة فيه، فإنه ظلم بين. وكذلك ضمان الأفراج، فإنه قد يؤخذ إما من الفواحش المحرمة، وإما من المناكح المباحة، فهذا ظلم، وذلك إعانة على الفواحش التي تسمى «مغانى العرب» ونحو ذلك. فإن هذا فيه ضمان الحانة في بعض الوجوه. فهذا أقبح ما يكون ، بخلاف ساحل القبلة، فإنه قد يظلم فيه كثير من الناس.

لكن أهل الإقطاعات الكثيرة الذين أقطعوا أكثر مما يستحقونه، إذا أمر السلطان أن يؤخذ منها بعض الزيادة، لم يكن هذا ظلماً وإقطاعه أصلها زكاة، لكن زيد فيها ظلم.

وإذا كان كذلك فسمن كان في إقطاعه شيء من ذلك، فليسجعل الحلال الطيب لأكله وشربه، ثم الذي للناس، ثم الذي يليه يجعل لعلف الجمال، ويكون علف الخيل أطيب منها فإنها أشرف، ويعطى الذي يليه للدبادب والبوقات والبازيات ونحوهم. فإن الله يقول: ﴿ فَاتَّقُوا (١) اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُم ﴾ [التغابن: ١٦] فعلى كل إنسان أن يتقى الله ما استطاع، وما لم يمكن إزالته من الشر يخفف بحسب الإمكان، فإن الله بعث الرسل بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها.

وسَنُعلَ شيخ الإسلام \_ رحمه الله \_عن الأموال التي يجهل مستحقها مطلقاً أو بهما.

فإن هذه عامة النفع؛ لأن الناس قد يحصل فى أيديهم أموال يعلمون أنها محرمة، لحق الغير؛ إما لكونها قبضت ظلماً، كالغصب وأنواعه من الجنايات والسرقة والغلول. وإما لكونها قبضت بعقد فاسد من ربا أو ميسر، ولا يعلم عين المستحق لها. وقد يعلم أن المستحق أحد رجلين ولا يعلم عينه؛ كالميراث الذي يعلم أنه لإحدى الزوجين الباقية دون المطلقة، والعين التي يتداعاها اثنان، فيقربها ذو اليد لأحدهما.

فمذهب الإمام أحمد وأبى حنيفة ومالك وعامة السلف إعطاء هذه الأموال لأولى الناس بها. ومذهب الشافعي أنها تحفظ مطلقا، ولا تنفق بحال، فيقول فيما جهل مالكه من المغصوب والعوارى والودائع: إنها تحفظ حتى يظهر أصحابها، كسائر الأموال الضائعة. ويقول في العين التي عرفت لأحد رجلين: يوقف الأمر حتى يصطلحا. ومذهب أحمد وأبى حنيفة فيما جهل مالكه، أنه يصرف عن أصحابه في المصالح؛ كالصدقة على الفقراء، وفيما استبهم مالكه القرعة عند أحمد، والقسمة عند أبى حنيفة. ويتفرع على هذه القاعدة

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: «اتقوا» والصواب ما أثبتناه.

ألف من المسائل النافعة، الواقعة.

وبهذا يحصل الجواب عما فرضه أبو المعالى فى كتابه «الغياثى»، وتبعه من تبعه: إذا طبق الحرام الأرض، ولم يبق سبيل إلى الحلال، فإنه يباح للناس قدر الحاجة من المطاعم والملابس والمساكن، والحاجة أوسع من الضرورة. وذكر أن ذلك يتصور إذا استولت الظلمة من الملوك على الأموال بغير حق، وبشتها في الناس، وأن زمانه قريب من هذا التقدير، فكيف بما بعده من الأزمان؟!.

وهذا الذى قاله فرض مسحال، لا يتصور؛ لما ذكسرته من هذه «القاعدة الشرعسية». فإن المحرمات قسمان: محرم لعينه، كالنجاسات. من الدم، والميتة. ومحرم لحق الغير، وهو ما جنسه مباح. من المطاعم، والمساكن، والملابس، والمراكب، والنقود، وغير ذلك.

وتحريم هذه جميعها يعود إلى الظلم، فإنها إنما تحرم لسببين:

أحدهما: قبضها بغير طيب نفس صاحبها، ولا إذن الشارع. وهذا هو الظلم المحض؛ كالسرقة، والخيانة، والغصب الظاهر. وهذا أشهر الأنواع بالتحريم.

والثانى: قبضها بغير إذن الشارع، وإن أذن صاحبها، وهى العقود والقبوض المحرمة، كالربا والميسر، ونحو ذلك. والواجب على من حصلت بيده ردها إلى مستحقها، فإذا تعذر ذلك فالمجهول كالمعدوم، وقد دل على ذلك قول النبى بين في اللقطة: «فإن وجدت صاحبها فارددها إليه، وإلا فهى مأل الله يؤتيه من يشاء»(۱). فبين النبي بين النبي بين المقطة التي عرف أنها ملك لمعصوم، وقد خرجت عنه بلا رضاه، إذا لم يوجد فقد آتاها الله لمن سلطه عليها بالالتقاط الشرعي.

وكذلك اتفق المسلمون على أنه من مات ولا وارث له معلوم فماله يصرف فى مصالح المسلمين، مع أنه لابد فى غالب الخلق أن يكون له عصبة بعيد، لكن جهلت عينه، ولم ترج معرفته، فجعل كالمعدوم. وهذا ظاهر، وله دليلان قياسيان قطعيان، كما ذكرنا من السنة والإجماع. فإن ما لا يعلم بحال، أو لا يقدر عليه بحال، هو فى حقنا بمنزلة المعدوم، فلا نكلف إلا بما نعلمه ونقدر عليه.

وكما أنه لا فرق فى حقنا بين فعل لم نؤمر به، وبين فعل أمرنا به جملة عند فوت العلم أو القدرة .. كما فى حق المجنون والعاجز .. كذلك لا فرق فى حقنا بين مال لا مالك له، أمرنا بإيصاله إلى مالكه جملة؛ إذا فات العلم به أو القدرة عليه. والأموال كالأعمال سواء.

<sup>(</sup>١) أبو داود في اللقطة (١٧٠٩) عن عياض بن حمار.

وهذا النوع إنما حرم لتعلق حق الغير به، فإذا كان الغير معدوماً أو مجهولا بالكلية أو معجوزاً عنه بالكلية، سقط حق تعلقه به مطلقا، كما يسقط تعلق حقه به إذا رجى العلم به، أو القدرة عليه، إلى حين العلم والقدرة، كما فى اللقطة سواء، كما نبه عليه بقوله: «فإن جاء صاحبها وإلا فهى مال الله يؤتيه من يشاء»(١)، فإنه لو عدم المالك انتقل الملك عنه بالاتفاق، فكذلك إذا عدم العلم به إعداما مستقراً، وإذا عجز عن الإيصال إليه إعجازاً مستقراً. فالإعدام ظاهر، والإعجاز مثل الأموال التي قبضها الملوك \_ كالمكوس وغيرها \_ من أصحابها، وقد تيقن أنه لا يمكننا إعادتها إلى أصحابها، فإنفاقها في مصالح أصحابها من الجهاد عنهم أولى من إبقائها بأيدى الظلمة يأكلونها، وإذا أنفقت كانت لمن يأخذها بالحق مباحة، كما أنها على من يأكلها بالباطل محرمة.

والدليل الثانى: القياس ـ مع ما ذكرناه من السنة والإجماع ـ أن هذه الأموال لا تخلو إما أن تحبس، وإما أن تتلف، وإما أن تنفق.

فأما إتلافها فإفساد لها، ﴿ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴾ [البقرة: ٢٠٥] وهو إضاعة لها، والنبى وألم الله عن إضاعة المال، وإن كان في مذهب أحمد ومالك تجويز العقوبات المالية، تارة بالأخذ. وتارة بالإتلاف، كما يقول أحمد في متاع الغال، وكما يقوله أحمد ومن يقوله من المالكية في أوعية الخمر، ومحل الخمار، وغير ذلك.

فإن العقوبة بإتلاف بعض الأموال أحياناً، كالعقوبة بإتلاف بعض النفوس أحياناً. وهذا يجوز إذا كان فيه من التنكيل على الجريمة من المصلحة ما شرع له ذلك، كما في إتلاف النفس والطرف، وكما أن قتل النفس يحرم إلا بنفس أو فساد، كما قال تعالى: ﴿ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ ﴾ [المائدة: ٣٦]، وقالت الملائكة: ﴿ أَتَجْعَلُ فِيها مَن يُفْسِدُ فِيها وَيَسفُكُ الدَّمَاءَ ﴾ [البقرة: ٣٠]، فكذلك إتلاف المال، إنما يباح قصاصاً أو لإفساد مالكه، كما أبحنا من إتلاف البناء والغراس الذي لأهل الحرب مثل ما يفعلون بنا، بغير خلاف. وجوزنا لإفساد مالكه ما جوزنا.

ولهذا لم أعلم أحداً من الناس قال: إن الأموال المحترمة المجهولة المالك تتلف، وإنما يحكى ذلك عن بعض الغالطين من المتورعة: أنه ألقى شيئاً من ماله فى البحر، أو أنه تركه فى البر ونحو ذلك. فهؤلاء تجد منهم حسن القصد وصدق الورع، لا صواب العمل.

وأما حبسها دائماً أبداً إلى غير غاية منتظرة، بل مع العلم أنه لا يرجى معرفة صاحبها، ولا القدرة على إيصالها إليه، فهذا مثل إتلافها؛ فإن الإتلاف إنما حرم لتعطيلها عن انتفاع الآدميين بها، وهذا تعطيل أيضا، بل هو أشد منه من وجهين:

<sup>(</sup>١) أحمد ٥/ ٨٠ وابن ماجه في اللقطة (٢٥٠٥) .

أحدهما: أنه تعذيب للنفوس بإبقاء ما يحتاجون إليه من غير انتفاع به.

الثانى: أن العادة جارية بأن مثل هذه الأمور لابد أن يستولى عليها أحد من الظلمة بعد هذا، إذا لم ينفقها أهل العدل والحق، فيكون حبسها إعانة للظلمة، وتسليما فى الحقيقة إلى الظلمة، فيكون قد منعها أهل الحق، وأعطاها أهل الباطل، ولا فرق بين القصد وعدمه فى هذا؛ فإن من وضع إنساناً بمسبعة فقد قتله، ومن ألقى اللحم بين السباع فقد أكله، ومن حبس الأموال العظيمة لمن يستولى عليها من الظلمة فقد أعطاهموها. فإذا كان إتلافها حراماً، وحبسها أشد من إتلافها، تعين إنفاقها، وليس لها مصرف معين، فتصرف فى جميع جهات البر والقرب التى يتقرب بها إلى الله؛ لأن الله خلق الخلق لعبادته، وخلق لهم الأموال ليستعينوا بها على عبادته، فتصرف فى سبيل الله. والله أعلم.

وَسُتُلَ شيخ الإسلام \_ رحمه الله \_عن رجل له حق في بيت المال، إما لمنفعة في الجهاد أو لولايته، فأحيل ببعض حقه على بعض المظالم.

#### فأجاب:

لا تستخرج أنت هذا، ولا تعن على استخراجه، فإن ذلك ظلم، لكن اطلب حقك من المال المحصل عندهم، وإن كان مجموعا من هذه الجهة وغيرها؛ لأن ما اجتمع في بيت المال ولم يرد إلى أصحابه، فصرفه في مصالح أصحابه والمسلمين أولى من صرفه فيما لا ينفع أصحابه أو فيما يضره \_ وقد كتبت نظير هذه المسألة في غير هذا الموضع \_ وأيضا، فإنه يصير مختلطا، فلا يبقى محكوما بتحريمه بعينه، مع كون الصرف إلى مثل هذا واجباً على المسلمين.

فإن الولاة يظلمون تارة في استخراج الأموال، وتــارة في صرفها، فلا تحل إعانتهم على الظلم في الاستخراج، ولا أخذ الإنسان ما لا يستحقه.

وأما ما يسوغ فيه الاجتهاد من الاستخراج والصرف فلمسائل الاجتهاد. وأما ما لا يسوغ فيه الجتهاد من الأخذ والإعطاء فلا يعاونون، لكن إذا كان المصروف إليه مستحقا بمقدار المأخوذ، جاز أخذه من كل مال يجوز صرفه، كالمال المجهود مالكه إذا وجب صرفه. فإن امتنعوا من إعادته إلى مستحقه، فهل الأولى إقراره بأيدى الظلمة، أو السعى في صرفه في مصالح أصحابه والمسلمين، إذا كان الساعى في ذلك ممن يكره أصل أخذه، ولم يعن على أخذه، بل سعى في منع أخذه؟ فهذه مسألة حسنة ينبغى التفطن لها وإلا دخل الإنسان في فعل المحرمات، أو في ترك الواجبات. فإن الإعانة على الظلم من فعل المحرمات.

وإذا لم تمكن الواجبات إلا بالصرف المذكور، كان تركه من ترك الواجبات. وإذا لم يمكن إلا إقراره بيد الظالم أو صرفه في المصالح، كان النهي عن صرفه في المصالح إعانة على زيادة الظلم التي هي إقراره بيد الطالم. فكما يجب إزالة الظلم، يجب تقليله عند العجز عن إزالته بالكلية. فهذا أصل عظيم. الله أعلم. وأصل آخر وهو أن الشبهات ينبغي صرفها في الأبعد عن المنفعة فالأبعد، كما أمر النبي على في كسب الحجام بأن يطعمه الرقيق والناضح، فالأقرب ما دخل في الطعام والشراب ونحوه، ثم ما ولى الظاهر من اللباس، ثم ما ستر مع الانفصال من البناء، ثم ما عرض من الركوب ونحوه. فهكذا ترتيب الانتفاع بالرزق، وكذلك أصحابنا يفعلون.

وسئل \_ رحمه الله \_ عن رجل أهدى إلى ملك عبداً، ثم إن المهدى إليه مات وولى مكانه ملك آخر، فهل يجوز له عتق ذلك؟

#### فأجاب:

الأرقاء الذين يشترون بمال المسلمين، كالخيل والسلاح الذى يشترى بمال المسلمين، أو يهدى لملوك المسلمين. وذلك من أموال بيت المال، فإذا تصرف فيهم الملك الثانى بعتق أو إعطاء فهو بمنزلة تصرف الأول له. وهل بالإعتاق والإعطاء ينفذ تصرف الثانى كما ينفذ تصرف الأول؟ نعم. وهذا مذهب الأئمة كلهم. والله أعلم.

وسيئل عمن سبى من دار الحرب دون البلوغ، واشتراه النصارى، وكبر الصبى، وتزوج، وجاءه أولاد نصارى، ومات هو، وقامت البينة أنه أسر دون البلوغ، لكنهم ما علموا من سباه، هل السابى له كتابى أم مسلم. فهل يلحق أولاده بالمسلمين أم لا ؟

### فأجاب:

أما إن كان السابى له مسلما حكم بإسلام الطفل، وإذا كان السابى له كافراً، أو لم تقم حجة بأحدهما، لم يحكم بإسلامه، وأولاده تبع له فى كلا الوجهين. والله أعلم.

## وَقَال ـ قدس الله روحه ـ:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

من أحمد بن تيمية، إلى سرجوان عظيم أهل ملته، ومن تحوط به عنايته من رؤساء الدين، وعظماء القسيسين، والرهبان، والأمراء، والكتاب، وأتباعهم. سلام على من اتبع الهدى.

أما بعد: فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، إله إبراهيم، وآل عمران. ونسأله أن يصلى على عباده المصطفين وأنبيائه المرسلين. ويخص بصلاته وسلامه أولى العزم الذين هم سادة الخلق، وقدة الأمم. الذين خصوا بأخد الميثاق، وهمم: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد. كما سماهم الله ـ تعالى ـ في كتابه فقال عز وجل: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِنَ الدّين مَا وَصَّىٰ به نُوحًا وَالّذي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا به إِبْراهيم وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقيمُوا الدّين ولا تَتَفَرُّقُوا فيه كُبُر عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ الله يَجْتَبِي إِلَيْه مَن يَشَاءُ وَيَهْدي إِلَيْه مَن ينيب ﴾ ولا تَتَفَرُّقُوا فيه كَبُر عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْه الله يَجْتَبِي إِلَيْه مَن يَشَاءُ وَيَهْدي إِلَيْه مَن ينيب ﴾ والشورى: ١٣]، وقسال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِن النّبِيّينَ ميشَاقُهُمْ وَمَنكَ وَمِن نُوح وَإِبْراهيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مَيْعَاقًا عَلِيظًا. لِيَسْأَلَ الصَادِقِينَ عَن صَدْقِهِمْ وَأَعَدُ لِلْكَافُولِينَ عَلَامًا لَي الله الله عَلَيْكُم الله عَلَى عَن صَدْقَهِمْ وَأَعَدُ لِلْكَافُولِينَ عَلَامًا لَي الله عَلَمَ الله عَلَيْكُ الله الله عَلَيْكُ الله الله عَلَى عَن صَدْقَهِمْ وَأَعَدُ لِلْكَافُولِينَ عَن صَدْقَهِمْ وَأَعَدُ لِلْكَافُولِينَ عَلَامًا المَادِقِينَ عَن صَدْقَهِمْ وَأَعَدُ لِلْكَافُولِينَ عَلَامًا المَادِقِينَ عَن صَدْقِهِمْ وَأَعَدُ لِلْكَافُولِينَ عَلَامًا الْمَادِقِينَ عَن صَدْقَهِمْ وَأَعَدُ لِلْكَافُولِينَ عَلَامًا اللّهُ الْمَادِقِينَ عَن صَدْقَهِمْ وَأَعَدُ لِلْكَافُولِينَ السَادِقِينَ عَن صَدْقُهُمْ وَأَعَدُ لِلْكَافُولِينَ

ونسأله أن يخص بشرائف صلاته وسلامه خاتم المرسلين، وخطيبهم إذا وفدوا على ربهم، وإمامهم إذا اجتمعوا، شفيع الخلائق يوم القيامة، نبى الرحمة، ونبى الملحمة، الجامع محاسن الأنبياء، الذى بشر به عبد الله وروحه وكسلمته التى ألقاها إلى الصديقة الطاهرة البتول، الستى لم يمسها بشر قط «مريم ابنة عمران» ذلك مسيح الهدى عيسى ابن مريم، الوجيه فى الدنيا والآخرة، المقرب عند الله، المنعوت بنعوت الجمال والرحمة لما انجر بنو إسرائيل فيما بعث به موسى من نعت الجملال والشدة. وبعث الخاتم الجامع بنعت الكمال، المشتمل على الشدة على الكفار، والرحمة بالمؤمنين. والمحتوى على محاسن الشرائع والمناهج التى كانت قبله، صلى الله عليهم وسلم أجمعين. وعلى من تبعهم إلى يوم القيامة.

أما بعد: فإن الله خلق الخلائق بقدرته، وأظهر فيهم آثار مشيئته وحكمته ورحمته، وجعل المقصود الذى خلقوا له فيما أمرهم به هو عبادته. وأصل ذلك هو معرفته ومحبته. فمن هداه الله صراطه المستقيم آتاه رحمة وعلمًا، ومعرفة بأسمائه الحسنى وصفاته العليا،

ورزقه الإنابة إليه، والوجل لذكره، والخشوع له، والتأله له. فحن إليه حنين النسور إلى أوكارها. وكلف بحبه كلف الصبى بأمه، لا يعبد إلا إياه رغبة، ورهبة، ومحبة، وأخلص دينه لمن الدنيا والآخرة له، رب الأولين والآخرين، مالك يوم الدين، خالق ما تبصرون وما لا تبصرون، عالم الغيب والشهادة، الذى أمره إذا أراد شيئا أن يقول له: كن، فيكون. لم يتخذ من دونه أنداداً، كالذين اتخذوا من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولم يسشرك بربه أحداً، ولم يتخذ من دونه ولياً، ولا شفيعاً؛ لا ملكاً، ولا نبيا، ولا صديقا؛ فإن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فهنالك اجتباه مولاه واصطفاه وآتاه رشده. وهداه لما اختلف فيه من الحق بإذنه؛ فإنه يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم.

وذلك أن الناس كانوا بعد آدم \_ عليه السلام \_ وقبل نوح \_ عليه السلام \_ على التوحيد والإخلاص، كما كان عليه أبوهم آدم أبو البشر \_ عليه السلام \_ حتى ابتدعوا الشرك وعبادة الأوثان \_ بدعة من تلقاء أنفسهم \_ لم ينزل الله بها كتابا، ولا أرسل بها رسولا، بشبهات زينها الشيطان من جهة المقاييس الفاسدة، والفلسفة الحائدة. قوم منهم زعموا أن التماثيل طلاسم الكواكب السماوية، والدرجات الفلكية، والأرواح العلوية. وقوم اتخذوها على صورة من كان فيهم من الانبياء والصالحين. وقوم جعلوها لأجل الأرواح السفلية من الجن والشياطين. وقوم على مذاهب أخر.

وأكثرهم لرؤسائهم مقلدون، وعن سبيل الهدى ناكبون. فابتعث الله نبيه نوحا عليه السلام \_ يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وينهاهم عن عبادة ما سواه؛ وإن زعموا أنهم يعبدونهم ليتقربوا بهم إلى الله زلفى، ويتخذوهم شفعاء. فمكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. فلما أعلمه الله أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن دعا عليهم، فاغرق الله \_ تعالى \_ أهل الأرض بدعوته، وجاءت الرسل بعده تترى، إلى أن عم الأرض دين الصابئة والمشركين؛ لما كانت النماردة والفراعنة ملوك الأرض شرقا وغربا.

فبعث الله ـ تعالى ـ إمام الحنفاء، وأساس الملة الخالصة، والكلمة الباقية، إبراهيم خليل الرحمن. فدعا الخلق من الشرك إلى الإخلاص. ونهاهم عن عبادة الكواكب والأصنام، وقال: ﴿ وَجَهْتُ وَجْهِيَ للَّذِي فَطَرَ السَّمَوَات وَالأَرْضَ حَنيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٧٩]. وقال لقومه: ﴿ قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ. أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الأَقْدُمُونَ. فَإِنَّهُمْ عَدُو لِي إلا وَالدي مَا الله وَمَا الله وَالدي خَلَقَني فَهُو يَهْدين . وَالَّذي هُو يَطْعَمني وَيَسْقين . وَإِذَا مَرضتُ فَهُو يَشْفين. وَالذي يُمْ الدِّينِ ﴾ [الشعراء: ٧٥ - ٨٢]. وقال إبراهيم ـ عليه السلام ـ ومن معه لقومهم: ﴿ إِنَّا بُرَاءُ مِنكُمْ وَمِمًا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله وقال إبراهيم ـ عليه السلام ـ ومن معه لقومهم: ﴿ إِنَّا بُرَاءُ مِنكُمْ وَمِمًا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله

كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ﴾ [الممتحنة: ٤].

فجعل الله الأنبياء والمرسلين من أهل بيته، وجعل لكل منهم خصائص، ورفع بعضهم فوق بعض درجات. وآتى كلا منهم من الآيات ما آمن على مثله البسر. فبجعل لموسى العصاحية، حتى ابتلعت ما صنعت السحرة الفلاسفة من الحبال والعصى، وكانت شيئا كثيرًا، وفلق له البحر حتى صاريابسا، والماء واقفا حاجزا بين اثنى عشر طريقا، على عدد الأسباط، وأرسل معه القمل، والضفادع، والدم، وظلل عليه وعلى قومه الغمام الأبيض يسير معهم، وأنزل عليهم صبيحة كل يوم المن والسلوى، وإذا عطشوا ضرب موسى بعصاه الحجر، فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً، قد علم كل أناس مشربهم.

وبعث بعده أنبياء من بنى إسرائيل: منهم من أحيا الله على يده الموتى. ومنهم من شفى الله على يده المرضى. ومنهم من أطلعه على ما شاء من غيبه. ومنهم من سخر له المخلوقات. ومنهم من بعثه بأنواع المعجزات.

وهذا مما اتفق عليه جميع أهل الملل، وفي الكتب التي بأيدى اليهود والنصارى، والنبوات التي عندهم، وأخبار الأنبياء عليهم السلام مثل شعياء، وأرمياء، ودانيال، وحبقوق، وداود، وسليمان، وغيرهم، وكتاب «سفر الملوك» وغيره من الكتب، ما فيه معتبر.

وكانت بنو إسرائيل أمة قاسية، عاصية، تارة يعبدون الأصنام والأوثان. وتارة يعبدون الله. وتارة يقتلون النبيين بغير الحق. وتارة يستحلون محارم الله بأدنى الحيل. فلعنوا أولاً على لسان داود، وكان من خراب بيت المقدس ما هو معروف عند أهل الملل كلهم.

ثم بعث الله المسيح ابن مريم رسولا قد خلت من قبله الرسل، وجعله وأمه آية للناس، حيث خلقه من غير أب؛ إظهاراً لكمال قدرته، وشمول كلمته، حيث قسم النوع الإنسانى الأقسام الأربعة. فجعل آدم من غير ذكر ولا أنثى. وخلق زوجه حواء من ذكر بلا أنثى. وخلق المسيح ابن مريم من أنثى بلا ذكر. وخلق سائرهم من الزوجين الذكر والأنثى. وأتى عبده المسيح من الآيات البينات ما جرت به سنته، فأحيا الموتى، وأبرأ الأكمه والأبرص، وأنبأ الناس بما يأكلون وما يدخرون فى بيوتهم، ودعا إلى الله وإلى عبادته، متبعا سنة إخوانه المرسلين، مصدقا لمن قبله، ومبشراً بمن يأتى بعده.

وكان بنو إسرائيل قد عتوا وتمردوا، وكان غالب أمره اللين والرحمة، والعفو والصفح، وجعل فى قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، وجعل منهم قسيسين ورهباناً. فتفرق الناس فى المسيح ـ عليه السلام ـ ومن اتبعه من الحواريين ثلاثة أحزاب:

قوم كذبوه وكفروا به، وزعموا أنه ابن بغى، ورموا أمه بالفرية ونسبوه إلى يوسف النجار، وزعموا أن شريعة التوراة لم ينسخ منها شيء، وأن الله لم ينسخ ما شرعه، بعد ما فعلوه بالأنبياء، وما كان عليهم من الآصار في النجاسات والمطاعم.

وقوم غلوا فيه، وزعموا أنه الله، أو ابن الله ، وأن اللاهوت تدرع<sup>(١)</sup> الناسوت، وأن رب العالمين نزل، وأنزل ابنه ليصلب ويقتل؛ فداء لخطيئة آدم ـ عليه السلام ـ وجعلوا الإله الأحد، الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، قد ولد، واتخذا ولدا، وأنه إله، حي، عليم، قدير، جوهر واحد، ثلاثة أقانيم، وأن الواحد منها أقنوم الكلمة، وهي العلم، هي تدرعت الناسوت البشري، مع العلم بأن أحدهما لا يمكن انفصاله عن الأخرين، إلا إذا جعلوه ثلاثة إلهات متباينة. وذلك ما لا يقولونه.

وتفرقوا فى التثليث والاتحاد تفرقا، وتشتتوا تشتتا؛ لا يقر به عاقل، ولم يجئ نقل إلا كلمات متشابهات فى الإنجيل وما قبله من الكتب، قد بينتها كلمات محكمات فى الإنجيل وما قبله، كلها تنطق بعبودية المسيح، وعبادته لله وحده، ودعائه، وتضرعه.

ولما كان أصل الدين هو الإيمان بالله ورسوله، كما قال خاتم النبيين والمرسلين: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله (٢)، وقال: «لا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله (٣)، كان أمر الدين توحيد الله والإقرار برسله؛ ولهذا كان الصابئون والمشركون كالبراهمة ونحوهم من منكرى النبوات مشركين بالله في إقرارهم وعبادتهم، وفاسدى الاعتقاد في رسله.

فأرباب التثليث في الوحدانية والاتحاد في الرسالة قد دخل في أصل دينهم من الفساد ما هو بين بفطرة الله التي فطر الناس عليها، وبكتب الله التي أنزلها.

ولهذا كان عامة رؤسائهم - من القسيسين، والرهبان، وما يدخل فيهم من البطارقة، والمطارنة، والأساقفة - إذا صار الرجل منهم فاضلاً عميزاً فإنه ينحل عن دينه، ويصير منافقاً لملوك أهل دينه، وعامتهم رضا بالرياسة عليهم، وبما يناله من الحظوظ، كالذى كان لبيت المقدس الذى يقال له: «ابن البورى»، والذى كان بدمشق الذى يقال له: «ابن القف»، والذى بقسطنطينية وهو «البابا» عندهم، وخلق كثير من كبار الباباوات، والمطارنة، والأساقفة، لما خاطبهم قوم من الفضلاء أقروا لهم بأنهم ليسوا على عقيدة النصارى؛ وإنما بقاؤهم على ما هم عليه لأجل العادة والرياسة، كبقاء الملوك والأغنياء على ملكهم

<sup>(</sup>١) أي تلبس به ودخل فيه. انظر: القاموس، مادة «درع».

 <sup>(</sup>۲) البخارى في الإيمان (۲۰) والترمذي في الإيمان (۲۰۰۲) وقال : « حديث حسن صحيح » والنسائي في الجهاد
 (۲) البخاري و الإيمان (۲۰) والترمذي و الترمذي و المحمد ۱۱/۱ وصحح إسناده أحمد شاكر (۱۷) .

<sup>(</sup>٣) البخارى في الأنبياء (٣٤٤٥).

وغناهم؛ ولهذا تجد غالب فضلائهم إنما همة أحدهم نوع من العلم الرياضى؛ كالمنطق، والهيئة، والحساب، والنجوم، أو الطبيعى؛ كالطب، ومعرفة الأركان، أو التكلم فى الإلهى على طريقة الصابئة الفلاسفة، الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل ـ عليه السلام ـ قد نبذوا دين المسيح والرسل الذين قبله وبعده وراء ظهورهم، وحفظوا رسوم الدين لأجل الملوك والعامة.

وأما الرهبان فأحدثوا من أنواع المكر والحيل بالعامة ما يظهر لكل عاقل، حتى صنف الفضلاء في حيل الرهبان كتبا، مثل النار التي كانت تصنع بقامة، يدهنون خيطاً دقيقا بسندروس، ويلقون النار عليه بسرعة، فتنزل. فيعتقد الجهال أنها نزلت من السماء، ويأخذونها إلى البحر، وهي صنعة ذلك الراهب، يراه الناس عيانا، وقد اعترف هو وغيره أنهم يصنعونها.

وقد اتفق أهل الحق من جميع الطوائف على أنه لا تجوز عبادة الله \_ تعالى \_ بشىء ليس له حقيقة. وقد يظن المنافقون أن ما ينقل عن المسيح وغيره من المعجزات من جنس النار المصنوعة. وكذلك حيلهم في تعليق الصليب، وفي بكاء التماثيل التي يصورونها على صورة المسيح وأمه وغيرهما، ونحو ذلك \_ كل ذلك يعلم كل عاقل أنه إفك مفترى ، وأن جميع أنبياء الله وصالحي عباده برآء من كل زور وباطل وإفك، كبراءتهم من سحر سحرة فرعون.

ثم إن هؤلاء عمدوا إلى الشريعة التى يعبدون الله بها فناقضوا الأولين من اليهود فيها؛ مع أنهم يأمرون بالتمسك بالتوراة، إلا ما نسخه المسيح. قصر هؤلاء فى الأنبياء حتى قتلوهم. وغلا هؤلاء فيهم حتى عبدوهم، وعبدوا تماثيلهم. وقال أولئك: إن الله لا يصلح له أن يغير ما أمر به فينسخه، لا فى وقت آخر، ولا على لسان نبى آخر. وقال هؤلاء: بل الأحبار والقسيسون يغيرون ما شاؤوا، ويحرمون ما رأوا، ومن أذنب ذنباً وضعوا عليه ما رأوا من العبادات، وغفروا له. ومنهم من يزعم أنه ينفخ فى المرأة من روح القدس، فيجعل البخور قربانًا. وقال أولئك: حرم علينا أشياء كثيرة. وقال هؤلاء: ما بين البقة والفيل حلال، كل ما شئت، ودع ما شئت. وقال أولئك: النجاسات مغلظة؛ حتى إن الحائض لا يقعد معها ولا يؤكل معها. وهؤلاء يقولون: ماعليك شىء نجس، ولا يأمرون بختان، ولا غسل من جنابة، ولا إزالة نجاسة، مع أن المسيح والحواريين كانوا على شريعة التوراة.

ثم إن الصلاة إلى المشرق لم يأمر بها المسيح ولا الحواريون، وإنما ابتدعها قسطنطين أو غيره.

وكذلك الصليب إنما ابتدعه قسطنطين برأيه، وبمنام زعم أنه رآه. وأما المسيح والحواريون

فلم يأمروا بشيء من ذلك.

والدين الذى يتقرب العباد به إلى الله لابد أن يكون الله أمر به وشرعه على ألسنة رسله وأنبيائه، وإلا فالبدع كلها ضلالة، وما عبدت الأوثان إلا بالبدع.

وكذلك إدخال الألحان في الصلوات لم يأمر بها المسيح، ولا الحواريون.

وبالجملة، فعامة أنواع العبادات والأعياد التي هم عليها لم ينزل بها الله كتابًا، ولا بعث بها رسولا، لكن فيهم رأفة ورحمة، وهذا من دين الله، بخلاف الأولين؛ فإن فيهم قسوة ومقتل، وهذا مما حرمه الله ـ تعالى ـ لكن الأولون لهم تمييز وعقل مع العناد والكبر. والآخرون فيهم ضلال عن الحق وجهل بطريق الله.

ثم إن هاتين الأمستين تفرقتا أحزابًا كشيرة فى أصل دينهم، واعتقادهم فى معبودهم ورسولهم. هذا يقول: إن جوهر اللاهوت والناسوت صارا جوهرًا واحدًا، وطبيعة واحدة، وأقنومًا واحدًا. وهم اليعقوبية. وهذا يقول: بل هما جوهران، وطبيعتان، وأقنومان، وهم النسطورية. وهذا يقول بالاتحاد من وجه دون وجه وهم الملكانية.

وقد آمن جماعات من علماء أهل الكتاب قديمًا وحديثًا، وهاجروا إلى الله ورسوله، وصنفوا في كتب الله من دلالات نبوة النبي خاتم المرسلين، وما في التوراة والزبور والإنجيل من مواضع لم يدبروها، وكذلك الحواريون. فلما اختلف الأحزاب من بينهم هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فبعث النبي الذي بشر به المسيح ومن قبله من الأنبياء، داعيًا إلى ملة إبراهيم، ودين المرسلين قبله وبعده، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وإخلاص الدين كله لله، وطهر الأرض من عبادة الأوثان، ونزه الدين عن الشرك قبه، وجدًله، بعد ما كانت الأصنام تعبد في أرض الشام وغيرها في دولة بني إسرائيل، ووله الذين قبالوا: إنا نصارى. وأمر بالإيمان بجميع كتب الله المنزلة، كالتوراة، والإنجيل، والزبور، والفرقان. وبجميع أنبياء الله من آدم إلى محمد.

قال الله تعالى: ﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ . قُولُوا آمَنًا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ الْمُشْرِكِينَ . قُولُوا آمَنًا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيتُونَ مِن رَبِّهِمْ لا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَد مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلَمُونَ . فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَد اهْتَدُوا وَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقَ فَسَيَكُفِيكَهُمُ اللّهُ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ . صَبْغَةَ اللّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٥ ـ ١٣٥].

وأمر الله ذلك الرسول بدعوة الخلق إلى توحيده بالعدل، فقال تعالى: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا الْكَتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوّاءٍ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا

أَرْبَابًا مِّن دُون اللَّه فَإِن تَولُواْ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٦٤]. وقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرَ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾ [الشورى: ٥١]. وقال تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُوْتِيَهُ اللَّهُ الْكُتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ للنَّاسِ كُونُوا عَبَادًا لِي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُم تُعلَّمُونَ الْكَتَابَ وَبِمَا كُنتُم تَدْرُسُونَ . وَلا يَأْمُرَكُم أَن تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِينَ أَرْبَابًا أَيَا مُرَكُم بَالْكُفُر بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٧٩، ٨٠].

وأمره أن تكون صلاته وحجه إلى بيت الله الحرام، الذى بناه خليله إبراهيم أبو الأنبياء وإمام الحنفاء، وجعل أمته وسطاً، فلم يغلوا فى الأنبياء كغلوا من عدلهم بالله، وجعل فيهم شيئًا من الإلهية، وعبدهم، وجعلهم شفعاء، ولم يجفوا جفاء من آذاهم، واستخف بحرماتهم، وأعرض عن طاعتهم، بل عزروا الأنبياء ... أى عظموهم ونصروهم .. وآمنوا بما جاؤوا به، وأطاعوهم، واتبعوهم، وائتموا بهم، وأحبوهم، وأجلوهم، ولم يعبدوا إلا بالله، فلم يتكلوا إلا عليه، ولم يستعينوا إلا به، مخلصين له الدين، حنفاء.

وكذلك فى الشرائع، قالوا: ما أمرنا الله به أطعناه، وما نهانا عنه انتهينا، وإذا نهانا عما كان أحله ـ كما نهى بنى إسرائيل عما كان أباحه ليعقوب ـ أو أباح لنا ما كان حرامًا ـ كما أباح المسيح بعض الذى حرم الله على بنى إسرائيل ـ سمعنا وأطعنا.

وأما غير رسل الله وأنبيائه فليس لهم أن يبدلوا دين الله، ولا يبتدعوا في الدين ما لم يأذن به الله. والرسل إنما قالوا تبليخًا عن الله؛ فإنه \_ سبحانه \_ له الخلق والأمر، فكما لا يخلق غيره، لا يأمر غيره، ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَ النَّينُ الْقَيْمُ وَلَكِنَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [يوسف: ٤٠].

وتوسطت هذه الأمة فى الطهارة والنجاسة، وفى الحلال والحرام، وفى الأخلاق. ولم يجردوا الشدة كما فعله الأولون، ولم يجردوا الرأفة كما فعله الآخرون، بل عاملوا أعداء الله بالشدة، وعاملوا أولياء الله بالرأفة والرحمة، وقالوا فى المسيح ما قاله ـ سبحانه وتعالى ـ وما قاله المسيح والحواريون، لا ما ابتدعه الغالون والجافون.

وقد أخبر الحواريون عن خاتم المرسلين أنه يبعث من أرض اليمن، وأنه يبعث بقضيب الأدب، وهو السيف. وأخبر المسيح أنه يجىء بالبينات والتأويل. وأن المسيح جاء بالأمثال. وهذا باب يطول شرحه.

وإنما نبه الداعى لعظيم ملته وأهله، لما بلغنى ما عنده من الديانة والفضل، ومحبة العلم وطلب المذاكرة، ورأيت السيخ أبا العباس المقدسي شاكرًا من الملك من رفقه، ولطفه،

وإقباله عليه، وشاكرًا من القسيسين ونحوهم.

ونحن قوم نحب الخير لكل أحد، ونحب أن يجمع الله لكم خير الدنيا والآخرة؛ فإن أعظم ما عبد الله به نصيحة خلقه، وبذلك بعث الله الأنبياء والمرسلين، ولا نصيحة أعظم من النصيحة فيما بين العبد وبين ربه؛ فإنه لابد للعبد من لقاء الله، ولابد أن الله يحاسب عبده، كما قال تعالى: ﴿ فَلَنَسْئَلَنَّ اللَّهِ يَا لَهُ مُ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرسَلِينَ ﴾ الله يحاسب عبده، كما قال تعالى: ﴿ فَلَنَسْئَلَنَّ اللَّهِ يَا لَهُ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرسَلِينَ ﴾ [الأعراف: ٢].

وأما الدنيا فأمرها حـقير، وكبيرها صغير. وغايـة أمرها يعود إلى الرياسة والمال. وغاية ذى الرياسة أن يكون دى الرياسة أن يكون كفرعون الذى أغرقه الله فى اليم انتقامًا منه. وغاية ذى المال أن يكون كقـارون الذى خسف الله به الأرض فهـو يتجلجل فيـها إلى يوم القيـامة، لما آذى نبى الله موسى.

وهذه وصايا المسيح ومن قبله ومن بعده من المرسلين، كلها تأمر بعبادة الله، والتجرد للدار الآخرة، والإعراض عن زهرة الحياة الدنيا.

ولما كان أمر الدنيا خسيسًا رأيت أن أعظم ما يهدى لعظيم قومه المفاتحة في العلم والدين؛ بالمذاكرة فيسما يقرب إلى الله. والكلام في الفروع مبنى على الأصول. وأنتم تعلمون أن دين الله لا يكون بهوى النفس، ولا بعادات الآباء وأهل المدينة، وإنما ينظر العاقل فيما جاءت به الرسل، وفيما اتفق الناس عليه، وما اختلفوا فيه، ويعامل الله عنالي بينه وبين الله يتعالى بالاعتقاد الصحيح، والعمل الصالح، وإن كان لا يمكن الإنسان أن يظهر كل ما في نفسه لكل أحد، فينتفع هو بذلك القدر.

وإن رأيت من الملك رغبة فى العلم والخير كاتبته، وجاوبته عن مسائل يسألها، وقد كان خطر لى أن أجىء إلى قبرص لمصالح فى الدين والدنيا، لكن إذا رأيت من الملك ما فيه رضا الله ورسوله عاملته بما يقتضيه عمله؛ فإن الملك وقومه يعلمون أن الله قد أظهر من معجزات رسله عامة، ومحمد خاصة، ما أيد به دينه. وأذل الكفار والمنافقين.

ولما قدم مقدم المغول غازان وأتباعه إلى دمشق، وكان قد انتسب إلى الإسلام، لكن لم يرض الله ورسوله والمؤمنون بما فعلوه؛ حيث لم يلتزموا دين الله، وقد اجتمعت به وبأمرائه، وجرى لى معهم فصول يطول شرحها، لابد أن تكون قد بلغت الملك؛ فأذله الله وجنوده لنا، حتى بقينا نضربهم بأيدينا، ونصرخ فيهم بأصواتنا. وكان معهم صاحب سيس مثل أصغر غلام يكون، حتى كان بعض المؤذنين الذين معنا يصرخ عليه، ويشتمه، وهو لا يجترئ أن يجاوبه، حتى إن وزراء غازان ذكروا ما ينم عليه من فساد النية له، وكنت حاضراً

لما جاءت رسلكم إلى ناحية الساحل، وأخبرنى التتار بالأمر الذى أراد صاحب سيس أن يدخل بينكم وبينه فيه، حيث مناكم بالغرور، وكان التتار من أعظم الناس شتيمة لصاحب سيس، وإهانة له، ومع هذا فإنا كنا نعامل أهل ملتكم بالإحسان إليهم، والذب عنهم.

وقد عرف النصارى كلهم أنى لما خاطبت التتار فى إطلاق الأسرى، وأطلقهم غازان، وقطلوشاه، وخاطبت مولاى فيهم فسمح بإطلاق المسلمين. قال لى: لكن معنا نصارى أخذناهم من القدس، فهؤلاء لا يطلقون. فقلت له: بل جميع من معك من اليهود والنصارى، الذين هم أهل ذمتنا؛ فإنا نفتكهم، ولا ندع أسيرًا، لا من أهل الملة، ولا من أهل المذه. وأطلقنا من النصارى من شاء الله. فهذا عملنا وإحساننا، والجزاء على الله.

وكذلك السبى الذى بأيدينا من النصارى يعلم كل أحد إحساننا ورحمتنا ورافتنا بهم؛ كما أوصانا خاتم المرسلين حيث قال في آخر حياته: «الصلاة، وما ملكت إيمانكم»(١)، قال الله تعالى في كتابه: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأُسِيرًا ﴾ [الإنسان: ٨].

ومع خضوع التتار لهذه الملة، وانتسابهم إلى هذه الملة، فلم نخادعهم، ولم ننافقهم، بل بينا لهم ما هم عليه من الفساد والخروج عن الإسلام الموجب لجهادهم، وأن جنود الله المؤيدة، وعساكره المنصورة المستقرة بالديار الشامية والمصرية: ما زالت منصورة على من ناوأها. مظفرة على من عاداها. وفي هذه المدة لما شاع عند العامة أن التتار مسلمون، أمسك العسكر عن قتالهم، فقتل منهم بضعة عشر ألفًا، ولم يقتل من المسلمين ماثتان. فلما انصرف العسكر إلى مصر، وبلغه ما عليه هذه الطائفة الملعونة من الفساد، وعدم الدين، خرجت جنود الله وللأرض منها وثيد، قد ملأت السهل والجبل، في كثرة، وقوة، وعدة، وإيمان، وصدق، قد بهرت العقول والألباب، محفوفة بملائكة الله التي مازال يمد بها الأمة الخنيفية، المخلصة لبارئها: فانهزم العدو بين أيديها، ولم يقف لمقابلتها. ثم أقبل العدو وصدن الله وعده، ونصر عبده. وهو الآن في البلاء الشديد والتعكيس العظيم، والبلاء الذي أحاط به. والإسلام في عز متزايد، وخير مترافد؛ فإن النبي عليه قد قال: "إن الله وتجديد. وأنا ناصح للملك وأصحابه ـ والله الذي لا إله إلا هو، الذي أنزل التوراة وآلمديد. وأنا ناصح للملك وأصحابه ـ والله الذي لا إله إلا هو، الذي أنزل التوراة والإنجيل والفرقان.

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه في الوصايا (۲٦٩٧) عن أنس بن مالك، وكذا عن على بن أبي طالب (٢٦٩٨)، وأحمد ٧٨/١ عنه أيضًا.

<sup>(</sup>٢) أبو داود فى الملاحم (٢٩١١) والحاكم ٤/ ٢٢٥ .

ويعلم الملك أن وفد نجران ـ وكانوا نصارى كلهم ، فيهم الأسقف وغيره ـ لما قدموا على النبى على ودعاهم إلى الله ورسوله ، وإلى الإسلام ، خاطبوه فى أصر المسيح ، وناظروه ، فلما قامت عليهم الحجة جعلوا يراوغون ، فأمر الله نبيه أن يدعوهم إلى المباهلة ، كما قال : فلما قامت عليهم الحجة ما جَاءَكَ من العلم فقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُم ثُم نَبْتَهِلْ فَتَجْعَل لَعْنَةَ الله عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴾ [آل عمران: ٢١]. فلما ذكر النبى وأنف أبناء المناوروا بينهم ، فقالوا: تعلمون أنه نبى ، وأنه ما باهل أحد نبيًا فأفلح . فأدوا إليه الجزية ، ودخلوا فى الذمة ، واستعفوا من المباهلة .

وكذلك بعث النبى على كتابه إلى قيصر الذى كان ملك النصارى بالشام والبحر إلى قسطنطينية وغيرها، وكان ملكًا فاضلاً. فلما قرأ كتابه، وسأل عن علامته، عرف أنه النبى الذى بشر به المسيح، وهو الله كان وعد الله به إبراهيم فى ابنه إسماعيل، وجعل يدعو قومه النصارى إلى متابعته، وأكرم كتابه، وقبله، ووضعه على عينيه، وقال: وددت أنى أخلص إليه حتى أغسل عن قدميه، ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه.

وأما النجاشى ملك الحبشة النصرانى، فإنه لما بلغه خبر النبى على من أصحابه الذين هاجروا إليه، آمن به وصدقه، وبعث إليه ابنه، وأصحابه مهاجرين. وصلى النبى عليه عليه لما مات. ولما سمع سورة ﴿كَهيتَمَنّ ﴾ بكى. ولما أخبروه عما يقولون فى المسيح قال: والله ما يزيد عيسى على هذا مثل هذا العود. وقال: إن هذا والذى جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة.

وكانت سيرة النبى ﷺ: أن من آمن بالله وملائكت وكتبه ورسله من النصارى صار من أمته، له ما لهم، وعليه ما عليهم. وكان له أجران: أجر على إيمانه بالمسيح، وأجر على إيمانه بمحمد. ومن لم يؤمن به من الأمم فإن الله أمر بقت اله، كما قال في كتابه: ﴿قَاتِلُوا اللهِ يَا يُومُنُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الْدَينَ لا يُؤمنُونَ باللَّه وَلا بالْيَوْم الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ اللَّهَ يَنْ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَد وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٩].

فمن كان لا يؤمن بالله، بل يسب الله، ويقول: إنه ثالث ثلاثة، وإنه صلب. ولا يؤمن برسله، بل يزعم أن الذى حمل وولد، وكان يأكل ويشرب ويتغوط، وينام، هو الله، وابن الله. وأن الله أو ابنه حل فيه، وتدرعه، ويجحد ما جاء به محمد خاتم المرسلين، ويحرف نصوص التوراة والإنجيل؛ فإن في الأناجيل الأربعة من التناقض والاختلاف بين ما أمر الله به وأوجبه ما فيها، ولا بدين الحق. ودين الحق هو الإقرار بما أمر الله به وأوجبه، من

عبادته، وطاعته، ولا يحرم ما حرم الله ورسوله، من الدم والميتة ولحم الخنزير، الذى مازال حراماً من لدن آدم إلى محمد على ما أباحه نبى قط، بل علماء النصارى يعلمون أنه محرم، وما يمنع بعضهم من إظهار ذلك إلا الرغبة والرهبة، وبعضهم يمنعه العناد والعادة ونحو ذلك. ولا يؤمنون باليوم الآخر؛ لأن عامتهم وإن كانوا يقرون بقيامة الأبدان، لكنهم لا يقرون بما أخبر الله به من الأكل والشرب واللباس والنكاح والنعيم والعذاب فى الجنة والنار، بل غاية ما يقرون به من النعيم السماع والشم. ومنهم متفلسفة ينكرون معاد الأجساد، وأكثر علمائهم زنادقة، وهم يضمرون ذلك، ويسخرون بعوامهم، لاسيما بالنساء والمترهبين منهم، بضعف العقول. فمن هذا حاله فقد أمر الله رسوله بجهاده حتى يدخل في دين الله، أو يؤدى الجزية، وهذا دين محمد على الله الله معاد على دين الله، أو يؤدى الجزية، وهذا دين محمد المناهم في دين الله، أو يؤدى الجزية، وهذا دين محمد المناهم في دين الله، أو يؤدى الجزية، وهذا دين محمد المناهم في دين الله، أو يؤدى الجزية، وهذا دين محمد المناهم في دين الله، أو يؤدى الجزية، وهذا دين محمد المناهم في دين الله الله والمناهم وال

ثم المسيح ـ صلوات الله عـليه ـ لم يأمر بجـهاد، لاسيـما بجهـاد الأمة الحنيفـية، ولا الحواريون بعده.

فيا أيها الملك، كيف تستحل سفك الدماء وسبى الحريم وأخذ الأموال بغير حجة من الله ورسله. ثم أما يعلم الملك أن بديارنا من النصارى أهل الذمة والأمان ما لا يحصى عددهم إلا الله، ومعاملتنا فيهم معروفة، فكيف يعاملون أسرى المسلمين بهذه المعاملات التي لا يرضى بها ذو مروءة، ولا ذو دين؟! لست أقول عن الملك وأهل بيته ولا إخوته؛ فإن أبا العباس شاكر للملك ولأهل بيته كشيرًا، معترفًا بما فعلوه معه من الخير، وإنما أقول عن عموم الرعية. أليس الأسرى في رعية الملك؟! أليست عهود المسيح وسائر الأنبياء توصى بالبر والإحسان فأين ذلك؟!

ثم إن كثيرًا منهم إنما أخذوا غدرًا، والغدر حرام فى جميع الملل والشرائع والسياسات، فكيف تستحلون أن تستولوا على من أخذ غدرًا؟! أفتأمنون مع هذا أن يقابلكم المسلمون ببعض هذا، وتكونون مغدورين؟! والله ناصرهم ومعينهم، لاسيما فى هذه الأوقات، والأمة قد امتدت للجهاد. واستعدت للجلاد. ورغب الصالحون وأولياء السرحمن فى طاعته، وقد تولى الثغور الساحلية أمراء ذوو بأس شديد، وقد ظهر بعض أثرهم، وهم فى ازدياد.

ثم عند المسلمين من الرجال الفداوية، الذين يغتالون الملوك في فرشها، وعلى أفراسها، من قد بلغ الملك خبرهم، قديمًا، وحديثًا. وفيهم الصالحون الذين لا يرد الله دعواتهم، ولا يخيب طلباتهم، الذين يغضب الرب لغضبهم، ويرضى لرضاهم. وهؤلاء التبتار مع كثرتهم وانتسابهم إلى المسلمين لما غضب المسلمون عليهم أحاط بهم من البلاء ما يعظم عن

الوصف. فكيف يحسن أيها الملك بـقوم يجاورون المسلمين من أكثر الجـهات أن يعاملوهم هذه المعاملة التي لا يرضاها عاقل، لا مسلم، ولا معاهد؟!

هذا وأنت تعلم أن المسلمين لا ذنب لهم أصلا، بل هم المحمودون على ما فعلوه؛ فإن الذى أطبقت العقلاء على الإقرار بفضله هو دينهم، حتى الفلاسفة أجمعوا على أنه لم يطرق العالم دين أفضل من هذا الدين. فقد قامت البراهين على وجوب متابعته.

ثم هذه البلاد مازالت بأيديهم الساحل، بل وقبرص ـ أيضًا ـ ما أخذت منهم إلا من أقل من ثلاثمائة سنة، وقد وعدهم النبي ﷺ أنهم لا يزالون ظاهرين إلى يوم القيامة. فما يؤمن الملك أن هؤلاء الأسرى المظلومين ببلدته ينتقم لهم رب العباد والبلاد، كما ينتقم لغيرهم؟! وما يؤمنه أن تأخذ المسلمين حمية إسلامهم فينالوا منها ما نالوا من غيرها؟! ونحن إذا رأينا من الملك وأصحابه ما يصلح عاملناهم بالحسنى، وإلا فمن بغى عليه لينصرنه الله.

وأنت تعلم أن ذلك من أيسر الأمور على المسلمين. وأنا ما غرضى الساعة إلى مخاطبتكم بالتى هى أحسن، والمعاونة على النظر فى العلم، واتباع الحق، وفعل ما يجب. فإن كان عند الملك من يثق بعقله ودينه فليبحث معه عن أصول العلم وحقائق الأديان، ولا يرضى أن يكون من هؤلاء النصارى المقلدين، الذين لا يسمعون ولا يعقلون؛ إن هم إلا كالأنعام، بل هم أضل سبيلا.

وأصل ذلك أن تستعين بالله ، وتسأله الهداية ، وتقول: اللهم أرنى الحق حقًا ، وأعنى على اتباعه . وأرنى الباطل باطلا ، وأعنى على اجتنابه ، ولا تجعله مشتبهًا عَلَى فأتبع الهوى فأضل . وقل: اللهم رب جبريل ، وميكائيل ، وإسرافيل ، فاطر السموات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلون ، اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك ، إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم .

والكتاب لا يحتمل البسط أكثـر من هذا، لكن أنا ما أريد للملك إلا ما ينفعه في الدنيا والآخرة، وهما شيئان:

أحدهما: له خاصة، وهو معرفته بالعلم والدين، وانكشاف الحق، وزوال الشبهة، وعبادة الله، كما أمر. فهذا خير له من ملك الدنيا بحذافيرها. وهو الذي بعث به المسيح، وعلَّمه الحواريين.

الثانى: له وللمسلمين، وهو مساعدته للأسرى الذين فى بلاده، وإحسانه إليهم، وأمر رعيته بالإحسان إليهم، والمعاونة لنا على خلاصهم؛ فإن فى الإساءة إليهم دركًا على الملك فى دينه ودين الله \_ تعالى \_ ودركًا من جهة المسلمين، وفى المعاونة على خلاصهم حسنة له

في دينه، ودين الله ـ تعالى ـ وعند المسلمين، وكان المسيح أعظم الناس توصية بذلك.

ومن العجب كل العجب أن يأسر المنصارى قوماً غدراً أو غير غدر ولم يقاتلوهم، والمسيح يقول: «من لطمك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، ومن أخذ رداءك فأعطه قميصك»!! وكلما كثرت الأسرى عندكم كان أعظم لغضب الله وغيضب عباده المسلمين، فكيف يمكن السكوت على أسرى المسلمين في قبرص، سيما وعامة هؤلاء الأسرى قوم فقراء، وضعفاء، ليس لهم من يسعى فيهم. وهذا أبو العباس مع أنه من عباد المسلمين، وله عبادة، وفقر، وفيه مشيخة، ومع هذا فما كاد يحصل له فداؤه إلا بالشدة. ودين الإسلام يأمرنا أن نعين الفقير، والضعيف. فالملك أحق أن يساعد على ذلك من وجوه كثيرة، لاسيما والمسيح يوصى بذلك في الإنجيل، ويأمر بالرحمة العامة، والخير الشامل، كالشمس والمطر.

والملك وأصحابه إذا عاونونا على تخليص الأسرى والإحسان إليهم كان الحظ الأوفر لهم في ذلك في الدنيا والآخرة. أما في الآخرة فإن الله يثيب على ذلك ويأجر عليه، وهذا بما لا ريب فيه عند العلماء المسيحيين الذين لا يتبعون الهوى، بل كل من اتقى الله وأنصف علم أنهم أسروا بغير حق، لاسيما من أخذ غدرًا، والله ـ تعالى ـ لم يأمر المسيح ولا أحدًا من الحواريين، ولا من اتبع المسيح على دينه، لا بأسر أهل ملة إبراهيم، ولا بقتلهم. وكيف وعامة النصارى يقرون بأن محمدًا رسول الأميين؟! فكيف يجوز أن يقاتل أهل دين اتبعوا رسولهم؟

فإن قال قائل: هم قاتلونا أول مرة. قيل: هذا باطل فيمن غدرتم به ومن بدأتموه بالقتال. وأما من بدأكم منهم فهو معذور؛ لأن الله \_ تعالى \_ أمره بذلك، ورسوله، بل المسيح والحواريون أخذ عليهم المواثيق بذلك، ولا يستوى من عمل بطاعة الله ورسله ودعا إلى عبادته ودينه، وأقر بجميع الكتب والرسل، وقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وليكون الدين كله لله، ومن قاتل في هوى نفسه وطاعة شيطانه على خلاف أمر الله ورسله.

ومازال فى النصارى من الملوك والقسيسين والرهبان والعامة من لـه مزية على غيره فى المعرفة والدين؛ فيعرف بعض الحق، وينقاد لكثير منه، ويعرف من قدر الإسلام وأهله ما يجهله غيره، فيعاملهم معاملة تكون نافعة لـه فى الدنيا والآخرة. ثم فى فكاك الأسير وثواب العتق من كلام الأنبياء والصديقين ما هو معروف لمن طلبه، فمهما عمل الملك معهم وجد ثمرته.

وأما فى الدنيا فإن المسلمين أقدر على المكافأة فى الخير والشر من كل أحد، ومن حاربوه فالويل كل الويل له، والملك لابد أن يكون سمع السيـر، وبلغه أنه مازال فى المسلمين النفر القليل منهم من يغلب أضعافًا مضاعفة من النصارى وغيرهم، فكيف إذا كانوا أضعافهم؟! وقد بلغه الملاحم المشهورة فى قديم الدهر وحديثه، مثل أربعين ألفا يغلبون من النصارى أكثر من أربعمائة ألف، أكثرهم فارس. وما زال المرابطون بالثغور مع قلتهم واشتغال ملوك الإسلام عنهم يدخلون بلاد النصارى، فكيف وقد من الله ـ تعالى ـ على المسلمين باجتماع كلمتهم، وكثرة جيوشهم، وبأس مقدميهم، وعلو هممهم، ورغبتهم فيما يقرب إلى الله تعالى، واعتقادهم أن الجهاد أفضل الأعمال المطوعة، وتصديقهم بما وعدهم نبيهم حبث قال: «يعطى الشهيد ست خصال: يغفر له بأول قطرة من دمه، ويرى مقعده فى الجنة، ويكسى حُلَّة الإيمان، ويزوج باثنتين وسبعين من الحور العين، ويوقى فتنة القبر، ويؤمن من الفزع الأكبر يوم القيامة»(١).

ثم إن فى بلادهم من النصارى أضعاف ما عندكم من المسلمين؛ فإن فيهم من رؤوس النصارى من ليس فى البحر مثلهم إلا قليل. وأما أسراء المسلمين فليس فيهم من يحتاج إليه المسلمون، ولا من ينتفعون به، وإنما نسعى فى تخليصهم لأجل الله ـ تعالى ـ رحمة لهم، وتقربا إليه يوم يجزى الله المصدقين، ولا يضيع أجر المحسنين.

وأبو العباس حامل هذا الكتاب قد بث محاسن الملك وإخوته عندنا واستعطف قلوبنا إليه؛ فلذلك كاتبت الملك لما بلغتنى رغبته فى الخير، وميله إلى العلم والدين، وأنا من نواب المسيح وسائر الأنبياء فى مناصحة الملك وأصحابه، وطلب الخير لهم؛ فإن أمة محمد خير أمة أخرجت للناس، يريدون للخلق خير الدنيا والآخرة، يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويدعونهم إلى الله، ويعينونهم على مصالح دينهم ودنياهم. وإن كان الملك قد بلغه بعض الأخبار التى فيها طعن على بعضهم، أو طعن على دينهم؛ فإما أن يكون المخبر كاذبا، أو ما فهم التأويل، وكيف صورة الحال. وإن كان صادقا عن بعضهم بنوع من المعاصى والفواحش والظلم، فهذا لابد منه فى كل أمة، بل الذى يوجد فى المسلمين من الشر أقل مما فى غيرهم بكثير، والذى فيهم من الخير لا يوجد مثله فى غيرهم.

والملك وكل عاقل يعرف أن أكثر النصارى خارجون عن وصايا المسيح والحواريين، ورسائل بولص وغيره من القديسين؛ وإن كان أكثر ما معهم من النصرانية شرب الخمر، وأكل الخنزير، وتعظيم الصليب، ونواميس مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وأن بعضهم يستحل بعض ما حرمته الشريعة النصرانية. هذا فيما يقرون به. وأما مخالفتهم لما لا يقرون به فكلهم داخل في ذلك. بل قد ثبت عندنا عن الصادق المصدوق رسول الله ويهي أن المسيح عيسى ابن مريم ينزل عندنا بالمنارة البيضاء في دمشق، واضعاً كفيه على منكبي ملكين، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويوضع الجزية، ولا يقبل من أحد إلا الإسلام،

<sup>(</sup>۱) الترمذي في فضائل الجهاد (١٦٦٣) وقال : \* حديث حسن صحيح غريب " . وابن ماجه في الجهاد (٢٧٩٩) أحمد ٤/ ١٣١ .

ويقتل مسيح الضلالة الأعور الدجال الذي يتبعه اليهود، ويسلط المسلمون على اليهود، حتى يقول الشجر والحجر: يامسلم، هذا يهودي ورائي فاقتله (١). وينتقم الله للمسيح ابن مريم مسيح الهدى من اليهود ما آذوه وكذبوه لما بعث إليهم.

وأما ما عندنا في أمر النصارى، وما يفعل الله بهم من إدالة المسلمين عليهم، وتسليطه عليهم، فهذا مما لا أخبر به الملك؛ لئلا يضيق صدره، ولكن الذي أنصحه به أن كل من أسلف إلى المسلمين خيراً ومال إليهم كانت عاقبته معهم حسنة بحسب ما فعله من الخير؛ فإن الله يقول: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً خَيْرًا يَرَهُ. وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً شَرًا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨].

والذى أختم به الكتاب الوصية بالشيخ أبى العباس، وبغيره من الأسرى، والمساعدة لهم، والرفق بمن عندهم من أهل القرآن، والامتناع من تغيير دين واحد منهم، وسوف يرى الملك عاقبة ذلك كله. ونحن نجزى الملك على ذلك بأضعاف ما فى نفسه. والله يعلم أنى قاصد للملك الخير؛ لأن الله ـ تعالى ـ أصرنا بذلك، وشرع لنا أن نريد الخير لكل أحد، ونعطف على خلق الله، وندعوهم إلى الله، وإلى دينه، وندفع عنهم شياطين الإنس والجن.

والله المسؤول أن يعين الملك على مصلحته التي هي عند الله المصلحة، وأن يخير له من الأقوال ما هو خير له عند الله، ويختم له بخاتمة خير. والحمد لله رب العالمين. وصلواته على أنبيائه المرسلين. ولا سيما محمد خاتم النبيين والمرسلين، والسلام عليهم أجمعين.

وَسُئلَ:

هَل المدينة مِن الشَّام ؟

## فأجاب:

مدينة النبى ﷺ من الحجاز باتفاق أهل العلم، ولم يقل أحد من المسلمين ولا غيرهم: إن المدينة النبوية من الشام، وإنما يقول هذا جاهل بحد الشام والحجاز، جاهل بما قاله الفقهاء وأهل اللغة وغيرهم. ولكن يقال: المدينة شامية، ومكة يمانية، أي: المدينة أقرب إلى اليمن، وليست مكة من اليمن، ولا المدينة من الشام.

<sup>(</sup>۱) البخاری فی الجهاد (۲۹۲۰، ۲۹۲۱) ،ومـسلم فی الفتن (۲۹۲۱/۷۹، ۸۲/۲۹۲۲)، کلاهما عن ابن عمر وأبی هریرة.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وقد أمر النبى ﷺ فى مرض موته: أن تخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب \_ وهى الحجاز \_ فأخرجهم عسمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ من المدينة، وخيبر، وينبع، واليمامة، ومخاليف هذه البلاد، ولم يخرجهم من الشام، بل لما فتح الشام أقر اليهود والنصارى بالأردن، وفلسطين، وغيرهما، كما أقرهم بدمشق وغيرها.

وتربة الشام تخالف تربة الحجاز، كما يوجد الفرق بينهما عند المنحنى الذى سمى عقبة الصوان. فإن الإنسان يجد تلك التربة مخالفة لهذه التربة، كما تختلف تربة الشام ومصر. فما كان دون وادى المنحنى فهو من الشام، مثل معان. وأما العلى، وتبوك، ونحوهما، فهو من أرض الحجاز. والله أعلم.

مَا تقول السَّادة العُلمَاء أَنَّمَة الدين في الكنائس التي بالقاهرة وغيرها، التي أغلقت بأمر ولاة الأمور، إذا ادعى أهل الذمة أنها أغلقت ظلماً، وأنهم يستحقون فتحها، وطلبوا ذلك من ولى الأمر أيده الله - تعالى - ونصره، فهل تقبل دعواهم ؟ وهل تجب إجابتهم أم لا ؟

وإذا قالوا: إن هذه الكنائس كانت قديمة من زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ وغيره من خلفاء المسلمين، وأنهم يطلبون أنهم يقرون على ما كانوا عليه في زمن عمر وغيره، وأن إغلاقها مخالف لحكم الخلفاء الراشدين. فهل هذا القول مقبول منهم أو مردود؟

وإذا ذهب أهل الذمة إلى من يقدم من بلاد الحرب من رسول أو غيره فسألوه أن يسأل ولى الأمر فى فتحها، أو كاتبوا ملوك الحرب ليطلبوا ذلك من ولى أمر المسلمين. فهل لأهل الذمة ذلك ؟ وهل ينتقض عهدهم بذلك أم لا ؟

وإذا قال قائل: إنهم إن لم يجابوا إلى ذلك حصل للمسلمين ضرر، إما بالعدوان على من عندهم من الأسرى والمساجد، وإما بقطع متاجرهم عن ديار الإسلام، وإما بترك معاونتهم لولى أمر المسلمين على ما يعتمده من مصالح المسلمين ونحو ذلك فهل هذا القول صواب أو خطأ؟ بينوا ذلك مبسوطاً مشروحاً.

وإذا كان في فتحها تغير قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وحصول الفتنة والفرقة بينهم، وتغير قلوب أهل الصلاح والدين وعموم الجند والمسلمين على ولاة الأمور؛ لأجل إظهار شعائر الكفر وظهور عزهم وفرحهم وسرورهم بما يظهرونه وقت فتح الكنائس من الشموع والجموع والأفراح وغير ذلك. وهذا فيه تغير قلوب المسلمين من الصالحين وغيرهم، حتى إنهم يدعون الله \_ تعالى \_ على من تسبب في ذلك، وأعان عليه. فهل لأحد أن يشير على ولى الأمر بذلك ؟

ومن أشار عليه بذلك هل يكون ناصحاً لولى أمر المسلمين أم غاشاً؟

وأى الطرق هو الأفضل لولى الأمر أيده الله \_ تعالى \_ إذا سلكه نصره الله \_ تعالى \_ على أعدائه؟

بينوا لنا ذلك وابسطوه بسطا شافياً، مثابين مأجورين إن شاء الله تعالى. وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضى الله عن الصحابة المكرمين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

### فأجاب:

الحمد لله رب العالمين، أما دعواهم أن المسلمين ظلموهم في إغلاقها فهذا كذب مخالف لإجماع المسلمين؛ فإن علماء المسلمين من أهل المذاهب الأربعة: مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وغيرهم من الأثمة ، كسفيان الثوري، والأوزاعي، والليث ابن سعد، وغيرهم، ومن قبلهم من الصحابة والتابعين ـ رضى الله عنهم أجمعين ـ متفقون على أن الإمام لو هدم كل كنيسة بأرض العنوة؛ كأرض مصر، والسواد بالعراق، وبر الشام، ونحو ذلك، مجتهداً في ذلك، ومتبعاً في ذلك لمن يرى ذلك، لم يكن ذلك ظلماً منه، بل تجب طاعته في ذلك، ومساعدته في ذلك عن يرى ذلك. وإن امتنعوا عن حكم المسلمين لهم كانوا ناقضين العهد، وحلت بذلك دماؤهم وأموالهم.

وأما قولهم: إن هذه الكنائس قائمة من عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ وأن الخلفاء الراشدين أقروهم عليها. فهذا ـ أيضا ـ من الكذب؛ فإن من العلم المتواتر أن القاهرة بنيت بعد عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ بأكثر من ثلاثمائة سنة، بنيت بعد بغداد، وبعد البصرة، والكوفة، وواسط.

وقد اتفق المسلمون على أن ما بناه المسلمون من المدائن لم يكن لأهل الذمة أن يحدثوا فيها كنيسة؛ مثل ما فتحه المسلمون صلحاً، وأبقوا لهم كنائسهم القديمة، بعد أن شرط عليهم فيها عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ ألا يحدثوا كنيسة فى أرض الصلح، فكيف فى مدائن المسلمين؟! بل إذا كان لهم كنيسة بأرض العنوة كالعراق ومصر ونحو ذلك فبنى المسلمون مدينة عليها، فإن لهم أخذ تلك الكنيسة؛ لئلا تترك فى مدائن المسلمين كنيسة بغير عهد؛ فإن فى سنن أبى داود بإسناد جيد عن ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_ عن النبى عليها أنه قال: «لا تصلح قبلتان بأرض»(١)، و«لا جزية على مسلم»(٢). والمدينة التى يسكنها

أبو داود في الخراج (٣٠٣٣).

المسلمون والقرية التى يسكنها المسلمون وفيها مساجد المسلمين لا يجوز أن يظهر فيها شىء من شعائر الكفر؛ لا كنائس ، ولا غيرها، إلا أن يكون لهم عهد فيوفى لهم بعهدهم. فلو كان بأرض القاهرة ونحوها كنيسة قبل بنائها لكان للمسلمين أخذها؛ لأن الأرض عنوة، فكيف وهذه الكنائس محدثة أحدثها النصارى؟!

فإن القاهرة بقى ولاة أمورها نحو مائتى سنة على غير شريعة الإسلام، وكانوا يظهرون أنهم رافضة، وهم فى الباطن إسماعيلية، ونصيرية، وقرامطة باطنية، كما قال فيهم الغزالى ـ رحمه الله تعالى ـ فى كتابه الذى صنفه فى الرد عليهم: ظاهر مذهبهم الرفض، وباطنه الكفر المحض. واتفق طوائف المسلمين ـ علماؤهم وملوكهم وعامتهم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم ـ على أنهم كانوا خارجين عن شريعة الإسلام، وأن قتالهم كان جائزاً، بل نصوا على أن نسبهم كان باطلا، وأن جدهم كان عبيد الله بن ميمون القداح، لم يكن من آل بيت رسول الله على المناه فى ذلك مصنفات. وشهد بذلك مثل الشيخ أبى الحسن القدورى إمام الحنفية، والشيخ أبى حامد الإسفرائيني إمام الشافعية، ومثل المي محمد بن أبى زيد إمام المالكية. وصنف القاضى أبو بكر بن الطيب فيهم كتابا في كشف أسرارهم، وسماه «كشف الأسرار وهتك الأستار» في مذهب القرامطة الباطنية.

والذين يوجدون فى بلاد الإسلام من الإسماعيلية والنصيرية والدرزية وأمثالهم من أتباعهم، وهم الذين أعانوا التتر على قتال المسلمين، وكان وزير «هو لاكو» النصير الطوسى من أئمتهم.

وهؤلاء أعظم الناس عداوة للمسلمين وملوكهم، ثم الرافضة بعدهم. فالرافضة يوالون من حارب أهل السنة والجماعة، ويوالون التتار، ويوالون النصارى. وقد كان بالساحل بين الرافضة وبين الفرنج مهادنة، حتى صارت الرافضة تحمل إلى قبرص خيل المسلمين وسلاحهم، وغلمان السلطان، وغيرهم من الجند والصبيان. وإذا انتصر المسلمون على التتار أقاموا المآتم والحزن، وإذا انتصر التتار على المسلمين أقاموا الفرح والسرور. وهم الذين أشاروا على التتار بقتل الخليفة، وقتل أهل بغداد. ووزير بغداد ابن العلقمي الرافضي هو الذي خامر على المسلمين، وكاتب التتار، حتى أدخلهم أرض العراق بالمكر والخديعة، ونهى الناس عن قتالهم.

وقد عرف العارفون بالإسلام: أن الرافضة تميل مع أعداء الدين. ولما كانوا ملوك القاهرة كان وزيرهم مرة يهوديا، ومرة نصرانيا أرمينيا، وقويت النصارى بسبب ذلك النصرانى الأرميني، وبنوا كنائس كثيرة بأرض مصر في دولة أولئك الرافضة المنافقين وكانوا ينادون

بين القصرين: من لعن وسب فله دينار وإردب. وفي أيامهم أخذت النصارى ساحل الشام من المسلمين، حتى فتحه نور الدين، وصلاح الدين. وفي أيامهم جاءت الفرنج إلى بلبيس، وغلبوا من الفرنج؛ فإنهم منافقون، وأعانهم النصارى، والله لا ينصر المنافقين الذين هم يوالون النصارى، فبعثوا إلى نور الدين يطلبون النجدة، فأمدهم بأسد الدين، وابن أخيه صلاح الدين. فلما جاءت الغزاة المجاهدون إلى ديار مصر قامت الرافضة مع النصارى. فطلبوا قتال الغزاة المجاهدين المسلمين، وجرت فصول يعرفها الناس حتى قتل صلاح الدين مقدمهم شاور.

ومن حينئذ ظهرت بهذه البلاد كلمة الإسلام والسنة والجماعة، وصار يقرأ فيها أحاديث رسول الله على المناهب الأئمة، ويترضى وسول الله على المناهب الأئمة، ويترضى فيها عن الحلفاء الراشدين، وإلا كانوا قبل ذلك من شر الحلق. فيهم قوم يعبدون الكواكب ويرصدونها، وفيهم قوم زنادقة دهرية لا يؤمنون بالآخرة ولا جنة ولا نار، ولا يعتقدون وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج، وخير من كان فيهم الرافضة، والرافضة شر الطوائف المنتسبين إلى القبلة.

فبهذا السبب وأمثاله كان إحداث الكنائس في القاهرة وغيرها، وقد كان في بر مصر كنائس قديمة، لكن تلك الكنائس أقرهم المسلمون عليها حين فتحوا البلاد؛ لأن الفلاحين كانوا كلهم نصارى، ولم يكونوا مسلمين؛ وإنما كان المسلمون الجند خاصة، وأقروهم، كما أقر النبي على اللهود على خيبر لما فتحها؛ لأن اليهود كانوا فلاحين، وكان المسلمون مشتغلين بالجهاد. ثم إنه بعد ذلك في خلافة عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ لما كثر المسلمون واستغنوا عن اليهود أجلاهم أمير المؤمنين عن خيبر، كما أمر بذلك النبي عيث قال: "أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب"(١)، حتى لم يبق في خيبر يهودى. وهكذا القرية التي يكون أهلها نصارى وليس عندهم مسلمون ولا مسجد للمسلمين، فإذا أقرهم المسلمون على كنائسهم التي فيها جاز ذلك، كما فعله المسلمون، وأما إذا سكنها المسلمون وبنوا بها مساجدهم، فقد قال النبي عندي "لا تصلح قبلتان بأرض"(٢). وفي أثر آخر: "لا يجتمع بيت رحمة، وبيت عذاب".

والمسلمون قد كثروا بالديار المصرية، وعمرت فى هذه الأوقات حتى صار أهلها بقدر ما كانوا فى زمن صلاح الدين مرات متعددة، وصلاح الدين وأهل بيته ما كانوا يوالون النصارى، ولم يكونوا يستعملون منهم أحداً فى شىء من أمور المسلمين أصلا؛ ولهذا كانوا مؤيدين منصورين على الأعداء، مع قلة المال والعدد؛ وإنما قويت شوكة النصارى والتتار

<sup>(</sup>١) البخاري في الجزية (٣١٦٨) ومسلم في الوصية (٢٠/١٦٣٧) . (٢) سبق تخريجه ص ٢٤٥ .

بعد موت العادل أخى صلاح الدين، حتى إن بعض الملوك أعطاهم بعض مدائن المسلمين، وحدث حوادث بسبب التفريط فيما أمر الله به ورسوله على الله عن يتعلى عنالى عنول: ﴿ وَلَيْنَصُرُنَ اللّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللّهَ لَقَوِى عَزِيزٌ ﴾ [الحج: ٤٠]، وقال الله تعالى: ﴿ الَّذِينَ إِن مُكْنَاهُم فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصّلاة وَآتُوا الزّكاة وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكرِ وَلِلّهِ عَاقِبة الأُمُورِ ﴾ [الحج: ٤١].

فكان ولاة الأمور الذين يهدمون كنائسهم ويقيمون أمر الله فيهم، كعمر بن عبد العزيز، وهارون الرشيد، ونحوهما، مؤيدين، منصورين. وكان الذين هم بخلاف ذلك مغلوبين مقهورين.

وإنما كثرت الفتن بين المسلمين وتفرقوا على ملوكهم، من حين دخل النصارى مع ولاة الأمور بالديار المصرية، في دولة المعز، ووزارة الفائز، وتفرق البحرية، وغير ذلك. والله تعالى \_ يقول في كتابه: ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلَمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ . إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ . وَإِنَّ جُدُنَا لَهُمُ الْعَالَبُونَ ﴾ [الصافات: ١٧١ \_ ٣/١]، وقال \_ تعالى \_ في كتابه: ﴿ إِنَّا لَنَعصُرُ رُسُلْنَا وَلَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ ﴾ [غافر: ٥١]، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ اللَّذِينَ وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ ﴾ [غافر: ٥١]، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا أَلَهُ يَنصُرُ كُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ ﴾ [محمد: ٧]، وقد صح عن النبي على أنه قال: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم، ولا من خالفهم، حتى تقوم الساعة » (١٠).

وكل من عرف سير الناس وملوكهم، رأى كل من كان أنصر لدين الإسلام وأعظم جهاداً لأعدائه وأقوم بطاعة الله ورسوله، أعظم نصرة وطاعة وحرمة، من عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ وإلى الآن.

وقد أخذ المسلمون منهم كنائس كثيرة من أرض العنوة بعد أن أقروا عليها في خلافة عمر بن عبد العزيز وغيره من الخلفاء، وليس في المسلمين من أنكر ذلك. فعلم أن هدم كنائس العنوة جائز؛ إذا لم يكن فيه ضرر على المسلمين. فإعراض من أعرض عنهم كان لقلة المسلمين، ونحو ذلك من الأسباب، كما أعرض النبي على عن إجلاء اليهود حتى أجلاهم عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه.

وليس لأحد من أهل الذمة أن يكاتبوا أهل دينهم من أهل الحرب، ولا يخبروهم بشىء من أخبار المسلمين، ولا يطلب من رسولهم أن يكلف ولى أمر المسلمين ما فيه ضرر على المسلمين، ومن فعل ذلك منهم وجبت عقوبته باتفاق المسلمين، وفي أحد القولين يكون قد

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۲۲۸ .

نقض عهده، وحل دمه وماله.

ومن قال: إن المسلمين يحصل لهم ضرر إن لم يجابوا إلى ذلك لم يكن عارفاً بحقيقة الحال؛ فإن المسلمين قد فتحوا ساحل الشام وكان ذلك أعظم المصائب عليهم، وقد ألزموهم بلبس الغيار (۱)، وكان ذلك من أعظم المصائب عليهم، بل التتار في بلادهم خربوا جميع كنائسهم، وكان نوروز - رحمه الله تعالى - قد ألزمهم بلبس الغيار وضرب الجزية والصّغار، فكان ذلك من أعظم المصائب عليهم، ومع هذا لم يدخل على المسلمين بذلك إلا كل خير، فإن المسلمين مستخنون عنهم، وهم إلى ما في بلاد المسلمين أحوج من المسلمين إلى ما في بلادهم ، بل مصلحة دينهم ودنياهم لا تقوم إلا بما في بلاد المسلمين، والمسلمون ولله الحمد والمنة .. أغنياء عنهم في دينهم ودنياهم. فأما نصارى الأندلس فهم لا يتركون المسلمين في بلادهم لحاجتهم إليهم، وإنما يتركونهم خوفاً من التتار. فإن المسلمين عند التسار أعز من النصارى وأكرم، ولو قدر أنهم قادرون على من عندهم من المسلمين فالمسلمون أقدر على من عندهم من المسلمين فالمسلمون أقدر على من عندهم من المسلمين

والنصارى الذين فى ذمة المسلمين فيهم من البتاركة وغيرهم من علماء النصارى ورهبانهم ممن يحتاج إليهم أولئك النصارى، وليس عند النصارى مسلم يحتاج إليه المسلمون ولله الحمد، مع أن فكاك الأسارى من أعظم الواجبات، وبذل المال الموقوف وغيره فى ذلك من أعظم القربات، وكل مسلم يعلم أنهم لا يتجرون إلى بلاد المسلمين إلا لأغراضهم؛ لا لنفع المسلمين، ولو منعهم ملوكهم من ذلك لكان حرصهم على المال يمنعهم من الطاعة، فإنهم أرغب الناس فى المال، ولهذا يتقامرون فى الكنائس. وهم طوائف مختلفون، وكل طائفة تضاد الأخرى.

ولا يشير على ولى أمر المسلمين بما فيه إظهار شعائرهم فى بلاد الإسلام، أو تقوية أمرهم بوجه من الوجوه إلا رجل منافق يظهر الإسلام وهو منهم فى الباطن،أو رجل له غرض فاسد، مثل أن يكونوا برطلوه، ودخلوا عليه برغبة أو رهبة، أو رجل جاهل فى غاية الجهل لا يعرف السياسة الشرعية الإلهية، التى تنصر سلطان المسلمين على أعدائه وأعداء الدين، وإلا فمن كان عارفا ناصحاً له أشار عليه بما يوجب نصره وثباته وتأييده، واجتماع قلوب المسلمين عليه ومحبتهم له، ودعاء الناس له فى مشارق الأرض ومغاربها. وهذا كله إلما يكون بإعزاز دين الله، وإظهار كلمة الله، وإذلال أعداء الله تعالى.

وليسعتسبر المعستبسر بسيسرة نور الدين، وصلاح الديسن، ثم العادل، كسيف مكنهم الله، وأيدهم، وفتح لهم البلاد، وأذل لهم الأعداء، لما قاموا من ذلك بما قاموا به. وليعتبر بسيرة

<sup>(</sup>١) الغيار: علامة أهل الذمة كالزُّنّار. انظر: القاموس، مادة "عير".

من والى النصارى، كيف أذلة الله ـ تعالى ـ وكبته.

وليس المسلمون محتاجين إليهم ولله الحمد. فقد كتب خالد بن الوليد \_ رضى الله عنه \_ إلى عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ يقول: "إن بالشام كاتباً نصرانياً لا يقوم خراج الشام إلا به"، فكتب إليه: "لا تستعمله"، فكتب إليه عمر: "لا تستعمله"، فكتب إليه: "إذا لم نوله ضاع المال"، فكتب إليه عمر \_ رضى الله عنه \_: "مات النصراني والسلام". وثبت في الصحيح عن النبي على أن مشركاً لحقه ليقاتل معه فقال له: "إني لا أستعين بمشرك" وكما أن استخدام الجند المجاهدين إنما يصلح إذا كانوا مسلمين مؤمنين، فكذك الذين يعاونون الجند في أموالهم وأعمالهم، إنما تصح بهم أحوالهم إذا كانوا مسلمين مؤمنين، وفي المسلمين كفاية في جميع مصالحهم ولله الحمد.

ودخل أبو موسى الأشعرى \_ رضى الله عنه \_ على عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ فعرض عليه حساب العراق، فأعجبه ذلك، وقال: «ادع كاتبك يقرؤه على ». فقال: «إنه لا يدخل المسجد». قال: «ولم؟». قال: «لأنه نصرانى». فضربه عمر \_ رضى الله عنه \_ بالدَّرة، فلو أصابته لأوجعته، ثم قال: لا تُعزُّوهم بعد أن أذلَهم الله ، ولا تأمنوهم بعد أن خونهم الله، ولا تصدقوهم بعد أن أكذبهم الله.

والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها قلوبهم واحدة موالية لله ولرسوله ولعباده المؤمنين، معادية لأعداء الله ورسوله وأعداء عباده المؤمنين، وقلوبهم الصادقة وأدعيتهم الصالحة هي العسكر الذي لا يغلب، والجند الذي لا يخذل، فإنهم هم الطائفة المنصورة إلى يوم القيامة، كما أخبر رسول الله عليه.

وقال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةٌ مِّن دُونِكُمْ لا يَاْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُوا مَا عَنتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُحْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيْنًا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقَلُونَ . هَا أَنتُمْ أُولاء تُحبُونَهُمْ وَلا يُحبُونَكُمْ وَتُوْمِنُونَ بِالْكَتَابِ كُلّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنًا وَإِذَا خَلُوا عَضُوا عَلَيْكُمُ الأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظُ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ . إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنةٌ تَسُوهُمْ وَإِن تُصبِّكُمْ سَيْعَةٌ يَقْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصبْرُوا وَتَقَوّا لا يَضُرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ اللَّهَ بَمَا يَعْمَلُونَ مُحيطٌ ﴾ [آل عمران: ١١٨ - ١٢٠]، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضُ وَمَن يَتَولَّهُم مَنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَولَّهُم مَنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضُ مُ أَوْلِيَاء بَعْضُ مُ مَن صُي يُسَولُهُمْ مَنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدى الْقُومُ الظَّالِمِينَ . وَاللَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهُ أَن تُصيبَعَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَاتِي الْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُوا فِى أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ . وَيَقُولُ اللّذِينَ آمَنُوا أَهُولُاء بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُوا فِى أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ . وَيَقُولُ اللّذِينَ آمَنُوا أَهُولُاء بِلَقَتْحِ أَوْ أَمْر مِنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُوا فِى أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ . ويَقُولُ اللّذِينَ آمَنُوا أَهُولُاء

<sup>(</sup>١) مسلم في الجهاد (١٨١٧/ ١٥٠) عن عائشة أم المؤمنين.

الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّه جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دينهِ فَسَوْفَ يَأْتِى اللَّهُ بِقَوْم يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذَلَّة عَلَى الْمُؤْمنِينَ أَعزَّة عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةً لاَيْم ذَلِكَ فَصْلُ اللّه يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ . عَلَيمٌ . إِنَّمَا وَلَيُكُمُ اللّه وَرَسُولُهُ وَاللّذِينَ آمَنُوا اللّذِينَ يُقيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ . وَمَن يَتَوَلُّ اللّه وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ آمَنُوا فَإِنّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ [المائدة: ٥٦ ـ ٥٦].

وهذه الآيات العزيزة فيها عبرة لأولى الألباب، فإن الله \_ تعالى \_ أنزلها بسبب أنه كان بالمدينة النبوية من أهل الذمة من كان له عز ومنعة على عهد النبي على وكان أقوام من المسلمين عندهم ضعف يقين وإيمان، وفيهم منافقون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، مثل عبد الله بن أبى \_ رأس المنافقين \_ وأمثاله، وكانوا يخافون أن تكون للكفار دولة، فكانوا يوالونهم ويباطنونهم. قال الله تعالى: ﴿فَتَرَى الّذينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ أى: نفاق وضعف يوالونهم ويباطنونهم. قال الله تعالى: ﴿فَتَرَى الّذينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ أى: فقال الله إيمان ﴿يُسَالِعُونَ فِيهِم ﴾ أى: في معاونتهم يقولون: ﴿نَخْشَىٰ أَن تُصِيبناً دَائِرةً ﴾، فقال الله تعالى: ﴿فَعَسَى اللّهُ أَن يَأْتِي بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْر مِنْ عنده فَيُصْبِحُوا ﴾ أى: هؤلاء المنافقون الذين تعالى: ﴿فَعَسَى اللّهُ أَن يَأْتِي بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْر مِنْ عنده فَيُصْبِحُوا ﴾ أى: هؤلاء المنافقون الذين يوالون أهل الذمة ﴿ عَلَىٰ مَا أَسَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادَمَينَ . وَيَقُولُ الّذِينَ آمَنُوا أَهَوُلاءِ اللّذِينَ أَقْسَمُوا يَاللّه جَهْد أَيْمَانِهِمْ إِنّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ ﴾ [المائدة: ٥٠ ، ٥٠].

فقد عرف أهل الخبرة أن أهل الذمة من اليهود والنصارى والمنافقين يكاتبون أهل دينهم بأخبار المسلمين، وبما يطلعون على ذلك من أسرارهم، حتى أخذ جماعة من المسلمين فى بلاد التتر وسبى، وغير ذلك؛ بمطالعة أهل الذمة لأهل دينهم. ومن الأبيات المشهورة قول بعضهم:

كل العداوات ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين

ولهذا وغيره منعوا أن يكونوا على ولاية المسلمين، أو على مصلحة من يقويهم، أو يفضل عليهم في الخبرة والأمانة من المسلمين، بل استعمال من هو دونهم في الكفاية أنفع للمسلمين في دينهم ودنياهم، والقليل من الحلال يبارك فيه، والحرام الكثير يذهب، ويمحقه الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

وسنتل عن نصراني قسيس بجانب داره ساحة بها كنيسة خراب، لا سقف لها، ولم يعلم أحد من المسلمين وقت خرابها. فاشترى القسيس الساحة وعمرها، وأدخل الكنيسة في العمارة، وأصلح حيطانها، وعمرها، وبقى يجمع النصارى فيها، وأظهروا شعارهم، وطلبه بعض الحكام فتقوى واعتضد ببعض الأعراب، وأظهر الشر.

## فأجاب:

ليس له أن يحدث ما ذكره من الكنيسة، وإن كان هناك آثار كنيسة قديمة ببر الشام، فإن بر الشام فتحه المسلمون عنوة، وملكوا تلك الكنائس، وجاز لهم تخريبها باتفاق العلماء، وإنما تنازعوا في وجوب تخريبها. وليس لأحد أن يعاونه على إحداث ذلك، ويجب عقوبة من أعانه على ذلك. وأما المحدث لذلك من أهل الذمة، فإنه في أحد قولى العلماء ينتقض عهده، ويباح دمه وماله؛ لأنه خالف الشروط التي شرطها عليهم المسلمون، وشرطوا عليهم أن من نقضها فقد حل لهم منها ما يباح من أهل الحرب. والله أعلم.

## وقال \_ رحمه الله \_:

فى قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا أُوفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: ١] قد قيل: إنها ما أمر اللّه به ورسوله. فإن هذه الآية كتبها النبى ﷺ فى أول الكتاب الذى كتبه لعمرو بن حزم لما بعثه عاملا على نجران، وكتاب عمرو فيه الفرائض والديات والسنن الواجبة بالشرع.

وقوله للمؤمنين: ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَةُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الّذِى وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ [المائدة: ٧]. وقد ذكر أهل التفسير أن سبب نزولها مبايعته للأنصار ليلة العقبة، فكان النبى واثقهم على ما هو واجب بأمر الله من السمع له والطاعة، وذكرهم الله ذلك الميثاق ليوفوا به، مع أنه لم يوجب إلا ما كان واجباً بأمر الله. وهذه الآية أمرهم فيها بذكر نعمته عليهم، وذكر ميثاقه. فذكر سبى الوجوب؛ لأن الوجوب الثابت بالشرع ثابت بإيجاب الربوبية، وهي إنعامه عليهم؛ ولهذا جاء في الحديث: "أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه"(١). ولهذا كان عادة المصنفين في "أصول الدين" أول ما يذكرون أول نعمة أنعمها الله نعمه"(١).

<sup>(</sup>١) الترمذي في المناقب (٣٧٨٩) عن ابن عباس.

على عباده، وأول ما وجب على عباده، ويذكرون «مسألة وجوب شكر المنعم» هل وجب مع الشرع بالعقل، أم لا ؟ ولهذا كانت طريقة القرآن تذكير العباد بآلاء الله عليهم، فإن ذلك يقتضى شكرهم له، وهو أداء الواجبات الشرعية.

وقوله: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيشَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَى عَشَرَ نَقيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنتُم بِرِسُلِي وَعَزْرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ الآية إلى قوله: ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَة ﴾ [المائدة: ١٢، ١٣]. والميثاق على ما هو واجب عليهم من إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة والإيمان بالرسل وتعزيرهم. وقد أخبر أنه بنقضهم ميثاقهم لعنهم وأقسى قلوبهم لا بمجرد المعصية للأمر، فكان في هذا أن عقوبة هذه الواجبات الموثقة بالعهود من جهة النقض أوكد.

وقوله: ﴿ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ﴾ [المائدة: ١٤] والأمر فيهم كذلك.

وقوله تعالى: ﴿ وَمَنْهُم مَنْ عَاهَدَ اللّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلُه لَنَصَّدُقَنَّ وَلَنكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلُه بَخُلُوا بِهِ وَتَولُّوا وَهُم مُعْرِضُونَ. فَأَعْقَبَهُمْ نَفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْم يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا التَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكُذُبُونَ ﴾ [التوبة: ٧٥ .. ٧٧]. فإن كونه في الصالحين واجب، والصدقة المفروضة واجبة، وقد روى أنها هي المنذورة. وهذا نص في أنه يجب بالنذر ما كان واجباً بالشرع، فإذا تركه عوقب الإخلاف الوعد الذي هو النذر، فإن النذر وعد مؤكد، هكذا نقل عن العرب، وهذه الآية تسمى النذر وعداً. وقوله: ﴿ لَنْ أُرْسَلُهُ مَعَكُمْ حَتَىٰ تُؤْتُونِ مَوْثَقًا مِنَ اللّهِ لَتَأْتُنِّي بِهِ إِلاَّ أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثَقَهُمْ قَالَ اللّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ [يوسف: ٦٦] ورده إلى أبيه كان واجبا عليهم بلا موثق.

ومن الحرب المباحة دفع المظالم عن النفوس والأموال والأبضاع المعصومة. وإنما جاءت الرخصة في السلم والحرب خاصة؛ لأن هذين الموطنين مبناهما على تأليف القلوب وتنفيرها، فإذا تألفت فهي المسالمة، وإذا تنافرت فهي المحاربة، والتأليف والتنفير يحصل بالتوهمات، كما يحصل بالحقائق؛ ولهذا يؤثر قول الشعر في التأليف والتنفير بحيث يحرك النفوس شهوة ونفرة تحريكا عظيما، وإن لم يكن الكلام منطبقا على الحق، لكن لأجل تخييل أو تمثيل.

فلما كانت المسالمة والمحاربة الشرعية يقوم فيسها التوهم لما لا حقيقة له مقام توهم ماله حقيقة، ولم يكن في المعارض إلا الإيهام بما لا حقيقة له، والناطق لم يعن إلا الحق، صار

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ذلك حقاً وصدقاً عند المتكلم، وموهماً للمستمع توهماً يؤلفه تأليفاً يحبه الله ورسوله، أو ينفره تنفيراً يحبه الله ورسوله، بمنزلة تأليفه وتنفيره بالأشعار التى فيها تسخيل وتمثيل، وبمنزلة الحكايات التى فيها الأمثال المضروبة؛ فإن الأمثال المنظومة والمنشورة ـ إذ كانت حقاً مطابقاً فهى من الشعر الذى هو حكمة، وإن كان فيها تشبيهات شديدة وتخييلات عظيمة أفادت تأليفاً وتنفيرا.

## وقال ـ قدس الله روحه ـ :

#### فصل

فى شروط عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ التى شرطها على أهل الذمة لما قدم الشام، وشارطهم بمحضر من المهاجرين والأنصار ـ رضى الله عنهم ـ وعليه العمل عند أثمة المسلمين لقول رسول الله على: "عليكم بسنتى، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة ، وقوله على: "اقتدوا باللذين من بعدى؛ أبى بكر وعمر"(١)؛ لأن هذا صار إجماعًا من أصحاب رسول الله على الذين لا يجتمعون على ضلالة على ما نقلوه وفهموه من كتاب الله وسنة نبيه على الله على الله على من كتاب الله وسنة نبيه على الله على الله وسنة نبيه الله على من كتاب الله وسنة نبيه الله وسنة نبيه الله على الله وسنة نبيه اله وسنة نبيه الله وسنة نبيه الهدين الله وسنة نبيه الهدا الله وسنة نبيه الهدين الها وسنة نبية الهدين اله وسنة نبية الهدين الهدين الهدين الله وسنة نبية الهدين الهدين اله وسنة نبية والمناه الله وسنة نبية الهدين الله وسنة نبية الهدين الهدي

وهذه الشروط مروية من وجوه مختصرة ومبسوطة. منها ما رواه سفيان الثورى، عن مسروق بن عبد الرحمن بن عتبة، قال: كتب عمر ـ رضى الله عنه ـ حين صالح نصارى الشام كتابا، وشرط عليهم فيه:

ألا يحدثوا في مدنهم ولا ما حولها ديراً، ولا صومعة، ولا كنيسة، ولا قلاية لراهب، ولا يجددوا ما خرب، ولا يمنعوا كنائسهم أن ينزلها أحد من المسلمين ثلاث ليال يطعمونهم، ولا يؤوا جاسوساً، ولا يكتموا غش المسلمين، ولا يعلموا أولادهم القرآن، ولا يظهروا شركاً، ولا يمنعوا ذوى قرابتهم من الإسلام إن أرادوه وأن يوقروا المسلمين، وأن يقوموا لهم من مجالسهم إذا أرادوا الجلوس، ولا يتشبهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم، من قلنسوة، ولا عمامة، ولا نعلين، ولا فرق شعر، ولا يتكنوا بكناهم، ولا يركبوا سرجاً، ولا يتقلدوا سيفا، ولا يتخذوا شيئاً من سلاحهم، ولا ينقشوا خواتيمهم بالعربية، ولا يبيعوا الخمور، وأن يجزوا مقادم رؤوسهم، وأن يلزموا زيهم حيث ما كانوا، وأن يشدوا الزنانير على أوساطهم، ولا يظهروا صليبا، ولا شيئا من كتبهم في شيء من طريق المسلمين، ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم، ولا يضربوا بالناقوس إلا ضرباً خفياً، ولا يرفعوا أصواتهم بقراءتهم في كنائسهم في شيء في حضرة المسلمين، ولا يخرجوا شعانين، ولا يرفعوا مع موتاهم أصواتهم، ولا يظهروا النيران معهم، ولا يشتروا من الرقيق ما جرت عليه يرفعوا مع موتاهم أصواتهم، ولا يظهروا النيران معهم، ولا يشتروا من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين. فإن خالفوا شيئاً مما اشترط عليهم فلا ذمة لهم، وقد حل للمسلمين منهم

<sup>(</sup>١) الترمذي في المناقب (٣٦٦٢) وقال : ﴿ حديث حسن ﴾ .

ما يحل من أهل المعاندة والشقاق.

وأما ما يرويه بعض العامة عن النبي عَلَيْهُ أنه قال: «من آذى ذميا فقد آذانى»، فهذا كذب على رسول الله عَلَيْهُ ، لم يروه أحد من أهل العلم. وكيف ذلك وأذاهم قد يكون بحق، وقد يكون بغير حق؟! بل قد قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُوْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَد احْتَمَلُوا بُهْنَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب: ٥٨]، فكيف يحرم أذى الكفار مطلقاً؟ وأى ذنب أعظم من الكفر؟!

ولكن في سنن أبي داود عن العرباض بن سارية \_ رضى الله عنه \_ عن النبي والله الإن الله لم يأذن لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن، ولا ضرب أبشارهم، ولا أكل ثمارهم، إذا أعطوكم الذي عليهم (١). وكان عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ يقول: أذلوهم ولا تظلموهم. وعن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب النبي عن عن آبائهم عن رسول الله علي قال: «ألا من ظلم معاهدا، أو انتقصه حقه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس. فأنا حجيجه يوم القيامة (٢). وفي سنن أبي داود، عن قابوس بن أبي طبيان، عن أبيه، عن ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_ قال: قال رسول الله عنهما حقل مسلم جزية (٣)، وهو لا تصلح قبلتان بأرض (١٤).

وهذه الشروط قد ذكرها أثمة العلماء من أهل المذاهب المتبوعة وغيرها في كتبهم، واعتمدوها؛ فقد ذكروا أن على الإمام أن يلزم أهل الذمة بالتميز عن المسلمين في لباسهم، وشعورهم، وكناهم، وركوبهم، بأن يلبسوا أثواباً تخالف ثياب المسلمين، كالعسكي، والأزرق، والأصفر، والأدكن، ويشدوا الخرق في قلانسهم وعمائمهم، والزنانير فوق ثيابهم.

وقد أطلق طائفة من العلماء أنهم يؤخذون باللبس وشد الزنانير جميعاً، ومنهم من قال: هذا يجب إذا شرط عليهم. وقد تقدم اشتراط عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ ذلك عليهم جميعا حيث قال: ولا يتشبهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم في قلنسوة ولا غيرها، من عمامة، ولا نعلين. إلى أن قال: ويلزمهم بذلك حيث ما كانوا، ويشدوا الزنانير على أوساطهم.

وهذه الشروط مازال يجددها عليهم من وفقه الله ـ تعالى ـ من ولاة أمور المسلمين، كما جدد عمر بن عبد العزيز ـ رحمه الله ـ فى خلافته ، وبالغ فى اتباع سنة عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ حيث كان من العلم والعدل والقيام بالكتاب والسنة بمنزلة ميـزه الله ـ

<sup>(</sup>١) أبو داود في الخراج (٣٠٥٠) وليس في الرواية : "ولا ضرب أبشارهم" وإنما: "ولا ضرب نسائهم".

<sup>(</sup>۲) أبو داود فى الخراج (۳۰۵۲). (۳، ٤) سبق تخريجهما ص ٣٤٥ .

تعالى ـ بها على غيره من الأئمة، وجددها هارون الرشيد، وجعفر المتوكل، وغيرهما، وأمروا بهدم الكنائس التى ينبغى هدمها، كالكنائس التى بالديار المصرية كلها، ففى وجوب هدمها قولان.

ولا نزاع فى جواز هدم ما كان بأرض العنوة إذا فتحت. ولو أقرت بأيديهم لكونهم أهل الوطن، كما أقرهم المسلمون على كنائس بالشام ومصر، ثم ظهرت شعائر المسلمين فيما بعد بتلك البقاع بحيث بنيت فيها المساجد، فلا يجتمع شعائر الكفر مع شعائر الإسلام كما قال النبى عليهم عمر والمسلمون ـ رضى الله عنهم ـ ألا يظهروا شعائر دينهم.

وأيضا، فلا نزاع بين المسلمين أن أرض المسلمين لا يجوز أن تحبس على الديارات والصوامع، ولا يصح الوقف عليها، بل لو وقفها ذمى وتحاكم إلينا لم نحكم بصحة الوقف. فكيف بحبس أموال المسلمين على معابد الكفار التي يشرك فيها بالرحمن، ويسب الله ورسوله فيها أقبح سب.

وكان من سبب إحداث هذه الكنائس، وهذه الأحباس عليها شيئان:

أحدهما: أن بنى عبيد القداح ـ الذين كان ظاهرهم الرفض وباطنهم النفاق ـ يستوزرون تارة يهوديا وتارة نصرانيا، واجتلب ذلك النصراني خلقا كثيرا، وبني كنائس كثيرة.

والثانى: استيلاء الكتاب من النصارى على أموال المسلمين، فيدلسون فيها على المسلمين ما يشاؤون. والله أعلم. وصلى الله على محمد.

## وقال الشيخ ـ رحمه الله ـ :

تعلمون أنا بحمد الله فى نعم عظيمة، ومنن جسيمة، وآلاء متكاثرة، وأياد متظاهرة، لم تكن تخطر لأكثر الخلق ببال، ولا تدور لهم فى خيال. والحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، كما يحب ربنا ويرضى . إلى أن قال:

والحق دائماً في انتصار وعلو وازدياد، والباطل في انخفاض وسفال ونفاد. وقد أخضع الله رقاب الخصوم وأذلهم غاية الذل، وطلب أكابرهم من السلم والانقياد ما يطول وصفه.

ونحن ـ ولله الحمد ـ قد اشترطنا عليهم في ذلك من الشروط ما فيه عز الإسلام والسنة، وانقماع الباطل والبدعة، وقد دخلوا في ذلك كله، وامتنعنا، حتى يظهروا ذلك إلى الفعل. فلم نثق لهم بقول ولا عهد، ولم نجبهم إلى مطلوبهم. حتى يصير المشروط

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۳٤٥ .

معمولا، والمذكور مفعولا، ويظهر من عز الإسلام والسنة للخاصة والعامة ما يكون من الحسنات التى تمحو سيئاتهم. وقد أمد الله من الأسباب التى فيها عز الإسلام والسنة، وقمع الكفر والبدعة: بأمور يطول وصفها فى كتاب. وكذلك جرى من الأسباب التى هى عز الإسلام وقمع اليهود والنصارى، بعد أن كانوا قد استطالوا وحصلت لهم شوكة، وأعانهم من أعانهم على أمر فيه ذل كبير من الناس، فلطف الله باستعمالنا فى بعض ما أمر الله به ورسوله. وجرى فى ذلك مما فيه عز المسلمين، وتأليف قلوبهم، وقيامهم على اليهود والنصارى، وذل المشركين وأهل الكتاب، مما هو من أعظم نعم الله على عباده المؤمنين.

وقد أرسلت إليكم كتابا أطلب ما صنفته في أمر الكنائس، وهي كراريس بخطى، قطع النصف البلدى. فترسلون ذلك إن شاء الله تعالى، وتستعينون على ذلك بالشيخ جمال الدين المزى، فإنه يقلب الكتب ويخرج المطلوب. وترسلون ـ أيضا ـ من تعليق القاضى أبي يعلى الذي بخط القاضى أبي الحسين، إن أمكن الجميع، وهو أحد عشر مجلدا، وإلا فمن أوله مجلداً، أو مجلدين، أو ثلاثة. وذكر كتباً يطلبها منهم.

ما تقول السادة العلماء في قوم من أهل الذمة ألزموا بلباس غير لباسهم المعتاد، وزى غير زيهم المألوف،وذلك أن السلطان ألزمهم بتغيير عمائمهم، وأن تكون خلاف عمائم المسلمين، فحصل بذلك ضرر عظيم في الطرقات والفلوات، وتجرأ عليهم بسببه السفهاء والرعاع، وآذوهم غاية الأذى، وطمع بذلك في إهانتهم والتعدى عليهم. فهل يسوغ للإمام ردهم إلى زيهم الأول، وإعادتهم إلى ما كانوا عليه، مع حصول التمييز بعلامة يعرفون بها؟ وهل ذلك مخالف للشرع أم لا؟

قال ابن القيم: فأجابهم من منع التوفيق وصد عن الطريق بجواز ذلك، وأن للإمام إعادتهم إلى ما كانوا عليه. قال شيخنا: فجاءتنى الفتوى. فقلت: لا تجوز إعادتهم ويجب إبقاؤهم على الزى الذى يتميزون به عن المسلمين. فذهبوا، ثم غيروا الفتيا، ثم جاؤوا بها فى قالب آخر، فقلت: لا تجوز إعادتهم. فذهبوا، ثم أتوا بها فى قالب آخر، فقلت: هى المسألة المعينة وإن خرجت فى عدة قوالب. قال ابن القيم: ثم ذهب شيخ الإسلام إلى السلطان، وتكلم عنده بكلام عجب منه الحاضرون، فأطبق القوم على إبقائهم. ولله الحمد والمنة.

وسيطل عن الرهبان الذين يشاركون الناس في غالب الدنيا، فيتجرون، ويتخذون المزارع، وأبراج الحمام، وغير ذلك من الأمور التي يتخذها سائر الناس، فيما هم فيه الآن. وإنما ترهب أحدهم في اللباس، وترك النكاح، وأكل اللحم، والتعبد بالنجاسة، ونحو ذلك. وقد صار من يريد إسقاط الجزية من النصاري يترهب هذا الترهب لسقوط الجزية عنه، ويأخذون من الأموال المحبوسة والمنذورة ما يأخذون. فهل يجوز أخذ الجزية من هؤلاء أم لا؟ وهل يجوز إسكانهم بلاد المسلمين مع رفع الجزية عنهم أم لا؟ أفتونا مأجورين.

# فأجاب \_ رضى الله عنه \_ :

الحمد لله، الرهبان الذين تنازع العلماء في قتلهم، وأخذ الجزية منهم، هم المذكورون في الحديث المأثور عن خليفة رسول الله على أبي بكر الصديق \_ رضى الله عنه \_ أنه قال في وصيته ليزيد بن أبي سفيان لما بعثه أميراً على فتح الشام، فقال له في وصيته: وستجدون أقواما قد حبسوا أنفسهم في الصوامع، فذروهم وما حبسوا أنفسهم له، وستجدون أقواما قد فحصوا أنفسهم له وستجدون أقواما قد فحصوا الله عن أوساط رؤوسهم، فاضربوا ما فحصوا عنه بالسيف، وذلك بأن الله يقول: ﴿ فَقَاتِلُوا أَئِمَةُ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ﴾ [التوبة: ١٢].

وإنما نهى عن قتل هؤلاء؛ لأنهم قوم منقطعون عن الناس، محبوسون فى الصوامع، يسمى أحدهم حبيساً، لا يعاونون أهل دينهم على أمر فيه ضرر على المسلمين أصلا، ولا يخالطونهم فى دنياهم، ولكن يكتفى أحدهم بقدر ما يتبلغ به. فتنازع العلماء فى قتلهم، كتنازعهم فى قتل من لا يضر المسلمين لا بيده ولا لسانه؛ كالأعمى، والزَّمِن، والشيخ الكبير، ونحوه؛ كالنساء والصبيان.

فالجمهـور يقولون: لا يقتل إلا من كان من المعاونين لهم على القـتال فى الجملة، وإلا كان كالنساء والصـبيان. ومنهم من يقول: بل مجرد الكفر، هو المبـيح للقتل، وإنما استثنى النساء والصبيان؛ لأنهم أموال. وعلى هذا الأصل ينبنى أخذ الجزية.

وأما الراهب الذي يعاون أهل دينه بيده ولسانه، مثل أن يكون له رأى يرجعون إليه في القتال، أو نوع من التحضيض، فهذا يقتل باتفاق العلماء، إذا قدر عليه، وتؤخذ منه الجزية وإن كان حبيساً منفرداً في متعبده. فكيف بمن هم كسائر النصاري في معائشهم، ومخالطتهم الناس، واكتساب الأموال بالتجارات والزراعات والصناعات، واتخاذ الديارات

<sup>(</sup>١) أي: كشفوا. انظر: القاموس، مادة "فحص".

الجامعات لغيرهم، وإنما تميزوا على غيرهم بما يغلظ كفرهم، ويجعلهم أثمة فى الكفر، مثل التعبد بالنجاسات وترك النكاح واللحم واللباس الذى هو شعار الكفر، لا سيما وهم الذين يقيمون دين النصارى بما يظهرونه من الحيل الباطلة التى صنف الفضلاء فيها مصنفات ، ومن العبادات الفاسدة، وقبول نذورهم وأوقافهم.

والراهب عندهم شرطه ترك المنكاح فقط، وهم مع هذا يجوزون أن يكون بتركا، وبطرقا، وقسيساً، وغيرهم من أثمة الكفر، الذين يصدرون عن أمرهم ونهيهم، ولهم أن يكتسبوا الأموال، كما لغيرهم مثل ذلك. فهؤلاء لا يتنازع العلماء في أنهم من أحق النصارى بالقتل عند المحاربة، وبأخذ الجزية عند المسالمة، وأنهم من جنس أثمة الكفر الذين قال فيهم الصديق - رضى الله عنه مما قال، وتلا قوله تعالى: ﴿فَقَاتِلُوا أَيْمَةُ الْكُفْرِ ﴾ [التوبة: 17].

ويبين ذلك أنه \_ سبحانه وتعالى \_ قد قال: ﴿ إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانَ لَيَأْكُلُونَ أَمُوالَ النَّاسِ بِالْبَاطلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ ﴾ [التوبة: ٣٤] ، وقد قسال تعالى: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ وَالْمَسيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا إِلْهًا وَاحِدًا لا إِلَهَ إِلا هُو سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة: ٣١].

فهل يقول عالم: إن أئمة الكفر الذين يصدون عوامهم عن سبيل الله، ويأكلون أموال الناس بالباطل، ويرضون بأن يتخذوا أرباباً من دون الله: لا يقاتلون، ولا تؤخذ منهم الجزية، مع كونها تؤخذ من العامة الذين هم أقل منهم ضررا في الدين، وأقل أموالا. لا يقوله من يدرى ما يقول. وإنما وقعت الشبهة لما في لفظ الراهب من الإجمال والاشتراك، وقد بينا أن الأثر الوارد مقيد مخصوص، وهو يبين المرفوع في ذلك. وقد اتفق العلماء على أن علة المنع هو ما بيناه.

فه ولاء الموصوفون تؤخذ منهم الجزية بلا ريب ولا نزاع بين أثمة العلم، فإنه ينتزع منهم، ولا يحل أن يترك شيء من أرض المسلمين التي فتحوها عنوة وضرب الجزية عليها؛ ولهذا لم يتنازع فيه أهل العلم. من أهل المذاهب المتبوعة. من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة: أن أرض مصر كانت خراجية، وقد ثبت ذلك في الحديث الصحيح، الذي في صحيح مسلم؛ حيث قال سليسية: «منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مُدَّها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودرهمها، وعدتم من حيث بدأتم»(۱)، لكن المسلمون

<sup>(</sup>١) مسلم في الفتن (٢٨٩٦/ ٣٣) عن أبي هريرة، بلفظ: «ومنعت الشام مديها ودينارها».

لما كثروا نقلوا أرض السواد في أوائل الدولة العباسية من المخارجة إلى المقاسمة؛ ولذلك نقلوا مصر إلى أن استغلوها هم، كما هو الواقع اليوم، ولذلك رفع عنها الخراج.

ومثل هذه الأرض لا يجوز باتفاق المسلمين أن تجعل حبساً على مثل هؤلاء، يستغلونها بغير عوض. فعلم أن انتزاع هذه الأرضين منهم واجب باتفاق علماء المسلمين؛ وإنما استولوا عليها بكثرة المنافقين من المنتسبين إلى الإسلام في الدولة الرافضية، واستمر الأمر على ذلك، وبسبب كثرة الكتاب والدواوين منهم ومن المنافقين، يتصرفون في أموال المسلمين بمثل هذا، كما هو معروف من عمل الدواوين الكافرين والمنافقين.

ولهذا يوجد لمعابد هؤلاء الكفار من الأحباس ما لا يوجد لمساجد المسلمين، ومساكنهم، للعلم والعبادة، مع أن الأرض كانت خراجية باتفاق علماء المسلمين. ومثل هذا لا يفعله من يؤمن بالله ورسوله، وإنما يفعله الكفار والمنافقون، ومن لبسوا عليه ذلك من ولاة أمور المسلمين. فإذا عرف ولاة أمور المسلمين الحال عملوا في ذلك ما أمر الله به ورسوله. والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله على محمد.

وسئل \_ رحمه الله \_عن رجل يهودى معه كتاب، يدعى أنه خط على بن أبى طالب، يمتنع به عن الجزية، وله مدة لم يعطها.

### فأجاب:

كل كتاب تدعيه اليــهود بإسقاط الجزية من على أو غيره فهو كذب، يســتحقون العقوبة عليه، مع أخذ الجزية منهم، وتؤخذ منه الجزية الماضية. والله أعلم.

وسئل \_ رَحمه الله \_ عن اليهود والنصارى إذا اتخذوا خموراً. هل يحل للمسلم إراقتها عليهم، وكسر أوانيهم، وهجم بيوتهم لذلك، أم لا ؟ وهل يجوز هجم بيوت المسلمين إذا علم أو ظن أن بها خمراً، من غير أن يظهر شيء من ذلك؛ لتراق وتكسر الأواني، ويتجسس على مواضعه، أم لا ؟ وهل يحرم على الفاعل ذلك أم لا \_ إذا كان مأمواً من جهة الإمام بذلك؟ أم يكون معذورا بمجرد الأمر دون الإكراه ؟ وإذا خشى من مخالفة الأمر وقوع محذور به، فهل يكون عذراً له أم لا ؟

### فأجاب:

الحمد لله، أما أهل الذمة فإنهم وإن أقروا على ما يستحقون به فى دينهم، فليس لهم أن يبيعوا المسلم خمراً، ولا يهدونها إليه، ولا يعاونوه عليها بوجه من الوجوه، فليس لهم أن يعصروها لمسلم، ولا يحملوها له، ولا يبيعوها من مسلم ولا ذمى. وهذا كله مما هو مشروط عليهم فى عقد الذمة، ومتى فعلوا ذلك استحقوا العقوبة التى تردعهم وأمثالهم عن ذلك. وهل ينتقض عهدهم بذلك، وتباح دماؤهم وأموالهم؟ على قولين فى مذهب الإمام أحمد وغيره.

وكذلك ليس لهم أن يستعينوا بجاه أحد ممن يخدمونه، أو ممن أظهر الإسلام منهم، أو غيرهما، على إظهار شيء من المنكرات، بل كما تجب عقوبتهم تجب عقوبة من يعينهم بجاهه، أو غير جاهه على شيء من هذه الأمور.

وإذا شرب الذمى الخمر، فهل يحد؟ على ثلاثة أقوال للفقهاء. قيل: يحد. وقيل: لا يحد. وقيل: لا يحد. وقيل: يحد. وقيل: يحد. وقيل: يحد إن سكر. وهذا إذا أظهر ذلك بين المسلمين، وأما ما يختفون به فى بيوتهم من غير ضرر بالمسلمين بوجه من الوجوه، فلا يتعرض لهم. وعلى هذا، فإذا كانوا لا ينتهون عن إظهار الخمر، أو معاونة المسلمين عليها، أو بيعها وهديها للمسلمين إلا بإراقتها عليهم، فإنها تراق عليهم، مع ما يعاقبون به؛ إما بما يعاقب به ناقض العهد، وإما بغير ذلك.

وسيئل عن اليهود بمصر من أمصار المسلمين، وقد كثر منهم بيع الخمر لآحاد المسلمين، وقد كثر منهم بيع الخمر لآحاد المسلمين، وقد كثرت أموالهم من ذلك، وقد شرط عليهم سلطان المسلمين ألا يبيعوها للمسلمين، ومتى فعلوا ذلك حل منهم ما يحل من أهل الحرب. فماذا يستحقون من العقوبة؟ وهل للسلطان أن يأخذ منهم الأموال التى اكتسبوها من بيع الخمر أم لا؟

### فأجاب:

الحمد لله، يستحقون على ذلك العقوبة التى تردعهم وأمثالهم عن ذلك، وينتقض بذلك عهدهم، حلت عهدهم فى أحد قولى العلماء، فى مذهب أحمد وغيره. وإذا انتقض عهدهم، حلت دماؤهم وأموالهم، وحل منهم ما يحل من المحاربين الكفار، وللسلطان أن يأخذ منهم هذه الأموال التى قبضوها من أموال المسلمين بغير حق، ولا يردها إلى من اشترى منهم الخمر،

فإنهم إذا علموا أنهم ممنوعين من شرب الخمر، وشرائها، وبيعها، فاشتروها كانوا بمنزلة من يبيع الخمر من المسلمين، ومن باع خمرا لم يملك ثمنه. فإذا كان المشترى قد أخمذ الحمر فشربها، لم يجمع له بين العوض والمعوض، بل يؤخمذ هذا المال فيمصرف في مصالح المسلمين، كما قيل في مهمر البغي ، وحُلُوان الكاهن، وأمثال ذلك مما هو عوض عن عين أو منفعة محرمة، إذا كان العاصى قد استوفى العوض.

وهذا بخلاف ما لو باع ذمى لذمى خمراً سراً، فإنه لا يمنع من ذلك. وإذا تقابضا جار أن يعامله المسلم بذلك الثمن الذى قبضه من ثمن الخمر، كما قال عمر \_ رضى الله عنه \_ : ولوهم بيعها، وخذوا منهم أثمانها. بل أبلغ من ذلك أنه يجوز للإمام أن يخرب المكان الذى يباع فيه الخمر، كالحانوت والدار، كما فعل ذلك عمر بن الخطاب، حيث أخرب حانوت رويشد الشقفى ، وقال: إنما أنت فويسق لست برويشد، وكما أحرق على بن أبى طالب قرية كان يباع فيها الخمر. وقد نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء.

وسيئل عن يهودي قال: هؤلاء المسلمون الكلاب أبناء الكلاب يتعصبون علينا، وكان قد خاصمه بعض المسلمين.

## فأجاب \_ رحمه الله \_:

إذا كان أراد بشتمه طائفة معينة من المسلمين، فإنه يعاقب على ذلك عقوبة تزجره وأمثاله عن مثل ذلك، وأما إن ظهر منه قصد العموم، فإنه ينتقض عهده بذلك ويجب قتله.

آخر المجلد الثامن والعشرين



# فهرس المجلد الثامن والعشرين

| الم                                                         | نبوع                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| نة وبيت المقدس أيهما                                        | سئل عن الحراسة على ساحل البحر وعن سكنى مكة والمدين<br>؟                            |
|                                                             | نضل ؟<br>مثل عن فضائل الرمى وتعليمه                                                |
| ······                                                      | ص الرسول ﷺ على الرمى                                                               |
|                                                             | صل : الصناعات والأعمال الأخرى ابتغاء وجه الله، هل بعض                              |
|                                                             | (يجوز لأحد أن يعاهد الناس على موافقته في كل ما يريد ً                              |
|                                                             | 'يصح للمعلم أن يحالف طلابه على التعصب له ، أو على ع                                |
|                                                             | لعلمين                                                                             |
| ······································                      | تعصب للأشخاص نوع من الحمية للمستسلم                                                |
| ······································                      |                                                                                    |
|                                                             | عماع الدين : عبادة الله وحده ، وعبادته بما شرع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|                                                             | ىرط الجندى                                                                         |
| ~~~                                                         | سئل عن جندی وهو لایرید أن یخدم                                                     |
|                                                             | سئل هل يجور للجندى لبس الحرير والذهب والفضة في القتال                              |
| ······································                      | سئل عن سفر صاحب العيال                                                             |
| ······································                      | سئل عن الأيام التي يكره فيها السفر أو العمل أو الجماع                              |
| ***************************************                     | سالة من شيخ الإسلام وهو في سجن الأسكندرية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |
|                                                             | عنى الحنيف                                                                         |
| ······································                      | لخوف من غير الله وسببه                                                             |
| nnennennen aus an annennen en | لحكم بكتاب الله سبب النصرة                                                         |
|                                                             | نارق بين الجهاد المكى والمدنى يستستستستستستستست                                    |
|                                                             | ىن دعا غير الله فهو مشرك                                                           |
|                                                             | نصل : نعم الله على المؤمنين في اللذة والسرور                                       |
| ***************************************                     | مور لابد للمؤمن منها                                                               |
| 44                                                          | كتب وهو فى السجن يحمد الله على ظهور كتبه على يد خصو                                |
|                                                             | كتب إلى والدته يعتذر عن عدم الحضور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            |
|                                                             | كتب بنهر عن الفرقة ولوم أصحابه وإيذائهم سيستستست                                   |

| ۳٦ | * كتب يوضح أنه لابد لإظهار الدين من إقامة من يعارضه                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    | الحسبة                                                                            |
| ٣٨ | ــ قاعدة في الحسبة : مقصود الولايات أن يكون الدين لله                             |
|    | <b>* فصل</b> : جماع الدين والولايات الامر والنهى                                  |
|    | <ul> <li>* فصل : عموم الولاية وخصوصها يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف</li> </ul> |
|    | ــ وظيفة المحتسب فيما لبس من خصائص الولاة والقضاة                                 |
|    | ــ الأمر بالجمع والجماعات                                                         |
|    | ــ منع الغش                                                                       |
| ٤٥ | ــ العَقود المحرمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           |
| ٤٦ | ــ تلقى السلع والاحتكار                                                           |
|    | ـــ طلب العلم الشرعى فرض كفاية أو عين                                             |
|    | ـــ ما كان يتولاه الرسول ، وما كان يولى فيه                                       |
|    | ــ المزارعة جائزة والمخابرة                                                       |
|    | ـــ إذا فسدت المشاركة وجب أجر المثل                                               |
|    | ــ وجوب بيع السلاح                                                                |
|    | ــ التسعير وآراء العلماء فيه                                                      |
| ٥٦ | ــ كيف يقوم الإمام بالتسعير ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  |
| ٥٧ | ــ قيمة المثل هي حقيقة السعر                                                      |
|    | ــ الماعون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   |
| ٥٩ | _ أخذ الجعل على الشهادة                                                           |
| ٦. | ــ التسعير للناس إذا كان بهم حاجة                                                 |
| 11 | ــ النهي عن تلقى الجلب                                                            |
| 77 | * فصل: الغش والتدليس في الديانات                                                  |
| ٦٣ | * فصل : تمام الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالعقوبة الشرعية                     |
| 75 | ــ أنواع التعزير                                                                  |
| ٦٥ | * فصل: التعزير بالعقوبات المالية                                                  |
| ٥٢ | ــ من قال بنسخ التعزير بالعقوبات المالية                                          |
|    | ــ واجبات الشريعة مسموسي                                                          |
|    | ـــ إتلاف المغشوش                                                                 |
|    | # فصل: تغيير المنكر بأخف الوسائل سيستسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيس          |
| ٧. | * فصل: الثواب والعقاب من جنس العمل سيستسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيس        |

| ۷۱ ، | ☀ فصل : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر                                                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۰۳۷  | ـــ الأمم السابقة لم تجاهد في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
| ۰۳۷  | ـــ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد فيه فرض كفاية                                             |
| ٧٤ . | ـ مراتب إنكار المنكر                                                                                  |
| ۷۵.  | ـــ القاعدة العامة في تعارض المصالح والمفاسد                                                          |
| ٧٦.  | ــ آفة اتباع الهوى                                                                                    |
| ٧٨ . | ـــ الإخلاص والرفق والعلم ضرورة للآمر بالمعروف والناهى عن المنكر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ۸٠.  | _ المصائب سببها المعاصى                                                                               |
| ۸۲   | ــ السكوت عن المنكر سبب للفتن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                    |
| ۸۳۰  | ــ الذنوب أنواع ثلاثة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                            |
| ٨٤   | _ لا دوام مع الظلم                                                                                    |
| ٨٤   | ـــ الناس في الأمر والنهى ثلاثة أقسام                                                                 |
| ۸٥   | ــ تأثير مخالطة أهل الشر                                                                              |
|      | ــ ذم البخل والجبن                                                                                    |
| ۹.   | ــ الشجاعة قوة القلب                                                                                  |
| 44   | ــ نشيد الحرب المرخص فيه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                          |
| 98   | ــ الشجاعة المحمودة                                                                                   |
| 90   | ــ قبح ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر خشية الفتنة                                                |
| 97   | * فصل : شروط العمل الحسن ، وتقبيح الرياء                                                              |
| 41   | ـــ الإسلام لابد أن يجمع بين الانقياد والاستسلام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 |
| ۱٠١  | ــ معنى السنة في كلام السلف                                                                           |
| ۲۰۱  | <ul> <li>* قال شيخ الإسلام في الصبر على الولاة وواجب الرعية</li> </ul>                                |
| ۱۰۳  | * فصل : في مراتب الذنوب في الآخرة                                                                     |
| ۱۰٤  | ــ أنواع الظلم                                                                                        |
| ١٠٥  | ـــ وجوب الجهاد عينا على المرتزقة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                |
|      | _ وجوب حفظ علم الدين وتبليغه على أهل العلم                                                            |
| ۱۰۸  | ☀ فصل : في الولاية والعداوة                                                                           |
| ۱۱۰. | ــ معنى سماعون لهم                                                                                    |
| 111  | ــ من موالاة الكفار التحاكم إليهم دون كتاب الله                                                       |
|      | <b>* سئل</b> عمن يجب أو يجوز بغضه أو هجره                                                             |
| 110  | ــ الهجّر الشرعي نوعان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                           |
| 117  | ــ حق التعزير على ترك الواجبات وفعل المنكرات                                                          |

| 119  | * فصل : سئل الإمام أحمد عمن قال بخلق القرآن، هل تُظهر لهم العداوة أم يدارون ؟                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ــ عقوبة الظالم مشروطة بالقدرة                                                                                         |
|      | * سئل عن مسلم بدرت منه معصية في صباه ، هل يصفح عنه ؟                                                                   |
|      | * قال في النهى عن إشاعة الفاحشة                                                                                        |
| 177. | * قال في همجر تارك الصلاة                                                                                              |
|      | * سئل عن شارب الخمر ، هل يُسلم عليه ؟                                                                                  |
| ۱۲۳۰ | * سئلُ عَنْ قُولُه ﷺ : « لا عَيبة لَفَاسق »                                                                            |
| 174. | ــ جواز الغيبة في نوعين                                                                                                |
| 140. | ــ حرمة حضور مجالس المنكر                                                                                              |
| 177. | * سئل هل تجور الغيبة على أناس معينين ، أو شخص بعينه ؟                                                                  |
| ۱۲٦٠ | * سئل هل تجور الغيبة على أناس معينين ، أو شخص بعينه ؟                                                                  |
| 177. | ـــ الهمز واللمز من الغيبة                                                                                             |
|      | ـــ الشخص المعين يذكر ما فيه من الشر في مواضع                                                                          |
| 141. | _ لابله من بيان حال أعداء الدين                                                                                        |
| ۱۳۳۰ | * قال : من الناس من يغتاب موافقة لجلسائه                                                                               |
| ١٣٥  | * سئل عمن يخرج للفرجة في الزهر في مواسم الفرج ويرى المنكر ولا يقدر على إزالته                                          |
| 140  | * سئل عمن يخرج للفرجة في الزهر في مواسم الفرج ويرى المنكر ولا يقدر على إزالته<br>* سئل هل بلد ماردين دار حرب أم سلام ؟ |
|      | * رسالة إلى ولى الأمر يحضه فيها على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف                                         |
| 187  | والنهى عن المنكر                                                                                                       |
|      |                                                                                                                        |
|      | السياسة الشرعية                                                                                                        |
| ۱۳۷  | _ خطبة الرسالة                                                                                                         |
| ۱۳۸  | * فصل : أداء الأمانات نوعين                                                                                            |
| 188  | * فصل : تقديم أصلح الموجود<br>أدكان الدلامة                                                                            |
| 188  | _ أركان الولاية                                                                                                        |
| ١٤٣  | * فصل : قلة اجتماع القوة والأمانة                                                                                      |
| 120  | ــ شروط ولاية القضاء                                                                                                   |
| 187  | * فصل : معرفة الأصلح يتم بمعرفة مقصود الولاية                                                                          |
| 189  | * فصل : القسم الثاني من الأمانات : الأموال                                                                             |
| 101  | * فصل : أصناف الأموال السلطانية                                                                                        |
| ۱٥٣  | * فصل : الصدقات                                                                                                        |
| 108  | * فصل : الفيء                                                                                                          |

| 100         | ـ الأموال ثلاثة                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | ــ من مهام الولاة إبلاغ حاجات الناس إلى السلطان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |
|             | * فصل : مصارف الأموال                                                                    |
|             | ــ أقسام الولاة في الجباية والإنفاق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 |
|             | ــ الناسُ في الصبر والغضب ثلاثة أقسام                                                    |
|             | * فصل : الحكم بين الناس في الحدود والحقوق                                                |
|             | ـ تعطيل الحدود وقبول الشفاعة فيها سبب اللعنة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |
|             | ــ لا يجوز تعطيل الحد بمال أر جاه                                                        |
| <b>\V</b> · | ــ صلاح العباد بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكرــــــــــــــــــــــــــــــــ          |
| 177         | * فصل : عقوبة المحاربين وقطاع الطريق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                |
| 177         | ـ حرمة القتال من أجل العصبية                                                             |
| ١٧٤         | ـ حرمة التمثيل في القتل                                                                  |
| TY1         | <ul> <li>* فصل : إذا طلب السلطان قطاع الطريق فامتنعوا وقاتلوه</li> </ul>                 |
| 771         | ـــ إذا أخذوا السبيل خفارة أو ضريبة من أبناء السبيل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 1YA         | ــ لا يأخذ السلطان جعلا من أصحاب الأموال على طلب المحاربين سسسس                          |
| 174         | ــ يحرم إيواء المحاربين والسارقين                                                        |
| 171         | * فصل : حد السارق                                                                        |
| ١٨٤         | * فصل : حد الزاني                                                                        |
| 140         | <b>* فصل</b> : حد الشرب                                                                  |
| \ <b>AY</b> | _ حكم الحشيشة                                                                            |
| 184         | * فصل : حد القذف                                                                         |
| 111         | * فصل: المعاصى التي ليس فيها حد مقدر                                                     |
|             | ـ اقل التعزير وأعلاه                                                                     |
|             | ــ أنواع العقوبة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                    |
| 197         | * فصل : العقوبات التي جازت بها الشريعة نوعان                                             |
|             | ــ فضلُ الجهاد                                                                           |
|             | ـــ إذا أراد العدو أرض المسلمين وجب القتال على الكافة                                    |
| 199         | ـ يعين الوالى على أمره الإخلاص والإحسان والصبر                                           |
|             | _ المباحات تعين على أمر الدين                                                            |
|             | * فصل : فى الحدود والحقوق التى للآدمى                                                    |
|             | * فصل : القصاص في الجراح                                                                 |
| Y • 9       | * فصل: القصاص في الأعراض                                                                 |

| حد القذف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | * فصل :                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| حقوق الأبضاع الله المستعدد الم | * فصل :                                                                                  |
| الأموال مستستستستستستستستستستستستستستستستستستست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                        |
| المشاورة ضرورة لولى الأمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | * فصل :                                                                                  |
| أولى الأمر سيسمين المستعدد الم | _ أصناف                                                                                  |
| ولاية الأمر من أعظم واجبات الدين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          |
| يعة اقسام ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ـــ الولاة أر                                                                            |
| ملك الناصر بعد وقعة جبل كسروان سيستستستستستستست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * كتب لل                                                                                 |
| تمام الفتح حسم مادة أهل الفساد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | * فصل:                                                                                   |
| قدم النتار إلى حلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | * كتب لما                                                                                |
| سالة إلى المسلمين عامة يحضهم على القتال ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |
| نذ البعثة ثلاثة أقسامند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                                                                                        |
| حول غزوة الأحزاب وتفسير السورة وموقف المؤمنين والمنافقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | * فصل:                                                                                   |
| من يؤمنون بالله ويعتقدون أن الإمام هو على ، وأن الصحابة ظلموه ومنعوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | * سئل ء                                                                                  |
| هل يجب قتالهم ؟ سيسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حقه،                                                                                     |
| ن اشر الذنوب أسسسه المستعدد ال | ــ البدع مر                                                                              |
| (مام على للشيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ــ عقوبة ال                                                                              |
| مواء أدخلهم العلماء في الخوارج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ــ أمل الأه                                                                              |
| كاليهود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ــ الرافضة                                                                               |
| رافضة في حديث ا من خرج من الطاعة ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ــ دخول ال                                                                               |
| لخلفاء وأهل العترة حجة سيستستستستستستستستستست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ــ إجماع ا                                                                               |
| حد المقدور عليه من الخوارج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ــ قتل الوا-                                                                             |
| ون ويخلدون في النار ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          |
| في التتار ، وهل يجب قتالهم ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |
| في النتار ، وهل يجب قتالهم وعلى أي أصل يبني قتالهم ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ـ هل يكفر                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ــ هل يكفر<br>* ما تقول                                                                  |
| ة تخرج على شريعة الله يجب قتالها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ـــ هل يكفر<br>* ما تقول<br>* ما تقول<br>ــ كل طائف                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ــ هل يكفر<br>* ما تقول<br>* ما تقول<br>ــ كل طائف                                       |
| ة تخرج على شريعة الله يجب قتالها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ــ هل يكفر<br>* ما تقول<br>* ما تقول<br>ــ كل طائف<br>ــ ما الفرق                        |
| ة تخرج على شريعة الله يجب قتالها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ــ هل يكفر<br>* ما تقول<br>* ما تقول<br>ــ كل طائف<br>ــ ما الفرق<br>ــ معرفة أـ         |
| ة تخرج على شريعة الله يجب قتالها بيد الله يعب الله يعب الله على شريعة الله يجب قتالها بيد المراج ونحوهم وقتال البغاة ؟ ميد والله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ــ هل يكفر<br>* ما تقول<br>* ما تقول<br>ــ كل طائف<br>ــ ما الفرق<br>ــ معرفة أـ<br>الله |
| ة تخرج على شريعة الله يجب قتالها بين قتال البغاة ؟ بين قتال الخوارج ونحوهم وقتال البغاة ؟ بين قتال التتر وضورهم على الإسلام والمسلمين واعتقادهم في جنكسخان أنه ابن هم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _ هل يكفر<br>* ما تقول<br>* ما تقول<br>_ كل طائف<br>_ ما الفرق<br>_ معرفة أ<br>الله      |

|      | ــ شبهة الخوارج ومانعي الزكاة                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 447  | * سئل عن أجناد يمتنعون عن قتال التتار ، ويقولون : إن فيهم من يخرج مكرها معهم           |
|      | ـــ التفريق بين قتال أهل البغى والمرتدين ومانعى الزكاة                                 |
| ٣٠٢. | * سئل عن طائفة يرون مذهب النصيرية ، هل يُقاتَلون ؟                                     |
| ٣٠٤, | * سئل عن قوم ذوى شوكة لا يصلون ولايؤدون الزكاة هل يجوز قتالهم ؟                        |
|      | * سئل فيم استقر إطلاقه من الملوك المتقدمين من البر والصدقات للمرتزقين من الفقراء       |
| ٣٠٦. | والمساكين بمستعمل والمساكين بمستعمل والمساكين                                          |
| ٣١٤. | ــ هل يستحق الفقراء من الفيء ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     |
| ۳۱٥. | ــ هل يستحق الغنى بالمصلحة العامة ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                |
|      | ــ يجوز قسم أرض العنوة ويجوز وقفها                                                     |
|      | ـــ هل يجوز إحياء الموات بغير إذن الإمام ؟                                             |
|      | <b>* وقال</b> : التعدى في الصرف في حالتي انتظام بيت المال وعدم انتظامه                 |
| ۲۲۱  | <ul> <li>شتل عن أقوام لهم ميراث في آبائهم وهي للسلطان مقاسمة الثلث</li></ul>           |
|      | * سئل إذا نهب التتار أموال الناس ثم نهب المسلمون التتار، فهل المأخوذ حلال أم لا ؟      |
|      | * سئل عن فقير أعطاه السلطان ما يغنيه ، هل يأثم ؟                                       |
| ۳۲۲  | <ul> <li>سئل عن رجل أعطاه ولى الأمر إقطاعا ، وفيه مكوس</li> </ul>                      |
| ۳۲۳  | * سئل عن الأموال التي يُجهل مستحقها                                                    |
|      | * سئل عن رجل له حق على بيت المال فأحيل به إلى بعض المظالم                              |
| ۳۲۷  | * سئل عن رجل أهدى إلى ملك عبدا ثم مات المهدى إليه سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس |
| ۳۲۷  | <b>* سئل</b> عن سبى من دار الحرب دون البلوغ                                            |
| ۳۲۸  | <b>* رسالة</b> إلى سرجوان ملك قبرص النصراني                                            |
| ۳۲۸  | _ خطبة الرسالة                                                                         |
| ۳۳.  | _ منازل الأنبياء                                                                       |
| ۲۳.  | ــ انقسام الناس في عيسي                                                                |
| ۲۳۲  | ــ بيان مُكر الرهبان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              |
| ٣٣٣  | ـــ وسطية أمة محمد ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  |
| ۳۳٦  | ــ نصح الإمام لغازان وأتباعه                                                           |
| ۳٤٢  | _ طلب فك الأسرى                                                                        |
|      | * سئل هل المدينة من الشام ؟                                                            |
| 488  | <ul> <li>* ما تقول في الكنائس التي أغلقت في القاهرة وغيرها</li> </ul>                  |
| ٣٤٩. | ـــ لاتظهر شعائرهم في بلاد الإسلام .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               |
| 401  | * سئل عن نصراني قسيس بجانب داره ساحة بها كنيسة خراب                                    |

| ٣٥٢ | * وقال : في قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْمُقُود ﴾ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
|     | * فصل : في شروط عمر التي شرطها على أهل الذَّمة                                   |
|     | ــ النهى عن ظلم أهل الذمة                                                        |
| ٣٥٧ | * قال : في شروط فيها عزة للمسلمين مسسمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس           |
| ۲٥۸ | * ما تقول فيمن الزم أهل الذمة بغير لباسهم                                        |
| 409 | * سئل عن الرهبان الذي يشاركون الناس في غالب الدنيا                               |
| ۳٦٠ | * سئل عن يهودي معه كتاب يدعى أنه خط على بن أبي طالب يمتنع بذلك من الجزية         |
| ۱۲۳ | * سئل عن اليهود والنصاري إذا اتخذوا خمورا                                        |
| ۲۲۳ | ــ إذا شرب اللمى الخمر ، هل يُحد ؟                                               |
| 777 | * سئل عن اليهود بمصر من أمصار المسلمين وقد كثر منهم بيع الخمر                    |
| ۳٦٣ | * سئل عن يهودي قال: هؤلاء المسلمون الكلاب أبناء الكلاب يتعصبون علينا             |

رقم الإيداع: ٥٨٩٠/ ١٩٩٧م

I.S.B.N:977 - 15 - 0198 - 4







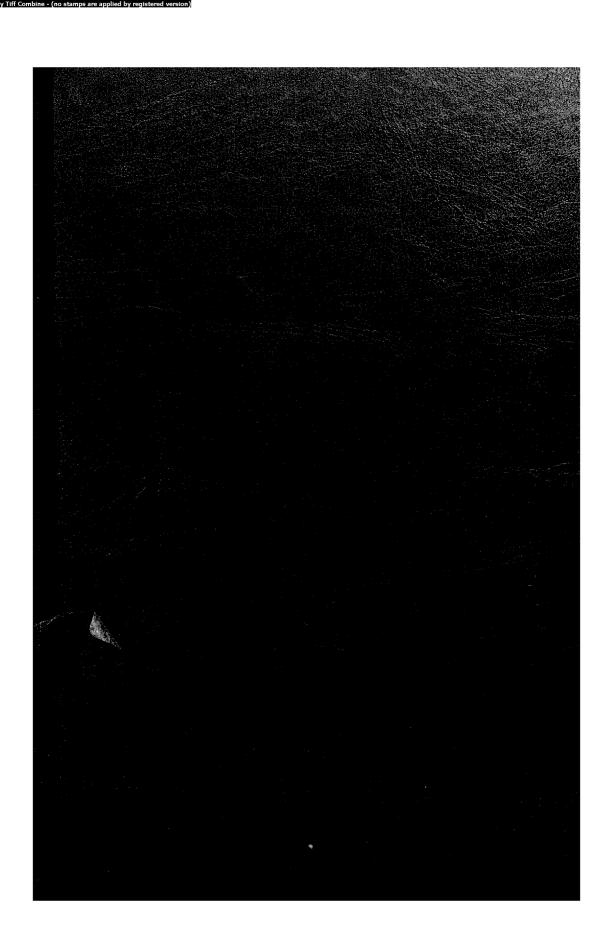